







ردمك : ۹ ـ ۶۸ ـ ۱۸۳ ـ ۹۹۳۳ ـ ۱SBN : ۹۷۸ ـ ۹۹۳۳





مُؤمَّتَتَنَة دَارَالتَّوادِر مرف-شورِيةِ ۞ شَرِكَة دَارِالتَّوَادِ النَّوَادِ اللَّهَائِيَةُ من مرا ليُنان ۞ شَرِكَة دَارَالتَّوَادِرَاكَ وَيَسْتَخَ وَدَمِ مرا لكُونِيَّ

ورية ـ دمش \_ ص. ب: ٣٤٣٠٦ ـ هاتف: ٢٢٧٢٠٠ ـ فاكس: ٢٢٧٠١١ ((٩٦٣١). ٢٠٧٠٠) بنان - بيروت ـ ص. ب: ١٨٠/٨١٥ ـ هاتف: ٢٠٢٥٢٨ ـ فاكس: ٢٥٢٥٢٨ ((٢٩٦١). كويت ـ حولي ـ ص. ب: ٢٢٠٤٦ ـ هاتف: ٢٢٢٣٠٢٣ ـ فاكس: ٢٢٦٣٠٢٢ ((٢٩٦٥). أَشَسَرًا إسَنَةً ٢٠٠٤م













سَالِيفُ **الإِمَام النَّوَويِّ** أَبِي زَكَرِيَّا يَحِيَىٰ بِن شَرَفِ بِن ِمَرِيِّ ٱلنَّوَوِيِّ ٱلدِّمَشْقِيِّ الشَّافِعِيِّ المررد منة ٦٣١هـ - طلمَفانة ٢٧٩هـ تَحِمُنُاللهُ تَشَاكَانًا

يْطِبَع لِذَقِّل مَثِّرَة مُعَقَّقًا عَلَىٰ لَلَاثِ يُشْتَحْ خَطِيَّةٍ



ئَغْقِيْق عبْ الحميد محمّد الدّروكيْس عبْ العليم محمّد الدّروكيْس

كالإلوالي











# مُقَدِّمَةُ ٱلْمُشْرِفِ عَلَى ٱلنَّحْقِيقِ

الْحَمْدُ للَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى.

#### وبعب:

كُتُبُ الْشُنَّةِ الْنَّبَوِيَّةِ منارةٌ تضيء للسالكين طريقهم، وتهدي الناجين إلى أفضل وأحسن المراتع للحياة السعيدة، والعيشة الهنية.

وما ذاك إلا لما فيها من هدي قويم، وسنة صحيحة، وبيانٍ عذب سلس. فهي جوامع الكلم النبوية، ومعادن الخير والبركة لمن استهدى بها، ونهَلَ مَنْ مَعِيْنها.

وإن كنا نحنُ أبناء هذا الجيل الذي رأى من عقبات الحياة وفتنها ما رأى . . وأتاه من نِصَالِ اللؤم والحقد الأعمى الذي تفيض به قلوبُ أولئك الذين لا يَرقُبون في مؤمن إلا ولا ذمّة . .

فهو ما يزال يَحِنُّ إِلَى المنبع الثَرِّ للهداية، يطلبها من جذورها، وينافحُ عنها بكل ما أكرمه الله به من علم ومعرفةٍ.

حتى إنهم لفرطِ جهلهم، وقلة حيلتهم، يكادون أن يمزقوا كل الأثواب التي تستر شيئاً من عوراتهم، ظنّاً منهم أنهم وصلوا القنطرة في الكيدِ لهذا الدين..

وما هم إلا كناطح صخرة يوماً ليوهنها.. ذلك أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله على له، لا بقوة منا، أو حيلة نبتدعها... لأنه سبحانه عَلِمَ من عباده ما هم فيه.. فجبر كسر قلوبهم، وأراهم عجائب قدرته في النيل ممن يطعن أو يشكك في حديث نبيه على من غير حجة أو برهان..

فلا يزال الحديث أَلِقاً، تَشُعُّ منه أنوار النبوة، وتعلوه هيبة الوحي، وجلال التنزيل...

ونحنُ حيْن نُقَدِّمُ هذا المختصر نلحظ فيه تضافر جهود السابقين، فهو نهرٌ أمَدَّتهُ فروعه من قطرات العرق المبذول في جمعه مع إمامه الأول الإمام مسلم، ثم أضفى عليه الإمام النووي عُصَارة فكره في تهذيبه وتبويبه. . بحيث أصبح قريبَ المأخذ، سَهْلَ التناول، أراح القارىء من كثرة المتابعة بين الأسانيد، لا لأنها لا فائدة منها، بل لاختصار وقت من لا اختصاص له في معرفة الأسانيد، وإلا فإن للأسانيد أهميتها ولولاها لقال من قال ما شاء.

#### \* \* \*

الإِمَامَانِ مُسْلِمٌ وَالْنَووِيُّ، دَاعِيَانِ إِلَى اللَّهِ ﷺ فِي مَدْرَسَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُونُوا رَبَّكِنِيَّى ﴾ [آل عمران: ٧٩].

دَعَوَا الْنَاسَ إِلَى اللَّهِ ﷺ بِحَالِهِمْ وَمَقَالِهِمْ، وَهَيَّا لِلْمُسْلِمِيْنَ الآتِيْنَ بَعْدَهُمْ سُبُلَ الْرَّاحَةِ فِي الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيْمِ.

فَكَانَا بِحَقِّ إِمَامَيْنِ رَبَّانِيَّيْنِ تَحَقَّقَتْ فِيْهِمَا شُرُوْطُ الْدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ ﷺ عَلَى بَصِيْرةٍ هُمْ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ.

﴿ قُلْ هَاذِهِ مَ سَبِيلِي آدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]. فَهُمْ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى وُفْقَ مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ... وَكَانُوْا سَبَباً مِنْ أَسْبَابِ الْتَعْلِيْمِ وَالْعِلْمِ، بِحَيْثُ كَانَ تَابِعُهُمْ عَلَى بَصِيْرَةٍ كَمَا كَانُوا.

وَلَمْ يَكُوْنُواْ فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِهِمْ لِيُؤَلَّهُوا أَوْ يَنَالُواْ حَظَّهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا الْفَانِيَةِ.. وَلاَ كَانُوا دُعَاةً إِلَى طُغَاةٍ أَوْ طَاغُوْتٍ مَهْمَا اخْتَلَفَتْ تَسْمِيَاتُهُ لِيُبْعِدُوا الْنَاسَ عَنِ اللَّهِ.. فَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِحُسْنِ الْثَنَاءِ فِي الْدُنْيَا... وجَعَلَ لَهُمْ عَاقِبَةَ الْحُسْنَى بِإِذْنِهِ سبحانه وتعالى.

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْدُّعَاةَ إِلَى الْرَّبَّانِيَّةِ مَنْ إِكْرَامِهِ ﷺ بِإِيْتَائِهِ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُّبُوَّةَ، وَالإِیْتَاءُ إِکْرَامٌ وَإِنْعَامٌ، وَجَعَلَ مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِ الأَنْبِیَاءِ كَالأَنْبِیَاءِ فِي إِکْرَامِهِ وَتَفَضُّلِهِ عَلَیْهِ.

وَمَا الأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَمْثِلَةً تُحْتَذَى، يَقْتَفِيْهَا الْبَشَرُ لِيَكُوْنُوْا مِنَ الْشُعَدَاءِ.

وَلِذَلِكَ وَجَدْنَا مِنْ أَهَمِّ صِفَاتِهِمُ: النَّوَاضُعَ، وَالْبَحْثَ عَنْ رِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِم. .

فَهُمْ لاَ يَجْمَعُوْنَ الْنَاسَ حَوْلَ أَنْفُسِهِمْ رَغْبَةً فِي الْعُلُوِّ وَالاَسْتِكْبَارِ، أَوْ تَعْظِيْماً لِلْنَّفْسِ، وَتَحْقِيْقاً لِحُظُوْظِهَا الْدُنْيُويَّةِ الْزَّائِلَةِ. وَإِنَّمَا هُمْ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﷺ.

يَحُثُونَ الْخَلْقَ عَلَى الْتَمَشُكِ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَيْرِ لَهُمْ وَلِلآخَرِيْنَ. . فَهُمْ يَأْمُرُونَهُم أَنْ يَنْتَسِبُوا إِلَى رَبِّهِمْ سبحانه وتعالى بِرَبَّانِيَتِهِمُ الَّتِي تَشْمَلُ: النَّعْلِيْمَ ـ وَالْعِلْمَ.

وَقَدْ قَدَّمَ الْتَعْلِيْمَ عَلَى الْعِلْمِ لِزِيَادَةِ تَـ أَكِيْدِ اسْتِمْرَارِ الازْدِيَادِ مِنَ الْعِلْمَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعَالَى: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

فَلاَ وُجُوْدَ فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ لِمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى عِلْمٍ مُحَدَّدٍ، لاَ يَزْدَادُ مِنْهُ، بَلْ هُوَ زَاكٍ دَائِماً بِالإِنْفَاقِ.

وَمِنْ صِفَاتِهِمْ أَيْضاً: إِزَالَةَ كُلِّ الْعَوَائِقِ وَالْعَوَالِقِ الَّتِي تُبْعِدُ عَنِ اللَّهِ، وَتُوْقِفُهُ عَنِ اللَّهِ، وَتُوْقِفُهُ عَنِ اللَّهِ، فَهُمْ لاَ يَأْمُرُوْنَ الْنَّاسَ أَنْ يَتَّخِذُوْا الْمَلاَئِكَةَ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللَّهِ..

لأَنَّهُمْ لاَ يَأْمُرُوْنَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ...

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ.

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ مَعَ قُرْبِهِمْ مِنْ خَالِقِهِمْ لاَ يُبَرِّرُوْنَ لاَّحَدِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الْخَالِقِ، وَيَوْتَبِطَ بِهِمْ. إِنَّمَا هُمْ أَدِلاَّءُ عَلَى اللَّهِ، لاَ يَأْتَمِرُوْنَ إِلاَّ بِأَمْرِ اللَّهِ... إِذْ لاَ يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

فَلاَ يُسْمَحُ لِلْرَّبَّانِيِّ أَنْ يَكُوْنَ سَبَباً مِنْ أَسْبَابِ الْقَطِيْعَةِ عَنِ اللَّهِ بِأَيِّ حَالٍ وَبِأَيِّ وَصْفٍ...

إِنَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنَ الْوُقُوْعِ فِي بَرَاثِنِ الْشِّرْكِ، خَفِيّاً كَانَ أَوْ ظَاهِراً.

إِنَّ الْرَّبَّانِيِّيْنَ مِمَّنْ أُخِذَ مِنْهُ الْمِيْثَاقُ كَمَا أُخِذَ مِنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ ﴿وَإِذَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّتِنَ مِنْ قَبْلِهِ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُم مِيشَقًا مِنَ النَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكُ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيشَقًا عَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧].

هَذَا الْمِيْثَاقُ الْكَاشِفُ وَالْمُمَيِّرُ لِلْصَّادِقِ مِنَ الْكَاذِبِ ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمَّ وَأَعَذَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١٨٠٠ فَالْصِّدْقُ مَنْزِلَةٌ رَفِيْعَةٌ تُظْهِرُ مَعَالِمَ الْمِيْثَاقِ الَّذِي مَنْ حَادَ عَنْهُ كَانَ كَمَنْ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ أَوْ مَخْلُوْقٍ مِثْلِهِ. وَكَانَ بِذَلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْضَّالِّيْنَ.

إِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ سبحانه وتعالى لاَ تَدُوْمُ إِلاَّ بِالْشُكْرِ وَالإِكْنَارِ مِنَ الْذَكْرِ، لاَنَّ الْمُعَوِّقَاتِ الَّتِي تَعْتَرِضُ طَرِيْقَ الْسَّالِكِ إِلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى كَثِيْرَةٌ. . مِنْهَا مَنْظُوْرٌ وَمِنْهَا مَسْتُورٌ، وَاللَّهُ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى دَفْعِهَا، وَالإِنْجَاءِ مِنْ شَرِّهَا، مِنْهَا مَسْتُورٌ، وَاللَّهُ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى دَفْعِهَا، وَالإِنْجَاءِ مِنْ شَرِّهَا، مَنْهُا مَسْتُورٌ، وَاللَّهُ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى دَفْعِهَا، وَالإِنْجَاءِ مِنْ شَرِّهَا، مَنْهُا مَنْوُلُ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا لَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اللهِ عَلَيْكُمْ الْدَي يُنِيْلُ الْعَبْدَ حِمَايَةً مِنْ رَبِّهِ وَوِقَايَةً وَوَقَايَةً وَحُفْظًا. ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيعًا ﴾ [الأحزاب: 1].

طَرِيْقٌ مَحْفُوْفٌ بِالْمَخَاطِرِ وَالْمَحَاذِيْرِ، وَقَلَّمَا يَنْجُوْ مِنْهُ إِلاَّ الْقَلِيْلُ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣]. وَلَكِنَّهُ فِي عُقْبَاهُ حَسَنٌ جَمِيْلٌ لاَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَسُوةً حَسَنَةً . . . إِنَّهُ مَنْ تَحَقَّقَتْ فِيْهِ صِفَةُ رَجَاءِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْذَكْرِ للَّهِ سبحانه وتعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ لَكُمْ مَنْ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمُ اللَّهِ مَا لَكُورُ وَذَكَرَ اللَّهُ كَيْرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] .

\* \* \*

سَهَّلَ الإِمَامَانِ: الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ أَمَامَ الآتِيْنَ بَعْدَهُمْ سُبُلَ الْوُصُوْلِ إِلَى الْحَدِيْثِ الْمَحْدِيْثِ الْمَحْدِيْثِ الْمَحْدِيْثِ الْمَحْدِيْثِ الْمَحْدِيْثِ الْمَحْدِيْنِ عَنَاءَ الْبَحْثِ، وَكَثْرَةَ الْتَّنْقِيْبِ، بِحَيْثُ يَمْلِكُوْنَ زِمَامَ الْتَوْفِيْقِ، وَعُنْوَانَ الْتَّحْقِيْقِ.

وَفِي هَذَا مِنَ الْمَزِيَّةِ وَالْفَضِيْلَةِ الْشَّيْءَ الْكَثِيْرَ. إِذْ مَهَّدُوْا لِمَنْ بَعْدَهُمْ سُلُوْكَ طَرِيْقٍ لَمْ تُمَهَّدُ مِنْ قَبْلُ... وأَعَانُوا عَلَى بُلُوْغِ غَايَةٍ كَانَتْ عَسِرَةً إِلاَّ عَلَى الْخُاصَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.. فَأَصْبَحَتْ طَيِّعَةً لَيِّنَةً يَسْتَفِيْدُهَا كُلُّ مَنِ اقْتَرَبَ مِنْهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَلَ مِنْ بَيَانِهَا...

ثُمَّ هُمْ قَدْ تَرَكُوْا وَثَائِقَهُمْ بَيْنَ يَدَيَ عَمَلِهِمْ، حَتَّى يَسْتَطِيْعَ الْخَاصَّةُ: الْتَنْبَتُ مِنْ صِحَّةِ مَا أَتَوْا بِهِ، وَالنَّعْقِيْبَ عَلَى بَعْضِ مَا قَدْ يَكُوْنُ فَاتَهُمْ.. وَهُمْ بِذَلِكَ أَهْلٌ لِمِنْ صِحَّةِ مَا أَتَوْا بِهِ، وَالنَّعْقِيْبَ عَلَى بَعْضِ مَا قَدْ يَكُوْنُ فَاتَهُمْ.. وَهُمْ بِذَلِكَ أَهْلٌ لِلإِمَامَةِ، وَصَدَارَةِ الْعِلْمِ الَّذِي شُرِحَ خِطَابُهُ وَبُيِّنَتْ مَعَالِمُهُ، وَوَضَحَتْ سُننَهُ وَأَعْلاَمُهُ.

فَيَا أَبْنَاءَ هَذِهِ الأُمَّةِ الْمَرْحُوْمَةِ بِالْتِزَامِهَا بِكِتَابِ رَبِّهَا وَسُنَّةِ نَبِيِّهَا. . كُوْنُوْا أَعْوَاناً عَلَى الْخَيْرِ فِي فَهْمِ مَا يَرِدُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ. . . وَاشْكُرُوْا جُهُوْدَ مَنْ سَبَقَكُمْ مِنَ الَّذِيْنَ لَمْ يَدَّخِرُوْا وَقْتاً أَوْ جُهْداً فِي سَبِيْلِ تَسْهِيْلِ أُمُوْرِكُمْ . . وَاعْذُرُوْهُمْ فِيْمَا يَكُوْنُ قَدْ بَدَرَ مِنْ هَفَوَاتٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَهْمَا عَلَتْ مَنْلِلَّهُ وَارْتَفَعَتْ مَوْتَبَتُهُ . .

وَلاَ تَكُونُوْا أَعْوَاناً لِلْفَاسِدِيْنَ وَالْمُفْسِدِيْنَ الَّذِيْنَ نَفَسُوْا عَلَيْكُمْ ارْتِبَاطَكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيكُمْ، وَاحْتِرَامَكُمْ لِلْسَّلَفِ الْصَّالِحِ الَّذِيْنَ لاَ خَيْرَ فِي انْتِقَاصِهِمْ، وَذِكْرِ مَثَالِبِهِمْ...

إِنَّ الْبَيَانَ النَّاصِعَ الْمُشِعَّ مِنْ أَنْوَارِ الْحَدِيْثِ الْنَّبُوِيِّ تُذَكِّرُ بِعَظِيْمِ فَضْلِ أُولَئِكَ الْأَخْيَارِ، الَّذِيْنَ نَقَلُوْا لَنَا هَذَا الْكَمَّ الْهَائِلَ مِنْ سُنَنِ نَبِيِّ اللهِ مُحَمَّدٍ ﷺ . . . وَلَمْ يَسْأَلُوْا مِنَّا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . . وَلَمْ يَسْأَلُوْا مِنَّا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . . جَزَاءً شُكُوْراً . .

إِنَّ الْنَّافِخِيْنَ فِي أَبْوَاقِ الْتَشْكِيْكِ فِي أُولَئِكَ الأَفْذَاذِ، وَالْدَّاعِيْنَ إِلَى مَذَمَّتِهِمْ، مَا هُمْ إِلاَّ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ. أَغْضَبَهُمْ وَأَقَضَ مَضَاجِعَهُمْ رُوْيَةُ مَنْ يَذْكُرُ الْفَضْلَ لأَهْلِهِ، وَيَشْكُرُ الْمَعْرُوْفَ لِصَانِعِهِ، فَعَمِدُوْا إِلَى زَرْعِ بُذُورِ الْفِتْنَةِ مَنْ يَذْكُرُ الْفَضْلَ لأَهْلِهِ، وَيَشْكُرُ الْمَعْرُوْفَ لِصَانِعِهِ، فَعَمِدُوْا إِلَى زَرْعِ بُذُورِ الْفِتْنَةِ وَالشِّقَاقِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الأُمَّةِ . . . وَمَزَّقُوْهَا كُلَّ مُمَزَّقٍ . . وَكَأَنَّنَا بِحَاجَةٍ إِلَى زِيَادَةٍ فِي النَّمَرُّقِ وَالانْقِطَاعِ . . .

لاَ خَيْرَ فِي أُمَّةٍ لاَ تَعْرِفُ فَضْلَ جُلُوْدِهَا، وَكَرَامَةَ رِجَالِهَا، وَقِيْمَةَ الْمُخْلِصِيْنَ مِنْ أَبْنَائِهَا.

وَلاَ خَيْرَ فِيْهَا إِنْ لَمْ تُنَافِحْ عَمَّنْ قَدَّمَ مُهَجَهُ فِي سَبِيْلِ إِعْلاَءِ كَلِمَتِهَا، وَنَقَاءِ سَرِيْرَتِهَا...

وَلاَ يَعْنِي هَذَا: قَبُوْلَ الْمَاضِي بِكُلِّ مَا فِيْهِ. . . وَإِنَّمَا الْنَّظَرُ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الَّذِي لاَ يُنْكِرُ الْفَضْلَ لأَهْلِهِ، حَتَّى يُصَارَ إِلَى الْوُصُوْلِ إِلَى حَقَائِقِ الْمَاضِي بِحَيْثُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ لِلْحَاضِرِ . . بِعَيْنِ الْنَّاقِدِ الْبَصِيْرِ، وَالْرَّائِدِ الأَمِيْرِ، الّذِي لاَ يَكْذِبُ أَهْلَهُ.

#### \* \* \*

## أَكْرَمَ اللهُ الإِمَامَ مُسْلِماً بِثَلاَثِ خِصَالٍ:

١ \_ جَمْعُهُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

٢ ـ اجْتِمَاعُهُ بِأَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَمْثَالِ الْبُخَارِي حَيْثُ نَهَلَ مِنْ عِلْمِهِ، وَاسْتَفَادَ مِنْ مَنْهَجِهِ، وَزَادَ عَلَيْهِ فِي مُحَاوَلَتِهِ الاقْتِصَارَ عَلَى الْرِّوَايَاتِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مَنْهَجِهِ، وَزَادَ عَلَيْهِ فِي مُحَاوَلَتِهِ الاقْتِصَارَ عَلَى الْرِّوَايَاتِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِيَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْلُ الاخْتِصَاصِ فَيَعْرِفُوْا مَا فِيْهَا مِنْ ذِيَادَاتٍ أَوْ إِيْضَاحَاتٍ فِي الْسَّنَدِ أَوِ الْمَثْن.
 الْسَّنَدِ أَو الْمَثْن.

٣ ـ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْصَّحِيْحِ مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

وَبِذَلِكَ يَكُوْنُ قَدْ خَفَّفَ عَنْ كَاهِلِ الآتِيْنَ بَعْدَهُ مِنْ هَمِّ الْمُتَابَعَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَالنَّدُقِيْقِ وَالنَّدُقِيْقِ وَالنَّدُوشِي، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُغْفِلْ الأَسَانِيْدَ وَالْطُرُقَ الْمُوْصِلَةَ لِذَاكَ الْحَدِيْثِ، وَتِلْكَ الْرُّوايَةِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَتَطَرَّقَ إِلَى عَمَلِهِ أَيُّ شَكِّ أَوِ ارْتِيَابِ. وَلِيُتِيْحَ لِلآتِيْنَ بَعْدَهُ سُبُلَ الْمُرَاجَعَةِ الْدَّقِيْقَةِ الَّتِي تُعِيْنُ عَلَى كَشْفِ مَا قَدْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ بَحْثُ غَيْرِهِ. بَحْثُ غَيْرِهِ.

وَهُوَ شَأْنُهُ شَأْنُ الْعَامِلِيْنَ فِي حَقْلِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، يُقَدِّمُوْنَ كُلَّ بَيْنَاتِهِمْ وَمُسْتَنَدَاتِهِمْ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَقِفُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِّ اللهِ ﴿ لَكُ فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى بَيْنَاتِهِمْ وَمُسْتَنَدَاتِهِمْ فَوْفاً مِنْ أَنْ يَقِفُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِّ اللهِ ﴿ لَكُ فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى تَقْصِيْرٍ بَدَرَ مِنْهُمْ ، فَيَدْخُلُوْا فِي عُقُوْبَةٍ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَادِ».

فَرَحِمَهُمُ اللهُ ﷺ وَأَكْرَمَ نُزُلَهُمْ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ، لِمَا قَدَّمُوْهُ لَنَا مِنْ خَدَمَاتٍ جُلِّى فِي الْعِنَايَةِ وَالْرِّعَايَةِ لأَقْوَالِ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَلِذَلِكَ تَرَى الأَنْوَارَ تَشِعُّ مِنْ وُجُوْهِ حَامِلِي سُنَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ، وَالْمُتَمَسِّكِيْنَ بِهَدْيِهِ، كَمَا تَلْحَظُ عَلاَمَاتِ الْنُوْدِ الْمُضِيءِ الَّذِي يَكْتَنِفُ الْكُتُبَ الْمُثَنَّمَسِّكِيْنَ بِهَدْيِهِ، كَمَا تَلْحَظُ عَلاَمَاتِ الْنُوْدِ الْمُضِيءِ الَّذِي يَكْتَنِفُ الْكُتُبَ الْمُؤَلَّفَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي جَمْع أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَكُلِّ شُؤُوْنِ حَيَاتِهِ.

وَمَا أَحْرَاناً وَنَحْنُ فِي أَعْتَابِ قَرْنٍ مَشْحُوْنٍ بِالْفِتَنِ وَالْمِحَنِ أَنْ نَعُوْدَ إِلَى النَّبْع الْصَّافِي الَّذِي يَمُدُّ الْحَيَاةَ بِرُوْحٍ مُبَارَكَةٍ تُعِيْدُ إِلَى الأَوْصَالِ الْمُشَتَّتَةِ، وَالْقُلُوْبِ الْمُمَزَّقَةِ، شَيْئاً مِنْ تَالُفِهَا وَتَحَابِّهَا، وَجَمْعِ الْشَّتَاتِ مِنْهَا حَتَّى لاَ تَقِفَ وَالْقُلُوْبِ الْمُمَزَّقَةِ، شَيْئاً مِنْ تَالُفِهَا وَتَحَابِّهَا، وَجَمْعِ الْشَّتَاتِ مِنْهَا حَتَّى لاَ تَقِفَ وَالْقِيْرَةِ فِي لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِهَا مَكْتُوْفَةَ الأَيْدِي مُوْثَقَةً بِحِبَالِ الْضَيَاعِ وَالْحِيْرَةِ وَالْخِيرَةِ وَالْخِيانَةِ . . .

وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْفَعُ وَأَجْدَى مِنَ الْعَوْدَةِ لِكِتَابِ اللهِ ﷺ وَسُنَّةِ نَبِيّهِ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ الْشَّفَاءُ وَالْدَّوَاءُ لِكُلِّ الأَدْوَاءِ الْحَيَاتِيَّةِ بِأَصْنَافِهَا وَأَشْكَالِهَا. . .

إِنَّ مَنْ يَحِيْدُ عَنْ هذَا. لاَ يَجِدُ مَا يَشُـــدُّ أَزْرَهُ، أَوْ يُنِيْرُ دَرْبَـهُ. إِنَّهُ فِي ظُلاَمَاتِ نَسْأَلُ اللهَ ﷺ الْسَّلاَمَةَ وَالْمُعَافَاةَ مِنْهَا. .

أُمَّةُ الْحَبِيْبِ الأَعْظَمِ ﷺ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ، بِمَا آتَاهَا اللهُ ﷺ مِنْ عُلَمَاءً آيَاتٍ وَصُحُفٍ طَيِّبَاتٍ طَاهِرَاتٍ.. وَبِمَا قَيَّضَ لَهَا مِنْ عُلَمَاءً عَامِلِيْنَ، صُلَحَاءَ مُصْلِحِيْنَ، مُخْلِصِيْنَ مُخْلَصِيْنَ، يَذُبُّوْنَ عَنْهَا كَيْدَ أَعْدَائِهَا،

وَيَحُوْطُوْنَهَا، بِالْرِّعَايَةِ وَالْعَنَايَةِ، فَيَنْصُرُوْنَ مَنْ نَصَرَ الْدِّيْنَ، وَيَقِفُوْنَ فِي وَجْهِ الْعُتَاةِ الْمُجْرِمِيْنَ...

وَكُمْ وَكُمْ مَرَّت عَلَى تَارِيْخِنَا مِنْ مَصَائِبَ وَوَيْلاَتٍ . . . وَاكْتَنَفَتْنَا فِتَنُّ وَظُرُوْفٌ مُدْلَهِمَّاتٍ . . . وَاكْتَنَفَتْنَا فِتَنُّ وَظُرُوْفٌ مُدْلَهِمَّاتٍ . . . إِلاَّ أَنَّ الْعَاقِبَةَ كَمَا قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿ إِنشَتِينَ ﴾ . . . وَلَيْسَ إِلاَّ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ عَرَفُوْا مِنْ هَذَا الْدِّيْنِ الْبَيَانَ الْصَّحِيْحَ ، وَالْحُجَجَ الْنَيِّرَاتِ ، وَالْهَدْيَ الْقَوِيْمَ . . .

اللَّهُمَّ كَمَا أَكْرَمْتَ الْصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ بِخِدْمَةِ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ، فَأَكْرِمْنَا بِالْحِفْظِ وَالرَّعَايَةِ، وَأَيْرْ بَصَائِرَنَا بِنُوْرِ الْهِدَايَةِ حَتَّى نَكُوْنَ حُرَّاساً لِدِیْنِكَ وَشَرْعِكَ، وَحُمَاةً لِکُلِّ مَا يَصْدُرُ عَنْكَ...

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ لِلْشَيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيْلاً، وَلاَ تُمَكِّنْ لأَنْصَارِهِ فِي أَرْضِنَا وَسَبِيْلِنَا وَطَرِيْقِنَا، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ. . أَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاؤُنَا، وَإِلَيْكَ مَعْذِرتُنَا، فَأَنْتَ خَلَقْتَنَا عِبَاداً ضُعَفَاءَ إِنْ لَمْ تُقَوِّنَا، جُهَلاءَ إِنْ لَمْ تُعَلِّمْنَا، مُقَصِّرُوْنَ إِنْ لَمْ تَأْخُذُ بِأَيْدِيْنَا. .

فَاجْمَعْ إِلَهِي قُلُوْبَنَا عَلَيْكَ، وَدُلَّنَا بِكَ عَلَيْكَ.. وَانْزَعْ مِنْ قُلُوْبِنَا كُلَّ مَا لاَ يُرْضِيْكَ عَنَّا، يَا مَنْ لاَ تَنْفَعُهُ طَاعَتُنَا، وَلاَ تَضُرُّهُ مَعْصِيتُنَا..

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَارْحَمْ أَثِمَّةَ الْحَدِیْثِ، وَخَاصَّةً مَنْ نَحْنُ بِصَددِ أَعْمَالِهِ وَجُهُوْدِهِ الإِمَامَ مُسْلِماً وَالْنَّوَوِيَّ رَحْمَةً عَامَّةً شَامِلَةً، وَاشْمَلْنَا مَعَهُمْ بِجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِیْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ..

اللَّهُمَّ إِنَّ مَحَبَّتَنَا لَكَ وَلِرَسُوْلِكَ ﷺ تَفُوْقُ مَا تَـتَلَفَّظُ بِهِ أَلْسِنَـتُنَا. . وَلِذَلِكَ نُحِبُّ مَنْ يَحِبُّ مَنْ يَعِبُّ وَسُوْلَكَ ﷺ وَيُنَافِحُ عَنْهُ. . .

فَإِيَّاكَ نَسْأَلُ أَنْ تَحْشُرَنا مَعَ مَنْ أَحبَّنا فِيْكَ، وَأَنْ تُدْخِلَنا فِي عِبَادِكَ الْصَّالِحِيْنَ.

\* \* \*

جمع الله قلوب المسلمين جميعاً على محبته والاهتداء بهديه، والانتصار لسنة نبيه بعيداً عن الأحقاد، وآلف بين قلوبهم، فذبوا عن سنة نبيه ووفق الله العاملين لخدمة السنة النبوية وأكرم نزلهم بمنه وكرمه وجمعهم على الهدى والتقوى، وأخص بالذكر الأخوين الكريمين اللذين عملا في تحقيق هذا السفر العظيم، ووفقهما لإنتاج الكثير الطيب المبارك الذي يحيي الله به الذكر، ويرفع لهما به الدرجات عنده. إنه نعم المولى، ونعم النصير.

والحمد لله رب العالمين

خَادِمُالِمِالِالشَّرِٰنِيَّ عَ**بْدَاللَّهُ مِجَّدَالدَّرُويِش** 







## مف رمه لتحق ق

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رحمةً للعالمين.

## أتمابعب.

ولا تزال المفاخر تترى على هذه الأمة بأن يبعث الله لها من يجدد لها دينها، فحاز الصحيحان: البخاري ومسلم على الإجماع الشريف من الأئمة الأعلام من خروجهم من بين يدي مؤلفيهم إلى يومنا بالقبول وإقبال الناس عليهما دراسة وشرحاً.

فكثرت شروحهما، وازداد الاعتناء بهما حتى أصبح الناس يرغبون بتيسيرهما.

فاختُصر صحيح البخاري. وكذلك اختُصر صحيح مسلم.

ولصحيح مسلم مختصرات لجمع من الأئمة كـ:

- \* تلخيص صحيح مسلم للحافظ أبي العباس القرطبي، وعمل على تلخيصه شرحاً حافلاً بالفوائد.
- \* ومختصر صحيح مسلم للحافظ زكي الدين المنذري. وهو مطبوع بتحقيق المحدث الألباني، وطبع طبعة أخرى.
- \* واختصر مختصر المنذري عبد اللطيف أحمد يوسف وسماه: «تحفة المسلم من صحيح مسلم».
  - \* واختصرهُ الإمام النووي \_ رحمه الله تعالى \_.

هذا الإمام الذي أفنى عمره في خدمة الكتاب والسنة، وأعطى اهتمامه شرحاً واختصاراً لصحيح الإمام مسلم، فتجده تارةً شارحاً ومعلقاً، معطياً الصحيح، ناقلاً الدقيق والمفيد، منبهاً عن الإشكال في بعض النسخ المروية، مستفيداً ممن أولوه الاهتمام حتى يخرج كتابه إبريزاً جامعاً للشتات، مبيناً الفوائد العاليات، حتى إنه حاز قصب السبق عن غيره من الشروح.

ومما يؤكد هذا: اهتمامه بصحيح الإمام مسلم بعد شرحه له، اختصاره اختصاراً غير مخلِّ، جامعاً له مما استفاده من شرحه له، فكان مختصراً ساكناً في بطن ظلام مكتبات المخطوطات العالمية، حتى يسَّر الله تعالى لنا أن نقوم بإخراجه الإخراج اللائق به، معتمدين بذلك على الله ﷺ.

المخققاك



# لاَبِحث لللَّوَّلُ ٱلنَّعْرِيثُ بِصَحِيْح مُسَلِم

يُعَدُّ كِتَابُ مُسْلِمٍ أَصَحَّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْحَدِيْثِ الْنَّبُويِّ الْشَّرِيْفِ بَعْدَ كِتَابِ الْبُخَارِي تَصْنِيْفاً وَصِحّةً عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ كَالْطُّيْنِيِّ وَمَعَهُ أَبُوْ عَلِيٍّ الْنَّيْسَابُوْرِيَّ شَيْخُ الْحَاكِمِ إِلَى تَفْضِيْلِ مُسْلِمٍ عَلَى الْبُخَارِي.

فَقَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ: مَا تَحْتَ أَدِيْمِ الْسَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي عِلْمِ الْسَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ.

وَلاَ يُمْنَعُ هَذَا لِمَا فِي الْبُخَارِي مِنْ شِدَّةِ الاتِّصَالِ، وَثُبُوْتِ الْرِّجَالِ، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ مُسْلِمٍ فِي الْعَنْعَنَةِ ثُبُوْتَ اللَّقَاءِ، وَإِخْرَاجِهِ لِرُوَاةٍ وَأَحَادِيْثَ مُتَلَكَّمٍ فِيْهَا.

وَجَنَحَ مَنْ فَضَّلَهُ إِلَى:

١ ـ عَدَمِ مَزْجِهِ بِغَيْرِ الْحَدِيْثِ حَتَّى وَلاَ الْتَبْوِيْبِ؟

٢ ـ وَجَمْعِهِ الْطُّرُقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.

٣ ـ وَحُسْنِ تَرْتِيْبِهِ.

وَهَذِهِ أُمُوْرٌ لاَ مَدْخَلَ لَهَا فِي الْصِّحَّةِ .

وَإِنَّمَا هُوَ بَذَلَ أَقْصَى مَا لَدَيْهِ مِنْ دِقَّةٍ فِي الاخْتِيَارِ وَالانْتِقَادِ، فَقَالَ:

لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ هُنَا مَا أَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

يُرِيْدُ مَا وَجَدَ عِنْدَهُ فِيْهِ شَرَائِطَ الْصَّحِيْحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْ اجْتِمَاعَهَا فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْصَّلاَحِ.

وَقَدْ نَصَّ الْسُّيُوْطِيِّ: أَنَّ فِي مُسْلِمٍ أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ، وَبِالْمُكَرَّرِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً. وَقِيْلَ: ثَمَانِيَةَ آلاَفٍ.

قال الإمام النووي في شرحه للحديث الثامن: اعلم أن مسلماً \_ رحمه الله \_ سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام، في نهاية من الْحُسْنِ التَّام مُصَرِّحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه. وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة. فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق، تُقرُّ بآحاد أفرادها عينه، وينشرح لها صدره، وتنشطه في الاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يُعْرَفُ أَحَدٌ شارك مسلماً في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصَحَّ وَأَجَلَّ وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد.

قال ابن حجر(۱): حصل لمسلم في كتابه حظٌ عظيمٌ مفرطٌ، لم يحصل لأحدٍ مثله بحيث أنَّ بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا روايةٍ بمعنى، وقد نسج على منواله خلق من

<sup>(</sup>۱) في تهذيب التهذيب (۱۰/ ۱۱٤).

النيسابوريين، فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً مِمَّن صنَّف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهّاب، وله من التصنيف غير الجامع كتاب: الانتفاع بجلود السباع، والطبقات مختصر، والكنى كذلك، ومسند حديث مالكِ.

#### \* تسمية الصحيح:

قال الشيخ عبد الرحمن السديس: لم يشتهر اسم كتاب مسلم ـ رحمه الله ـ كما اشتهر غيره، بل غلب وصفه الصحيح على اسمه العلمي، حتى إنه خلت منه معظم النسخ، والشروح، ولم يذكره الناقلون عنه، ومعظم المترجمون له، بل يقتصرون على وصفه بـ «الصحيح» كما فعل الحاكم في مستدركه في مواضع، وابن عساكر في تاريخ دمشق في مواضع، والنووي في كتبه، وابن خلكان في الوفيات في مواضع، والمزي في تهذيب الكمال، وابن تيمية، والذهبي، وابن كثير، وابن القيم، وابن حجر، وأممٌ سواهم من أهل العلم لا يمكن حصرهم.

ومنهم من وصفه بـ (الجامع) كالحافظ ابن حجر (۱). وحاجي خليفة (۲)، وغيرهم.

وقال صديق خان<sup>(٣)</sup> \_ في معرض ذكره لأنواع كتب الحديث نقلاً عن المحدث عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة \_:

الجامع: فالجامع ما يوجد فيه أنموذج كل فنِّ من هذه الفنون المذكورة كالجامع الصحيح للبخاري، والجامع للترمذي. وأما صحيح مسلم، فإنه وإن كانت

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٧/ ١٣٣ و١٠/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) في الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص ٦٧).

فيه أحاديث تلك الفنون لكن ليس فيه ما يتعلق بفن التفسير، والقراءة، ولهذا لا يقال له: الجامع كما يقال: لأختيه.

قلتُ [القائل: صديق]: ولكن أورده صاحب كشف الظنون في حرف الجيم، وعبر عنه بالجامع، وكذا غيره من أهل الحديث، وقال المجد صاحب القاموس عند ختمه لصحيح مسلم: قرأت بحمد الله جامع مسلم الخ. اه. أقول: قول الدهلوي: لا يوجد فيه ما يتعلق بالتفسير فيه نظر، بل في الصحيح كتاب التفسير، وهو آخر كتاب في الصحيح، وإن كان مختصراً.

وذكر الإمام مسلم كتابه في مواضع وسماه: «المسند الصحيح». كما في تاريخ بغداد(۱)، وصيانة مسلم لابن الصلاح(۲).

وكذا سماه الحاكم في مواضع من المستدرك (٣) وغيرها كثير، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١) وغيرهم.

أقول: ولا مانع من هذه الأوصاف كلها [صحيحٌ جامعٌ مسندً]، فالجامع ليس من شرطه أن يجمع كل الأبواب، بل إذا وجد فيه معظمها صحَّ وصفه بالجامع كما في صحيح مسلم، فقد حوى على عدة كتب أخرجته عن وصف السنن إلى الجامع مثل: الإيمان، والرؤيا، والفضائل لنبينا والأنبياء، والصحابة، والبر والصلة، والآداب، والعلم، والذكر والدعاء، والرقاق، والتوبة، والجنة والنار، والفتن، والزهد، والتفسير وغيرها، فهو بوجود هذه الأبواب زيادة على

<sup>(1) (71\1+1).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (ص۲۷).

<sup>(4) (1/ 22</sup> و1/ 171).

<sup>(3) (71/ 11).</sup> 

أبواب السنن يسمى جامعاً، وقيل عنه: مسنداً؛ لأن الأحاديث تروى فيه بالإسناد، وهذا معروفٌ مستعملٌ.

قال الكتاني في الرسالة المستطرفة (١): وقد يطلق المسند عندهم على كتابٍ مرتّبٍ على الأبواب، أو الحروف، أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة، ومرفوعة، أو أسندت ورفعت إلى النبي على كصحيح البخاري فإنه يسمى بالمسند الصحيح، وكذا صحيح مسلم. اه.

ولكون مسلم التزم الصحة في كتابه سمي صحيحاً فعلى هذا يصح وصفه ، وتسميته: المسند الجامع الصحيح، وإن كان الأشهر وصفه فقط بصحيح مسلم، وهذا \_ والله أعلم \_ يطلق اختصاراً، كما في كتاب شيخه البخاري، فإنه يكثر وصفه بصحيح البخاري، مع أنه لا خلاف، ولا إشكال في تسميته جامعاً، وقد رأيت أبا عبد الله الحاكم في مستدركه يكثر من قوله في وصف كتاب البخاري بالجامع الصحيح، ووصف كتاب مسلم بالمسند الصحيح، ولعله فعل ذلك موافقةً لما جاء عنهما.

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتاب تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي (٢): وقفت على نسخ مخطوطة فلم أجد اسمه العلمي عليها، ولا تعرض له شراحه الذين وصلت إلينا كتبهم، كالإمام المازري، والقاضي عياض، وابن الصلاح، والنووي، وأبي العباس القرطبيُّ، والأبي، والسنوسي، والسندي، وسبب ذلك في ما يبدو حلول اسم الصحيح محل بقية الاسم الذي فيه بعض طول، ليدل على مضمون الكتاب، وأسسه التي أنشىء

<sup>(</sup>۱) (ص۷۳).

<sup>(</sup>۲) (ص۳۳).

الكتاب عليها، وهو (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله على كما ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي في فهرس العدل عن رسول الله على الله على اسمه هذا في عدة مصادر، وأثبات، ما رواه عن شيوخه، وقد وقفت على اسمه هذا، فرأيت إيراد النصوص الدالة على وفهارس؛ تحققت منها صحة اسمه هذا، فرأيت إيراد النصوص الدالة على ذلك بأسانيدها رغبة في نشر معرفة الاسم بتمامه لجملة فوائد في ذلك، ورجاء أن يثبت على وجه الكتاب فيما يجد من طبعاته \_ ثم ذكر وصف مسلم والحاكم، وابن منجويه، والخطيب للكتاب \_ «بالمسند الصحيح» وقال في هذا العنوان اختصار كبير، وكلهم اكتفوا بأول الاسم عن تمامه، وباقيه نظراً لأن المقام لا يقضي ذكر اسمه كاملاً، ثم نقل الاسم كاملاً عن فهرس ابن عطية.

وقال أيضاً: والكتب التي ورد فيها العنوان بلفظ (الجامع) فقط - ثم ذكرها. . \_ لم يورد فيها على أنه الاسم العلمي الذي سماه به مؤلفه، وإنما أورد بذلك الاسم لشهرته به، أو لمجرد الذكر، وملاحظة وجود معنى الجامع فيه باصطلاح المحدثين، فلا يكون له من الاعتبار ما للاسم، والعنوان المنقول عن مؤلفه بالأسانيد المتصلة، والروايات المتعددة الصحيحة. اه.

قلتُ: والأمر في هذا يسيرٌ ـ إن شاء الله ـ فمؤلفه تجوز في تسميته، فغيره من باب أولى، لكن لو أثبت الاسم الصحيح على الكتاب لكان أحسن كما ذكر الشيخ أبو غدة.

#### \* ماقيل عنه:

قال ابن الصلاح في صيانة مسلم (١) \_ بتصرف \_: هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث، ووسم به، ووضع له خاصة، سبق البخاري إلى

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۲۱۷).

ذلك، ثم لم يلحقهما لاحق، وكتاباهما أصح ما صنفه المصنفون... روينا عن مسلم على قال: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة، وبلغنا عن مكي بن عبدان، وهو أحد حفاظ نيسابور قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مئتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند\_يعني: مسنده الصحيح \_...

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث.

ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب، ومنهم: ابن حزم(١١).

وقال ابن الصلاح أيضاً (٢): جميع ما حكم مسلمٌ بصحته من هذا الكتاب؛ فهو مقطوعٌ بصحته، والعلم النظري حاصلٌ بصحته في نفس الأمر،... وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه، ووفاقه في الإجماع.

وقال النووي في شرحه على مسلم (٣): ومن حقق نظره في صحيح مسلم مرحمه الله واطلع على ما أورده في أسانيده، وترتيبه وحسن سياقته، وبديع طريقته من نفائس التحقيق، وجواهر التدقيق، وأنواع الورع، والاحتياط والتحري في الرواية، وتلخيص الطرق، واختصارها وضبط متفرقها، وانتشارها، وكثرة اطلاعه، واتساع روايته، وغير ذلك مما فيه من المحاسن

<sup>(</sup>۱) (انظر: تاریخ بغداد ۱۳/ ۱۰۱، وتاریخ دمشق ۵۸/ ۹۲، وشرح النووي لمسلم ۱/ ۱۲۸، والنکت ص۲۲، وبرنامج التجیبي ص۹۳).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۲۲۲).

<sup>.(177/1) (</sup>٣)

والأعجوبات، واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وقال أيضاً (۱): اتفق العلماء \_ رحمهم الله \_ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول.. \_ إلى أن قال \_ وقد انفرد مسلمٌ بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل متناولاً، من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجهه، واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلمٌ من طرقه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢): . . فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري، ومسلم، وإنما كان هذان الكتابان كذلك؛ لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح.

وقال (٣): وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم، فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن.

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤): وهو كتابٌ نفيسٌ كاملٌ في معناه.

<sup>(1) (1/ 1/1 - 1/1).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (+Y\ /YY).

<sup>.(</sup>VE/1A) (T)

<sup>(3) (</sup>Y/\AFO).

وقال ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة(۱): وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين وإن تنازعوا في أحاديث يسيرة منها جداً، وهم متفقون على لفظها ومعناها، كما اتفق المسلمون على لفظ القرآن ومعناه.

وقال ابن حجرٍ في تهذيب التهذيب (٢): حصل لمسلم في كتابه حظً عظيم مفرطً لم يحصل لأحدٍ مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق، وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع، ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق عن النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان المعطى الوهاب.

وقال ولي الله الدهلوي في كتابه الإنصاف في بيان سبب الاختلاف<sup>(T)</sup>: توخى تجريد الصحاح المجمع عليها بين المحدثين المتصلة المرفوعة مما يستنبط منه السنة، وأراد تقريبها إلى الأذهان، وتسهيل الاستنباط منها، فرتب ترتيباً جيداً، وجمع طرق كل حديثٍ في موضعٍ واحدٍ ليتضح اختلاف المتون، وتشعب الأسانيد أصرح ما يكون، وجمع بين المختلفات، فلم يدع لمن له معرفة بلسان العرب عذراً في الإعراض عن السنة إلى غيرها.

<sup>(1) (1/005).</sup> 

<sup>.(118/1+) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) (ص٢٩٢) المطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية رقم (٤).

### \* ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم:

يقول الشيخ طاهر الجزائري ـ رحمه الله ـ:

ومن ذلك ترتيبه للأحاديث على نسقٍ يشعر بكمال معرفته بدقائق هذا العلم ووقوفه على أسراره، وهو أمرٌ لا يشعر به إلا من أمعن النظر في كتابه مع معرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب الصناعة، كأصول الدين وأصول التفسير وأصول الفقه \_ ونحو أصول الفقه الفقه \_ وعلوم العربية وأسماء الرجال ودقائق علم الإسناد والتاريخ مع الذكاء المفرط وجودة الفكر ومداومة الاشتغال به ومذاكرة المشتغلين به متحرياً للإنصاف قاصداً للاستفادة والإفادة (۱).

في حين يذكر الدكتور ربيع المدخلي في منهج مسلم في صحيحه خلاف ذلك فيقول:

اعلم أنه \_ رحمه الله \_ لم يلتزم الترتيب بين أحاديث الطبقتين اللَّتين ذكرهما في مقدمة كتابه ولم يعنت نفسه بذلك ولم يجعل ذلك ضربة لازبِ كما يتخيله من لا يعرف هذا الواقع:

١ \_ فأحياناً يقدم أسانيد الطبقة الأولى.

٢ \_ وأحياناً يقدم أسانيد الطبقة الثانية .

٣\_ وأحياناً لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة الأولى.

- ٤ وأحياناً لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة الثانية إذا لم يجد شيئاً من أحاديث الطبقة الأولى. وإذا كانت طرق الثانية تصل بالحديث إلى درجة الصحة التى التزمها.
- وأحياناً لا يورد في الباب إلا حديث صحابي واحد. وهذه الأنواع كثيرة جداً
   في صحيح مسلم والأمثلة التي سأذكرها إنما هي نماذج.

<sup>(</sup>١) في كتابه: توجيه النظر (ص٣٢١).

وليعلم القارىء أن الترتيب ليس هدفاً لمسلم، وأن التقديم والتأخير للأحاديث لا دخل لهما في القوة والضعف والتصحيح والتعليل.

ولا يهبط بالمؤخر إذا كان من الطبقة الأولى فيجعله دون الثانية وخارج الأصول بل يبقى متسنماً قمة الصحة، ويبقى هو الأصل في الباب، فأصول الأبواب هي أحاديث وأسانيد الطبقة الأولى تقدمت أو تأخرت، وأسانيد وأحاديث الطبقة الثانية هي المتابعات والشواهد تقدمت أو تأخرت.

ويؤكد الدكتور المدخلي: أن هدف مسلم الأساسي هو ثبوت الصحة فيما يرويه ثم لا يبالي بعد ذلك أقدم هذا أو ذاك ما دام قد تحقق هدفه.

ثم إنه بعد ذلك بَشَرٌ لم يخرج عن طبيعة البشر، فقد يورد حديثاً يرى أنه صحيحٌ تكاملت فيه شروط الصحة التي التزمها ويكون في نظر غيره غير صحيح، فيكون هذا النوع \_ وهو قليلٌ \_ هدفاً للنقد فقد يكون الناقد على صوابٍ وذلك نادر، والغالب أن يكون الصواب في جانب الإمام مسلم \_ رحمه الله \_، هذا هو واقع مسلمٍ وهذا ما يعتقده علماء الحديث وعلماء الأمة منذ ألّف مسلمٌ كتابه العظيم إلى يومنا هذا.

وأنصح بمراجعة ما ذكره الدكتور حمزة المليباري في عبقرية الإمام مسلم حيث يقول:

يرتب الإمام مسلمٌ ـ رحمه الله تعالى ـ الأحاديث في معظم أبواب كتابه «المسند الصحيح» ترتيباً علمياً، حسب الخصائص الإسنادية والحديثية التي تتوافر في كل حديثٍ منها، سالكاً في ذلك منهجاً علمياً فريداً، يمتاز به كتابه الصحيح عن سائر الكتب الحديثية، حتى عن صحيح الإمام البخاري، ولهذا مال بعض الأئمة إلى ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري.

فلما كانت الخصائص الإسنادية التي تجعل الأحاديث أصح وأسلم كثيرة فقد اختصرت على ذكر الأشهر والأهم منها.

منها: أن يكون رواة الحديث كلهم من أهل الإتقان والضبط، فتقدم أحاديثهم على أحاديث من دونهم منزلة، سواء أكان هؤلاء من الرواة من أهل الطبقة الثانية. ومن البدهي أن الثقات تتفاوت مراتبهم وأحوالهم باختلاف الشيوخ والأماكن والأوقات.

ومنها: الشهرة، فيفضل الحديث الذي اشتهر بين الثقات على الحديث الذي لم يشتهر، وإن كان هذا الحديث الذي لم يشتهر من رواية الأوثق والأثبت.

ومنها: العلو، فيقدم الحديث العالي على الحديث النازل.

ومنها: التسلسل، كأن يكون رواة الحديث كلهم من أهل بلد واحد، أو قبيلة واحدة، فيقدم الحديث الذي تسلسل بها على غيره، أو أن يكون الرواة كلهم ممن اشتهر بحفظ الحديث وفقهه، فيقدم أحاديثهم المسلسلة بذلك على غيرها.

ومنها: كون الحديث خالياً من جميع الأمور التي تعكر صفاء صحته، فيقدم الحديث الصحيح الخالي من العلة على الحديث الذي اختلف في صحته، أو الحديث المعلول(١).

فإذا استوفى حديثٌ من الأحاديث هذه الخصائص الإسنادية وغيرها من المرجحات التي لا تحصى فيكون ذلك الحديث أسلم وأنقى من غيره، وترتيب

<sup>(</sup>١) ربما يذكر الإمام مسلم الحديث المعلول لأغراض علمية ثانوية، منها الاحتياط ومنها الاستئناس، ومنها التنبيه إلى الاختلاف أو العلة.

الإمام مسلم للأحاديث مبنيٌ على مدى تميزها بالخصائص الإسنادية والحديثية، ولا يعني هذا أن الإمام مسلماً يذكر في كل بابٍ من أبواب مسنده الصحيح عدة أحاديث ثم يرتبها، بل إنما يكون ذلك في أغلب الأبواب؛ لأن في الكتاب مجموعة من الأبواب لم يذكر فيها سوى حديثٍ واحدٍ وبالتالي لا يكون فيها مجالٌ للترتيب.

فمن درس منهج الإمام مسلم في الترتيب دراسة تحليلية مع درايته التامة بطريقة المحدثين، ودقق النظر فيه يمكنه الاطلاع على كثيرٍ من الفوائد العلمية الحديثية التي أودعها مسلم في ترتيبه للأحاديث.

وبجانب ذلك يشرح الإمام مسلم علل الحديث في بعض مواضعها من مسنده الصحيح بشكل استطرادي ذاكراً وجوه الاختلاف في آخر الباب غالباً، وجديرٌ بالذكر أن شرح العلل استطرادياً هو من عادة المحدثين عموماً في مؤلفاتهم الحديثية صحاحاً كانت أم سنناً.

#### \* \* \*

## قالوا عن الإمام مسلم:

- \* قال بندار محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرّيّ، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى.
- \* وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدّمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما.
  - \* وقال إسحاق الكوسج لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين.

- \* وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجالٍ: محمد بن يحيى، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب.
  - \* وقال الذهبي: مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام.





# وللبحث الطيناني ترجَمَة ألِإِمَام مُسَلِم

خير ترجمة نذكرها للإمام مسلم، ما قاله عنه الإمام النووي في شرحه لصحيحه:

الإمام مسلمٌ صاحب الكتاب، وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسباً، النيسابوري وطناً، عربي صليبة، وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ والإتقان، والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف، من أهل الحذق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان.

سمع بخراسان: يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وغيرهما، وبالريّ: محمد بن مهران الجمال بالجيم وأبا غسان وغيرهما، وبالعراق: أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهما، وبالحجاز: سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهما، وبمصر: عمرو ابن سوَّاد، وحرملة بن يحيى وغيرهما، وخلائق كثيرين.

روى عنه جماعات من كبار أئمة الحديث وحفاظه، وفيهم جماعات في درجته، فمنهم أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانة الإسفراييني وآخرون لا يحصون.

وصنف مسلمٌ \_ رحمه الله \_ في علم الحديث كتباً كثيرةً منها: هذا الكتاب الصحيح الذي مَنَّ الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكراً جميلاً وثناءً حسناً إلى يوم الدين.

ومنها: كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب العلل، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب التمييز، وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين، وغير ذلك.

قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما.

وفي رواية: في معرفة الحديث.

قال النووي: ومن حقق نظره في صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ، واطلع على ما أورده في أسانيده وترتيبه، وحسن سياقته، وبديع طريقته، من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق، وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية، وتلخيص الطرق واختصارها، وضبط متفرقها وانتشارها، وكثرة اطلاعه واتساع روايته، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات، واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمامٌ لا يلحقه من بعد، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وأنا أقتصر من أخباره الله على هذا القدر، فإن أحواله \_ رحمه الله \_ ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى، وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته، والله الكريم أسأله أن يجزل في مثوبته، وأن يجمع بيننا وبينه مع أحبائنا في دار كرامته بفضله وجوده ولطفه ورحمته.

توفي مسلمٌ ـ رحمه الله ـ بنيسابور سنة إحدى وستين ومئتين.

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيِّع في كتاب المزكين لرواة الأخبار: سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ \_ رحمه الله \_ يقول: توفي مسلم ابن الحجاج \_ رحمه الله \_ عشية الأحد ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومئتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة \_ رحمه الله ورضي عنه \_.



رَفَّحُ عِب ((ارَّحِجُ إِلَّهِ الْهُجِثِّ يُّ (اُسِكْتِي (انِيْرُ) (الفِرْدوكِ www.moswarat.com

# وللبحث الثَّالث تَرجَمَدَ الإِمَامِ النَّوَوِيِّ

#### \* اسمه ونسبته:

يحيى بن شرف بن مُرِيّ بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة ابن حِزَام - بمهملة ثم زاي - محيي الدين أبو زكريا، ابن الشيخ الزاهد الورع ولي الله تعالى أبي يحيى الحِزَامي.

النووي: نسبةً لنوى. ونوى: قاعدة الجولان الآن من أرض حوران من أعمال دمشق. وهو الدمشقي لإقامته بدمشق.

#### \* مولده:

كان مولده في العشر الأوسط من المحرم، سنة إحدى وثلاثين وست مئة.

#### \* شيوخه:

- أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي، ثم المقدسي.
- أبو الحسن سلار بن الحسن الإربلي، ثم الحلبي، ثم الدمشقي.
  - أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي.
- أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى، المقدسي ثم الدمشقي .

- أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي الشافعي.
  - أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسي .
  - أبو العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي.
    - الفخر المالكي. وغيرهم كثير.

#### 

أخذ عنه الكثير، منهم:

- أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مصعب .
- أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان بن حمايل الجعفري .
  - أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي.
    - البدر بن جماعة. وغيرهم كثير.

### \* ورعه وخشونة عيشه:

قال السخاوي: كان لا يأكل من فاكهة دمشق، ويقول: إنها كثيرة الأوقاف والأملاك.

قال الإمام الذهبي: وكان في ملبسه مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا يؤبه له، عليه سختيانة صغيرة. ووصفه بأن لحيته كانت سوداء، فيها شعرات بيض، وعليه هيئة وسكينة .

## \* إقامته:

أقام الإمام في دمشق نحواً من ثمانية وعشرين سنة .

#### \* مسموعاته:

الكتب الستة، والموطأ لمالك، والمسند للشافعي وأحمد والدارمي وأبي يعلى، وصحيح أبي عوانة، والسنن للدارقطني وللبيهقي، وشرح السنة

للبغوي، ومعالم التنزيل في التفسير له، وعمل اليوم والليلة لابن السني، والجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب، والرسالة القشيرية، والأنساب للزبير ابن بكار، والخطب النباتية وأجزاء كثيرة غير ذلك.

## \* الوظائف التي تولاها:

تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية والمدرسة الإقبالية والفلكية والركنية.

#### \* مصنفاته:

- الأذكار.
- الأربعين النووية.
- الإرشاد في علوم الحديث.
  - الأمالي في الحديث.
- التبيان في آداب حملة القرآن.
  - التحرير في ألفاظ التنبيه.
  - تهذيب الأسماء واللغات.
- الخلاصة في أحاديث الأحكام.
  - الروضة.
  - رياض الصالحين.
- شرح سنن أبي داود (قطعة منه).
- شرح صحيح البخاري (قطعة منه).
  - شرح صحيح مسلم.
    - طبقات الفقهاء.
      - المبهمات.

- المجموع في شرح المهذب.
- مختصر التبيان في آداب حملة القرآن وسماه: مختار التبيان.
  - العمدة في تصحيح التنبيه. وغير ذلك كثير.

#### \* وفاته:

مات \_ رحمه الله \_ بنوى في الثُّلث الأخير من الليل، ليلة الأربعاء، أربع عشر من رجب، سنة ستِّ وسبعين وست مئة .

رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جنانه إنه نعم المولى ونعم النصير.

#### \* مصادر ترجمته:

- ١ \_ حياة الإمام النووي للحافظ السخاوي.
  - ٢ ـ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي.
- ٣ ـ الوافي بالوفيات للإمام الصلاح خليل بن أيبك الصفدي.
  - ٤ ـ طبقات الشافعية للإمام السبكي.
    - ٥ \_ طبقات الشافعية لابن شهبة.



# الملبحث *الراديع* دراسة الكتاب

## أولاً \_ صحة نسبة الكتاب للمصنف:

مما يدلُّ على أنَّ هذا الكتاب من عمل المصنِّف:

- ١ ذكرُ اسمه صريحاً في النسخ المخطوطة .
- ٢ ـ إشارته في مقدمة كتابه إلى أنة شرح الصحيح كاملاً تامّاً، إضافة إلى ذكره
   اشتغاله به بحثاً ودراسة في حياته مع طلابه والمحيطين به.
- ٣ ـ إثباته في الغالب الصحيح من الروايات التي يشير إليها في الشرح في متن هذا المختصر.
- ٤ ـ السماعات الموجودة في آخر الكتاب تؤكد صحّة نسبة الكتاب لمؤلفه. والله أعلم.

ولا تلتفتن إلى توقُّفِ ابن الملقّن في صحّة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه وقوله: كأنَّ مصنِّفه أخذ تراجمهُ من شرح صحيح مسلمٍ له، وركَّبَ عليها متونه، وعزاه إليه(١).

لأنَّ المُقارنةَ بينَ الأبواب تنمُّ عن زيادةٍ في التفصيل والإيضاح بسبب تأخّر الاختصار عن الشرح.

<sup>(</sup>١) حياة الإمام النووي للسخاوي (ص: ٢٠).

## ثانياً ـ أسباب الاختصار:

- ١ تسهيل الوصول إلى مطالعة المتن لمن اعتنى بالصحيح، كما قال: لا يستغني من عني بالشرح.
  - ٢ ـ لجمع متفرقات الروايات ليستطاع الوصول إلى:
    - ـ تناسق الألفاظ.
    - ـ تغاير الروايات.

## ثالثاً ـ ميزات المختصر:

- ١ تجريد الأسانيد.
- ٢ \_ عدم حذف أيِّ من أحاديث الأصل.
- ٣ ـ الإبقاء على ترتيب الصحيح من غير تقديم ولا تأخير إلا ما ندر ، ليسهل الوصول إلى أحاديث الأصل .
  - ٤ ـ مع الاقتصار على الأحاديث والآثار الضرورية من مقدمة الصحيح.
- زيادة البيان والإيضاح في تفصيلات عناوين الكتب والأبواب، بسبب تأخر الإمام النووي في تأليفه لهذا الكتاب عن شرحه المعروف على صحيح مسلم، فلذلك برزت عناية الإمام النووي بالكتب والأبواب، بحيث يشعر المقارن بين الأبواب في الشرح والأبواب في المختصر بالفارق بينهما. وقد يجد الكثير من الأبواب الإضافية التي لا يجدها في الشرح، حتى إنك تجد اختلافاً في ألفاظ الأبواب بينهما، وهناك أمثلة كثيرة تبين ذلك.

## رابعاً \_ وطريقته:

- ١ ـ ذكر اسم الصحابي أو التابعي.
- ٢ ـ ذكر أكثر من طريق للحديثِ إن زادت إحدى الطرق على الأخرى.

٣ ـ الإشارة إلى الزيادة من الروايات الأخرى إن كانت عن نفس الصحابي،
 فتبين زيادة الراوى ومن هو .

## خامساً \_ عملنا في الكتاب:

كان عملنا في الكتاب على النحو التالى:

١ ـ الاعتماد في إظهاره إلى النور على ثلاث مخطوطاتٍ:

- الأولى: رمزنا لها (ف) ـ مخطوطة مكتبة الأسد رقم (٧٢٧٣) مؤلفة من ق (١٩٦).

- الثانية: رمزنا لها (ط) \_ مخطوطة مكتبة الأسد رقم (٨٠٥) مؤلفة من ق (١٦٣).

- الثالثة: رمزنا لها (د) - مخطوطة الأزهر الشريف رقم (٣٨٥٣/ ٥٣١٢١) فيها نقص [ق/٤ب وه/أ و٧/أ وب] والورقة الأخيرة (١٠).

<sup>(</sup>١) وهذه النسخ الخطية ذات محاسن جمّة إذ فيها الكثير من الشروحات إضافةً عن مقابلاتها وإثبات فروقاتٍ كثيرةٍ.

وهي فوق ذلك عليها سماعات كبار العلماء والفضلاء، وإليك تراجم بعضهم:

١ ـ ترجمة إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البعلي ثم الشامي نزيل القاهرة الشافعي، شيخ القراء ومسند القاهرة، ولد سنة ٧٠٩هـ أو ٧١٠هـ وتوفي ٨٠٠هـ شذرات الذهب لابن العماد (٣٦٣ ـ ٣٦٣).

٢ ـ قال السخاوي في الضوء اللامع (١٦٧/٧): محمد بن أبي بكر بن خضر بن موسى بن حريز بن حراز الشمس أبو عبد الله الصفدي الناصري الشافعي القادري، ويعرف بابن الديري.

ولد في العشر الأول من جمادى الأولى سنة ثمانٍ وثمانين وسبع مئة فيما كتبه بخطه بدير الخليل من الناصرة بقرب صفد، وقال: إنه لبس الخرقة وتلّقن الذكر في سنة عشرين من الشيخ محمد القادري الشامي، وفي سنة اثنتين وعشرين من والده عن القطب الأردبيلي، وفي سنة أربعين بسعيد السعداء من الشرف موسى ابن محمد القادري.

= قلتُ: ولقي شيخنا [أي: ابن حجر] في سنة سبع وثلاثين، وقرأ عليه في موطأ مالك رواية أبي مصعب، ووصفه: بالشيخ الفاضل القدوة المفنن، بل حكى لي ولده الشمس محمد وهو ممن أخذ عني أنه لقيه بالقاهرة غير مرة وقرأ عليه أشياء، وكتب عنه من أماليه، وضبط من فوائده جملةً، وقرض له على تصنيفه اختصار الترغيب الآتي، وأنه كان يرشد العامة ويقرأ عليهم، وأنه أخذ عن ابن رسلان في الفقه وغيره، وأقام عنده مدة طويلةً وتردد في أخذه عن ابن ناصر الدين. انتهى.

وممن أخذ عنه: الزين قاسم الحبشي، ومؤاخيه في الله: البرهان القادري. وقال: إنه أول شيخ لبس منه الخرقة، ووصفه بشيخنا وقدوتنا الإمام العالم العلامة القدوة المربي، وأنه كان له تصانيف منها: التقريب إلى كتاب الترغيب والترهيب. قال: وكان نور تلك البلاد، ووصفه البقاعي: بالإمام، وبيض له، وكذا بيض له النجم عمر ابن فهد في معجمه.

مات في حادي عشري ذي الحجة، سنة اثنتين وستين ببلده، ودفن عند آبائه برحبة الزاوية له وقبورهم تزار رحمه الله وإيانا.

٣ ـ قال السخاوي في الضوء اللامع (٦١/٩): محمد بن محمد بن أبي بكر بن الخضر الشمس أبو البركات بن الشمس الديري الناصري ـ نسبة لدير الناصرة ـ، ثم الصفدي نزيلها، الشافعي، القادري، الماضي أبوه.

لقيني بمكة في موسم سنة خمس وثمانين فسمع مني المسلسل وغيره، وقرأ عليَّ في البخاري، وتناول مني: القول البديع. وكتبت له إجازةً، ثم راسلني في طلب نسخةٍ منه، فجهزت له.

قال السخاوي في الضوء اللامع (١٨٦/٢ ـ ١٨٨): أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن نصر بن عيسى بن عثمان الشهاب أبو العباس الأموي العثماني القاهري الشافعي، ويعرف بابن المحمرة، وهي أمّة، نسبت إلى التحمير من الحمرة، وبابن السمسار لكون أبيه وعمّة كانا من سماسرة الغلال بساحل بولاق، وبابن الصلاح لكونه لقب أبيه أو جدّه، وبابن البحلاق. وكان يأنف منها إلا من الثالث، ولكنه بالأول أشهر.

ولد في ليلة خامس عشرى صفر سنة سبع وستين وسبع مئة ـ وقيل: تسع ـ والأول أصح.
 بالمقس خارج القاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وغيرهما، وكان ذكياً فلازم ابن الملقن والبلقيني والعراقي والغماري في العلم. وكذا المجد البرماوي.

وطلب الحديث وقتاً ودار على الشيوخ وأخذ عن الباجي والتقي ابن حاتم وابن رزين وابن الخشّاب وغيرهم من أول سنة خمس وسبعين وهلم جراً. .

وكتب الطباق ثم صحب السّالمي، وصار يقرأ له على الشيوخ كابن أبي المجد والتنوخي والصردي وابن الشيخة ونحوهم.

وصحبه إلى مكة وقرأ له بالمدينة على بعض شيوخها، ومن مسموعه على الباجي: المحدث الفاضل، والسلماسيات، وقطعة من المعجم الكبير للطبراني.

وقال: إنه قرأ سدس مسلم في مجلسين وجميعه في ستة مجالس.

وكان فصيحاً مفوهاً سريع القراءة جيدها، بحيث قال له التقي الدجوي لما قرأ عليه: لقد قرأت قراءة لو قرأها العَلَمُ البرزالي لتحدًا بها، وأجاز له أبو الخير ابن العلائي وأبو هريرة ابن الذهبي وجماعة. وباشر شهادة المخبز بالصلاحية، واكتسب بالشهادة سنين في رحبة العبد، وصحب الأكابر، وناب في الحسبة عن المقريزي، وجلس ببابه أياماً في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده، وتصدّى لذلك بكليته، واقتنى مالا وعقاراً، وصارت له دربة في الأحكام إلى أن اشتهر في ذلك وبغيره من الفضائل، فإنه كانت له مشاركة جيدة في العلوم مع الشكالة الجميلة، والشيبة النيرة، والأبهة والمهابة والسكينة وحسن العشرة والطلاقة والفصاحة والمداومة على الأوراد والتعبد والمداراة لأرباب الدولة، ودرس وأفتى وحدّث بالكثير، أخذ عنه الفضلاء، وعرف بالتجمل جداً، ووليً عدّة مناصب كالمشيخة بسعيد السعداء وتدريس الفقه بالشيخونية وقضاء الشام، وكانت ولايته له في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وباشره مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وصرامة، ودرس بالعادلية في الكشاف، وبالغزالية، وبدار الحديث الأشرفية وغيرها، ثم ولي مشيخة الصَّلاحية ببيت المقدس، ودرس بها في الروضة مستمداً من الخادم للزركشي لكونه كان في ملكه واستمر بها حتى مات في ليلة السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة أربعين. ودفن =

بتربة ماملا، ولما رغب له شيخنا عن الفقه بالشيخونية ورغب للبدر ابن الأمانة عن الحديث بالمنصورية قال الناس: لو عكس كان أولى. فقال شيخنا: إنما أردت بيان حالي كل من الرجلين فيما لم يشتهر به وناهيك بهذا من مثله. وذكره التقي ابن قاضي شهبة، فوصفه بالإمام العالم العلامة الحامه بين أشتات العلوم بقية العلماء الأعلام قاضي القضاة، وقال: إنه تفنن في العلوم ودرّس وأفتى وناب في القضاء مدة، ودخل في قضايا كبار وفصلها وولي بعض المعاملات على قاعدة فقهاء مصر فحصل منها مالا وصار يتجر بعد أن كان مقلاً يتكسب من شهادة المخبز، ومهر في صناعة القضاء، وحج وجاور، ولما ولي قضاء دمشق سار سيرة محسنة مرضية بحسب الوقت ولم يعدم من يفتري عليه إلا أنه كان متساهلاً بحيث لا يبحث عن القضايا الباطلة ولا يتولى الحكم بنفسه، ولا يفصل شيئاً، ولا يمكر على ما يصدر من نوابه مع اطلاعه على حالهم، ويصرّح بأنه لا يجوز لهم مداراة عن المنصب. قال: وكان فاضلاً في الفقه والحديث والنحو يحفظ كثيراً من التاريخ، حسن المحاضرة، لطيف المفاكهة، ولمنت على الفتاوى كتابة حسنة، وله أوراد وصلاة وذكر وغيرها، وخلف دنياً طائلة حازها ولده، ولم يزد صاحبه المقريزي على مولده ووفاته وشيء من وظائفه ولكنه ترجمه في عقوده باختصار وأثنى عليه وقال: ونعم الرجل سياسة وصرامة ومعرفة وفضيلة، وصدر ترجمته بقوله: أحمد بن صلاح. وقال العيني: كان له استعداد في صناعة التوقيع، وينسب لبخل عظيم.

- قال ابن العماد في شذرات الذهب (٢٣٤/٧): سنة أربعين وثمان مئة.

شهاب الدين أحمد بن صلاح بن محمد بن محمد بن عثمان بن علي السمسار الشافعي، المعروف بابن المحمرة، ويعرف أبوه بابن البحلاق.

ولد في صفر سنة سبع وستين وسبع مئة وحفظ القرآن وهو صغير والعمدة والمنهاج وسمع من: عبد الله بن علي الباجي وتقي الدين بن حاتم ونحوهما، وأكثر عن البرهان الشامي وابن أبي المجد، وناب في الحكم، وباشر عدة مدارس.

قال ابن قاضي شهبة في طبقاته: ناب في القضاء مدة، ودخل في قضايا كبار، وفصلها وولي بعض البلاد فحصًل منها مالاً، وصار يتَّجر بعد أن كان مقلاً يتكسب من شهادة المخبز بالخانقاه الصَّلاحية. ولما ولي قضاء الشام سار سيرة مرضية بحسب الوقت، ولم يعدم من يفتري عليه، إلا أنه كان متساهلاً بحيث لا يتجنب عن القضايا الباطلة، وكان لا يتولى الحكم بنفسه، ولا يفصل شيئاً، ولا ينكر على ما يصدر من نوابه مع اطلاعه على حالهم. انتهى. =

- ٢ ضبط الكتاب بالشكل كاملاً.
- ٣- ترجمة الإمام مسلم مستفادةً مما كتبه الإمام النووي.
  - ٤ ترجمة الإمام النووي ترجمةً موجزةً.
    - تخريج الآيات القرآنية.
- ٦ ـ ما كان من زيادة من صحيح مسلم وضعناه ما بين: [].
  - ٧ ترقيم الأحاديث.
  - ٨- ترقيم الأبواب ضمن الكتب.
    - ٩ ـ التنبيه على فوارق النسخ.
  - ١٠- فهرس موضوعات الكتاب.

نرجو من الله العلي العظيم أن يكون عملنا هذا فيه البركة والخير، إنه نعم من سئل، ونعم من أجاب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



<sup>=</sup> وقال ابن حجرِ: استمر بالقاهرة إلى أن شغرت مشيخة الصلاحية بصرف الشيخ عز الدين القدسي عنها، فسار إليها في ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثين فباشرها إلى أن مات في شهر ربيع الآخر. انتهى.

٦ ـ قال المرادي في «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر»: إسماعيل بن عبد الباقي بن إسماعيل اليازجي [اليازجي لفظ تركي معناه: الكاتب] الحنفي الدمشقي، أفاد بالجامع الأموي، ووعظ به، وولد بعد سنة ١٠٥٠ه و توفى سنة ١١٢١ه.





رَفْحُ معب (الرَّجَعُ) (الْبَخِنَّ يَ (أَسِلَتُهُ (الْفِرُرُ (الْفِرُووكِ (سَلِتُهُ (الْفِرُرُ (الْفِرُووكِ www.moswarat.com



صورة غلاف نسخة (ف)

## سسماله المحراليم دبيليووذه في كما واحدم عني إدح المراحم بن ويُعنس الجلاعيثيان آكري علي العلم وظهّ إلْعالم من المسالين وهنسسب

لماحة فافاله وادالم كمآ يستولى شرخ مصيح الاداما وبالمشين سلم فالحجأج اللشوك النيسابوري ومن الدعندوكا فرواشتقر بداحتار استاق جناؤد رسالنظرت والملابستغى تتزعي واليسرع عنمطا احدنق لامام ومراجعتها ليعلم أولكتنا ينوالا ليناط فيقدا براقر واباب واستحق المترسيم الدونعال مانسا ماه العصمة وحردت السامر الكاب هامتلادول ازاحدت مراحانبة مساأؤلا اغاقين تأبيه بتغديم ولانا خيريفا والحندة بنفل سمالعساديها متذأن امك وللا دينه فالبابع تواذاومد ماوود المدتم فيطرفون اواكار وكارعن صحابه فيلعنا وأنكرو لادر احدي الطرعة وجرتها عرمتهم والطريق المفع فرت كإمهام عبدالا عرالا مرارا وادلكا الدرشين طرق وعداي وامدوكان فيمها زياده فلتووير والمقلان ووقال فلان النؤكر بكرال الماحلها والألصانة ألى وشفا أن فيعا فرائه فالشالة تحدمزونا لابه مقركام بضوائدوان ينكؤ تتركاب وفواليد ومناولدين يملك واطفدوه وتمروحه لماند ولحظ والقادر على ومانوفيلي \_\_\_\_\_ في المعذبوس الكنائلي وسول للاصلى للعقليه وسلم عن مُن خُرَي المدين والمدين والمدين والمدالة وسول المدسل المثله وسلمن وتنعف بمسينة وتحامد كدب فهواها الكاذبان ووعزر وتغير وكالن المسمع علتا 11 st 12 to .قال قال رسول المدمنة المدعلية وساير لاتك يوانوا فاندمز ورينط في لبرالناري وعن أنس . زيد سبحره الكاقم زعاك فالداند لفيغيف كزاه وتكرك وساكن والأرسوك العدسل العصله وستكم قال مت تبعث على كالما فليتوامد فافر أخار وعزاء فروخ وفي الدعدة السيسقال والاسلاما المدعلة بهر عاجبت كافليتوا متعك مزالنا وتفوع عائن وسعيد فالدانيذ السماع الغاي اما الكوية فال فقال المعارج معت رسول الدسل الديليدوسة بعولها أركز باعل السري كأدروال ويربطي توزا فليقوامتعاكم النار فاوعن مربن قبس الاستدين على تن ربيعة الاسكري مِ الْغَوْنِ شِعَدُهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِنَا وَلَهُ إِلَّانِ كُلِنَاعَ لِينِ عَكَرَبِ الْ ما فسين الله عن الله الله الله عن الله الله عَرَ إِي هِينَ قَالَ عَلَى رَسِول الدِسل العالمد ومل وَ إِلَّهِ وَالْمَالَ عَلَيْكُ عَلَى المَعْ وَعَلَى بَا عَمَالَ لَهُ مِدِي قَالَ مِسْقَالَ هُورَ الْخَطِالِ رَصَى العَظِيدِي الْفَرْسِ الْرَبِ الْرِيدِ فَعَ كَلِ ما مع وحزاب وهبيه فالسب والدل الناكيا أأه ليركيشا كرج ليكظف كالته آعية وكايكون اساتنا المذاوله

٠ \*الان

صورة الورقة الأولى من نسخة (ف)

194

بع مَن له وهم خ مُن يُرامِنُها مَن لِلمُنطحة والمنعيو والتهروالتهيد والعسل والحثوم لخامَوالععلى فاللهُ السيائية والالنامل وسول المصلى الدعليد وسلم عمرك المنافيد للدروا الالفوابواب سَ (بَوابَ اَدِما ﴿ وَعِنَا بِي دُرِّالَهُ كَا نَ يُسَمَّ وَسُمَّا إِنْ هِذَا دِخْصَا لِلْ خَسْمَةُ ا فَ وَكُم الذِين بَرَزُوا يُومَ بِدِرِجِنَ وَعَلَى وَجُسِدَ وَمِ لِلْحَادِثُ وَعَشَيْهُ وَشُبِيهُ إِمَّا رَبِيعِةُ والولبدسِ عِبْهُ و فَا يُسْتِوالسِ سِهَا نَهُ وَيَعَالَى مِعَالِ الْمُعَيِّمِ وَالْكَالُهُ وَمُنْ تَالْمُعْبِهِمْ فَلَهُ الْعُنْوا عَلَى حَيْلِ نَمَالُهُ وَفِيهُ لَيْ رَعْبِ فِي مِطَالَعَهُ الْمُنُونَ عَنْدِينٌ وَلَمْ لِيَزْهُدُ فَالْمُطُولُان بِلُوخُ مُنْدِينًا فكآ ذهب منه غنر الأنسناد والمحارب غير زيادة فالمن يستفا دوماكان فيه تعاير لنظ اصبان امرمشتبه فانع مفركورة لمؤلك بشالبرايه وأستست والوالم فعكا ستوعيقا على تفالدو أيان وجدَّبهما با وجرالعبارات فأن إبواب عبير مسلم تغتلف وعلم انسخ المستنط المستن وتانك و وقدا ضعنة ألى بوآر الطريق الني المنسك الورائي وكد البنا عن المراهات ذِيَادة ابواب من رواية عبدالوقاب ن بسي بنها هاين ومن المشخذة العساكرية ما فيه من يهتبان وُلِعَدَا ابْيَدَ صِناابِوا بَا زَانُهُنَّ عَزَابِوابِ السُّوحِ الْدَى الْفَنَهُ فَيَدِيْ إِنْسَفَتِ ابِوانْهُ وَهُذَّيْتِ وَيُتَبِّتُ مقاصة على لطالب وفريت والمه نعابي بلغ موالكل وبجعله خالصًا لمسبح انهم ولفا الديد يع المرض عليه بمنته ولطعته وعوني وعظمته اندسميع مجيب وهي حسبننا ونغ الوكيل ١ وَإِلَى وَلَاحِولَ وَلَا قَفَ الْآبَاعِدَ العَلَى العَظِيمِ مُهُم بِينَ إِلَى إِنْ هَذَا آخَرَ مَنَ كَالْفُهُ وَحَدَّ لَسَدِ عَلَيْهُ مِنْ الكيت التي كالها خلا المسودات التي ان عنها وله الها ولرييزج عندره مالعه ورصي عنه وعنابه آمين علقته لننسه ولمن أكالعمز بعدفي الفيرابي بمغوريم عبدالرجم برجيدب على والنظام عنا السعنه وواقق العنواع مرانعته بوم النكفا السابع والعشرين من فهو السائع المسكرة من المستريدة والمستريدة والمستريدة المستريدة المستري



صورة الورقة الأخيرة من نسخة (ف)

7.12 المالية والمالكة وألتاللات فأن فلسكا ولعدمهم فريصاحبه بعيوائد والعفيز الغرم ملجبروع اج يتعبد الخزدي المذاكا كالمعولالعصالع بعيراتان السير اعزا ي هدره ار دسول للاملالية الميكرة وللنابدة ارتيبه ككأواجه سائو تزاليا لامجره الميقط ووليدتهما وكمهج طب كابتوطبة لغبيرا كالداركا ذن الدوعل آي جورة بالدادية والعواهد فالمخطي بسكم على يوسي رق والبلاسة الإجلعليه اخبه プロイン・ナテルプト بيتهاعن غيرنظ ولاتزاج بالمستع انجضا بقت عربيلاهوة نحافه فالعواليه ولجائد والبركه المعتبع الكفاكة وجوزيه الغزوبي بيلسست المنوع يمهم بالكنائه وعسه الذه لكن احلالها هليتريشنا فولط 好你在了一个一个人的人的人 شماع ومسولان وليستول يديرهم يمزيز لأجعذك كالعومسو ليديركي التعليب الذمى بجبؤك بانهاء برغيري وسول لعصلى عابرة والملاسة لأواد وتوراحة بميرو بالليلان اماد معفقة بالهيفة وللساخة الدينية العبرأ لإلدج ليتويرويني لالدائة يتزني تدويكونين عليقطعن يتغني وإيشنائه فيحن للاستبطلل بغون اليع حالسال جن الجيمي ها، وسيندر بالدم البوع دان الهي عز الملائدة بروندارد جالية التريم المتاج وفائزي على يجالية بالتريم وفاؤي عريا رقعادسهامهم فون وعن جاي برخ اريب لايد موايده لديم أداد برايتا عنداد مخرك تهويها ملن درلدانام از شااسكما دارش تذريعا و ترسيامها كاموني ذغوالن تمريش ذخالع بعقهم من شيب وعزامت بزيائك ارئيسك انطع حاص 4 بدواز بكان لغاه أوأباءوعن أيجوين كالحال وسولامه فالمدكمة رائه تزيج المنطاة فليشارى بالمائيط فارتضحاكها اعتكاواله عليت المتماركات السائدة تبلاالاكتوان وفدروابدته عواللة خن نلتكا فاشترامندفا ذائخ يتية فعاليثوق بوبكاني إدوي وإيرئي الزكان وانبيغ حامرتها إدى لغتلن كابرع بامترسانول حلفتابا إيها مح بيكون أديته شكا كأوعونطابعال كالديسول لسرحل للطيرت لممازيه يتبعه حاولياج وعن بمستعوج حنالنبي يحاله عليدتهم امتري عن تلخ البعيع وعزل يويون عملفي يسولا معطامه عدين الرابطة المجاني وفي وابنها يواجان اضيبا حاخزالها يوعتوب يجابي كالمني دسول حطائستار حاكما ونشانئ والعنتهض ابتناجلابع ودلأ فويخبع المشطرين يعوآن يخلهما فالتونيق هردة ان ريسولا سعل سعاري مم كالمدينية التيكار المريكية 一日からからからないというにないようにいてくないからいという استكاءان تنفغكا وقعاوكا تحاح يتبروع سعك دسوليس لالعكاب فتلهم بمزائط الأكاب الديب مامتها إجواد تشاؤا لمرأة فلهن أخزهاوهما لفجش والتشتير بيوان يتسنام الدبراعل معواجبه ونس زعمان ومسوأ للدجل للدعله متالم تهجعوا لمجيئي وعندان يسوإ إلدحاكات صورة الورقة الأولى من نسخة (ط)

A Spending Showing the second second second second イナシャカノスランようとんなぞれからつくる かっちゃ のようからかんとうないというないできている からかいとないているというとうとうというというというというというという 2 Description of the said and からかんからかんりしていているのからないからいなからいなからいったい からくかいれんできないというとうないのから مديد المتوافع المتوا يعزيه الماديون بدعني بمدائد الإرتاع وعيسا كذار يعن والبر sulle But like all allending By flow Belower & to The state of the s الدوري مداسعة ليوسي تدامع الإيونيين والإراد Sand Est for 1830 1830 and Store sistally and sin というないの のかんかん مهر ما عد هذا لا مع وادام الحالم الوف المدارية المراجة September 1 ایدر میکید است دارمد راه کارگر میل در میکدید که دهنی دران سسط است در این میل به ایران درست و همول اهر بران میل بیما و گروز درست و همول اهر かんかんできてき 大大の一大 1. C. 1. 1. C. 1. L. 1. をからないです صورة الورقة الأخيرة من نسخة (ط)

صورة غلاف نسخة (د)

3 عن ال عرف ينها مسمد قال قال وصل من مطابع علي و عمر غير المراد بال عيد ث التفايل عبد المجال معهد على عالم معلى مع عبد و عمر غير المراد بال عبد ث من الكرب ان بجدت بيل ما سعو معليسة بكاما حوولاتيونها فالبا وعويين بكابا سجوق يرب شراعواب مسعودتان يسسبكائي مثالكزيب أذيجونت بكرماتهم ز لمعالي مزايد الاجعم وين معون الماليديا سراخت ويعيم والالومام ابودكها يجدي فوي الماليد رفان بعد والماليديا بدراخت ويجادرا الالمام بي مبدالا مسالم بالمطالع المنتدري البيارا يون رضي المسلم بتام مويارد ا اتان بين وعداد جرية المسارات مع شياطيطين عال عالى يواز معطيط العليظ المرتوط الد كانته بين وعداد جرياتا رجد الاستاطان قالها الديميسيات العدام مدياكية الدير طاهد عيدان عيدي فرقال كن تعديق بالميتيز بعده جريات وعداي عرب و متيال حديد الدين الدين عناميره باستيهري اليهاي سايدو عربته ويريزي لاياع اليدكلف عاام الإمام وميز معترا ليل (د) من التدايل في تلايل والدول من منطق منط اللسب الإمام وميز معترا ليل المعترد وي المالية اللك مع المدود الاحدة من المالي ولا الحديث ترتيب ويلا الحديد وتشتريها مهم العمل بي تأسد الدائل ولا فالحاج ولا أوسيد تكوي الحديث من فريقه ما ياز وكان من جعل بواسد ويل ولا ويا حديث المدويت وكريما منه تسبر الإرتيالية للدوقة بي مهم المعتمد بي الاستهاد المدوية المدينة المدي المسهد و "شايعة الغير كالديائي في قالمان المليوس منت والمصم على يوراني الملياس كلاب طباعر عمر الغربا بابستواط تبيئونيع معدده من الباره سرم محمودي تيسولا مديا مناطق بالعيعة الاست وه الإلاالة إعطاب بطاور سا والمرافية الدلاب تعتمهم عناالاسج عناسوالنص آنه المحاط المسقيدة والمراض ويرجعن مشهدا الخليتين متعده مدن ألناء واعربيطي كالايطيسة أناب وغ ولاسة الاقام وقاد فلانا يؤس يكس تداخله الإيوس عاليارف وأدجعاذات العكا تواميم مي دوي المارور المارور المارورية المارورية المارورية والمارورية المارورية المارورية المارورية المارورية المرورية المارورية المار ويورم مذاكلايد مقرياس والمنطيق والماينين وتفريق وجاولاي يمد وللفروعوم العامنيان المدين كالدعال عربي الخطاب بحسب المده إلا إين وصب كاد كاله لليطالب اعمل ليس يسسهم الكعظية تتناوي منتفعاتا اجزل لكدا إلى الدائدة اعترم إصدية واخترتا مغيما احذالاذاك ر از الشطوعان النواج المنظمة المدرك عديد من الكانسة بسعواته فيعوا المنطاع المعطوعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة ا تحدا أكر المنطوطة الانتطاعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة المنطوعة ا المنظوعة المنطوعة المنظمة المنطوعة إلى المنطوعة ا ممكر والكدينا حذا المهلكون حديق كل وعرف جد اوخل العززي سوانا كنا فيؤشط دسولما دراه الدعلي يهزانه كم فأن تلك يه عليه خارا كبه الناء من الصعب والأولية كل الكامية عند و هو ي عابي المارا الأكام تحيلا أحديثه ولحمد منا تحقيقا عن بسولاتكا عد بلابعناعك لأكبروه الدحوال كالقطاع يديهنى كسكاون يعتباها ميسطوق سدك فيهزعه برخالها الناق الميسون كالوب خفالان الحك تستجيف جدا الدان فافرا عن سوخ ورسون الكوفيا جائياها ا 1900 زگیسیندم نشاند دیگراری حدیدی بیداری باشد. خاکف آمیز آماد از پیماری کینگرادشگاری و کرنادگار ویکی و میشنداد به دست این میکالدسکین در در بازی کیری کیاری کیاری کینگرادشگاری این کیری کردیگرای در بیشنداد بیداری کیری کیری کردی کاریسین این کیری کی الما بالموافع المنتفركم والانتساح كم وتعريد المد بناسم ولالالإلساء كالمنتفرق كذا يمتدامها وكفارط تأمنكا لاصفائح مستكد إذها إيغاذ إدمانا أكالذير الفيكن جوني كعسبه السعوعيَّ المابين عباب لمضعوق مدن وتغير وكوازاً ليس واستعول مدناليد وإلم جعول أجائع كونيا و درعد بند ولاديفر أو بدرخال ياري عن بسام لو الإيكار شريع عربي كوناتي يوصوف استعمارات عليده كم ولانسيج خلارئ بديل را 186 هزاء يشريار خلافيول الايكاري استعمارات عليدها بويد رئيمة البيادي وكسينية الإيرياري بالكاري بالكريك الكريكارية للدركا بالمحلي متعالى مسعودتال المائت تحد للتوها عدتال بلطه المؤلدي واستار سنسيال براغيتية بدراجه وومي ابع اسماق كال الحداق استعلب ويهم كارا أؤ تركيهم كل صغرب وقد لوليه يحديها تده وتعمقهما حذوا لقائيتهم إلا A STATE OF THE PARTY OF THE PAR أجثالة أربي أيركا تباريه يتجويعن فتداله مرازماج أزارة بالرارة الإمرياجية إن راية لمذكم ناخان الناب الاماضيط موين براي مسلكين وكيت اليهلماب گرمته اسه عدد دار ایران میاب هم بینان ترکز اسابق عمل مسلول و تشکر الفه جادام گرزیشان تا بی تحقا کمیت نیز این این میداند. در استهوار میداند. در این در این میداند. این بینان تا بی تحقا کمیت نیز این این میداند. حويما لادما منتها مح مد كاليار مدارشا وعلو جوالتر وبندول واسعاف بعد بعن أم اذا حدل بيد ج اخرافغال دوا بتودو)) إ عليو/ لإضواع م صورة الورقة الأولى من نسخة (د)

باست العصائدين بي مدى وعوانس بالكفال العدع وجوناج! عاد والعصائد على المرابعة عرف مالينها كان الوج مع مؤني إ ميانسين وعرفارت نها العالمهودقالوالفؤاله تغروزاكم انزاد فينالان ذفالهوم عبدكا فغال وافا على على منازل واي موجازات واس رولاسه علام حعشا تزليته انزلن بعرنه وكروالص بها العيعان واقعف بعرفه فالصفا فاشكراكمان فخص المرابعة المت الكريفا فراتمة على المنائي المنات المائية المنافعة إعاليا الناة عن عامشهاعا سدات عن تولوعزوا وان حفتم إن النسطوا الينامي فانكحواما للايكيرمن للنسك سفوف وراع فالت مالراجي تكور في ورجه تشاكر في مالدمته بدمالها وجالها نبريع والينكال تغزوجها بعادات مقدم لفتض كما قبط مبتح لمسلط مثلوا ومطساعتن فنهوا إر بتكرهت الدان وسندف الهن وساغه البصراع الاستنهان مؤالصلاف واسودان تنكواما كابرله يمزالهنسا سواهن والعزده قائتنا سنير تمازالها مال تنعتوا وموالف معاسعان بعدهن إكابرنسف فانزلك عزوجا سينتفى ية النسافلاب في مرضه عن ومأمَّا في الذكاتُ مُنام الذِّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْتُونُهُ مَا لُلَّب لهن ترغبون ان بلحوك فالسيطان ويوس ان متاع ما إلكا أي الأول فالإمانيا والخفتر لانتسطوا والهتا بخانف مالا فايكهن العسا قالت علمنسروقول بونعلانية الاسرالاطرى وترعبون نباكهن رعساحة لرعن مله سالقي لون فيجبره تتيكوب فلعلها الالهال فعوال فلكح أسارع بواخ عالعان الاسكام النسائع النسا مؤول فيستعض بالمستحد والهورا والعارا فالكالم العراط فالم فتوار تعالى وعاوا فله والمعروف فالسائد المسالان أوالان من عومصلي الانتخاجان الاستهاد الاستناد الاستنادة عن عاسته فقول عزود ول ذجاء كرين فونكور راسه الدين كروا فغر المنتق العرص المطيق الغلولي اجوتالت كأرد فلك موبركة بمق بالطان أيرائ خانت بمث اله شو للواعراصا الإسعة عامشروا زارة خانت منعا كانشوذا واعراخ الارانزلت المواة نكرن عندالط فيتلوا عليه تعا فعريه طلافعا فنعوك إلى الما المنابع المنا النبرصل برءالهم عن على ماليك والن تستفه والاحراب ملايده والمدعل الم وعن عسرين جيدواللغتلفا فاللكور وببارا لاسروس ينتار ويداسعه الماجرات حدادة ملت الكن عباس سلندناك كرات سرائز كث بخسيباش والملية ووأبذاع فيض كالدوالذن كالدعفون والعانية أخفكا تتنكون التكسن التح ستأعاله

صورة الورقة الأخيرة من نسخة (د)

رَفَحُ مِور لارَجِي لاهِجَرَّي لائيل لانزر لانوو وکي www.moswarat.com

# گرِئاب مخصحت الإم أبي الحسيمسل البحت اج بن لم القشيريّ مخصحت جلاماً أبي الحسيمسل البحت اج بن لم الشيريّ

## الَّذِي اخْتَصَرَهُ

الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّمَةُ، الْزَّاهِدُ الْوَرِعُ، الْحَافِظُ الْضَّابِطُ، الْمُتْقِنُ الْمُحَقِّقُ، بَقِيَّةُ الْسَّلَفِ وَبَرَكَةُ الْخَلَفِ، ذُو التَّصَانِيْفِ الْمُفِيْدَةِ، وَالْمُؤَلِّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ، جَامِع أَشْتَاتِ الْفَضَائِل، الْقَائِمِ بِنَصْرِ الْسُّنَّةِ بِالْبَرَاهِيْنِ وَالْمَلَّلِئِل، رِحْلَة الْمُحَدِّثِيْن، أَوْحَد الْمُتَكَلِّمِيْن، حُجَّة الْفُقَهَاء، إِمَام الْبُلَغَاء، شَيْخ الإِسْلام، مُحَرِّر الْمَذْهَب وَمُنَقِّحه وَمُهَذِّبه:

محيي لدين أبي زكرت المجيني النّووي

قَدَّسَ اللَّهُ رُوْحَهُ، وَنَوَّرَ ضَرِيْحَهُ، وَأَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ آمِيْنَ.. آمِيْنَ.. (١)

<sup>(</sup>١) في (د): (هذا مختصر الإمام أبي زكريا يحيى النووي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضى الله تعالى عنه).

وفي هامش (ف): (تشرف بتملكها العبد الفقير، راجي لطف ربه القويّ، إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي، الإمام الحنفي، والمدرس والواعظ بالجامع الشريف الأموي ١٨ربيع الآخر سنة عشر بعد المئة والألف أحسن الله ختامه آمين).

رَفْخُ معبس (لرَّحِيُ (الْفِخَّرِيُّ (سِلَتَرَ) (لِنِرْرُ) (لِفِرُوکُ www.moswarat.com





## «وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ»(۱) «رَبِّي یَسِّرْ وَزِدْنِي عِلْماً، وَاخْتُمْ بِخَیْرٍ یَا أَرْحَمَ الْرَّاحِمِیْنَ»(۲)

## مقدمة المؤلف

(قَالَ الإِمَامُ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى الْنُوَوِيُّ)(٣):

## أمّابعب. ،

فَإِنَّ اللَّهَ وَلَهُ الْحَمْدُ لَمَّا يَسَّرَ لِي شَرْحَ صَحِيْحِ الإِمَامِ أَبِي (الْحُسَيْنِ)('') مُسْلِمِ بنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُوْرِيِّ وَلَيُهُ (بِتَمَامِهِ)(") وَكَمَالِهِ، (وَاشْتَغَلَ مُسْلِمِ بنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُوْرِيِّ وَلَيْهُ (بِتَمَامِهِ) في أَنَّهُ لاَ يَسْتَغْنِي مَنْ عُنِيَ بِهِ)(٥) أَكْثَرُ أَصْحَابِي بَحْثاً وَدَرْساً، وَنَظَرْتُ (١) فِي أَنَّهُ لاَ يَسْتَغْنِي مَنْ عُنِيَ

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (عبد الله).

<sup>(</sup>٥) في (د): (جاء وقد ألح فيه).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (نظرت).

بِالْشَّرْحِ عَنْ (مُطَالَعَةِ)(١) نَصِّ الإِمَامِ وَمُرَاجَعَتِهَا لِيُعْلَمَ أَوَّلاً تَنَاسُقُ الأَلْفَاظِ، فُمَّ تَغَايُرُ(٢) الرِّوَايَاتِ، فَاسْتَخَرْتُ الله سبحانه وتعالى مُلْتَمِساً مِنْهُ الْعِصْمَة، وَجَرَّدْتُ أَسَانِيْدَ الْكِتَابِ خَاصَةً دُوْنَ أَنْ أَحْذِفَ مِنْ أَحَادِيْثِهِ (شَيْئاً)(٢) وَجَرَّدْتُ أَسَانِيْدَ الْكِتَابِ خَاصَةً دُوْنَ أَنْ أَحْذِفَ مِنْ أَحَادِيْثِهِ (شَيئاً)(٢) وَلاَ أَعْيَرَ مِنْ تَرْتِيْبِهِ بِتَقْدِيْمٍ وَلاَ تَأْخِيْرٍ (نصّاً)(١)، وَاقْتَصَرْتُ عَلَى اسْمِ الصَّحَابِيّ خَاصَّةً إِنْ أَمْكَنَ وَإِلاَّ فَالتَّابِعِيِّ.

وَإِذَا وَجَدْتُهُ أَوْرَدَ الْحَدِيْثَ مِنْ طَرِيْقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَزَادَتْ إِحْدَى الطَّرِيْقِ الْمُخْتَصَرِ، لأَنَّ فِي كُلِّ مِنْهُمَا مَقْصِداً غَيْرَ الآخَرِ مِنَ الأَسْبَابِ وَالاختِصَارِ.

وَإِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ مِنْ طُرُقِ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ وَكَانَ فِي بَعْضِهَا زِيَادَةٌ قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةِ فُلاَنٍ. أَوْ: وَقَالَ فُلاَنٌ. لِيُؤْمَنَ بِذَلِكَ تَدَاخُلُهَا.

وَإِلَى اللهِ تَعَـالَى أَرْخَبُ (فِي أَنْ)(٤) يَجْعَلَ ذَلِكَ خَالِصاً لِوَجْهِهِ، مُزْلِفاً لَدَيْهِ، مُقَرِّباً مِنْ رُضُوانِهِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ كُلَّ مَنْ وَقَعَ إِلَيْهِ (٥)، وَصَارَ لَدَيْهِ، بِمَنّهِ وَلُطْفِهِ وَعَوْنِهِ (وَحَوْلِهِ)(١)، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَمَا تَوْفِيْقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ.



<sup>(</sup>١) في (د): (أصول).

<sup>(</sup>۲) في (د): (تقارير).

<sup>(</sup>٤) ما بين (): زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (د): (وأن).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وقف عليه).

<sup>(</sup>٦) ما بين () زيادة من (ف).

وَفَحُ عِب الْارَجِي الْافِجَدَّي الْسِلَيْرَ الْاِنْرَ الْإِفْرُوكِ www.moswarat.com

# مُقَدِّمَةُ صَحِيْح مُسَالِمٌ

## ١ - باب: فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالاَ(١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ
 حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذَّبُ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ(١)».

٢ - وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِـرَاشٍ أَنَّهُ سَــمِعَ عَلِيّــاً يَخْطُــبُ قَــالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ».

٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّنَكُمْ حَدِيثاً كَثِيراً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِباً فَلْيَـتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار».

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

<sup>(</sup>١) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٢) («الكَاذِبِيْنَ» على الجمع، وهو المشهور، وفي حديث سمرة: «الكاذِبَيْنِ» على التثنية) هامش (ف). وفي (د): (الكذابين).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

٥ - وَعَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: «إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
 كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٦ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ
 بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: «إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ».

# ٢ - باب: النَّهْي عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ
 يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ﴾.

٨ - وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (ﷺ)(١):
 بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

٩ ـ وَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.
 بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلاَ يَكُونُ إِمَاماً أَبَداً وَهُو [٢/أ ف] يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - (هُوَ) (١) ابْنِ مَسْعُوْدٍ - قَالَ: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ
 أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

الْ وَعَنْ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ [١/أ د] بْنِ مَهْدِيٍّ (قَالَ)(٢): لاَ يَكُونُ الْرَّجُلُ إِمَاماً (٢) يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (يعني: أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته وترك الاعتماد عليه والأخذ عنه) من هامش (د).

١٢ ـ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ (١) بِعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةً وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ. قَالَ: فَفَعَلْتُ. فَقَالَ لِيَ: احْفَظْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ، إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ (٢) فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلَمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إِلاَّ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ.

١٣ - وَعَن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْماً حَدِيثاً لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ
 كَانَ لِبَعْضِهمْ فِتْنَةً.

## ٣ ـ [بَاب: الْنَّهْيُّ عَنِ الْرِّوَايَةِ عَنِ الْضُعَفَاءِ وَالاحْتِيَاطُ فِي تَحَمُّلِهَا]

١٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُناسٌ يُحَدِّثُونكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْـتُمْ وَلا آبَاؤكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ».

ما وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَنُابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ».

17 وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ
 فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ
 رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

١٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً
 أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآناً.

<sup>(</sup>١) (وقوله: كلفت بفتح الكاف وكسر اللام ومعناه: ولعت به ولازمته) من هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (شَنَّعَ في حَدِيثِه إذا قال ما ينكر عليه وَيَقْبُحُ حَالَ صَاحِبِهَا فَيُكذَّبُ ويستَرَابُ). من هامش (د).

11- وَعَنْ طَاوُوسِ قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ـ يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ ـ فَجَعَلَ يُحَدِّئُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا . فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا . فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثُهُ فَقَالَ لَهُ عَدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا . فَعَادَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ : مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكُوثَ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا . فَعَادَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ هَذَا أَمْ أَنْكُوثَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ نَكُنْ نَكُذَبُ فِيهِ (١) ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الْصَعْبَ وَالْذَلُولَ تَرَكُنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ .

١٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِیْثَ، وَالْحَدِیثُ یُحْفَظُ
 عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبِ وَذَلُوْلٍ فَهَیْهَاتَ.

٢٠ ـ وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)(٢٠)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ! لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي لاَ يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنُ عَبَّاسٍ! مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَلاَ تَسْمَعُ؟! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً أَحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَلاَ تَسْمَعُ؟! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ إلاَّ مَا نَعْرِفُ.
 الْصَعْبَ (٣) وَالْذَلُولَ لَمْ نَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَعْرِفُ.

٢١ ـ وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِيَ
 كِتَاباً وَلاَ يُخْفِي عَنِي. فَقَالَ: وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ اخْتِيَاراً وَأُخْفِي عَنْهُ.
 قَالَ: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٍّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

<sup>(</sup>١) في (د): (نَكُنْ نَكْذِبُ عَلَيْه). وفي صحيح مسلم: (يكن يُكْذَبُ عليه).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف). وفي (د): (قالا).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (الصَعْبَةَ).

٢٢ - وَعَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فَمَحَاهُ إِلاَّ قَدْرَ (١) . . . ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ .

٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ هَ قَالَ
 رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْم أَفْسَدُوا.

٢٤ ـ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ (ﷺ)(٢) فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ (٣).

# ٤ - باب: فِي أَنَّ الإسْنادَ مِنَ الْدِّيْنِ

٢٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ
 ١٥/ب د] دِينَكُمْ.

٢٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا:
 سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْسُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.
 يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

<sup>(</sup>١) قدرَ منصوب غير منون. معناه: محاه إلا قدر ذراع، والظاهر أن هذا الكتاب كان درجاً مستطيلاً. والله أعلم. قاله النووي.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) (هكذا هو في الأصول: إلا من أصحاب عبد الله، فيَجُوز فِي (مِنْ) وَجْهَانِ أَحَدهمَا أَنَّهَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالنَّانِي أَنَّهَا زَائِدَة. وَقَوْله: يَصْدُق ضُبِطَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: بِفَتْحِ الْيَاء وَإِسْكَانِ الْجِنْسِ وَالنَّالِي أَنَّهَا زَائِدَة. وَقَوْله: يَصْدُق ضُبِطَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: بِفَتْحِ الْيَاء وَإِسْكَانِ الصَّاد وَضَمِّ الدَّال، وَالنَّانِي: بِضَمِّ الْيَاء وَفَتْحِ الصَّاد وَالدَّالِ الْمُشَدَّدَة. وَالْمُغِيرَة بِضَمِّ الْيَاء وَفَتْحِ الصَّاد وَالدَّالِ الْمُشَدِّدَة. وَالْمُغِيرَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْرِهَا . . .) هامش (د).

٧٧ ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَقِيْتُ طَاوُوْساً فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي فُلاَنٌ
 كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ [٢/ب ف]: إِنْ كَانَ مَلِيّاً فَخُذْ عَنْهُ.

٢٨ - وَعَنِ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِثَةً كُلُّهُمْ مَأْمُوْنٌ، مَا يُؤْخَذُ
 عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

٢٩ ـ وَعَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لاَ يُحَدِّثُ عَنْ
 رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ الثَّقَاتُ.

٣٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: الإِسْنَادُ مِنَ الْدِّينِ، وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقِالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

٣١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ ـ يَعْنِي: الإِسْنَادَ ـ .

٣٧ ـ وَقَيْلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْحَدِيْثُ الَّذِي جَاءَ: ﴿إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لَأَبَوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَنْ مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ: مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ. فَقَالَ: ثِقَةٌ. عَنْ مَنْ قَيْلَ: قِنْ مَنْ قَيْلَ: قِلْكَ: قَالَ: قَالَ: عَنْ مَنْ قَيْلَ؟ [قَال: قلت]: مَنْ؟ قِيْلَ: عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. قَالَ: ثِقَةٌ. قَالَ: عَنْ مَنْ قَيْلَ؟ [قَال: قلت]: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ. قَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَفَاوِزَ تَالَى الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ.

## ه ـ باب:

الْكَشْف عَنْ مَعَائِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَنَاقِلِي (١) الأَخْبَارِ وَقَوْلِ الأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ

٣٣ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ أَنَّهُ قَالَ عَلَى رُؤوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَـدِيثَ

<sup>(</sup>١) في (ف): (وناقل).

عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

٣٤ وَعَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّة (١) قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلاَ يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلاَ فَرَجٌ \_ أَوْ عِلْمٌ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلاَ يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلاَ فَرَجٌ \_ أَوْ عِلْمٌ وَلاَ مَحْرَجٌ \_ قَالَ: لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى ابْنُ وَكَ مَ ذَاكَ؟ قَالَ: لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. قَالَ: يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ . (عِنْدَ اللَّهِ، عِنْدَ) (٢) مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ \_ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ . قَالَ: فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.

٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ ابْنَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَي الْهُدَى \_ يَعْنِي: عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ \_ تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَي الْهُدَى \_ يَعْنِي: عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ \_ تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ. فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ \_ وَاللَّه عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ \_ أَنْ أَقُولَ عِلْمٌ. فَقَالَ: وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوكِلِ حِينَ قَالاَ ذَلِكَ .
 الْمُتَوكِلِ حِينَ قَالاَ ذَلِكَ .

٣٦ ـ وَعَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكاً وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَكُونُ ثَبْتاً فِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ. قَالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

٣٧ ـ وَسُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ: إِنَّ شَهْراً نزكُوهُ.

<sup>(</sup>١) بهية: بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد الباء، وهي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) في (د): (عند الله).

قَالَ مُسْلِمٌ: يَقُولُ: أَخَذَتُهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ، تَكَلَّمُوْا فِيْهِ.

٣٨ ـ وَعَن شُعْبَةَ قَالَ: وَقَدْ لَقِيتُ شَهْراً فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ.

٣٩ ـ وَعَن ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرِ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ لاَ يَأْخُذُوا عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ عَبَّادٌ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

• ٤ \_ وَعَنْهُ قَالَ: انتُهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ، فَقَالَ: هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، فَاحْذَرُوهُ.

٤١ ـ وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ سَهْلِ [٢/أد] قَالَ: سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعِيدِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ بْنُ كَثِيْرٍ؟ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَّابٌ.

٤٢ ـ وَعَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ
 مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

٤٣ ـ وَعَنْهُ: لَمْ تَرَ (١) أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: يَقُولُ: يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ، وَلاَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ.

٤٤ ـ وَعَن خَلِيفَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ. . فَأَخَذَهُ الْبُوْلُ [٣/أ ن]، فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا: حَدَّثِنِي أَبَانٌ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ فُلاَنٍ، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.

٥٥ \_ وَعَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيِّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ

<sup>(</sup>١) قال النووي: ضبطناه في الأول بالنون وفي الثانية بالتاء المثناة.

هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، حَدِيثُ (١) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ: حَدَّثَنِي رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: يَحْيَى بْنُ فُلاَنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ (قَالَ) (١): قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ. فَقَالَ: إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ.

27 \_ وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: «يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ؟». قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ، انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ!!.

٤٧ ـ وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ ـ صَاحِبَ «الدَّمِ قَدْرَ الدِّرْهَمِ (٣)» ـ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِساً، فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِساً مَعَهُ، كُرْهَ حَدِيْتِهِ (١).

٤٨ \_ وَعَنْهُ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

٤٩ ـ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ، وَكَانَ
 كَذَّاباً.

• ٥ \_ وَعَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الأَعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

<sup>(</sup>۱) (قوله: حديث عمر): يجوز في إعرابه النصب والرفع، فالرفع على تقدير: هو حديث عمر. والنصب: على وجهين: أحدهما: البدل من قوله: حديث هشام. والثاني: على تقدير أعني. قاله النووي.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) قال النووي: حديثٌ باطل لا أصل له عند أهل الحديث. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) قال النووي: كُرْهَ حديثهِ، هو: بضم الكاف ونصب الهاء، أي: كراهيةً له.
 والله أعلم.

١٥ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنتَيْنِ. فَقَالَ الْحَارِثُ: الْقُرْآنُ هَيِّنٌ، الْوَحْيُ أَشَدُّ.

٢٥ - وَعَنْهُ: أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَالْوَحْيَ فِي سَنتَيْنِ. أَوْ قَالَ: الْوَحْيَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَالْقُرْآنَ فِي سَنتَيْنِ.

٥٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ الْحَارِثَ اتُّهِمَ.

٤٥ ـ وَعَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ: اقْعُدْ بِالْبَابِ. قَالَ: فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ. قَالَ: وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ، فَذَهَبَ.
 فَذَهَبَ.

٥٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ: إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيْم (١) فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

70 \_ وَعَن عَاصِمٍ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ، فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لاَ تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الأَحْوَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا (٢). [قَالَ]: وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ، وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ.

٥٧ ـ وَعَن جَرِيرٍ قَالَ: لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَانَ يُؤمِنُ بالرَّجْعَةِ.

٨٥ - وَعَن مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ (٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (الرحمن). قال النووي: قيل: هو شقيق الضبي الكوفي القاص، وقيل: هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم، وهما ضعيفان.

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (وشقيق).

<sup>(</sup>٣) في (د): (أحدثه).

٩٥ \_ وَعَن سُفْيَانَ \_ هُوَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ \_ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ
 جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ، اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيْثِهِ، وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ.
 فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ.

٦٠ ـ وَعَن قَبِيصَة وَأَخِيْهِ (١): أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ
 جَابِراً يَقُولُ: عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهَا.

٦١ ـ وَعَن سَلاَّمِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ (٢): سَمِعْتُهُ (٣) يَقُولُ: عِنْدِي خَمْسُونَ أَنْفَ حَدِيثٍ عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ.

٦٢ ـ وَعَن زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ (١) يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ،
 مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. قَالَ: ثُمَّ حَدَّث يَوْمَا بِحَدِيْثٍ فَقَالَ لَهُ: هَذَا مِنَ الْخَمْسِيْنَ أَلْفَا (١٠) إِنْ
 أَلْفَا (١٠) إِنْ

٣٠ ـ وَعَن سُفْيَان بْنِ عُيَيْنَة قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ جَابِراً عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِى ٓ أَنِى ٓ أَنِى ٓ أَنَهُ لِى وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ لِيهِ اللّهِ قَالَ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [يوسف: ٨٠] قَالَ جَابِرٌ: لَمْ يَجِىءْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ. قَالَ [٢/ب د] سُفْيَانُ: وَكَذَبَ. فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بِهَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلاَ نَخُرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَذِهِ حَتَّى يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ الْسَّمَاءِ. يُرِيدُ عَلِيًا أَنَّهُ نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَذِهِ حَتَّى يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ الْسَّمَاءِ. يُرِيدُ عَلِيًا أَنَّهُ اللّهَ مَاءٍ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أخوه).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٣) أي: جابر الجعفي.

<sup>(</sup>٤) أي: جابر الجعفي.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ألف).

يُنَادِي اخْرُجُوا مَعَ فُلاَنٍ. يَقُولُ جَابِرٌ: فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ وَكَذَبَ، كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ ﷺ.

٦٤ \_ وَعَنْ سُفْيَانَ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ مَا أَسْتَحِلُ أَذْكُرُ مِنْهَا شَيْئاً وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

٦٥ ـ وَسُئِلَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيْرَةَ: لَقِيتَهُ؟!
 قَالَ: نَعَمْ، شَيْخٌ طَوِيْلُ الْشُكُوتِ، يُصِرُّ عَلَى أَمْرِ عَظِيْم.

٦٦ ـ وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ: وَذَكَرَ رَجُلاً يَوْماً فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيْمِ اللِّسَانِ.
 وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَزِيْدُ فِي الرَّقْم.

٦٧ - وَقَالَ [٣/ب ف]: إِنَّ لِي جَاراً - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ - وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي
 عَلَى تَمْرَتَيْن مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.

٦٨ - وَقَالَ مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَداً قَطُّ إِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ
 ـ يَعْنِي: أَبَا أُمَيَّةَ \_ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ.

79 ـ وَعَنْ هَمَّامٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى فَجَعَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ الْنَّاسَ زَمَنَ طَاعُوْنِ الْجَارِفِ.

٧٠ وَعَنْهُ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيّاً. فَقَالَ قَتَادَةُ: هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ، لاَ يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهِ. فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً إِلاَّ عَنْ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً إِلاَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.
 سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.

٧١ - وَعَنْ رَقَبَةُ (١) قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرِ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَائِنِيِّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.
 أَحَادِيْثَ، كَلاَمَ حَقٌ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.
 ٧٧ - وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكُذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

٧٣ ـ وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْسِّلاَحُ فَلَيْسَ مِنَّا»(١). قَالَ: كَذَبَ ـ وَاللَّهِ ـ عَمْرٌو، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيْثِ.

٧٤ ـ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُواْ (لَهُ) (٣): يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ حَمَّادٌ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْبُ وَسَأَلَهُ، ثُمَّ يَوْماً مَعَ أَيُّوبُ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى الْسُّوقِ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الْرَّجُلَ. قَالَ حَمَّادٌ: سَمَّاهُ ـ يَعْنِي: عَمْراً ـ. قَالَ حَمَّادٌ: سَمَّاهُ ـ يَعْنِي: عَمْراً ـ.

<sup>(</sup>١) هو رقبة بن مسقلة \_ بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح القاف \_ ابن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله، وكان عظيم القدر جليل الشأن \_ رحمه الله \_.

<sup>(</sup>۲) يورده المصنف في كتاب الإيمان. باب: «من حمل علينا السلاح فليس منا». قال الإمام النووي: ومراد مسلم ـ رحمه الله ـ بإدخال هذا الحديث هنا: بيان أن عوفاً جرح عمرو بن عبيد وقال: كذب، وإنما كذبه ـ مع أن الحديث صحيح ـ لكونه نسبه إلى الحسن، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فقال: كذب في نسبته إلى الحسن، فلم يرو الحسن هذا، أو: لم يسمعه هذا من الحسن. وقوله: «أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث». معناه: كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الردي، وهو الاعتزال، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار، ولا يسمونه كافراً، بل فاسقاً مخلداً في النار.

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

قَالَ: نَعَمْ. يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّهُ يَجِيتُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ. قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّمَا نَفَرُّ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِب.

٧٥ ـ وَعَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قِيلَ لأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْخَسَنِ (قَالَ) (١٠): لاَ يُجْلَدُ الْسَّكْرَانُ مِنَ الْنَّبِيْذِ. فَقَالَ: كَذَبَ. أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ الْسَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ.

٧٦ ـ وَعَنْ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي مُطِيْعٍ قَالَ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْراً، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْماً فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً لاَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، فَكَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟!.

٧٧ ـ وَكَتَبَ مُعَاذُ الْعَنْبَرِيُّ إِلَى (شعبة)(١) يَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ(١) قَاضِي
 وَاسِطٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لاَ تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا، وَمَزِّقْ كِتَابِي.

٧٨ ـ وَعَنْ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثْتُ (١) حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثِ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ: كَذَبَ. وَحَدَّثْتُ (٥) هَمَّاماً عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثِ فَقَالَ: كَذَبَ.

٧٩ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الْطَيَالِسِيُّ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: ايْتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ
 لَهُ: لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
 قُلْتُ لِشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ نَجِدْ لَهَا أَصْلاً.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (سعيد).

 <sup>(</sup>٣) أبو شيبة هو: إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي أبو شيبة الكوفي، قاضي واسط.
 روى عنه: شعبة بن الحجاج وهو أكبر منه. انظر تهذيب الكمال (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (د): (حدث).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وحديث).

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَى قَتْلَى أَحُدِ؟ فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ [٣/أد] بْنُ عُمَارَةَ: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ (١) النَّبِيَّ عَلِيْ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ (١) النَّبِيَّ عَلِيْ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا تَقُولُ فِي أَوْلاَدِ الْزِّنَا؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ, قُلْتُ: حَدِيثُ مَنْ تَرْوِي (٢)؟! قَالَ: نَرْوِي (٣) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ قَالَ: يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ .

٨٠ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَقَالَ: حَلَفْتُ لاَ أَرْوِي عَنْهُ شَيْئاً وَلاَ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَحْدُوْج (١٠). قَالَ: لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورَاتُ الْمُزَنِيِّ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورَقٍ الْعِجْلِي، ثُمَّ عُدْتُ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ. وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ.

٨١ وَعَنْ عَبْدِ الْصَّمَدِ: وَذُكِرَ عِنْدَهُ زِيَادُ بْنُ مَيْمُونٍ فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ.

٨٧ - وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ غَيْلاَنٍ قَالَ: قُلْتُ [1/أ ف] لأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَقَالَ لِيَ: اسْكُتْ فَأَنَا لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، وَعَبْدَ الْرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ (٥) فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي

<sup>(</sup>١) في (د): (إن).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (يُرُورَى).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (يُرْوَى).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (مجدوخ). قال النووي: واسطيٌّ ضعيف، ضعفه أيضاً النسائي.

<sup>(</sup>٥) مرفوع بعودته إلى الضمير في لقيت.

تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوْبُ، أَلَيْسَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلاَ كَثِيْراً، إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ، فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنَساً؟.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ (ذَلِكَ)(۱): فَبَلَغَنَا بَعْدَ (ذَلِكَ)(۱) أَنَّهُ يَرْوِي، فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ فَقَالَ أَيُوبُ. ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ فَتَرَكْنَاهُ.

٨٣ ـ وَعَنْ شَبَابَةً (١) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضاً. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يَتَّخِذَ كُوَّةً فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الْرَّوْحُ (٣).

٨٤ ـ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلاَلٍ بِأَيَّامٍ:
 مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ. قَالَ: نعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ إِلاَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَيَّ.

٨٦ ـ وَعَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحُواً مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ. قَالَ عَلِيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلاَّ شَيْئاً يَسِيْراً خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۲) هو شبابة بن سوار.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي: معناه: نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضاً، أي: هدفاً للرمي، فيرمى إليه بالنشاب وشبهه.

۸۷ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ قَالَ: اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِيْنَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْرُوفِيْنَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْرُوفِيْنَ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِمْ.

٨٨ - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: نِعْمَ الْرَّجُلُ بَقِيَّةُ، لَوْلاَ أَنَّهُ يَكْنِي الأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْمُكَنَّى (٢)، كَانَ دَهْراً يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوس.

٨٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ كَذَّابٌ إِلاَّ لِعَبْدِ الْقُدُّوْسِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

٩٠ وَعَنْ أَبَي نُعُيْمٍ، وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ، فَقَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّيْنَ. فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ!!.

٩١ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ لَهُ (٣) عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: اغْتَبْتَهُ. فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَا اغْتَابَهُ. وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

٩٢ وَعَنْ بشْرِ<sup>(1)</sup> بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَعَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) قال النووي: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (الكني).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (إن).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (بشير).

الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَعَنْ شُعْبَةَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبِ(١)؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلَى الْتُوْأَمَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَعَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسُ بِثِقَةٍ فِي حَرِيثْ. وَعَنْ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثْ. وَعَنْ وَعَنْ مَوُلَاءِ الْخَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثْ. وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ - نَسِيَ اسْمَهُ -؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَائِيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَائِيْتَهُ فِي كُتُبِي.

٩٣ ـ وَعَنْ ابْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ [٣/ب د] سَعْدٍ: وَكَانَ مُتَّهَماً.

٩٤ - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ (٢) لأَخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحْبً إِلَى مِنْهُ.
 أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ.

٩٥ ـ وَعَنْ زَيْد بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ: لاَ تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي .

٩٦ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: [كَانَ] يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنيْسَةَ: كَذَّاباً.

٩٧ ـ وَذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَداً لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

٩٨ ـ وَعَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّان وَذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ فَضَعَّفَهُ جِدًاً. فَقِيلَ لِيَحْيَى: أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ فَضَعَفَ أُرَى أَنَّ أَحَداً يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ذؤيب). وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب.

<sup>(</sup>۲) تحرف في (ف) إلى: (محرز).

<sup>(</sup>٣) مما يستدرك: عن الحسن بن عيسى قال: قال لى ابن المبارك: إذا قدمت على جرير =

آخِرُ مَا فِي الْمُقَدَّمَةِ [٤/ب ن] مِنَ الأَخْبَارِ وَقَوْلُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ.

وَهَذَا أَوَّلُ الْجَامِعِ الْصَّحِيْحِ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.

柳紫

<sup>=</sup> فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة: لا تكتب حديث عبيدة بن معتب، والسري بن إسماعيل، ومحمد بن سالم.

رَفْحُ عِب (لرَّحِيُ (الْفِرَّوَ (سِّلِيّ) (لِفِرُدُ (الْفِرُووَكِرِي www.moswarat.com

### 

# ١ - ١ - بابه: فِي ذِكْرِ الإِيْمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَذِكْرِ الْقَدَرِ وَغَيْرِهِ

99 - عَنْ (۱) يَحْيَى بْنِ يَعْمَر (۱) قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلاَءِ فِي الْقَدَرِ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلاَءِ فِي الْقَدرِ فَوَقَى لَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (دَاخِلاً الْمَسْجِدَ)(٣) فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَوْفُقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ (دَاخِلاً الْمَسْجِدَ)(٣) فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَكُونَ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: أَكَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ فَقُلْتُ : أَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ وَنَ الْقُرْقُ وَلَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ وَنَ الْقُرْقُ وَلَا أَنْ مَا لَا عَنْ يَمِينِهِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ وَنَ الْقُولَا الْعَرْقَ الْقُرْقُ وَالْلَا عَلَى الْعَلْمَ لَعْلَامَ لَا عَنْ عَلَى الْعَلَامَ لَا عَلَى الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَى الْعَلَامَ الْعَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَى الْعَلَامَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعُلْمَ الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَامَ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامَ الْعَلَى الْمَالِهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وعن).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في التقريب (ص ٥٩٨): يَعْمَر ـ بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) (قوله: «يَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ» هُوَ بِتَقْدِيمِ القاف على الْفَاء، ومعناه: يطلبونه ويبتغونه، وهذا هو المشهور. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَرَأَيْت بَعْضهمْ قَالَ فِيهِ بِالْعَيْنِ بعد القاف، وَفَسَّرَهُ بِأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ قَعْرَهُ أَيْ غَامِضَهُ وَخَفِيَّهُ، وَمِنْهُ تَفَعَّرَ فِي كَلاَمه إِذَا جَاءَ بِالْغَرِيبِ مِنْهُ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (أَنف: هو بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالنُّون أَيْ: مُسْتَأْنَفٌ لَمْ يَسْبِقْ بِهِ قَدَرٌ وَلاَ عِلْمٌ مِنْ اللَّه تَعَالَى، وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَعْد وُقُوعه) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٢) (مَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّجُل الدَّاخِل وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْ نَفْسِهِ وَجَلَسَ عَلَى هَيْئَة الْمُتَعَلِّم)
 هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قَالَ الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبُو عَمْرِو بْنِ الصَّلاحِ ـ رَحِمَهُ اللَّه ـ : قَوْله ﷺ : "أَنْ تَشْهَد أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه . . . إلى آخره " بَيَان لأَصْلِ الإِيمَان ، وَهُوَ التَّصْدِيقِ الْبَاطِن ، وَبَيَان لأَصْلِ الإِيمَان ، وَهُوَ التَصْدِيقِ الْبَاطِن ، وَبَيَان لأَصْلِ الإِسْلاَم وَهُوَ الاسْتِسْلام وَالانْقِيَاد الظَّاهِر ؛ لأَنَّ حُكْمَ الإِسْلاَم فِي الظَّاهِر يَنْبُتُ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا أَضَافَ إِلَيْهِمَا الصَّلاَة ، وَالرَّكَاة ، وَالصَّوْم ، وَالْحَجّ ، لِكَوْنِهَا أَظْهَرَ لِالسَّهَادَتَيْنِ الإِسْلاَمِ وَأَعْظَمِهَا وَيقِيَامِهِ بِهَا يَتِمُّ إِسْتِسْلاَمه ، وَتَرْكُهُ لَهَا يُشْعِرُ بِانْحِلاَلِ قَيْدِ إِنْقِيَادِهِ أَوْ اخْتِلالِهِ ، ثُمَّ إِنَّ اسْم الإِيمَان يَتَنَاوَل مَا فُسِّرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيث وَسَائِر الطَّاعَات لأَنَّهَا أَوْ اخْتِلالِهِ ، ثُمَّ إِنَّ اسْم الإِيمَان يَتَنَاوَل مَا فُسِّرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيث وَسَائِر الطَّاعَات لأَنَّهَا فَصَرَات لِلتَّصْدِيقِ الْبَاطِن الَّذِي هُو أَصْل الإِيمَان ، ومُقَوِّيَات وَمُتَمِّمَات ، وَلِهَذَا فَسَر ﷺ الْإِيمَان وَإِعْطَاء ثَمَرَات لِلتَّصْدِيقِ الْبَاطِن الَّذِي هُو أَصْل الإِيمَان ، ومُقَوِّيَات وَمُتَمَّمَات ، وَلِهَذَا فَسَر ﷺ الْإِيمَان وَإِعْطَاء الْحُمْس مِنْ الْمَغْنَم . وَلِهَذَا لا يَقَع إِسْم الْمُؤْمِن الْمُطْلَق عَلَى مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً ، أَوْ تَرَكَ فَرِيضَة ، لأَنَّ اسْم الشَّيْء مُطْلَقاً يَقَع عَلَى الْكَامِلِ مِنْهُ ، وَلا يُسْتَعْمَل فِي النَّاقِص ظَاهِوا إلاَّ عَلَى فَي النَّاقِص ظَاهِوا إلاّ

وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ (١)، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ إِلَيْهِ سَبِيلاً». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيُوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: هَأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ رَبُهُ وَلِنَّ مَنَ السَّاعِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارِتِهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِد اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارِتِهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِد اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: (عَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاولُونَ فِي الْبُنْيَانِ». اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ مَلِيَّالًا»، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ (الْيَاكُمْ يُعَلِّمُ مُنُ السَّاعِلُ؟». وقالَ: (عَا عُمَوْ، أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ؟». قَالَ: (أَنَا تُحْرِينِي عَنْ أَمَارَتِهَا وَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: (أَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ وَيَالًا لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

## ١ - ٢ - باب: الإيْمَانُ مَا هُوَ؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ

١٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَلَقَائِهِ،

<sup>=</sup> بِقَيْدٍ؛ وَلِذَلِكَ جَازَ إِطْلاَقُ نَفْيِهِ عَنْهُ فِي قَوْله ﷺ: ﴿لاَ يَسْرِق السَّارِق حِين يَسْرِق وَهُوَ مُو مُؤْمِن ﴾ وَاسْم الإِسْلام يَتَنَاوَل مَا هُوَ أَصْلُ الإِيمَان وَهُوَ التَّصْدِيق الْبَاطِن، وَيَتَنَاوَل أَصْل الطَّاعَات؛ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلّه اسْتِسْلاَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (قوله: وَتَصُوم رَمَضَان فِيهِ حُجَّةٌ لِمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَة فِي قَوْل رَمَضَان مِنْ غَيْر تَقْبِيد بِالشَّهْرِ خِلاَفاً لِمَنْ كَرِهَهُ. قال النووي: وَهُوَ الْمُخْتَار الصَّوَاب) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (العالة: هم الفقراء) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (مليًّا ـ بتشديد الياء ـ هو: الوقت الطويل) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبُعْثِ الآخِرِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِسْلاَمُ؟ قَالَ: «الْإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ وَلَيْكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْ أَشْرَاطِهَا (ا): إِذَا وَلَدَتِ [٤/أد] (اللَّهَ عُنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلَى، وَلَكِنْ سَأُحَدِّئُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا (ا): إِذَا وَلَدَتِ [٤/أد] (اللَّهَ عُنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلَى، وَلِكِنْ سَأُحَدُّئُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا (اللَّهِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ وَإِذَا تَطَاولَ رِعَاءُ الْبُهُمِ (اللَّهُ عِنْدَهُ وَيُمْ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ أَنْ اللَّهُ عِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ وَإِذَا تَطَاولَ رَعَاءُ الْبُهُمِ (اللَّهُ عِنْ أَنْمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْزَلُ أَنْفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَيَعْلَمُ مَا وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا شَيْعًا وَلِيكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

١٠١ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا (٤)». يَعْنِي: السَّرَارِيَّ.

<sup>(</sup>۱) («أشراطها» ـ بفتح الهمزة، أي: علاماتها، واحدها: شَرَطَ ـ بفتح الشين والراء ـ ) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأ الخرم في (د).

<sup>(</sup>٣) (البَهْمُ ـ بفتح الباء وسكون الهاء ـ يعني: الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعاً، وقيل: أولاد الضّأن خاصة، واقتصر عليه الجوهري في صحاحه: والواحد بهمة، وهي تقع على المذكر والمؤنث) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (بعلها، قال النووي: الأصح في معناه: أنه هو المالك أو السيد فيكون بمعنى ربّها. قال ابن عبّاس والمفسرون في قوله تعالى: ﴿ أَنْدَعُونَ بَعْلَا ﴾ [الصافات: ١٢٥]، أي: ربّاً. وقيل: المراد بالبعل في الحديث: الزوج، والمعنى: أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمّه وهي لا تدري) هامش (ف).

## ١ ـ ٣ ـ باب: الإسلامُ مَا هُو؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ

١٠٢ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَلُونِي». فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: «لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَتَقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُوْتِي الْزَكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: صَدَفْت. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِيْمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ (') وَرُسُلِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِيْمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِه (') وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالنَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا الإِيْمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكَ بَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكَ بَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكَ بَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكَ مِنْ اللَّهِ، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةُ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُولُولُ اللَّهُ، ثَمَ قَرَأَتُ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكُمَ مُلُوكَ الأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُولُولَ فَي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ وَاللَّهُ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبُ مَا فَلَا لاَيْتُ رَقِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبُ وَيَعْلَمُ مَا فِلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا إِلاَ اللَّهُ مُن الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُنَ الْمُعْرَادُ مَا فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَسْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلِيمُ مُ اللَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا إِلَا اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مَا فَلَا لَا اللَّهُ مُنَا إِللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعْرَافُ وَالْمُ الْمُنْ فَالَا لَا لَا اللَّهُ مُنَا إِللَّهُ مُنَا إِلَا اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنَا إِلَا اللَّهُ مُا فَا اللَّهُ مُنْ إِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَ

<sup>(</sup>۱) (اختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث. فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل: اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «وتؤمن بالبعث الآخِرِ» هو بكسر الخاء، فقيل: هو مبالغة في البيان والإيضاح وذلك لشدة الاهتمام به، وقيل: إن سببه: أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعثُ من الأرحام، وخروجه من القبر ليحشر بعث من الأرض، فقيَّد البعث بالآخر ليتميز. والله أعلم) هامش (ف).

خَبِيرٌ (١) ﴿ [لقمان: ٣٤] إِلَى آخِرِ الْشُوْرَةِ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا». تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا».

#### ۱ ـ ٤ ـ بَابٌ مِنْهُ

١٠٣ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ النَّهُ مِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُا؟ فَقَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». وَذَكَرَ لَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُا؟ فَقَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُا؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُا؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَ عَيْرُهُا؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى .

١٠٤ وَفِي رِوَايَةٍ: "أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ". أَوْ: "دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ
 صَدَقَ" (٢).

<sup>(</sup>١) صحفت في (ف) إلى: ﴿ اللهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ﴾ ثم شطبها الناسخ.

<sup>(</sup>٢) (فإن قيل: كيف قال: لا أزيد على هذا، وليس في الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية، ولا المندوبات؟ فالجواب: إنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادةٌ توضّحُ المقصود قال: وأخبره رسول الله على بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. فعلى عموم قوله: «بشرائع الإسلام» وقوله: «مما فرض الله علي يزول الإشكال =

### ١ ـ ٥ ـ باب: فِي بَيَانِ الإِيْمَانِ وَالْنُّبُوَّةِ وَشَرَائِعِ الْدِّيْنِ

فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ (() مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ (() مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ (() [لَنَا] أَنَكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «صَدَق». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فَيْهَا مَا جَعَلَ. قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ هَنْ اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ وَلَكَ اللَّهُ أَمْولُكَ أَنْ عَلَيْنَا وَلَيْلَتِنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا؟ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمُوالِنَا؟ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ آللَهُ أَمْرِكَ بِهِذَا؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ آللَهُ أَمْرِكَ بِهِذَا؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ آللَهُ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِاللَذِي أَرْسَلُكَ آلَكُ أَلَالُهُ أَمْرَكَ فِي سَنَتِنَا؟ قَالَ: فَبِاللَذِي أَلُولُكُ أَلَا اللَهُ أَمْرَكُ فِي سَنَتِنَا؟ قَالَ: فَبِاللَذِي فَلَا فَيَا فَا فَيَا اللّهُ أَمْولُكُ أَلُ أَلَا لَا لَا لَهُ أَلَا عَلَى اللّهُ أَلَا أَلَا لَهُ أَلَا اللّهُ أَلَا اللّهُ أَلُولُ الْعَلَا فَا اللّهُ أَلَا الللّهُ أَلْهُ أَلُولُ الْعَلَى اللّهُ أَلْهُ الْع

في الفرائض، وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعها. وقيل: يحتمل أنه أراد: لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، وهذا تأويلٌ ضعيف، ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخلّ بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شكّ، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة، وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاصٍ، بل هو مفلحٌ ناجٍ. والله أعلم) هامش (ف).

<sup>(</sup>۱) (اسم الرجل السائل: ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ـ بكسر الضاد ـ كذا جاء مسمّى في رواية البخاري وغيره) هامش (ف).

 <sup>(</sup>٢) (في هذا الحديث دليلٌ على أنه زعم ليس مخصوصاً بالكذب والقول المشكوك فيه، بل
 يستعمل في القول المحقق، والصدق الذي لا شك فيه) هامش (ف).

أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ ثُمَّ وَلَّى. قَالَ: وَالَّذِي [٥/ب ف] بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّة».

#### ١ ـ ٦- **بَـاب**: الأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَتَوْحِيْدِهِ وَشَرَائِع دِيْنِهِ

1.7 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُوَ فِي سَفَرٍ. فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوْ: يَا مُحَمَّدُ الْخَبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُ عَلَىٰ ثُمَّ نَظَرَ فِي يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُ عَلَىٰ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». قَالَ: أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». قَالَ: فَأَعْدَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الْصَّلاَة، وَتُؤْتِي الْزَّكَاة، وَتَقِيمُ الْصَّلاَة، وَتَوْتِيمُ النَّاقَة). النَّاقَةَ».

١٠٧ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ فِي رِوَايَةٍ: "إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْحَنَّةَ»(٢).

<sup>(</sup>١) (التوفيق: خلق قدرة الطاعة، والخذلان: خلق قدرة المعصية) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) سبق قلم الناسخ فكتب: (بَاب: مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْتَوْحِيْدِ وَشَرَائِعِ الْدِّبْنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلَّ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى هُرَيْرَةَ هُلَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيْمُ الْصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الْزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الْرَّحِمَ، دَعِ الْنَّاقَةَ أَنْ يُمْسِكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»).

# ١ ـ ٧ ـ باب: مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْتَوْحِيْدِ وَشَرَائِعِ الْدِّيْنِ

١٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَتُقِيْمُ دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيْمُ الْصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُصُوْمُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي الْصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُقُومُ مَنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا وَلَي، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: بِيدِهِ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئاً أَبُداً وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا وَلَي، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».

#### ۱ ـ ۸ ـ باب:

### مَنْ قَامَ بِالإِيْمَانِ وَالْشَّرَائِعِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

١٠٩ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى الْنَبِيَّ ﷺ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ (') فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ('') وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّة؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «نعَمْ».

· ١١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

١١١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَصُمْتُ رَمَضَانَ.

# ١ ـ ٩ ـ بَاب: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ»

١١٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى

<sup>(</sup>١) (قوقل ـ بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام ـ) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «وحرمت الحرام» قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: الظاهر أنه أراد أمرين: أن يعتقده حراماً، وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال) هامش (ف).

خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الْصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الْزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ». فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لاَ، «صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ». هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

١١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَةٍ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى: أَنْ يُعْبَدَ اللَّهَ وَيُكْفَرَ
 بمَا دُوْنَهُ».

### ١ - ١٠ - بَ**ـاَب:** الأَمْرُ بِالإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَشَرَائِعِ الْدِّيْنِ، وَالْدُّعَاءِ إِلَيْهِ

اللّه عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَبّاسِ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ (۱) عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى وَسُوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْدَعُو إِلَيْهِ [مَنْ عَمْلُ بِهِ وِنَدْعُو إِلَيْهِ [مَنْ عُمَلُ بِهِ وِنَدْعُو إِلَيْهِ [مَنْ مُضَرَ، وَلاَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الْشَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُوْنَا بِأَمْرِ نَعْمَلُ بِهِ وِنَدْعُو إِلَيْهِ [مَنْ مُضَرَاءً وَالْمَانِ بِاللّهِ - ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ وَرَاءَنَا]. قَالَ: ﴿ اللّهُ إِلَا إِللّهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمَانِ بِاللّهِ - ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ فَقَالَ ـ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّهِ، وَإِقَامِ الْصَلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُودُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ (۱)».

<sup>(</sup>١) (الوفدُ: الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقاء العظماء والمصير إليهم في المهمات، ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس المهاجرة إلى رسول الله ﷺ هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (الدباء: هو القرع اليابس، أي: نهى عن اتخاذ الوعاء منه. وأما المحنتم: فبحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم ياء مثناة من فوق مفتوحة، ثم ميم، الواحدة حَنتُمة. وأمّا النَّقيْرِ: فبنون مفتوحة وقاف. وأما المقير: فبفتح القاف والياء. فأما الدباء: فقد ذكرناها، وأما المحنتم فأصح الأقوال وأقواها أنها: جرر خضر وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة في صحيح مسلم عن أبي هريرة. والثاني: إنها الجرار كلها. والثالث: أنها جرار يؤتى بها من مصر، مقيرة الأجواف. والرابع: عن عائشة أنها جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر، إلى غير ذلك من الأقوال. وأما المقير فهو المزفت وهو المطلي بالقار، =

١١٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ». وَعَقَدَ وَاحِدَةً.

١١٦ ـ وَفِي أُخْرَى: «احْفَظُوْهُ، وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ».

١١٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ وَرَاءَكُمْ».

١١٨ - وَفِي روايةٍ أُخْرَى: «أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمُزَفَّتِ».

١١٩ ـ وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيْثِهِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ [7/أن]: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلأَشَحِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ (١٠): "إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ (٢٠)».

وهو الزفت وأما النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وخصها بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراماً نجساً وتبطل ماليته فنهى عنه لما فيه من إتلاف المالية، ولأنه ربما شرب منه بعد إسكاره من لم يطلع عليه، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكراً أشقها غالباً، ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بُريدة، أن النبي على قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا [في] كل وعاء، ولا تشربوا مسكراً») هامش (ف).

<sup>(</sup>١) (اسمه: المنذر بن عائذ \_ بالذال المعجمة \_ [العَصري] \_ بفتح العين والصاد المهملتين \_ هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (الحلمُ: العقل، والأناة: التثبت وترك العجلة، وسبب قول النبي على ذلك له ما جاء في حديث الوفد: أنهم لما وصلوا المدينة بَادَرُوا إلى النبي على وأقام الأشجُّ عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي على فقربه النبي وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي: «تبايعون على أنفسكم وقومكم». فقال القوم: نعم. فقال الأشجُّ يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشدّ عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبي قاتلناه. قال: «صدقت». قال: «إنّ فيك خصلتين...» الحديث. قال القاضي عياض: فالأناة: تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا الذي قاله الدّال على صحة عقله، وجودة نظره للعواقب. قال النووي: ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى، أنه لمّا قال رسول الله: «إنّ فيك لخصلتين». قال: يا رسول الله، كانا فيّ، أم حدثا؟! قال: «بل قديم». قال: قلتُ: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما) هامش (ف).

### ۱ ـ ۱۱ ـ <del>باً ب:</del> الْدُّعَاءُ إِلَى الْشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِيْمَانِ

١٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَاذاً قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّكَ

<sup>(</sup>۱) (قوله: القطيعاء \_ بضم القاف وفتح الطاء وبالمد \_، وهو نوع من التمر صغار، يقال له: الشهريز \_ بالشين المعجمة والمهملة وبضمها وكسرها \_) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: كثيرة الجرذان. الصحيح: أنه بغير تاء التأنيث والتقدير فيه على هذا: أرضنا مكان كثير الجرذان. ومن نظائره قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]. قاله أبو عمرو بن الصلاح. وقال النووي: ضبطناه في أصولنا: كثيرة - بالهاء في آخره -) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (الجرذان \_ بكسر الجيم وإسكان الراء \_، جمع جُرَذ \_ بضم الجيم وفتح الراء \_، والجرذ: نوعٌ من الفأر، قاله الجوهري. وقال الزبيدي في مختصر العين: هو الذكر من الفأر) هامش (ف).

(سَتَأْتِي)(١) قَوْما مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَتُرَتُ فِي فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيْكَ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيْكَ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوالِهِمْ وَلَيْكَ بَاللَّهِ حِجَابٌ (٣)».

١٢٢ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى فَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْقِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْقِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (نَا فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ".

## ١ - ١٢ - بَاب: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

١٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ﴿

<sup>(</sup>١) في (د) ومسلم: (تأتي). والمثبت هي رواية في مسلم.

 <sup>(</sup>٢) (كرائم: جمع كريمة. قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (معنى قوله: «واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». أنها مسموعة لا ترد) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: (أغنيائهم). وقال النووي في شرحه: (قوله ﷺ في الرواية الأخيرة: «فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم». قد يستدل بلفظة: «من أموالهم». على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا. والله أعلم).

بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ بَكْرِ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُواْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ ﴿ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

(۱) (ثبت في طريق آخر من رواية أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا») هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (روي في بعض روايات البخاري: عناقاً ـ بفتح العين وبالنون ـ وهي: الأنثى من ولد المعز، وكلاهما صحيح، وهو محمولٌ على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة: عقالًا، وفي أخرى: عناقاً. فأما رواية العناق محمولة على ما إذا كانت الغنم صغاراً كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات سواءٌ بقى من الأمهات شيءٌ أو لا. وأما رواية العقال ففيها اختلاف قديم، فذهب الكسائي والنضر بن شميل وأبو عبيد والمبرّد وغيرهم من أهل اللغة إلى أن المراد زكاة عام وهو قول جماعة من الفقهاء قالوا: لأن العقال الذي هو الحبل لا يجوز دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، وذهب جماعةٌ من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل بـه البعير وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما. قال صاحب التحرير: قول من قال: صدقة عام تعسّف وذهابٌ عن طريقة العرب، لأن الكلام خرج مخرج التضييق، فيقتضى قلة ما علَّق به العقال، وإذا حُمِلَ على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى، قال: ولستُ أشبّه هذا إلا بتعسّف من قال قوله الطّيخ: «لعنَ اللهُ السَّارِقَ يسِرقُ البيضةً فتقطعَ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». إن المراد بيضة الحديد التي يغطَّى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، وكل واحدٍ من هذين يبلغ ثمنه دنانير. قال بعض المحققين: هذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة وكلام العرب، فالصحيح هنا: أنه أراد به العقال الذي يعقل به البعير) هامش (ف).

أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

١٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُواَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

١٢٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَشْهَدُوا: أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ».

١٢٦ - وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا
 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ٥ لَسَّتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢١-٢٢].

١٢٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا: أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ 17/ب فَ] مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الصَّلاَة، وَيُقِتْمُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

١٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمَّهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

١٢٩ ـ وَفِي روايةٍ: «مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ».

## ١ - ١٣ - بَاب: أُوَّلُ الإِيْمَانِ قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

١٣٠ - عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ (١) أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ

<sup>(</sup>١) (المراد بقوله: حضرت. المراد: قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة =

جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا عَمِّ! قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ". فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْرِضُهَا (۱) عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ (۱) تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " (أَمَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَنْكَ هُ رَسُولُ اللَّه عَنْكَ ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْكَ أَنْ مَا كُنْ أَنْهُ عَنْكَ ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ فَلَا لَهُ عَنْكَ عَلَى مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَي أَبُولُ وَلَكُ مَا كُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ عَنْكَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِلْرَسُولِ ﷺ: ﴿ إِنَكَ لَا تَهُ مِنْ مَنْ يَشَاهُ وَيُ وَلَى مَن يَشَاهُ وَهُ وَلُوكُ أَلُكُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَهُو أَعْلَمُ وَلِكُونَ اللَّهُ يَعْدِى مَن يَشَاهُ وَهُو أَعْلَمُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَي أَنْهُ لَا يَقُولُ وَلُكُونَ اللَّهُ فَي أَبْكُولُ وَلُوكُ وَلُولُ وَلُولُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَا لَكُولُ وَلُولُ وَلَكُولُ وَلَولُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَالِبٍ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّ

١٣١ ـ وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: «قُلْ:

والنَّزع ولو كان في حال المعاينة والنزع كما يحكي القاضي عياض عن بعض المتكلمين: جعل الحضور هنا على حقيقة الاختصار لما نفعه الإيمان بقوله تعالى:
 ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَــةُ لِلَّذِينَ كَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَاتِ ﴾ [الساء: ١٨] هامش (ف).

<sup>(</sup>١) (قوله: يَعْرِضُهَا ـ بفتح الياء وكسر الراء ـ) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: ويُعِيْدُ لهُ. يعني: أبا طالب. قال القاضي عياض: هذا هو المنقول عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة: ويعيداه [في الشرح: ويعيدان] له على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية، قال القاضي: وهذا أشبه) هامش (ف).

 <sup>(</sup>٣) (ضبط بغير ألف بعد الميم، وفي كثيرٍ من الأصول أو أكثرها بألفٍ بعد الميم، وكلاهما صحيح)
 هامش (ف).

<sup>(3) (</sup>قال المفسرون وأهل المعاني: معنى قوله تعالى: ﴿ مَاكَاتَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا ﴾: ما ينبغي لهم. قالوا: وهـو نهيٌّ. والواو في قوله: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبِكَ ﴾: واو الحال، وأما فوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالبٍ، وهي عامَّةٌ، فإنه لا يَهْدِي وَلاَ يُضِلُّ إلا الله) هامش (ف).

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَأَبَى. فَأَنْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ [الفصص: ٥٦].

١٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمِّهِ: «قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرِنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرِنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ(١) لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ. فَأَنْزُلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آَمُ الْمَبَلِي الْقَصَص: ٥٦].

## ١ - ١٠ - باب: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِالإِيْمَانِ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

١٣٣ \_ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

١٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى مَسِيْرٍ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ.
 قَالَ: حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ (٢). قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَذُو

<sup>(</sup>۱) (الجزع \_ بالجيم والزاي \_ نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب التواريخ والسير، وذهب جماعات من أهل اللغة: إلى أنه بالخاء والراء المفتوحتين، وممّن نصّ عليه كذلك: الهروي في الغريبين، ونقله الخطابي عن ثعلب مختاراً له وهو الضعف) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: حمائلهم. روي بالحاء والجيم، فهو بالحاء جمع حمولة \_ بفتح الحاء \_ وهي الإبل التي لم تحمل، وبالجيم، جمع جمالة \_ بكسرها \_ جمع جمل، ونظيره: حجر وحجارة. وفي هذا الذي هم به النبي على بيان مراعاة المصالح، وتقديم الأهم فالأهم، وارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. والله أعلم) هامش (ف).

التَّمْرِ بِتَمْرِهِ. قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَذُو النَّوَاةِ<sup>(١)</sup> بِنَوَاهُ. قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا، قَالَ: حَتَّى مَلأَ بِالنَّوَى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرِبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا، قَالَ: حَتَّى مَلأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لاَ يَلْقَى اللَّه بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكً فِيْهِمَا، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

النَّاسَ مَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (٢) فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَا (٣٠. النَّاسَ مَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَ! (افْعَلُوا) . قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ فَعَلْتَ قَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّهَ أَنْ الظّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ([نَعَمْ]) . قَالَ: فَدَعَا يِنِطَع (١٠) فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا يَخْطُلُ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ([نَعَمْ]) . قَالَ: فَدَعَا يِنِطَع (١٠) فَبَسَطُهُ، ثُمَّ دَعَا يَفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ . قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفَّ ثَمْ وَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بَكَفَّ تَمْ وَاللّهُ عَلَى النَّطِعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ . قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ . قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّه عَلْهُ إِللّهُ مَلْوُهُ . قَالَ: فَأَخَلُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلُوهُ . قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى النَّهُ مَا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللّه وَأَنِي رَسُولُ اللّه وَفَقَى رَسُولُ اللّه وَفَيْ رَسُولُ اللّه وَفَقَى رَسُولُ اللّه وَفَيْ رَسُولُ اللّه وَفَيْ رَسُولُ اللّه وَفَيْ رَسُولُ اللّه وَفَضَلَتْ فَضْلَتْ فَضْلَتْ فَضْلَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ اللّه وَأَنِّي رَسُولُ اللّه وَفَقَى رَسُولُ اللّه وَفَيْ رَسُولُ اللّه وَأَنِي رَسُولُ اللّه وَانَى رَسُولُ اللّه وَأَنِّي رَسُولُ اللّه وَأَنِّي رَسُولُ اللّه وَفَيْ رَسُولُ اللّه وَأَنِّي رَسُولُ اللّه وَفَقَى اللّه وَأَنِي رَسُولُ اللّه وَلَوْ اللّه وَأَنِي رَسُولُ اللّه وَأَنِي رَسُولُ اللّه وَأَنِي رَسُولُ اللّه وَالْتَى رَسُولُ اللّه وَالْتَى رَسُولُ اللّهُ وَالَيْ وَالْتَلْ وَالْتَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) (صوابه: وذو النّوى) هامش (ف). وقال النووي في شرحه: وذو النّواة بنواه: هكذا هو في أصولنا وغيرها، الأوّلُ: النّواة بالتاء في آخره، والثاني: بحذفها.

 <sup>(</sup>٢) (النّواضح في الإبل: هي التي يسقى عليها، الناضح: الذكر منها، والأنثى: ناضحة)
 هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (قوله: ادَّهنَّا. أي: اتخذنا دهناً من شحومها، قاله صاحب التحرير) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (قوله: فدعا بنطع، فيه أربع لغات: أشهرها كسر النون مع فتح الطاء، والثانية: بفتحهما، والثالثة: بفتح النون مع إسكان الطاء، والرابعة: كسر النون ومع إسكان الطاء) هامش (ف).

لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكٌّ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ».

١٣٦ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «[٥/ ١٤](١) مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ [لاَ شَرِيْكَ لَهُ]، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ(٢) أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَأَنَّ الْجَنَّةَ ، وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».

۱۳۷ ـ وفي روايةٍ: «عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ».

#### ۱ \_ ۱۵ \_ بَابٌ مِنْهُ

١٣٨ - عَنِ الصُّنَابِحِيِّ (٣)، عَنْ عُبَادَة (١) بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَجُوْدُ (٥) وَهُو فِي الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ فَقَالَ: مَهْلاً، لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لِجُوْدُ (٥) وَهُو فِي الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ فَقَالَ: مَهْلاً، لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثَتُكُمُوهُ إِلاَّ حَدِيثاً

<sup>(</sup>١) هنا انتهى الخرم في (د).

<sup>(</sup>٢) (سُمِّيَ عيسى صلى الله عليه كلمة؛ لأنه كان بكلمة: كن فحسب من غير أبِ بخلاف غيره من بني آدم. قال الهروي: سمي كلمة ، لأنه كان عن الكلمة فسمي بها كما يقال للمطر: رحمة، وقال في قوله تعالى: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١]، أي: رحمة. وقال علي [في الشرح: ابن عرفة]: أي: ليس من أب، وإنما نفخ في أمّه الروح. وقال غيره: أي: مخلوقة من عنده، وعلى هذا يكون إضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف كناقة الله، وبيت الله، وإلا فالعالم له سبحانه وتعالى ومن عنده. والله أعلم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (الضمير لعبادة [تحرف في (ف): عبد الله] من الصنابحي، والتقدير عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة، وهذا أمرٌ فيه صناعة التصرف في الكلام) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عبد الله).

<sup>(</sup>٥) كلمة (يجود) غير موجودة في صحيح مسلم. ومعناه: عطشان. والله أعلم.

وَاحِداً، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ، وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»(۱).

#### ۱ ـ ۱٦ ـ باب ٌ مِنْهُ ً

١٣٩ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ (١) النّبِيِّ وَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: (يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، [ثُمَّ] قَالَ: (يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، (ثُمَّ) (٣) قَالَ: (يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ». قَالَ: قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذَ الْعَبَادِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذَ الْعَبَادِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذَ الْعَبَادِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». قَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟). قَالَ: (قَلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ قَالَ: ﴿ قَالَ: (قَالُ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ اللّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟) مَا اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَالَا اللّهُ وَالَا اللّهُ وَالَا اللّهُ وَالَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالَا عُلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

١٤٠ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ:
 «لاَ تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا».

<sup>(</sup>۱) (فِي هذا الحديث دليل عَلَى أَنَّهُ كَتَمَ مَا خَشِيَ فِيْهِ الضَّرَر وَالْفِتْنَة مِمَّا لا يَحْتَمِلهُ عَقْل كُلِّ وَاحِد، وَذَلِكَ مَمَا لَيْسَ تَحْته عَمَل، وَلاَّ تَدْعُو إِلَيْهِ ضَرُورَة، أَوْ لاَ تَحْتَمِلهُ عُقُول الْعَامَّة، أَوْ خُشِيَتْ مَضَرَّتُهُ عَلَى قَائِله أَوْ سَامِعه لاَ سِيَّمَا فِيْمَا يَتَعَلَّق بِأَخْبَارِ الْمُنَافِقِينَ، وتعيين قومٍ وضعوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (ردف\_ بكسر الراء\_، هذه رواية المعظم، وحكى القاضي عياض: أن أبا علي الطبري ضبطه بفتح الراء، قال: والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

#### ۱ ـ ۱۷ ـ بَابٌ مِنْهُ

الله عَن أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: كُنّا فَعُوداً حَوْلَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مَعَنَا(١) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً فَلَمْ أَجِدُ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ (٢) \_ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ \_ فَلَمْ أَجِدُ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ (٢) \_ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ \_ فَلَمْ أَجِدُ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ (٢) \_ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ \_ فَلَمْ أَجِدُ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ (٢) \_ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ \_ فَلْتُ : نَكَمْ، فَا خَتَفَرْتُ (تُ مَا شَأَنْكَ؟) . قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، يَا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : «أَبُو هُرَيْرَةَ؟) . فَلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا،

<sup>(</sup>١) (قوله: معنا بفتح العين لغة مشهورة، ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحبي المحكم والصحاح وغيرهما، وقال صاحب المحكم: بالفتح معناه: الصحبة، وهو كذلك في الإسكان، غير أن المحرك تكون اسماً وحرفاً، والساكنة لا تكون إلا حرفاً) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: بئر خارجة بالتنوين في بئر وفي خارجة ، على أنه صفة لبئر كذا نقله الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدي ، والأصل المأخوذ عن الجلودي ، وذكر الحافظ أبو موسى الأصفهاني وغيره: أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: هذا ، والثاني: بتنوين بئر وبهاء في آخر خارجة مضمومة وهي هاء ضمير الحائط أي: البئر في موضع خارج عن الحائط ، والثالث: من بئر خارجة بإضافة بئر إلى خارجة آخره تاء [في (ف): هاء] التأنيث وهو اسم الرجل والوجه الأول هو المشهور الظاهر. قاله النووي) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (قوله: فاحتفزت. قال القاضي عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدي وغيره. قال: وسمعنا علي [في الشرح: عن] الأسدي، عن أبي الليث الشاشي، عن عبد الغافر الفارسي، عن الجلودي: بالزاي وهو الصواب، ومعناه: تضاممت ليسعني المدخل، وكذا قاله الشيخ أبو عمرو: أنه بالراء في الأصل المذكور، وأنها رواية الأكثر، وإن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدلُّ عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامّه في المضايق، وأنكر صاحب التحرير الزاي، واختار الراء. قال النووي: وليس اختياره بمختار. والله أعلم) هامش (ف) ومختصراً في (د).

فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحَتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ النَّعْلَبُ، وَهَوُ لاَءِ النَّاسُ وَرَائِي. فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرِيْرَةَ». وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ كَمَا يَحْتَفِزُ النَّعْلَبُ، وَهَوُ لاَءِ النَّاسُ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، قَالَ: «اذْهَبْ بِنِعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنَا (') بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرِهُ بِالْجَنَّةِ ('')» فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَعْلاً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ كُمْرُبُ عُمَرُ بِيدِهِ بَيْنَ ثَلْايَيْ يَعْلاً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيدِهِ بَيْنَ ثَلْايَيَ يَعْمَلُ مَنْ فَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعْرَبِيدِهِ بَيْنَ ثَلْايَكَ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَا اللَّهِ عَلَى أَنْ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْ فَالْمَالُونِ اللَّهِ عَلَيْ فَالْمَعْتُونَ وَكَيْبِي عُمَرُ (''')، وَإِذَا ('') هُو عَلَى أَثْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ [٥/ ب د] يَا أَبُا هُرُيْرَةً وَلَا يَعْمُونُ اللَّهِ عَلَى عَمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُونَوْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُنْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرَوْنَ اللَّهِ بَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) (قَوْلُهُ: «مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ» فِيْهِ دَلاَلَةٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُ لاَ يَنْفَع اِعْتِقَاد التَّوْحِيد دُون النُّطْق، وَلاَ النُّطْق دُون الاعْتِقَاد، بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ الْجَمْع بَيْنهمَا، وَذِكْر الْقَلْب هُنَا لِلتَّاْكِيدِ وَنَهْيِ تَوَهُّم الْمَجَازِ وإِلاَّ فَالاسْتِيقَانِ لاَ يَكُونَ إِلاَّ بِالْقَلْبِ) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٢) (قَولُهُ: ﴿فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» مَعْنَاهُ: أَخْبِرْهُمْ أَنَّ مَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصفة فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة، وَإِلاَّ فَأَبُو هُرَيْرَة لاَ يَعْلَم إِسْتِيقَان قُلُوبهمْ. وَاللهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٣) (قوله: فأجهشت، وجَهَشْت بِألِف وَغَيْرِهَا، لُغْتَانِ. قَالَ الْقَاضِي [عِياض]: هُوَ أَنْ يَفْزَع
 الإنْسَان إِلَى غَيْرِه وَهُوَ مُتَغَيِّر الْوَجْه مُتَهَيِّيءٌ لِلْبُكَاءِ. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) أي: تبعني ومشى خلفي في الحال.

<sup>(</sup>٥) في (د): (فإذا).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فبشره).

فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَخَلِّهِمْ».

#### ۱ ـ ۱۸ ـ باب مِنْهُ

المَّدِينَ المَّدِينَ المَّدِينِ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِتْبَانَ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: أَصَابِنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ، فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْتِينِي تُصَلِّي فِي مَنْزِلِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّى. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُ ﷺ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَخَلَ، فَهُو يُصَلِّي فِي مَنْزِلِي وَأَصْحَابُهُ النَّبِي عَلَيْ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَخَلَ، فَهُو يُصلِّي فِي مَنْزِلِي وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلِكَ وَكِبْرَهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ دُخْشُم، قَالَ: وَدُّوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرُّ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَة، وَقُولَ ذَلِكَ وَقَالَ: «أَلَيْسُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟». قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَقَالَ: وَلَا إِللّهُ وَاللّهُ مِنْ إِلَى مَالِكِ بُنِ مُنْ إِلَى مَالِكُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ إِلَا اللّهُ وَأَنّى رَسُولُ اللّهِ؟». قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) (قوله: تأثماً، هو بفتح الهمزة وضم المثلثة المشددة. قَالَ أَهْلُ الْلُغَةِ: تَأَثَّمَ الرَّجُل: إِذَا فَعَلَ فِعْلاً يَخْرُجُ به مِنَ الإِثْم. ومعنى ذلك والله أعلم: أن معاذاً كان يحفظ علماً يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علماً أو ممن لا يمتثل أمر رسول الله على في تبليغ سنته، فيكون آثماً، فاحتاط وأخبر بهذه السنة، وعلم أن النبي على لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم) هامش (ف) ومختصراً في (د).

وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: «لاَ يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ». قَالَ أَنسٌ: فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ لاِبْنِي: اكْتُبُهُ، فَكَتَبَهُ.

# ١٩ - ١٩ - بكابه: ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّاً

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَاقَ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ('' رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولاً»('').

## ٢٠ - ١٠ باب: الْحَيَاءِ مِنَ الإِيْمَانِ

١٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ (٣) وَسَبْعُـونَ شُعْبَـةً،

<sup>(</sup>۱) (معنى رضيت: قنعت واكتفيت بالشيء ولن أطلب غيره، فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى، ولم يَسْعَ في طريقٍ غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد على ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه، وذاق طعمه. وقال القاضي عياض: فقد صع إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل معرفته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل الإيمان قلبه، سهل عليه طاعات الله بعد) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (هَٰذَا الْحَدِيث مِنْ أَفْرَاد مُسْلِم ولَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيُّ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (البِضْعُ ـ بكسر الباء وفتحها ـ في العدد، وأما بضعة اللحم فبالفتح لا غير، والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر. وقال الخليل: البضع سبع، وقال: ما بين اثنتين منها إلى عشرة، وما بين اثني عشرة إلى عشرين، ولا يقال في اثنين عشر. قال النووي: وهذا القول هو الأظهر الأشهر) هامش (ف).

وَالْحَيَاءُ(١) شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

١٤٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ [شُعْبَةً]، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،
 وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

١٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ».

١٤٨ ـ وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ».
 فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ وَقَاراً وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَتُحَدِّثُني عَنْ صُحُفِكَ.

189 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» أَوْ «كُلُّهُ خَيْرٌ». فَقَالَ بُشَيْرُ ابْنُ كَعْبِ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةٌ وَوَقَاراً لِلَّهِ وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قَالَ: فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا(٢) عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُرَانِي وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قَالَ: فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا(٢) عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُرَانِي أَحَدُنُكُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَعَضِبَ عِمْرَانُ. قَالَ: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ: إِنَّهُ مِنَّا [1/ 1 د] يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) (حَقِيقَة الْحَيَاء خُلُقُ يَبْعَث عَلَى تَرْك الْقَبِيح، وَيَمْنَع مِن التَّقْصِير فِي حَقّ ذِي الْحَقَ، وَنَحْو هَذَا، وَيَدُلِّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ الْجُنَيْدِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي رِسَالَة الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: الْحَيَاءُ رُوْيَة اللَّقْصِير، فَيَتَوَلَّد بَيْنهمَا حَالَةٌ تُسَمَّى الْحَيَاء) هامش رُوْيَة الآقْصِير، فَيَتَوَلَّد بَيْنهمَا حَالَةٌ تُسَمَّى الْحَيَاء) هامش (ف) و(د).



## ٢١ - باب: في الإيْمَانِ بِاللهِ وَالاسْتِقَامَةِ (١)

١٥٠ - عَنْ سُفْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ (٢) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ [٨/ أ ف] أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَكَ -. قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ».

## ١ - ٢٢ - باب: أيُّ الإسْلام خَيْرٌ؟

١٥١ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ ""؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ "(٤٠).

<sup>(</sup>١) (قَالَ الأَسْتَاذَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ: الاَسْتِقَامَة دَرَجَة بِهَا كَمَالُ الْطَّاعَةِ وَتَمَامِهَا، وَبِوُجُودِهَا حُصُولِ الْخَيْرَاتِ وَنِظَامِهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا فِي حَالَته ضَاعَ سَعْيه وَخَابَ جَهْده. وَقِيلَ: الاَسْتِقَامَة لا يُطِيقها إِلاَّ الأَكَابِرِ لاَنَّهَا الْخُرُوجِ عَنْ الْمَعْهُوداتِ وَمُفَارَقَة الرُّسُومِ وَقِيلَ: الاَسْتِقَامَة لا يُطِيقها إِلاَّ الأَكابِرِ لاَنَّهَا الْخُرُوجِ عَنْ الْمَعْهُوداتِ وَمُفَارَقَة الرُّسُومِ وَالْعَادات، وَالْقِيَام بَيْن يَدِي اللَّه عَلَى حَقِيقَة الصَّدْق، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِسْتَقِيمُوا وَلَا نُحُصُوا». وقَالَ الْوَاسِطِيُّ: الْخَصْلَة الَّتِي بِهَا كَمُلَتْ الْمَحَاسِن، وَبِفَقْدِهَا قَبُحَت الْمَحَاسِن؛ وَبِفَقْدِهَا قَبُحَت الْمَحَاسِن؛ الاَسْتِقَامَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (لَمْ يَرْوِ مُسْلِم فِي صَحِيحه لِسُفْيَان بن عبد الله الثقفي رَاوِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ النَّبِيّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحديث، وَلَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ فِيهِ: قُلْت: يَا رَسُول اللَّه، مَا أَخُوف مَا أَخَاف عَلَيّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسه ثُمَّ قَالَ: «هَذَا») هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (إنما وقع الاختلاف في الجواب عن خُير المسلمين، لاختلاف حال السائل أو الحاضر، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام، وإطعام الطعام، أكثر وأهمُّ لما حصل من إهمالهما ونحو ذلك، وفي الآخر: الكفُّ عن إيذاء المسلمين) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (أَيْ: تُسَلِّم عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيته مِمَّنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف. وَهَذَا الْعُمُوم مَخْصُوص =

#### ۱ ـ ۲۳ ـ باب:

### الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْهُ

١٥٢ ـ عَن عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

١٥٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

١٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإِسْلاَمِ (١) أَفْضَلُ؟
 قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

### ١ ـ ٢٤ ـ باب: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَان

مُورَ عَنْ أَنَسٍ ( ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ (٣): مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ ».

بالْمُسْلِمِينَ فَلاَ نُسَلِّم عَلَى كَافِرِ إِبْتِدَاءً) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى لمسلم: (المسلمين).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) (قَالَ الْمُلَمَاءُ: مَعْنَى حَلاَوَة الإِيْمَان اِسْتِلْذَاذ الطَّاعَات وَتَحَمُّلِ الْمَشَقَّات فِي رِضَا اللَّه وَرَسُوله، وَإِيثَار ذَلِكَ عَلَى عَرَضِ الدُّنيَّا، وَمَحَبَّةُ الْعَبْدِ رَبَّه سبحنانه وتعالى فِعْلُ طَاعَته، وَتَرْكُ مُخَالَفَته، وَكَذَلِكَ مَحَبَّة رَسُول اللَّه ﷺ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا الْحَدِيث بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم وَكُذَلِكَ مَحَبَّة رَسُول اللَّه ﷺ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا الْحَدِيث بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم وَهُوَ: «ذَاقَ طَعْم الإِيمَان مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّالًا. .») هامش (ف) و(د).

### ١٥٦ ـ وَفِي أُخْرَى: «مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً».

#### ۱ ـ ۲۵ ـ بابٌ مِنْهُ:

١٥٧ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يُؤْمِنُ عَبْدُ(١) حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(٢).

١٥٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

١٥٩ ـ وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

# ١ - ٢٦ - باب: مِنَ الإِيْمَانِ حُسْنُ الْجِوَارِ وَإِكْرَامُ الْضَّيْفِ

١٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ
 جَارُهُ بَوَائِقَهُ<sup>(٣)</sup>».

<sup>(</sup>١) في (د): (أحدكم). وفي رواية: «الرَّجُلُ». وكلها روايات مسلم.

<sup>(</sup>٢) (قَالَ إِبْن بَطَّال وَالْقَاضِي عِيَاض وَغَيْرهمَا: الْمَحَبَّة ثَلاَثَة أَقْسَام: مَحَبَّة إِجْلاَل وَإِعْظَام كَمَحَبَّة الْوَلَد، وَمَحَبَّة مُشَاكلَة وَاسْتِحْسَانِ كَمَحَبَّة الْوَلَد، وَمَحَبَّة مُشَاكلَة وَاسْتِحْسَانِ كَمَحَبَّة الْوَلَد، وَمَحَبَّة مُشَاكلَة وَاسْتِحْسَانِ كَمَحَبَّة سَافِر النَّاسِ فَجَمَعَ النَّبِيُّ وَعَنَى الْمَحَبَّة فِي مَحَبَّته. قَالَ إِبْن بَطَّال: وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ إِسْتَكْمَلَ الإِيمَان عَلِمَ أَنَّ حَقّ النَّبِيِّ آكَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَقّ أَبِيهِ وَابْنه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (الْبُوَائِق: جَمْع بَائِفَة، وَهِيَ: الْغَائِلَة وَالدَّاهِيَة. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ مَنْ اِلْنَوَمَ شَرَائِع الإِسْلاَم لَزِمَهُ إِكْرَام جَاره وَضَيْفه، وَبِرِّهِمَا. وَهَذَا تَعْرِيفٌ بِحَقَّ الْجَار، =

١٦١ ــ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ».

١٦٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ».

١٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ».

178 ـ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ (۱).

# ١ - ٢٧ - بالب: مِنَ الإِيْمَان تَغْييرُ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ وَالْلِّسَانِ وَالْقَلْبِ

170 \_ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ [٦/ب د](٢)

وَحَثُ عَلَى حِفْظه. وَقَالَ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيل يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُورِ ثُمُهُ»)
 هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (قَالَ الإِمَامُ أَبُو الْقَاسِم الْقُشَيْرِيُّ: الصَّمْت سَلاَمَةٌ، وَالسُّكُوت فِي وَقْته صِفَة الرِّجَال كَمَا أَنَّ النَّطْق فِي مَوْضِعه مِنْ أَشْرَفِ الْخِصَال) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأ الخرم في (د).

#### ١ ـ ٢٨ ـ بَأَبٌ مِنْهُ:

177 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَٰمُ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بَعْالَى فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ (۱٬ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ آه/ب فَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». قَالَ أَبُو وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». قَالَ أَبُو وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّثُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ مَبَّةُ خَرْدَلٍ». قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّثُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ عُمْرَ.

### ١ - ٢٩ - باب: الإيْمَانُ يَمَانُ ، وَالْفِقْهُ وَالْحِكْمَةُ

١٦٧ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُ ودٍ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «أَلاَّ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) (بضم الخاء، جمع خَلْف ـ بإسكان اللام ـ، وهو الخالف بشر، وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه: (قوله: «فنزل بقناة». هكذا هو في بعض الأصول المحققة. (بقناة) بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث، وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث، وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين. ووقع في أكثر الأصول ولمعظم رواة كتاب مسلم: «بفنائه». بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة. والفناء: ما بين أيدي المنازل والدور، وكذا رواه أبو عوانة الإسفراييني. قال القاضي عياض وحمه الله \_: في رواية السمرقندي: بقناة، وهو الصواب. وقناة: وادٍ من أودية المدينة، عليه مال من أموالها. قال: ورواية الجمهور: بفنائه، وهو خطأ وتصحيف).

الإِيمَانَ هَا هُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقَلْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الْشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ (١٠).

١٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانِ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

١٦٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوباً، وَأَرَقُ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانِ (٢)، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةُ».

١٧٠ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَحْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبلِ: الْفَدَّادِيْنَ (٣)، أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالْسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ».

<sup>(</sup>۱) (نسبة الإيمان في هذا الحديث إلى أهل اليمن مصروفٌ عن ظاهره من حيث أن المبدأ الإيمان من مكة، ثم من المدينة، فحكى أبو عبيد إمام العرب [في الشرح: الغريب]، ثم من بعده: أن في ذلك أقوالاً: أحدها: أنه أراد بذلك مكة، فإنه يقال: إن مكة من تهامة، وتهامة من أرض اليمن. والثاني: المراد مكة والمدينة، فإنه يروى في الحديث أن النبي على قال هذا الكلام وهو بتبوك، ومكة والمدينة حيئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن، وهو يريد مكة والمدينة فقال: «الإيمان يمان»، ونسبهما إلى اليمن، لكونهما حيئذ من ناحية اليمن، كما قالوا: الركن اليماني وهو بمكة، لكونه إلى ناحية اليمن، والثالث: ما ذهب إليه كثيرٌ من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن المراد بذلك: الأنصار، لأنهم يمانيون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم، لكونهم أنصاره) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «الفقه». هنا عبارة عن الفهم في الدين. والحكمة عبارةٌ عن العلم المتصف بالأحكام، المشتمل على المعرفة بالله تعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمةٍ وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمةٍ أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «الفدادين». الصواب: على ما حكيَ عن أهل الحديث وجمهور أهل اللغة أنه بدالين أولاهما مشددة وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم عند سوقهم لها) هامش (ف).

١٧١ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ،
 وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ».

١٧٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: "[جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوباً،
 الإيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ]، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاَءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ، قِبَلَ مَطْلِع الشَّمْسِ».

١٧٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ ٱلْيَنُ قُلُوْباً، وَأَرَقُ أَفْئِدَةً. الإِيْمَانُ يَمَانٍ،
 وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةُ، رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».

١٧٤ - وَزَادَ فِي أُخْرَى: «وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَصْحَابِ الإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ

اللّهِ ﷺ: «غِلَظُ الْقُلُوبِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ».

### ١ - ٣٠ - باب: «لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوْا»

۱۷٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا، وَلاَ أَذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ»(۱).

<sup>(</sup>۱) (قوله: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا». هو على ظاهره: فلا يدخل الجنة إلا مؤمناً. وقوله: «حتى تحابوا». معناه: لا يكمل إيمانكم، ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحابّ. وروى البخاري في صحيحه، عن عمار بن ياسر قال: ثلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَ فَقَدْ جَمَعَ الإِيْمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَدْلُ الْسَلاَمِ لِلْعَالِمِ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ) هامش (ف).

# ١ - ٣١ - بَاب: مِنَ الإِيْمَانِ وَالْدِّيْنِ: الْنَصِيْحَةُ للَّهِ

۱۷۷ ـ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «الْدِّيْنُ الْنَّصِيحَةُ(١)». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(١).

١٧٨ - وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الْصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الْزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

١٧٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - فَلَقَّننِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتَ» - وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

## ١ - ٣٢ - باب: « لاَ يَزْنِي الْزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ »

١٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (٣٠).

<sup>(</sup>١) («النَّصِيْحَةُ»: كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له، وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه، إذا خاطه، فشبّهوا فعل الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (هذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري، عن النبي ﷺ، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث، وعليه مدار الإسلام) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش الآخرة. وتأول هذا الحديث بما ذكر بحديث أبي ذرِّ وغيره: «من =

وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: «وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ـ ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ ـ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »(١).

١٨١ ـ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ». 1٨٢ ـ وَفِي أُخْرَى: «وَالْتَوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ».

## ١ - ٣٣ - باب: لَيْسَ مِنَ الإِيْمَانِ: أَخْلاَقُ الْمُنَافِقِيْنَ [٩/ أن]

١٨٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً"، وَمَـنْ كَانَتْ فِيـهِ خَلَّـةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيـهِ خَلَّةٌ مِـنْ نِفَاقِ حَتَّى

<sup>=</sup> قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة وإن زنى وإن سرق». وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: أنهم بايعوه على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا. . إلى آخره. ثم قال لهم على: «فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب في الدنيا، فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه». فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغَفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٤]. مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر، كانوا بمشيئة الله، وكل هذه الدلائل تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه، ثم إن هذا التأويل سائعٌ في اللغة مستعملٌ كثيراً، وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهران وجب الجمع بينهما، وقد وردا هنا فيجب الجمع) هامش (ف).

<sup>(</sup>۱) (تأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلاً له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال الحسن [و] ابن جرير الطبري: معناه: ينزع منه اسم المدح الذي يُسمّى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذّم فيقال: سارقٌ وزانٍ وسارق [في الشرح: وفاجر وفاسق]. وقال ابن عبّاس: ينزع منه نور الإيمان) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله ﷺ: «كان منافقاً خالصاً». أي: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. وقال بعض العلماء: هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ندر منه ذلك فليس داخلاً فيه، وهذا هو المختار. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي عن بعض العلماء مطلقاً =

يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»(١). ١٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ آيَةُ الْمُنَافِقِ (٢) ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

١٨٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

### ٣٤ - ١٠ - باب: مَنْ قَالَ لأَخِيْهِ: كَافِر

١٨٦ ـ عَنِ [ابْنِ] عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».

١٨٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلاًّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ».

١٨٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ<sup>٣</sup>). وَمَنِ اذَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا،

<sup>=</sup> فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء: المراد به: المنافقون الذين كانوا في زمنه على إلى غير ذلك من الأقوال) هامش (ف).

<sup>(</sup>۱) (اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، والذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار: أن معناه: إن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبية بالمنافقين في هذه الخصال، ويكون نفاقه في حقّ من حدّثه ووعده واءتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام، فيظهره وهو يبطن الكفر، لأن هذه الخصال قد توجد في المسلم المصدّق الذي ليس فيه شيء، وقد أجمع العلماء: على أن من كان مصدّقاً بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا حكم عليه بكفر، ولا هو منافق، ولا يخلد في النار) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «آية المنافق». أي: علامته، ولا منافاة بين الرواية الأولى والثانية في زيادة العلامة ونقصها، فإن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها تحصل بها صفته) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (هذا في حق المستحلّ، وقيل: إنه كفر النعمة، وحق الله، وحق أبيه) هامش (ف).

وَلْيَتَبَوَّأُ(١) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ».

### ١ - ٣٥ - بَاب: مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ

١٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَرْغَبُـوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ» (٣).

۱۹۰ ـ وَعَنْ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنِي (١) مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: «مَنِ ادَّعَى أَبَا فِي الإِسْلاَمِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا (٥) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) (قوله: «فليتبوأ». معناه: فلينزل منزله منها أو فليتخذ وهـو دعاءٌ أو خبرٌ بلفظ الأمر، أي: هذا جزاؤه، وفيه: دلالةٌ أنه لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئاً لا يستحقه، وإن حكم له الحاكم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) إلى: (جار). وفي هامش (ف): (قوله: ﴿إِلاَّ حار عليه». فهذا الاستثناء قيل: إنه واقع على المعنى وتقديره: ما يدعوه أحدٌ إلا حار عليه. ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأول، وهو قوله ﷺ: «ليس من رجل» فيكون جارياً على اللفظ).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «من رغب عن أبيه..» إلى آخره. محمولٌ على من فعلهُ مستحلاً أو جزاؤه أن الجنة محرّمةٌ عليه أولاً عند دخول الفائزين، ثم قد يُجازى، ثم يدخلها) هامش (ف).

<sup>(3)</sup> قال الإمام النووي في شرحه: (وأما قول سعد: (سمع أذناي) فهكذا ضبطناه: سمع، بكسر الميم وفتح العين، وأذناي بالتثنية، وكذا نقل الشيخ أبو عمرو كونه (أذناي) بالألف على التثنية، عن رواية أبي الفتح السمرقندي، عن عبد الغافر. قال: وهو فيما يعتمد من أصل أبي القاسم العساكري وغيره: (أذني)، بغير ألف. وحكى القاضي عياض: أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر، وأذني بلفظ الإفراد. قال: وضبطناه من طريق الجياني: بضم العين مع إسكان الميم، وهو الوجه).

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (وأنا).

# ١ - ٣٦ - باب: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

١٩١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(١).

# ١ - ٣٧ - بَاب: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ»

النَّاسَ». ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (٢)».

١٩٣ - وَعَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «وَيْحَكُمْ - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ - لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

### ١ - ٣٨ - بالبه: الْطَّعْنُ فِي الْنَسَبِ، وَالْنِيَاحَةُ مِنَ الْكُفْر

١٩٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ

<sup>(</sup>١) (السبُّ لغةً: الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والفسق: الخروج) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (في معنى هذا الحديث سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفرٌ في حق المستحل بغير حقّ. والثاني: كفر النعمة. والثالث: أنه يُقرّبُ من الكفر. والرابع: أنه فعل كفعل الكفار، وهذا هو الأظهر، واختاره القاضي عياض. والخامس: المراد حقيقة الكفر ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس حكاه الخطابي: أن المراد به المتكفرون بالسلاح. قال الأزهري: يقال للابس السلاح: كافر. والسابع قاله الخطابي لا يكفر بعضكم بعضاً، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً) هامش (ف).

كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ(١)، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».

# ١ ـ ٣٩ ـ باب: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ فَهُوَ كُفْرٌ

١٩٥ - عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». قال مَنْصُوْر: قَدْ وَاللَّهِ رُوِيَ عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ، وَلَكِنْي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَاهُنَا بِالْبَصْرَةِ (٢).

١٩٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الْذِّمَّةُ». اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ».

### ١ - ١٠ - بَابِ: مَنْ قَالَ: مُطِرْناً بِالأَنْوَاءِ(٣) فَهُوَ كُفْرٌ

١٩٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءِ(١)، كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) (قوله: «الطعن في النسب..» إلى آخره، فيه أقوالٌ أصحها: أنهما من أعمال الكفر وأخلاق الجاهلية، [والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر]، والثالث: أنه كفر النعمة. وفيه: تغليظ الخصلتين وتحريمهما) هامش (ف).

<sup>(</sup>۲) في: (معنى قوله: ولكني أكره... إلى آخره، أن منصوراً روى هذا الحديث، عن الشعبي، عن جرير موقوفاً عليه، ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفاً: والله إنه مرفوع إلى النبي ﷺ، فاعلموه أيها الخواصّ، فإنى أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي) هامش (ف).

 <sup>(</sup>٣) (النوء ليس هو أصل الكوكب، فإنه مصدر ناء النَّجمُ يَنُوءُ نَوْءاً، أي: سقط وغاب.
 وقيل: نهض وطلع) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) وقع في بعض نسخ مسلم: (السماء). وفي نسخة الشرح: (على إثر السماء).

النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ (١) مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟». قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

١٩٩ - وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ ﷺ: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ ﷺ: وَلَا أَصْبَحَ فَرِيتٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرٌ. يَقُولُوْنَ: الْكَوْكَبُ (٢) وَبِالْكَوَاكِبِ».

٢٠٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ
 «أَصْبَحَ مِنَ الْنَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ. قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَكَلَ آ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴾ حَتَّى صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَكَلَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَبَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَدِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٥ ـ ٨٢] (٣).

<sup>(</sup>١) هنا انتهى الخرم في (د).

<sup>(</sup>٢) في مسلم: (الكواكب).

<sup>(</sup>٣) (قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ليس مراده أن جميع الآية نزلت في قولهم في الأنواء، فإن الأمر في ذلك، وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَكُمُ تُكَرِّبُونَ﴾. والباقي: نزل في غير ذلك، ولكن اجتمعا في وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك، ومما يدلُّ على هذا: أن في بعض الروايات عن ابن عباس في ذلك الاقتصار على هذا القدر فحسب. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله) هامش (ف).

<sup>(</sup>تَفْسِير الآيَة: فقيل: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ أَيْ: شُكْركُمْ، قاله ابن عباس والأكثرون. وَقِيلَ: شُكْر رِزْقِكُمْ، قاله ابن عباس والأكثرون. وَقِيلَ: شُكْر رِزْقِكُمْ، قاله الأزهري والفارسي. وَقَالَ الْحَسَنُ: حَظَّكُمْ. وَالْمُرَادُ بِالنَّبُومِ: نُجُومُ السَّمَاءِ. وَمَوَاقِعُهَا: مَغَارِبُهَا. وَقِيلَ: مَطَالِعها. وَقِيلَ: اِنْكِدَارها. وَقِيلَ: انْشَارُهَا يَوْم السَّمَاءِ. وَقِيلَ: نُجُومُ الْقُرْآنِ وَهِيَ أَوْقَات نُزُولهِ. وَقَالَ مُجَاهِد: مَوَاقِعُ النَّبُومِ مُحْكمُ الْقُرْآنِ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

# ١ - ١١ - باب: آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النِّفَاقِ

٢٠١ - عَـنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آيَـةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الأَنْصَـارِ، وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الأَنْصَارِ».

٢٠٢ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ فِي الأَنْصَارِ: «لاَ يُحِبُّهُمْ إلاَّ مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَخَبَهُمْ الكَّهُ».

٢٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».

٢٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».

٢٠٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَالَّـذِي فَلَـقَ الْحَبَّـةَ وَبَرَأَ الْنَسَمَةَ (١) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلِيْةً إِلنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلِيْةً إِلنَّ مُنَافِقٌ».
 الأُمِّيِّ عَلِيْةً إِلَيَّ: «أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ».

# ١ - ٢٦ - باب: مَا ذُكِرَ فِي الْنِّسَاءِ مِنْ نَقْصِ الْعَقْلِ وَالْدِّيْنِ

٢٠٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) (قَوْلُهُ: (فَلَق الْحَبَة) أي: شَقَّهَا بِالنَّبَاتِ. (وَبَرَأَ النَّسَمَة) هُوَ بِالْهَمْزِ، أَيْ: خَلَقَ النَّسَمَة وَهِوَ بِفَتْحِ النُّون وَالسِّين. وَقِيلَ: إِنَّ النَّسَمَةَ هِيَ النَّفْس، وَأَنَّ كُلَّ دَابَّة فِي جَوْفَهَا رُوح فَهِيَ نَسَمَة. حكاه الأزهري) هامش (ف) و(د).

"يَا مَعْشَر" النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟!. النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ ((): وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟!. قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (())، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ (())، وَمَا (() رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَوَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: "مَعْدِلُ شَهَادَة رَجُلٍ، فَهَذَا وَالدِّينِ؟ قَالَ: "أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَة رَجُلٍ، فَهَذَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ : فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَة رَجُلٍ، فَهَذَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ . وَتَمْكُنُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نَقْصَانُ الدِّينِ».

٢٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُ هَذَا(٢).

### ١ - ٤٣ - باب: مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ

۲۰۸ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ الْسَّجْدَةَ ، فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الْشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلُه».

<sup>(</sup>١) (قوله: «معشر»: هُمُ الْجَمَاعَةُ الْمُشْتَرِكُوْنَ فِي الْخِطَابِ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: جزلة ـ بفتح الجيم، وإسكان الزاي ـ أي: ذَاتُ عَقْلِ ورأي. قال ابن دريد: الْجَزَالَةُ: الْعَقْلُ وَالْوَقَارُ) هامش (ف) ومختصراً في (د).

<sup>(</sup>٣) (اللعنُ فِي اللَّغَة: الإِبْعَاد وَالطَّرْد، وَفِي الشَّرْع: الإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه، وَلاَ يَجُوز أَنْ يُبْعَد مِنْ رَحْمَة اللَّه مَنْ لاَ يُعْرَف حَاله وَخَاتِمَة أَمْره مَعْرِفَة قَطْعِيَّة. فَلِهَذَا قَالُوا: لاَ يَجُوز لَعْن أَحَد بِعَيْنِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً إِلاَّ مَن علمنا بنصِّ شَرْعِيِّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْر) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (المراد بالعشير هنا: الزَّوْج) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (ما).

<sup>(</sup>٦) وكذلك عن أبي هريرة ﷺ وهو مما تفرد به مسلم.

٢٠٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: «يَا وَيْلِي (١)، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالْسُّجُوْدِ فَسَجَدَ، فَلَـهُ الْجَنَّةَ،
 وَأُمِرْتُ بِالْسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِي الْنَّارُ» (٢).

· ٢١ ـ [وَفِي رِوَايَةٍ: «فَعَصَيْتُ فَلِيَ الْنَّارُ»].

## ١ ـ ٤٤ ـ باب: تَرْكُ الْصَّلاَةِ كُفْرٌ

٢١١ ـ عَنْ جَابِرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَيْنَ الْرَّجُلِ وَبَيْنَ الْشَرِّكِ وَالْكُفْر تَرْكَ الْصَّلاَةِ(٣)».

### ١ - ٥٤ - باب: الإيْمَانُ باللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟
 قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ». قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟
 قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) (قوله: «يا ويلي». يجوز فيه فتح اللام وكسرها) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) (قَوْلهُ: «بَيْنِ الرَّجُل وبين الشرك والكفر ترك» يُؤكّد عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقَ بترك الْصَّلاَةِ عُتُوْبَةَ الْكَافِرِ وهي الْقَتْل. وَرَوَي هَذَا الْحَدِيْثُ في «مُخرجُ» أَبِي عَوَانَة الإِسْفَرَايِينِيّ وَأَبِي نُعَيْم الأَصْبَهَانِي: «أو الكفر» بأو) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (الحج المبرور: هُوَ الَّذِي لاَ يُخَالِطهُ شَيْء مِنَ الْمَأْثُم، وَمِنْهُ بَرَّتْ يَمِينهُ إِذَا سَلِمَ مِن الْحِنْث، وَبَرَّ يَنْعَهُ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْحِنْث، وَبَرَّ يَنْعَهُ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْخِلاَع، قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاض. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صحَاحه: بَرَّ حَجُّه وَبُرَّ، بِفَنْحِ الْبَاءِ وضَمِّهَا) هامش (ف) و(د).

١ / ٢ ١ / ١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِيْمَانٌ بِاللَّهِ [٨/ أد] وَرَسُوْلِهِ ».

٣١٧ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإِيْمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِيْنُ صَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ (١)». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاس، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ».

٢١٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: سَأَلْتُ الْنَبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟
 قَالَ: «الْصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءً ٢٠ عَلَيْهِ (٣).

٢١٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّ ١٠١/أَف الأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ «الْصَّلاَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا». قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «برُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

٢١٦ ـ وَعَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِي قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ ـ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ ـ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الْصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِـرُ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِـرُ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَيُّ؟
 قَالَ: «(ثُمَّ)(٤) الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

<sup>(</sup>۱) (قوله: «تصنع لأَخْرَق». الأَخْرَقُ: الَّذِي لَيْسَ بِصَانِع. يُقَال: رَجُل أَخْرَقُ وَامْرَأَة خَرْقَاء: لِمَنْ لاَ صَنْعَة لَهُ، فَإِنْ كَانَ صَانِعاً حَاذِقاً قِيلَ: رَجُل صَنَعٌ بِفَتْحِ النُّون، وَامْرَأَة صَنَاع بِفَتْحِ الصَّاد) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>رَقَوْله: (إِرْعَاء) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الرَّاء وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة مَمْدُودة. وَمَعْنَاهُ: إِبْقَاءً عَلَيْهِ
 وَرَفْقًا بهِ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (عليها).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

٢١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ - أَوِ: الْعَمَلِ -: الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُ الْوَالِدَيْنِ» (١٠).

### ١ ـ ٤٦ ـ بَاب: أيُّ الْذَنْبِ أَعْظَمُ؟

٢١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟
 قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا وَهُو خَلَقَكَ». قَالَ: قُلْتُ لَـهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) (قد يُسْتَشْكُل الْجَمْع بين هذه الأحاديث مع ما جاء في معناها من حيث أنه جعل في حديث أبي هريرة: «الأفضل: الإيمان، ثم الجهاد، ثم الحج». وفي حديث أبي ذر: «والجهاد». وفي حديث ابن مسعود: «الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد». وتقدم في حديث عبد الله بن عمر: أيُّ الإِسْلام خَيْر؟ «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْر؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَده». وَصَحَّ في حديث عُثْمَان: «خَيْركُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآن وَعَلَّمَهُ » وَأَمْثَال هَذَا في الصحيح كثيرة. وقال الحليمي: وَقَد جمع بَيْنهَا الْقَفَّال الْكَبِيرُ الشاشي بوَجْهَيْن: أَحَدهما: أَنَّ ذَلِكَ إِخْتِلاف جَوَاب جَرى عَلَى حَسَب إِخْتِلاف الأَحْوَال وَالأَشْخَاص، فَإِنه قد يُقَال: خَيْر الأَشْيَاء كَذَا، وَلاَ يُرَاد أَنِهِ خَيْر جَمِيع الأَشْيَاء مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوه، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَال وَالأَشْخَاص، بَلْ فِي حَالٍ دُون حَالَ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ. وَاسْتَشْهَدَ فِي ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ، ومِنْهَا: عَنْ إِبْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: «ْحَجَّة لِمَنْ لَمْ يَحُجِ أَفْضَل مِنْ أَرْبَعِينَ غَزْوَة ، وَغَزْوَة لِمَنْ حَجّ أَفْضَل مِنْ أَرْبَعِينَ حَجَّة». والوجه النَّانِي: أنه يَجُوز أَنْ يَكُون [المراد] مِنْ أَفْضَل الأَعْمَال كَذَا، أَوْ مِنْ خَيْرهَا، أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ مَنْ فَعَلَ كَذَا، فَحُذِفَ «من» وَهِيَ مُرَادَة، كَمَا يُقَال: فُلان أَعْقَل النَّاس وَأَفْضَلهمْ، وَيرَاد مِنْ أَعْقَلهمْ. وَمَنْ ذَلِكَ قَوْله ﷺ: «خَيْركُمْ خَيْركُمْ لأَهْلِهِ» وَمَعْلُوم أَنَّهُ لا يَصِير بذَلِكَ خِيرَ النَّاس مُطْلَقاً، ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه. وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه. هذا كلام القفال. وعلى هذا الوجه يكون الإيمان أفضلها مطلقاً والباقيات متساوية في كونها أفضل الأعمال) هامش (ف) ومختصراً في (د).

قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟. قَالَ: «[ثُمَّ] أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ (١) مَعَكَ ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟. قَالَ: «[ثُمَّ] أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ».

٢١٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنهَا ءَاخَرَ وَلَا يَرْنُونَ كُو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْخَرَ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَكُ إِلَّا مِالْمَ قَالَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

### ١ ـ ٤٧ ـ بَ**اب:** أَكْبَرُ الْكَبَائِر: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ

٢٢٠ عن أبي بَكْرَة، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلاَ أُنبَّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ــ ثَلَاثاً ــ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ: قَوْلُ الزُّورِ».
 وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْنَهُ سَكَتَ.

٢٢١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَبَائِرِ، قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

٢٢٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْع (٣) الْمُوبِقَاتِ».
 قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُـنَّ؟ قَـالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْـرُ، وَقَتْـلُ النَّفْسِ الَّتِي

<sup>(</sup>۱) في (د): (يطعمه). قال النووي في شرحه: (وقوله ﷺ: «مخافة أن يطعم معك». هو بفتح الياء، أي: يأكل. وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَفَنُلُوۤا ۖ أَوَلَدَكُمُ خَشَيَهَ إِمْلَاقِ ﴾[الإسراء: ٣١] أي: فقر).

<sup>(</sup>٢) (قوله تعالى: ﴿ يَلَقَى أَشَامًا ﴾ قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِرِيْنَ: هُوَ وَادٍ في جَهَنَّم، عافانا الله منه) هامش (ف) و (د).

 <sup>(</sup>٣) (قَالَ الْعُلَمَاء: وَلاَ إِنْحِصَار لِلْكَبَائِرِ فِي عَدَدٍ مَذْكُور. وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
 الْكَبَائِر: أَسَبْعٌ هِيَ؟ فَقَالَ: إِلَى سَبْعِينَ، وَيُرْوَى إِلَى سَبْع مِئَةٍ أَقْرَب. وَأَمَّا قَوْل ﷺ: =

حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

٢٢٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ: شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ».

#### ١ ـ ٤٨ ـ بَ**اب:** لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ كِبْر

٢٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». قَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تُوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (١٠). الْكِبْرُ: بَطَلُ الْحَقِّ (٢) [٨/ ب د]، وَغَمْطُ (٣) النَّاس».

الْكَبَاثِر سَبْعٌ» فَالْمُرَاد بِهِ: مِنْ الْكَبَاثِر سَبْع. فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَة وَإِنْ كَانَتْ لِلْعُمُومِ فَهِي مَخْصُوصَة بِلاَ شَكِّ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الاقْتِصَار عَلَى هَذِهِ السَّبْع. وَفِي الرَّوَايَة الأُخْرى: ثَلاث، وَفِي الأُخْرى: ثَلاث، وَفِي الأُخْرى: ثَلاث، وَفِي الأُخْرى: أَرْبَع، لِكَوْنِهَا أَفْحَش الْكَبَاثِر مَعَ كَثْرَة وُتُوعها لا سِيَّمَا فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجُاهِلِيَّة. وَلَمْ يَذْكُر فِي بَعْضها مَا ذَكَرَ فِي الأُخْرى، وَهَذَا مُصَرَّح بِمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَ الْمُرَاد الْبَعْض) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّه جَمِيلِ اخْتُلِف فِي مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: إِنَّ كُلِّ أَمْرِه سبحانه وتعالى حَسَنُ جَمِيلٌ، وَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى، وَصِفَات الْجَمَال وَالْكَمَال. وَقِيلَ: جَمِيلٌ بِمَعْنَى مُجَمَّل كَكَرِيمٍ وَسَمِيع بِمَعْنَى مُسَمِّع ومُكَرِّم. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْقُشَيْرِيُّ: مَعْنَاهُ: جَلِيل. وَقَالَ الْبُورَ وَالْبَهْجَة أَيْ: مَالِكهمَا. وَقِيْل: جَمِيل الأَفْعَال بِكُمْ، وَالنَّظَر الْشَعْرِيل، وَيَشْكُر عَلَيْهِ) هامش (ف) و(د). إلَيْكُمْ، يُكَلِّفُكُمْ الْيَسِير وَيُعِين عَلَيْهِ، وَيُثِيب عَلَيْهِ الْجَزِيل، وَيَشْكُر عَلَيْهِ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «بطر الحق». مَعْنَاهُ: دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) («وغمط الناس» بِفَتْحِ الْغَيْن وَإِسْكَان الْمِيم وَبِالطَّاءِ الْمُهْمَلَة. هَكَـٰذَا هُـوَ فِي نسخ =

٢٢٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ».
 ٢٢٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مِثْقَالُ ذَرَّةٍ».

## ١ - ٤٩ - باب: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ

٢٢٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ». وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ.

٢٢٨ ـ وَعَـنْ جَـابِرٍ قَـالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُـلٌ فَقَـالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ (١٠)؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ».

٢٢٩ ـ وَعَن أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ السَّيِّ فَبَشَّرَنِي
 ١٠٠/ ب ف] أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ».
 وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ».

· ٢٣٠ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى رُغِمِ أَنْفِ أَبِي ذَرًّ»(٢).

<sup>=</sup> صحيح مُسْلِمٍ. وَذَكره التَّرْمِذِيُّ: «غمض» بِالضَّادِ وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِد. وَمَعْنَاهُ: احْتِقَارهمْ. يُقَال فِي الْفِعْل مِنْهُ: غَمَطَهُ - بِفَتْح الْمِيم - يَغْمِطهُ - بِكَسْرِهَ -) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>١) (قوله: «ما الموجبتان» فمَعْنَاهُ: الْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلْجَنَّةِ، وَالْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلنَّارِ) هامش
 (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وَقَوْلُهُ ﷺ: "عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَر" هُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَضَمَّهَا وَكَسَرَهَا. وَقَوْلِهِ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْف أَبِي ذَر". هُوَ: بِفَتْحِ الْغَيْن وَكَسْرِهَا. قَالَـهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَغَيْره. وَهُوَ مَأْخُوذ مِنَ الرَّغَامِ =

### ١ - ٠٥ - باب: مَنْ قَتَلَ كَافِراً بَعْدَ أَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

٢٣١ ـ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِي لِقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَهُوَ التَّرَابِ. فَمَعْنَى: أَرْغَمَ اللَّه أَنْه . أَيْ: أَلْصَقَهُ بِالرَّغَام ، وَأَذَلَّهُ ، فَمَعْنَى قوله ﷺ: «عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَرَ» أَيْ: عَلَى ذُلِّ مِنْهُ لِوُقُوعِهِ مُخَالِفًا لِمَا يُرِيد. وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَبِي ذَرّ لِشِدَّةِ نَفْرَته مِنْ مَعْصِيَة اللَّه تَعَالَى) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (الذي). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) (قوله ﷺ: «فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنّهُ بِمَنْزِلَتِكَ...» إِلَى آخره. اختلف فِي مَعْنَاهُ؛ فَأَحْسَن مَا قِيلَ فِيهِ وَأَظْهَرهُ مَا قَالَهُ الإِمَامِ الشَّافِعِي ﷺ، وَابْنُ الْقَصَّارِ الْمَالِكِيُّ، وَغَيْرِهمَا: مَعْنَاهُ: فَإِنَّهُ مَعْصُومِ الدَّم، مُحَرَّم قَتْلُهُ بَعْد قَوْله: لا إِلَه إِلاَّ اللَّه كَمَا كُنْت أَنْت قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ. وَإِنَّك بَعْد قَتْله غَيْر الدَّم، مُحَرَّم قَتْلُهُ بَعْد قَوْله: لا إِلَه إِلاَّ اللَّه كَمَا كُنْت أَنْت قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ. وَإِنَّك بَعْد قَتْله غَيْر مَعْصُومِ الدَّم، وَلاَ مُحَرَّم الْقَتْل كَمَا كَانَ هُو قَبْل قَوْلها. قَالَ البن الْقَصَّار: يعني: لَوْلاَ عُدْرك بِالتَّأُولِلِ الْمُسْقِط لِلْقِصَاصِ عَنْك. قال القاضي: وقبل معناه: إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم، فيُسمى إثمه كفراً وإثمك معصية وفسقاً. وأما كونه ﷺ لم يوجب على أسامة قصاصاً ولا دية ولا كفارة فقد يُسْتَدَل به لإسقاط الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة فإنه ظنه كافراً وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسلماً، وفي وجوب الدية قولان للشافعي، قال بكل واحد منهما بعض من العلماء. ويجاب عن عدم ذكر الكفارة وقولان للشافعي، قال بكل واحد منهما بعض من العلماء. ويجاب عن عدم ذكر الكفارة

٢٣٧ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعْثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتُهُ؟». قَالَ: قُلْتُ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتُهُ؟». قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَ الْسِّلاَحِ. قَالَ: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَمُنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ. حَتَّى تَمُنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ. وَأَنَا وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ مُسْلِماً حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ. يَعْنِي: أُسَامَةً قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلُ اللهُ ﴿ وَقَدِيْلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْ وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ مُسْلِماً حَتَّى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ. يَعْنِي: أُسَامَةً قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلُ اللهُ ﴿ وَقَدِيْلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَالْدِينُ وَتَنَاقُولَ اللهُ ﴿ وَقَدِيْلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَالْدِينُ وَتَنَاقُ وَالْبُطِينِ. وَقَالُ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتُ وَأَنْتُ وَالْمُهِ لَا تُكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتُهُ وَأَنْتُ وَاللَّهُ وَقَالًا سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتُ وَأَنْتُ وَالْفُلُولُ تَوْنَ فَوْنَاهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَاللَّاللَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمُ وَلَا فَا لَوْلُوا حَتَّى لاَ تَكُونَ فِيْنَةٌ وَالْمَقَالُ مَنْ وَلَا لَكُونَ فِيْنَةٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَوْلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٢٣٣ ـ وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسَ بْنِ سَلاَمَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَراً مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثُهُمْ. فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنتَّمْ تَحَدَّثُونَ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنتَّمْ تَحَدَّثُونَ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ بِهِ. حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرِكُمْ (١) عَنْ نَبِيّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى

بأنها ليست على الفور، بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزٌ على المذهب الصحيح. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسراً فأخرت إلى يَسَاره) هامش (ف) ومختصراً في (د).

<sup>(</sup>۱) (قَوْله: «أَتَيْتُكُمْ وَلا أُرِيد أَنْ أُخْبِرَكُمْ» قال النووي: كَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع الأُصُول، وَفِيهِ إِشْكَال مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّل الْحَدِيث: (بَعَثَ إِلَى عَسْعَسَ فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرا مِنْ إِخْوَانكَ حَتَّى أُحَدِّنهُمْ، ثُمَّ يَقُول بَعْده: أَتَيْتُكُمْ وَلاَ أُرِيد أَنْ أُخْبِرَكُمْ). فَهَذَا الْكَلاَمُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنْ تَكُون (لا) زَائِدَة كَمَا فِي قَوْل اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ ﴾ [الحديد: ٢٥]. =

قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلاً مِنَ الْمُشْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ. قَالَ: رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ. قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ [٩/أد]، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ حَتَى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتُهُ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلاَناً وَفُلاَناً وَسَمَّى لَهُ نَفَراً وَإِنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ وَقَتَلَ فُلاَنا وَفُلاَنا وَفُلاَنا وَسَمَّى لَهُ نَفُراً وَإِنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَلَمَا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلاَ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ إِلاَ اللَّه عَلَى السَّيْفَ قَالَ: فَجَعَلَ إِلاَّ اللَّهُ إِلاَ اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: فَجَعَلَ لاَ إِلاَ اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

# ١ - ١٥ - بلاب: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا(١)»

٢٣٤ - عَنِ النّبِ عُمَرَ، أَنَّ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
 ٢٣٥ - وَعَنْ سَلَمَةَ (٢)، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا الْسَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا».
 ٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

والثّانِي: أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِرِهِ: أَتَيْتُكُمْ وَلاَ أُرِيد أَنْ أُخْبِركُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ، بَلْ أَعِظكُمْ
 وَأُحَدِّثُكُمْ بِكَلاَمٍ مِنْ عِنْد نَفْسِي لَكِنِّي الآن أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا كُنْت نَوَيْته فَأُخْبِركُمْ: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ بَعَثَ بَعْناً. وَذَكَر الْحَدِيث. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (قاعدة: مَذْهَب أَهْل السَّنَة وَالْفُقَهَاء: أَنَّ مَنْ حَمَلَ السِّلاَح عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَلاَ تَأْوِيلٍ، وَلَمْ يَسْتَحِلَهُ، فَهُو عَاصٍ وَلاَ يَكْفُر بِذَلك. فَالْحَدِيث مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَيَكْفُر وَيَخْرُج مِنَ الْمِلَّة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع ركا.

#### ۱ ـ ۵۲ ـ ب**اب:** «مَنْ خَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

٢٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا [١١/ أف]».

٢٣٨ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ (١) طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِتُهُ السَّمَاءُ (١)، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟». قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (١)، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الْطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (٣)».

### ١ - ٥٣ - باب: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ»

٢٣٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ،
 وَشَقَ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّةِ».

٧٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعاً، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَالْحَالِقَةِ وَالْشَاقَةِ .

<sup>(</sup>١) (سُمِّيت صُبْرَة لإِفْرَاغِ بَعْضهَا عَلَى بَعْض. وَمِنْهُ قِيلَ: لِلسَّحَابِ فَوْق السَّحَابِ صَبِيْر) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: أصابته السماء، أي: المطر) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (منا).

<sup>(</sup>٤) (الصالقة: بالصاد والسِّينِ وَهُمَا لُغَتَانِ صحيحتان، وَهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتَهَا عِنْد الْمُصِيبَة. =

٢٤١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ، ثُمَّ أَفَاقَ. قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي \_ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ: حَلَقَ، وَخَرَقَ».

### ١ ـ ٥٤ ـ باب: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ»

٢٤٢ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً يَنِمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ».

٢٤٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ(١) يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ(٢)».

#### ١ \_ ٥٥ \_ باًب: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ»

٢٤٤ ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴿ ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَالْحَالِقَة: الَّتِي تَحْلِق شَعْرِهَا عِنْد الْمُصِيبَة. وَالشَّاقَة: الَّتِي تَشُقَ ثَوْبِهَا عِنْد الْمُصِيبَة. هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الْمَعْرُوف. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنِ ابْن الأَعْرَابِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّلْقُ ضَرْبُ الْوَجْهِ، وَأَمَّا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ النِّيَاحَةُ وَالْنَّدْبُ عَنْدَ الْمَوْتِ وَالْدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَشبهه. وَالْمُرَاد بالجاهلية ما كانَ في الفترة قبلَ الإسلام) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في (ف): (ولا).

<sup>(</sup>٢) (القتات \_ بفتح القاف وتشديد المثناة من فوق \_ وهو النمام، يقال: نَمَّ الحديث ينمه وينُمه \_ بكسر النون وضمها \_ نماً، والرجل نَمّام، وقته يقُته \_ بضم القاف \_ قتًا. قال العلماء: النميمة: نقل كلام الناس لبعضهم إلى بعض على جهة الإفساد) هامش (ف). (أي: نمام) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (أَيْ لاَ يُكَلِّمهُمْ كَلاَماً يَسُرّهُمْ وَيَنْفَعهُمْ. وَمَعْنَى: «لاَ يَنْظُر إِلَيْهِمْ»: يُعْرِض عَنْهُمْ. وَنظَرُهُ =

وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».

٢٤٥ ـ وَعَنْهُ، [عَنِ النَّبِيِّ] ﷺ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئاً إِلاَّ مَنَّهُ، وَالْمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ».

٢٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَهِ عَلَى اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ الْعَيْمَةِ، وَلاَ يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ».

٧٤٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ: لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا [٩/ب د]، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً، لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، وَكَذَا [٩/ب د]، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً، لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ».

### ١ ـ ٥٦ ـ ب**ـاَب:** مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّب بِهِ فِي الْنَّارِ

٢٤٨ - عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَـنَ قَتَلَ نَفْسَـهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَةً فَي يَدِهِ، يَتَوَجَّأُ<sup>(١)</sup> بِهَا فِي بَطْنِهِ، فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ

<sup>=</sup> رَحْمَته وَلُطْفه. وَمَعْنَى: (لاَ يُزكِيهِمْ): أي: لا يُطَهِّرُهُمْ. وَ(الْعَلَاب) الَّذِي كُلُّ مَا يُعْيِي الْإِنْسَانَ. و(الأليم): أي: هو المؤلم أي: الذي يخلص إلى القلب وجعه. وأَصْل الْعَذَاب لغة الْعَذْب وَهُوَ الْمَنْع. يُقَال: عَذَبْته عَذْباً إِذَا مَنَعْته، وَسُمِّيَ الْمَاء عَذْباً لأَنَّهُ يَمْنَع الْمُعَاقَب مِنْ مُعَاوَدَة مِثْل جُرْمه، وَيَمْنَع غَيْره مِنْ فِعْله) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (هو بالجيم وهمز آخره، ومعناه: يطعن) هامش (ف).

شَرِبَ سَمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ(١) فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ تَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». تَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً».

٢٤٩ ـ وَعَنْ ثَابِت بْنَ الضَّحَّاكِ: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ».

٧٥٠ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ(٢)، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ ادَّعَى الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ(٢)، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعُوى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا(٣) لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (١٠) فَاجِرَةٍ». وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (١٠) فَاجِرَةٍ». وَمُنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (١٠) فَقَالَ لِرَجُلِ دَعُولَى اللَّهِ عَلَيْهِ حُنَيْنَا (١٥) فَقَالَ لِرَجُلِ

<sup>(</sup>١) ﴿قَوْلُهُ: «سماً»: بِضَمِّ السِّين وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا، وَالْفَتْحِ أَفْصَحِ. «يَتَحَسَّاه» وَمَعْنَاهُ: يَشْرَبهُ فِي تَمَهُّل وَيَتَجَرَّعُهُ) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٢) (قَوْلُهُ ﷺ: «لعن المؤمن كقتله». الظَّاهِرُ: أَنَّهما فِي أَصْل التَّحْرِيمِ سواء، وَإِنْ كَانَ الْقَتْل أَغْلَظَ،
 وَهَذَا الَّذِي إِخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله ﷺ: «ليتكثر»\_بالثاء المثلثة بعد الكاف، هكذا هو في معظم الأصول، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين بالباء الموحدة وهو بمعنى الأول \_، أي: يَصِيرُ مَاله كَثِيراً عَظِيماً) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (وقوله: "ومن حلف على يمين صبر" قال القاضي عياض: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله: "ومن ادّعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة". أي: وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله، قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تامًا في حديث آخر: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". ويمين الصَّبر: هِيَ الَّتِي أُلْزِم بِهَا عند الْحَاكِم، وَأَصْل الصَّبْرِ: هُوَ الْحَبْسُ وَالإِمْسَاك) هامش (ف) ومختصراً في (د).

<sup>(</sup>٥) (وقع في الأصول بالحاء المهملة. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: صَوَابه: «خيبر» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة) هامش (ف) و(د).

مِمَّنْ يُدْعَى بِالإِسْلاَمِ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الْرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً عَنْ يُدْعَى بِالإِسْلاَمِ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» (اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (اللَّهُ عَلَى النَّارِ» فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّارِ» فَيَنْ النَّوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ (إِلَى النَّارِ» فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَوْتَابَ (") فَيَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَوْتَابَ (") فَيَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جَرَاحاً شَدِيداً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَأَخْبِرَ النَّبِي عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ ". ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ: "إِنَّهُ فَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ". ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ: "إِنَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهُدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ". ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ: "إِنَّهُ لَكُنُ الْمُسْلِمَةُ ، وَإِنَّ (اللَّهَ) (اللَّهُ) (اللَّهُ اللَّهُ فَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ».

<sup>(</sup>١) (قوله: «آنِفاً»، أَيْ: قَرِيباً، وَفِيهِ لُغَتَانِ الْمَدُّ وَهُوَ أَفْصَحُ، وَالْقَصْر) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (أي: قلت في شأنه وفي سببه. قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من أهل اللغة: اللام قد تأتي بمعنى في، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِيْنَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ ﴾ [الانبياء: ٤٧]، أي: فيه). هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «فكاد بعض المسلمين أن يرتاب» كذا هو في الأصول، إثبات أن مع كاد وهو جائز لكنه قليل، وكاد: لمقاربة الفعل، ولم يفعل إذا لم يتقدمها نفي، فإن تقدمها نفي كقولك: ما كاد يقوم، كانت دالة على القيام لكن بعد بطء. نقل هذا الواحدي وغيره عن العرب واللغة) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) (الشاذ والشاذة: الخارج والخارجة، وهو على طريق المبالغة، أي: لا يدع أحداً. قَالَ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ: يُقَال فُلان لاَ يَدَع شَاذَّة وَلاَ فَاذَّة إِذَا كَانَ شُعَبَاعاً، أي: لاَ يَلْقَاهُ أَحَدُّ إِلاَّ قَتَلَهُ. وَهَذَا الرَّجُل كَانَ لاَ يَدَع شَاذَّة وَلاَ فَاذَّة. قَالَ الْخَطِيبِ الْبَعْدَادِيُّ: اسمه قزمان، وَكَانَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ) هامش (ف) و(د).

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَداً. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، (كُلَّمَا)(١) وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحاً شَدِيداً فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبَابَتَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ (٢)، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الْمَوْلِ اللَّهِ قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) . قَالَ: الرَّجُلُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) . قَالَ: الرَّجُلُ اللَّذِي ذَكَرْتَ آنِفا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ : أَنَا لَكُمْ بِهِ، اللَّذِي ذَكَرْتَ آنِفا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمَ فَعَرَجُنُ فِي طَلْبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَتَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ عِنْدَ فَلِكَ : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَلَالَ النَّارِ، وَيُمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَيَمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ».

٢٥٣ ـ وَعَنِ الْحَسَنِ: ﴿إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ [١٠/ أد] كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّ اَذَتْهُ انتُزَعَ سَهْماً مِنْ كِنَانتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ (يَرْقَأ)(١) الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ ﷺ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثِنِي بِهَذَا الْمَسْجِدِ.
 حَدَّثِنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ.

في (د): (كلما خرج).

<sup>(</sup>۲) (قوله: «ذُبَابَهُ» هو بضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة، وهو طرفه الأسفل، وأما طرفه الأعلى فمقبضه. وقوله: «تُذييهِ» هو تثنية، ثدي \_ هو بفتح الثاء \_ وهو يذكّر في اللغة الفصيحة التي اقتصر عليها الفراء وثعلب وغيرهما، وحكى ابن فارس والجوهري فيه التذكير والتأنيث. قال ابن فارس: الثدي للمرأة، ويقال لذلك الموضع من الرجل ثندوه بالفتح بلا همزة وبالضم مع همزة. وقال الجوهري: الثدي للمرأة والرجل، فعلى قول ابن فارس يكون في هذا الحديث قد استعار الثدي للرجل. وجمع الثدي أند وثُدًى وثِدًى بضم الثاء وكسرها) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (ير).

٢٥٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا نَسِينًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ [جُنْدَبٌ] كَذَبَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

# ١ ـ ٥٧ ـ باب: مَنْ غَلَّ فَهُوَ فِي الْنَّارِ

٢٥٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيْدٌ (١) فُلاَنٌ شَهِيْدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيْدٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَة (١) غَلَّهَ (٣) أَوْ عَبَاءَة » . شُهِيدٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي النَّاسِ : إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّة فَمَ النَّاسِ : إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّة إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ » .
 إلاَّ الْمُؤْمِنُونَ » . قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : «أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ » .

٢٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً وَلاَ وَرِقاً، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثَّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُوْلِ اللَّه ﷺ عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ، يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ، الْوَادِي، وَمَعَ رَسُوْلِ اللَّه ﷺ يَحُلُّ رَحُلهُ، فَرُمِي الضَّبَيْبِ (١٠)، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِي بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَثْفُهُ. فَقُلْنَا: هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) في (د): (شهد).

<sup>(</sup>٢) (والبردة: بضم الباء: هي الكساء المخطط وهي الشملة والنمرة، وقوله ﷺ: «في بردة» أَيْ: وَنْ أَجْلَهَا وَبِسَبَبِهَا) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٣) (الْعُلُول: هُوَ الْخِيَانَة فِي الْغَنِيمَة خَاصَّة، قاله أَبُو عُبَيْد. وَقَالَ غَيْره: هِيَ الْخِيَانَة فِي كُلِّ شَيْءٍ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (قوله: «من بني الضُّبيَب» هو بضم الضَّاد المعجمة ببائين موحدتين بينهما ياء مثناة من تحت) هامش (ف).

( كَالاً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْهَبُ ( ) عَلَيْهِ نَاراً ، أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ
 خَيْبَرَ ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ » . قَالَ : فَفَزِعَ النَّاسُ . فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شِرَاكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شِرَاكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شِرَاكُ مِنْ نَارٍ » (٣) .

# ١ ـ ٥٨ ـ بَاب: الْدُّعَاءُ لِمَنْ جَهِلَ فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ

٧٥٧ ـ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرِو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ؟ ـ قَالَ: حِصْنُ ('' كَانَ لِدَوْسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ـ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ لِللَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا ('' الْمَدِينَة، الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا ('' الْمَدِينَة،

<sup>(</sup>۱) في مسلم: (لتلتهب). (قَالَ الْقَاضِي عِيَاض ـ رحمه الله ـ: قَوْله ﷺ: "إِنَّ الشَّمْلَة لَتَلْهِبَ عَلَيْهِ مَاراً». وَقَوْله: "شِرَاك أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَار» تَنْبِيه عَلَى الْمُعَاقَبَة عَلَيْهِمَا، وَقَدْ تَكُون الْمُعَاقَبَة بِهِمَا أَنْفُسهمَا، فَيُعَذَّب بِهِمَا وَهُمَا مِنْ نَار، وَقَدْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا سَبَب لِعَذَابِ النَّارِ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (الشراك ـ بكسر الشين المعجمة ـ وهو: السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (في هذا الحديث دلالة على أن من غلَّ من الغنيمة شيئاً يجب عليه ردُّهُ، وأنه إذا رَدَّهُ يقبل منه، ولا يحرَّق متاعه سواءً ردّه أو لم يرده، فإنه ﷺ لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجباً لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث: «من غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه». وفي رواية: «واضربوا عنقه». فضعيف، بيَّنَ ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي: ولو كان صحيحاً لكان منسوخاً، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال. والله أعلم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (حصين).

<sup>(</sup>٥) (قوله: فاجتووا ـ وهو بضم الواو الثانية ـ ضمير جمع وهو ضمير يعود على الطفيل =

فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ<sup>(۱)</sup>، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ<sup>(۱)</sup>، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّياً يَدَيْهِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّك؟ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكِ؟ قَالَ: قَلَ لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْك؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُمَّ، وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ» (١٤).

# ١ - ٥٥ - باب: تُبْعَثُ رِيْحٌ مِنَ الْيَمَنِ فَتَقْبِضُ كُلَّ مُؤْمِنِ

٢٥٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيحاً مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلاَ تَدَعُ أَحَداً فِي قَلْبِهِ". قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: "مِثْقَالُ حَبَّةٍ".

<sup>=</sup> والرجل المذكور، ومن يتعلق بهما، ومعناه: كرهوا المقام بها لضجَر ونوع من السقم. قال أبو عبيد والجوهري: اجتويت البلد، إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. قال الخطابي: وأصله من الجوى، وهو داءٌ يُصيب الْجَوْف) هامش (ف) ومختصراً في (د).

<sup>(</sup>۱) (قوله: مشاقص ـ هو بفتح الميم والشين المعجمة والصاد المهملة ـ وهو جَمْع مِشْقَص ـ بكسر الميم وفتح القاف ـ. قال الخليل وابن فارس وغيرهما: هُوَ سَهْمٌ فِيهِ نَصْلٌ عَرِيضٌ) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>١ الْبَرَاجِم - بالْبَاء الْمُوَحَّدَة وَالْجِيمِ - هِيَ: مَفَاصِل الأَصَابِع وَاحِدُهَا: بُرْجُمَة. والله أعلم)
 هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يده).

<sup>(</sup>٤) (في هذا الحديث حُجَّةٌ لِقَاعِدَةٍ عَظِيمَةٍ لأَهْلِ السُّنَّة وهي: أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسه أَوِ ارْتَكَب مَعْصِيَةٌ غَيْرِهَا وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلاَ يُقْطَع لَهُ بِالنَّارِ، بَلْ هُوَ فِي حُكْم الْمَشِيئَة، وَفِيهِ: إِثْبَات عُقُوبَة بَعْض أَصْحَابِ الْمَعَاصِي، فَإِنَّ هَذَا عُوقِبَ فِي يَدَيْهِ فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُرْجِئَة الْقَائِلِينَ أَنَّ الْمَعَاصِي لاَ تَضُرِّ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: «مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ»(١).

٢٥٩ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الْرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».

#### ۱ ـ ۲۰ ـ باب:

### فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا (١) تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الحجرات: ٢]

٢٦٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمُ ﴿ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيِيِ ﴾ [الحجرات: ٢] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. جَلَسَ ثَابِتٌ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ (٤): أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ النَّبِيُ عَلَيْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا عَمْرِو، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ، أَشْتَكَى؟ ﴾. قال سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمْتُ فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا عَمْرِو، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ، أَشْتَكَى؟ ﴾ قال سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يَشْكُو (٥). قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ ثَابِتٌ: [أُنْزِلَتْ] هَذِهِ الآيَةُ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ (النَّارِ) (١٠). فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾.

<sup>(</sup>١) (فِي هَذَا الْحَدِيث: «رِيحاً مِنَ الْيَمَن». وَفِي حَدِيث آخَر: عَقِيب أَحَادِيث الْدَّجَال: «رِيحاً مِنْ قبل الشَّام». وَيُجَاب عَنْ هَذَا بِوَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: يُحْتَمَل أَنَّهُمَا رِيحَانِ شَامِيَّة وَيَمَانِيَة، وَيَحْتَمِل: أَنَّ مبتدأهما مِنْ أَحَد الإِقْلِيمَيْنِ ثُمَّ يَصِل إِلَى الآخَرَ وَيَنْتَشِرُ منه. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (ولا).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٥) في مسلم: (له بشكوى).

<sup>(</sup>٦) ما بين () زيادة من (ف).

٢٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الأَنْصَارِ. ٢٦٢ ـ وَفِي أُخْرَى: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِناً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (١).

## ٦١ - بَاب: هَلْ نُوَّاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟

٢٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ لِرَسُوْلِ اللّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْوَاخَذُ بِهَا،
 بِأَعْمَالِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإسْلاَمِ فَلاَ يُؤَاخَذُ بِهَا،
 وَ(مَا)(٢) أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإسْلاَمِ».

٢٦٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ».

# ١ - ٦٢ - بَابِ: الإسْلاَمُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَالْهِجْرَةُ [وَالْحَجّ]

مَن الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ"، فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ: يَا أَبَنَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ: أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنِي فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ: أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنِي، قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضاً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنِي،

<sup>(</sup>۱) (في هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس وهي: أن النبي ﷺ أخبر أنه من أهل الجنة، وفيه: أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عن من غاب منهم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) في مسلم: (من).

<sup>(</sup>٣) (قوله: سياقة الموت\_هُوَ بِكَسْرِ السِّين\_أَيْ: حَال حُضُور الْمَوْت) هامش (ف) و(د).

وَلاَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ اسْتَمْسَكْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ [1/ ب ف الكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي، أَتَبْتُ النَّبِيَّ وَ اللَّهُ الْإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي، أَتَبْتُ النَّبِيَّ وَاللَّهُ الْإِسْلاَمَ فِي عَلْبِي. قَالَ «مَالَكَ يَا عَمْرُو؟». قَالَ: يَمِينَكَ فَلا أَبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ. قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟» (اللَّهُ وَلَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: «أَمَّا عَلْمُتَ أَنْ أَرْدْتُ أَنْ أَيْعُلُمْ مَا كَانَ قَبْلُهُ (۱)، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ عَلْمِثَ أَنَّ الإسلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ (۱)، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ عَلْمِ مُنَاكَانَ قَبْلُهُ اللَّهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَلُومُ وَلاَ أَجُلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، لأَتِي لَمْ وَمَا كَانَ أَحْدُ أَجْلالاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصْفَهُ مَا أَطَقْتُ، لأَتِي لَمْ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِيَ مِنْهُ إِجْلالاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصْفَهُ مَا أَطَقْتُ، لأَتِي لَمْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا وَمَا كُنْ أَمْلاً عَيْنِيَ مِنْهُ إِجْلالاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَكُنُ أَمْلاً عَيْنِيَ مِنْهُ إِنْ أَلْكُ لَرَجُوتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَمُن أَمْلاً عَيْنِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلاَ تَصْحَيْنِي نَاثِحَةٌ وَلاَ نَارٌ، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلا تَصْحَيْنِي نَاثِحَةٌ وَلاَ نَارُ، فَإِذَا أَنْ مُتَأْوِي مَا خَلْ وَلَا مَالَ رَبِعَ بِهِ رُسُلَ رَبِي عَلَى النَّورَ الْكُونَ مَا خَلْ أَرْاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِي عَلَى النَّورَ مَا النَّولِ الْمَالِ الْجَعْرَاقِ الْمُوالِقُولُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ عَنْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَالُومُ اللْمُؤُمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

#### ۱ ـ ۲۳ ـ باب:

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]

٢٦٦ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ نَاساً مِنْ (أَهْلِ)(١) الشَّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّداً ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُوْ لَحَسَنٌ، وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ

<sup>(</sup>١) (قوله ﷺ: «تشترط بماذا؟» ضبط بإثبات الباء قبل الميم، فيحتمل بأن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرها، ويحتمل أن تكون دخلت على معنى الشرط وهو: أن تحتاط بماذا) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (أي: يسقط ويمحو أثره) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: فشنوا: ضبط بالمهملة والمعجمة وكذا قال القاضي قال: وهو الصب. وقيل: بالمهملة سهولة الصب، وبالمعجمة التفريق) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً؟ فَنَزَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا [11/أد] ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرفان: ٢٦] وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرفان: ٢٨] وَنَزَلَ: ﴿ يَكِعَبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣].

# ١ ـ ٦٤ ـ باب: مَنْ عَمَلِ خَيْراً فِي الْجَاهِلِيَّةِ

٧٦٧ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ هَلْ [لِي] فِيْهِمَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ». وَالتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ.

٢٦٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ
 عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟

٢٦٩ ـ وَفِي أُخْرَى: قُلْتُ: فَوَاللَّهِ، لاَ أَدَعُ شَيْئاً صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الْإِسْلاَم مِثْلَهُ.

٧٧٠ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِئَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِئَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى عَلَى مِئَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ فَلَا عَلَى مِئَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ عَلَى فِلَا مَعْدَ حَدِيثِهِمْ.

#### ۱ \_ ۲۵ \_ باب:

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٢٨]

٧٧١ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ اللَّهِ مَا مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَكُمُ الْأَمْنُ ﴾ [الأنعام: ٨٦]. شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّه ﷺ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ

لَا يْنِهِ: ﴿ يَبُنَىَ لَا تُشْرِكِ فِاللَّهِ ۚ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ (١) عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]».

### ۱ ـ ۲۲ ـ بَاب:

قَوْلِهِ: ﴿إِنْ تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

السّكوت وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي الْفُسِكُمْ اَو تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَى السّكوت وَمَا فِي الْأَدْنِ وَمَا فِي الْفَهُ عَلَى الْفَسِكُمْ اَو تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَى السّكوت وَمَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (أصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. ومن جعل العبادة لغير الله فهو أظلم الظالمين) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللَّه \_: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون إِشْفَاق الصحابة ﴿ وَقَوْلهمْ: لاَ نُطِيقهَا لِكَوْنِهِم اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ يُوَاخَذُوا بِمَا لاَ قُدْرَة لَهُمْ عَلَى دَفْعه مِنْ الْخُواطِر الَّتِي لاَ تُكْلِيف مَا لاَ يُطَاق . وَعِنْدَنَا أَنَّ تَكْلِيف مَا لاَ يُطَاق جَائِز عَقْلاً، وَاخْتُلِفَ هَلْ وَقَعَ التَّعَبُّد بِه فِي الشَّرِيعَة أَمْ لاَ؟) هامش (ف) و(د).

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا (١) اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزُلَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ قَالَ: نعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا ﴾ قَالَ: نعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا ﴾ قَالَ: نعَمْ ﴿ رَبِّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا فَا لَا طَاقَةَ لَنَا يِدِهِ ﴾ قَالَ: نعَمْ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَ أَنتَ مَوْلَىنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى الْفَوْرِينَ فَاللَهُ وَالْمَا فَا نَصُرُنا عَلَى الْقَوْمِ الْفَاتَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ ال

٢٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿إِن تُبَدُوا مَا فِيَ الْفَصِيحُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِدِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا». قَالَ:

<sup>(</sup>قال الإمام المازري: في تسمية هذا نسخاً نظر، لأنه إنما يكون نسخاً إذا تعذّر البناء ولم يكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي الْفُسِكُمْ اَوْ تُخْعُوهُ وَمُومٌ يصحُّ أَن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك، فتكون الآية الأخرى مخصصة إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخا، لأنه رفع ثابت مستقر، انتهى كلامه. وقال القاضي عباض: لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية، فإن راويها قد روى النسخ، ونص عليه لفظاً، ومعنى: بأمر النبي لله لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم، فلما فعلوا ذلك، وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم، وذلّت بالاستسلام لذلك السنتهم كما نص عليه في هذا الحديث رفع الحرج عنهم، ونسخ هذا التكليف، فطريق علم النسخ، إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ وهما يجتمعان في هذه الآية. قال القاضي عياض: وقول المازري: إنما يكون نسخاً، إذا تعذّر البناء، هذا كلامٌ صحيحٌ فيما لم يرد فيه النسخ، فإن ورد وقفنا عنده، لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي نسخ كذا بكذا، هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرّد قوله؟ وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم، لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاد فلا يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن النبي على هامش (ف).

فَأَلْقَى اللَّهُ الإِيْمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا لَهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ۱ \_ ۲۷ \_ باب:

فِي تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ بِمَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

٢٧٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا (١)، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ».

#### ۱ ـ ۲۸ ـ باب:

إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

٧٧٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ ﷺ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْراً».

٢٧٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ ﴾ .

٧٧٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللَّهُ ﷺ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي (٢) بِأَنْ

<sup>(</sup>١) (ضبط العلماء بالنصب والرفع: «أنفسها». وَهُمَا ظَاهِرَانِ إِلاَّ أَنَّ النَّصْب أَشْهَر وأَظْهَر. قَالَ الْقَاضِي عياض: أَنْفُسها بِالنَّصْبِ يَدُلِّ عَلَيْهِ قَوْله: «إِنَّ أَحَدنا يُحَدِّث نَفْسه». قال: قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَأَهْلِ اللَّغَة يَقُولُونَ: أَنْفُسها بِالرَّفْعِ يُرِيدُونَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَنَعَالَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَفْسُهُ ﴾ [ق: ١٦]. وَاللَّه أَعْلَمَ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (عبد).

يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا [بِعَشْرِ](١) أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ مِا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً - وَهُوَ: أَبْصَرُ بِهِ \_ فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حِسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ (٢)».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ (٣) إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَتْقَى اللَّهَ ﷺ.

۲۷۸ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَسْنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهَا وَاحِدَةً ﴾ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهَا اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهَا وَاحِدَةً ﴾ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهَا وَاحِدَةً ﴾ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِيمَا اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهَا وَاحِدَةً ﴾

<sup>(</sup>١) كتب مكانها في (ف): (له) وشطب عليها.

 <sup>(</sup>۲) (قوله تعالى: «إنما تركها من جراي» \_ بفتح الجيم وتشديد الراء \_ وبالمد والقصر لغتان.
 معناه: من أجلي) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (ومعنى: حسن إسلامه: أسلم إسلاماً حقيقياً وليس كإسلام المنافقين) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) زاد في رواية عنه: «وَمَحَاهَا اللَّهُ، ولاَ يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ هَالِكٌ».

# ١ - ٦٩ - باب: فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيْمَانِ، وَإِبَاءُ(١) الْقَلْبِ لَهَا

٢٧٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أُناسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: \_ يَعْنِي: الْنَبِيَّ ﷺ وَالَّذَ وَجَدْتُمُوهُ؟».
 الْنَبِيَّ ﷺ ـ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟».
 قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ».

٢٨٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَسْوَسَةِ فَقَالَ: «تِلْكَ مَحْضُ الإِيْمَانِ» (٢).

### ١ - ٧٠ - بابه: الأَمْرُ بِالإِيْمَانِ وَالاَسْتِعَاذَةُ عِنْدَ الْوَسْوَسَةِ

٢٨١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى [١٣/ب ف] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 (لاَ يَزَالُ الْنَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا، خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّه؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ».

<sup>(</sup>١) في (د): (وإنما).

<sup>(</sup>٢) (قَوله ﷺ: «صَرِيح الإِيمَان» وَ«مَحْض الإِيمَان» مَعْنَاهُ: اسْتِعْظَامُكُمْ هَذَا وَشِدَّة الْخَوْف مِنْهُ وَمِنْ النَّطْق بِهِ فَضْلاً عَنْ اعْتِقَاده إِنَّمَا يَكُون لِمَنْ اسْتَكْمَلَ الإِيمَان اسْتِكْمَالاً مُحَقَّقاً وَانتُفَتْ عَنْهُ الرِّيبَة وَالشُّكُوك. وَاعلم أنّ الرِّوايَة الثَّانِية وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذِكْر الاسْتِعْظَام فَهُو وَانتُفَتْ عَنْهُ الرِّيبَة وَالشُّكُوك. وَاعلم أنّ الرِّوايَة الثَّانِية وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذِكْر الاسْتِعْظَام فَهُو مُراده. وهي مختصرةٌ من الرواية الأولى، ولهذا: قدّم مسلم ـ رحمه الله ـ الرواية الأولى. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّيْطَان إِنَّمَا يُوسُوسِ لِمَنْ أَيِسَ مِنْ إِغْوَائِهِ فَيُنكِّد عَلَيْهِ بِالْوَسُوسَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إِغْوَائِهِ مَا الْكَافِر فَإِنَّهُ يَأْتِيه مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَلا يَقْتَصِر فِي حَقّه عَلَى الْوَسُوسَة، بَلْ يَتَلاعَب بِهِ كَيْف أَرَادَ. فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث: سَبَب الْوَسُوسَة مَحْض الإِيمَان ، وَهَذَا القولُ اخْتِيَار الْقَاضِي عِيَاض) هامش (ف) و(د). الْوَسُوسَة عَلامَة مَحْض الإِيمَان . وَهَذَا القولُ اخْتِيَار الْقَاضِي عِيَاض) هامش (ف) و(د).

٢٨٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتُتُهِ»(١).

٢٨٣ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللَّه؟». قَالَ: وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ رَجُلٍ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي.

٢٨٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذَ حَصًى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: (قُومُوا) (٢)، قُومُوا، صَدَقَ خَلِيلِي ﷺ.

٢٨٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ ﷺ: إِنَّ أُمَّتَكَ
 لاَ يَزَالُوْنَ يَقُولُوْنَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا [١٢/ أد]: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟».

<sup>(</sup>١) (وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: «فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْت بِاللَّهِ» [وفي الرواية الأخرى]: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتُهِ» فَمَعْنَاهُ الإعْرَاض عَنْ هَذَا الْخَاطِرِ الْبَاطِل وَالالْنِيجَاء إِلَى اللَّه تَعَالَى فِي إِذْهَابِه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>قوله ﷺ: «فليستعذ بالله ولينته». معناه: إذا عرض له هذا الوسواس، فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شرّه عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى في الإفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته، وليعرض عن الاستغال بغيرها. والله أعلم). (قال الإمام المازري: ظاهر الحديث: أنه ﷺ أمرهم أن يدافعوا الخواطر بالإعراض عنها، والرد لها، من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى: أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت، فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث. وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمراً طارئاً بغير إفراط في دليل، إذ لا أصل ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها السنة [في الشرح: في دليل، إذ لا أصل ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها السنة [في الشرح:

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

#### ۱ ـ ۷۱ ـ باب:

### مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْنَّار

٢٨٦ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» (١٠).

۲۸۷ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». قَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيَّ نزلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيَّ نزلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟». فَقُلْتُ: لاَ. قَالَ: «هَالَ اللَّهِ عَنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ وَبَيْنَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (٢٠٠ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (٢٠٠ فَنَرَلَتْ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ الآيَةِ. فَنْزَلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ الآيَةِ. فَنْزَلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَيْمَنَهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ الآيَةِ. فَنْزَلَتْ: ﴿ إِنَّ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ الآيَةِ.

<sup>(</sup>۱) (قوله ﷺ: «وإن كان قضيباً مِنْ أَرَاك» على أنه خَبَر كَانَ الْمَحْذُوفَة، أَوْ أَنَّةُ مَشْغُولٌ لِفِعْلِ مَحْذُوفٍ تَقْدِيره وَإِنْ إِقْتَطَعَ قَضِيباً، وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الأُصُوْلِ (وإن قضيب) بالرفع) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) قَوْلُهُ ﷺ: «مَن حلف على يمين صبر» هُوَ بِإِضَافَةِ يَمِين إِلَى صَبْر. وَيَمِين الصَّبْر: هِيَ الَّتِي يَحْبِس الْحَالِف نَفْسه عَلَيْهَا. وَقُولُهُ: «وهو فيها فاجر». أي: متعمد الكذب وتسمى هذه اليمين الغموس. وقَوْله: «إِذَا يَحْلِف». يَجُوزِ نَصْب الْفَاء وَرَفْعهَا. وَذَكَرَ ابْن خَرُوف فِي شَرْح الْجُمَل أَنَّ الرَّوَايَة فِيهِ بِرَفْعِ الْفَاء) هامش (ف) و(د).

بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنَهُ»].

٧٨٩ ـ وَعَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَة إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَينِي عَلَى مِنْ كِنْدَة إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْحَنْدِيُّ: هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْكَيْدِيُّ: هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقُّ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى يَعْفِي اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. وَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ ». فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا لِهُ اللَّهِ عَلَى مَا لَا اللَّهِ عَلَى مَا لَا اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ اللَّهِ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَ اللَّهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ اللَّه عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَ اللَّهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ اللَّه عَلَى مَالِه لِيَأْكُلُهُ طُلْمًا، لَيَلْقَيَنَ اللَّهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ اللَّهُ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ طُلْمًا، لَيَلْقَيَنَ اللَّهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ اللَّهُ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ عُلْمًا، لَيَلْقَيَنَ اللَّهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَنْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمَالَةُ

### ١ ـ ٧٧ ـ باب: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ»

٢٩٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
 أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟
 قَالَ: «فَاتِلْهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ».

٢٩١ ـ وَعَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّ عَمْرِ وَيَنِي عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، تَيَسَّرُوا(٢) لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ

<sup>(</sup>١) (قَالَ الْعُلَمَاء: الإِعْرَاض وَالْغَضَب وَالسَّخَطُ مِنَ اللَّه تَعَالَى، هُوَ: إِرَادَتُه إِبْعَاد الْمَغْضُوب عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَته وَتَعْذِيبه وَإِنْكَار فِعْله وَذَمّه. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (معنى قوله: تيسروا، أي: تأهبوا وتهيؤوا) هامش (ف) و(د).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ<sup>(١)</sup>».

### ١ ـ ٧٣ ـ باب: مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّهُمْ

٧٩٧ ـ عَن عُينْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً [١٤/ أن] سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُونُ : «مَا مِنْ عَبْدٍ (٢) يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُ تُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُونُ : «مَا مِنْ عَبْدٍ (٢) يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ أَنَّ لِي حَيَاةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ (٣)».

<sup>(</sup>١) (سُمِّيَ الشَّهِيد شَهِيداً لأَنَّهُ وروحه تَشْهَد دار السلام وروح غيره لاَ يشهدها إلاَّ يَوْمَ الْقِيَامَة، قاله النضر بن شميل. وَقَالَ إِنْ الأَنْبَارِيّ: لأَنَّ اللَّه تَعَالَى وَمَلائِكَته يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، فَمَعْنَى شَهِيد مَشْهُود لَهُ. وَقِيلَ: لأَنَّهُ يَشْهَد عِنْد خُرُوج رُوحه مَا لَهُ مِنْ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَة، وَقِيلَ: إنَّ المَلاثِكَة يَشْهَدُونَة فَيَأْخُذُونَ رُوحه. وَقِيلَ: لأَنَّهُ شُهِدَ لَهُ بِالإِيمَان وَخَاتِمَة خَيْر. وَقِيلَ: لأَنَّ شُهِد لَهُ بِالإِيمَان وَخَاتِمَة خَيْر. وَقِيلَ: لأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِداً يَشْهَد بِكُونِهِ شَهِيدًا وَهُو دَمه، فَإِنَّة يُبْعث وَجُرْحه يَشْهُد يُوم اللَّيْعَانَ عَلَيْهِ شَاهِداً يَشْهَد بِكُونِهِ شَهِيدًا وَهُو دَمه، فَإِنَّة يُبْعث وَجُرْحه يَشْهُد يُوم اللَّيْعَامَة عَلَى الأَمْم، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لاَ إِخْتِصَاص لَهُ بِهَذَا السَّبَبِ مِنْ أَسْبَابِ لِكُونِهِ مِمَّنْ يَشْهَد يُوم اللَّقِيَامَة عَلَى الأُمْم، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لاَ إِخْتِصَاص لَهُ بِهَذَا السَّبَبِ مِنْ أَسْبَابِ لِكُونِهِ مِمَّنْ يَشْهَد يُوم اللَّهِيَامَة عَلَى الأَمْم، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لاَ إِخْتِصَاص لَهُ بِهَذَا السَّبَبِ مِنْ أَسْبَابِ الْكَوْنِهِ مِمَّنْ يَشْهُد يُوم اللَّيْكَامَة عَلَى الأَمْم، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لاَ إِخْتِصَاص لَهُ بِهَذَا السَّبَبِ مِنْ أَسْبَابِ الْعَيْمَ وَمَنْ يُشَهَد يُوم اللَّيْكَا وَهُو الْمَبْطُون، وَالْمَطْعُون، وَالْمَهْدُومُ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ. الشَّهَذَاء فِي الْنَقْ الْمَهُ يَا وَهُو يَا الْمُعْنِمَة وَشِبْهُه إذا قتل فِي حَرْبِ الْكُفَارِ فَهَذَا لَهُ حُكْم الشُّهَدَاء فِي اللَّذُيْنَا فَلا يُعْشَل، وَلا يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابِهمْ الْكَامِل فِي الآخِرَة. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (عبد الله).

 <sup>(</sup>٣) (قوله: «إلا حرم الله عليه الجنة» فِيهِ تأْوِيلاَنِ كَمَا فِي نَظَائِره. أَحَدهمَا: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى
 الْمُسْتَجِلِّ لهذا الفعل، وَالثَّانِي: حَرَّمَ عَلَيْهِ دُخُولهَا مَعَ الْفَائِزِينَ السَّابِقِينَ. وعلى هذا =

٢٩٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَلاَ كُنْتَ حَدَّثَتِنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثَتُكَ أَوْ
 لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثُكَ.

٢٩٤ - (وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا مِنْ أُمِيْرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ
 وَيَنْصَحُ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»)(١).

## ١ ـ ٧٤ ـ باب: فِي رَفْع الأَمَانَة وَالإِيْمَانِ مِنَ الْقُلُوْبِ

790 عنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنتُظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ (٢) قُلُوبِ الرِّجَالِ [١٢/ب د]، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ قَالَ: «يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ (٣)، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ (٣)، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ (١٤)، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ

مَعْنَى التَّحْرِيم هُنَا الْمَنْع. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ومَعْنَى الحديث بَيِّن فِي التَّحْذِير مِنْ غِش الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ قَلَدَهُ اللَّه شَيْئاً مِنْ أُمُورهم، وَاسْتَرْعَاهُ عَلَيْهِم، وَنَصَبَهُ لِمَصْلَحَةِ دِينهمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ. قال: وَقَدْ نَبَّه ﷺ عَلَى أَنَّه مِنْ الْكَبَائِر الْمُوبِقَة الْمُبْعِدَة عَنْ الْجَنَّة. وَاللَّه أَعْلَم)
 هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>١ (الجدرُ: بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فِيهِمَا) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٣) (الْوَكْت \_ بِفَتْحِ الْوَاو وَإِسْكَان الْكَاف وَبِالْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق \_: الأَثَر الْيَسِير. قَالَهُ الْهَرَوِيُّ) هامش
 (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (الْمَجْل: بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الْجِيم وَفَتْحَهَا لُغَنَانِ حَكَاهُمَا صَاحِب التَّحْرِير وَالتَّنَفيط الَّذِي يَصِير فِي الْيَد مِنَ الْعَمَل بِفَأْسٍ أَوْ نَحْوهَا وَيَصِير فِيهِ مَاء قَلِيل) هامش (ف) و(د).

فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً (() وَلَيْسَ فِيْهَ (() شَيْءٌ - ثُمَّ أَخَذَ حَصاً فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً. وَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً. حَتَّى يُقَالَ إِلنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً. حَتَّى يُقَالَ إِلنَّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ، مَا أَطْرَفَهُ، مَا أَعْقَلَهُ، وَمَالاً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ». وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبْالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ: لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدُنَّهُ مِنْ إِيمَانٍ». وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبْالِي أَيُكُمْ بَايَعْتُ: لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدُنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأَبْالِيعَ (٤) مِنْكُمْ إِلاَّ فُلاَناً وَفُلاَناً.

### ١ ـ ٥٥ ـ باب: عَرْضُ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوْبِ

٢٩٦ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُو الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمُ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمَعَ النَّبِي ﷺ يَذْكُو الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْفَوْمُ. فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، لِلَّهِ أَبُوكَ. قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْفَوْمُ. فَقُلْتُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْداً عُوْداً، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْداً عُوْداً، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فَلْيَنْ نَعْرَا الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِيْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآرْضُ، وَالآخُورُ أَسُودُ عَلَى قَلْيَنْ نَعْمَاءً حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْيَنْ نَعْمُ الْفَوْدُ وَلَكُونَ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآحُورُ أَسُودُ أَسْودُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخُورُ أَسُودُ أَسُودُ عَلَى اللَّهُ وَلَا خَوْدَا عُودَا عُودَا وَالأَرْضُ، وَالآخُورُ أَسُودُ عَلَى قَلْيَوْنَ أَنْ الطَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِيْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخُورُ أَسُودُ أَسُودُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخُورُ أَسُودُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخُورُ أَسُودُ الْمُورُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْوَلَ الْمَولَ الْمَودُ الْمُنْ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ الْمُولُ وَلَا خَرُونَهُ الْمَعْوَلُ الْمُولُولِ الْمَعْوَلُ الْمُعْلَى الْعُولُ الْفَاقُولُ وَلَى الْفَالَ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُنْ الْفَالُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُؤَامُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِولُ الْمُولِ ال

<sup>(</sup>١) (قوله: «منتبراً». أي: مرتفع. ومنه: المنبر لارتفاعه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (منه).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ولا).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (أبايع).

<sup>(</sup>٥) (كُلِّ نُقُطَة فِي شَيْء مخالف لَوْنه فَهُوَ نَكْت. قاله ابن دريد وغيره) هامش (ف) و(د).

مُرْبَاداً كَالْكُوزِ مُجَخِّياً '' لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَراً إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ' . قَالَ حُدَيْفَةُ: وَحَدَّثُتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُعْلَقاً يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ. قَالَ عُمَرُ: أَكَسْراً لاَ أَبَا لَكَ '') فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ. قَالَ: لاَ ، بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثُتُهُ: أَنَّ ذَلِكَ لاَ أَبَا لَكَ '') فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ. قَالَ: لاَ ، بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثُتُهُ: أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ. حَدِيثاً لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. قَالَ أَبُو خَالِدٍ ''): فَقُلْتُ لِسَعْدِ: الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ. حَدِيثاً لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. قَالَ أَبُو خَالِدٍ ''): فَقُلْتُ لِسَعْدِ: يَا أَبَا مَالِكِ! مَا أَسْوَدُ مُرْبَاداً '')؟ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ: قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُجَحِّياً؟ قَالَ: مَنْكُوساً.

### ١ - ٧٦ - باب: بَدَأُ الإِسْلاَمُ غَرِيْباً وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً

ُ ٢٩٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيْباً، وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبَى (١٠) لِلْغُرَبَاءِ».

<sup>(</sup>١) (قوله: «مجخيّاً» هُوَ بِمِيمٍ مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَة ثُمَّ خَاء مُعْجَمَة مَكْسُورَة. ومَعْنَاهُ: مَائِلاً. كَذَا قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرِه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قَوْلُهُ: لا أَبِا لَكَ. هَذَو كَلِمَة تَذْكُرهَا الْعَرَبِ لِلْحَثِّ عَلَى فعل الشَّيْء وَمَعْنَاهَا: أَنَّ الإِنْسَان إِذَا كَانَ لَهُ أَب وَوَقَعَ فِي أَمرٍ فِيه شِدَّة عَاوَنَهُ أَبُوهُ وَرَفَعَ عَنْهُ بَعْضِ الْكَلِّ فَلاَ يَحْتَاج مِنَ الْجِدّ وَالاَهْتِمَام مَا يَحْتَاج فِي حَالَة الاَنْفِرَاد. فَإِذَا قِيلَ: لاَ أَبَا لَكَ فَمَعْنَاهُ: جِدَّ فِي الأَمْر وَتَأَهَّبْ تَأَهُّب مَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ مُعَاوِن) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) هو أحد رواة هذا الحديث واسمه: سليمان بن حيَّان.

<sup>(</sup>٤) (قَالَ ابْن دُرَيْدٍ: الرُّبْدَة لَوْن أَكْدَر. وَقَالَ غَيْره: هِيَ أَنْ يَخْتَلِط السَّوَاد بِكَدِرَةٍ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) (اسم أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر، على الأصح من ثلاثين قولاً. قاله النووي) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى: «طُوبَى» فَرُوِيَ عَنِ ابْن عَبَّاس: أَنَّ مَعْنَاهُ فَرَحٌ وَقُرَّة عَيْن) هامش (ف) و(د).

٢٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيْباً، وَسَيَعُوْدُ غَرِيْباً (١) كَمَا بَدَأَ (١)، وَهُوَ يَأْرِزُ (٣) بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ (١) كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا».

## الإيمان ليَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

٢٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (١) كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

(۱) (قوله: «غريباً وسيعود غريباً». قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِر الْحَدِيث الْعُمُوم فإنَّ الإِسْلام بَدَأَ فِي آحَاد مِنْ النَّاس وَقِلَّة ثُمَّ انْتَشَرَ وَظَهَرَ، وسيخلفه النَّقْص وَالاخْتلاَل حَتَّى لاَ يَبْقَى إِلاَّ فِي آحَاد وَقِلَّة أَيْضاً كَمَا بَدَأً) هامش (ف) و(د).

(٢) (قوله: بدأ ـ بالهمز ـ من الابتداء) هامش (ف) و(د).

(٣) (وقوله: «يَأْرِز». هو: بِيَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحْت بَعْدهَا هَمْزَة ثُمَّ رَاء مَكْسُورَة ثُمَّ زَاي، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور. وَحَكَاهُ صَاحِب الْمَطَالِع عَنْ أَكْثَر الرُّوَاة. وحكاه أَبُو الْحُسَيْن ابْن سَرَّاج (لَيَأْرُز) بضَمِّ الرَّاء وَمَعْنَاهُ: يَنْضَمّ وَيَجْتَمِع) هامش (ف) و(د).

(٤) تحرف في (د) إلى: (إلى المسجد). وفي صحيح مسلم: (إلى المسجدين). (قوله: «بين الْمَسْجِدَيْن» أَيْ: مَسْجِدَ مَكَّة ومسجد الْمَدِينَة) هامش (ف) و(د).

(٥) ما بين () زيادة من (ف).

(7) (وقَوْله ﷺ: "وَهُو يَأْرِز إِلَى الْمَدِينَة" مَعْنَاهُ: أَنَّ الإِيمَان أَوَّلاً وَآخِراً بِهَذِهِ الصَّفَة لأَنَّهُ فِي أَوَّل الإِسْلاَم كَانَ كُلِّ مَنْ خَلَصَ إِيمَانه وَصَحَّ إِسْلاَمه أَتَى الْمَدِينَة، مُهَاجِراً مُسْتَوْطِناً، أَوْ مُتَشَوِّقاً إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ وَمُتَعَلِّماً مِنْهُ وَمُتَقَرِّباً ثُمَّ بَعْدَهُ هَكَذَا فِي زَمَن الْخُلَفَاء كَذَلِك، وَلأَخْذِ اللَّيْ رَسُول اللَّه ﷺ وَالاقْتِدَاء بِجُمْهُورِ الصَّحَابة ﷺ فِيهَا، ثُمَّ مَنْ بَعْد العُلَمَاء الَّذِينَ كَانُوا سُرُج الْوَقْت وَأَئِمَّة اللهُدَى لأَخْذِ السُّنَ الْمُنْتُشِرة بِهَا عَنْهُمْ فَكَانَ كُلِّ ثَابِت الإِيمَان مُنْشَرِح الصَّدْر يَرْحَل إِلَيْهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَقْت وَإِلَى زَمَاننا لِزِيَارَةِ قَبْر النَّبِي ﷺ وَالتَّبَرُّك بِمَشَاهِدِهِ وَآثَار أَصْحَابه الْكِرَام فَلاَ يَأْتِيهَا إِلاَّ مُؤْمِن. هَذَا كَلام الْقَاضِي) هامش (ف) و(د).

### ١ ـ ٧٨ ـ بَاب: لا تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ عَلَى مَنْ يَقُوْلُ: اللَّه اللَّه

٣٠٠ عن أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللَّهُ، اللَّهُ".

٣٠١ وَفِي [١٤/ ب ف] رِوَايَةٍ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ عَلَى أَحَدِ (١) يَقُوْلُ: اللَّهَ، اللَّهَ».

### ١ ـ ٧٩ ـ باب: فِي النَّحُذِيْر مِنَ الابْتِلاَء

٣٠٢ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحْصُوا لِي: كَمْ يَلْفِظُ (٢)

<sup>(</sup>١) (قوله ﷺ: «لاَ تَقُوم السَّاعَة حتى لا يقال في الأرض: اللَّه اللَّه». معناه: أَنَّ الْقِيَامَة إِنَّمَا تَقُوم عَلَى شِرَار الْخَلْق. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله ﷺ: "كم يلفظ الإسلام". هو بفتح الياء المثناة من تحت، والإسلام منصوب مفعول يلفظ، بإسقاط حرف الجر ومعناه: كم عدد من يتلفظ بالإسلام، وكم هنا استفهامية، ووقع في البخاري: "اكتبوا لي فكتبنا له ألفاً وخمس مئة. فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمس مئة". وقد يقال: وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم ألفاً وخمس مئة، المراد به: النساء والصبيان والرجال، ويكون قولهم: ست مئة إلى سبع مئة، الرجال خاصة، وقولهم: خمس مئة، المراد به: المقاتلون. قال النووي: لكن الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس. قال فيها: فكتبنا له ألفاً وخمس مئة رجل، والجواب الصحيح إن شاء الله أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم: "ما بين الست مئة إلى السبع مئة" رجال المدينة خاصة. وقولهم: "فكتبنا ألفاً وخمس مئة". هم مع المسلمين حولهم، وأما قوله: "ابتلينا" إلى آخره. فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد رسول الله ﷺ، فكان بعضهم يخفي نفسه، ويصلي سرتاً، مخافة من الظهور والمشاركة في الفتن والحروب) هامش (ف). ("يلفظ": هُوَ بِفَتْحِ الْيًاء الْمُثَنَّاة تَحْت. وَالإسْلام مَنْصُوب مَفْعُول يَلْفِظ بِإِسْقَاطِ حَرْف الْجَرّ وَمَعْنَاهُ: كَمْ عَدَد مَنْ يَتَلَفَظ بالإسْلام . وَ "كَمْ" هُنَا إسْتِفْهَامِيّة) هامش (د).

الإِسْلاَمَ». قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَافُ عَلَيْنَا(١) وَنَحْنُ مَا بَيْنَ الْسِّتِّ مِئَةٍ إِلَى الْسَّبْعِ مِئَةٍ؟! قَالَ: فَابْتُلِينَا(١)، حَتَّى جَعَلَ الْسَّبْعِ مِئَةٍ؟! قَالَ: فَابْتُلِينَا(١)، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لاَ يُصَلِّي إِلاَّ سِرَّاً.

#### ۱ ـ ۸۰ ـ باب:

### فِي صِحَّة الإِيْمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَإِعْطَاءِ مَنْ يُنخَافُ (٣) عَلَى إِيْمَانِهِ

٣٠٣ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسْماً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ مُسْلِمٌ» (٤) يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِي الْرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَقُولُهَا ثَلَاثاً. وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلاَثاً «أَوْ مُسْلِمٌ». ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لأُعْطِي الْرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَقُولُهَا ثَلاَثاً. وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلاَثاً «أَوْ مُسْلِمٌ». ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لأُعْطِي الْرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَقُولُهَا ثَلاَثاً. وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلاَثاً فِي النَّارِ».

٣٠٤ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنْ يُكَبَّ فِي الْنَّارِ عَلَى وَجْهِهِ»)(٥٠).

<sup>(</sup>۱) (قوله: «أَتَخَاف علينا وَنَحْنُ ما بين الست مئة» وفيه أجوبة كثيرة وَالصَّحِيح مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى: لَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ مَا بَيْنِ السِّتَ مِئةِ إِلَى السَّبْع مِئةِ رِجَال الْمَدِينَة خَاصَّة) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وقولهم: (ابتلينا إلى آخره) فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد رسول الله ﷺ فَكَانَ بَعْضهمْ يُخْفِي نَفْسه وَيُصَلِّي سِرَّاً مَخَافَة مِن الظُّهُور وَالْمُشَارَكَة في الْفِتْنَة وَالْمُشَارَكَة في الْفِتْنَة وَالْمُثَارَكَة في الْفِتْنَة

<sup>(</sup>٣) في (د): (خاف).

<sup>(3) (</sup>قوله ﷺ: «أو مسلم». ليس فيه إنكار كونه مؤمناً بل معناه: النهي عن القطع بالإيمان، فإن لفظ الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله ﷺ، وقد زعم صاحب التحرير: أن هذا إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناً، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي قال في جواب سعد: «إني لأعطي الرجل وغيره أحبُّ إليّ منه». لما أعلم من طمأنينة قلبه، وصلابة إيمانه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين () زيادة من (ف).

٣٠٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: «أَقِتَالاً؟ أَيْ سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِى الْرَّجُلَ».

#### ۱ ـ ۸۱ ـ باب:

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْنَيُّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

٣٠٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِّ '' مِنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِن '''؟ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَرَاهِيمَ ﷺ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ وَلَكِن لَكُمُ اللَّهُ لُوْطاً لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَيْطُمَيِنَ قَلِّي إِلَى رُكُنٍ شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَيْتُ فِي الْسِّجْنِ طُوْلَ لَبْثِ يُوْسُفَ لِأَجَبْتُ الْدَّاعِيَ».

### ١ ـ ٨٢ ـ **باب:** آيساتُ الْنَبِّيِّ ﷺ

٣٠٧ ـ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِـنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ قَدْ

<sup>(</sup>۱) (اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى «نَحْنُ أَحَقّ بِالشَّكَ» عَلَى أَقْوَال كَثِيرة أَحْسَنها وَأَصَحَها، مَا قَالَهُ الإَمَامِ الْمُزَنِيُّ وَجَمَاعَات مِنَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّكِ مُسْتَحِيل فِي حَقّ إِبْرَاهِيم وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَمْ أَشُكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ إِبْرَاهِيم لَمْ يَشُكَ، وَإِنَّمَا خُصَّ إِبْرَاهِيم ﷺ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَمْ أَشُكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ إِبْرَاهِيم لَمْ يَشُكَ، وَإِنَّمَا خُصَّ إِبْرَاهِيم لَمْ يَشُكُ اللَّهَ قَدْ يَسْبِق إِلَى بَعْض الأَذْهَان الْفَاسِدَة مِنْهَا احْتِمَال الشَّكِ، وَإِنَّمَا رَجِّحَ إِبْرَاهِيم عَلَى نَفْسه الكريمة تأدباً وتَوَاضُعاً) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب سُؤال إبراهيم ربه أَوْجُها أوضحها: أَنَّهُ أَرَادَ الطُّمَأْنِينَة بِعِلْمِ كَيْفِيَّة الإِحْيَاء مُشَاهَدَة بَعْدَ الْعِلْم بِهَا اسْتِدْلالاً، فَإِنَّ عِلْم الاسْتِدْلاَل قَدْ يَتَطَرَّق إِلَيْهِ الشُّكُوك فِي الْجُمْلَة بِخِلافِ عِلْم الْمُعَايَنَة فَإِنَّهُ ضَرُورِيّ. وَهَذَا مَذْهَب الإِمَام أَبِي مَنْصُور الأَزْهَرِيِّ وَغَيْره. قال العلماء: والهمزة في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴾ همزة إثبات) هامش (ف) و(د).

أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيْتُ وَحْياً أَوْحَى اللَّهُ إِلْكَيَّ فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٠٨ ـ وَعَنْهُ: عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ (١)، يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

٣٠٩ ـ وَعَنِ الْشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الْرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو، إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الْرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمْتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُو كَالرَّاكِبِ بَدَنتَهُ. فَقَالَ الْشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مُرَّتَيْنِ: رَجُلِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَامَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُونُكُ أَدَى عَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِينَةِ . فَلَهُ أَجْرَانِ». ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ : خُدْ هَذَا الْحَدِيْثَ بِغَيْرِ وَتَوْ مَا فَوْنَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

# ١ ـ ٨٣ ـ باب: فِي نُزُوْلِ ابْنِ مَرْيَمَ وَكَسْرِ الْصَّلِيْبِ

• ٣١٠ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً: فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ».

<sup>(</sup>١) تحرف في (د) إلى: (الأئمة).

٣١١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى تَكُوْنَ الْسَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ [النساء: ١٥٩] (١٠).

٣١٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ (") ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَادِلاً: فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ [١٥/ أن] الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ (")،

<sup>(</sup>۱) (فِيهِ دَلالَة ظَاهِرَة عَلَى أَنَّ مَذْهَب أَبِي هُرَيْرَة فِي الآيَة أَنَّ الضَّمِير فِي مَوْته يَعُود إلى عِيسَى. وَمَمْنَاهَا: وَمَا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ أَحَدٌ يَكُون فِي زَمَن عِيسَى إِلاَّ آمَن بعيسى وَعَلِمَ أَنَّهُ عَبْد اللَّه وَابْن أَمَته وَهَ ذَا مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ الْمُفَسِّرِينَ. وَذَهَب كَثِيرُونَ أَوْ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ الضَّمِير يَعُود عَلَى الْكِتَابِيّ وَمَعْنَاهَا وَمَا مِنْ أَهْل الْكِتَاب أَحَدٌ يَحْضُرهُ الْمَوْت إِلاَّ آمَن عِنْد اللَّه وَابْن أَمَته، وَلَكِنْ لا يَنْفَعهُ هَذَا الضَّمِير يَعُود عَلَى الْكِتَابِيّ وَمَعْنَاهَا وَمَا مِنْ أَهْل الْكِتَاب أَحَدٌ يَحْضُرهُ الْمَوْت إِلاَّ آمَن عِنْد معاينة المَوْت قَبْل خُرُوج رُوحه بِعِيسَى ﷺ، وَأَنَّهُ عَبْد اللَّه وَابْن أَمَته، وَلَكِنْ لا يَنْفَعهُ هَذَا الْإِيمَان لأَنَّهُ فِي حَضْرَة الْمَوْت وَحَالَة النَّرْع، وَتِلْكَ الْحَالَة لاَ حُكْم لِمَا يُفْعَل فيها أَوْ يُقَال فَلاَ يَصِح فِيها إِسْلاَم وَلا كُفْر [ولاوصية، ولا بيع، ولاعتى] ولا غَيْر ذَلِكَ مِن الأَقْول فَلاَ يَصِح فِيهَا إِسْلاَم وَلا كُفْر [ولاوصية، ولا بيع، ولاعتى] ولا غَيْر ذَلِكَ مِن الأَقْول لِقُول الله قَعْل فيها أَوْ الله قَعْل فيها أَوْ الله وَلِي الله تَعَالَى : ﴿ وَلِيسَاء التَوْبَ لُهُ لِلْلَامِ الله الله تَعَالَى إِنَّ الْهَاء فِي الْمَالُونَ الْمُلْهِ وَلَيْلَ مَلُونَ الْمَاعِي قَوْل إِيهِ وَقَيْل نُزُوله. وَيَوْيًل مَوْته وَقِيلَ : إِنَّ الْهَاء فِي (بِهِ) تَعُود عَلَى نَيْنَا محمد ﷺ وَالْهَاء فِي (مِهُ تَهُ وَلَا مَوْته وَقَيل : إِنَّ الْهَاء فِي (بِهِ) تَعُود عَلَى نَيْنَا محمد عَلَى الْكِتَابِيّ وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله ﷺ: «لينزلن فيكم ابن مريم حكماً» أي: في هذه الأمة وإن كان الخطاب لبعضها ممن لايدرك نزوله. وقوله: «حكماً» أي: حاكماً بهذه الشريعة لا ينزل بِرِسَالَةٍ مُسْتَقِلَة، وَشَريعَة نَاسِخَة، بَلْ هُوَ حَاكِم مِنْ حُكَّام هَذِهِ الأُمَّة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (الصواب: أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. كذا قاله الخطابي وغيره من بعض العلماء) هامش (ف) و(د).

وَلَتُتْرَكَنَّ (١) الْقِلاَصُ (٢) فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَـتَذْهَبَنَّ (٣) الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَـتَذْهَبَنَّ (٣) الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُونَّ إِلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ».

# ١ ـ ٨٤ ـ باب: نُزُوْلُ ابْنِ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ فِيكُمْ

٣١٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ».

٣١٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ». يَعْنِي: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةِ نَبِيًّكُمْ ﷺ.

#### ١ ـ ٨٥ ـ بَأَبِ:

«لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [١٣/ ب د]

٣١٥ ـ عَنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ: «فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى فَيَقُولُ لَا يَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللَّهِ فَيَقُولُ لَا يَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ».

<sup>(</sup>١) في (ف): (وليُترَكَن).

<sup>(</sup>٢) («والْقِلاص» بِكَسْرِ الْقَاف جَمْع قَلُوص بِفَتْحِ القاف وَهِوَ مِن الإِبِل. وَمَعْنَى: «لاَ يُسْعَى عَلَيْهَا»: لا يُعْتَنَى بِهَا، أَيْ يَتَسَاهَل أَهْلَهَا فِيهَا، وَلاَ يَعْتَنُونَ بِهَا. هَذَا هُوَ الظَّاهِر. قاله النووي هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (وليُذهِبَن) هامش (ف).



### ١ - ٨٦ - باب: طُلُوعُ الْشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

٣١٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ (آمَنَتْ)(١) مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْراً: طُلُوْعُ الْشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالْدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ».

٣١٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْماً: «أَتَدْرُوْنَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟». قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِعْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مُنْ حَيْثُ جِعْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي (ثُمَّ) (٢) لاَ يَسْتَنْكِرُ مِنْ حَيْثُ جِعْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي (ثُمَّ اللَّهِ يَكُنُ جَعْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي (ثُمَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

٣١٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِى لِمُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْش ».

# ١ - ٨٧ - باب: مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ

• ٣٢٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي: الْرُّوْيَا الْصَّادِقَةَ (١) فِي الْنَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيًا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الْصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ الْرُّوْيَا الْصَّادِقَةَ (١)، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءِ (٣) يَتَحَنَّتُ فِيهِ \_ وَهُوَ: الْتَّعَبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ أُوْلاَتِ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ (٢)، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ (٣) يَتَحَنَّتُ فِيهِ \_ وَهُوَ: الْتَّعَبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ أُوْلاَتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا الْعَلَدِ، قَبْلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجَأَهُ الْحَقُ (١٤) وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأً. قَالَ (١٠): "مَا أَنَا

<sup>(</sup>۱) (قال القاضي وغيره من العلماء: إنما ابتدأ رسول الله على بالرؤيا لئلا يفجأه الملك، ويأتيه صريح النبوة بغتة، فلا يحتملها قوى البشرية، فبدىء بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤية وغيره، وهذا الحديث من مراسيل الصحابة في فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة، فتكون [قد] سمعتها من النبي الله أو من صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء، إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قال الخطابي: حببت العزلة إليه ﷺ؛ لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على الفكر، وبها ينقطع [عن] مألوفات البشر، ويتخشع قلبه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (حراء: جبل على ثلاثة أميال من مكة، عن يسار الذّاهب من مكة إلى منّى) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (قوله: حتى فجأه الحق ـ بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان وبعدها همزة مفتوحة ـ، أي: جاءه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (فقال).

بِقَارِيءٍ " قَالَ: ( فَأَخَذُنِي فَعُطَّنِي ( ) حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ( ) ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ( ا فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: ( فَأَخَذَنِي فَعُطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ ، فَأَخَذَنِي فَعُطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ( فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ ، فَأَخَذَنِي فَعُطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: ( فَقُالَ: ﴿ وَقُلْ بِالسِّرِ رَبِكَ [ ١٥ - ب ف] اللَّذِي خَلَقَ الْإِنسَنَ مَا لَوْ يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْ وَمُلُونُ وَ وَمُكُونِي وَمُلُونُ وَيَ وَمَلُونُ وَيَ وَمُلُونُ وَيَ وَمُلُونُ وَي وَمُلُونُ وَي وَمُلُونُ وَ وَمُلُونُ وَمُلُونُ وَمُلُونُ وَمَلُونُ وَمَلُونُ وَمَلُونُ وَمُلُونُ وَمُلُونُ وَمَلُونُ وَمُلُونُ وَمَلُونُ وَمَلُونُ وَمُلُونُ وَمَلُونُ وَمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى خَدِيْجَةً وَمَالَ وَمَكُونُ وَمَلُونُ وَمُ مَتَى ذَهِبَ عَلَى اللَّهُ أَبُداً ، وَاللَّه إِنَّكَ لَتَصِلُ الْرَّحِمَ ، وتَصْدُقُ الْحَدِيْجَةُ : كَلاً ، أَبْشِرْ ، فَوَاللَّهِ الْحَدِيْتَ ، وتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وتَحْمِلُ الْكَلَّ ، لاَ يُحَلِيْكَ اللَّهُ أَبَداً ، واللَّه إِنَّكَ لَتَصِلُ الْرَّحِمَ ، وتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وتَحْمِلُ الْكَلَّ ،

<sup>(</sup>۱) (قوله: فغطني. بالغين المعجمة والطاء المهملة، ومعناه: ضمّني وعصرني) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: الجهد. يجوز في الجيم الضم والفتح لغتان، وهو الغاية والمشقة. ويجوز نصب الدال ورفعها. فعلى النصب: بلغ جبريل مني الجهد. وعلى الرفع: بلغ الجهد مني مبلغه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (ومعنى أرسلنى: أطلقنى) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (قوله: ترجف، أي: ترعد وتضطرب. وأصله: شدة الحركة. وبوادره: \_ بفتح الباء الموحدة \_. قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: هي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) (قوله ﷺ: «لقد خشيت على نفسي». قال القاضي عياض: ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى، لكنه خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر، ولا يقوى على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه، أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة، وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه فخاف أن يكون من الشيطان، فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه، ولا يخشى من تسليط الشيطان عليه. وعلى هذا: يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث، وذكره أيضاً في الشفاء) هامش (ف) و(د).

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِي الْضَيْف، وَتَعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ابْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ أَخِي أَبِيْهَا، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيْلِ وَكَانَ الْعَرَبِيَّةِ (١) مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ [1/ أد]، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ عَمِيَ. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ: أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ خَدِيْجَةُ أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا الْنَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ، يَا لَيْتَنِي فِيْهَا جَذَعاً، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيّاً حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ». قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ (٢) قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً ٣٣.

٣٢١ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، قَالَ فِي حَدِيْثِهِ: «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ الْسَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ اللَّهِ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ الْسَّمَاءِ وَالأَرْضِ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِساً عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ الْسَّمَاءِ وَالأَرْضِ». فَدَثَّرُوْنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ (فَجُيَثْتُ (عَا) مِنْهُ فَرَقاً، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَدَثَّرُوْنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ

<sup>(</sup>١) (العبراني. في البخاري: بالعبرانية). هامش (ف). أي: وقع في أول صحيح البخاري: «يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية».

<sup>(</sup>٢) كتب أيضاً في (ف) وفي (د): (أحدٌ).

<sup>(</sup>٣) تقدم قبل قليل. (قال القاضي وغيره من العلماء: إنما ابتدىء رسول الله على بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية، فبدىء بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة: من صدق الرؤيا، وغيره. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة في فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذا القصة فتكون سمعتها من النبي في أو من صحابي. ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. والله أعلم) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (فجثثت). وتصح. (قولـه ﷺ: "فجئثت" ــ هــو بجيم مضمومــة، ثم همـزة =

وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُه قُرُ فَأَنْذِرْه وَرَبَّكَ فَكَيِّرْه وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُه وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرٌ ﴾ [المدثر: ١-٥] وَهِيَ الأَوْثَانُ. قَالَ: ثُمَّ تَـتَابَعَ الْوَحْيُ » .

### ١ ـ ٨٨ ـ باب: الإسْراءُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ (١) وَفَرْضُ الْصَّلَوَاتِ

٣٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ(٢) ـ وَهُو:

وأما قوله في رواية شريك: وهو نائم. وقرأ في الرواية الأخرى: بينا أنا [قائم] عند البيت بين النائم واليقظان، فقد يحتج بها لكن بجعلها رؤية نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حاله أول وصول الملك إليه وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها. ولكن اختلفوا في أي وقت كان الإسراء بعد المبعث فأقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه بي بخمسة عشر شهراً. وقيل: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. قاله الحربي. وقيل: كان بعد مبعثه بخمس سنين. قاله الزهري، وقيل: أسري به يه وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل. قاله ابن إسحاق. قال القاضي: وأشبه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق. هذا كله كلام القاضي عياض - رحمه الله - ملخصاً) هامش (ف) و(د).

(٢) (البراق: اسم للدابة التي ركبها رسول الله ﷺ. قاله أهل اللغة. قال الزبيدي في مختصر =

<sup>=</sup> مكسورة، ثم ثاء مثلثة ساكنة، ثم تاء الضمير \_، ومعناها: فزعت ورعبت. قال أهل اللغة: جئث الرجل، إذا فزع فهو مجؤوث ومجثوث إذا فزع. وقال الخليل والكسائي: جئث وجثّ فهو مجؤوث ومجثوث، أي مذعور فزع. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيْلٌ، فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُوْنَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ ﴾ قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ» قَالَ: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ» قَالَ: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ الطِّيلَا بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ ﷺ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى الْسَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ﷺ؛ فَقِيْلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيْلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ (١٠)؟ قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ اللَّهِ اللَّهِ مَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى الْسَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ الطِّيْلِ. فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ (الطِّيلِ)(٢). قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا. وَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا بِي، وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى الْسَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ الْيَكِيرُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوْسُفَ ﷺ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. قَالَ: فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ

<sup>=</sup> العين وصاحب التحرير: هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها. وهذا الذي قاله من اشتراك جميع الأنبياء، [فيها] محتاج إلى نقل صحيح. قاله النووي) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (قوله في الحديث حكاية عن قول بوَّاب السماء: «وقد بعث إليه؟». فمراده: وقد بعث إليه للإسراء، وصعود السماوات؟ وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه إلى مثل هذه المدة، فهذا هو الصحيح في معناه والله أعلم. ولم يذكر الخطابي في شرح البخاري وجماعة من العلماء غيره، وإن كان للقاضي خلافاً أو أشار إلى خلاف في أنه استفهم عن أصل البعثة. قال القاضي: وفي هذا دليل على أن للسماء أبواباً حقيقية، وحفظة موكلين بها، وفيه: إثبات الاستئذان) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

عَرَجَ بِنَا إِلَى الْسَّمَاءِ الْرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ اللَّهِ اللَّهِ . فَقِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قِيْلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ ﷺ [١٦/ أن] فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧]. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى الْسَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُوْنَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرِ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى الْسَّمَاءِ الْسَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ [١٤/ ب د] جِبْرِيلُ الطِّيلان. قيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. (قِيْلَ)(١): وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى الْسَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ الطِّي فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيْلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عِيلَةٍ مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْر، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ لاَ يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى الْسَّدْرَةِ الْمُنْتَهَى (٢)، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلاَلِ (٣)» قَالَ: «فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (قال ابن عباس والمفسرون: سميت سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله ﷺ. وحكي عن عبد الله بن مسعود: أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها، وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله ﷺ: «وإذا ثمرها كالقلال» \_ هو بكسر القاف \_ جمع قلة، والقلة: جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر) هامش (ف) و(د).

حُسْنِهَا». قَالَ: «فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى الْكُ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ: وَمُسْيِنَ صَلاَةً. قَالَ: ارْجِعْ (') إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ، فَإِنَّ أُمِّتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ ». قَالَ: «فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي ('') فَقُلْتُ: يَا رَبّ، خَفِّنْ عَلَى أُمِّتِي. فَحَطَّ عَنِي خَمْساً. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِي خَمْساً. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِي خَمْساً. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ». قَالَ: «فَلَمْ أَزَلُ وَتَعَالَى وَيَوْنَ مُوسَى ﷺ حَمْسُ فَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَ خَمْسُ صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ صَلاَةً عَشْرٌ، فَلَلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً. وَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ عَمْلُهَا كُبَبَتْ لَهُ حَشْرًا. وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ مُوسَى يَعْمَلُهَا كُبَتِتْ لَكُ حَمْسُةً وَاحِدَةً » قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَ عَمْلُهَا لَمْ تُعْمَلُهَا كُبَبَتْ لَهُ حَسْنَةً وَاحِدَةً » قَالَ: «فَتَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ : «قَدْ رَجَعْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ». فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ مُؤْمِلُهُ وَكَبَتْ مُنْهُ اللَّهُ وَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَقَيْقُ : «قَدْ رَجَعْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَقَالَ : «فَدْ رَجَعْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ». فَقَالَ : الْأَنْ وَعُمْ اللَّه وَقُولُهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا لَوْلُولُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَى الْكُولُولُ اللَّه وَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَمْلُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ وَلَكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْكُ وَلَيْ الْكُولُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْفُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلُهُ الْعُرَالِ اللَّهُ الْعَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَا لَ

<sup>(</sup>١) في (د): (فارجع).

<sup>(</sup>۲) (قوله: «فرجعت إلى ربي». معناه: رجعت إلى المكان الذي ناجيته منه أولاً، فناجيته فيه ثانياً، وكذا هو معنى قوله: «فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى الله». والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (أراجع).

<sup>(</sup>٤) مما يستدرك:

١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ، فَشُرِحَ
 عَنْ صَدْرِي، ثُمَّ خُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُنْزِلْتُ».

٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَلَهُ
 فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْب، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا =

- حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ
   فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ \_ يَعْنِي: ظِئْرَهُ \_ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ.
   فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.
- ٣ ـ عن شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَـةَ أَسُرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ: أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَئَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَيْهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ الطِّي لِخَازِنِ السَّمَاء الدُّنْيَا: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ. قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ. قَالَ: نَعَمْ. فَفَتَحَ. قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى». قَالَ: «فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ». قَالَ: «قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ ﷺ، وَهَذِهُ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ يَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى». قَالَ: «ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى الْسَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ». قَالَ: «فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ الْسَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ». فَقَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \_، وَلَمْ يُنْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ اللَّذِينَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيَّا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ: «فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِدْرِيسَ \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قَالَ: ثُمَّ مَرَّ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَـذَا إِدْرِيسُ. قَالَ: ثُمَّ =

= مَرَرْتُ بِمُوسَى الْكِينِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ اللَّهِ . فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإبْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَاناً يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثُمَّ عَرَجَ بِّي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ». قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ۚ «فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَّةً». قَالَ: «فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى الطِّيخ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ». قَالَ: «قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ لِي مُوسَى الطِّي ﴿ فَرَاجِعْ رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمُّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ». قَالَ: «فَرَاجَعْتُ رَبِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا». قَالَ: «فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى الطِّينِ فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ». قَالَ: «فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ: هِي خَمْسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ». قَالَ: «فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبُّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي». قَالَ: «ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ». قَالَ: «ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُوِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ».

• عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة \_ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ \_ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ: (بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَحَدُ النَّلاَثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَأْتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي، فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا». قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي: مَا يَعْنِي؟ قَالَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ. (فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَةُ، ثُمَّ فَالْ يَلْدِي مَعِي إِيمَاناً وَحِكْمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَائِةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ: الْبُرَاقُ، فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَقَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ اللَّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ وَهِ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: = اللَّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ وَقِيلًا: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: = اللَّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ وَقِيلًا: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: = اللَّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ وَقِيلًا: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: =

٣٢٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِیْنَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ». وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوْعٌ». وَذَكَرَ مَالِكاً خَازِنَ جَهَنَّمَ، وَذَكَرَ الْدَّجَّالَ.

٣٢٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ.

مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ: مَرْحَباً بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ ﷺ. . ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَذَكَرَ: أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ النَّانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ، وَفِي النَّالِثَةِ يُوسُفَ، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ، وَفِي الْخَامِسَةِ هَارُونَ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ \_. قَالَ: «ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انتُهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى اللَّيْلا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُودِيَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رَبِّ، هَذَا غُلاَمٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي، يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انتُهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمِ». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ، ﴿فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الأَنْهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ: فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَرُ لَبَنَّ، فَعُرِضَا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقِيلَ: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللَّهُ بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمِ خَمْسُونَ صَلاَةً». ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخِر الْحَدِيثِ.

٦ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ،
 وَزَادَ فِيهِ : «فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلىءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً » .

#### ۱ ـ ۸۹ ـ باب:

### ذِكْرُ النَّبِيُّ ﷺ الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الْسَّلاَمُ

٣٢٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: «أَيُّ وَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: «أَيُّ وَادِي الأَزْرَقِ. قَالَ: «كَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى اللَّهِ (١) هَابِطاً مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُوَّارٌ (٢) إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ». ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرْشَى. فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ مِنْ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُوَّارٌ (٢) إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ». ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرْشَى. فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ

(۱) (قوله ﷺ: «كأني أنظر إلى موسى» إلى آخره. ثم قال في يونس بن متى: «رأيته وهو يلبي». قال القاضي عياض: أَكْثَر الرَّوايَات فِي وَصْفهمْ تَدُلِّ عَلَى أَنَّهُ ﷺ رَأَى ذَلِكَ لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ، وَقَدْ ورد ذَلِكَ مُبيَّناً فِي رِوَايَة أَبِي الْعَالِيَة، عَنْ ابْن عَبَّاس، وَفِي رِوَايَة ابْن الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْر التَّلْبِيَة.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَحُجُّونَ وَيُلَبُّونَ وَهُمْ أَمْوَات وَهُمْ فِي الدَّارِ الآخِرَة وَلَيْسَتْ دَار عَمَل؟ فَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَشَايِخِ وَفِيمَا ظَهَرَ لَنَا عَنْ هَذَا أَجْوِبَة: أَحَدَهَا أَنَّهُمْ كَالشُّهَدَاء بَلْ هُمْ أَفْضَل مِنْهُمْ، وَالشُّهَدَاء أَحْيَاء عِنْد رَبّهمْ، فَلاَ يَبْعُد أَنْ يَحُجُّوا وَيُصَلُّوا كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيث مِنْهُمْ، وَالشُّهَدَاء أَحْيَاء عِنْد رَبّهمْ، فَلاَ يَبْعُد أَنْ يَحُجُّوا وَيُصَلُّوا كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيث الآخِر، وَأَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّه تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعُوا لأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا قَدْ تُوفُّوا فَهُمْ فِي هَذِهِ الْذَنْيَا الَّتِي هِي دَار عَمَلٍ إِذَا فَيْيَتْ مُدَّتِهَا وَتَعَقَّبُتُهَا الآخِرَة النَّبِي هِي دَار الْجَزَاء انقَطَعَ الْدُنْيَا النَّبِي هِي دَار الْجَزَاء انقَطَعَ الْدُنْيَا النَّبِي هِي دَار عَمَلٍ إِذَا فَيْيَتْ مُدَّتِهَا وَتَعَقَّبُتُهَا الآخِرَة النَّبِي هِي دَار الْجَزَاء انقَطَعَ الْعَمَل. الْوَجْه النَّانِي: أَنَّ عَمَل الآخِرَة ذِكْر وَدُعَاء. قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَعَوَنِهُمْ فِيهَا سُبَعَنْكَ الْعَمُل. الْوَجْه النَّانِي: أَنَّ عَمَل الآخِرَة ذِكْر وَدُعَاء. قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَعَوَنِهُمْ فِيهَا سُبَعَىٰكَ الْعُمْرِ الْوَجْه النَّانِي: أَنَّ عَمَل الآخِرة وَدُعْ وَدُعْ مَ وَلَيْكَ أَنُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُمُ عَلَيْ الْفَاضِي عَلَى الْوَجْه الْحَامِس: أَنْهُمُ وَلَيْ مَوسَى، وَكَانِي مِنْ أَمْوهمْ، وَكَانُ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَرَهُمْ رُوْيَة عَيْن. هَذَا آخِر كلام الْقَاضِي عَياض رَحِمُهُ اللَّه اللَّه عامش (ف) و(د).

(٢) (قوله: «لَهُ جؤار»\_ هو بضم الجيم وبالهمز\_وهو رفع الصوت) هامش (ف) و(د).

هَذِهِ؟». قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى(١). قَالَ: «كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى ﷺ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ (٢) خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّي».

٣٢٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: ذَكَرُوا الْدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ.

٣٢٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها وَحْيَةُ شَبَها صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي: نَفْسَهُ -، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها دِحْيَةُ ابْنُ خَلِيْهَةَ».

٣٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [٢١/ب ف] قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حِينَ أُسْرِيَ [١٠/أد] بِي لَقِيتُ مُوسَى». فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِذَا رَجُلٌ» حَسِبْتُهُ قَالَ: «مُضْطَرِبٌ، رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة». قَالَ<sup>(٣)</sup>: «وَلَقِيْتُ عِيسَى». فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِذَا هُوَ: رَبْعَةٌ (نَا أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ». ـ يَعْنِي: حَمَّاماً ـ قَالَ: «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ». قَالَ: «فَأَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا: لَبَنٌ، وَفِي الآخرِ: خَمْرٌ، فقيلَ أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ». قَالَ: «فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ. فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ـ أَوْ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ـ أَوْ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ـ أَوْ: أَصَبْتَ

<sup>(</sup>۱) (قوله: «ثنية هَرْشي» هو: بفتح الهاء وإسكان الراء وبالشين المعجمة، مقصورة الألف) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: «خطام ناقته خلبة» \_ هو بضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام، فيها لغتان: الضم والإسكان \_، حكاهما ابن السكيت والجوهري وآخرون. وكذلك الخُلُب والدُخُلُب، وهو الليف كما فسره هشام. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فقال).

<sup>(</sup>٤) في (د): (رفعه).

## ٩٠ - ١٠ - بَاب: فِي ذِكْرِ الْنَّبِيِّ ﷺ الْمَسِيْحَ الْدَّجَّالَ

٣٢٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَائِي (() مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ (()) لَهُ لِمَّةٌ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَائِي (() مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ (()) لَهُ لِمَّةٌ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَائِي (() مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُو مَاءً، مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ: عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَط (()) أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ . فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ الْفَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ . فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: (هَذَا) (()) الْمَسِيْحُ الْدَّجَالُ (())» .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (راءٍ).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (من الرجال من أدم الرجال).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (راءٍ).

<sup>(</sup>٤) (قوله: «قطط» هو بفتح القاف والطاء. قال القاضي عياض: رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها. قال: وهو شديد الجعودة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) (المسيح: صفة لعيسى ﷺ وصفة للدجال، واختلف الناس في تسميته عيسى بذلك، قال الواحدي: ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحاً، فَعُرّب وغير لفظه، وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق، وعلى هذا يحكى عن ابن عباس أنه قال: لأنه لَمْ يَمْسَح ذَا عَاهَة إلاّ بَرِيءَ. وَقَالَ إبراهيم وَابْن الأَعْرَابِيّ: الْمَسِيح الصِّدِيق. وَقِيلَ: لِكُونِهِ مَمْسُوح أَسْفَل الْقَدَمَيْنِ، لا أَخْمُص لَهُ، وَقِيلَ: لِمَسْحِهِ الأَرْض، أَيْ: قَطْعها. وَقِيلَ: لِمَسْحِهِ الأَرْض، أَيْ: قَطْعها. وَقِيلَ: لأَنَّهُ مُسِحَ بِالْبَرَكَةِ حِين وُلِدَ. وَقِيلَ: لأَنَّهُ مُسَحَ بَالْبَرَكَةِ حِين وُلِدَ. وَقِيلَ: لأَنَّهُ مُسْحَ بِالنَّهُ مَنْ مَسُحِهُ أَيْ: خَلَقَهُ خَلْقاً حَسَناً، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. وَأَمَّا الدَّجَال: فَقِيلَ: لمَسْحِهِ بذَلِكَ لأَنَّهُ مَسْحَهُ أَيْ: لِمَسْحِهِ الْقَيْن. وَقِيلَ: لأَنَّهُ أَعُور. وَالأَعْوَر يُسَمَّى مَسِيحاً. وَقِيلَ: لِمَسْحِهِ الأَرْض حِينَ خُرُوجه. وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. قال القاضي: ولاخلاف عند أحد من الرواة في = الأَرْض حِينَ خُرُوجه. وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. قال القاضي: ولاخلاف عند أحد من الرواة في =

### ١ - ٩١ - باب: صَلاَتُهُ الطَيْلِةَ بِالأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ

٣٣٠ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ، فَجَلاَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

٣٣١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى اللهِ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها عُرْوَةُ ابْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي: نَفْسَهُ -، مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي: نَفْسَهُ -، فَكَانَتِ الصَّلاَةُ، فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الْصَّلاَةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَالْتَعَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالْسَّلاَمِ»(١٠).

### ۱ - ۹۲ - باب: انْتِهَائِهِ الطِّيْلِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

٣٣٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ انْتُهِيَ بِـهِ إِلَى

اسم عيسى الناه أنه بفتح الميم وكسر السين المخففة، واختلف في الدجال فأكثرهم بقوله: مثله، وَلا فَرْق بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظ، وَلَكِنَّ عِيسَى مَسِيح هُدًى، وذاك مَسِيح ضَلالة. ورواه بعضهم بكسر الميم والسين المشددة. وقال غير واحد: كذلك إلا أنه بالخاء. والله أعلم) هامش (ف) ومختصراً في (د).

<sup>(</sup>۱) (فإن قيل: كيف رأى موسى على يصلي في قبره، والنبي على صلَّى بالأنبياء ببيت المقدس، ووجدهم على مراتبهم في السماوات، وسلموا عليه ورحبوا به؟ فالجواب: أنه قد تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي إلى السماء، ويحتمل أنه على رأى الأنبياء صلوات الله عليهم، وصلَّى بهم على تلك الحال لأول ما رأهم، ثم سألوه ورحبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى. هذا كلام القاضى عياض ـ رحمه الله ـ هامش (ف).

### ۱ ـ ۹۳ ـ بَاب:

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخِّرَىٰ (٢)﴾ [النجم: ١٣]

٣٣٣ ـ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ عَلى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَتِنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩] قَالَ: أُخْبَرَ نِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ رَأَى جِبْرِيلَ الطَيْئِ لَهُ سِتُّ مِئَةٍ جَنَاحٍ.

<sup>(</sup>١) المقحمات: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها.

<sup>(</sup>٢) (اختلف الناس في أن نبينا محمداً هم مل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وعزا هذا إلى جعفر ابن محمد وابن مسعود وابن عباس وكذلك اختلفوا في قوله تعالى: ﴿ مُم مَ دَنَا فَلَدَكَى ﴾ النجم: ٨] هل هو منقسم ما بين جبريل والنبي صلّى الله عليهما أو مختص بأحدهما من الأخر أو من السدرة المنتهى؟ والأكثرون على الأول، وقال بعضهم: أنه دنو من النبي ه إلى أوامر الله، وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولاً ليس على وجهه بل كما قال جعفر بن محمد: الدنو من الله تعالى لا حدّ له، ومن العبّاد بحدود، فيكون معنى دنو النبي من ربه وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه، وإطلاعه من غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع عليه سواه، والدنو من الله تعالى له إظهار ذلك له، وعظيم بره وفضله العظيم لديه، ويكون قوله تعالى: ﴿ وَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ النجم: ٩] على هذا، عبارة عن لطف المحل، وإيضاح المعرفة، والإشراف على الحقيقة من نبينا، ومن الله إجابة الرغبة، وإبانة المنزلة. ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله عن ربه: «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً». هذا كلام القاضي عياض. واختار صاحب التحرير إثبات الرؤية، وقال: نتمسك بالأقوى من الأدلة، وهو حديث ابن عباس: «أتعجبون أن تكون = وقال: نتمسك بالأقوى من الأدلة، وهو حديث ابن عباس: «أتعجبون أن تكون =

٣٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً ٱلْخَرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]. قَالَ: رَأَى جَبْريلَ ﷺ.

٣٣٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.

٣٣٦ ـ وَفِي (١) رِوَايَةٍ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

٣٣٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (٢): ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفُورْيَةَ. قَالَ مَسْرُوْقٌ [١٥/ ب د]: وَكُنْتُ مُتَّكِئاً فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْفُورْيَةَ. قَالَ مَسْرُوْقٌ [١٥/ ب د]:

(قال النووي: الراجح عند أكثر العلماء: أن النبي رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء، وأما احتجاج عائشة فالجواب عنه ظاهرٌ، فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة ولا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة، وأجيب عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبِسَرٍ ﴾ [الشورى: ٥١]. بأجوبة منها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، ويجوز وجود الرؤية من غير كلام. الثاني: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. الثالث: أن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة، ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث، ولو كان معها حديث لذكرته. انتهى) هامش (ف) و(د).

الخلة لإبراهيم؟ والكلام لموسى؟ والرؤية لمحمد هيه؟». لأن ابن عباس حبر هذه الأمة، والمرجع إليه في المعضلات، وقد راجعه ابن عمر، وراسله: هل رأى محمد ربه؟ فأخبره أنه رآه. ولا يقدح في هذا حديث عائشة، لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي هي يقول: «لم أر ربي». وإنما ذكرت ما ذكرت متأوّلة لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَابِي جَابِ الشورى: ١٥] إلى آخر الآية، ولقوله تعالى: ﴿ لَا تُدَرِّكُهُ اللهُ الْأَبْصَدُ اللهُ الأنعام: ١٠٥]، وإذا صحّت الرواية عن ابن عباس في إثبات الرؤية، وجب المصير إلى إثباتها، ولا يُظنُ بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. انتهى) هامش (ف) ومختصراً في (د).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وزاد في).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فقالت).

أَنْظِرِينِي وَلاَ تَعْجَلِينِي (١٠) أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَلَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْلَا فَيْ آلْبُينِ ﴾ [النحوير: ٢٣] ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٢٣]؟ فقالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُوَ [١٧/ أن] جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ سَاداً عِظَمُ خُلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ سَاداً عِظَمُ خُلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ». فَقَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) (٢) يَقُولُ: ﴿ لَا تُدرِكُهُ إِلَى الأَرْضِ». فَقَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) (٢) يَقُولُ: ﴿ لَا تُدرِكُهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا يَعْرَفُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو اللَّطِيفُ الْمَيْبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أَوَلَمْ تَسْمَعْ: أَنَّ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ فَهُ وَمُن كُنَ لِيشَوْ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآتٍ جِحَابٍ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ فَهُ وَمُن كُنَا إِللَّهُ عَلَى مَا أَوْلُ إِلَيْكُ مِن وَيَكُ فَإِللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَعَمْ أَنَهُ يُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَعَمْ مَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَعَمْ أَنَا لَهُ الْفَرِيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَعَمْ أَنَهُ يُعْرِفِهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْفَرِيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَعَمْ مَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَمَنْ زَعَمَ أَنَهُ يُعْرِفِهُ إِلَى اللَّهُ الْفَرِيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَنْ زَعَمَ أَنَهُ يُعْرِفِهُ الْعَلَى اللَّهُ الْفَورُيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ الْفَرِيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَهُ يُعْمِلُ اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْيَةُ وَاللَّهُ يَتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٣٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ كَاتِماً شَيْئاً مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ اللَّيَةَ: ﴿ وَلِذِ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقِ اللَّهَ وَثَخْفِى فِي نَفْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقِ اللَّهَ وَثَخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾[الأحزاب: ٣٧].

٣٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>١) في (ف): (تعجلي).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «نور أنّى أراه». هُوَ بِتَنْوِينِ نُور وَبِفَتْحِ الْهَمْزَة في أَنَّى: وَتَشْدِيد النُّون المفتوحة، وَأَرَاهُ: بِفَتْحِ الْهَمْزَة. وَمَعْنَاهُ: حِجَابه نُور فَكَيْف أَرَاهُ؟. قَالَ الْمَازِدِيُّ: الضَّمِير فِي أَرَاهُ، عَائِدٌ إِلَى اللَّه سُبْحَانه، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النُّور مَنَعَنِي مِن الرُّؤْيَة كَمَا جَرَتْ الْعَادَة بِإِغْشَاءِ =

• ٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «[رَأَيْتُ] نُوراً».

٣٤١ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ (١)، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَا وَيَرْفَعُهُ (١)، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهُ وَيَرْفَعُهُ (١)، وَعَمَلُ النَّهَا وِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النَّهُ وَرُ (٣). \_ وَفِي

الأنوار الأبْصَار، وَمَنْعهَا مِنْ إِدْرَاكَ مَا حَالَتْ بَيْنِ الرَّائِي وَبَيْنَةُ. وَقَوْله ﷺ في الرواية الأخر: «رَأَيْت نُوراً» مَعْنَاهُ: رَأَيْت الْنُور فَحَسْب وَلَمْ أَرَ غَيْره، وَرُوِيَ أَيضاً: «نُورانِيّ» بِفَنْحِ الرَّاء وَكَسْر النُّون وَتَشْدِيد الْيَاء بِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ: خَالِق النُّور الْمَانِعِ مِنْ رُوْيَته، فَيَكُون مِنْ صِفَات الأَفْعَال. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذِهِ الرِّوايَة لَمْ تَقَع إِلَيْنَا وَلاَ رَؤْيَته، فَيَكُون مِنْ الأُصُول. قَال: ومُسْتَحِيل أَنْ تَكُون ذَات اللَّه نُوراً، إِذْ النُّور مِنْ جُمْلَة الأَجْسَام، وَاللَّه سُبْحَانه مُتَعَالٍ عَنْ ذَلِكَ. قوله: «إن الله لا ينام. . إلى آخره»، فمعناه: الإخبار أنه سبحانه لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم، فإن النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس. والله تعالى منزه عن ذلك) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (قوله: "يخفض القسط ويرفعه". قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَالَ الْهَرَوِيُّ: قَالَ ابْن قُتَيْبَة: الْقِسْطُ الْمِيزَان، وَسُمِّيَ قِسْطاً؛ لأَنَّ الْقِسْط: الْعَدْل، وَبِالْمِيزَانِ يَقَع الْعَدْل. قَالَ: وَالْمُرَاد أَنَّ اللَّه يَخْفِض الْمِيزَان وَيَرْفَعهُ بِمَا يُوزَن مِنْ أَعْمَال الْعِبَاد الْمُرْتَفِعة إليه، ويُوزَن مِنْ أَعْمَال الْعِبَاد الْمُرْتَفِعة إليه، ويُوزَن مِنْ أَرْزَاقهمْ النَّازِلَة إليهم، فَهَذَا تَمْثِيل لِمَا يُقَدَّر تَنْزِيله، فَشُبّة بِوَزْنِ الوازن. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْقِسْطِ: الرِّزْق الَّذِي هُوَ قِسْط كُلِّ مَخْلُوق يَخْفِضهُ فَيُقَتِّرهُ ويَرْفَعهُ فَيُوسِّعهُ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار.. إلى آخره»، أي: يُرْفَع إلَيْهِ عَمَل اللَّيْل قَبْل عَمَل اللَّيْل الَّذِي بَعْده، وَمَعْنَى الرِّوَايَة قَبْل عَمَل اللَّيْل الَّذِي بَعْده، وَمَعْنَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة: يُرْفَع إلَيْهِ عَمَل النَّهَار فِي أَوَّل اللَّيْل الَّذِي بَعْده، وَعَمَل اللَّيْل فِي أَوَّل النَّهَار الَّذِي بَعْده؛ فَإِنَّ الْمَلائِكَة الْحَفَظَة يَصْعَدُونَ بِأَعْمَالِ اللَّيْل بَعْد انْقِضَائِهِ فِي أَوَّل النَّهَار، ويَصْعَدُونَ بِأَعْمَالِ اللَّيْل بَعْد انْقِضَائِهِ فِي أَوَّل النَّهَار، ويَصْعَدُونَ بَأَعْمَالِ اللَّيْل بَعْد انْقِضَائِهِ فِي أَوَّل النَّهَار، ويَصْعَدُونَ بَأَعْمَالِ اللَّيْل بَعْد انْقِضَائِهِ فِي أَوَّل النَّهَار، ويَصْعَدُونَ بَأَعْمَالِ اللَّيْل بَعْد انْقِضَائِهِ فِي أَوَّل النَّهَار، ويَصْعَدُونَ بَعْده الْقِيْمَالِ اللَّيْل اللَّهُ وَلَا النَّهَار اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ

<sup>(</sup>٣) (قوله: «حجابه النور. . إلى آخره»، فَالسُّبُحَات بِضَمِّ السِّين وَالْبَاء الموحدة وَرَفْع التَّاء فِي=

رِوَايَةِ: «النَّارُ» ـ «لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

#### ۱ ـ ۹ <mark>۹ ـ بــابـ:</mark> فِي رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى

٣٤٢ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ(١) عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ (٢)».

### ١ - ٩٥ - باب: فِي الْـرُّؤْيَـةِ أَيْضاً

٣٤٣ عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةُ الْجَنِّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَاقُ الْجَنِيْقُ الْجَنِيْقُ الْجَنِيْقُ الْجَنِيْقُولُونَ اللّهُ ال

<sup>=</sup> آخِره وهو جَمْع سُبْحَة. ومَعْنَى: سُبُحَات وَجْهه، نُوره وَجَلاله، فأَمَّا الْحِجَابِ فأَصْله لغَة الْمَنْع وَالسَّتْر، وَحَقِيقَة الْحِجَابِ إِنَّمَا تَكُون لِلأَجْسَامِ الْمَحْدُودَة، وَاللَّه تعالى مُنزَّه عَنْ ذلك، وإنما الْمُرَاد هُنَا الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته، وَسُمِّي ذلِكَ الْمَانِع نُوراً وناراً لأَنَهُمَا يَمْنَعَانِ مِن الإِدْرَاك في الْعَادَة لِشُعَاعِهِمَا، وَالْمُرَاد بِالْوَجْهِ: الذَّات، وَالْمُرَاد بِمَا انتُهَى إليْه بَصَره مِنْ خَلْقه جَمِيْع الْمَخْلُوقَات؛ لأَنَّ بَصَره فَيْكَ مُحِيط بِجَمِيع الْكَائِنَات. وَلَقْطَة: مِنْ، لِبَيَانِ الْجِنْس لاَ لِلتَّبْعِيضِ، وَالتَّقْدِير: لَوْ أَزَالَ الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته وَهُوَ الْحِجَابِ الْمُسَمَّى نُوراً وناراً، وتَجَلَّى لِخُلْقِهِ لاَّحْرَقَ جَلال ذَاته جَمِيع مَخْلُوقَاته. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (قَالَ الْعُلَمَاء: كَانَ النَّبِيِّ ﷺ خَاطِب الْعَرَب بِمَا يَفْهَمُونَهُ وَاسْتَعْمِل الاسْتِعَارَة وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاع الْمَجَازِ لِيُقَرِّب تَنَاوُلُهَا، فَعَبَّرَ ﷺ عَنْ زَوَال الْمَانِع وَرَفْعه عَن الأَبْصَار بِإِزَالَةِ الرِّدَاء) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قَوْله: «فِي جَنَّة عَدْن». أَيْ: والنَّاظِرُونَ فيها، فَهِيَ ظَرْف لِلنَّاظِرِ) هامش (ف) و(د).

وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟». قَالَ: «فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

٣٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ نَاساً قَالُوا لِرَسُوْلِ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تُضَارُونَ (١) فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟». قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الْشَّمْسِ لَيْسَ دُونهَا الْبَدْرِ؟». قَالُوا: لاَ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ (٢) كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئاً فَلْيَتَبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ (٣)، وَتَبْقَى هَذِهِ وَيَتَّبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ (٣)، وَتَبْقَى هَذِهِ

<sup>(</sup>١) (في رواية البخاري: «لاَ تَضَامُّون» أَوْ: «لاَ تُضَارُّونَ» عَلَى الشَّكَ وَمَعْنَاهُ: لاَ يَشْتَبِه عَلَيْكُمْ، وَتَرْتَابُونَ فِيهِ، فَيُعَارِض بَعْضَكُمْ بَعْضًا فِي رُؤْيَته. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>قوله: «تضارُّون» بتشديد الراء وتخفيفهما، وضم التاء فيهما ومعنى المشدّد: هل تضارون غيركم في حال الرؤية، برحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه، كما تفعلون أول ليلة من الشهر. ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته ضير) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٢) (وقوله: «فإنكم ترونه كَذَلِكَ». مَعْنَاهُ: تَشْبِيه الرُّؤْيَة بِالرُّؤْيَة فِي الْوُضُوح وَزَوَال الشَّكَ وَالْمَشَقَّة وَالاَخْتِلاف) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (وقوله: الطواغيت. هُو جَمْع طَاغُوت. قَالَ اللَّيْث وَأَبُو عُييْدَة وَالْكِسَائِيِّ وَجَمَاهِير أَهْلِ اللَّغَة: الطَّاغُوت كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى. وَقَالَ ابْن عَبَّاس وَالْكَلْبِيِّ ومقاتل وَغَيْرهمْ: هُو الشَّيْطَان. وَقِيلَ: هُوَ الأَصْنَام. وقَالَ الْوَاحِدِيِّ: الطَّاغُوت يذكر ويؤنث ويَكُون وَاحِداً وَجَمْعاً. قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى الطَّلغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِهِ عَلَى الطَّلغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِهِ عَلَى الطَّلغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِهِ إِللهَ الطَّلغُوتِ وَقَد أَمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِهِ إِللهَ الطَّلغُوتِ وَقَد أَمِرُوا أَن يَكَفُرُوا وَجِدا اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى الطَّلغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا وَقَلْ اللهَ يَعْلَى الطَّلغُوتِ وَقَد أَمِرُوا أَن يَكْفُرُوا وَقَلْ اللهُ وَيَاللهُ وَيَ الْجَمع: الْفُلْك وَيِي الْمُؤنَّ الطَّلغُوتُ اللهُ وَيَ الْمُؤنِّ الْقَلْكُ وَيَى الْمُؤنَّ وَاحِدا وَجَمْعا ، وَمُذَكَّرا ومُؤنَّ اللهُ النَّ عُويُونَ : وَزْنه (فَعَلُوت) والتَّاء زَائِدَة ، وَهُو مُشْتَق مِنْ طَغَى ، وَتَقْدِيرِه طَغُووت ثُمَّ قُلْبَتْ الْوَاو أَلِهَا) هامش (ف) و(د).

الأُمَّةُ (١) فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ (٢) غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُوْنَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُوْنَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ [٢١/ أ د] رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُصْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ (٣)، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، (اللَّهُمَّ) (١٤) سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، (اللَّهُمَّ) (١٤) سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ (٣) قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّهَا شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّةُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّةُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، عَيْرَ أَنَّةُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، عَيْرَ أَنَّةُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَزَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ [٢/ ب ف] مَنْ أَرَادَ مِنْ أَوْلِ النَّارِ،

<sup>(</sup>۱) (قَوْله: «وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّة. إلى آخره». قَالَ الْعُلَمَاء: إِنَّمَا بَقُوا فِي زُمْرَة الْمُؤْمِنِينَ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي اللَّذِيْ مُتَسَتِّرِينَ بِهِمْ، فَيَنَسَتَّرُوا بِهِمْ أَيْضاً فِي الآخِرَة، وَسَلَكُوا مَسْلَكهمْ، وَدَخَلُوا فِي كَانُوا فِي اللَّذِينَ مُتَسَوِّر لَهُ بَاب، وَذَهَبَ عَنْهُمْ نُور الْمُؤْمِنِينَ. جُمْلَتهمْ، وَمَشَوْا فِي نُورهمْ، حَتَّى ضُرِبَ بَيْنهمْ بِسُورٍ لَهُ بَاب، وَذَهَبَ عَنْهُمْ نُور الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: هَوُلاَءِ هُمْ الْمَطْرُودُونَ عَنْ الْحَوْض الَّذِينَ يُقَال لَهُمْ: سُحْقاً سُحْقاً) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «فيأتيهم الله في صورة.. إلى آخره». لأَهْلِ الْعِلْم فِي أَحَادِيث الصَّفَات وَآيَاتها قَوْلَيْنِ: أَحَدهمَا: وَهُو مَذْهَب مُعْظَم السَّلَف أَوْ كُلِّهمْ: أَنَّهُ لا يُتَكَلَّم فِي مَعْنَاهَا. بَلْ يَقُولُ: أَنه يَجِب عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِن بِهَا وَنَعْتَقِدَ لَهَا مَعْنَى يَلِيق بِجَلاَلِ اللَّه تَعَالَى مَعَ اعْتِقَادنا الْجَازِم أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَأَنَّهُ مُنزَّه عَنْ التَّجَسُم وَالانْتِقَال وَالتَّحَيُّر وَسَائِر صَفَات الْمَخْلُوق، وَهَذَا مَذْهَب جَمَاعَة مِنَ الْمُحَقِّقِينَ وَهُو أَسْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «يجيز» هو بضم الياء وكسر الجيم وبالزاي. ومعناه: أول من يمضي عليه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

أَمَرَ الْمَلاَثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَيعْرِفُونَهُمْ فِي الْنَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ الْسُّجُودِ ('')، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ السُّجُودِ، قَلْحُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا ('')، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا ('')، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ ('') كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَةُ (') فِي حَمِيْلِ الْسَيْلِ ('')، ثُمَّ يَفُرُغُ اللَّهُ عَلَى مِنَ الْقَضَاءِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ ('') كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَةُ (') فِي حَمِيْلِ الْسَيْلِ ('')، ثُمَّ يَفُرُغُ اللَّهُ عَلَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ('') رِيْحُهَا، (الْجَنَّةَ) ('')، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ('') رِيْحُهَا، (الْجَنَّةَ) ('')، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ('') رِيْحُهَا،

<sup>(</sup>۱) (قوله: «تَأْكُلُ النَّارِ مِنْ إِبْنِ آدَم.. إِلَى آخره الطَّهِرهُ أَنَّ النَّارِ لا تَأْكُل جَمِيعِ أَعْضَاء السُّجُود السَّبْعَة. هكذا قاله بَعْض أهل الْعلم. وَأَنْكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضِ وقَالَ: الْمُرَاد بِأُثَرِ السُّجُود الْجَبْهَة خَاصَّة. واختار النووي الأَوَّل، فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَرَ مُسْلِم بَعْدَ هَذَا مَرْفُوعاً أَنَّ قَوْماً يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيْهَا، إِلاَّ دَارَات الوجوه، فَالْجَوَاب: أَنَّ هَوُلاَءِ الْقَوْم مَخْصُوصُونَ مِنْ جُمْلَة الْخَارِجِيْنَ مِنْ النَّار، لا يَسْلَم مِنْهُمْ إِلا دَارَات الْوجُوه، وَأَمَّا غَيْرهمْ: فَيَسْلَم جَمِيعِ أَعْضَاء السُّجُود مِنْهُمْ عَمَلاً بِعُمُوم هَذَا الْحَدِيث، فَهَذَا الْحَدِيث عَامّ وَذَاكَ خَاصّ، فَيُعْمَل بِالْعَامِ إِلا مَا خَصَّ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (امتحشوا ـ هو بفتح التاء والحاء المهملة والشين المعجمة ـ، ومعناه: احترقوا) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ» أي: بِسَبَيِهِ) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٤) (وَأَمَّا الْحِبَّة \_ فَبِكَسْرِ الْحَاء \_ وَهو بِزْر الْبُقُول وَالْعُشْب، تَنْبُت فِي الْبَرَارِي وَجَوَانِب السُّيُول وَجَمْعهَا: حِبَب \_ بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْح الْبَاء \_) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) (وَأَمَّا حَمِيلِ السَّيْلِ: مَعْنَاهُ: مَحْمُوْلِ السَّيْلِ. وَالْمُرَاد به: التَّشْبِيه فِي سُرْعَة النَّبَات وَحُسْنه وَطَرَاوَته) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٦) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٧) (قوله: «قَشَبَنِي» \_ فَبِقَافٍ مَفْتُوحَة، ثُمَّ شِين مفتوحة مُعْجَمَة \_، وَمَعْنَاهُ: سَمَّنِي وَآذَانِي =

وَأَحْرِ وَنِي ذَكَا وُهَا (١٠) فَيَدْعُو اللّهَ مَا شَاءَ (اللّهُ) (٢) أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: هَلْ حَسَيْتَ (٣) إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ. فَيَقُولُ: لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللّهُ، فَيَصْرِفُ اللّهُ وَجْهَهُ عَنِ النّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبّ، قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنّةِ. فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ، لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَ الّذِي الْجَنّةِ. فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ، لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَ الّذِي أَعْطَيْتُكَ؟ وَيْلُكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ. يَدْعُو اللّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: فَهُلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي رَبّهُ مَا أَعْطَيْتُكَ وَمَوَاثِيقَ، فَيُعُولُ اللّهَ عَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي رَبّهُ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقُدِّهُ إِلَى بَابِ الْجَنّةِ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي رَبّهُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسُكُتُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَمُ وَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَنْ يَسُكُتَ، أَنْ يَسُكُتُ مَا شَاءَ اللّهُ لَبُ رَبّ، أَقَولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ لاَكُ أَنْ يَسْكُتَ، فَمُ وَلُ : أَيْ مُربّ، أَوْدُلْنِي الْجَنَةِ الْقَهُ قَلْ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ لاَكُ الْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَتَعَالَى لَهُ لاكًا اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ وَتَعَالَى لَهُ لاكَ أَلْفُلُكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْكَالُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى لَهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلَهُ الْعَلَهُ الْعَلَى اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَ الللللّهُ الْعُولُ الللّهُ الْعَلَى الل

وَأَهْلَكَنِي. هَكَذَا قَالَهُ الْجَمَاهِير مِنْ أَهْلِ اللَّغَة. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: مَعْنَاهُ: غَيَر جِلْدِي
 وَصُورَتِي) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (قُوله: «ذَكَاؤُهَا» ــ بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة ــ: اشْتِعَالهَا ولَهَبهَا وَشِدَّة وَهَجهَا، هكذا لفظ الحديث بالمد والأشهر في اللغة ذَكَاهَا مَقْصُوراً) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

 <sup>(</sup>٣) (قوله: عَسَيْت \_ هو بِفَتْحِ التَّاء عَلَى الْخِطَاب، وَيُقال: بِفَتْحِ السِّين وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ \_، وَقُرِىءَ بِهِمَا فِي السَّبْع، وَالأَصَحُّ الأَشْهَر فِي اللَّغة الفتح، قَالَ ابْن السِّكِيت: وَلاَ يُنْطَق فِي عَسَيْت بِمُسْتَقْبَل) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (قوله: انفهقت \_ بفَاء مفتوحة وَهَاء وَقَاف \_ وَمَعْنَاهُ: انْفَتَحَتْ وَاتَّسَعَتْ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) (الْخَيْسر: الصحيح الْمَعْرُوف فِي الرِّوايَات أنه ـ بالخاء المعجمة والمثناة من تحت ـ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض: أَنَّ بَعْض الرُّوَاة رواه في مُسْلِم ـ بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة ، والْبَاء الساكنة ـ ، وَمَعْنَاهُ: السُّرُور. قَالَ صَاحِب الْمَطَّالِع: وكِلاَهُمَا صَحِيح. وَرَوَاهُ البُخَارِيّ: الْحَبْرَة وَالْسُرُور. وَالحبرة: الْمَسَرَّة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (د): (قوله).

أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ عَيْرَ مَا أَعْطِيت؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لاَ(١) أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ: ادْخُلِ الْجَنَّة. فَإِذَا مَحْلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ: تَمَنَّه. فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا انقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ عَطَاءُ حَتَّى إِذَا انقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَلِيثِهِ شَيْعاً. حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرِيْرَةَ: أَنَّ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدِ: أَشَهُدُ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلَهُ الْحَيْرَةُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى الْجَقِ قَوْلَهُ الْكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى الْجَقِ قَوْلَهُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى الْجَقِ قَوْلَهُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ الْعَيْرَةَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى الْجَوْلُ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ الْكَالِهُ الْمَالِهِ الْمَالِهِ الْمَالِهِ الْمَالِهِ الْمَالِهِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ أَلَهُ الْمَالِهُ الْمُلْهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَعِلَ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ ا

٣٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُوْلُ: نعَمْ. الْجَنَّةِ أَنْ يَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُوْلُ: نعَمْ. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نعَمْ. فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ [17/ب. ] وَمِثْلَهُ مَعَهُ».

<sup>(</sup>١) في (د): (فلا).

<sup>(</sup>۲) (قوله: «فَلاَ يَزَال يَدْعُو اللَّه تَعَالَى حَتَّى يَضْحَك اللَّه تَعَالَى مِنْهُ». قَالَ الْعُلَمَاء: ضَحِك اللَّه تَعَالَى مِنْهُ هُو رِضَاهُ بِفِعْلِ عَبْده وَمَحَبَّته له إِيَّاهُ وَإِظْهَار نِعْمَته عَلَيْهِ وَإِيجَابِهَا لهُ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) (قَالَ الْعُلَمَاء: وَجْه الْجَمْع بَيْنَ مَا رواه أَبو هُرَيْرَة وبين ما رواه أَبو سَعِيْد أَن النَّبِيّ ﷺ أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرة ثم تكرم الله سبحانه فزاد ما في رواية أبي سعيد فأخبر به النبي ﷺ ولم يسمعه أبو هريرة) هامش (ف) و(د).

## ١ - ٩٦ - باب: الْشَّفَاعَةِ (١) وَخُرُوجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ الْنَّارِ

٣٤٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتَهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: انْظُرُوا مَنْ

<sup>(</sup>١) (قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: مَذْهَب أَهْلِ السُّنَّة جَوَازِ الشَّفَاعَة عَقْلاً، وَوُجُوبِهَا سَمْعاً بِصَرِيح قَوْله تَعَالَى: ﴿ يَوْمَهِنِهِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلاً ﴾[ط: ١٠٩]. وَقَوْله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وَأَمْثَالَهَا، وَبِخَبَرِ الصَّادِق ﷺ، وَقَـدْ جَاءَتِ الآثَار الَّتِي بَلَغَتْ بِمَجْمُوْعِهَا التَّوَاتُر بِصِحَّةِ الشَّفَاعَة فِي الآخِرَة لِمُذْنبِي الْمُؤْمِنِينَ. وَأَجْمَعَ السَّلَف الصالح وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ أَهْلَ السُّنَّة عَلَيْهَا، وَمَنَعَتِ الْخَوَارِج وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، وَتَعَلَّقُوا لَمَذهِبِهِمْ فِي تَخْلِيد الْمُذْنِبِينَ فِي النَّارِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]. وقَوْلِهِ: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيـمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَّاعُ ﴾[غافر: ١٨]. والمراد بهَذِهِ الآيَاتِ الْكُفَّارِ. وَأَمَّا تَأْوِيلهمْ أَحَادِيثِ الشَّفَاعَة بِكَوْنِهَا فِي زِيَادَة الدَّرَجَاتِ فَبَاطِل، وَأَلْفَاظ الأَحَادِيث فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِه صَرِيحَة فِي بُطْلان مَذْهَبهمْ لَكِنَّ الشَّفَاعَة خَمْسَة أَقْسَام: أَوَّلهَا: خاصة بِنَبِيِّنا ﷺ وَهِيَ الإِرَاحَة مِنْ هَوْل الْمَوْقِف وَتَعْجِيل الْحِسَاب. الثَّانِية: فِي إِدْخَال قَوْم الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَاب. الثَّالِثَة: الشَّفَاعَة لِقَوْم اسْتَوْجَبُوا النَّار فَيَشْفَع فِيهِمْ نَبِيّنَا وَمَنْ شَاءَ اللَّه . الرَّابِعَة : فِيمَنْ دَخَلَ النَّار مِن الْمُذْنِبِينَ فَقَدْ َّجَاءَتْ هَذِهِ الأَحَادِيث بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ النَّار بِشَفَاعَةِ نَبِيَّنَا وَالْمَلاَئِكَة وَإِخْوَانهمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، الْخَامِسَة: الشفاعة ُفِي زِيَّادَة الدَّرَجَات لأَهْلِهَا، وَهَذِهِ لا يُنْكِرِهَا الْمُعْتَزِلَة وَلاَ الشَّفَاعَة الأُولِي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقَدْ عُرِفَ بِالنَّقْلِ الْمُسْتَفِيض سُؤَال السَّلَفَ ﴿ شَفَاعَة نَبِيَّنَا وَرَغْبَتُهمْ فِيهَا، وَعَلَى هَذَا لاَ يُلْتَفَت إِلَى قَوْل مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُكْرَه أَنْ يَسْأَل الإِنْسَان اللَّه تَعَالَى أَنْ يَرْزُقه شَفَاعَة نبينا، لِكَوْنِهَا لاَ تَكُون إِلاَّ لِلْمُدْنِبِينَ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُون لِتَخْفِيفِ الْحِسَاب، وَزِيَادَة الدَّرَجَات كما تقدم، كُلّ عَاقِل مُعْتَرِف بِالتَّقْصِيرِ، مُحْتَاج إِلَى الْعَفْو، غَيْر مُعْتَدّ بِعَمَلِهِ، مُشْفِق مِنْ أَنْ يَكُون مِن الْهَالِكِينَ، وَيَلْزَم هَذَا الْقَائِل أَلاّ يَدْعُو بالعفو والْمَغْفِرَةِ وَالْرَّحْمَة؛ لأَنَّهَا لأَصْحَابِ الذُّنُوب، وَهَذَا كُلِّه بِخِلاف مَا عليه السَّلَف وَالْخَلَف) هامش (ف) و(د).

وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَماً (١) قَدِ امْتَحَشُوا (٢). فَيُنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَيَا قِ. أَوِ: الْحَيَا (٣) \_ فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ الْسَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ».

٣٤٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَهْلُ الْنَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ الْنَّارُ بِذُنُوبِهِمْ ـ أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ ـ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً (١) حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْماً أُذِنَ فِي الْشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ

وَمَعْنَى الْحَدِيث: وَاللَّه سَبحانه أَعْلَم أَنَّ الْكُفَّار الَّذِينَ هُمْ أَهْلِ النَّارِ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْخُلُودِ
لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ حَيَاة يَنتُفِعُونَ بِهَا وَيَسْتَرِيحُونَ مَعَهَا كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى:
﴿ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ حَيَاة يَنتُفِعُونَ بِهَا وَيَسْتَرِيحُونَ مَعَهَا كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى:
﴿ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونَوْا وَلا يُحْنَفَفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٢٦]. وَكَمَا قَالَ: ﴿ أُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴾ [الأعلى: ١٣]. وَهَذَا جَارٍ عَلَى مَذْهَب أَهْلِ الْحَقّ أَنَّ نَعِيم أَهْلِ الْجَنَّة دَائِم، وأَنَّ عَلَى مَذْهُب أَهْلِ الْحَقّ أَنَّ نَعِيم أَهْلِ الْجَنَّة دَائِم، وأَنَّ عَلَى مَذْهُب أَهْلِ الْحَقّ أَنَّ نَعِيم أَهْلِ الْجَنَّة دَائِم، وأَنَّ

وَأَمَّا قَوْله: «وَلَكِنْ نَاس أَصَابِتُهُمْ النَّار بذنوبهم» إِلَى آخِره. فَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُلْنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُمِيتَهُمْ اللَّه تَعَالَى إِمَاتَة بَعْد أَنْ يُعَذَّبُوا الْمُدَّة الَّتِي أَرَادَهَا اللَّه، وَهَذِهِ الإِمَاتَة إِمَاتَة حَقِيقِيَّة يَدْهَب مَعَهَا الإِحْسَاس وَيَكُون عَذَابهمْ عَلَى قَدْر ذُنُوبهمْ، ثُمَّ يُمِيتهُمْ، ثُمَّ يُكُونُونَ مَحْبُوسِينَ فِي النَّار مِنْ غَيْر إِحْسَاس الْمُدَّة الَّتِي أَرَادها اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ يَخْرُجُونَ يَكُونُونَ مَحْبُوسِينَ فِي النَّار مِنْ غَيْر إِحْسَاس الْمُدَّة الَّتِي أَرَادها اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ النَّار مَوْتَى قَدْ صَارُوا فَحْماً، فَيُحْمَلُونَ ضَبَائِر كَمَا تُحْمَل الأَمْتِعَة ويُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهار الْجَنَّة فَيُصَبِّ عَلَيْهِمْ مَاء الْحَيَاة، فيحيون، وَيَثْبُتُونَ نَبَات الْحِبَّة فِي حَمِيل السَّيْل فِي =

<sup>(</sup>١) (الحمم ـ بضم الحاء وفتح الميم المخففة ـ وهو: الفحم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: امتحشوا\_ بفتح التاء على المختار، وقيل بضمها\_ ومعناه: احترقوا) هامش (ف).

 <sup>(</sup>٣) (الحيا بالقصر هو المطر سمي حياً لأنه تحيا به الأرض، وكذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء
 المحترقون، وتحدث فيهم النضارة كما يحدثه المطر ذلك في الأرض) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٤) (قَوْله في الحديث: «فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَهَ». أي: فأماتهم الله، وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ، ووَجد فِي بَعْض النُّسَخ: فَأَمَاتَتُهُمْ بتَاءَيْن أَيْ: أَمَاتَتْهُمْ النَّار.

ضَبَائِرَ (١) ضَبَائِرَ فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيْلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَفِيْضُوا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيْلِ الْسَّيْلِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ [١٨/ أن] رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

٣٤٨ وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْنَّارِ حَبُوا الْنَارِ عَبُوا الْنَارِ عَنْقُولُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. (قَالَ)("): فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. (قَالَ)("): فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى فَيَقُولُ اللَّهُ (تَعَالَى)(نا: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ». فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلأَى. فَيَقُولُ اللَّهُ (تَعَالَى)(نا: الْمُلْكَى. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: عَارَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلأَى. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الْدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا لَا أَوْ: إِنَّ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِهَا لَلْهُ اللَّهُ الْمُلِكُ». قَالَ: تَعَالَى: "فَالَذُ وَاللَّهُ الْدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا لَا الْمَلِكُ». قَالَ: قَالَ: "فَيَقُولُ اللَّهُ فَالَ الْدُنْيَا عَلَى الْمُلِكُ». قَالَ: قَالَ: "فَيَقُولُ اللَّهُ فَالْ الْدُنْيَا عَشَرَةً أَمْثَالِهَا لَا الْمُلِكُ». قَالَ: قَالَ: "فَيْقُولُ أَنْ الْمُلِكُ». قَالَ: قَالَ: "فَيْقُولُ أَنْ الْمُلِكُ ". قَالَ: "فَيْقُولُ أَنْ الْمُلِكُ». قَالَ:

سُرْعَة نَبَاتها وَضَعْفها، فَتَخْرُج صَفْرًاء مُلْتَوِيَة ثُمَّ تَشْتَد قُوَّتهمْ بَعْد ذَلِكَ، ويَصِيرُونَ إِلَى مَنَازِلهمْ، وَتَكْمُل أَحْوَالهمْ، فَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ لَفْظ الْحَدِيث. وَحَكَى الْقَاضِي وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّهَا إِمَاتَة حَقِيقِيَّة. وَالثَّانِي: لَيْسَ بِمَوْتِ حَقِيقِيّ، وَلَكِنْ تَغَيَّبَ عَنْهُمْ إِحْسَاسهمْ بِالآلامِ. قَالَ: وَيَجُوز أَنْ تَكُون آلامهمْ أَخَف. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>١) (وقوله: ضبائر: منصوب على الحال ـ وهو بفتح الضاد ـ جمع ضِبَارة. والضبائر
 جماعات في تفرقة. كذا قال أهل اللغة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (الْحَبْو لغة: الْمَشْي عَلَى الْيُدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَرُبَّمَا قَالُوا: عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَقَيل: عَلَى يَدَيْهِ وَمَقْعَدَته. وَأَمَّا الزَّحْف: فَقَالَ ابْن دُرَيْدٍ وَغَيْره: هوَ الْمَشْي عَلَى الأَسْت مَعَ إِفْرَاشه بِصَدْرِهِ، فَحَصَلَ مِنْ هَذَا: أَنَّ الزحف والْحَبْو مُتَمَاثِلانِ أَوْ مُتَقَارِبَانِ وَلَوْ ثَبَتَ إِخْرَاشه مِعَ مُتَمَاثِلانِ أَوْ مُتَقَارِبَانِ وَلَوْ ثَبَتَ الْحِيْدِ مُتَمَاثِلانِ أَوْ مُتَقَارِبَانِ وَلَوْ ثَبَتَ الْحِيْدِ مُتَمَاثِلانِ أَوْ مُتَقَارِبَانِ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَيْدِ مُتَمَاثِلانِ أَوْ مُتَقَارِبَانِ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَيْدِ مُتَمَاثِلانِ أَوْ مُتَقَارِبَانِ وَلَوْ تَبَتَ

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) (قوله: «أتسخر بي» أو: «أتضحك بي» هذا شكٌّ من الراوي، فإن كان الواقع في نفس =

(لَقَدْ)(١) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

٣٤٩ ـ [وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُو يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُو يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوْلِيْنَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الْشَجَرَةِ، الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الْشَجَرَةِ، فَلَا أَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ ﷺ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا؟ فَيْقُولُ: لاَ يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؟ لأَنَّهُ سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؟ لأَنَّهُ

الأمر أتضحك بي؟ فمعناه: أتسخر بي؟ لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخرية مجازاً. وأما معنى: «أتسخر بي» هنا، ففيه أقوال: أحدها قاله المازري: أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه، لأنه عاهد الله تعالى مراراً أن لا يسأله غير ما سأل، ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية، فقدر الرجل أن قوله تعالى له: «ادخل الجنة»، وتردده إليها وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له، والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له، فسمي الجزاء على السخرية سخرية، فقال: أتسخر بي، أي: تعاقبني بالإطماع. والقول الثاني: أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على الله كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من جزيل العطاء، وأضعاف مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل له، قال: والهمزة في: أتسخر بي، همزة نفي، قال: وهذا كلام منبسط متدلل. والثالث قاله القاضي عياض: أن هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله، لما ناله من الفرح والسرور ببلوغ مالم يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاً فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال ﷺ في الرجل الآخر، أنه لم يضبط نفسه من الفرح مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال ها ماهش (ف).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ. فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بَظِلُّهَا، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُوْلُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيُّتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؟ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا، فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْريني مِنْكَ؟ أَيُرْضِيْكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُّنيَّا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أَتَسْتَهْزِىءُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ». فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: أَلاَ تَسْأَلُونِّي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزىءُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ"].

٣٥٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً: رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلِّ فَقَالَ: أَي رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلِّ فَقَالَ: أَي رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الْشَّجَرَةِ أَكُوْنُ فِي ظِلِّهَا». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِيْنِي (١) مِنْكَ». إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>۱) (قوله: «ما يصريني منك» \_ هو: بفتح الياء، وإسكان الصاد المهملة \_، ومعناه: يقطع مسألتك مني. وروي في غير مسلم: «ما يصريك مني». قال إبراهيم الحربي: هو =

وَزَادَ فِيهِ: "وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ: هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ: "ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُوْرِ(١) الْعِيْنِ فَعَشُرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ: "فَيَقُوْلُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ فَيَقُوْلُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيْتُ».

٣٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَخُولًا [١٧/ أ د] الْجَنَّة ، وَآخِرَ أَهْلِ الْنَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا: رَجُلُّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُولًا [١٧/ أ د] الْجَنَّة ، وَآخِرَ أَهْلِ الْنَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا: رَجُلُّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُواْ عَنْهُ كِبَارَهَا. فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ .

<sup>=</sup> الصواب، وأنكر رواية مسلم المتقدمة وليس كما قال، بل كلاهما صحيح، فإن السائل متى انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه، والمعنى: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. والله أعلم) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) في (ف): (حور).

<sup>(</sup>۲) ما بين () زيادة من (ف).

فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: نَعَمْ، لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَمْ، لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ: رَبِّ، قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَا هُنَا». فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١).

٣٥٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُوْدِ فَقَالَ: نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا انْظُرْ أَيَّ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ: فَتُدْعَى الأُمْمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ (٣): نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: فَالأَوَّلُ فَالأَوْلُ: مَنْ يَشْطُرُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَعْمَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ - مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ - نُوراً، ثُمَّ يَظُولُ نَوْرُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو وَيُعْمَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ - مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ - نُوراً، ثُمَّ يَطْفَأُ نُوْرُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو بَعُهُمْ حَسْرِ اللّهُ مَنْ فَلَا اللّهُ وَكَانَ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو اللّهُ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَكَانَ المَالِكَ، ثُمَّ تَحِلُّ الشَّمَاءِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَحِلُّ الشَّمَاءُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ (مِنَ النَّارِ) (٥) مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ [١٨/ب ف] الشَّمَاءَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ (مِنَ النَّارِ) (٥) مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ [١٨/ب ف]

<sup>(</sup>۱) (قوله: رأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه ـ هو: بالجيم والذال المعجمة ـ ونقل عن ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث: أن المراد بالنواجذ هنا: الأنياب. وقيل: الضواحك، وقيل: الأضراس، وهذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة، ولكن الصواب عند الجماهير ما تقدم. وفي هذا الحديث: جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن، ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحالة. والله أعلم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فيقول).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (فتنجو).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ووجوههم).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف).

فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ (١) مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً فَيُجْعَلُوْنَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّوْنَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الْشَّيْءِ فِي الْسَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الْدُنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا.

٣٠٤ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ قَوْماً ('' يُخْرَجُوْنَ مِنَ الْنَّارِ يَخْرَجُوْنَ مِنَ الْنَّارِ يَحْتَرِقُوْنَ [فِيْهَا]، إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوْهُهُمْ حَتَّى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ».

٣٥٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ الْنَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُوْنَ عَلَى اللَّهِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ، إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلاَ تُعِدْنِي (٣) فِيهَا. فَيُنْجِيْهِ اللَّهُ مِنْهَا».

<sup>(</sup>۱) (الخير: قِيلَ: المراد به هنا: الْيقين. وَالصَّحِيح: أَنَّ مَعْنَاهُ شَيْء زَائِد عَلَى مُجَرَّد الإِيمَان؛ لأَنَّ مُجَرَّد الإِيمَان الَّذِي هُوَ التَّصْدِيق لاَ يَتَجَزَّا ، وَإِنَّمَا يَكُون هَذَا التَّجَزُّ قَشَيْء زَائِد عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ صَالِح أَوْ ذِكْر خَفِيّ ، أَوْ عَمَل مِنْ أَعْمَال الْقَلْب كَشَفَقَة عَلَى مِسْكَيْنِ ، أَوْ خَوْف مِنْ عَمَلٍ صَالِح أَوْ ذِكْر خَفِيّ ، أَوْ عَمَل مِنْ أَعْمَال الْقَلْب كَشَفَقَة عَلَى مِسْكَيْنِ ، أَوْ خَوْف مِنْ النَّار مَنْ اللَّه تَعَالَى ، أو نِيَّةٍ صَادِقَةٍ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ فِي الرُّوايَة الأُخْرَى: «يَخْرُج مِنْ النَّار مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلاّ اللَّه وَكَانَ فِي قَلْبه [مِنَ الْخَيْر] مَا يَزِنُ كَذَا». وَمِثْله الرِّوايَة الأُخْرَى: «يَقُول اللَّه : شَفَعَتْ الْمَلاَثِكَة ، وَشَفَعَتِ النَّبِيُّونَ ، وَشَفَعَتِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَم الرَّاحِمِيْنَ ، فَيَقْبِض قَبْضَة مِنْ النَّار ، فَيُخْرِجُوا مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قَطُّ».

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: ﴿ لِأُخْرِجَنَّ مَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّهِ». قَالَ الْقَاضِي: فَهَوُّلاَءِ هُمْ الَّذِينَ لَمْ يُؤْذَن فِي الشَّفَاعَة فِيهِمْ، وَضَرْبُ الْمَثْلِ هُمْ الَّذِينَ لَمْ يُؤْذَن فِي الشَّفَاعَة فِيهِمْ، وَضَرْبُ الْمَثْلِ بِزِنَةِ الْشَّعِيْرةِ وغيرها لأَقَلِّ الْخَيْر. وفيه دليل: على أنه لاَ يَنْفَع مِنَ الْعَمَل إِلاَّ مَا حَضَرَهُ الْقَلْب وَصَحِبَتُهُ الْنِيَّة. وَفِيهِ دَلِيل: عَلَى زِيَادَة الإِيمَان وَنُقْصَانه، وَهُوَ مَذْهَب أَهْل الْشُنَّة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۲) في (د): (يوماً).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (تعيدني).

٣٥٦ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللَّهُ الْنَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهُ تَمُّوْنَ (اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهُ تَمُّوْنَ (اللَّهُ النَّلُ اللَّهُ النَّاسُ عَلَى رَبِّنَا حَلَى رَبِّنَا حَتَى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا» قَالَ: «فَيَأْتُونَ آدَمَ اللَّهُ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ التَّتِي رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ التَّتِي

وقَوْله فِي مُوسَى: الذي كَلَّمَهُ اللَّه تَكْلِيماً، إِجْمَاعٍ أَهْلِ السُّنَّة أَنَّ الآية على ظَاهِرها، وَأَنَّ اللَّه كَلَّمَهُ حَقِيقَة كَلاَماً سَمِعَهُ بِغَيْرِ وَاسِطَة، وَلِهَذَا أُكِّدَ بِالْمَصْدَرِ، وَالْكَلاَم صِفَة ثَابِتَة لِلَّهِ تَعَالَى، لاَ يُشْبِه كَلاَم غَيْره.

وَقَوْله: ائْتُوا مُحَمَّداً عَبْداً قَدْ غَفَرَ اللَّه لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا تَأَخَّر. اخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ. قَالَ الْقَاضِي: الْمُتَقَدِّم مَا كَانَ قَبْل النُّبُوّة وَالْمُتَأَخِّر عِصْمَتُهُ بَعْدها. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِهِ: فَنُوب أُمَّته. قال النووي: فعلى هذا يكون المراد الْغُفْرَان لِبَعْضِهِمْ أَوْ سَلاَمَتهمْ مِنَ الْخُلُود فِي النَّار. وقِيلَ: الْمُرَاد مَا وَقَعَ مِنْهُ ﷺ عَنْ سَهْوٍ وَتَأْوِيل. حَكَى هذا القول الطَّبَرِيُّ وَاخْتَارَهُ الْقُشَيْرِيُّ. وَقِيلَ: مَا تَقَدَّمَ لاَبِيك آدَم وَمَا تَأَخَّرَ مِنْ ذُنُوب أُمَّتك. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (معنى قوله: يهتمون: يَعْتَنُونَ بِسُؤَالِ الْشَفَاعَة لِزَوَال الْكَرْب، الَّذِي هُمْ فِيه، وَمَعْنَى يُلْهِمهُمْ سُؤَال ذَلِكَ. وَالإِلْهَام: أَنْ يُلْقِي اللَّه تَعَالَى فِي النَّفْس أَمْراً يُحْمَل عَلَى فِعْل الْشَيْء أَوْ تَرْكه. والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صَلَوَات اللَّه عَلَيْهِمْ في الابتداء، ولم يلهموا سؤال نبينا عَيْهِ هي والله أعلم إظهار فضيلته، فإنهم لو سألوه ابتداءً لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله، وأما إذا سألوا غيره من رسل الله صلى الله عليهم وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب، وحصّل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القُرب، وفيه: تفضيله على جميع المخلوقين أجمعين من الرسل الآدميين والملائكة فإن هذا الأمر العظيم وهي الشَّفَاعَة الْعُظْمَى، لاَ يَقْدِر عَلَى الإِقْدَام عَلَيْهِ غَيْره عَلَى وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>٢) هو محمّد بن عُبيد الغُبريّ.

أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبّهُ مِنْهَا ـ وَلَكِنِ اثْتُوا نُوحاً أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى»(۱). قَالَ: (فَيَأْتُونَ نُوحاً اللَّهِ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكُمْ ـ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا ـ وَلَكِنِ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ اللَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ النَّي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبّهُ مِنْهَا ـ وَلَكِنِ الْنُتُوا مُوسَى اللَّهُ وَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ النَّي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبّهُ مِنْهَا ـ وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى اللَّهُ مَناكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ النَّي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبّهُ مِنْهَا ـ وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى اللَّهُ مُناكُمْ . وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ النَّي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبّهُ مِنْهَا ـ وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى اللَّهُ مُناكُمْ . وَكَلِمَتُهُ فَيَقُولُ (۱): لَسْتُ هُناكُمْ، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى اللَّهُ مُخَمِّدًا يَلِي عَبْداً قَدْ غُفِرَ لَهُ (۱) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيْقُولُ (۱): لَسْتُ هُناكُمْ، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى اللهُ وَكَلِمَتُهُ فَيْقُولُ (۱): لَسْتُ هُناكُمْ، وَلَكِنِ اثْتُوا مَصَلَى مُحَمَّداً ﷺ عَبْداً قَدْ غُفِرَ لَهُ (۱) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللهُ [۱۷/ ب د] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَيَاتُونَنِي فَأَسْتَأُذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُوذُنُ لِي، فَإِذَا أَنَا مُحَمَّدُ، ارْفَعُ رَأُسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيْدِ رَأَسُكَ]، قُلْ يُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيْدٍ لِرَأْسَكَ]، قُلْ يُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيْدٍ لِرَاسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيْدٍ لِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) (نقل الإمام المازري عن المؤرخين: أن إدريس جد نوح، ثم قال: إن قام دليل على أن إدريس أرسل [أيضاً] لم يصح قولهم لإخبار آدم أن نوحاً أول مبعوث وإن لم يقم دليل جازم قالوه. وصح أن يحمل على أن إدريس نبياً غير مرسل. قال القاضي عياض: وقد قيل: إن إدريس هو إلياس، وأنه كان نبياً في بني إسرائيل مع يوشع بن نون، فإن كان هكذا سقط الاعتراض، وبمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما، وإن كانا رسولين، فإن آدم إنما أرسل لبنيه، ولم يكونوا كفاراً، وإنما أمر بتعليمهم الإيمان والطاعة وكذلك خلفه شيث بعده. قال القاضي: وقد رأيت ابن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض، وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. هذا آخر كلام القاضي).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فيقولون).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (غَفَرَ اللهُ لَهُ).

يُعَلِّمُنِيْهِ رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ الْنَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيْدِ يَعَلِّمُنِيْهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ الْنَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - قَالَ: فَلاَ يُعَلِّمُنِيْهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ الْنَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - قَالَ: فَلاَ أَدْرِي فِي الْنَّالِةِ أَوْ فِي الْرَّابِعَةِ قَالَ - فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ». أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

٣٥٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الْذِرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ الْنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُوْنَ بِمَ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ الْنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُوْنَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ(١)، فَيُسْمِعُهُمُ

<sup>(</sup>١) (قوله الله في حديث أبي هريرة: "يَجْمَع اللّه الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر". أمّا الصّعِيد: فَهُوَ الأَرْضِ الْوَاسِعَة الْمُسْتَوِيَة. وَأَمّا يَسْفِدُهُمْ الْبَصَر ـ فَهُو بِفَنْحِ الْيَاء وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَة ـ. وَرُوِيَ أيضاً: \_ بِضَمّ الْيَاء ـ. قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: رَوَاهُ الأَكْثَرُونَ بِالْفَنْحِ. وحكي عن الكسائي أنه قَال: نَفَذَنِي بَصَره إِذَا بَلَغَنِي وَجَاوَرَنِي. قَالَ: وَيُقَال: أَنْفَنْتِ الْقَوْم إِذَا خَرَفْتهمْ وَمَشَيْت فِي وَسَطهم، فَإِنْ جِرْتهمْ حَتَّى تَخَلَّفْتهمْ قد نَفَذْتهمْ بِغَيْرِ أَلِف، وَأَمّا مَعْنَاهُ: فحكي عن أبي عُبَيْد أن مَعْنَاهُ: يَفِدُهُمْ بَعْ بَيْد أَنِي عُبَيْد: أن المراد أَبْصَار النَّاظِرِينَ لاسْتِوَاءِ الصَّعِيد. بَصَر الرَّحْمَن. وحكي عن غَيْر أَبِي عُبَيْد: أن المراد أَبْصَار النَّاظِرِينَ لاسْتِوَاءِ الصَّعِيد. وَاللّه تَعَالَى قَدْ أَحَاطَ بِالنَّاسِ أَوَّلاً وَآخِراً. وَقَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: يُحِيط بِهِمْ النَّاظِر لا يَعْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ شَيْء؛ لاسْتِوَاءِ الأَرْض. قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْل أَبِي عُبَيْد: لأَنَّ رُوْدَة اللّه تُحِيط بهم فِي كُل حَالٍ. قَال أَبُو السَّعَادَات ـ بَعْد أَنْ ذَكَرَ الْخِلاف فِي أَنَّ رُوْدَة لللّه تُحِيط بهم فِي كُلْ حَالٍ. قَالَ أَبُو السَّعَادَات ـ بَعْد أَنْ ذَكَرَ الْخِلاف فِي أَنَّ رُوْدَة لللهُ تُحِيط بهم فِي كُلْ حَالٍ. قَالَ أَبُو السَّعَادَات ـ بَعْد أَنْ ذَكَرَ الْخِلاف فِي أَنَّ وَهَذَا إِللهُ مُعْمَة وَالْمَ مُو بِاللهُ هُمَالَة ، قَالَ أَلُو حَالِم عَلَى بَصُر النَّخُومِهُمْ مِنْ نَقَدَ الشَّيْء وَأَنْفُدَتُهُ. قَالَ: وَحَمْل الْحَدِيث عَلَى بَصُر النَّظِرِين أَوْلَى فَلَا اللَّهُ وَسَلَا النَّالِور فَا فَكَى بَاللَّهُ مُونَةً وَلَا أَلُو وَحَمْل الْحَدِيث عَلَى بَصُر النَّاظِرِين أَوْلَى وَالْمُ وَالْمَا وَالْمَا عَلَى بَصُر النَّاظِرِين أَوْلَى فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَقَدَ الشَّيْء وَأَنْفُدَتُهُ . قَالَ: وَحَمْل الْحَدِيث عَلَى بَصِو النَّاظِرِين أَوْلَى السَّعَلَى أَوْلُ الْمَعْمَة وَالَا وَحَمْل الْحَدِيث عَلَى بَصَو النَّاظُرِين أَوْلَى الْمُورِيقَةً وَالْمُور الْقَالِي اللْمَاعِي الْمَالِقُولُ الْمُعْمَة وَالْمُونُ الْمُولِي الْمَا

الْدَّاعِي، وَيَنْفُلُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الْشَمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنتُمْ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: اثْتُوا آدَمَ، (فَيَأْتُونَ آدَمَ)(١). فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيُومَ نَصْبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ نَهَائِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، وَلِنْ يَغْضَبُ الْمُؤَى وَاللَّهُ مَنْلُهُ مِثْلُهُ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ اَدَمُ: إِنَّ رَبِي غَضِبَ الْيُومَ نَصْبَ الْمُومَ اللهُ مَنْلَهُ مِثْلُهُ مَا فَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ الْمَعْ لَنَا إِلَى غَيْولُونَ : يَا نُوحُ السَّحِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ لِنَا إِلَى الْأَرْضِ، وَسَمَّاكُ اللّهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ 18/ اللهُ مِنْلَهُ مَوْلُكُ اللّهُ عَبْداً شَكَوْراً اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ إِلَى الْأَرْضِ، الشَعْعُ لَنَا إِلَى وَخَلِيلُهُ مِنْ لَهُ مِنْ لُهُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ عَلْ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْه

مِنْ حَمْله عَلَى بَصَر الرَّحْمَن. هَذَا كَلام أَبِي السَّعَادَات، فَحَصَلَ خِلاف فِي فَتْح الْيَاء وَضَمّها،
 وَفِي الذَّال وَالدَّال، وَفِي الضَّمِير فِي يُنْفِذُهُمْ، وَالأَصَحِّ فَتْح الْيَاء وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، وَأَنَّهُ
 بَصَر الْمَخْلُوق. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (الْمُرَاد بِغَضَبِ اللَّه تَعَالَى: مَا يَظْهَر مِن انْتِقَامه مِمَّنْ عَصَاهُ، وَمَا يَرَوْنَهُ مِنْ أَلِيم عَذَابه، وَمَا يُشَاهِدهُ أَهْل الْمَجْمَع مِنْ الأَهْوَال الَّتِي لَمْ تَكُنْ وَلا يَكُون مِثْلهَا، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ هَذَا كُلّه لَمْ يَتَقَدَّم قَبْل ذَلِكَ الْيُوْم مِثْله، وَلاَ يَكُون بَعْده مِثْله، فَهَذَا مَعْنَى: غَضَب اللَّه تَعَالَى كُلّه لَمْ يَتَقَدَّم قَبْل ذَلِكَ الْيُوْم مِثْله، وَلاَ يَكُون بَعْده مِثْله، فَهَذَا مَعْنَى: غَضَب اللَّه تَعَالَى كَمَا أَنَّ رِضَاهُ ظُهُور رَحْمَته وَلُطْفه بِمَنْ أَرَادَ بِهِ الْخَيْر وَالْكَرَامَة؛ لأَنَّ اللَّه تَعَالَى يَسْتَحِيل فِي حَقّه النَّعَيُّر فِي الْغَضَب وَالرُّضَى، وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

(إِلَى)(١١)مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكرَ كَذَبَاتِهِ(٢)، نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى اللَّهِ . فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِتَكْلِيْمِهِ عَلَى النَّاس، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ (الْيَوْمَ)(٣) غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى. فَيَأْتُونَ عِيسَى ﴿ فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْباً \_ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ (لَكَ)('' اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْش فَأَقَعُ [١٨/ أد] سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَه، اشْفَعْ

<sup>(</sup>١) ما بين: ( ) زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ليس في فعل نبي الله إبراهيم ﷺ ما يسمّى كذباً، وإنما هو من المعاريض.. ومن يَقْبَلُ الإِلقاء في النار على أن يكفر بالله، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يمكنه أن يكذب...

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف). وفي صحيح مسلم: «غفر الله لك».

تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمُّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ لِلْنَّاسِ(١) أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُركاءُ لِلْنَّاسِ(١) فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ: إِنَّ مَا يَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجُرٍ \_ أَوْ(١): كَمَا يَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرى .».

٣٥٨ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُرِيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَجْمَعُ اللَّهُ الْنَّاسَ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَأْتُونَ آدَمَ ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَا الْجَنَّةَ إِلاَّ خَطِيتُهُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ: لَسْتُ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ". قَالَ: "فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ "، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ الَّذِي بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ "، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (الناس).

<sup>(</sup>۲) فی (د): (و).

<sup>(</sup>٣) (قوله عن إبراهيم عليهما السلام: "إنما كنت خليلاً مِنْ وَرَاء وَرَاء». قَالَ صَاحِب التّحْرِير: هَذِه كَلِمَة تُذْكَر عَلَى سَبِيل التّوَاضُع. أَيْ: لَسْت بِتِلْكَ الدَّرَجَة الرَّفِيعَة. قَالَ: وفيه مَعْنَى مَلِيح. وهُو: أَنَّ الْمَكَارِم النِّي أُعْطِيتها كَانَتْ بِوَاسِطَة سِفَارَة جِبْرِيل النِّينِ، وَلَكِنْ اتْتُوا مُوسَى؛ فَإِنَّة حَصَلَ لَهُ سَمَاع الْكَلام بِغَيْرِ وَاسِطَة. وَإِنَّمَا كَرَّرَ هذه اللفظة لِكُونِ نَبِينَا ﷺ حَصَلَ لَهُ السَّمَاع بِغَيْرِ وَاسِطَة، وَحَصَلَ لَهُ الرُّوْيَة، فَقَالَ إِبْرَاهِيم النِّينِ: أَنَا وَرَاء فَوَاء مُحَمَّد صلى الله عليهم أجمعين. انتهى كلام صَاحِب التَّحْرِير. وَأَمَّا ضَبْط "وَرَاء وراء". فَالْمَشْهُور فِيهِما الْفَتْح بِلا تَنْوِين، وَيَجُوز بِنَاوُهُمَا عَلَى الضَّمّ، وَقَدْ جَرَى فِي هَذَا كَلام بَيْن الْحَافِظ أَبِي الْخَطَّاب بْن دِحْيَة وَالإِمَام الأَدِيب أَبِي الْيُمْن الْكِنْدِي جَرَى فِي هَذَا كَلام بَيْن الْحَافِظ أَبِي الْخَطَّاب بْن دِحْيَة وَالإِمَام الأَدِيب أَبِي النَّمْن الْكِنْدِي جَرَى فِي هَذَا كَلام بَيْن الْحَافِظ أَبِي الْخَطَّاب بْن دِحْيَة وَالإِمَام الأَدِيب أَبِي النَّمْن الْكِنْدِي وَرَاء فَرَاهُمَا الْفَنْح، وَادَّعَى: أَنَّهُ الْصَوَاب، فَأَنْكُرَهُ الْكِنْدِي، وَادَّعَى: أَنَّهُ الْصَوَاب، فَأَنْكُرهُ الْكِنْدِي، وَادَّعَى أَلُو وَلَاء فَرَواهُ مَنْ وَرَاء ذَلِكَ أَوْ مِنْ وَرَاء فَرَاهُ مَنْ وَرَاء ذَلِكَ أَوْ مِنْ وَرَاء شَيْء وَالَا الْمَام أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد ابْن أُمَيَّة وَقَالَ: الْفَتْح صَحِيح، وَتَكُون الْكَلِمَة مُؤكَّدَة كَشَذَرِ مَذَر، وَسَغَر بَغَر، وَتَعُون الْكَلِمَة مُؤكَّدَة كَشَذَرٍ مَذَر، وَشَغَر بَغَر، =

كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيماً. فَيَأْتُونَ مُوسَى عِنْ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسَى عَنْ الْسَتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَنْ فَيَقُومُ وَيُؤْذَنُ لِي (١)، وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالْرَّحِمُ، فَيَقُومَانِ جَنبَتِي الْصِّرَاطِ مُحَمَّداً عَنْ فَيَقُومَالِ ، فَيَمُو أُوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ». قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَيُّ شَيْءٍ كَمَرً الْبَرْقِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَيُّ شَيْءٍ كَمَرً الْبَرْقِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَيُّ شَيْءٍ كَمَرً الْبَرْقِ ؟ قَالَ: هُلْتُ يَمُو وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، ثُمَّ كَمَرً الْبَرْقِ ؟ قَالَ: هُرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنبَيْكُمْ عَيْنٍ قَائِمٌ عَلَى الْبَرْقِ ؟ فَالَ: هُو فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، ثُمَّ كَمَرً الْطَيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنبَيْكُمْ عَلَيْ قَائِمٌ عَلَى الْمِرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ، رَبِّ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجَزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى (يَجِيءَ) (١٢ الْصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَقَةٌ الْتَيْرَ إِلاَّ زَحْفاً». قَالَ: "وَفِي حَافَتِي الْصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَقَةٌ الْتَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ فَي الْنَارِ». وَالَّذِي نَفْسُ مَامُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُورَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي الْنَارِ». وَالَذِي نَفْسُ (أَبِي) (١٣) هُرَيْرَةَ بِيلِهِ: إِنَّ قَعْرَ جَهَنَمُ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفاً.

### ١ ـ ٩٧ ـ **بَـاب:** قَوْلُهُ الطَّيِّةِ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ وَأَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً»

٣٥٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي

وَسَقَطُوا بَيْن بَيْن، فَرَكَّبَهُمَا وَبَنَاهُمَا عَلَى الْفَتْح، قَالَ: فَإِنْ وَرَدَ مَنْصُوباً مُنَوَّناً جَازَ جَوَازاً
 جَيِّداً. ونقل النووي أن فِي الصحاح عَنْ الأَخْفَش أَنَّهُ يُقَال: (لَقِيته مِنْ وَرَاء) مَرْفُوع عَلَى الْغَايَة كَقَوْلِك: (مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) وأَنْشَدَ عليه:

إِذَا أَنَـا لَـمْ أُومَـن عَلَيْـك وَلَـمْ يَكَـنْ لِقَــــاؤُك إِلاَّ مِـــــنْ وَرَاءُ وَرَاءُ بِضَمّهمَا) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (فيؤذن له).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (يجر). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (أبو).

الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعَأَ».

• ٣٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ [١٩/ ب ف] بَابَ الْجَنَّةِ».

٣٦١ ـ وَفِي أُخْرَى: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيْعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَـَمْ يُصَـدَّقْ نَبِيٍّ مِـنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ».

٣٦٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْجَادِنُ: مَنْ أَنْت؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ، (أَنْ)(١) لاَ أَفْتَحَ لاَّجَدٍ فَيَقُولُ الْجَادِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مَحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ، (أَنْ)(١) لاَ أَفْتَحَ لاَّجَدٍ فَيَقُولُ اللهِ ال

#### ۱ ـ ۹۸ ـ باب:

### لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ (٢)، وَدَعْوَتِي شَّفَاعَةٌ لأُمَّتِي

٣٦٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوْهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٦٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَهِيَ نَاتِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً».

٣٦٥ \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ وَعَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ، وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف) غير موجود في صحيح مسلم المطبوع.

<sup>(</sup>۲) (هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ومعناها والله أعلم: أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

٣٦٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ [١٨/بد] قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

#### ١ ـ ٩٩ ـ بَاب: دُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِهِ

٣٦٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيْم السَّلِينَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسُ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُم البِراهِيم: ٣٦]. وَقَالَ عِيسَى السَّخ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ وَقَالَ عِيسَى السَّخ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ لَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُ عَمْرِيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (ف): (فسأله).

<sup>(</sup>۲) (في هَذَا الْحَدِيثُ فَوَائِد مِنْهَا: بَيَان كَمَال شَفَقَة النَّبِيِّ عَلَى أُمَّته وَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِهِمْ، وَاهْتِمَامه بِأَمْرِهِمْ، وَمِنْهَا: اسْتِحْبَاب رَفْع الْبَدَيْنِ فِي الدُّعَاء، وَالْبِشَارَة لِهَذِهِ الأُمَّة بِمَا وَعَدَهَا اللَّه لِقَوْله تعالى: "إنا سَنُرْضِيك». وَمِنْهَا: بَيَان مَنْزِلَة النَّبِيِّ عَلَى عَنْد اللَّه تَعَالَى، وَعَظِيم لُطْفه بِهِ. وَالْحِكْمَة فِي إِرْسَالَ جِبْرِيل: إِظْهَار شَرَف النَّبِيِّ عَلَى عَنْد اللَّه تَعَالَى، وَعَظِيم لُطْفه بِهِ. وَالْحِكْمَة فِي إِرْسَالَ جِبْرِيل: إِظْهَار شَرَف النَّبِيِّ عَلَى وَأَنَّةُ بِالْمَحِلُّ الأَعْلَى فَسَيُرْضَى وَيُكْرَم وهذا على وفق قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ وَاللهُ أَعْلَى فَسَيُرْضَى وَيُكْرَم وهذا على وفق قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥]. وأما قوله تعالى: "ولا نسؤوك» هو تأكيد للمعنى، أي: لا نحزنك. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

#### ١ ـ ١٠٠ـ بايد:

### بَيَان أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي الْنَّارِ، وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ، وَلاَ تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِيْنَ

٣٦٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: «فِي الْنَّارِ». (قَالَ)(''): فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي الْنَّارِ».

#### ۱ ـ ۱۰۱ ـ باَب:

### فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

٣٦٩ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: لَمَّا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرِيْشاً فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: «يَا يَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا يَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا يَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا يَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. إِنَّ النَّارِ. (يَا فَاطِم)(")، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِما سَأَبُلُهُا بِبَلاَلِهَا بَبَلاَلِهَا بَبَلاَلِهَا بَبَلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَلِكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِما سَأَبُلُهُما بِبَلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبِلاَلِهَا بَبَلاَلُهُ مَا لَنَالِهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً، فَيْرَا أَنْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، فَيْرَ أَنَّ لَكُمْ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَهُ الْفَالِمُ الْمُعْلِمِ الْفَالِهُ الْمُعْلِقِ الْمَالِقُلُولُ الْفُلُولُ الْمُلِكُ لَلَهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْفُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (يا فاطمة). قال النووي: قوله ﷺ: «يا فاطمة». هكذا وقع في بعض الأصول. وفي بعضها أو أكثرها: «يا فاطم». بحذف الهاء على الترخيم، وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره.

<sup>(</sup>٣) (قوله: «سأبلها ببلالها» ـ هو بفتح الباء الثانية وكسرها ـ ، والبلال: الماء . ومعنى الحديث: سأصلها . شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة بالبرودة . ومنه: بلوا أرحامكم ، أي: صلوها) هامش (ف) و(د) .

٣٧٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُقَرِيكِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]. قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْصَّفَا فَقَالَ: «يَا فَاطِمَهُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ ».

٣٧١ ـ وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالاً: لَمَّا نزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَالَ: انْطَلَقَ نبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَضْمَةٍ (١١ مِنْ جَبَلٍ، عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَالَ: انْطَلَقَ نبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَضْمَةٍ (١١ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلاَ أَعْلاَهَا حَجَراً ثُمَّ نادَى: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنافٍ، إِنِّي نذِيرٌ، إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، فَعَلاَ أَعْلاَهُ وَمَثَلُكُمْ، كَمَثُلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ (٢١ أَهْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ».

٣٧٢ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (٣). خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: «يَا صَبَاحَاهْ». فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟! قَالُوا: مُحَمَّدٌ.

<sup>(</sup>١) (الرَّضمة ـ بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَان الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفَتْحُهَا لغتين ـ، وَالرَّضْمَة وَاحِدَة الرَّضْم وَالرَّضَام، وَهِيَ صُخُور عِظَام بَعْضهَا فَوْق بَعْض) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: (يَرْبَأُ) ـ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَبَعْدهَا [بَاء] مُوحَّدَة، ثُمَّ هَمْزَة عَلَى وَزْن: يَقْرَأ، مَعْنَاهُ: يَحْفَظَهُمْ وَيَتَطَلَّع لَهُمْ. وَيُقَال لِفَاعِلِ ذَلِكَ: (رَبِيعَة) وهُو: الْعَيْن وَالطَّلِيعَة الَّذِي يَنْظُر لِلْقَوْمِ لِئُلاَّ يَدْهَمَهُمْ الْعَدُوّ، وَلاَ يَكُون فِي الْعَالِب إِلاَّ عَلَى سفح جَبَل وَالطَّلِيعَة الَّذِي يَنْظُر لِلْقَوْمِ لِئُلاَّ يَدْهَمَهُمْ الْعَدُوّ، وَلاَ يَكُون فِي الْعَالِب إِلاَّ عَلَى سفح جَبَل أَوْ شَرَف أَوْ شَيْء مُوْتَفِع لِيَنْظُرَ إِلَى بعيد. وَأَمَّا: (يَهْتِف) فَبِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر التَّاء، وَمَعْنَاهُ: يَصِيح وَيَصْرُخ. وَقَوْله: (يَا صَبَاحَاهُ) كَلِمَة يَعْتَادُونَهَا عِنْد وُقُوع أَمْرٍ عَظِيمٍ لِيَجْتَمِعُوا وَيَتَأَهَبُوا لَهُ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرحه: ظاهر هذه العبارة: كان قرآناً أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري.

فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا بَنِي فُلاَنٍ، يَا بَنِي فُلاَنٍ، يَا بَنِي غُلاَنٍ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟». قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً. قَالَ: «فَإِنِي نَذِيْرٌ لِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟». قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً. قَالَ: «فَإِنِي نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ [٢٠/ أن]». قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ: تَبَا لَكَ، أَمَا جَمَعْتَنَا لِكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ [٢٠/ أن]». قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ: تَبَا لَكَ، أَمَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا؟ ثُمَ قَامَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْشُورَةُ: ﴿ تَبَتَ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] وَقَدْ تَبَّ. كَذَا قَرَأَ الأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ الْشُورَةِ.

#### ١ - ١٠٢ - بَـاب: نَفْعُهُ الطَيْلِ أَبَا طَالِبِ عَمَّهُ

٣٧٣ ـ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَفَعْتُ أَبًا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ (١) مِنْ نَادٍ، وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الْدَّرْكِ (٢) الأَسْفَلِ مِنَ الْنَّارِ».

٣٧٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ [١٩/١٥] اللَّهِ، إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَنْصُرُكَ، فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: النَّهُمْ، وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ الْنَّارِ، فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحِ».

<sup>(</sup>۱) (الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير في النار، وهو بضادين معجمتين مفتوحتين) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>Y) («في الدرك» لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح الراء وإسكانها، وقرىء بهما في القراءات السبع. قال الفراء: هما لغتان جمعهما: أدراك. وقال الزجاج: الاختيار فتح الراء، لأنه أكثر في الاستعمال. وقال أبو حاتم: جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال، وجمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال، وجمع الدرك بالإسكان: أدْرُك كفلس وأفلس، وأما معناه فقال جمهور المفسرين وجميع أهل اللغة والمعاني والغريب: قعر جهنم وأقصى أسفلها، قالوا: ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها، تسمى دركاً. والله أعلم) هامش (ف).

٣٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ الْنَّارِ (حَتَّى)(١) يَبْلُغَ كَعْبَيْهِ، يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ».

#### ۱ ـ ۱۰۳ ـ **بَـاب:** أَهْوَنُ أَهْلِ الْنَّارِ عَذَاباً

٣٧٦ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْنَّارِ عَذَاباً يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ، يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ».

٣٧٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَهْوَنُ أَهْلِ الْنَّارِ عَذَاباً أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ».

٣٧٨ ـ وَعَنِ الْنُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ الْنَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ، تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ(٢) قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

٣٧٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ الْنَّارِ عَذَاباً مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشُورًا كَانِ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَي الْمِرْجَلُ ﴿ اللَّهِ عَلَي الْمِرْجَلُ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) (الأخمص بفتح الهمز: هو المتجافى من الرجل على الأرض) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (الشراك: أحد سيور النعل الذي على وجهها وعلى ظهر القدم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (الْمِرجَل - بكسر الميم وفتح الجيم -، وهو: القدر المعروف سواء كان من حديد أو نحاس أو غير ذلك. وقال صاحب المطالع: هو القدر من النحاس خاصة، والأول أصح وأعرف) هامش (ف) و(د).



# ١٠٤ - ١٠٠٠ - باب: مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عَمَلٌ صَالِحٌ

٣٨٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ (اللَّهِ)(١)، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الْرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، فَهَلْ ذَاكَ (٢) نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لاَ يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمً الْدِّينِ».

## ١ - ١٠٥ - باب: «إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ»

٣٨١ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِهَاراً غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي ـ يَعْنِي: فُلاَناً " ـ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ » (٤).

### ١ - ١٠٦ - بَاب: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفاً»

٣٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُـلُ مِنْ أُمَّـتِي الْجَنَّـةَ سَبْعُونَ أَلْفأ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (ذلك).

<sup>(</sup>٣) (قوله: يعني: فلاناً. هي كناية من الراوي، خشي أن يسميه فيترتب عليه فتنة ومفسدة إما في حقه أو غيره، والمكنَّى عنه هو الحكم بن أبي العاص. قاله القاضي عياض) هامش (ف) و(د).

قال الله تعالى: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمّا أَوَإِن تَظَانِهَرَا عَلَيْـهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـنَهُ وَجِبْرِيلُ
 وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَانَيْ كَا بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [النحريم: ٤].

بِغَيْرِ حِسَابِ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. اَجْعَلْهُ مِنْهُمْ. قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ (لِي)(١) أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

٣٨٣ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ ، أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ». قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَكْتَوُوْنَ ، وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ». فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ (٢)».

٣٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (الْسَّاعِدِيّ)(٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً أَوْ سَبْعُ مِئَةِ أَلْفٍ ـ لاَ يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيَّهُمَا قَالَ: هَلَيْدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً أَوْ سَبْعُ مِئَةِ أَلْفٍ ـ لاَ يَدْخُلَ آَيُّهُمَا وَجُوهُهُمْ قَالَ ـ مُتَمَاسِكِيْنَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (عُكَّاشَة بْن مِحْصَن: هُو بِضَمُّ الْعَيْن وَتَشْدِيد الْكَاف وَتَخْفِيفهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ. وَمِحْصَن: بِكَشْرِ الْمِيم وَفَتْح الصَّاد المهملة. والرَّجُل الثَّانِي: قيل: إنه لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِقّ تِلْكَ الْمَنْزِلَة وَلاَ كَانَ بِصِفَةِ أَهْلَهَا بِخِلاَفِ عكاشة. وَقِيلَ: بَلْ كَانَ مُنَافِقاً فَأَجَابَهُ النَّبِي ﷺ بِكَلاَم مُحْتَمَل، وَلَمْ يَرَ التَّصْرِيح بِأَنَّكُ لَسْت مِنْهُمْ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ حُسْن الْعِشْرَة. وَقِيلَ: قَدْ مُحْتَمَل، وَلَمْ يَرَ التَّصْرِيح بِأَنَّكُ لَسْت مِنْهُمْ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ حُسْن الْعِشْرَة. وَقِيلَ: قَدْ يَكُون سَبقَ عكاشة بِوَحْيٍ أَنَّهُ يُجَاب فِيهِ وَلَمْ يَحْصُل ذَلِكَ لِلآخِرِ. قال النووي: وَقَدْ ذَكَرَ يَكُون سَبقَ عكاشة بِوَحْي أَنَّهُ يُجَاب فِيهِ وَلَمْ يَحْصُل ذَلِكَ لِلآخِرِ. قال النووي: وَقَدْ ذَكَرَ الْخُطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي كِتَابه فِي الأَسْمَاء الْمُبْهَمَة: أَنَّهُ يُقال: إِنَّ هَذَا الرَّجُل هُو سَعْد بْن عُبَادَةَ عَلَى الْمُنْ صَحَّ هَذَا بَطَلَ قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُنَافِق، قال: وَالأَظْهَر الْمُخْتَار هُو الْقَوْل الأَخِير. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) زيادة من (ف).

#### ١ ـ ١٠٧ ـ بِـا بِ: مِنْـهُ أَخَرُ

قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ اللَّمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ [٢٠/ ب ن ] عَلَيْهِ وَسَلَّم (أَنَّهُ) (١) قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ اللَّمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرُّجُلُ وَالنَّبِيِّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمِّتِي، فَقِيلَ وَالنَّبِيِّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمِّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَلَيْهُ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ. فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمِّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ الآخرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ. فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمِّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ الْيَاسُ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ حِسَابِ وَلاَ عَذَابِ». ثُمَّ نَهضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ في أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ حِسَابِ [١٩/ ب د] وَلاَ عَذَاب (١٠). قَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَكَ النَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ حِسَابِ [١٩/ ب د] وَلاَ عَذَاب (١٠). قَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ النَّذِينَ وَلِكُ اللَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ حِسَابِ [١٩/ ب د] وَلاَ عَذَاب (١٠). قَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَكَ اللَّذِينَ مَرْبُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّذِينَ وَلَا اللَّهِ عَلَى وَقَالَ : "هُمُ اللَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرُقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ اللَّهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: ( ) زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) زاد في (د): (ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلِهِ فَخَاضَ الْنَّاسَ فِيَّ أَوْ). وهو غير موجود في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) (اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى هَذَا الْحَلِيث، فَقَالَ الْمَازِدِيُّ: احْتَجَّ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى أَنَّ التَّدَاوِي مَكْرُوه، وَمُعْظَم الْعُلَمَاء عَلَى خِلاف ذَلِكَ، وَاحْتَجُوا بِمَا وَقَعَ فِي أَحَادِيث كَثِيرة التَّذَاوِي مَكْرُوه، وَمُعْظَم الْعُلَمَاء عَلَى خِلاف ذَلِكَ، وَالْقُسْط وَالصَّبْر وَغَيْر ذَلِكَ، وَبِأَنَّهُ مِنْ ذِكْره ﷺ لِمَنَافِع الأَدْوِية وَالأَطْعِمَة كَالْحَبَّةِ السَّوْدَاء وَالْقُسْط وَالصَّبْر وَغَيْر ذَلِكَ، وَبِأَنَّهُ تَدَاوِيه وَبِمَا عُلِمَ مِنْ الاسْتِشْفَاء بِرُقَاهُ، وَبِاحِذ بَعْض تَدَاوَى، وَبِإِخْبَارِ عَائِشَة بِكَثْرَة تُدَاوِيه وَبِمَا عُلِمَ مِنْ الاسْتِشْفَاء بِرُقَاهُ، وَبِاحِذ بَعْضِ الصَّحَابَة الأَجر عَلَى الرُّقْيَة، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا حُمِلَ مَا فِي الْحَدِيث عَلَى قَوْم يَعْتَقِدُونَ: أَنَّ الأَدْوِية نَافِعَة بِطَبْعِهَا. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا التَّأُويل غَيْر وَاحِد، وَلاَ يَسْتَقِيم، وَإِنَّمَا أَحْبَر ﷺ أَنَّ هَوُلاَءِ لَهُمْ مَزِيَّة وَفَضِيلَة يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَاب، = وَلاَ يَسْتَقِيم، وَإِنَّمَا أَحْبَر ﷺ أَنَّ هَوُلاَءِ لَهُمْ مَزِيَّة وَفَضِيلَة يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَاب، =

يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

# ١ - ١٠٨ - بَاب: قَوْلُهُ ﷺ: «إِنِّي لأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

٣٨٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رَبُعُ (اللَّهِ ﷺ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ رَبُعَ (الْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟». قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ

إِلَى آخره. وَلَوْ كَانَ كَمَا تَأُوَّلَهُ هَوُلاءِ لَمَا اخْتُصَّ بِهَذِهِ الْفَضِيلَة؛ لأَنَّ تِلْكَ هِيَ عَقِيدَة الْمُوْمِنِينَ جَمِيعهم، وَمَن اعْتَقَدَ خِلاَف ذَلِكَ كَفَرَ. وذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره إِلَى أَنَّ الْمُوْرَاد: مَنْ تَرَكَهَا تَوَكُّلاً عَلَى اللَّه وَرِضَاء بِقَضَائِهِ وَبَلاَئِهِ. قَالَ: وَهَذِهِ أَرْفَع دَرَجَات الْمُحَقِّقِينَ، وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهُ لا فَرْق بَيْنَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْكَيِّ وَالرُّقَى وَسَائِر أَنْوَاعِ الطَّبّ. وَقَالَ الشَّووُدِيُّ : الْمُرَاد بهم الَّذِين يَفْعَلُونَهُ فِي الصِّحَة فَإِنَّهُ يُكْرَه لِمَنْ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّة أَنْ يَتَّخِذ التَّمَائِم وَيَسْتَعْمِل الرُّقَى، وَأَمَّا مَنْ يَسْتَعْمِل ذَلِكَ لَمَرَض به فَهُو جَائِز. قال النووي: التَّمَائِم وَيَسْتَعْمِل الرُّقَى، وَأَمَّا مَنْ يَسْتَعْمِل ذَلِكَ لَمَرَض به فَهُو جَائِز. قال النووي: والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه وحاصله: أَنَّ هَوُلاءِ كَمُلَ وَلَاهُ وَلَمْ يَسَبَبُوا فِي دَفْع مَا أَوْقَعَهُ بِهِمْ. وَلاَ شَكّ فِي فَضِيلَة هَذِهِ الْحَالَة وَرُجْحَان صَاحِبها. وَاللَّه وَلَمْ يَسَبَبُوا فِي دَفْع مَا أَوْقَعَهُ بِهِمْ. وَلاَ شَكَ فِي فَضِيلَة هَذِهِ الْحَالَة وَرُجْحَان صَاحِبها. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (في الترقي من الربع إلى الشطر وعدم ذكر الشطر من الأول فَائِدَةً حَسَنَةً وَهِيَ: أَنَّ ذَلِكَ أَوْقَع فِي نَفُوسهم ْ وَأَبْلَغ فِي إِكْرَامهم ، فَإِنَّ إِعْطَاء الإِنْسَان مَرَّة بَعْد أُخْرَى دَلِيل عَلَى الاعْتِنَاء بِهِ وَدَوَام مُلاَحَظَته ، وَفِيهِ: تَكْرِير الْبِشَارَة مَرَّة بَعْد أُخْرَى. اعلم أنه وقع في هذا الحديث ذكر الشطر وفي آخر ذكر النصف وقد ثبت في أخرى أن أهل الجنة عشرون ومئة صَف هَذِه الأُمَّة مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفّاً، فَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَهُمْ يَكُونُونَ ثُلُثي أَهْل الْجَنَة ، فيحتمل أن يَكُون النَّبِي ﷺ أَخْبَرَ أَوَّلاً بِحَدِيثِ الشَّفْر، ثُمَّ تَفَضَّلَ اللَّه تعالى بِالزِّيَادَة ، وَأَعْلِمَه بِحَدِيثِ الصَّفُوف فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَ أَوَّلاً بِحَدِيثِ الشَّفُون فَا الْجَمَاعة =

الْجَنَّةِ؟». قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي(١) لأَرْجُوْ أَنْ تَكُونُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلاَّ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ».

## ١ - ٩ - ١ - بَاب: يَقُوْلُ اللهُ لآدَمَ: «أَخْرِجْ بَعْثَ الْنَّارِ»

٣٨٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ ﷺ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ» (٢). قَالَ: «يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ: «يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ: فَذَاكَ حِينَ قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ. قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيْبُ الْصَّغِيْرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِشُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ». قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِشُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ». قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا، وَمِنْكُمْ (رَجُلٌ) (٣)». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَوْلُوا ثَلَاهُ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ مَوْلُوا ثُلُوا لَكُونُوا أَلَا اللَّهُ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لأَعْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ مَوْلُوا ثُلُوا لِي الْمَالَةُ الْمُعَالِي اللَّهُ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ الْتُهُولِ الْفَا مُولِ الْمُعْرَاقُ الْمُعُولُ الْفَا أَنْ تَكُونُوا لَاللَاهُ وَكَبَرْنَا اللَّهُ وَكَبَرْنَا اللَّهُ وَكَبَرُونَا أَنْ الْعُمْعُ أَنْ تَكُونُوا لَهُ إِلَا لَا لَكُونُوا لَا لَكُونُوا لللَّهُ وَكَبَرُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَيْ الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُلُوا الْمُعَالِ اللَّه

<sup>=</sup> تَفْضُل صَلاَة الْمُنْفُرِد بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة، وَبِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة». عَلَى إِحْدَى التَّأْوِيلاَت فيه، وَاللَّه أَعْلَم. وأما التَّكبير فبسرورهم بهذه البشارة العظيمة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في (د): (لإني).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «والخير في يديك»، معناه: عندك. وقوله: «بعث النار». أي: مبعوث النار، الموجه إليها، أي: ميّز أهل النار من غيرهم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثْلَكُمْ فِي الأُمَمِ كَمَثَلِ الْشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الْقُوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ (١) فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ».

柳野

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه. وقيل: هي الدائرة في ذراعيه. وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. والله أعلم بالصواب.



### ٢- كَيْ لِبِيْ إِلَيْكُ الْكِلْمُ الْكُلُولِيُّ الْكِلْمُ الْكُلُولِيُّ الْكِلْمُ الْكُلُّولِيُّ الْكُلُّ

#### ۲ ـ ۱ ـ باب: فَضْل الْوُضُسوءِ

٣٨٨ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْطُّهُوْرُ (١) شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ ـ أَوْ: شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ ـ أَوْ: تَمْلاً لِهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ ـ أَوْ: تَمْلاً لَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ ـ أَوْ: تَمْلاً لَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَانٌ (٣)، وَالْصَّبْرُ تَمَانُ (٣)، وَالْصَّبْرُ وَالْصَّبْرُ وَالْصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (٣)، وَالْصَّبْرُ

<sup>(</sup>۱) (الطَّهُور: إن أريد به الفعل فهو مضموم الطاء على قول الجمهور ويجوز فتحها. واختلف العلماء في معنى قوله: «الطهور شطر الإيمان». فقيل معناه: إن الأجرينتهي فيه تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. وقيل: إن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل غير ذلك. وقوله: «والحمد لله تملآن أو تملأ الميزان» فالأول ضمير مؤنث بين. والثاني ضمير الجملة. وأما معناه: فيحتمل أن يقال: لو قدر ثوابهما جسماً لملاً ما بين السماوات والأرض وسبب فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه والافتقار إلى الله) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: «والصلاة نور». فمعناه: أنها تمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن النور يستضاء به. وقيل: يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة، ويكون في الدنيا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلّ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (وقوله: «والصدقة برهان». معناه: يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا =

ضِيَاءٌ (١)، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (١)، كُلُّ الْنَاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا (٣)».

### ٢ - ٢ - بلَاب: «لا َيَقْبَلُ اللَّهُ (١٠) صَلاَةً بِغَيْرٍ طُهُوْرٍ»

٣٨٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ: أَلاَ تَدْعُو اللَّهِ لِي يَا ابْنَ عُمَر؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً (٥) بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ (٦)». وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

<sup>=</sup> سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال. فيقول: تصدقت به. ويحتمل أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها، فيكون برهاناً له على حاله، ولا يسأل عن مصرف ماله. انتهى كلام صاحب التحرير. وقال غيره: معناه أنها حجة على إيمان فاعلها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (وقوله: «والصبر ضياء». معناه: الصبر المحبوب في الشرع وهو طاعة الله والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره. والمراد: أن الصبر لا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً. وقال الدقاق: حقيقة الصبر أن لا تعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾ [ص: ٤٤] مع أنه قال: ﴿مَسَنَى ٱلضَّرُ ﴾ [الانياء: ٢٦]) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: «والقرآن حجة لك أو عليك». فمعناه: ظاهر) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (وقوله: «كل الناس يغدو». فمعناه: أن كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يتبعها بطاعة الله فيعتقها من العذاب، ومنهم من يتبعها للشيطان والهوى باتباعهما. «فموبقها»، أي: مهلكها. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (تقبل).

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: «لا تقبل صلاة».

<sup>(</sup>٦) (قَوْله: «وَلاَ صَدَقَة مِنْ غُلُول». هو بِضَمَّ الْغَيْن وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل =

٣٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [٢١/ أ ف]
 وَسَلَّمَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ (١) أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (٢)».

# ٢ - ٣ - باب: فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَإِثْمَامِهِ

٣٩١ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ: أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ

القسمة. وأما قول ابن عامر: ادْعُ لِي، فَقَالَ ابْن عُمَر: سَمِعْت رَسُول اللَّه اللَّهِ يَقُول: «لا يَقْبَل اللَّه صَلاة بِغَيْرِ طَهُور». إلى آخره. فمَعْنَاهُ: أَنَّك لَسْت بِسَالِم مِنَ الْغُلُول فَقَدْ كُنْت وَالِياً عَلَى الْبَصْرة وَتَعَلَّقَتْ بِك تَبِعَات مِنْ حُقُوق اللَّه وَحُقُوق الْعِبَاد، وَلا يُقْبَل الدُّعَاء لِمَنْ هَذِهِ صِفْتُهُ، كَمَا لاَ تُقْبَل الْصَّلاة وَالطَّدَقَة إلا مِنْ مُتَصَوِّن، وَالظَّاهِر وَاللَّه أَعْلَم -: أَنَّ ابْن عُمَر - رضي الله عنهما - قَصَدَ زَجْر ابْن عَامِر وَحَثّه عَلَى النَّوْبَة وَتَحْرِيضه عَلَى الإِقْلاع عَنِ الْمُخَالَفَات، وَلَمْ يُرِدْ الْقَطْع حَقِيقَة بِأَنَّ الدُّعَاء لِلْفُسَّاقِ وَتَحْرِيضه عَلَى الإَقْلاع عَنِ الْمُخَالَفَ وَالشَلف وَالْخَلف يَدْعُون لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَاب الْمَعَاصِي لا يَنْفَع، فَلَمْ يَزَلُ النَّبِي ﷺ وَالسَّلف وَالْخَلف يَدْعُون لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَاب الْمَعَاصِي بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْبَة. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «لا تُقبل صلاة».

<sup>(</sup>٢) (قوله: «حتى يتوضأ». معناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل والغالب) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقيل: هو الاستنثار، والاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وحكي عن الفراء أنه قال: يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر، إذا حرك النثرة في الطهارة. واتفق أصحاب الشافعي على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق على كل صفة، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما: الاشتراط لاختلاف العضوين) هامش (ف) و(د).

الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَركَعَ ركْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

٣٩٧ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأُحَدِّثُكُمْ (٢) حَدِيْثًا، لَوْ لاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُكُمْ ، وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: وَاللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ [مُسْلِمٌ] فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ [٢٠/ أد] فَيُصلِّمُ صَلاَةً، إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْصَلاَةِ الَّتِي تَلِيْهَا» (٣).

#### ٢ ـ ٤ ـ بَاب: الْقَوْلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

٣٩٣ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ (١٤)، فَأَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَائِماً يُحَدِّثُ الْنَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ

<sup>(</sup>١) (إنما قال ﷺ: «نحو وضوئي» ولم يقل: مثلي؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره، والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (لأُحدثنكم).

<sup>(</sup>٣) مما يستدرك:

عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «الْصَّلاة الْخَمسُ، والجمعة إلى الجمعة، كفَّارةٌ لِمَا يَتْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ». وفي رواية: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفَّاراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ». وفي رواية: «الصَّلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفِّراتٌ ما بينَهُنَّ، إذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

<sup>(</sup>٤) (قوله: بعشي: أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار) هامش (ف) و(د).

عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ (۱)، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ. فَإِذَا قَالُ: بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ (قَالُ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ (قَدُ) (۱) جِئْتَ آنِفًا (۱). قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ \_ أَوْ: يُسْبِغُ \_ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبُورَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ».

#### ٢ ـ ٥ ـ بَـاب: وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

٣٩٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الأَنْصَادِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قِيْلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَنَ مِنْهَا ( ) عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَة فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ (مَرَّتَيْنِ) (٢٠)، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ (مَرَّتَيْنِ) (٢٠)، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَاسُتُخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيكَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَالَ يَكُونُ وَضُوهُ وَرَسُولُ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) في (د): (بوجهه وقلبه).

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) (قوله: آنفاً. أي: قريباً، بالمد على اللغة المشهورة) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (أَكفأَ، بالهمز، أي: أمال وصبّ) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (منه).

<sup>(</sup>٦) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٧) (ليس في هذا الحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس في المسح لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

### ٢ - ٦ - باب: الاسْتِجْمَارِ وَالاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوْءِ

٣٩٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْراً، وَإِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ».

٣٩٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الْشَيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيْمِهِ(١)».

٣٩٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَالْيُوْتِرْ».

#### ٢ ـ ٧ ـ بَابِ: أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ

٣٩٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ (٢)».

<sup>(</sup>۱) (قوله: «فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». يَحْتَمِل أَنْ يَكُون المبيت حَقِيقةً، فَإِنَّ الأَنْف أَحَد مَنَافِذ الْجِسْم الذي يُتَوَصَّل منه إِلَى الْقَلْب، لاَ سِيَّمَا وَلَيْسَ مِنْ مَنَافِذ الْجِسْم مَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَلْق سِوَاهُ وَسِوَى الأُذُنَيْنِ. وَفِي الْحَدِيث: "إِنَّ الشَّيْطَان لاَ يَفْتَح غَلَقاً». وَجَاءَ الأمر فِي التَّثَاؤُب بِكَظْمِهِ مِنْ أَجْلِ دُخُول الشَّيْطَان حِينَئِذٍ فِي الْفَم. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى الاسْتِعَارَة، فَإِنَّ مَا يَنْعَقِد مِن الْغُبَار وَرُطُوبَة الْخَيَاشِيم قَذَارَة تُوافِق الشَّيْطَان. كذا قاله القاضي عياض. والخيشوم أعلى الأنف. وَقِيلَ: الأَنْف كُلّه. وَقِيلَ: هِيَ عِظَام رِقَاق لَيُّنَة فِي أَقْصَى الأَنْف بَيْنه وَبَيْن الدِّمَاغ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. وَاللّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (فَوْله ﷺ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّار». فَتَوَاعَدَهَا بِالنَّارِ لِعَدَمِ طَهَارَتَهَا وَلَوْ كَانَ الْمَسْحِ كَافِياً لَمَا تَوَاعَدَ مَنْ تَرَك غَسْل عَقبَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، =

٣٩٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالْطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانتُهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (۱)».

• • ٤ • وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ (٢) فَقَالَ: (وَيْلٌ لِلاَّعْقَابِ مِنَ الْنَّارِ».

١٠٤ - وَفِي رِوَايَةٍ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ الْنَارِ».

#### ۲ ـ ۸ ـ پاپ:

### مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ شَيْئاً أَعَادَ الْصَّلاَةَ [٢١/ ب ف]

٤٠٢ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ ٣ عَلَى قَدَمَيْهِ

عَنْ جَدّه: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُول اللَّه، كَيْف الطَّهُور؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَثاً إِلَى أَنْ
 قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوء، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ
 وَظَلَمَ. هَذَا حَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرِه بِأَسَانِيدِ صَحِيحَة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (ذَهَبَ جَمِيْعِ الْفُقَهَاءَ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ
مَعَ الْكَعْبَيْنِ، وَأَنه لا يُجْزِىءُ مَسْحهما، وَلا يَجِبِ الْمَسْحِ مَعَ الْغَسْل، وَلَمْ يَثْبُت خِلاف
هَذَا عَنْ أَحَد يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ. وَقَالَتْ الشِّيعَة: الْوَاجِبِ مَسْحهما، وَقَالَ مُحَمَّد بْن
جَرِير وَالْجَبَّائِيِّ: يَتَخَيَّر بَيْنِ الْمَسْحِ وَالْغَسْل، ومن أحسن ما يستدل به الجماهير أَنَّ جَمِيع مَنْ وَصَفَ وُضُوء رَسُول اللَّه ﷺ فِي مَوَاطِن مُخْتَلِفَة وَعَلَى صِفَات مُتَعَدِّدَة مُتَّفِقُونَ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (عَقِبَيْه).

 <sup>(</sup>٣) في (د): (مع ظفر). (في الظفر لغات: أجودها: بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن
 العظيم. ويجوز إسكان الفاء، ويقال: بكسر الظاء، وإسكان الفاء. ويقال بكسرهما وقرىء =

فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوعَكَ». فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.

#### ٢ ـ ٩ ـ بَـاب: خُرُوْجُ الْخَطَايَا مَعَ الْوُضُوْءِ

\* ٤٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ: الْمُوْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ الْمُاءِ - أَوْ: مَعَ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ (١) مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدُيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الْذُنُوبِ (٢٠).

٤٠٤ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان شَهْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».

#### ۲ ـ ۱۰ ـ بَـاَبِ:

### الْغِرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ

4.0 عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي

بهما في الشواذ وجمعه: أظفار، وجمع الجمع: أظافير. ويقال في الواحد: أظفور) هامش
 (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (وقوله: «بطشتها يداه ومشتها رجلاه»: معناه اكتسبتها. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (المراد بخروج الخطايا مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. قاله القاضي عياض. وفيه دليل على الرافضة وإبطال قولهم في أن الواجب مسح الرجلين) هامش (ف) و(د).

السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَنتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَتُوضَ اللَّهِ ﷺ: «أَنتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ». فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ(١).

٢٠٦ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، لَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضاً مِنَ الْثَلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلاَنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْنُجُومِ، وَإِنِّي أَشَدُّ بِيَاضاً مِنَ الْثَلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلاَنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْنُجُومِ، وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْ حَوْضِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لأَصُدُّ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «نعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ (٢٠ ـ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَدِّلِيْنَ مِنْ أَثَر الْوُضُوءِ».

<sup>(</sup>۱) (تَطْوِيلِ الْغُرَّة هُو غَسْلُ شَيْء مِنْ مُقَدَّم الرَّأْس وَمَا يُجَاوِز الْوَجْه زَائِد عَلَى الْجُزْء الَّذِي يجب غَسَلَهُ لاسْتِيقَانِ كَمَالِ الْوَجْه، وَأَمَّا تَطْوِيلِ التَّحْجِيلِ فَهُو غَسْلُ مَا فَوْق الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَهَذَا مُسْتَحَبّ بِلاَ خِلاف بَيْن أصحاب الشافعي، وَلكن اخْتَلَفُوا فِي القَدْر الْمُسْتَحَبّ عَلَى أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فَوْق الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكُعْبَيْنِ مِنْ غَيْر تَوْقِيت. وَالنَّانِي: إِلَى نِصْف الْعَضُد وَالسَّاق. وَالنَّالِث: إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ. وادَعَى ابْن بَطَال وَالْقَاضِي عِيَاضِ اتَّفَاقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فَوْق الْمِرْفَق وَالْكَعْبِ وَالرَّكُبَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالرُّونَة وَوْق الْمِرْفَق وَيْق الْمِرْفَق وَيْق الْمِرْفَق وَلْ الْمَوْفَق وَلْكَعْبِ وَالْمُولِهِ وَيَهِ فِي الْعَلْمَاء عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فَوْق الْمِرْفَق وَالْمَوْفَق وَلْمُ وَلَّ الْمُولُة وَيَهِ إِنَّالِكُ وَاللَّوْفِق الْمُولُولِة وَيَهِ وَلَيْ وَلَّ وَلَمَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فَوْق الْمِرْفَق وَالْمَوْفَق وَالْمُولُولِة وَيَهُ وَلَيْ وَلَوْه وَلَيْقَ الْعُلَمَاء عَلَى هَذَا أَوْ نَقُصَ فَقَدْ أَسَاء وَظَلَمَ». وليس فيه وَالْكَعْب . واحتجا بِقَوْلِه بِي فَيْكِ : "فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقُصَ فَقَدْ أَسَاء وَظَلَمَ». وليس فيه دلالة؛ لأن المراد: من زاد في عدد المرات وكيف تصح هذه الدعوى وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله عَنِي وأبي هريرة ولا خلاف فيه عندنا كما قدمناه، ولو خالف من خالف كان محجوجاً بهذه السنن الصحيحة الصريحة . وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (استدل جماعة من العلماء بقوله على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وقال آخرون: ليس محجلين من أثر الوضوء» على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وقال آخرون: ليس الوضوء مختصاً، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل. واحتجوا بقوله: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما: أنه ضعيف، وبتقدير الصحيح يحتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة) هامش (ف) و(د).

٧٠٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُوْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ إِبِلَ الْرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ». قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ، تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وَلَيُصَدَّنَ عَنِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُوْنَ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَوُلاَءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكُ فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ؟».

٨٠٨ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ أَيْلَةَ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: إِنِّي لأَذُوْدَنَ (٢) عَنْهُ الْرِّجَالَ، كَمَا يَذُوْدُ الْرَّجُلُ الإبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرَّا الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ».

٤٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ (٣) مُؤْمِنِيْنَ، (وَإِنَّا إِنْ) (٤) شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا

<sup>(</sup>١) في (ف): (إلى).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «لأزودُ».

<sup>(</sup>٣) (وقوله: «دَارَ قَوْم». فَهُو بِنَصْبِ دَار. قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: هُو مَنْصُوب عَلَى الاخْتِصَاصِ أَوْ النَّذَاء، وَالأُوّل أَظْهَر. قَالَ: ويَصِحّ الْخَفْض عَلَى الْبُدَل مِن الْكَاف وَالْمِيم فِي: عَلَيْكُمْ. وَالْمُرَاد بِالدَّارِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: الْجَمَاعَة أَوْ أَهْل الذكر، وَعَلَى الأَوَّل عَلَيْكُمْ. وَالْمُرَاد بِالدَّارِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: الْجَمَاعَة أَوْ أَهْل الذكر، وَعَلَى الأَوَّل مِثْلُه أَو الْمُنْزِل. وَقَوْله ﷺ: «وَإِنّا إِن شَاءَ اللّه بِكُمْ لاَحِقُونَ». فَأَتَى بِالاسْتِثْنَاءِ مَعَ أَنَّ الْمَوْت لا شَكَ فِيهِ، فَللْعُلَمَاءِ فِيهِ أَقُوال أَظْهَرَهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّكِ وَلَكِن قَالَه لِلشَّكِ وَلَكِن قَالَه لِلشَّكِ وَلَكِن قَالَه لِلشَّكِ وَامْتِئَال أَمْر اللَّه تَعَالَى فِي قَوْله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائِي وَغَيْرِه أَنَّةُ عَادَة لِلْمُتَكَلِّمِ يُحْسِن بِهِ لِلسَّبِي وَغَيْرِه أَنَّةُ عَادَة لِلْمُتَكَلِّمِ يُحْسِن بِهِ يَشَاءَ اللّه كَالِك : أَنَّه عَائِد إِلَى اللَّحُوق فِي هَذَا الْمَكَان. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِذْ شَاءَ اللّه) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (وإن).

إِخْوَانَنَا». قَالُوا: أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «أَنتُمْ أَصْحَابِي (') وَإِخْوَانَنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُونَ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرِيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلُهُ ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرَّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ يَعْرِفُ خَيْلُهُ ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرَّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلاَ لَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ بَلَّا لَكُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) (قَوْله: "بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي". لَيْسَ نَفْياً لإِخْوَتِهِمْ، وَلَكِنْ ذَكَرَ مَرْتَبَتهِمْ الزَّائِدَة بِالصَّحْبَةِ، وَالَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا إِخْوَة لَيْسُوا بصحابة لقوله: ﴿ إِنْمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لِمَ يَأْتُوا إِخْوَة لَيْسُوا بصحابة لقوله: ﴿ إِنْمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنِّي اَخِر إِخْوَة لَيْسُوا بصحابة لقوله: ﴿ إِنْمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنِي مَبْد الْبَرِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِه فِي فَضْل مَنْ يَأْتِي آخِر الزَّمَانِ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونِ فِيمَنْ يَأْتِي بَعْد الصَّحَابَة مَنْ هُو ٱفْضَل مِمَّنْ كَانَ مِنْ جُمْلَة الصَّحَابَة. وَقَوْله: ﴿ خَيْرِكُمْ قَرْنِي ﴾ . أي: خَيْر النَّاس قَرْنِي . أَيْ: السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِن الْمُحَابَة فِي وَمَنْ وَالأَنْصَار وَمَنْ سَلَكَهِمْ، فَهَوُّلاءِ هُمُ الْمُرَادُونَ فِي الْحَدِيثِ، وَأَمَّا مَنْ خَلُطَ فِي زَمَنه وَإِنْ رَآهُ وَصَحِبَهُ فَقَدْ يَكُون فِي الْقُرُونِ النِّي تَأْتِي بَعْد مَنْ يَفْضُلهُمْ. قَالَ خَلَطَ فِي زَمَنه وَإِنْ رَآهُ وَصَحِبَهُ فَقَدْ يَكُون فِي الْقُرُونِ النِّي تَأْتِي بَعْد مَنْ يَفْضُلهُمْ. قَالَ الْقَاضِي: ذَهَبَ مُعْظُم الْعُلَمَاء إِلَى خِلاف هَذَا، وَأَنَّ مَنْ صَحِبَه مَرَّة فِي عُمْره وَحَصَلَتْ لَقُونِي الشَّحْبَة الصُّحْبَة الصُّحْبَة الْقُلْمِ الْعُلَمَاء إِلَى خِلاف هَذَا، وَأَنَّ مَنْ صَحِبَه مَرَّة فِي عُمْره وَحَصَلَتْ لَهُ مَرْيَّة الصُّحْبَة أَفْضَل مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْتِي بَعْده، وَإِنَّ فَضِيلَة الصُّحْبَة لا يَعْدِلهَا عَمَل، وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ: ﴿ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدَكُمْ مِثْلُ أُحُد ذَهَبَا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدهمْ وَلا نَصِيفه». وَاللَّه أَعْلَمَ. انتهى) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قَوْله: «سُحْقاً سُحْقاً». أي: بعداً. والمكان السحيق: البعيد. واخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُوْتَدُّونَ، فَيَجُوز أَنْ يُحْشَرُوا بِالْغُرَّةِ بِهِ عَلَى أَقْوَال: أَحِدهَا: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُوْتَدُّونَ، فَيَجُوز أَنْ يُحْشَرُوا بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل فَيُنَادِيهِمْ النَّبِيّ لِلسِّيمَا الَّتِي عَلَيْهِمْ فَيُقَال: لَيْسَ هَوُّلاَءِ مِمَّن وُعِدْت بِهِمْ إِنَّ هَوُلاءِ بَدَّلُوا بَعْدك، أَيْ: لَمْ يَمُوتُوا عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ إِسْلامهمْ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَاد مَنْ كَانَ فِي زَمَنه ﷺ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْده، فَيُنَادِيهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ سِيمَا الْوُضُوء لَمَا كَانَ يَعْرِفهُ مِنْ إِسْلامهمْ فَيُقَال: ارْتَدُّوا بَعْدك. وَالثَّالِث: أَنَّ الْمُرَاد أَصْحَاب الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِر = مِنْ إِسْلامهمْ فَيُقَال: ارْتَدُّوا بَعْدك. وَالثَّالِث: أَنَّ الْمُرَاد أَصْحَاب الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِر =

٤١٠ ـ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُو يَتَوَضَّأُ لِلْصَّلاَةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ [٢٢/ أن]؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوْخَ (١)، أَنتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيْلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ».

#### ٢ ـ ١١ ـ باب: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

٤١١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَـا يَمْحُو اللَّهُ

اللّذِينَ مَاتُوا عَلَى التَّوْحِيد أو أَصْحَابِ الْبِدَعِ الَّذِينَ لَمْ يَخْرُجُوا بِبِدْعَتِهِمْ عَن الإِسْلام، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل: لا يَقَع لِهَوُلاءِ الَّذِينَ يُذَادُونَ بِالنَّارِ، بَلْ يَجُوز أَنْ يُذَادُوا عُقُوبَة لَهُمْ، فُمَّ يَرْحَمهُمْ اللَّه تَعَالَى لِيُدْخِلهُمْ الْجَنَّة من غَيْرِ عَذَاب. قَالَ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل: وَلا يَمْتَنِع أَنْ يَكُونوا كَانوا فِي زَمَن النَّبِي ﷺ وَبَعْده لَكِنْ أَنْ يَكُونوا كَانوا فِي زَمَن النَّبِي ﷺ وَبَعْده لَكِنْ عَن عَرَفَهُمْ بِالسِّيمَا. وَقَالَ ابْن عَبْد الْبَرّ: كُلِّ مَنْ أَحْدَث فِي الدِّين فَهُو مِنْ الْمَطْرُودِينَ عَن الْحَوْض كَالْخُوارِجِ وَالرَّوَافِض وَسَائِر أهل الأَهْوَاء، وَكَذَلِكَ الظَّلَمَة الْمُتْرِفُونَ فِي الْجَوْدِ وَطَمْسِ الْحَقِّ وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ. قَالَ: فكُلِّ هَوُلاءِ يُخَاف عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ عَنُوا بِهَذَا الحديث. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (قوله: "يا بني فروخ". هو بِفَتْحِ الْفَاء وَتَشْدِيد الرَّاء وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة. قَالَ صَاحِب الْعُيْن: فَرُّوخ. بَلَغَنَا أَنَّ فروخاً كَانَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم اللَّيِّ مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْد إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق، كَثُرَ نَسْله وَنَمَا عَدَه، فَوَلَد الْعَجَم الَّذِينَ هُمْ فِي وَسَط الْبِلاد. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: أَرَادَ أَبُو هُرَيْرة هُنَا الْمَوَالِي وَكَانَ خِطَابه لأبِي حَازِم. قَالَ: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرة مُنَا الْمَوَالِي وَكَانَ خِطَابه لأبِي حَازِم. قَالَ: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرة بِكَلاَمِهِ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَنْبُغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْر لِضَرُورَة أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لِوَسُوسَة لِكَلاَمِهِ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَنْبُغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْر لِضَرُورَة أَوْ تَشَدَّد فِيهِ لِوَسُوسَة لَكُلاً مِنْ مَنْ الْمَوالِي فَرُورَة أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُو الْفَرْض اللاّزِم. انتهى كلامه) هامش (ف) و(د).

بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الْدَّرَجَاتِ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الْصَّلاَةِ بَعْدَ الْصَّلاَةِ، فَلَاِكُمُ الْرِّبَاطُ».

#### ٢ ـ ١٢ ـ ب**ــ اب.** الْسِّوَاكُ<sup>(١)</sup> عِنْدَ الْوُضُوْءِ

٤١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى أُمَّتِي - لأَمَرْتُهُمْ بِالْسُوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ».

١٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا سُئِلَتْ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ،
 قَالَتْ: بِالْسِّوَاكِ.

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ الْسُّواكِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ الْسُّواكِ عَلَى لِسَانِهِ.

٤١٥ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيتَهَجَّدَ يَشُوْصُ فَاهُ بِالْسِّوَاكِ(٣).

<sup>(</sup>۱) (السواك سنة وليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. قال الشافعي \_ رحمه الله \_: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (دخل).

<sup>(</sup>٣) (قَوْله: «يَتَهَجَّد». يُقَال: هَجَدَ الرَّجُل إِذَا نَامَ، وَتَهَجَّدَ إِذَا خَرَجَ مِن النَّوْم بِالصَّلاةِ، كَمَا يُقَال: تَحَنَّثَ وَتَأَثَّمَ وَتَحَرَّجَ إِذَا اجْتَنَبَ الْحِنْث وَالإِثْم وَالْحَرَج. وَالشَّوْص: هو دَلْك يُقَال: تَحَنَّثُ وَتَأَثَّمَ وَتَحَرَّجَ إِذَا اجْتَنَبَ الْحِنْث وَالإِثْم وَالْحَرَج. وَالشَّوْص: هو دَلْك الأَمْنان بِالسَّوَاكِ عَرْضاً. وَقِيلَ: هُوَ الْغُسْل. وَقِيلَ: التَّنْقِيَة. وَقِيلَ: الْحَك. وَأَظْهَرها الأَوَّل وَمَا فِي مَعْنَاهُ) هامش(ف) و(د).

١٦٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى الْسَمَاءِ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ ﴿ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ فَقِنَا عِمْرَانَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩١]. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ، (وَتَوَضَّأُ) ﴿ أَنَ مُ مَا عَمَ فَخَرَجَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْسَمَاءِ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَحَرَجَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْسَمَاءِ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ، ثُمَّ وَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأً ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

### ٢ - ١٣ - باب: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ»

الْفِطْرَةِ \_: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصَّ الْشَّارِبِ».

٤١٨ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: وُقِّتَ [٢١/ أ د] لَنَا فِي قَصِّ الْشَّارِبِ،
 وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَلاَّ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

ُ ٤١٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَحْفُوا الْشُوَارِبَ (٣)، وَأَعْفُوا اللَّحَ ، ﴾.

· ٢٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَي (٤٧».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>۲) (ذهب أكثر العلماء إلى أن الفطرة هي السنة. كذا قاله الخطابي وغيره. قالوا: ومعناه: أنها
 من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم. وقيل: هي الدين. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٣) (أيُقال: حَفَا الرَّجُل شَارِبه يَحْفُوهُ حَفْواً إِذَا اسْتَأْصَلَ أَخْذ شَعْره [فعلى هذا تكون همزة أحفوا همزة وصل. وقال غيره: عفوت الشعر، وأعفيته. لغتان]) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (وقوله: «أَوْفُوا اللَّحَى». أَيْ: اتْرُكُوهَا كَامِلَـة لا تنقُصوهَا. قَالَ ابْـن السِّكِّيت: يُقَال فِي =

اللَّهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّهِ عَلَيْمُ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّهَ عَلَيْمُ الْمُجُوْسَ».

### ٢ ـ ١٤ ـ باب: عَشرةٌ مِنَ الْفِطْرةِ

الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالْسِّواكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالْسِّواكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْشَارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ مُصْعَبُ (٢): الْبَرَاجِمِ (١)، وَنَتُفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ مُصْعَبُ (٢): وَنَسَيْتُ الْعَاشِرَة (٣) إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَة. قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِي: السَّيْتُ الْعَاشِرَة (٣) إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَة. قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِي: الاسْتِنْجَاءَ.

#### ۲ ـ ١٥ ـ بَـاب: الاسْتِنْجَاءُ بِالأَحْجَارِ

٤٢٣ ـ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيْلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ (١٠).

جَمْع اللَّحْيَة : لِحَى وَلُحّى بِكَسْرِ اللاَّم وَضَمَّهَا لُغَتَانِ، والْكَسْر أَفْصَح) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (البراجم: بِفَتْحِ الْبَاء وَبِالْجِيمِ جَمْع بُرْجُمَة بِضَمِّ الْبَاء الموحدة وَالْجِيم وَهِيَ عَقْد الأَصَابِع وَمَفَاصِلهَا) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) هو مصعب بن شيبة.

<sup>(</sup>٣) (قوله: وَنَسِيت الْعَاشِرَة إلى آخره.. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَلَعَلَّهَا الْخِتَان الْمَذْكُور مَعَ الْخَمْس في الحديث المتقدم وَهُو أَوْلَى. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (الْخِرَاءَة ـ بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الرَّاء وَبِالْمَدِّ ـ اسْم لِهَيْئَةِ الْحَدَث، وَأَمَّا نَفْس الْحَدَث فَبِحَذْفِ التَّاء وَبِالْمَدُّ مَعَ فَتْح الْخَاء وَكَسْرِهَا) هامش (ف) و(د).

قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ('). لَقَدْ نَهَاناً أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ. ٤٢٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى (٢) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَمَسَّحَ (٣) بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ.

## ٢ - ١٦ - باب: الْنَهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

٤٢٥ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ بَعْائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». قَالَ أَبُو آيُّوْبَ: فَقَدِمْنَا الْشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷺ.

٤٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ [٢٢/ ب ن]
 أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ (١) فَلاَ يَسْتَقْبِلِ (٥) الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَذْبِرْهَا».

### ٢ ـ ١٧ ـ بَ**اب:** الْرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ فِي الأَبْنِيَةِ

٤٢٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: يَقُوْلُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ

<sup>(</sup>۱) (وقَوْله: ﴿أَجَلُ»: هو بِتَخْفِيفٍ، معناه: نعم، وَمُرَاد سَلْمَان ﴿ أَنَّهُ عَلَّمَنَا كُلِّ مَا نَحْتَاجِ إِلَيْهِ حَتَّى الْخِرَاءَة الَّتِي ذَكَرْت أَيْهَا الْقَائِل، فَإِنَّهُ عَلَّمَنَا آدَابِهَا فَنَهَاناً عَنْ كَذَا وَكَذَا. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (د): (نهانا).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (يُتَمَسَّحُ).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: (حاجته).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (يستقبلن).

فَلاَ تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَقَدْ رَقِيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٌ، فَرَأَيْتُ(١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِداً عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتٍ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

٤٢٨ - وَعَنْهُ قَالَ: رَقِيْتُ عَلَى (ظَهِرْ)(٢) بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِداً لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

#### ٢ ـ ١٨ ـ **باَب:** الْنَّهْيُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

٤٢٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يُمْسِكَنَّ (٣) أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ
 بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ».

#### ۲ ـ ۱۹ ـ ب**اَب**: الْتَّيَمُّنْ فِي الْطُّهُوْرِ وَغَيْرِهِ

٤٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ النَّيَمُّنَ
 فِي طُهُوْرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انتُعَلَ (٤).

<sup>(</sup>١) في (د): (أختي حفصة فرأيت).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يمسن).

<sup>(</sup>٤) (هَذِهِ قَاعِدَة شرعية، وَهِيَ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيم وَالتَّشْرِيف كَلُبْسِ النَّوْبِ وَالسَّرَاوِيل وَالْخُف، وَدُخُول الْمَسْجِد، وَالسَّوَاك، وَتَقْلِيم الأَظْفَار، وَالاكْتِحَال، وَقَص الشَّارِب، وَالْخُف، وَدُخُول الْمَسْجِد، وَالسَّواك، وَتَقْلِيم الأَظْفَار، وَالاكْتِحَال، وَقَص الشَّارِب، وَالْخُوبِ مِنَ الصَّلاة، وَغَسْل وَتَرْجِيل الشَّعْر وَهُو مَشْطُهُ، وَنَتْف الإِبِط، وَحَلْق الرَّأْس، وَالسَّلام مِنَ الصَّلاة، وَغَسْل أَغْضَاء الطَّهَارَة، وَالْخُرُوج مِنَ الْخُلاء، وَالأَكْل وَالشُّرْب، وَالْمُصَافَحَة، وَاسْتِلام الْحَجَر، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبّ فيه التَّيَامُن. وَأَمَّا مَا كَانَ بِضِدِهِ كَدُخُولِ الْخَلاء، وَالْسُرَاوِيل، وَالامْتِخَاط، وَالاسْتِنْجَاء، = الْخَلاء، وَالْاسْتِنْجَاء، والسَّرَاوِيل، وَالامْتِخَاط، وَالاسْتِنْجَاء،

٤٣١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: يُحِبُّ الْتَيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي نَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ.

#### ٢ ـ ٢٠ ـ بَاب: الْنَّهِي عَنِ الْتَّخَلِّي فِي الْطُّرُقِ وَالْظِّلِّ

٤٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوْا اللَّعَانَيْنِ». قَالُوا:
 وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى (١) فِي طَرِيْقِ الْنَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».

### ٢١ - ٢١ - بالب: الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ مِنَ الْتَبَرُّزِ

٤٣٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطاً وَتَبِعَهُ غُلاَمٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ \_ هُو أَصْغَرُنا \_ فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

<sup>=</sup> فَيُسْتَحَبّ فيه التَّيَاسُر، وَذَلِكَ كُلّه لكَرَامَةِ الْيَمِين. وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَقْدِيم الْيَمِين عَلَى الْيُسَارِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء سُنَّة، لَوْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْل، وَصَحَّ وُضُووُهُ، وَقَالَت الشِّيعَة: هُوَ وَاجِب، وَلا اعْتِدَاد بِخِلافِهم. وَنَصَّ الشَّافِعِيّ في الأم على أن البداءة باليسار مكروهة، وَهُوَ ظَاهِر. فقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: "إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ". فَهَذَا نَصَّ صريح بِتَقْدِيمِ الْيَمِين، فَمُخَالَفَته مَكْرُوهَة أَوْ مُحَرَّمَة، وَقَدِ انْعَقَدَ إِجْمَاعِ العلماء عَلَى أَنَهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَة، فَوَجَبَ أَنْ تَكُون مَكْرُوهَة. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (التخلي: هو التَغَوَّط فِي مَوْضِع يَمُر بِهِ النَّاس، وَالنَّهَي فِي ذلك لِمَا فِيهِ مِنْ إِيذَاء الناس بِتَنْجِيسِه، وَنَتْنِهِ، وَاسْتِقْذَاره، وَاللَّه أَعْلَم، والْمُرَاد بِالظِّلِّ هُنَا هو مُسْتَظَلِّ النَّاسِ الَّذِي اتَّخُذُوهُ مَقِيلاً وَمُنَاخاً يَنْزِلُونهُ وَيَقْعُدُونَ فِيهِ، وَلَيْسَ كُلِّ ظِلِّ يَحْرُم الْقُعُود تَحْته، فَقَدْ قَعَدَ النَّبِي عَلَيْ تَحْت حَائش النَّخْل لِحَاجَتِهِ وَلَهُ ظِلِّ بِلاَ شَكّ) هامش (ف) و(د).

٤٣٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ
 نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

٤٣٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّأُ<sup>(۱)</sup> لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَغَسِلُ بِهِ.

### ٢٢ - ٢٦ - باب: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

٤٣٦ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. قَالَ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خُفَيْهِ. قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ (٢) هَذَا الْحَدِيثُ، لِأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيْرٍ كَانَ الأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ (٢) هَذَا الْحَدِيثُ، لِأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيْرٍ كَانَ المَائِدَةِ.
[17/ب. 2] بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

٤٣٧ \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانتُهَى إِلَى سُبَاطَةٍ (٣) قَوْم فَبَالَ

 <sup>(</sup>١) (مَعْنَاهُ: يَاتِي الْبَرَاز، بِفَتْحِ الْبَاء، وَهُوَ الْمَكَان الْوَاسِع الظَّاهِر مِنْ الأَرْض ليَخْلُو لِحَاجَتِهِ
 وَيَسْتَتِر وَيَبْعُد عَنْ أَعْيُن النَّاظِرِينَ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>Y) (قوله: كَانَ يُعْجِبهُمْ. إلى آخره. مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ فِي سُورَة الْمَائِدَة ﴿ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمُ ﴾ الآية [1] فَلَوْ كَانَ إِسْلام جَرِير مُتَقَدِّماً عَلَى نُزُول الْمَائِدَة لاحْتَمَلَ كَوْن حَدِيثه فِي مَسْح الْخُف مَنْسُوخاً بِآيةِ الْمَائِدَة، فَلَمَّا كَانَ إِسْلامه مُتَأَخِّراً عَلِمْنَا أَنَّ حَدِيثه يُعْمَل بِهِ، وَهُو مُبيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِالآية غَيْر صَاحِب الْخُفِّ فَتَكُون السُّنَّة مُخَصِّصَة لِلآيَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: سُبَاطَة: هو بِضَمُ السِّين الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة، وَهِيَ: مَلْقَى الْقُمَامَة وَالتُّرَاب وَنَحْوهما يكُون بِفِنَاءِ الدُّور مُرْفَقاً لأَهْلِهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَيَكُون فِي الْغَالِب سَهْلاً منثالاً يَخَدُّ فِيهِ الْبَوْل، وَلا يَرْتَدَّ عَلَى الْبَائِل، وَذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب بَوْله ﷺ قَائِمًا أَوْجُها: يَخَدُّ فِيهِ الْبَوْل، وَلا يَرْتَد عَلَى الْبَائِل، وَذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب بَوْله ﷺ قَائِمًا أَوْجُها: أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ تَسْتَشِفِي لِوَجَعِ الصُّلْب بِالْبَوْلِ قَائِماً، قَالَ: فَيرَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ بِهِ وَجَعِ الصُّلْب إِذْ ذَاكَ. وَالثَّانِي: أَنَّ سَبَه مَا رُويَ فِي = قَائِماً، قَالَ: فَيرَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ بِهِ وَجَعِ الصُّلْب إِذْ ذَاكَ. وَالثَّانِي: أَنَّ سَبَه مَا رُويَ فِي =

قَائِماً، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: «ادْنُهُ». فَلَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْلَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ(١) عَلَى خُفَيْهِ.

٤٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُوْرَةٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ الْمُقَارِيْضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا النَّشْدِيْدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي الْمُقَارِيْضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا النَّشْدِيْدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ (قَوْمٍ)(٢) خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَخَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانتُبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ حَتَّى فَرَغَ.

١٣٩ ـ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

٤٤٠ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَلَاهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ
 مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ [عَلَيْهِ]، فَأَخْرَجَ<sup>(٣)</sup> يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا.

٤٤١ ـ وَفِي أُخْرَى: ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

<sup>-</sup> رواية ضَعِيفَةِ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ عنه ﷺ بَالَ قَائِماً لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضِهِ وَ(المَمْأْبِض) بِهَمْزَةِ سَاكِنَة بَعْد الْمِيم ثُمَّ باء مُوَحَّدَة هُو بَاطِن الرُّكْبَة. وَالنَّالِث: أَنَّهُ لَمْ يَجِد مَكَاناً لِلْقُعُودِ، فَاضْطُرً إِلَى الْقِيَام، لِكُوْنِ الطَّرَف الَّذِي يليه مِن السُّبَاطَة كَانَ مُرْتَفِعاً، وَذَكَرَ الْمَازِرِيّ وَجْهاً رَابِعاً وَهُو: أَنَّهُ بَالَ قَائِماً لِكَوْنِهَا حَالَة يُؤْمَن فِيهَا خُرُوجِ الْحَدَث مِنَ السَّبِيل الآخر بِخِلافِ حَالَة الْقُعُود، وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَر: الْبَوْل قَائِماً أَحْصَنُ لِلدُّبُرِ. وَيَجُوز وَجْه خَامِس وهو: أَنَّهُ فَعَلَهُ لبيان الجَوَازِ فِي هَذِهِ الْمَرَّة، وَكَانَتْ عَادته الْمُسْتَمِرَّة البول قَاعِداً، يَدُلِّ عَلَيْهِ حَدِيث عَائِشَة قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَبُول قَائِماً فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُول إِلاَّ قَاعِداً. رَوَاهُ الإمام أَحْمَد وَالتَّرْمِذِيِّ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في (ف): (ومسح).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فخرج).

### ٢ - ٢٣ - باب: مَسْحُ الْنَّاصِيةِ وَالْعِمَامَةِ [٢٣/ ١ ف]

قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟». فَأَتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ (١)، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ فَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟». فَأَتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ (١)، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ (٢) عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّة، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ (٣)، وَعَلَى الْعِمَامَةِ (٣)، وَعَلَى الْعِمَامَةِ (٣)، وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانتُهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الْصَّلَاةِ يُصلِي وَعَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانتُهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الْصَّلَةِ يُصلِي وَعَلَى الْعِمَامَةِ لَكَمَّى بِهِمْ مَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ عَيْقُ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا يَتَعَلَى الْتَبْعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ عَيْقُ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا يَتَعَلَى مَنْهُ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا اللَّهُ عَنْهُ النَّبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ مَنْهُمْ اللَّهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ مَنْكَمَة النَّبِي عَيْقُ وَقُمْتُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ النَّبِي عَيْقُ وَقُمْتُ ، فَرَكَعْنَا الْتَعْقِى مَنْ الْتَبَى سَبَقَتْنَا.

# ٢ - ٢٤ - باب: الْمَسْحُ عَلَى الْخُقَيْنِ وَالْخِمَارِ

٤٤٣ ـ عَنْ بِلاَلٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ (١٠).

<sup>(</sup>١) (مِطْهَرَةِ ـ بفَتْح الْمِيم وَكَسْرهَا، لغتان ـ، وَهي الإِنَاء الَّذِي يُتَطَهَّر مِنْهُ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قَوْله: يَحْسِر \_ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء المثناة من تحت وَبكَسْر السِّين \_، أَيْ: يَكْشِف) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: وَعَلَى الْعِمَامَة. هَذَا مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ الشافعي عَلَى أَنَّ مَسْح بَعْض الرَّأْس يَكْفِي، وَلا يُشْتَرَط الْجَمِيع، لأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْجَمِيع لَمَا اكْتَفَى بِالْعِمَامَةِ عَن الْبَاقِي، فَإِنَّ الْجَمْع بَيْن الأَصْل وَالْبَدَل فِي عُضْو وَاحِد لا يَجُوز، كَمَا لَوْ مَسَحَ عَلَى خُفِّ وَاحِد وَغَسَلَ الرِّجْل الأُخْرَى) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (يَعْنِي: بِالْخِمَارِ الْعِمَامَة؛ لأَنَّهَا تُخَمِّر الرَّأْس، أَيْ: تُعَطِّيه) هامش (ف) و(د).

# ٢ - ٢٥ - باب: التَّوْقِيْتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

٤٤٤ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبِ فَسَلْهُ(١)، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
 فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقَيْم.
 لِلْمُقِيْم.

قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْراً (٢) أَثْنَى عَلَيْهِ.

#### ٢ ـ ٢٦ ـ ب**ـاًب:** الْصَّلَوَاتُ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

240 - عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ( عَالِيُّ ) ( صَلَّى الْصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءِ وَاحِدِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: «عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ».

# ٢ - ٢٧ - باب: غَسْلُ الْيَدِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْنَّوْمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ
 يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فسأله).

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن قيس الملائي.

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

### ۲۸۰۲ باب:

### إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ يُرَاقُ وَيُغْسَلُ سَبْعاً

٤٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
 أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

٤٤٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ».

849 ـ وَعَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ:
 «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ». ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْصَيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَكُ بِلْ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالثَّرَابِ» (١).

### ٢ - ٢٩ - باب: الْنَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْرَّاكِدِ

• ٤٥ - عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْرَّاكِدِ .

الْدَّائِم، ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٢) مِنْهُ ».

<sup>(</sup>١) (فِيهِ دَلَالَة ظَاهِرَة لِمَّنْ يَقُول بِنَجَاسَةِ الْكَلْب؛ لأَنَّ الطَّهَارَة تَكُون عَنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَسِ وَلَيْسَ هُنَا حَدَثٌ؛ فَتَعَيَّنَ النَّجَس، فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَاد: الطَّهَارَة اللَّغُويَّة، فَالْجَوَاب: أَنَّ حَمْلَ اللَّغُويَّة، فَالْجَوَاب: أَنَّ حَمْلَ اللَّغُويَّة، وَفِيهِ أَيْضاً: نَجَاسَة مَا وَلَغَ فِيهِ، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ طَعَاماً مَائِعاً حَرُم أَكُلُهُ؛ لأَنَّ إِرَاقَته إِضَاعَة لَهُ، فَلَوْ كَانَ طَاهِراً لَمْ يَأْمُرنا بِإِرَاقَتِه، بَلْ كَانَ طَعَاماً مَائِعاً حَرُم أَكُلُهُ؛ لأَنَّ إِرَاقَته إِضَاعَة لَهُ، فَلَوْ كَانَ طَاهِراً لَمْ يَأْمُرنا بِإِرَاقَتِه، بَلْ قَدْ نَهُمِنا عَنْ إِضَاعَة الْمَال، وَلاَ فَرْقَ في ذلك بَيْنِ الْكَلْب الْمَأْذُون فِي اقْتِنَائِهِ وَغَيْره، وَلا بَيْن كَلْب الْبَدَوِيّ وَالْحَضَرِيّ لِحُمُومِ لفظ الحديث. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: ثم يَغْسَلِ. الرواية: يغتسل مَرْفُوعاً، أَيْ: لا تَبُلْ ثُمَّ أَنْتَ تَغْتَسِل مِنْـهُ، وقيل: =

٢٥٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَاءِ [٢٢/ أد] الْدَّائِمِ وَهُوَ
 جُنُبٌ». فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

#### ٢ ـ ٣٠ ـ بَ**اَب**: غَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

٢٥٣ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوْهُ لاَ تُزْرِمُوهُ (١)». قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

٤٥٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالْصَّلاَةِ وَقَرَاءَةِ الْقُوْآنِ». \_ (أَوْ)(٢): كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْم،

يجوز جزمه عَطْفاً عَلَى مَوْضِع: (يَبُولَنّ)، وَنَصْبُهُ بِإِضْمَارِ أَنْ، وَإِعْطَاء ثُمَّ حُكْم وَاو الْجَمْع، قاله ابن مالك. قال النووي: أَمَّا الْجَزْم فَظَاهِر، وَأَمَّا النَّصْب فإنه لا يَجُوز لأَنَّهُ يقْتَضِي أَنَّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الْجَمْع بَيْنهمَا دُون إِفْرَاد أَحَدهمَا، وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَد؛ بَلْ الْبَوْل فِيهِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، سَوَاء أَرَادَ الاغْتِسَال منه أَوْ فيه. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (قَوْله: ﴿ لاَ تُزْرِمُوهُ ﴾. هُوَ بِضَمِّ التَّاء المثناة وَإِسْكَان الزَّاي وَبَعْدهَا رَاء أَيْ: لاَ تَقْطَعُوه. في هذا الحديث دلالة على نَجَاسَة بَوْل الآدَمِيّ وَهُو مُجْمَع عَلَيْهِ ، سواء الْكَبِير وَالصَّغِير ، لَكِنَّ يكفي في بَوْل الصَّغِير النَّضْح. وفيه: احْتِرَام الْمَسْجِد وَتَنْزِيهه من الأَقْذَار. وَفِيهِ أَنَّ الأَرْض تَطْهُر بِصَبِّ الْمَاء عَلَيْهَا وَلا يُشْتَرَط حَفْرها. وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور. وَقَالَ أَنَّ الأَرْض تَطْهُر إلا بِحَفْرِها. وَفِيهِ: رفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. قال العلماء: فإن قوله ﷺ: «دعوه المصلحة من إحداهما أنه لو قطع عليه تضرر مع أنه العلماء: فإن قوله ﷺ: «دعوه المصلحة من إحداهما أنه لو قطع عليه تضرر مع أنه حصل أصل التنجيس، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية: أن التنجيس حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

فَجَاءَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ (١) عَلَيْهِ.

### ٢ ـ ٣١ ـ بَاب: نَضْحُ بَوْلِ الْصَّبِيِّ مِنَ الْثَّوْبِ [٣٣/ ب ف]

ده عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالْصِّبْيَانِ(٢) فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ(٣) وَيُحَنِّكُهُمْ (٤٠) وَيُحَنِّكُهُمْ (٤٠) ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

٢٥٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ (٥) فَبَالَ فِي حِجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

٧٥٧ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ الَّتِي بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ، وَهِي بِنْتَ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ الَّتِي بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ، وَهِي أَخْتَ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ (أَنْ يَأْكُلَ)(١) الْطَّعَامَ ـ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ـ: أَخْبَرَتْنِي:

<sup>(</sup>۱) (فشنه: روي بالشين المعجمة والمهملة معاً. ومعناه: صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة تفريق الصب. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قولها: كان يؤتى بالصبيان \_ هو: بِكَسْرِ الصَّاد على اللُّغَة الْمَشْهُورَة وَحَكَى ابْن دُرَيْد ضَمّهَا \_) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قَوْلها: فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ. أَيْ: يَدْعُو لَهُمْ. وَأَصْل الْبَرَكَة: ثُبُوت الْخَيْر وَكَثْرَته) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (وَقَوْلَهَا: فَيُحَنَّكُهُمْ. قَالَ أَهْلِ اللَّغَة: التَّحْنِيك هو أَنْ يَمْضُغَ التَّمْرِ أَوْ نَحْوه ثُمَّ يَدْلُكُ بِهِ حَنَك الصَّغِير، وَفِيهِ لُغَتَانِ: حَنَّكْته وَحَنَكْته بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) (وَقَوْلُهَا: يَرْضَع. هُوَ بِفَتْحِ المثناة تحت، أَيْ: رضِيع، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يطعم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً.

# ٢ ـ ٣٢ ـ باب: فَرْكُ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

١٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِهَا، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ (١) حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَرْكاً فَيُصَلِّي فِيهِ.

### ٢ ـ ٣٣ ـ بِ**اَب**: غَسْلُ الْمَنِيِّ مِنَ الْثَّوْبِ

اللّه عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ کَانَ یَغْسِلُ الْمَنِیَ، ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الْصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الْثَوْب، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِیْهِ.

<sup>(</sup>۱) (اختلف في النضح: فَذَهَب الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُويْنِيّ وَالْقَاضِي حُسَيْن وَالْبَغُوِيّ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّيْء الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْل يُغْمَر بِالْمَاءِ كَسَائِرِ النَّجَاسَات بِحَيْثُ لَوْ عُصِرَ لانعْصَر. قَالُوا: وَإِنَّمَا يُخَالِف غَيْره فِي أَنَّ غَيْره يُشْتَرَط عَصْرُهُ عَلَى أَحَد الْوَجْهَيْنِ، وَهَذَا لا يُشْتَرَط بِالاتَّفَاقِ، وَذَهَبَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّ النَّضْح أَنْ يُغْمَرَ وَيُكَاثَر بِالْمَاءِ مُكَاثَرَة لا يَبْلُغ جَرِيَان الْمَاء وَتَرَدُّدَه وَتَقَاطُره، بِخِلافِ الْمُكَاثَرَة فِي غَيْره، فَإِنَّهُ يُسْتَرَط فِيهَا أَنْ يَكُون بِحَيْثُ يَجْرِي بَعْض الْمَاء وَيَتَقَاطُر مِن الْمَحَلّ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَط فِيهَا أَنْ يَكُون بِحَيْثُ يَجْرِي بَعْض الْمَاء وَيَتَقَاطُر مِن الْمَحَلّ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَط عَصْره. قال النووي: وَهَذَا هُو الصَّحِيح الْمُخْتَار وَيَدُل عَلَيْه. قَوْلهَا: فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلهُ. ثم أَعْلَم أَنَّ النَّضْح إِنمًا يَجْزِي مَا دَامَ الصَّبِيّ يَقْتَصِر عَلَى الرَّضَاع، أَمَّا إِذَا أَكَلَ يَغْسِلهُ. ثم أَعْلَم أَنَّ النَّضْح إِنمًا يَجْزِي مَا دَامَ الصَّبِيّ يَقْتَصِر عَلَى الرَّضَاع، أَمَّا إِذَا أَكَلَ الطَّعَام عَلَى جِهَة التَّغْذِيَة فَإِنَّة يَجِب غَسْله بِلا خِلاف) هامش (ف) و(د).



## ٢ ـ ٣٤ ـ بَاب: غَسْلُ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ الْثَوْبِ

٤٦٠ ـ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا تُصِيْبُ ثُوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ(١)، ثُمَّ تَقْرُصُهُ(٢) بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَضْحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيْهِ».

#### ۲ ـ ۳۵ ـ **بــآبه:** فِي الاسْتِبْرَاءِ وَالاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْلِ

٤٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ (٣). أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ يَمْشِي بِالْنَّمِيْمَةِ. وَأَمَّا الآخَرُ:

<sup>(</sup>١) (قوله: تحتّه. أي: تَقْشُرهُ وَتَحُكّهُ وَتَنْجِتهُ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وَمَعْنَى تَقْرَصهُ: تُقَطِّعهُ بِأَطْرَافِ الأَصَابِعِ مَعَ الْمَاء لِيَتَحَلَّل، وهو بِفَتْحِ التَّاء وَإِسْكَان الْأثير الْقَاف وَضَمَّ الرَّاء، وَرُوِيَ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْح الْقَاف وَكَسْر الرَّاء الْمُشَدَّدَة. ورواه ابن الأثير بالصاد المهملة أي: تدلكه ومعنى: تنضحه. أي تغسله وهو بكسر الضاد. قاله الجوهري) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (وَأَمَّا قَوْله: "وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير". فَقَدْ روى الْبُخَارِيّ في كتاب الأدب وفي باب النميمة "وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير وَإِنَّهُ لَكَبِير" وساق الْحَدِيث. وَفِي كِتَاب الْوُضُوء "وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير". وَقَدْ ذَكَرَ كَبِير، بَلْ إِنه كَبِير". فَلْبَتَ: أَنَّهُ كَبِير فَي رَعْبِهِمَا. وَالثَّانِي: أي لَيْسَ بِكَبِيرٍ تَرْكُهُ الْعُلَمَاء فِيهِ تَأْوِيلَيْنِ: أَحَدهمَا: لَيْسَ كَبِيرٍ فِي زَعْمِهِمَا. وَالثَّانِي: أي لَيْسَ بِكَبِيرٍ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضِ الثاني. أَيْ لَيْسَ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر، فَعَلَى هَذَا يَكُونَ الْمُرَاد بِهَذَا الزَّجْر وَالتَّحْذِير غَيْرِهِمَا، أَيْ: لا يُتَوهَّم أَحَد أَنَّ التَّعْذِيب لا يَكُونِ إلا فِي أَكْبَر الْكَبَائِر الْمُوبِقَات، فَإِنَّهُ يَكُون فِي غَيْرِهَا. وَسَبَب كَوْنهِمَا كَبِيرَيْنِ: أَنَّ عَدَم التَّنزُه مِن الْمُوبِقَات، فَإِنَّهُ يَكُون فِي غَيْرِهَا. وَسَبَب كَوْنهِمَا كَبِيرَيْنِ: أَنَّ عَدَم التَّنزُه مِن الْبَوْل يَلْزَم مِنهُ بُطْلان الصَّلاة وَتَرْكُها كَبِيرَة بِلا شَكَ، وَالْمَشْي بِالنَّمِيمَةِ وَالسَّعْي بِالْفَسَادِ مِنْ أَقْبَح الْقَبَائِح لا سِيَّمَا مَع قَوْله ﷺ: «كَانَ يَمْشِي " بِلَفْظِ: «كَانَ» التِي لِلْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّة. =

فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». قَالَ: فَدَعَى بِعَسِيْبِ(١) رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَعَلَى هَذَا وَاحِداً، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

### ٢ ـ ٣٦ ـ باب: مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

٤٦٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِذَارِ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

٤٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا (٢)، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ

<sup>=</sup> وَأَمَّا وَضْعه ﷺ الْجَرِيدتين عَلَى الْقَبْر؛ فَقَالَ الْعُلَمَاء: هو مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ سَأَلَ الشَّفَاعَة لِلْهُمَا، فَأُجِيبَتْ شَفَاعَة بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا إِلَى [أن] يَيْبَسَا. وَقِيلَ: يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو لَهُمَا تِلْكَ الْمُدَّة. وَقِيلَ: لِكَوْنِهِمَا يُسَبِّحَانِ مَا دَامَا رَطْبَيْنِ، وَلَيْسَ لِلْيَابِسِ تَسْبِيح، وَهَذَا مَذْهَب كَثِيرِينَ أَوْ الأَكْثَرِينَ مِن الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ عَيْدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]. قَالُوا: مَعْنَاهُ: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ حَيِّ، ثُمَّ قَالُوا: حَيَاة كُلِّ شَيْء بِحَسَبِه، فَحَيَاة الْخَشَب مَا لَمْ يَيْبَس، وَالْحَجَر مَا لَمْ يُقْطَع. وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّهُ عَلَى غَمُومه، ثُمَّ الْخَشَب مَا لَمْ يَيْبَس، وَالْحَجَر مَا لَمْ يُقْطَع. وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّهُ عَلَى عَمُومه، ثُمَّ الْخَتَلَفَ هَوُلاء هَلْ تُسَبِّح حَقِيقَة أَمْ فِيهِ دَلَالَة عَلَى الصَّانِع فَيَكُون مُسَبِّحا عَلَى الصَّانِع فَيكُون مُسَبِّحا بِصُورَةِ حَاله؟ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُسَبِّح حَقِيقَة ؛ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّ كُنُ النَّهُ يُسَبِّح حَقِيقَة ؛ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّ كُنُ اللَّهُ عَلَى التَّمْيِنِ فِيهَا وَجَاءَ النَّصَ بِهِ وَجَبَ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و (د). جَعْلَ التَّمْيِيزِ فِيهَا وَجَاءَ النَّصَ بِهِ وَجَبَ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و (د).

<sup>(</sup>۱) (الْعَسِيب: \_ بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ \_، هُوَ الْجَرِيد وَالْغُصْن مِن النَّخْل، وَيُقال لَهُ: الْعُثْكَال. وقوله: لَهُ: الْعُثْكَال. وقوله: إلْنُيْنِ. الْبَاء فيه زَائِدَة، وَاثْنَيْنِ مَنْصُوب عَلَى الْحَال. وقوله: «يَيْسَا». \_ مَفْتُوح الْمُوَحَّدَة قَبْل السِّين وَيَجُوز كَسْرها لُغْتَانِ \_. وَأَمَّا «النَّمِيمَة»: فَحَقِيقَتها حمل كلام النَّاس بَعْضهمْ إلَى بَعْض عَلَى جِهة الإِفْسَاد. وقوله: «لاَ يَسْتَتِر مِنْ بَوْله». فَرُويَ ثَلاث رِوَايَات: (يَسْتَتِر) بِتَاثَيْن. (ويَسْتَنْزِه) بِالزَّايِ وَالْهَاء، (ويَسْتَبْرِيء) بِالْبَاءِ الْمُوحَدة وَبَالْهَمْزَة بعد الراء وَكُلّها صَحِيحَة. وَمَعْنَاهَا: لاَ يَتَجَنَّبُهُ وَلا يَحَترز مِنْهُ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (فَوْر حَيْضَتهَا: هـو مُعْظَمهَا وَوَقْت كَثْرَتهَا. وَتَأْتَزِر: مَعْنَاهُ: تَشُدّ إِزَاراً تَسْتُر سُرَّتهَا، =

يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

٤٦٤ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ،
 وَهُنَّ حُيَّضٌ.

٤٦٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْضَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنِي
 وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

### ٢ ـ ٣٧ ـ بَاب: الْنَّوْمُ مَعَ الْحَاثِضِ فِي لِحَافٍ

273 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيْلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْفِسْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ(١). فَقَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

### ۲ ـ ۳۸ ـ **بــاًب:** تَرْجِيْلُ الْحَائِضِ وَغَسْلِهَا رَأْسَ الْرَّجُلِ

٤٦٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الْنَّبِيُ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ،
 وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ [٢٤/ أ ف] إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ [٢٢/ ب د].

<sup>=</sup> وَمَا تَخْتَهَا إِلَى الرُّكْبَة وَمَا تَحْتَهَا. وَالإِرْب: بِكَسْرِ الْهَمْزَة مَعَ إِسْكَانَ الرَّاء، العُضْو الَّذِي يَسْتَمْتِع بِهِ وهو الْفَرْج. وَرَوَاهُ جَمَاعَة بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالرَّاء، مَعْنَاهُ: حَاجَته وَهِو شَهْوَة الْجِمَاع. ومقصود الحديث: أَملَككُمْ لِنَفْسِه، فَيَأْمَن مَعَ هَذِهِ الْمُبَاشَرَة الْوُقُوع فِي الْمُحَرَّم، وَهُوَ مُبَاشَرَة الفَرْج. والله أعلم. وأنكر الْخَطَّابِيُّ الرِّوَايَة الأولى، وَعَابَهَا عَلَى الْمُحَدَّمِ، واختار الثانية) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في (ف): (هي كل ثوب له خمل، ويقال لها: القطيفة).

٤٦٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيْهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً.

٤٦٩ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

#### ۲ ــ ۳۹ ـ ب**ـاب:** مُنَاوَلَةُ الْحَائِضِ الْخُمْرَة<sup>َ(۱)</sup> وَالْثَّوْبَ

• ٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ

<sup>(</sup>١) (الْخُمْرَة: \_ ضَمِّ الْخَاء وَإِسْكَان الْمِيم \_ هِيَ هَلِهِ السَّجَّادَة، وَهِيَ مَا يَضَع عَلَيْهِ المصلي جُزْءَ وَجْهه فِي سُجُوده، مِنْ حَصِير أَوْ نَسِيجَة مِنْ خُوص. قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَالأَكْثَرُونَ، وَصَرَّحَ جَمَاعَة مِنْهُمْ بِأَنَّهَا لا تَكُون إِلا هَذَا الْقَدْرِ. ويشهد لقول الأكثرين ما جاء في سنن أبي داود، عن ابن عباس قَالَ: جَاءَتْ فَأْرَة فَأَخَذَتْ تَجُرّ الْفَتِيلَة، فَجَاءَتْ بهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْن يَدَيْ رَسُول اللَّه ﷺ عَلَى الْخُمْرَة الَّتِي كَانَ قَاعِدا عَلَيْهَا عَلَى الْخُمْرَة الَّتِي كَانَ قَاعِدا عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْل مَوْضِع دِرْهَم، فَهَذَا تَصْرِيح بِإِطْلاقِ الْخُمْرَة عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْر الْوَجْه، وَسُمِّيَتْ خُمْرَة؛ لأَنَّهَا تُخَمِّر الْوَجْه، أَيْ تُغَطِّيه. وقوله: «ناوليني الخُمرة مِن الْمَسْجِد». مَعْنَـاهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا ذَلِكَ مِن الْمَسْجِد، أَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد لِتُنَاوِلهُ إِيَّاهَا مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِد، لا النَّبِيِّ أَمْرَهَا أَنْ تُخْرِجهَا لَهُ مِنْ الْمَسْجِد؛ لأَنَّهُ ﷺ كَانَ فِي الْمَسْجِد مُعْتَكِفاً، وَكَانَتْ عَائِشَة فِي حُجْرَتَهَا وَهِيَ حَائِض، وَلِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ حَيْضَتك لَيْسَتْ فِي يَدك». فَإِنَّمَا خَافَتْ مِن إِدْخَال يَدهَا في الْمَسْجِد، وَلَوْ كَانَ أَمَرَهَا بِدُخُولِ الْمَسْجِد لَمْ يَكُّنْ لِتَخْصِيصِ الْيَد مَعْنَى. وَاللَّهُ أَعْلَم. وَقَوْله: «إِنَّ حَيْضَتك لَيْسَتْ فِي يَدك». هُوَ بِفَتْح الْحَاء، وأنكر الْخَطَّابِيُّ هذا على الْمُحَدِّثين. وقال: إن الصواب الكسر. أي الْحَالَّة وَالْهَيْئَةَ، وَأَنْكُرَ الْقَاضَي عِيَاض إنكار الْخَطَّابِيِّ وَقَالَ: الصَّوَاب مَا قَالَهُ الْمُحَدِّثُونَ مِن الْفَتْح؛ لأَنَّ الْمُرَاد الدَّمْ، وَهُوَ الْحَيْضة بِلا شَكَّ لِقَوْلِهِ: «لَيْسَتْ فِي يَدك». مَعْنَاهُ: أَنَّ النَّجَاسَة الَّتِي يُصَان الْمَسْجِد عَنْهَا \_ وَهِيَ دَمَ الْحَيْض \_ لَيْسَتْ فِي يَدك، بِخِلافِ حَدِيث أُمّ سَلَمَة المتقدم. «فَأَخَذْت ثِيَاب حِيضَتِي»، فَإِنَّ الصَّوَاب فِيهِ الْكَسْر) هامشَ (ف) و(د).

الْمَسْجِدِ». قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». \$\darksim \text{4V1}\$\text{1.5}\$ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِيْنِي الْثَوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ.

#### ۲ ـ ٤٠ ـ ب**ـاَب:** الْشُّرْبُ مَعَ الْحَاثِضِ

٤٧٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ (١) وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ (٢). وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ .

## ٢ - ١ - بَاب: الاتّكَاءُ فِي حِجْرِ الْحَائِضِ وَالْقِرَاءَةُ

٤٧٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِىءُ فِي حِجْرِي وَأَنَا
 حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

#### ۲ ـ ۲۲ ـ باب:

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ٤٧٤ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُـوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ

<sup>(</sup>١) (وقولها: «وَأَتَعَرَّقَ الْعَرْقَ». وهُو بِفَتْحِ الْعَيْنِ المهملة وَإِسْكَانِ الرَّاء، وَهُوَ الْعَظْمِ الَّذِي عَلَيْهِ بَقِيَّة مِنْ لَحْمٍ، هَذَا هُوَ الأَشْهَر فِي مَعْنَاهُ. وَقَالَ الْخَلِيلِ: هُوَ الْعَظْمِ بِلا لَحْم، وَجَمْعُهُ: (عُرَاق) بِضَمِّ الْعَيْنِ. وَيُقَال: عَرَقْت الْعَظْمِ وَتَعَرَّقْتَهُ وَاعْتَرَقْتَهُ إِذَا أَخَذْت اللحم عَنْهُ بِأَسْنَانِك. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيشرب) ليس في مسلم.

يُجَامِعُوْهُنَ فِي الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ أَصْحَابَ النّبِيِّ عَلَيْ النّبِيَّ عَلَيْ النّبِيَّ عَلَيْ النّبِيَ عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

#### ۲ ـ ۴۳ ـ بكابه: الْمَذْي وَغَسْلِهِ

٤٧٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَكُنْتُ أَسْتَحْيِ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

٤٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْي (١) يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَضَّأْ وَانْضِحْ فَرْجَكَ (٥)».

<sup>(</sup>۱) في (د): (يدعنا).

<sup>(</sup>٢) في (د): (بسر).

<sup>(</sup>٣) في مسلم: (فعرفا).

<sup>(</sup>٤) (الْمَذْي \_ بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الذَّال. وبِكَسْرِ الذَّال وَتَشْدِيد الْيَاء. وَتَخْفِيف الْيَاء مع كسر الذَّال لغات \_. أولاها أَفْصَحهما وَأَشْهَرها، وهو ماء أَبْيض رَقِيق لَزِج، يَخْرُج من غير تدفق وَلا يَعْقُبهُ فُتُور، وَرُبَّمَا خرج من غير إحساس به، وَيَكُون ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة، وَهُوَ فِي النِّسَاء أَكْثَر مِنْهُ فِي الرِّجَال) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) (قَوْله: «وَانْضِح فَرْجك». هو بكسر الضاد وَمَعْنَاهُ: اغْسِلْهُ. فَإِنَّ النَّضْح يَكُون غَسْلاً، =

## ٢ ـ ٤٤ ـ باب: غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيكَيْنِ عِنْدَ النَّوْمِ

٤٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ (١١)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ.

#### ٢ ـ ٥ ٤ ـ بَـاَب: وُضُوْءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْنَّوْمَ أَوِ الأَكْلَ<sup>(٢)</sup>

٤٧٨ ـ عَـنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُــوَ جُنُبٌ،

<sup>=</sup> وَيَكُونَ رَشّاً، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى مصرحاً به: «يَغْسِل ذَكَرَهُ». فَتَعَيَّن حَمْل النَّضْح عَلَيْهِ. والمراد بهذا: الغسل عند الشافعي، وجماهير العلماء غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر كما حكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما. وفيه دلالة على أن الاقتصار على الحجر في الاستنجاء إنما يجوز من النجاسة المعتادة كالبول والغائط أما النادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء. وهذا أصح قولى الشافعي) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) (الظاهر: أن المراد بقضاء الحاجة هنا الحدث. قاله القاضي عياض. والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (في هذه الأحاديث دلالة على استحباب الوضوء لهذه الأمور كلها وهي الأكل والشرب والجماع وغسل الفرج لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره والمراد بالوضوء وضوء الصلاة ولا خلاف بين أصحاب الشافعي أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور. وأما ما رواه أبوداود وغيره عن أبي إسحاق السُّبيْعيّ، عَن الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَة: أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَنَام وَلا يَمسَ مَاء، فَقَالَ الْبيَّهَقِيُّ: طَعَنَ الْحُفَّاظ فِي هَذِه اللَّمْظَة، فالحديث ضَعيفٌ، وَإِذَا ثَبَتَ ضَعْفُهُ لَمْ يَبثَقَ فِيهِ مَا يعترض به عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وبتقدير صحته لَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً، بَلْ يجاب عنه بجوابين: أَحَدهما عن ابن شُريْح وَالْبيّهقِيِّ: أَنَّ الْمُرَاد لا يَمسّ مَاء لِلْغُسْلِ. وَالثَّانِي واستحسنه النووي: أنَّهُ كَانَ فِي بَعْض الأَوْقَات لا يَمسّ مَاء أَصْلاً، لِبيَانِ الْجَوَاز. إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لَتَوَهَّمَ وُجُوبه. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلْصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

٤٧٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ.

٤٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُناَ وَهُوَ جُنُبٌ؟
 قَالَ: «نعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».

٤٨١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».

8AY \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ
يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا
تَوَضَّا فَنَامَ [37/ ب ف]. قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ [77/ أد] سَعَةً.

### ٢ - ٤٦ - باب: مَنْ أَتَى أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

٤٨٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهُلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأُ(١)».

١٨٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>۱) (يحتمل أنه كان يتوضأ بينهما، أَوْ يَكُون الْمُرَاد بيان جَوَاز تَرْكِ الْوُضُوء، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ: أَنَّهُ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَات لَيْلَة، يَغْتَسِل عِنْد هَذِهِ وَعِنْد هَذِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُوْل اللَّه، أَلا تَجْعَلهُ غُسْلاً وَاحِداً؟ فَقَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَب وَأَطْهَر». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَدِيث الأَوَّل أَصَحّ. قال النووي: وَبِتَقْدِير صِحَّته، يَكُون هَذَا فِي وَقْت، وَذَاكَ فِي وَقْت، وَذَاكَ فِي وَقْت، وَذَاكَ فِي وَقْت. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

### ۲ ـ ۲۷ ـ باب: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الْرَّجُلُ

مه الله على الله على الله على الله عَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ـ وَهِي جَدَّةُ إِسْحَاقَ ـ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الْرَّجُلُ رَسُوْلِ اللّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الْرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَضَحْتِ الْنِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ. فَقَالَ لِعَائِشَةَ: «بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِيْنُكِ (۱۱). نعم، فَضَحْتِ الْنِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ. فَقَالَ لِعَائِشَةَ: «بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِيْنُكِ (۱۱). نعم، فَلْتَغْتَسِلْ ـ يَا أُمَّ سُلَيْم - إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ».

٤٨٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الْشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الْرَّجُلِ غَلِيْظٌ أَبْيَضُ،
 وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيْتٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الْشَّبَهُ».

الله عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَمَة وَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. فَهَلْ

<sup>(</sup>۱) (قَوْلهَا: تَرِبتْ يَمِينك. فِيهِ خِلاف كَثِير مُنتَشِر، وَالأَصَحّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقَّقُونَ فِي مَعْنَاهُ: أَنَهَا كَلِمَة أَصْلُهَا افْتَقَرَتْ، وَلَكِنَّ الْعَرَب اغْتَادَتْ اسْتِعْمَالهَا غَيْر قَاصِدَة حَقِيقَة مَعْنَاهَا الأَصْلِيّ، كما قالوا: قَاتلَهُ اللَّه، مَا أَشْجَعه، وَلا أُمْ لَهُ، وَلا أَب لَك، وَثَكِلَتْهُ أُمّه، وَمَا أَشْبه ذلك مِنْ أَلْفَاظهمْ يَقُولُونهَا عِنْد إِنْكَار الشَّيْء، أَو الزَّجْر عَنْهُ، أَوْ اللَّمْ عَلَيْهِ، أَو النَّعْظَامه، أَو الْحَتْ عَلَيْه، أَوْ الإعْجَاب بِهِ. وَأَمَّا قَوْله: «بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يداك». ووقَعَ فِي أَكْثَرَ الأُصُول: «تربت يمينك خَيْر». فمعنى الأول: أنت أحق أن يقال لك هذا، فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها، فلم تستحق الإنكار واستحققت أنت الإنكار لإنكارك ما لا إنكار فيه. وأما الثاني فنقل صاحب المطالع وغيره عن الأكثرين أنه خير بإسكان الياء المثناة من تحت ضد الشَّر»، وَعَنْ بَعْضهمْ بِفَتْعِ الْمُوكَدَة. قَالَ الْقاضِي عِيَاض: وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء. قال النووي: كِلاهُمَا صَحِيح وَالأَوَّل: مَعْنَاهُ لَمْ يرِهُ بِهَا شَتْماً، وَلَكِنَّهَا كَلِمَة تَجْرِي عَلَى اللَّسَان. وَمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِدُعَاء، بَلْ هُو خَبْر، لا يُرَاد حَقِيقَته. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

عَلَى الْمَوْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».

٤٨٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاء؟ فَقَالَ: «نعَمْ». فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأُلَّتْ(١).
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعِيْهَا، وَهَلْ يَكُوْنُ الْشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ، إِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الْرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ».
 مَاءَ الْرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الْرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ».

كُنْتُ قَائِماً عِنْدُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِماً عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ فَلَنْتُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلاَ تَقُوْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلِهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدُ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي». فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ (إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدُ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي». فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (أَيْنُهُ عُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثَتُكَ». قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ الْنَاسُ يَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ بِعُودٍ مَعَهُ. فَقَالَ: (سَلْ». فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ الْنَاسُ يَوْمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ بِعُودٍ مَعَهُ. فَقَالَ: (سَلْ». فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ الْنَاسُ يَوْمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ بِعُودٍ مَعَهُ. فَقَالَ: (سَلْ». فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ الْنَاسُ يَوْمُ

<sup>(</sup>۱) (قَوْلهَا: تَرِبَتْ يَدَاكُ وَأُلَّتْ \_ هُو بِضَمِّ الْهَمْزَة وَقَثْح اللام الْمُشَدَّدَة، وَإِسْكَان النَّاء \_، وَمَعْنَاها: أَصَابِتُهَا الأَلَّة \_ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد اللام \_ وَهِيَ الْحَرْبَة، وَأَنْكَرَ بَعْض الأَئِمَّة هَذَا اللَّفْظ وَزَعَمَ أَنَّ صَوَابه: أَلِلْت، بِلامَيْنِ الأُولَى مَكْسُورة، وَالثَّانِيَة سَاكِنَة، وَبِكَسْرِ النَّاء. قال النووي: وَهَذَا الإِنْكَار فَاسِد، بَلْ مَا صَحَّتْ بِهِ الرِّوايَة صَحِيح، وأَصْله: أَلِلْت. \_ بِكَسْرِ اللام الأُولَى وَفَتْح الثَّانِيَة وَإِسْكَان النَّاء \_. (كَرَدَت) أَصْله (رُدِدَت)، وَلا يَجُوز فَكَ هَذَا الإِدْغَام إِلا مَعَ الْمُخَاطَب، وَوَحَدَ (أُلَّتُ) مَعَ تَثْنِية يَدَاكُ لِوجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْس. وَالنَّانِي: صَاحِبَة الْبَدَيْنِ أَيْ: وَأَصَابَك الأَلَّة، فَيَكُون جَمْعا بَيْن دُعَاءَيْنِ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

تُبدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هُمْ فِي الْظُلْمَةِ وُونَ الْجِسْرِ". قَالَ: هَمَنْ أَوَّلُ الْنَاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: "فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ". قَالَ الْبَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "زِيَادَةُ كَبِدِ النُّوْنِ". قَالَ: فَمَا غَذَاوُهُمْ (١) عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: "يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا". غَذَاوُهُمْ (١) عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: "مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (١)". قَالَ: قَالَ: "مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (١)". قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ نَبِيًّ صَدَقْتَ. قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِيَّ. قَالَ: إِنْ حَدَّثَتُكَ؟». قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِيَّ. قَالَ: إِنْ رَجُلاَنِ. قَالَ: "مَنْ مُنْ أَوْرُ رَجُلاَنِ. قَالَ: "مَنْ مُنْ الْمَوْقَةِ أَوْمُ اللَّهِ الْمُرْأَةِ أَصْفُرُ، فَإِذَا عَلاَ مَنِيَّ الْمَوْقَةِ أَنْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ أَصْفُرُ، فَإِذَا اللَّهِ، وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَ الْمَرْأَةِ أَوْمُلُ اللَّهُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفُرُ، فَإِذَا اللَّهِ، وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ أَوْمَا لِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَي اللَّهُ مِنْ اللَّذِي سَأَلْنِي عَنْهُ وَمَا لِي اللَّهِ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ".

### ٢ ـ ٤٨ ـ باب: صِفَةُ غَسْلِ الْجَنَابَةِ

· ٤٩ ـ عَـنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَـتْ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٢٥/ أف] إِذَا

<sup>(</sup>١) (قَوْله: فَمَا غِذَاؤُهُمْ. رُوِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: بِكَسْرِ الْغَيْن وَبِالدَّالِ الْمُعْجَمَة. وَالثَّانِي: بِفَتْحِ الْغَيْن وَالدَّالِ الْمُهْمَلَة. قَالَ الْقَاضِي: والثَّانِي هُوَ الصَّحِيح، وَالأَوَّل لَيْسَ بِشَيْء. قال النووي: بل لَهُ وَجْه تَقْدِيره: مَا غِذَاؤُهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْت؟ وَلَيْسَ الْمُرَاد السُّوَال عَنْ غِذَائِهِمْ دَائِهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>۲) (السلسبيل: اسم للعين. وقال مجاهد وغيره: هي الشديدة الجري. وقيل: السلسة اللينة. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ [٣٣/ ب د] يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتُوضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلْصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُلْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الْشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

291 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ (١)، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عِلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ دَلْكَا شَدِيْداً، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلْصَّلاَةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ تَنَعَى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فِي الْمِنْدِيْلِ (٢) فَرَدَّهُ.

٤٩٢ ـ وَفِي رِوَايَةِ مَيْمُونَةَ: وَجَعَلَ يَقُوْلُ بِالْمَاءِ هَكَذَا ـ يَعْنِي: يَنْفُضُهُ ـ.

<sup>(</sup>١) (قوله: أدنيت لرسول الله غُسله من الجنابة. هو بضم الغين وهو الماء الذي يغتسل به) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (الْمِنْدِيل: مَأْخُوذ مِنْ النَّدْلِ وَهُوَ النَّقْل، قاله ابن فارس. وقال غيره: هُو مَأْخُوذ مِن النَّدْل، وَهُو الْوَسَخ؛ لأَنَّهُ يُنْدَلُ بِه، وَيُقال: تَنَدَّلْت بِالْمِنْدِيلِ. وَيُقال أَيْضاً: تَمَنْدَلْت بِالمنديل، وَأَنْكَرَهَا الْكِسَائِيّ، قاله الجوهري. وقد اختلف أصحاب الشافعي ـ رحمه الله ـ فِي تَنْشِيف الأَعْضَاء عَلَى خَمْسَة أَوْجُه: أَشْهرها: أَنَّ الْمُسْتَحَبٌ تَرْكُهُ، وَلا يُقال: فِعْلُهُ مَكْرُوه. وَالثَّالِث: أَنَّهُ مُبَاح. قال النووي: وَهَذَا هُوَ المختار، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبٌ وَالسَّبِحْبَاب يَحْتَاجان إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِر. وَالرَّابِع: أَنَّهُ مُسْتَحَبٌ؛ لِمَا فِيهِ مِن الْمُنْع وَالاسْتِحْبَاب يَحْتَاجان إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِر. وَالرَّابِع: أَنَّهُ مُسْتَحَبٌ؛ لِمَا فِيهِ مِن المُخْتِرَاز عَن الأَوْسَاخ. وَالْخَامِس: يُكْرَه فِي الصَّيْف دُون الشِّتَاء. واختلفوا في النفض الخيرَاز عَن الأَوْسَاخ. وَالْخَامِس: يُكْرَه فِي الصَّيْف دُون الشِّتَاء. واختلفوا في النفض أيضاً على أوجه: أشهرها كالأشهر فيما تقدم. وَالنَّانِي: أنه مَكْرُوه. وَالنَّالِث: أنه مباح. قال النووي: وهذا هو الأظهر المختار، وقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة ولم يثبت في النهي نهي أصلاً) هامش (ف) و(د).

#### ٢ ـ ٤٩ ـ بَاب: الْتَطَيُّبُ بَعْدَ غَسْلِ الْجَنَابَةِ

29 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْجِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

# ٢ - ٥٠ - باب: قَدْرُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

الْفَرَقُ مِنَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْخَرَقُ: ثَلاَئَةٌ آصُع.

• وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الْرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ اللهِ ﷺ مَنَ الْجَنَابَةِ، فَلَاثَانَ وَبَيْنَهَا سِتْرٌ، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَانَ أَنَا : قَالَ:

<sup>(</sup>١) (لفظة مِن في قولها: من الفرق. المراد أنها: بيان الجنس، والإناء الذي يستعمل الماء منه، وليس المراد: أنه يغتسل بملء الفرق بدليل الحديث الآخر: كنت أغتسل أنا ورسول الله على من قدح يقال له: الفرق. وبدليل الحديث الآخر أيضاً: كان يغتسل بالصاع) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (يقال: صاع وصَوَع بفتح الصاد والواو وصواع ويذكر ويؤنث. والفرق بفتح الفاء وبفتح الراء وإسكانها لغتان) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: فأفرغت على رأسها ثلاثاً. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ظَاهِره أَنَّهُمَا رَأَيَا عَمَلَهَا فِي رَأْسَهَا وَأَعَالِي جَسَدَهَا مِمَّا يَحِلّ لِذِي الْمَحْرَم النَّظُر إِلَيْهِ مِنْ ذَات الْمَحْرَم، فإن أَحَدهمَا كان أَخُوهَا مِن الرَّضَاعَة كَمَا ذُكِرَ. قِيلَ: إن كان اسْمه: عَبْد اللَّه ابن يَزِيد، وَكَانَ أَبُو سَلَمَة ابْن أَخْتِهَا مِنْ الرَّضَاعَة، أَرْضَعَتْهُ أُمّ كُلْثُوم بِنْت أَبِي بَكْر هَا. قَالَ: وَلَوْلاَ أَنَّهُمَا =

وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى يَكُوْنَ كَالْوَفْرَةِ(١).

#### ۲ ـ ٥١ ـ ب**اب:** غُسْلُ الْرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

إذا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِيْنِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِيْنِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِيْنِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانِ.

٤٩٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَسَعُ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ.

٤٩٨ - وَفِي أُخْرَى: تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٤٩٩ - وَفِي أُخْرَى: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِي (٢) حَتَّى أَقُوْلَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ مُعَاذَةُ: وَهُمَا جُنْبَانِ.

٠٠٠ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

١٠٥ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونةً.

<sup>=</sup> شَاهَدَا ذَلِكَ وَرَأَيَاهُ لَمْ يَكُنْ لَاسْتِدْعَائِهَا الْمَاء وَطَهَارَتَهَا بِحَصْرِتِهِمَا مَعْنَى؛ إِذْ لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَلَه فِي سِثْر عَنْهُمَا لَكَانَ عَبْثًا، وَرَجَعَ الْحَال إِلَى وَصْفِهَا، وَإِنَّمَا وضعت الستر لِيَسْتَتِر أَسَافِل بدنها، وَمَا لا يَحِلّ لِلْمَحْرَمِ نَظَرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَم. وَفِي هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ عَائِشَة دَلالَة عَلَى إِسْتِحْبَابِ التَّعْلِيم بِالْوَصْفِ بِالْفِعْلِ؛ فَإِنَّهُ أَوْقَع فِي النَّفْس، وَيَثْبُت فِي الْحِفْظ مَا لا يَعْبُت بِالْقَوْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ف) و(د): (الوفرة أشبع وأكثر من اللَّمّة. واللمة: ما يلم بالمنكبين، قاله الأصمعي).

<sup>(</sup>٢) في (د): (فيبارني).

٥٠٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِناءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ(١).

# ٢ - ٥٢ - باب: مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوْءِ

٩٠٣ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيْكَ وَيَتَوَضَّأُ
 بِمَكُوْكِ (١).

٤٠٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالْصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

٥٠٥ ـ وعَنْ سَفِينَةَ (قَالَ) (٣): كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ
 مِنَ الْجَنابَةِ وَيُوضِّؤُهُ الْمُدُّ.

# ٢ - ٥٣ - باب: غَسْلُ رَأْسِ الْرَّجُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٠٦ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَمَارَوْا(١) فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) (قال الشافعي وغيره من العلماء الله يجمع بين هذه الروايات بأنها كانت اغتسالات في الأحوال وُجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة بحيث استيفاؤه. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (لعل المراد بالْمَكُّوك هنا: المدكما قال في الرواية الأُخْرَى: يَتَوَضَّا بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِل بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد. قاله النووي) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) كحرف في (د) إلى: (قالت). وهو صحابي معروف اخْتُلِفَ في اسمه.

<sup>(</sup>٤) (قوله: تماروا، أي: تنازعوا. في هذا الحديث دليلٌ على جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وجواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، والمناظرة بحضرة إمام القوم وكبيرهم) هامش (ف) و(د).

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ(١) رَأْسِي بِكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [٢٥/ ب ف] عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفُّ (٢)».

٥٠٧ ـ وعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثاً».

٥٠٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ (بِهِ) (٣ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيْرٌ. قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ.

### ٢ - ٤٥ - باب: غُسْلُ الْمَرْأَةِ [٢٤/ أد] مِنَ الْجَنَابَةِ

٥٠٩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِكِ ثَلاَثَ رَأْسِكِ ثَلاَثَ رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثْيَاتٍ، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثْيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِيْنَ».

• ١٥ \_ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَباً لَابْنِ عَمْرٍ هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَمَا أَزِيْدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ (٤).

<sup>(</sup>١) في (د): (فأغسل).

<sup>(</sup>٢) (المرادُ: ثلاث حفنات، كلُّ واحدٍ منهنَّ ملءُ الكفين جميعاً. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف) ليس في مسلم المطبوع.

<sup>(</sup>٤) (أمر عبد الله بن عمرو النساء نقض رؤوسهن إذا اغتسلن: يحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، فيكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون يرى وجوب النقض بكل =

### ٢ ـ ٥٥ ـ **باَب:** صِفَةُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَحِيْضِ

١١٥ - عَنْ عَائِشَةَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ ﷺ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَتْ: فَلَا كَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً (١) مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ». وَاسْتَتَرَ. - وَأَشَارُ ٢٠ لَنَا سُفْيَانُ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ، فَعَيْنَةَ عَلَى وَجْهِهِ - قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ، فَقُلْتُ: تَتَبَعِي بِهَا أَثْرَ الْدَّمِ (٣).

١١٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ:

<sup>=</sup> حال كما حُكِي هذا المذهب عن النخعي، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة. ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على سبيل الاستحباب والاحتياط لا على سبيل الإيجاب. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (الفِرصة ـ بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة ـ، وهي: القطعة. والمسك ـ بكسر الميم ـ، هوَ: الطيبُ المعروف. هذا هو الصحيح الذي رواه المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم. وقيل: بفتح الميم، وهو الجلد. أي: قطعة من جلدٍ فيه شعرٌ. وحكى القاضي عياض: أن فتح الميم هي رواية الأكثرين. وقال أبو عبيد وابن قتيبة: إنما هو قرضة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجمة. ومَسك بفتح الميم أي: قطعة من جلد. قال النووي: وهذا كله ضعيف. والصواب: ما تقدم عن المحققين ويدل عليه الرواية الأخرى في الكتاب. «فرصة ممسكة» بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي: قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۲) في (د): (وأسأل).

<sup>(</sup>٣) (قوله: تتبعي بها أثر الدم. قال جمهور العلماء: يعني به: الفرج. وقال المحاملي: يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، وأنكره النووي وقال: إنه لا يعرف لغيره بعد البحث عنه. وظاهر هذا الحديث يشهد للمحاملي) هامش (ف) و(د).

«تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الْطُهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكَا شَدِيْداً حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فَتَدْلُكُهُ دَلْكَ شَدِيْداً حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ هَا مَنْكَةً وَكَيْفَ تَطَهَّرُ (بَهَا) (۱) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَعِيْنَ أَثَرَ الْدَّمِ . وسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الْطُهُورَ ـ أَوْ: تُبْلِغُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الْطُهُورَ ـ أَوْ: تَبْلِغُ الْمُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُويْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» . فَقَالَ: فَتَالُثُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الْطُهُورَ ـ أَوْ: تَبْلِغُ الْمُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُويْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» . فَقَالَتْ " عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُويْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» . فَقَالَتْ " عَلَى مَا النِّسَاءُ السَّاءُ الأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَ الْحَيَاءُ أَنْ اللَّهُ مَا فَي الْدِينَ .

الله عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ
 يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَاناً إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلاَ يَذْكُرْ فِيْهِ غُسْلَ الْجَنابَةِ.

#### ۲ \_ ٥٦ \_ بـَ**ا**ب: غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ<sup>(٤)</sup> وَصَلاَتُهَا

١٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الْصَّلاَةَ؟ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (أتطهر).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (قالت).

<sup>(</sup>٤) (الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه يخرج من عرق يقال له: الْعَاذِل ـ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَكَسْرِ الدَّال الْمُعْجَمَة ـ، بِخِلافِ دَم الْحَيْض، فَإِنَّهُ يَخْرُج مِنْ قَعْرِ الرَّحِم. والعاذل فيه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره) هامش (ف) و(د).

«لاً، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الْصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الْدَّمَ وَصَلِّي(١)».

٥١٥ ـ وَعَنْهَا أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.
 تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

٥١٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ [تَغْتَسِلُ] فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ
 أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

١٧٥ ـ وَفِي أُخْرَى: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي، لأَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُصَلِّي.

# ٢ ـ ٥٥ ـ بَابِ [٢٦/ أ ف]: الْحَائِض تَقْضِي الْصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الْصَّلاَةَ

٥١٨ - عَنْ عَائِشَةَ سُئِلَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَاناً الْصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيْضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ (١٠)؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاناً تَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

<sup>(</sup>۱) (لاَ يَجِب عَلَى الْمُسْتَحَاضَة الْغُسْل لِشَيْءِ مِن الصَّلوات وَلا فِي وَقْت مِن الأَوْقَات إِلا مَرَّة وَاحِدِة عند انقطاع حَيْضها، وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِن السَّلَف وَالْخَلَف، وقد قَالَ الشَّافِعِيّ ـ رحمه الله ـ: إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُول اللَّه ﷺ أَنْ تَغْتَسِل فَتُصَلِّي، وَلَيْسَ فِيهِ: أَنَّةُ أَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِل لِكُلِّ صَلاة. قَالَ: وَلا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللَّه أَنَّ غُسْلهَا كَانَ تَطَوُّعاً غَيْر مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَذَلِكَ وَاسِع لَهَا. هَذَا كَلام الشَّافِعِيّ ـ رحمه الله ـ بِلَفْظِهِ) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (وقَوْلهَا: أَحَرُورِيّة أَنْتِ؟. هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء المهملة وَضَمّ الرَّاء، وَهِيَ نِسْبَة إِلَى حَرُورَاء، قَرْيَة بِقُرْبِ الْكُوفَة، كَانَ أَوَّل اجْتِمَاع بِقُرْبِ الْكُوفَة، كَانَ أَوَّل اجْتِمَاع الْخُوارِج بِهِ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَة فَنُسِبُوا إِلَيْهَا. فَمَعْنَى قَوْل عَائِشَة أَنَّ = الْخُوارِج بِهِ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَة فَنُسِبُوا إِلَيْهَا. فَمَعْنَى قَوْل عَائِشَة أَنَّ =

١٩٥ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فُنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الْصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الْصَّلاَةِ.

### ۲ ـ ۵۸ ـ باب: سُتْرَةُ(۱) الْمُغْتَسِلِ بِالْثَّوْبِ

٥٢٠ - عَنْ أُمِّ هَانِيءِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْح فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ. وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِ.

٢١ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي (٢) رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الْضُّحَى (٣).

٧٢٥ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ.

### ٢ ـ ٥٩ ـ بَاب: الْنَّهِيُّ عَنِ الْنَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

٣٢٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ الْرَّجُلُ إِلَى

طَائِفَة مِنَ الْخَوَارِج يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائِض قَضَاء الصَّلاة الْفَاثِتَة فِي زَمَن الْحَيْض، وَهُوَ خِلاف الإِجْمَاع، وَهَذَا الاسْتِفْهَام من عَائِشَة هُوَ اسْتِفْهَام إِنْكَار أَيْ: هَذِهِ طَرِيقة الْحَرُوريَّة، وَبَئْسَت الطَّرِيقة. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>١) في (د): (ستر). وفي صحيح مسلم: (تستر).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (ثمانُ).

<sup>(</sup>٣) (في هذا الحديث: دلالةٌ على سنية الضحى وأنها ثمان ركعات، وموضع الدلالة منه كونها قالت: سبحة الضحى، وهذا تصريحٌ بأنها سنة مقررة معروفةٌ، وصلاها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى: «صلَّى ثمان ركعات وذلك ضحىّ» فإن من الناس من يقول: إن النبي على إنما فعل هذه الثمان ركعات في هذا الوقت بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. والرواية صريحة في الرد على هذا القائل، فإن السبحة \_ بضم السين وإسكان الباء \_ هي النافلة. سميت بذلك: للتسبيح الذي فيها. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

عَوْرَةِ الْرَّجُلِ<sup>(١)</sup>، [٢٤/ ب د] وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الْرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الْثَوْبِ الْوَاحِدِ». الْرَّجُلِ فِي تَوْبِ الْوَاحِدِ».

## ٢ - ٦٠ - باب: غُسْلُ الْرَّجُلِ وَحْدَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ

276 - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ (٢) بَعْض، وَكَانَ مُوسَى الطَّيِلِا يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ. يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ (٢) بَعْض، وَكَانَ مُوسَى الطَّيِلا يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ (٢)». قَالَ: «فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ». قَالَ: «فَجَمَحَ (٤) مُوسَى الطَّيْلِ بِغْتَسِلُ فَوضَعَ ثَوْبِهُ عَلَى حَجَرُ، وَقَي الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ». قَالَ: «فَجَمَحَ (٤) مُوسَى الطَّيْلِ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى الطَّيْلِ إِلَيْهِ إِنْهُ إِلْمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نَظُرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى وَقَالُوا: وَاللَّهِ مِنَ بِالْحَجَرُ، حَتَّى نَظُرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى وَقَالُ اللَّهِ فَرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ثَوْبِهُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَوْبِ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سَيَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (٢) سَلَامً اللَّهُ عَمْ رُعْرَةً وَاللَّهُ إِنَّهُ بِالْمَحَجَرِ نَدَبُ (٢) سَتَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبُ (١٠) سَلَامً اللَّهُ عُرَالُ مَا بِمُوسَى بِالْحَجَرِ فَاللَهُ الْحَجَرِ نَدُبُ الْمُوسَى بِالْحَجَرِ فَيْرَةً وَاللَّهُ إِلَيْهُ بِالْمُوسَى بِالْحَجَرِ فَيْرَةً وَاللَّهُ إِلَيْهِ الْمُعَلِقُ الْعَامِ الْحَجَرِ فَيْرَةً وَاللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرَاقُ مُوسَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْحَرَاقُ اللَّهُ الْحَرَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْمُوسَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْحَرَاقُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُولُ الْعُولُ الْحَجَرِ الْحَرَاقُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَ

<sup>(</sup>۱) (نبَّه ﷺ بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غير السادة والأزواج. أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه فأصح الأوجه أنه مكروه وليس بحرام لحاجة وغيرها) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (ا**لسوأة** هي العورة: سميت بذلك: لأنه يسوء صاحبها كشفها) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٣) (قوله: آدر. هو بهمزة ممدودة مفتوحة ثم دال مهملة مفتوحة، ثم راء هو عظيم الخصيتين.
 قاله أهل اللغة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) (قوله: فجمع. مخفف الميم معناه: جرى أشد الجري) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٥) (قوله: نظر \_ هو بضم النون وكسر الظاء \_، مبنيٌّ لما لم يسمّ فاعله) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٦) (قوله: نَدَبٌ ـ هو بفتح النون والدال ـ: الأثر) هامش (ف) و(د).

#### ۲ ـ ٦٦ ـ **بَاب:** لُزُوْمُ الْتَّسَتُّرِ وَلاَ يُرَى الإِنْسَانُ عُرْيَاناً

٥٢٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ الْنَبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ (١) مِنَ الْحِجَارَةِ.
 فَفَعَلَ، فَخَرَّ (٢) إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى الْسَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: ﴿إِزَارِي،
 إِذَارِي». فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ (٣).

٧٢٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم عُرْيَاناً.

٧٧٥ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيْلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً».

# ٢ - ٦٢ - باب: مَا يُسْتَرُ بِهِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

٥٢٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيْ حَدِيثاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ حَدِيثاً لاَ أُحَدَّثُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) (العاتق، هو: ما بين المنكب والعنق، وجمعه عواتق وعتق، وهو مذكر وقد يؤنث) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: فخر، أي: سقط. وطمحت هو بفتح الطاء والميم: أي: ارتفعت) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (هَذَا الْحَدِيث مُرْسَل صَحَابِيّ، واتفق طوائِف من العلماء عَلَى الاحْتِجَاج به. وقال الشيخ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفَرَايِينِيّ: لاَ يُحْتَجّ بِهِ، وهو كالمنفرد بهذا القول، وقد ورد في غير الصحيحين أَنَّ الْمَلَك نَزَلَ فَشَدَّ عَلَيْهِ ﷺ إِزَاره. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

### ۲ ـ ٦٣ ـ **بَـاب:** فِي الْرَّجُلِ يَطَأُ وَلاَ يُنْزِلُ

و ٢٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءِ (")، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْجَلْنَا الْرَّجُلَ». فَقَالَ عَنْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (")».

٣٠٠ ـ وَعَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ابْنِ الْشِّخِيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ
 بَعْضُهُ بَعْضاً، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

٥٣١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ ٢٦٦/ ب ف] رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ

<sup>(</sup>١) (الهدف\_ بفتح الهاء والدال \_: ما ارتفع من الأرض) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قباء: بضم القاف ممدود مُذَكَّر مَصْرُوف، هَذَا هُوَ الفصيح الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالأَكْثَرُونَ. وَفِيهِ لُغَة أُخْرَى أَنَّهُ مُؤَنَّتُ غَيْر مَصْرُوف، وَأُخْرَى أَنَّهُ مَقْصُور) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (حَدِيث: "إنما الْمَاء مِن الْمَاء". قال جُمْهُور الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ: أَنَّهُ مَنْسُوخ، وَيَعْنُونَ بِالنَّسْخِ أَنَّ الْغُسْل مِن الْجِمَاع بِغَيْرِ إِنْزَال كَانَ سَاقِطاً ثُمَّ صَارَ وَاجِباً. وَذَهَبَ ابْن عَبَّس وَغَيْره إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَنْسُوخاً بَل الْمُرَادنَفْي وُجُوب الْغُسْل بِالرُّوْيَة فِي النَّوْم إِذَا لَمْ يُنْزِل، وَهَذَا الْحُكْم بَاقِ بِلا شَكّ، والقائلون بالنسخ قالوا: العمل على حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، وأما حديث أبي بن كعب قال: سألت رسول الله على عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال: يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي. ففيه جوابان: أحدهما: أنه منسوخ. والثاني: أنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا بَاشَرَهَا فِيمَا سِوَى الْفَرْج. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ. فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟». قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ (١) أَوْ أَقْحَطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ».

٣٢٥ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْرَّجُلِ يُصِيْبُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي». الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي».

٣٣٥ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قُلْتُ: أَرَّأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الْرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَلَمْ يُمْنِ (٤). قَالَ عُثْمَانُ: «يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لَكُمَا يَتَوَضَّأُ لَكُمَا يَتَوَضَّأُ لِلْصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ». قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٥٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

### ٢ ـ ٦٤ ـ بَاب: نَسْخُ ذَلِكَ وَوُجُوْبُ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانيَٰنِ

٥٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا

<sup>(</sup>۱) (أُعْجِلْت: هُوَ بفتح الْهَمْزَة وَإِسْكَان الْعَيْن وَكَسْر الْجِيم. وأَقَحَطْت: بِفَتْحِ الْهَمْزة وَالْحَاء، وَمَعْنَاهُ: عَدَم إِنْزَال الْمَنِيّ. وَهُوَ اسْتِعَارَة مِنْ قُحُوط الْمَطَر وَهُوَ انحباسه، وَقُحُوط الْأَرْض وَهُوَ عَدَم إِخْرَاجِهَا النَّبَات) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>۲) (وقوله: ثم يُكسِل. هو بِضَمِّ الْبَاء وَيَجُوز فَتْحهَا. يُقَال: أَكْسَل الرَّجُل فِي جِمَاعه إِذَا ضَعُفَ عَن الإِنْزَال، وَكَسِلَ أَيْضًا بِفَتْحِ الْكَاف وَكَسْر السِّين) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (وقَوْله: يَغْسِل مَا أَصَابَهُ مِن الْمَرْأَة. فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَة رُطُوبَة فَرْج الْمَرْأَة، وَفِيه خِلاف مَعْرُوف، وَمَنْ قَالَ بِالطَّهَارَةِ يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الاسْتِحْبَاب، وَهَذَا هُوَ الأَصَحِّ عِنْد أَكْثَرَ أَصْحَابِ الشافعي. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

 <sup>(</sup>٤) (قَوْله: يُمْنِ. هُوَ بِضَمِّ المثناة تحت، وَإِسْكَان الْمِيم هَذِهِ هِي اللَّغَة الْفَصِيحَة وَبِهَا جَاءَ القرآن، وَفِيهِا لُغَة ثَانِيَة بِفَتْحِ الْيَاء، وَثَالِثَة بِضَمِّ الْيَاء مَعَ فَتْح الْمِيم وَتَشْدِيد النُّون، يُقَال: أَمْنَى وَمَنَى، ثَلاث لُغَات حَكَاهَا أَبُو عَمْرو الزَّاهِد) هامش (ف) و(د).

الأَرْبَعِ(١)، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّوْنَ: لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الْدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: بَلْ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّوْنَ: لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيْكُمْ [٢٥/ أد] مِنْ ذَلِكَ. إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنا أَشْفِيْكُمْ [٢٥/ أد] مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِي، فَقَلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ لَ أَوْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لَ وَقَمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ لَ أَوْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لَ وَلَا يَي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ (شَيْءٍ) (٣)، (وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ) (٣). فَقَالَتْ: لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ اللّهِ عَنْ (شَيْءٍ) (٣)، (وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ) (٣). فَقَالَتْ: لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ أَلْكَ يَقُالَتْ: فَمَا يُوجِبُ لَيْ اللّهِ عَنْ (شَيْءٍ سَقَطْتَ (١٠٠)، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ (١٠٠). قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ﴿ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الْخُسُلُ؟ وَمُسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

٧٣٥ \_ وَعَـنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: سُئِلَ الْنَبِي ﷺ عَنِ الْرَّجُلِ يُجَامِعُ

<sup>(</sup>۱) (وروي: أشعبها، واختلف في المراد بالشعب، فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران، واخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْمُرَاد: شُعَب الْفَرْج الأَرْبَع، وَالشُّعَب: النَّوَاحِي، وَاحِدَتها: شُعْبة، وَأَما مَنْ قَالَ: (أَشْعُبِها)، فَهُو جَمْع شُعَبة. وَمَعْنَى (جَهَدَها): حَفَزَها، قَالَةُ الْخَطَّابِيُّ. وَقَالَ غَيْره: بَلَغَ مَشَقَّتها، فَهُو جَمْع شُعبة وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته، وقَالَ الْقَاضِي: الأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَها بِمَعْنَى بَلَغ يَقَال: جَهِدْته وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته، وقَالَ الْقَاضِي: الأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَها بِمَعْنَى بَلَغ جَهْده فِي عَمَله فِيها، وَالْجَهْد: الطَّاقَة، وَهُو إِشَارَة إِلَى الْحَرَكَة وَصُورَة الْعَمَل، وَقَوْل مَنْ قَال: حَفَّزَهَا، أَيْ: كَدّها بِحَرَكَتِهِ. وَإِلا فَأَيّ مَشَقَّة بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۲) ما بين () غير موجود في (ف).

 <sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ف): (وإني أستحيي منك). وفي (د): (وأنا أستحيي منك). وكتب أيضاً
 في (د): (وأنا أستحييك).

<sup>(</sup>٤) في (د): (قوله: على الخبير سقطت: معناه: صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت عنه، عارفاً بخفية وجليّه حاذقاً فيه).

أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ».

#### ٢ ـ ٦٥ ـ بَ**ـاَب:** الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ<sup>(١)</sup>

٣٨٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ الْنَّارُ».

٣٩٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ<sup>(٢)</sup> أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (يَقُوْلُ)<sup>(٣)</sup>: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ الْنَّارُ».

• ٤ ٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ الْنَارُ».

#### ٢ ـ ٦٦ ـ بَاب: نَسْخ: «الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ الْنَّارُ»

٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

<sup>(</sup>۱) (أجاب العلماء عن حديث: «الوضوء مما مست النار» بِجَوَابَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ جَابِر: كَانَ آخِر الأَمْرِيْنِ مِنْ رَسُول اللَّه ﷺ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار. وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرهمَا مِنْ أَهْل السُّنَن. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَاد بِالْوُضُوء غَسْل الْفَم وَالْكَفَيْنِ، والْخِلاف في ذلك إنما كان في الصدر الأول، ثُمَّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء بَعْد ذلك عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِب الْوُضُوء بِأَكْلِ ما مَسَّتْهُ النَّار. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (الأثوار: جمع ثور، وهو: القطعة من الأقط، وهي بالثاء المثلثة. والأقط معروف وهو مما مسته النار. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

٥٤٢ - وعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ
 كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَاكَةٍ: فَدُعِيَ إِلَى الْصَّلاَةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ الْسُّكِّيْنَ (١) وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .

٤٤٥ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أ.

٥٤٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَ الْشَّاةِ،
 ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

٥٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَناً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ
 وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً».

٧٤٥ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْصَّلاَةِ فَأْتِيَ بِهَدِيَّةٍ: خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكَلَ ثَلاَثَ لُقَمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً.

### ٢ ـ ٦٧ ـ **باب:** الْوُضُوْءِ مِنْ لَحْمِ الإِبِلِ [٢٧/ أ ف]

٨٤٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأً». قَالَ: أَتَوضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الإبلِ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ لُحُوْمِ الإبلِ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبلِ؟ قَالَ: «لاَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) (في السكين لُغَتَانِ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيث، يُقَال: سِكِّين جَيِّد وَجَيِّدة، سُمِّيَتْ سِكِّيناً لِتَسْكِينِهَا حَرَكَة الْمَذْبُوح. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي أَكْـل لحم الْجَزُور، فَـذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لا يَنْقُض الْوُضُوء، =

#### ٢ ـ ٦٨ ـ **بَاب:** الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الْشَّىءَ فِي صَلاَتِهِ

النَّعِيِّ الْرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ النَّعِيِّ الْرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ النَّعِيِّ الْرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ النَّعِيِّ الْرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الْشَّيْءَ فِي الْصَّلَاةِ، قَالَ: «لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً».

• ٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً».

### ٢ ـ ٦٩ ـ بَاب: الانْتِفَاعُ بِأُهُبِ الْمَيْتَةِ

١٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلاً أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَـدَبَغْتُمُوْهُ فَانتُفَعْتُمْ بِهِ». فَقَالُوا: إِنَّهَا

مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخُلَفَاء الأَرْبَعَة، وَابْن مَسْعُود، وَأُبِيّ، وَابْن عَبَّاس، وَأَبُو الدَّرْدَاء، وَأَبُو طَلْحَة، وَعَامِر بْن رَبِيعَة، وَأَبُّو أُمَامَة، وَجَمَاهِير التَّابِعِينَ، وَمَالِك، وَأَبُو حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيّ، وَأَصْحَابِهمْ، وَذَهَبَ إِلَى انْقَاضِ الْوُضُوء بِهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ، وَيَحْيَى ابْن يَحْيَى، وَابْن الْمُنْذِر، وَابْن خُزَيْمَة، وَاخْتَارَهُ الْبَيّهَقِيُّ، وَحُكِي عَنْ أَصْحَاب الْحَديث مُطْلَقاً، وَحُكِي عَنْ أَصْحَاب الْحَديث مُطْلَقاً، وَحُكِي عَنْ جَمَاعَة مِنَ الصَّحَابَة محتجين بحديث جابر المذكور في الباب. وَلَحَدِيثِ الْبُرَاء بْن عَازِب قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَنْ الْوُضُوء مِنْ لُحُوم الإِبل فَأَمْرَ بِهِ. قَالَ الْمِام أَحْمَد وَإِسْحَاق: صَعَّ عَنْ النَّبِيّ فِي هَذَا حَدِيثَانِ: حَدِيث جَابِر، وَحَدِيث الْبُرَاء. قال النووي: هَذَا الْمَذْهَب أَقْوَى دَلِيلاً، وَإِنْ كَانَ الْجُمْهُور عَلَى خِلاَفه. وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُور عَنْ النّودي: هَذَا الْمَذْهَب أَقْوَى دَلِيلاً، وَإِنْ كَانَ الْجُمْهُور عَلَى خِلاَفه. وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُور عَنْ هَذَا بِحَدِيثِ جَابِر الآخِر. كَان آخر الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللّه ﷺ تَرْكُ الْوُضُوء مِمَّا مَسَّت النَّار، قال: وَلَكِنْ هَذَا الْحَدِيث عَامٌ، وَحَدِيث الْوُضُوء مِنْ لُحُوم الإِبل خَاصُّ، وَالْخَاصُّ مُقَدَّم قَلَى الْعَامِ. الْعَامُ. انتهى) هامش (ف) و(د).

مَيْتَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ (١) أَكْلُهَا».

### ٢ - ٧٠ - باب: «إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ (٢)»

٥٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ».

وَعَنْهُ: سُئِلَ: إِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْمَنْقِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيْهِ الْوَدَكَ.
 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «دِبَاغُهُ طَهُوْرُهُ».

والثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق ابن راهويه. والرابع: يطهر جميع جلود الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة. والخامس: يطهر الظاهر دون الباطن فيستعمل في البابسات دون المائعات، ويُصلَى عليه لا فيه وهذا هو المشهور من مذهب مالكِ. والسادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب أهل الظاهر وداود وحكي عن أبي يوسف. والسابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحاب الشافعي. انتهى) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (قوله: إنما حرم أكلها: روي على وجهين أحدهما بفتح الحاء وضم الراء. والثاني بضم الحاء وكسر الراء المشددة) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (اختلف العلماء في جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب: أحدها: مذهب الشافعي: أنه يطهر بالدباغ جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر باطنها وظاهرها ويجوز استعمالها في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. وروي هذا المذهب عن علي وعبد الله ابن مسعود. والثاني: لا يطهر شيءٌ من الجلود بالدباغ. وروي هذا عن عمر وعبد الله بن عمر وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك.

رَفَحُ حِب (لرَجَي (الْمَجَنَّ يَ (اُسِكْتر) (لاِنْرَ) (الْمِزْدوک \_ ي www.moswarat.com

### ٣ - كِتَالِبُهُمُ الْبِيْمُ الْبِيْمُ الْبِيمُ الْبِيمُ الْبِيمُ الْبِيمُ الْبِيمُ الْبِيمُ الْبِيمُ الْبِيمُ

### ٣ ـ ١ ـ بَاب: [سَبَبُ نُزُوْلِ آيَةِ النَّيَمُّم]

200 - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ [70/ ب د]: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ (۱) - أَوْ: بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي (۲) فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ الْنَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ عَلَى فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ عَلَى فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ مِسُولِ اللَّهِ عَلَى وَإِلنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَاءٌ. قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ وَالنَّاسَ مَعَهُ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ وَالْنَاسَ مَعَهُ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) (البيداء وذات الجيش: موضعين بين المدينة وخيبر. والعقدُ ـ بكسر العين ـ: هو كل ما يُعقَد ويعلق في العنق) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (قولها: انقطع عقدٌ لمي. وفي الرواية الأخرى أنها استعارات من أسماء قلادة. فالعقد هو كل ما يعقد ويعلق في العنق فيسمى عقد وقلادة. ولا مخالفة بين الروايتين فهو في الحقيقة ملك لأسماء وإضافته في الرواية الأخرى إلى نفسها لكونه في يدها) هامش (ف) و(د).

مَكَانُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ: ﴿فَتَيَمَّمُواْ ﴾[المائدة: ٦]. فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ: أَحَدُ النُّقَبَاءِ -: مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَنْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

٥٥٥ ـ وعَنْهَا: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَصُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْصَّلاَةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَ عَلَيْ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ لَلْبِي عَلَيْ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ لَكِ عَنْهُ مَخْرَجاً، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ خَيْراً، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجاً، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

### ٣ ـ ٢ ـ باب:تيَمُّم الْجُنُب

200 - عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَأَبِي مُوسَى، قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْصَّلاَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: لاَ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيةِ [٢٧/بن] فِي سُورةِ الْمَائِدةِ: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [انساء: ٤٣]. فقالَ عَبْدُ اللّهِ: لوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيةِ \_ لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالْصَّعِيْدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللّهِ : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللّهِ : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللّهِ : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللّهِ : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى فَعْ فَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَلَا لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَوسَكُ أَنْ تَقُولَ بِيكَيْكَ هَكَذَا». ثُمَّ ضَرَبَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكُونِكَ أَنْ تَقُولَ بِيكَيْنِ ، وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ؟ بِيكَيْدِ اللّهِ ذَالِكَ لَهُ فَي وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ ، وَظَاهِرَ كَفَيْهُ وَوَجْهَهُ ؟ بِيكَيْهُ أَلُهُ وَلَو مُمَوسَى لَعْبُدُ اللّهِ ذَا لَكُهُ اللّهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الْشَمَالَ عَلَى الْيُمِيْنِ ، وَظَاهِرَ كَفَيْهُ وَوجْهَهُ ؟ فَقَالَ عَمْرَلَهُ مُوسَى عَمْرَلَهُ عَمْرَاهُ عَمْرَ لَمْ عَمْرَلَهُ عَمْرَ لَمْ عَمْرَ لَمْ عَمْرَاهُ عَمْرَاهُ عَمْرَاهُ عَمْرَاهُ عَمْرَاهُ عَمْرَاهُ الْعَلْمَ الْمَاهِرَ كَاللّهُ وَالْعَلْمُ الْمَاهُ عَلَى الْيَعْمُ لَا اللّهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

### ٣ ـ ٣ ـ بَاب: الْتَّيَمُّمُ لِرَدِّ الْسَّلاَم

٧٥٥ - عَنْ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ(١) قَالَ: أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِعْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

٥٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ
 يَرُدًّ عَلَيْهِ.

#### ٣ ـ ٤ ـ بَاب: الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ

وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟». فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ».

٥٦٠ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ،
 ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُباً. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَيَنْجُسُ<sup>(٢)</sup>».

<sup>(</sup>١) (وقع في مسلم: أبو الجهم – بفتح الجيم وهاء ساكنة ـ والصواب ما وقع في البخاري وغيره أنه بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه أسماء الرجال، والأول غلط) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (هَذَا الْحَدِيثُ أَصْل عَظِيم فِي طَهَارَة الْمُسْلِم حَيّاً وَمَيّتاً. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقاً: «المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً». أَمَّا الْحَيّ: فَطَاهِر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْجَنِين إِذَا أَلْقَتْهُ أُمّه وَعَلَيْهِ رُطُوبَة فَرْجِهَا. قَالَ بَعْض أَصْحَابِ الشافعي: =

#### ٣ ـ ٥ ـ باب: ذِكْرِ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ الأَحْيَانِ

٥٦١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

#### ٣ ـ ٦ ـ باب: أَكْلِ الْمُحْدِثِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ

٣٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: «أُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ».

٦٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا أَرَدْتُ صَلاَةً فَأَتَوَضَّأً».

#### ٣ ـ ٧ ـ **بَـاب**: مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَء

370 \_ عَـنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءُ (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ:

هُوَ طَاهِر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَلا يَجِيء فِيهِ الْخِلاف الْمَعْرُوف فِي نَجَاسَة رُطُوبَة فَرْج الْمَرْأَة، وَلا الْخِلاف فِي نَجَاسَة ظَاهِر بَيْضِ الدَّجَاجة وَنَحْوه، هَذَا حُكْمه حياً. فَأَمَّا الْمَيِّت: فَفِيهِ قَوْلانِ: أصحهما: أَنَّهُ طَاهِر، وَلِهَذَا غُسِّل، وللحدث. وَأَمَّا الْكَافِر فَحُكْمه فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة حُكْم الْمُسْلِم عند جماهير العلماء مِنَ السَّلَف وَالْخَلَف. وَأَمَّا قَوْلهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة: ٢٨]. فَالْمُرَاد نَجَاسَة الاعْتِقَاد وَالاسْتِقْذَار، وَلَيْسَ الْمُرَاد نَجَاسَة الاعْتِقَاد وَالاسْتِقْذَار، وَلَيْسَ الْمُرَاد نَجَاسَة الأَعْتِقاد وَالاسْتِقْذَار، وَلَيْسَ الْمُرَاد نَجَاسَة الأَعْتِقاد وَالاسْتِقْذَار، وَلَيْسَ وَوَلَامُ أَوْ نَفَسَاء، هَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَالله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۱) (الخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة. قوله: إذا دخل الخلاء، معناه: إذا أراد الدخول. كذا جاء مصرحاً به في صحيح البخاري) هامش (ف) و(د).

إِذَا [٢٦/ أد] دَخَلَ الْكَنِيفَ \_ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ(١) وَالْخَبَائِثِ(٢)».

#### ٣ ـ ٨ ـ **بَـاب:** نَوْم الْجَالِسِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

٥٦٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

٥٦٧ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَكُمْ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤونَ.

<sup>(</sup>۱) (وقوله: الخبث. بضم الباء وإسكانها وجهان مشهوران، فقد أنكر الخطابي على عامة المحدثين رواية الإسكان. وقال النووي: إن هذا الإنكار ليس بصحيح، فإنه جائز على سبيل التخفيف كما يقال: كتب ورسل وعنق ونظائرها وهذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف بين أهل العربية، وقد صرَّح بهذا الإمام أبو عبيد، ثم اختلفوا في معناه فقيل: هو الشر. وقيل: هو الكفر. وقيل: الخبث الشيطان) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (والخبائث: المعاصي. قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب: المكروه. فإن كان من الكلام فهو: الشتم. وإن كان من الملل فهو: الكفر، وإن كان من الطعام فهو: الحرام. وإن كان من الشراب فهو: الضارُّ. وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: نجيٌّ لرجل، أي: مُسَارٌ له، والمناجاة: التحديث سرّاً، ويقال: رجل نجيٌّ، ورجلان نجيٌّ، ورجال نجيٌّ، بلفظ واحدٍ. قال الله تعالى: ﴿وَقَرَّبَنَهُ غِيَّا﴾[مريم: ٥٦] و﴿ حَكَلَصُوا نَجِيَّا﴾[بوسف: ٨٠]. والله أعلم. وفيه: جواز مناجاة الرجل الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نُهي عن ذلك بحضرة الواحد) هامش (ف).

رَفْعُ عِس ((رَّحِیُ (الْبَخِشَّ) (سِلتِش (الْبِرُ) (الِنِزوف \_\_\_

### 3 - 2 - 2 - 2

# ٤ ـ ١ ـ باب: الأذان (١) والإقامة

٣٦٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدُ، فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْناً مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالْصَّلاَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالْصَّلاَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُمْ يَا بِلاَلُ، فَنَادِ بِالْصَّلاَةِ».

٩٦٥ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ (٢). زَادَ
 فِي رِوَايَةٍ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.

<sup>(</sup>۱) (قال العلماء: شرع الأذان لأربعة أشياء: إظهار الشعار، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول الوقت، وبمكان الصلاة، والدعاء إلى الجماعة. والله أعلم) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٢) (الْحِكْمَة فِي إِفْرَاد الإِقَامَة وَتَثْنِيَة الأَذَان: أَنَّ الأَذَان لإِعْلامِ الْغَائِبِينَ. فَيَتَكَرَّر لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي إِعْلاَمِهمْ، وَالإِقَامَة لِلْحَاضِرِينَ، فَلا حَاجَة إِلَى تَكْرَارِهَا. وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء: يَكُون رَفْع الصَّوْت فِي الإِقَامَة دُونه فِي الأَذَان. وَإِنَّمَا كَرَّرَ لَفْظ الإِقَامَة خَاصَّة؛ لأَنَّة مَقْصُود الإِقَامَة. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (ف) و(د).

٧٥ - وَعَنْهُ قَال: ذَكَرُوا أَنْ [٢٨/ أن] يُعْلِمُوا وَقْتَ الْصَّلاَةِ (١) بِشَيْءٍ
 يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا: أَنْ يُنَوِّرُوا نَاراً (٢) أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ
 وَيُوْتِرَ الإِقَامَةَ.

### ٤ ـ ٢ ـ باب: صفة الأذان

٧١ - عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَثْبَرُ، اللَّهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، مُرَّتَيْنِ، «حَيَّ عَلَى الْصَلاَةِ» مَرَّتَيْنِ، وَمَدَيْر، «حَيَّ عَلَى الْصَلاَةِ» مَرَّتَيْنِ، «حَيَّ عَلَى الْصَلاَةِ» مَرَّتَيْنِ، «حَيَّ عَلَى الْصَلاَةِ» مَرَّتَيْنِ، «حَيَّ عَلَى الْطَلاَةِ» مَرَّتَيْنِ، «حَيَّ عَلَى الْطَلاَةِ».

### ٤ ـ ٣ ـ باب: اتّخاذُ مُؤَذّنيْن

٧٧٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ (٣): بِللَّالُ، وَابْنُ

 <sup>(</sup>١) (قَوْله: يُعْلِمُوا وَقْت الْصَّلاة ـ هُوَ بِضَمِّ الْيَاء وَإِسْكَان الْعَيْن ـ، أَيْ: يَجْعَلُوا لَهُ عَلاَمَة يُعْرَف
 بهَا) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>۲) (وَقَوْله: يُنَوِّرُوا نَاراً، أَيْ: يُظْهِرُوا نُورهَا. وفي رواية أخرى: (يُورُوا) ـ بضم الياء وإسكان الواو ـ، أي: يُورُوا وَيُشْعِلُوا. يُقَال: أَوْرَيْت النَّار، أَيْ: أَشْعَلْتَهَا. قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ بَشُرُالنَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ [الواقعة: ٧١]) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (وَقَوْله: كَانَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ مُؤَذِّنَانِ. يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ وَفِي وَقْت وَاحِد، وَقَدْ كَانَ أَبُو مَحْدُورَة مُؤَذِّناً لِرَسُولِ اللَّه ﷺ بِمَكَّة، وَسَعْد الْقَرَظ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ بِقُبَاءٍ مَرَّات. =

أُمِّ مَكْتُوم الأَعْمَى(١).

٧٧٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَعْمَى.

# ٤ - ٤ - باب: فَضْلُ الأَذَانِ

٧٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ

وَفِي هَذَا الْحَدِيث: اسْتِحْبَابِ اتَّخَاذ مُؤَذِّنِينَ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِد، وَيُؤَذِّن أَحَدهما قَبْل طُلُوعه الْفَجْر، وَالآخَر عِنْد طُلُوعه، كَمَا كَانَ بِلال وَابْن أُمْ مَكْتُوم يَفْعَلانِ، قَالَ أَصْحَابِنَا: وَإِنَا الْفَجْر، وَالآخَر مِنْ مُؤَذِّنَيْنِ اتَّخَذَ ثَلاثَة وَأَرْبَعَة وَأَكْثَر بِحَسَبِ الْحَاجَة، وَقَدْ اتَّخَذَ عُثْمَان الْحَاجَة إِلَى أَكْثَر مِنْ مُؤَذِّنَيْنِ اتَّخَذَ ثَلاثَة وَأَرْبَعَة وَأَكْثَر بِحَسَبِ الْحَاجَة، وَقَدْ اتَّخَذَ عُثْمَان ابن عفان أَرْبَعَة لِلْحَاجَة عِنْد كَثْرَة النَّاس. قَالَ أَصْحَابِنَا: وَلِهْ النَّيْنِ فَصَاعِداً فَالْمُسْتَحَب أَن الْمُسْتَحَب أَن الْمُسْتَحَب أَن الْمُسْتَحَب أَن الْمُسْتِحِد كَبِيراً أَذَّنُوا مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيراً أَذَّنُوا مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ ضَيقاً وَقَفُوا وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْت فَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيراً أَذَّنُوا مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيراً أَذَّنُوا مُتَفَرِقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ ضَيقا وَقَفُوا وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْت فَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيراً أَذَّنُوا مُتَفَرِقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيراً أَذَّنُوا مُتَفَرِقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيراً أَذَّنُوا مُتَفَرِقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيرا أَذَّنُوا مُتَفَرِقِينَ فِي أَقْطَاره، وَإِنْ كَانَ الْمُسْجِد كَبِيرا أَذَّنُوا مُواتِينَ إِلَى تَهْوِيش، فَإِنْ أَذَى إِلَى ذَلِكَ لَمْ يُؤَدِّلُوا اللهُ عُمَى أَن يؤذن وحده) هامش (د).

<sup>(</sup>۱) (فِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد، مِنْهَا: جَوَاز وَصْف الإِنْسَان بِعَيْبٍ فِيهِ لِلتَّعْرِيفِ أَوْ مَصْلَحَة تَتَرَتَّب عَلَيْهِ، لاَ عَلَى قَصْد التَّنْقِيص، وَهَذَا أَحَد وُجُوه الْغِيبَة وَهِيَ سِتَّة مَوَاضِع: يُبَاح فِيها ذِكْر الإِنْسَان بِعَيْبِهِ وَنَقْصِه، وَمَا يَكْرَههُ. قال النووي: وَقَدْ بَيَّنْتَهَا فِي أُواخر [كِتَاب] الأَذْكَار اللَّذِي لا يَسْتَغْنِي مُتَدَيِّن عَنْ مِثْله. وَاسْم ابْن أُمِّ مَكْتُوم: عَمْرو بْن قَيْس بْن زَائِدَة. وَقِيلَ اسْمه: عَبْد اللَّه بْن زَائِدَة. وَاسْم أُمّه: عَاتِكَة. تُوُفِّي يَوْم الْقَادِسِيّة شَهِيداً) هامش (د).

يَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِنْ (١) سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ، وَإِلاَّ أَغَارَ. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ الْنَارِ»(٣). فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى (٤).

### ٤ - ٥ - باب: الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَدِّنُ

٥٧٥ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْنَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُواْ مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ (٥٠ حَلَّتْ لَهُ الْشَّفَاعَةُ (١٠)».

<sup>(</sup>١) في (د): (فإذا).

<sup>(</sup>٢) (قَوْله: عَلَى الْفِطْرَة. أَيْ: عَلَى الإِسْلام) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (وَقَوْله ﷺ: خَرَجْت مِنْ النَّار . أَيْ: بِالنَّوْحِيدِ) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (وَقَوْله: فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى. اخْتُجَّ بِهِ فِي أَنَّ الأَذَان مَشْرُوع لِلْمُنْفَرِدِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور فِي مَذْهَبنَا وَمَذْهَب غَيْرنَا، وَفِي الْحَدِيث: دَلِيل عَلَى أَنَّ الأَذَان يَمْنَع الإِغَارَة عَلَى أَهْل ذَلِكَ الْمَوْضِع، فَإِنَّهُ دَلِيل عَلَى إِسْلامهم، وَفِيهِ: أَنَّ النَّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ يَكُون إِسْلاَمهم، وَفِيهِ: أَنَّ النَّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ يَكُون إِسْلاَمهم، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاسْتِدْعَاءِ ذَلِكَ مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب) هامش(د).

<sup>(</sup>٥) (الْوَسِيلَة: فَسَّرَهَا بِأَنَّهَا مَنْزِلَة فِي الْجَنَّة. قَالَ أَهْلِ اللَّغَة: الْوَسِيلَة: الْمَنْزِلَة عِنْد الْمَلِك) هامش (د).

<sup>(</sup>٦) (وَقَوْله: حَلَّتْ عليه الشَّفَاعَة. أَيْ وَجَبَتْ. وقيل: نالته) هامش (د).

### ٤ ـ ٦ ـ باب: فَضْلُ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ

٧٧٥ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ (') عَلَى الْصَّلاةِ . رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ (') عَلَى الْصَّلاةِ . قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ('' [٢٦/ ب د] . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ . قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ('' [٢٦/ ب د] . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : اللَّهُ أَلْا اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ إِللَهُ إِلَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُو اللَّهُ إِللللَّهِ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَهُ أَلَّهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلَا اللَّهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلُهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلَ

<sup>(</sup>١) (وَمَعْنَى: حَيَّ عَلَى كَذَا. أَيْ: تَعَالَوْا إِلَيْهِ، وَالْفَلاح: الْفَوْز وَالنَّجَاة وَإِصَابَة الْخَيْر. فَمَعْنَى حَيَّ عَلَى الْفَلاح: أَيْ تَعَالَوْا إِلَى سَبَبِ الْفَوْز وَالْبَقَاء فِي الْجَنَّة وَالْخُلُود فِي النَّعِيم) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وَقَوْلُه: لا حَوْلُ وَلاَ قُوَّة. فِيهِ حَمْسَة أَوْجُه مَشْهُورَة: [أَحَدَهَا]: لا حَوْلُ وَلا قُوَّة بِفَتْحِهِمَا بِلاَ تَنْوِين. وَالتَّانِي: بِفَتْح الأَوَّلُ وَنَصْبِ الثَّانِي مُنَوَّناً. وَالْخَامِس: عَكْسه. قَالَ الْهَرَوِيُّ: قَالَ أَبُو الْهَيْمَ وَالرَّابِع: فَتْح الأَوَّلُ وَرَفْعِ الثَّانِي مُنَوَّناً. وَالْخَامِس: عَكْسه. قَالَ الْهَرَوِيُّ: قَالَ أَبُو الْهَيْمَ وَالرَّابِع: فَتْح الأَوَّلُ وَرَفْعِ الثَّانِي مُنَوَّناً. وَالْخَامِس: عَكْسه. قَالَ الْهَرَوِيُّ: قَالَ أَبُو الْهَيْمَ وَالرَّابِع: فَتْح اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وقِيلَ: لاَ حَوْلُ عَنْ مَعْصِية اللَّه إِلاَّ بِعِصْمَتِه، وَلاَ قُوَّة وَلاَ قَوْلَ عَلْ مَعْصِية اللَّه إِلاَّ بِعِصْمَتِه، وَلاَ قُوَّة عَلَى طَاعَته إِلاَّ بِمَمُونَتِهِ، وَحُكِي عَنِ ابْن مَسْعُود وعن الْجَوْهَرِيّ لُغَة غَرِيبة ضَعِيفَة يُقَال: عَلَى طَاعَته إِلاَّ بِمَمُونَتِهِ، وَحُكِي عَنِ ابْن مَسْعُود وعن الْجَوْهَرِيّ لُغَة غَرِيبة ضَعِيفَة يُقَال: لا حَيْلُ بِالْيَاءِ. وَالْحَوْلُ وَالْحَيْلُ بِمَعْنَى، ويعبرون عَنْها بالْحَوْقَلَة. واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة. فَمِنْ أَسْبَابِ الْمَنْع: أَنْ يَكُون فِي الْخَلاء، أَو الجِمَاع. وفي لو أَجابه وهو في صَلاة فَهَلْ يُكْرَه؟ قَوْلانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَطْهَرهُمَا يُكْرَه لأَنَّه إِفْرَاض عَنِ الصَّلاة أَوْ الصَّلاة لَكِنْ لِتَظُلُ صَلاته [إِنْ قَالَ مَا ذَكَنَ عَالِماً بالتحريم، لأَنَّهُ كَلام آدَمِيٍّ) هامش (د).

ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ».

٨٧٥ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». وَفِي وَرَسُوْلاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». وَفِي رَوَايَةٍ: «وَأَنَا أَشْهَدُ».

٧٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطُولُ [الْنَّاسِ] أَعْنَاقًا (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٠٨٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْشَيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْشَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْنَّدَاءَ بِالْصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الْرَّوْحَاءِ (٣)». قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْنَّدَاءَ بِالْصَّلَاةِ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيْلاً.

١٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الْشَيْطَانَ إِذَا سَمِعَ [٢٨/ب ف] النِّدَاءَ بِالْصَّلاَةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ».

٨٧ - وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الْشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ (١٠)».

<sup>(</sup>١) هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) (اخْتَلَفَ فِي مَعْنَى أعناقاً. فَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَكْثَر النَّاس تَشَوُّفاً إِلَى رَحْمَة اللَّه تَعَالَى؛ لأَنَّ الْمُتَشُوِّف يُطِيل عُنُقه لِمَا يَتَطَلَّع إِلَيْهِ. فَمَعْنَاهُ: كَثْرَة مَا يَرَوْنَهُ مِنَ الثَّوَاب. وَقَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ: إِذَا أَلْجَمَ النَّاسَ الْعَرَقُ يَوْم الْقِيَامَة طَالَتْ أَعْنَاقهمْ لِئلاً يَتَالهُمْ ذَلِكَ الْكَرْب وَالْعَرَق. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ سَادَة وَرُؤَسَاء، وَالْعَرَب تَصِفُ السَّادَة بِطُولِ الْعُنُق. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَكْثَر النَّاس أَعْمَالاً) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (أي: ذهبَ هارباً) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (قَوْله: حُصَاص. أَيْ ضُرَاط. وَقِيلَ: شِدَّة الْعَدْو، قال العلماء: وَإِنَّمَا أَدْبَرَ الشَّيْطَان =

٥٨٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنْوِيْبُ(١) أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ(١) يَقُولُ لَهُ: اَذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الْرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى».

## 4 - ٧ - باب: رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْصَّلاَةِ

٥٨٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الْصَّلاَةَ رَفَعَ (٣) يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١٠).

<sup>=</sup> عِنْد الأَذَان لأن لا يَسْمَعهُ فَيُضْطَرّ إِلَى أَنْ يَشْهَد لَهُ بِذَلِكَ يَوْم الْقِيَامَة لِقَوْلِ ﷺ: «لا يَسْمَع صَوْت الْمُؤَذِّن جِنّ وَلاَ إِنْس وَلاَ شَيْء إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْم الْقيَامَة». وهو الصحيح) هامش (د).

<sup>(</sup>١) (وَقَوْله: ثَوَّبَ. أي: أقام الصلاة، وَأَصْله: مِنْ ثَابَ إِذَا رَجَعَ، وَمُقِيم الصَّلاَة رَاجِع إِلَى الدُّعَاء إِلَيْهَا) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (قَوْله: حَتَّى يَخْطُر بَيْن الْمَرْء وَنَفْسه. هُوَ بِضَمِّ الطَّاء وَكَسْرِهَا حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَشَارِق، قَالَ: وَالْكَسْر هُوَ الْوَجْه، وَمَعْنَاهُ: يُوسُوس. وَأَمَّا بِالضَّمِّ: فَمنْ السُّلُوك وَالْمُرُور، أَي يَدْنُو مِنْهُ فيما بينه وَبَيْن قَلْبه. فَيُشْغِلهُ عَمَّا هُوَ فِيهِ. والأذان أفضل، وفيه تفصيل. وأما جمع الرجل بين الإقامة والأذان فقال جماعة من الصحابة: يستحب أن لا يفعلوه. وقال بعضهم: يكره. وقال محققوهم وأكثرهم: لا بأس به بل يستحب وهذا أصح) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (يرفع).

<sup>(</sup>٤) (ولَوْ لَمْ يَقْدِر عَلَى الرَّفْعِ إِلاَّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَوْ نَقْصِ مِنْهُ فَعَلَ الْمُمْكِن، فَإِنْ أَمْكَنَ فَعَلَ الدَّائِد، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون كُفَّاهُ إِلَى الْقِبْلَة عِنْد الرَّفْع، وَأَنْ يَكْشِفهُمَا، وَأَنْ يُفَرِّق فَعَلَ الزَّائِد، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون كُفَّاهُ إِلَى الْقِبْلَة عِنْد الرَّفْع، وَأَنْ يَكْشِفهُمَا، وَأَنْ يُفَرِّق أَصَابِعِهمَا تَفْرِيقاً وَسَطاً. واختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي: فعلته إعظاماً لله واتباعاً لرسول الله. وقيل: إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: =

٥٨٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: إِذَا قَامَ إِلَى الْصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوناً حَذْوَ
 مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ.

٥٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا.

## ٤ ـ ٨ ـ باب: التَّكْبِيْرُ فِي الْصَلاَةِ

٥٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّـهُ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٥٨٨ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الْصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكُبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِداً، الْرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ)(١)، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ) ثَنَ مُ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، الْمَشْنَى بَعْدَ ثُمَّ يَفُعُلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوس، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لأَسْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٥٨٩ ـ وَعَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مِنَ الْمِصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَلِي طَالِبٍ وَ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الْوَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الْصَّلاَةِ قَالَ: أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ

<sup>=</sup> إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته، ومناجاته ربه سبحانه وتعالى) هامش (د).

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. أَوْ قَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

# ٤ - ٩ - باب: وُجُوبُ الْقِرَاءَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

٩٠ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ
 بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

91 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَلَمْ يَقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْيَ خِدَاجٌ (۱) \_ ثَلاَثاً \_ غَيْرُ تَمَامٍ ». فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْقُرْآنِ فَهْيَ خِدَاجٌ (۱) \_ ثَلاَثاً م فَيْنِ تَمَامٍ ». فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الْصَّلاَة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (۱)، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي (۱). وَإِذَا قَالَ: الْعَبْدُ: ﴿ الْحَسَمَةُ لِللّهِ رَبِ الْعَبْدِي ﴾ قَالَ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي (۱). وَإِذَا قَالَ:

<sup>(</sup>۱) (الْخِدَاج: بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة. قَالَ جماعة: الْخِدَاج: النُّقْصَان. وَأُمِّ الْقُرْآن اسْم للْفَاتِحَة، ولها تسعة عشر اسماً، وَسُمِّيَتْ أُمِّ الْقُرْآن؛ لأَنَّهَا فَاتِحَته كَمَا سُمِّبَتْ مَكَّة أُمّ الْقُرَى؛ لأَنَّهَا أَصْلهَا) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: «قَسَمْتْ الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْن عَبْدِي». الْحَدِيث. قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِالصَّلاة: الْفُاتِحَة سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهَا لا تَصِحّ إِلاَّ بِهَا كَقَوْلِهِ ﷺ: «الْحَجّ عَرَفَة». فَفِيهِ دَلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا بِعَيْنِهَا فِي الصَّلاة. قَالَ الْعُلَمَاء: وَالْمُرَاد: قِسْمَتها مِنْ جِهة الْمَعْنَى؛ لأَنَّ نِصْفَهَا الْأُوّل تَحْمِيد لِلَّهِ تَعَالَى، وَتَمْجِيد، وَثَنَاء عَلَيْهِ، وَتَفْوِيض إِلَيْهِ. وَالنَّصْف التَّانِي: سُؤال، وَطَلَب، وَتَضَرُّع، وَافْتِقَار) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (قَالَ الْعُلَمَاء: وَقَوْله تَعَالَى: «حَمِدَنِي عَبْدي وَأَثْنَى عَلَيَّ وَمَجَّدَنِي». إِنَّمَا قَالَهُ لأَنَّ التَّحْمِيد الثَّنَاء بِصِفَاتِ الْجَلاَل. وَيُقَال: أَثْنَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُله، وَلِهَذَا: جَاءَ جَوَاباً لِلرَّحْمَن الرَّحِيم) هامش (د).

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ ﴾ قَالَ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ [٢٧/ أد]: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ النِي قَالَ: مَجَّدَنِي (١) عَبْدِي \_ وقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي (٢) \_ فَإِذَا قَالَ: النِينِ وَابَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: ﴿ الْمَعْنُوبِ مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: ﴿ الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْمِ الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْمِ الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمُعْنُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْ إِلَى اللَّهُ الْعَنْمُ فَالَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ الْعَمْدِي عَلَيْهِمْ فَيْ الْمُعْنُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْ إِلَانَ عَرْقَ الْمَعْنُ وَلِي عَبْدِي مَا سَأَلَ الْمَالِعَةِ عَلَيْهِمْ فَيْ إِلَانِهِ عَلَيْدِي مَا سَأَلُ الْمَالِعَةِ عَلَيْهِمْ فَيْ إِلَانَ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَنْهِ فَيْمُ الْمَعْنُوبِ عَلَيْدِي مَا سَأَلُ الْعَالِعَالَ عَلَى الْمُعْنُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْ إِلَالْمَالِعَةِ عَلَى الْمُعْمُ فَيْمِ الْمُعْنُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْمِ الْمُعْمُ الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهِ الْمُعْمِ عَلَيْهِمْ فَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمُ فِي اللَّهِ الْمِنْهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِ عَلَيْهِ فَالِهِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمُعْمِ عَلَيْمِ اللْمُعْمِ عَلَيْمِ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ الْمُعْمِلَ اللَّهِ اللْمُعْمُ عَلَيْهِ اللْمِلْمِ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِ عَلَيْهِ اللْمُعْمِ عَلَيْمِ اللْمُعْمُ اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللْمُعِلَى اللْمُعْمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِ اللْمِلْمُ الْمُعْمُ اللَّهِ الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُولُ اللَّهِ الْمُعْمِلِيْمُ اللْمُعْمِ اللْمُعِلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِعِمُ اللْمُعْم

٩٢ - وَعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
 فَمَا أَعْلَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ (٣).

٩٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنِ انتُهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

<sup>(</sup>١) (مجدنى: أي: عظمنى) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وَقَوْله: وَرُبَّمَا فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي. وَجْه مُطَابَقَة هَذَا لِقَوْلِهِ: ﴿ مَلِكِ يَوَمِ الدِّينِ ﴾. أَنَّ اللَّه تَعَالَى مُنْفَرِدٌ بِالْمُلْكِ ذَلِكَ الْيَوْم، وَبِجَزَاءِ الْعِبَاد وَحِسَابهمْ. وَالدِّين: الْحِسَاب. وَقِيلَ: الْجَزَاء. وَلا مَجَاز) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: أعلناه وأخفيناه: مَعْنَاهُ: مَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ جَهَرْناً بِهِ، وَمَا أَسَرَّ أَسْرَرْناً بِهِ، ومذهب الشافعي: الجهر في صلاة العيد وَالاسْتِسْقَاء، وغيرهما. وَفِي نُوَافِل اللَّيْل قِيلَ: يَجْهَر فِيها، وَالْكُسُوف يُسِرّ بِهَا نَهَاراً فِيها. وَقِيلَ: يَجْهَر لَيْلاً. وَلَوْ فَاتَهُ صَلاة لَيْلاً وَنَهاراً وَقِيلَ: يَجْهَر لَيْلاً. وَلَوْ فَاتَهُ صَلاة لَيْلاً وَيَهاراً وَقِيلَ: يَجْهَر لَيْلاً. وَلَوْ فَاتَهُ صَلاة لَيْلَةِ كَالْعِشَاءِ فَقَضَاهَا فِي لَيْلَة أُخْرَى جَهَرَ، وَإِنْ قَضَاهَا نَهَاراً فَوَجْهَانِ: الأَصَح يُسِرّ، وَالثَّانِي كَالْعِشَاءِ فَقَضَاهَا فِي لَيْلَة أُخْرَى جَهَرَ، وَإِنْ قَضَاهَا نَهَاراً فَوَجْهَانِ: الأَصَح يُسِرّ، وَالثَّانِي يُجْهَر، وَإِنْ فَاتَهُ نَهَارِيَّة كَالظُّهْرِ فَقَضَاهَا نَهَاراً أَسَرَّ، إِنْ قَضَاهَا لَيْلاً فَوَجْهَانِ: الأَصَح يُسِرّ، وَالثَّانِي يُسِرّ، وَعَيْثُ قُلْنَا يَجْهَر أَوْ يُسِرّ فَهُوَ سُنَّة، فَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّتْ صَلاتَه، ولا تستحب في الجنازة وَلاَ يَسْجُد لِلسَّهْوِ عِنْدناً، وتستحب السورة في صلاة النافلة، ولا تستحب في الجنازة على الأصح؛ لأنها مبنية على التخفيف فلا يزاد على الفاتحة إلا التأمين) هامش (د).

### **٤ ـ ١٠ ـ بــاًب:** الْقِرَاءَةُ فِي الْصَّلاَةِ بِمَا تَيَسَّرَ [٢٩/ أ ف]

296 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْسَّلاَمَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ الْرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «وَعَلَيْكَ الْسَّلاَمُ». ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «وَعَلَيْكَ الْسَّلاَمُ». ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الْرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ تُصَلِّ». حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الْرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ عَيْرَ هَذَا عَلَمْنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الْصَّلاَةِ فَكَبِرْ، ثُمَّ اوْرُأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى الْفَرْآنِ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً، ثُمَّ اوْفَعْ حَتَّى صَلاَتِكَ كُلُهَا».

٥٩٥ - وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الْصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ».

# ٤ - ١١ - باب: الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَام

٩٦ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْظُّهْرِ
 أو: الْعَصْرِ مَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي: بِ ﴿ صَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]».
 فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا (١)».

<sup>(</sup>١) (خَالَجَنِيهَا: أَيْ نَازَعَنِيهَا. وَمَعْنَى هَذَا الْكَلاَم: الإِنْكَار عَلَيْهِ فِي جَهْره أَوْ رَفْع صَوْته بِحَيْثُ أَسْمَع غَيْره لاَ عَنْ أَصْل الْقِرَاءَة، بَلْ فِيهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالسُّورَةِ فِي الصَّلاَة السِّرِّيَّة) هامش (د).

#### ٤ ـ ١٢ ـ باب:

### تَوْكُ الْجَهْرِ بِ ﴿ إِنْكِ اللَّهِ الزَّمْنَ الرَّجِيدِ ﴾

٩٧ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
 رُضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ: ﴿ بِنَدِ مِلْتَوَالرَّمْنِ ٱلرَّحِيهِ ﴾.

٩٨٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُّلاَءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ (١)، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

٩٩٥ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ: لاَ يَذْكُرُوْنَ ﴿ بِنِهِ اللَّهِ الزَّمَٰنِ ٱلنَّحِمِ ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا.

### ٤ ـ ١٣ ـ بَابِ:

### في: ﴿ بِنسِهِ اللَّهِ الزَّمْنِ ٱلنَّحِيهِ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) (أي: عظمتك) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (والبسملة في أوائل السور من القرآن، وفيه جواز النوم في المسجد وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (قَوْله: أَغْفَى. أَيْ: نَامَ) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (وَقَوْله: آنِفاً. أَيْ: قَرِيباً وَهُوَ بِالْمَدِّ، وَيَجُوزِ الْقَصْرِ فِي لُغَة قَلِيلَة، وَقَدْ قُرِىء بِهِ فِي السَّبْع) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) (الشانيء: المبغض) هامش (د).

<sup>(</sup>٦) (وَالأَبْتَر: هُوَ الْمُنْقَطِع الْعَقِب. وَقِيلَ: الْمُنْقَطِع عَنْ كُلِّ خَير. قَالُوا: أُنْزِلَتْ فِي الْعَاصِ بْن وَائِل) هامش (د).

الْكُوثَرُ (۱)؟». فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّي عَلَيْ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ، فَيُخْتَلَجُ (۱) الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ (١) بَعْدَكَ ». (وَفِي مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبِّ (۱) إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي. فَيَقُوْلُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ (١) بَعْدَكَ ». (وَفِي رَوَايَةٍ: «مَا أَحْدَثَتْ (١) . وَفِيها: «بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ») (٥).

## ٤ ـ ١٤ ـ باب: وَضْعُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الأُخْرَى فِي الْصَّلاَةِ

٦٠١ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الْصَّلاَةِ كَبَرَ - (وَصَفَ هَمَّامٌ)(١): حِيَالَ(١) أُذُنيَّهِ -، ثُمَّ الْتَحَفَ(١) بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى(١)، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، (ثُمَّ (١٠) كَبَرَ، (فَرَكَعَ)(١١)، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، (سَجَدَ)(١١)، بَيْنَ كَفَّيْهِ.

<sup>(</sup>١) (وَالْكُوْثَرِ هُنَا: نَهْر فِي الجَنَّة. وَفِي مَوْضِع آخَر: عِبَارَة عَن الخَيْر الكَثِير) هامش (د).

<sup>(</sup>۲) (أي: ينتزع ويقطع) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (ربي).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (أَحْدَثَ).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وصفَّهما). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) (حيال: بكسر الحاء أي: قبالتهما) هامش (د).

<sup>(</sup>A) (التحف. فيه: أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها) هامش (د).

 <sup>(</sup>٩) (قوله: وضع اليمنى على اليسرى. الحكمة فيه: أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من
 العبث) هامش (د).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>١١) وكتب أيضاً في (ف) وفي (د): (ثم ركع).

<sup>(</sup>۱۲) ما بين () زيادة من (ف).

### ٤ ـ ١٥ ـ باب: التشهد في الصّلاة (١)

١٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ فِي الْصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْسَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ ، الْسَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ ، وَالْصَّلُوَاتُ ، هُوَ الْسَّلاَمُ عَلَيْنَا [٢٧/ ب د] وَالْطَّيِّبَاتُ ، الْسَّلاَمُ عَلَيْنَا [٢٧/ ب د] وَالْطَّيِّبَاتُ ، الْسَّلاَمُ عَلَيْنَا [٢٧/ ب د] وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الْصَّالِحِيْنَ ، فَإِذَا قَالَهَا: أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ (لِلَّهِ) (٣ صَالِحٍ فِي الْسَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» .

٦٠٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْتَّشَهُّدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ، كَمَا
 يُعَلِّمُنِي الْشُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

٢٠٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ [٢٩/ ب ف] ﷺ يُعَلِّمُنَا

<sup>(</sup>۱) (اختلفوا في الأفضل من التشهد. فذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ المباركات، وهي موافقة لقوله تعالى: ﴿ يَحِينَ عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ ﴾ [النور: ٢١]. واتفق العلماء على جوازها كلها. هامش (د).

وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب الموقوف عليه أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد، فدل على تفضيله، وهو: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله» إلى آخره).

<sup>(</sup>۲) (وقوله: إن الله هو السلام. اسم من أسماء الله تعالى. ومعناه: السالم من النقائص وسمات الحدث ومن الشريك والند. وقيل: المسلم أولياءه. وقيل: المسلم عليهم. وقيل: غير ذلك) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

الْتَشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُوْلُ: «الْتَّحِيَّاتُ(١) الْمُبَارَكَاتُ الْصَّلَوَاتُ الْطَيِّبَاتُ لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الْسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ(٢) وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الْسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (٢) وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الْسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ (٣)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللَّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللَّه».

مُوسَى مُوسَى مَوسَى مَوْسَى مَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ صَلاَةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الْصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ (٤٠). قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الْصَّلاَةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ وَالزَّكَاةِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) (التَّحِيَّات: جَمْع تَحِيَّة. وَهِيَ: الْمِلْك، وَقِيلَ: الْبَقَاء، وَقِيلَ: الْعَظَمَة، وَقِيلَ: الْحَيَاة. وَإِنَّمَا قِيلَ: التَّحِيَّات بِالْجَمْعِ ؛ لأَنَّ مُلُوك الْعَرَب كَانَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ يُحَيِّه أَصْحَابه بِتَحِيَّة مَخْصُوصَة. وَقِيلَ: جَمِيع تَحِيَّاتهمْ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْمُسْتَحِقِّ لِذَلِكَ حَقِيقَة. «وَالْمُبَارِكَات مَخْصُوصَة. وَقِيلَ: النَّمَاء، وَكَذَا الزَّكَاة وَالزَّاكِيَات» فِي حَدِيث عُمَر، بِمَعْنَى وَاحِد، وَالْبُركَة: كَثْرَة الْخَيْر. وَقِيلَ: النَّمَاء، وَكَذَا الزَّكَاة أَصْلَهَا النَّمَاء. وَالصَّلَوَات: هِيَ الصَّلُوات الْمَعْرُوفَة. وَقِيلَ: الدَّعَوَات. وقيل: التَّضَرُّع. وَقِيلَ: التَّصَرُع. وَقِيلَ: الرَّحْمَة. أَيْ: اللَّه الْمُتَفَضِّل بِهَا. وَالطَّيِّبَات: أَيْ: الْكَلِمَات الطَّيِّبَات. ومعنى الحديث: أَنَّ التَّحِيَّات وَمَا بَعْدهَا مُسْتَحَقَّة لِلَّه تِعَالَى، وَلا تَصْلُح حقيقة لِغَيْرِهِ) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وَقَوْله: السَّلاَم عَلَيْك أَيَهَا النَّبِيّ والسَّلاَم عَلَيْنا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ. وفِي آخِر الصَّلاَة: السَّلاَم عَلَيْكُمْ. قِيلَ: مَعْناهُ: التَّعْوِيذ بِاللَّهِ، وَالتَّحْصِين بِهِ سبحانه وتعالى، فَإِنَّ السَّلام اسْم لَهُ سبحانه وتعالى تَقْدِيره: اللَّه عَلَيْكُمْ حَفِيظ وَكَفِيل، كَمَا يُقَال: اللَّه مَك أَيْ: بِالْحِفْظِ وَالْمَعُونة وَاللَّطف. وقِيلَ: مَعْنَاهُ: السَّلامَة وَالنَّجَاة لَكُمْ، ويَكُون مَعْدراً. وَاللام في السلام، في هذه المواضع الثلاثة، يجوز فيه حذف الألف واللام، وإثباتها أفضل) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (وقوله: عباد الله الصالحين. قال الزجاج: العبد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (أقرت الصلاة إلى آخره. معناه: قرنت بهما، وأقرت معهما وصار الجميع مأموراً به) هامش (د).

كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ (١٠)، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا. وَلَقَدْ رَهِبْتُ (٢٠) أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا (٣٠)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ: أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلاَتِكُمْ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لْيُؤُمِّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لْيُؤُمِّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ فَقُلْ لُوا: آمِيْنَ . يُجِبْكُمُ اللّهُ (١٤) فَإِذَا قَالَ: ﴿ وَيَمْ لَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرُفَعُ وَبُكُمُ اللّهُ (١٠) فَقُولُوا: اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (١٠) فَقُولُوا: اللّهُ يَعِيدُ السَّكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرُفَعُ وَبُكُمُ اللّهُ لَكُمْ ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (١٠) فَقُولُ وا: اللّهُ مَنْ عَنْ فَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرُفُعُ وَبُلُكُمْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (١٠) فَقُلُ الْمُعَلِقُ وَيَعْ فَيْلُكُمْ وَيَرُعُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (١٠) لِللّهُ عَلَى اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُ لِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ ﴿ وَيَرَكُمُ اللّهُ وَيَرَكُمُ اللّهُ وَيَرَكُمُ اللّهُ وَيَرَكُمُ أَلَا اللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ السَّعِمُ اللّهُ وَيَرَكُمُ أَلَّهُ النَّهُ وَمَنَى عَبَادِ اللّهِ الْصَلْوَاتُ لِلّهِ الْصَلْوَاتُ لِلّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ الْصَلْوِينَ ، وَلِذَا كَانَ عَلَى عَبَادِ اللّهِ الْصَلْويَاتُ لِلّهِ الْصَلْونَ اللّهُ النَّهُ وَلَوْلُ الْحَمْدُ التَّعِيَّاتُ الطَّيْكُ وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ الْصَلْودِينَ ،

<sup>(</sup>١) (أرمَّ مو بفتح الراء وتشديد الميم - أي: سكتوا) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: لقد رهبت إلى آخره. معنى رهبت: خفت) هامش (د).

 <sup>(</sup>٣) (وقوله: تبكعني. هو بفتح المثناة في أوله، وإسكان الموحدة بعدها. أي: تبكتني بها
 وتوبخني) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (وقوله: يجبكم الله: أي: يستجيب دعاءكم) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) (وقوله: فتلك بتلك. معناه: أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع فتجيز لكم بتأخيركم عن الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وقال مثله في السجود) هامش (د).

<sup>(</sup>٦) (سمع الله لمن حمده. أي: أجاب دعاء من حمده. ومعنى: يسمع الله لكم. يستجيب دعاءكم. فتقدير: سمع الله لمن حمده. يا ربنا، فاستجب حمدنا ودعاءنا، ولك الحمد على هدايتنا لذلك) هامش (د).

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، (وَأَشْهَدُ أَنَّ)(١) مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

### ٤ ـ ١٦ ـ بِـَابِ: الْصَّلاَةُ فِي الْتَّشَهُّدِ عَلَى الْنَّبِيِّ ﷺ

مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ \_ (تَعَالَى) (٢) \_ أَنْ نُصَلِّي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ \_ (تَعَالَى) (٢) \_ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَحَمَّدٍ تَمَنَّيْتُ أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ تَمَنَّيْتُ أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (آلِ) (٢) إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى (آلِ) (٢) إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالْسَلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

٧٠٠ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً!! خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا (كَيْفَ)(٢) نُسَلِّمُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

٦٠٨ ـ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ الْسَّاعِدِيّ: أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ».

<sup>(</sup>١) في (ف): (وأن).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

٦٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً،
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً (١)».

### ٤ ـ ١٧ ـ بَاب: التَّحْمِيْدُ وَالتَّأْمِيْنُ

71٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَمَنْ حَمِدَهُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

711 \_ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى [٣٠/ أن] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم [قَالَ]: «إِذَا أَشَنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ (٢) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
 قَالَ ابْنُ شِهَابِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [٢٨/ أد] وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «آمِيْنَ».

٦١٢ - وعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الْصَّلاَةِ: آمِيْنَ.
 وَالْمَلاَئِكَةُ فِي الْسَّمَاءِ آمِيْنَ. فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

٦١٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا الشَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ عَلَىهُ مَنْ خَلْفَهُ: آمِيْنَ. فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ الْسَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

<sup>(</sup>۱) (قوله: من صلى على واحدة إلى آخره. قال القاضي: معناه: رحمته وتضعيف أجره كقوله تعالى: ﴿مَن جَالَة بِالْمَسَنَةِ ﴾[الأنعام: ١٦٠]. قال: وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفاً له بين الملائكة كما جاء في الحديث: «من ذكرني في ملاً». الحديث) هامش (د)

<sup>(</sup>٢) (معناه: وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح بخلاف من قال: يوافقهم في الخشوع وغيره. واختلفوا في هؤلاء الملائكة، فقيل: هم الحفظة. وقيل: غيرهم. لقوله: «فوافق قوله قول أهل السماء». وأجاب الأولون عنه: بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء) هامش (د).

### ٤ ـ ١٨ ـ بَــاب: اثْتِمَامُ الْمَأْمُوْمِ بِالإِمَامِ

الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ، فَحَضَرَتِ الْصَّلاَةُ (١) فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ، فَحَضَرَتِ الْصَّلاَةُ (١) فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْداً، فَلَمَّا قَضَى الْصَّلاَةَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُونَ».

710 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَلَا عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُوْنَهُ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جَالِساً فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا. فَجَلَسُوْا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً».

717 ـ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ الْنَّاسَ تَكْبِيْرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُوداً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفِاً تَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالْرُوْمِ (٣) يَقُومُونَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا، اتْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِماً فَعُوداً».

<sup>(</sup>١) (هو بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة مكسورة أي: خدش) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: فحضرت الصلاة. ظاهره أنها مكتوبة، وفيه: جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة) هامش (د).

 <sup>(</sup>٣) (قوله: تفعلون فعل فارس والروم إلى آخره. فيه: النهي عن قيام الغلمان والتُباع على
 رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة) هامش (د).

بهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سمعَ اللَّهُ لِمُؤْتَمَّ لِمُؤْتَمَّ لِمُؤْتَمَّ لِمُؤْتَمَّ لِمُؤْتَمَّ لِمُنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُوْنَ».

# ٤ - ١٩ - بَاب: الْنَّهِي عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالْتَّكْبِيْرِ وَغَيْرِهِ

٦١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ: «لاَ تُبَادِرُوا الإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَا الضَّالَيْنَ ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْنَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه. فَقُولُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

٦١٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوْا قُعُوْداً، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه. فَقُوْلُوا: الْلَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ الْسَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

# ٤ - ٢٠ - باب: اسْتِخْلاَفُ الإمام إِذَا مَرِضَ

• ٦٢٠ عَنْ عُبَيْدِ (١) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: بَلَى. ثَقُلَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّى الْنَّاسُ؟». قُلْنَا: لاَ. هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً

<sup>(</sup>١) في (ف): (عبد) خطأ. وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذَلِيّ.

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف): (رسول الله).

فِي الْمِخْضَبِ(١)». فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ(١) فَأُغْمِى عَلَيْهِ(٣)، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ﴿ أَصَلَّى الْنَّاسُ؟ ﴾ . فَقُلْنَا: لا ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قُلْنَا: لا ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْدِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ [٣٠/ ب ف]: «أَصَلَّى الْنَّاسُ؟». قُلْنَا: لاَ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الْرَّسُوْلُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي إِللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَي إِللَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ \_ وَكَان رَجُلاً رَقِيْقاً \_: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ [٢٨/ ب د] عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، \_ أَحْدَهُمَا: الْعَبَّاسُ \_ لِصَلاَةِ الْظُّهْرِ (١) وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاس فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ. وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ». فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) (قولها المخصب: هو إناء نحو المِرْكَن الذي يغسل فيه) هامش (د).

<sup>(</sup>۲) (وقوله: ذهب لينوء، أي: ليقوم وينهض) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (وقوله: فأغمي عليه. دليل على جواز الإغماء على الأنبياء، ولا شك في جوازه، فإنه مرض، والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون، لأنه نقص، والحكمة في جواز المرض عليهم، ومصائب الدنيا: تكثير أجرهم، وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم، ويعبدوهم بما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. والله أعلم) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (ذكرت عائشة رضي الله عنها العباس لملازمته الأخذ بيد رسول الله ﷺ وأبهمت الثاني وهو علي كما هو مفسر إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازماً في جميع الطريق ولا معظمه، بخلاف العباس. والله أعلم) هامش (د).

(وَهُو)(۱) قَائِمٌ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْنَّاسُ [يُصَلُّوْنَ] بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَيْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شِيئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الْرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيٍّ.

711 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا بِي إِلاَّ كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالْنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ (٢)».

7۲۲ - وَعَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ - وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الْصَّلاَةِ - كَشَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ (٣). ثُمَّ تَبَسَّمَ (١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكاً. قَالَ: فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الْصَّلاَةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوْجِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَنكصَ (٥) أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الْصَلاَةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوْجِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَنكصَ (٥) أَبُو بَكْرٍ علَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ

<sup>(</sup>١) كحرف في (ف) إلى: (وهم).

<sup>(</sup>٢) (قوله: صواحب يوسف. أي: في التظاهر على ما تُرِدْنَ، وكثرة إلحاحكُنّ في طلب ما تردنه، وَتُمِلْنَ إليه) هامش (د).

 <sup>(</sup>٣) (قوله: ورقة مصحف. عبارة عن الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته.
 وميم المصحف مثله) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (وقوله: ثم تبسم. سبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة، واتباعهم لإمامهم، وإقامتهم شريعته) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) (نكص: أي: رجع إلى ورائه القهقرى) هامش (د).

الْصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجٌ لِلْصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَأَرْخَى الْسِّتْرَ. قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.

مَّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَشَفَ الْسِّتَارَةَ يَوْمَ الإِثْنَيْن .

٦٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ مَتَى أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَى ». قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

770 ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الْصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتَصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيْمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ فِي الْصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الْصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الْصَّلاةِ -، فَلَمَّا أَكْثَرَ الْنَاسُ النَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى (مَا)(۱) أَمْرِهِ بِهِ الْصَّلاةِ -، فَلَمَّا أَكْثَرَ الْنَاسُ النَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى (مَا)(۱) أَمْرِهِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَكْثُ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَكَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى (مَا)(۱) أَمْرِهِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَارِ الْكَهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ الْمَارِي وَسَلَّم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَارُفَ وَسَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ ا مَا مَنعَكَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْرَةِ بَعْ الْمُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَارِي رَأَيْتُكُمْ أَكْمُ التَّصْفِيقَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَيْ وَسَلَّى بَيْنَ يَدَيْ وَسَلَّى بَيْنَ يَدَيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (التصفيق) هامش (ف) و(د). أقول: والتصفيح هو التصفيق.

### ٤ - ٢١ - باب: إِذَا تَخَلَّفَ الإِمَامُ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ

777 - عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً: أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلاَةٍ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ أَ٢٩١/ أ دَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيْقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُواوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَلَ يَخْرِجُ (جُبَّتَهُ)(۱) عَنْ الإَدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَلَ يَدُوجُهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ (جُبَّتَهُ)(۱) عَنْ الإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوضَاً عَلَى خُقَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ ـ قَالَ الْمُغِيْرَةُ ـ: الْجُبَّةِ مَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوضَاً عَلَى خُقَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ ـ قَالَ الْمُغِيْرَةُ ـ: الْجُبَّةِ مَتَى نَجِدَ الْنَاسِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ وَشُلُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى الرَّعْعَيَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّعْعَةَ الآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَسُلُ اللَّهِ عَلَى خُمَالِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّعْمَةِ الآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَأَدُوا النَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَى صَلَّى الْمَسْلِمِيْنَ، فَأَدُوا النَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَى الْمَسْلَمِيْنَ، فَأَدُوا النَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَى الْمَسْلَمِيْنَ، وَلَوْقُ إِلَى الْمَسْلِمِيْنَ، وَقَدْ أَنْ صَلَّةُ الْمَسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُ وَلَوْقَ الْمُعْرَادُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمَالَةُ وَلُولُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمَسْلِمِيْمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمَالَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ

٦٢٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْمُغِيْرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
 «دَعْهُ».

# ٤ ـ ٢٢ ـ باب: التَّسْبِيْحِ فِي الْصَّلاَةِ لِلْحَاجَةِ

٦٢٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيْحُ لِلْرِّجَالِ، وَالتَّسْفِيْقُ لِلْنِّسَاءِ».

٦٢٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فِي الْصَّلاَةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

### ٤ - ٢٣ - باب: الأَمْرُ بِتَحْسِيْنِ الْصَّلاَةِ وَإِتْمَامِهَا

٦٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ:
 «يَا فُلاَنُ، أَلاَ تُحْسِنُ صَلاَتَكَ، أَلاَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي، فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لأُبْصِرُ مَنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَدَيَّ».

٦٣١ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوْعُكُمْ وَلاَ سُجُودُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

٦٣٢ \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَتِمُّوا الْرُّكُوْعَ وَالْسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي \_ وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي \_ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ (١١)».

#### ٤ ـ ٢٤ ـ بَابِ:

### الْنَّهِي عَنْ سَبْقِ الإِمَامِ

٦٣٣ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الْصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «اَتَّهَا الْنَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالْرُّكُوْعِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ(٢)، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ وَلاَ بِالإِنْصِرَافِ(٢)، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيلِهِ وَلاَ بِالإِنْصِرَافِ (٢)، فَإِنِّ أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيلِهِ وَلاَ بِالإِنْصِرَافِ (٢)، فَإِنِّ أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي اللَّهِ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا». قَالُوا: وَمَا رَأَيْتُ لِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا». قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالْنَارَ (٣)».

<sup>(</sup>۱) (قال العلماء: معنى هذا الحديث: أن الله تعالى خلق له هي إدراكاً في قفاه، يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العادة له هي بأكثر من هذا. قال القاضي عياض: قال الإمام أحمد وجمهور العلماء: هذه الرؤية، رؤيا بالعين حقيقة، وفيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، لكن المستحب تركه إلا لحاجة) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (المراد بالانصراف: السلام) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (وقوله: رأيت الجنة والنار. فيه: أنهما مخلوقتان) هامش (د).

# ٤ - ٢٥ - باب: الْنَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْرَّأْسِ قَبْلَ الإِمَامِ

٦٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ».

٦٣٥ \_ وَعَٰنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاَتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

٦٣٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: "وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارِ".

# ٤ ـ ٢٦ ـ باب: الْنَهي عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْسَّمَاءِ فِي الْصَّلاَةِ

٦٣٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [٣١/ ب ن] عَلَيْهِ
 وَسَلَّم: «لَيَتتُهِينَ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى الْسَّمَاءِ فِي الْصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ».

٦٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ
 أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الْدُّعَاءِ فِي الْصَّلاَةِ إِلَى الْسَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ (٢)».

### ٤ ـ ٢٧ ـ باب: الأَمْرُ بالْشُكُوْنِ فِي الْصَّلاَةِ

٦٣٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا لِي

<sup>(</sup>١) (قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذه الأحاديث كلها بيان لغلظ تحريم ذلك. والله أعلم) هامش (د).

 <sup>(</sup>ني هذا الحديث النَّهْي الأكيد، وَالْوَعِيد الشَّدِيد فِي ذَلِكَ، وَقَدْ نقلَ الإِجْمَاع فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكَ) هامش (د).

أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمُسِ<sup>(١)</sup>؟ اسْكُنُوا فِي الْصَّلاَةِ». قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِيْنَ (٢)؟». قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَلَا اللَّهِ الْمُقَلِّقُونَ الْمُقُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الْصَّفِّ».

### ٤ ـ ۲۸ ـ بَاب:

### الْنَّهي عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدَيْنِ

١٤٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: الْسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلى مَا [٢٩/ب د] تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلى مَا [٢٩/ب د] تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ (٣) ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ (٤) مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ».

<sup>(</sup>١) (وقَوْله: كَأَنَهَا أَذْنَاب خَيْل شُمس. وَهِيَ الَّتِي لا تَسْتَقِرٌ، بَلْ تَضْطَرِب وَتَتَحَرَّك بِأَذْنَابِهَا وَأَرْجُلهَا، وَالْمُرَاد بِالرَّفْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ هُنَا: رَفْعهمْ أَيْدِيهمْ عِنْد السَّلام) هامش (د).

<sup>(</sup>۲) (وقوله: عزين. أي: متفرقين جماعة جماعة، معناه: النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، ومعنى إتمام الصفوف الأول: أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني. وهكذا إلى آخرها. فيه: أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وكذا عن شماله، ولا يسن زيادة: وبركاته. وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف [أخرجه أبو داود (٩٩٧) عن وائل بن حجر]. وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذا لم يصح فيها حديث بل صح هذا الحديث وغيره في تركها، والواجب منه: السلام عليكم مرة واحدة. ولو قال: السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته. قاله النووي في شرحه عليه) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ف): (فخذيه).

<sup>(</sup>٤) (المراد بالأخ الجنس، أي: إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال) هامش (د).

7٤١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا: الْسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، الْسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُوْنَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِيهِ وَلاَ يُومِىءُ بِيَدِهِ».

### ٤ ـ ٢٩ ـ بَاب: فِي تَسْوِيَةِ الْصُّفُوفِ فِي الْصَّلاَةِ

٦٤٢ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا (١) فِي الْصَّلاَةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي (٢) مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي (٢) مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنَّهَى (٣)، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنتُمُ الْيَوْمَ أَشَادُ اخْتِلافاً (٤).

<sup>(</sup>١) (ومعنى: يَمْسَح مَنَاكِبنَا، أَيْ: يُسَوِّي مَنَاكِبنَا فِي الصُّفُوف وَيَعْدِلنَا فِيهَا) هامش (د).

 <sup>(</sup>٢) (وقوله: «لِيَلنِي» هُوَ بِكَسْرِ اللامَيْنِ وَتَخْفِيف النُّون مِنْ غَيْر يَاء قَبْل النُّون، وَيَجُوز إِثْبَات الْيَاء مَعَ تَشْدِيد النُّون عَلَى التَّوْكِيد، وَأُولُو الأَحْلام هُمْ الْعُقَلاء، وَقِيلَ: الْبَالِغُونَ) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (وَالنَّهَى - بِضَمِّ النُّون -: الْعُقُول. فَعَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: أُولُو الأَحْلام الْعُقَلاء يَكُون اللَّفْظانِ بِمَعْنَى، فَلَمَّا اخْتَلَفَ اللَّفْظ عُطِفَ أَحَدهمَا عَلَى الآخَر تأْكِيداً. وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَاهُ: الْبَالِغُونَ الْعُقَلاء) هامش (د).

<sup>(3) (</sup>فِي هَذَا الْحَدِيث: تَقْدِيم الأَقْضَل فَالأَقْضَل إِلَى الإِمَام، لأَنَّهُ أَوْلَى بِالإِكْرَامِ، وَلأَنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ الإِمَام إِلَى اسْتِخْلاف، فَيَكُون هُوَ أَوْلَى، وَلأَنَّهُ يتنبه لتفطين الإِمَام عَلَى السَّهْو لِمَا لا يَتَفَطَّن لَهُ غَيْره، وَلِيَضْبِطُوا صِفَة الصَّلاة، ويَخْفَظُوهَا، ويَنْقُلُوهَا، ويَعْلَمُوهَا النَّاس، وَلِيَقْتَدِيَ بِأَفْعَالِهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يَخْتَصَّ هَذَا التَّقْدِيم بِالصَّلاةِ، بَلْ السَّنَة أَنْ يُقَدَّم أَهْل الْفَضْل فِي كُلِّ مَجْمَع إِلَى الإِمَام وَكَبِير الْمَجْلِس، كَمَجَالِس الْعِلْم، وَالْقَضَاء، وَالذَّكْر، وَالْمُشَاوَرَة، وَمَوَاقِف الْقِتَال، وَإِمَامَة الصَّلاة، وَالتَّدْرِيس، وَالإِفْتَاء، وَإِسْمَاع الْحَدِيث، =

٦٤٣ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوْ الأَحْلاَم وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ \_ ثَلاَثاً \_، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ(١) الأَسْوَاقِ».

٦٤٤ \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ،
 فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الْصَّفِّ مِنْ تَمَام الْصَّلاَةِ».

مع د عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَتِمُّوا الْصُّفُوْفَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي».

٦٤٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: «أَقِيْمُوا الْصَّفَّ<sup>(٢)</sup> فِي الْصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الْصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الْصَّلاَةِ».

٦٤٧ ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَتُسَوُّوْنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

١٤٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ (٣)، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ،

وَيَكُونَ النَّاسَ فِيهَا عَلَى مَرَاتِبِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَاللَّينِ، وَالْعَقْلِ، وَالشَّرَف، وَالسِّنِ، وَالْكَفَاءَة فِي ذَلِكَ الْبَاب، وَالأَحَادِيث الصَّحِيحَة مُتَعَاضِدَة عَلَى ذَلِكَ. وَفِيهِ: تَسْوِيَة الصُّفُوف، وَاعْتِنَاء الإِمَام بِهَا، وَالْحَثْ عَلَيْهَا) هامش (د).

 <sup>(</sup>١) (قوله: وَهَيْشَات: هو بِفَتْحِ الْهَاء وَإِسْكَان الْيَاء وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة، أَيْ: اخْتِلاطهَا وَالْمُنَازَعَة وَالْخُصُومَات وَارْتِفَاع الأَصْوَات وَاللَّغَط وَالْفِتَن الَّتِي فِيهَا) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف) وفي (د): (الْصُّفُوْف).

 <sup>(</sup>٣) (وقوله: كَأَنَمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ - بِكَسْرِ الْقَاف - هِيَ: خَشُب السِّهَام حِين تُنْحَت وَتُبْرى،
 مَعْنَاهُ: يُبَالِغ فِي تَسْوِيتَهَا حَتَّى تَصِير كَأَنَّمَا يُقَوِّمُ بِهَا السِّهَام لِشِدَّةِ اسْتِوَائِهَا وَاعْتِدَالهَا)
 هامش (د).

فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرَهُ مِنَ الْصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَ (١) صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ (٢) بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

### ٤ ـ ٣٠ ـ بَ**ـاَب**: فَضْلُ الْصَّفِّ الْمُقَدَّم

7٤٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ الْنَّاسُ مَا فِي الْنَّدَاءِ" وَالْصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُّوا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ (١٠) وَالْصُّبْحِ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ (١٠) وَالْصُّبْحِ

<sup>(</sup>۱) (فيه: جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة وهو مذهبنا. وسواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها أو لا لمصلحة) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: «أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه إلى آخره» قِيلَ: مَعْنَاهُ: يَمْسَخَهَا وَيُحَوِّلْهَا عَنْ صُورَهَا، وفي الحديث الآخر: «يَجْعَل صُورَته صُورَة حِمَار». وَقِيلَ: يُغَيِّر صِفَتَهَا، وَالأَظْهَر، \_ وَاللَّه أَعْلَم أَنَّ مَعْنَاهُ \_: يُوقِع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء وَاخْتِلاف الْقُلُوب، لأَنَّ مُخَالَفَتهمْ فِي الصَّفُوف مُخَالَفَة فِي ظَوَاهِرهمْ، وَاخْتِلاف الظَّوَاهِر سَبَب لاخْتِلاف الْبُوَاطِن) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «لَوْ يَعْلَم النَّاس مَا فِي النِّدَاء إلى آخره» النِّدَاء هُوَ الأَذَان، وَالاسْتِهَام: الاقْتِرَاع، وَمَعْنَاهُ: أَنَهُمْ لَوْ عَلِمُوا فَضِيلَة الأَذَان وَقَدْرهَا وَعَظِيم جَزَائِهِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا طَرِيقاً يُحَصِّلُونَة بِهِ لِضِيقِ الْوَقْت عَنْ أَذَان بَعْد أَذَان، أَوْ لِكَوْنِهِ لا يُؤذِّن لِلْمَسْجِدِ إِلاَّ وَاحِد لا قُتَرَعُوا فِي تَحْصِيله، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مِن فضيلة الصَّف الأَوَّل نحو ما سبق، وَجَاؤُوا إليه لا قُتَرَعُوا فِي تَحْصِيله، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مِن فضيلة الصَّف الأَوَّل نحو ما سبق، وَجَاؤُوا إليه دَفْعَة وَاحِدَة وَضَاقَ عَنْهُمْ، لَمْ يَسْمَح بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ بِه، ولاقْتَرَعُوا عَلَيْهِ. وَفِيهِ: إِنْبَات القُرْعَة فِي الْحُقُوق الَّتِي يُزْدَحَمُ عَلَيْهَا وَيَتَنَازَع فِيها) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (وقوله: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِير»، النَّهْجِير: النَّبْكِير إِلَى الصَّلاة، أَيِّ صَلاة كَانَتْ. قَالَه الْهَرَوِيُّ وَغَيْره، وَخَصَّهُ الْخَلِيلِ بِالْجُمُعَةِ، وَالصَّوَابِ الْمَشْهُورِ الأَوَّل) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) (وقوله: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةُ إلى آخره»، فِيهِ: الْحَثُّ الْعَظِيم عَلَى حُضُور جَمَاعَة هَاتَيْن الصَّلاتَيْن، وَالْفَضْل الْكَبير فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْمَشَقَّة عَلَى النَّفْس مِنْ =

لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً(١)».

• ٦٥٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُراً فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأْنَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ (٢) حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ».

701 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [٣٢/ أف]، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ ـ أَوْ:
 يَعْلَمُونَ ـ مَا فِي الْصَّفِّ الْمُقَدَّم لَكَانَتْ قُرْعَةً».

٦٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوْفِ الْرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا (٣) أَوَّلُهَا»(٤).

### ٤ ـ ٣١ ـ باب: لا تَرْفَعُ الْنِسَاءُ قَبْلَ الْرِّجَال

٦٥٣ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الْصِّبْيَانِ مِنْ ضِيْقِ الأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ الْنِّسَاءِ، لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوْسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الْرِّجَالُ.

تَنْغِيص أَوَّل نَوْمهَا وَآخِره، وَلِهَذَا كَانتَا أَثْقَل الصَّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ) هامش (د).

<sup>(</sup>١) (وقَوْله: «وَلَوْ حَبْواً» هُوَ بِإِسْكَانِ الْبَاء. قال الهروي: وَإِنَّمَا ضَبَطْته لأَنِّي رَأَيْت مِنَ الْكِبَارِ مِنْ صَحَّفَهُ) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (قَوْله: «لا يَزَال قَوْم يَتَأَخَّرُونَ» عَنْ الصُّفُوف الأُوَل حَتَّى يُؤَخِّرهُمْ اللَّه ﷺ عَنْ رَحْمَته وعَظِيم فَضْله وَرَفيع الْمَنْزِلَة وَعَنِ الْعِلْم وَنَحْو ذَلِكَ) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (والمراد بشر الصفوف [في الرجال والنساء]: أقلها ثواباً وفضلاً) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (هذا إذا كنّ مع الرجال أما إذا كن نساء من غير الرجال فصفوفهن كصفوف الرجال) هامش (د).

# ٤ ـ ٣٢ ـ بَاب: خُرُوج النَّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

١٥٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا».

700 \_ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ (١) الْمَسَاجِدَ (١) إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا». قَالَ: فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَاقَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ: فَسَبَّهُ (٣) سَبَّا سَيِّنًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُوْلُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.

707 \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ائْذَنُوا لِلْنِسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ».
 فَقَالَ ابْنٌ لَهُ \_ يُقَالُ لَهُ: وَاقِدٌ \_ : إِذا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً (٤). قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُوْلُ: لا .

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف): (إماءكم).

<sup>(</sup>٢) (قَوْله: «لا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه مَسَاجِد اللَّه» هَذَا وَشَبَهه مِنْ أَحَادِيث الْبَابِ ظَاهِر فِي أَنَّهَا لا تُمْنَع الْمَسْجِد لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاء مَأْخُوذَة مِنْ الأَحَادِيث، وَهُوَ أَن لا تَكُون مُتَطَيِّبَة، وَلا مُتَزيِّنَة، وَلا مُتَزيِّنَة، وَلا مُثَرَيِّنَة، وَلا مُثَرَيِّنَة، وَلا مُثَرَيِّنَة، وَلا مُثَرَيِّنَة، وَلا مُثَرَيِّنَة، وَلا مُثَلِطة بِالرِّجَالِ، وَأَنْ لا يَكُون فِي الطَّرِيقِ مَا يَخَاف بِهِ مَفْسَدَة وَنَحْوهَا. وَلا شَابَة وَنَحُوهَا مِمَّنْ يُفْتَتَن بِهَا، وَأَنْ لا يَكُون فِي الطَّرِيقِ مَا يَخَاف بِهِ مَفْسَدَة وَنَحْوهَا. وَهَذَا النَّهْي عَنْ مَنْعِهنَ مِنْ الْخُرُوج مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَة ذَات زَوْج وَهَذَا النَّهْي عَنْ مَنْعِهنَ مِنْ الْخُرُوج مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه إِذَا كَانَتْ الْمَرْأُوط الْمَذْكُورَة، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج وَلا سَيِّد حَرُمَ الْمَنْع إِذَا وُجِدَتْ الشُّرُوط الْمَذْكُورَة، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج وَلا سَيِّد حَرُمَ الْمَنْع إِذَا وُجِدَتْ الشُّرُوط) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «فأقبل عليه يسبه» وفي رواية: «فضرب في صدره» فيه: تَعْزِير الْمُعْتَرِض عَلَى السُّنَّة، وَالْمُعَارِض لَهَا بِرَأْيِهِ، وَفِيهِ: تَعْزِيرِ الْوَالِد لوَلَده وَإِنْ كَانَ كَبِيراً) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (الدغل: هُوَ الْفَسَاد وَالْخِدَاع وَالرِّيبَة) هامش (د).

#### ٤ ـ ٣٣ ـ بَأَب:

### لاَ تَطَيَّبُ الْمَرْأَةُ إِذَا [٣٠/ أ د] خَرَجَت

٦٥٧ - عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ: كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
 ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ(١) فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ».

٦٥٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْباً».

٢٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْراً (٢)، فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَة)».

### ٤ ـ ٣٤ ـ باب: مَنْعُ الْنِّسَاءَ الْخُرُوْجَ

مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ (٣) لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ (١) كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ. قَالَ: فَقُلْتُ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ. قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

#### ٤ ـ ٣٥ ـ باب:

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠]

771 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَلَا تَجُّهُ رَّ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِقُ بِهَا ﴾ قَالَ:

<sup>(</sup>١) (قوله: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاء» إلى آخره، مَعْنَاهُ: إِذَا أَرَادَتْ شُهُودهَا، أَمَّا مَنْ شَهدَتْهَا ثُمَّ عَادَتْ إِلَى بَيْتها فَلا تُمْنَع مِنْ التَّطَيُّب بَعْد ذَلِكَ) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وَالْبَخُورِ بِتَخْفِيفِ الْخَاء وَفَتْح الْبَاء) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (قولها: «لَوْ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاء» إلى آخره، يَعْنِي مِنَ الزِّينَة، وَالطِّيب، وَحُسْن الثِّيَاب، ونحوها) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ف): (المساجد).

نزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارِ بِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ، سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللَّهُ ﷺ يَنْ الْمُشْرِكُونَ قَرَاءَتكَ. ﴿ وَلَا تَخَاوَتُ ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ، أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ، وَلاَ تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ، ﴿ وَٱبْتَنِع بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠]. يَقُولُ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ.

٦٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَلَا تَجَمُّهُ رَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾
 قَالَتْ: نزَلَتْ هَذِه فِي الْدُّعَاءِ.

#### ٤ ـ ٣٦ ـ بَابِ:

(فِي) (١) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = ﴾ [القيامة: ١٦]

77٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَحُرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ ﴿ القيامة: ١٦] قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ (٢) بِالْوَحْي كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ (٣) عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لَيَشْتَدُ (٣) عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُوانَهُ ﴿ القيامة: ١٦ ـ ١٧] إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُوانَهُ فَانَتُهُ ﴿ القيامة: ١٦ ـ ١٧] إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُوانَهُ فَانَهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُوانَهُ فَانَالَهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُوانَهُ فَانَا فَعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ لَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُوانَهُ فَانَا فَعَلْمَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُوانَهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُوانَهُ ﴿ إِللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللله

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (جبريل عليه).

<sup>(</sup>٣) (قَوْله: «فَيَشْتَدّ» وَفِي الرَّوَايَة الأُخْرَى: «يُعَالِج مِنَ التَّنْزِيل شِدَّة» سَبَب الشَّدَّة هَيْبَة الْمَلَك، وَمَا جَاءَ بِهِ، وَثِقَل الْوَحْي، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥] وَالْمُعَالَجَة: الْمُحَاوَلَة لِلشَّيْءِ وَالْمَشَقَّة فِي تَحْصِيله) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (أي: قرأه جبريل، فيه إضافه ما يكون عن أمر الله إليه) هامش (د).



#### ٤ ـ ٣٧ ـ بَـاب:

### قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِلِّينِّ ﴾ [الجن: ١]

378 ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ (١)، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ (١)، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ (٢) وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الْشَّيَاطِيْنَ (٣) وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الْشَّيَاطِيْنُ

- (٢) (قَوْله: «سُوق عُكَاظ» هُوَ بِضَمِّ الْعَيْن وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة يُصْرَف وَلا يُصْرَف، وَالسُّوق تُؤنَّث وَتُلَاً عَلَى سُوقِهِمْ) هامش (د).
- (٣) (قَوْله: «وَقَدْ حِيلَ بَيْنِ الشَّيَاطِينِ» إلى آخره، ظَاهِر هَذَا الْكَلام أَنَّ هَذَا حَدَثَ بَعْد نَبُوَة نَبِيتَا ﷺ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلهَا، وَلِهَذَا أَنْكَرَتْهُ الشَّيَاطِينِ، وَارْتَاعَتْ لَهُ. وَضَرَبُوا مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا لِيَعْرِفُوا خَبَره، ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾ [الجن: ٨] وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْجِنّ يُعَذَّبُونَ فِي الآخِرَة عَلَى الْمَعَاصِي قَالَ اللَّه ﷺ وَ وَالنَّاسِ ﴾ [هود: ١١٩]. وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ مُؤْمِنهِمْ وَمُطِيعهمْ هَلْ يَدْخُل الْجَنَّة وَيُنَعَم فيها ثَوَاباً له وَمُجَازَاة عَلَى طَاعَته أَمْ لا يَدْخُلُونها بَلْ يَكُون ثَوَابهمْ أَنْ يَنْجُوا مِنْ النَّارِ ثُمَّ يُقال لهم: كُونُوا تُرَاباً طَاعَته أَمْ لا يَدْخُلُونها بَلْ يَكُون ثَوَابهمْ أَنْ يَنْجُوا مِنْ النَّارِ ثُمَّ يُقال لهم: كُونُوا تُرَاباً كَالْبَهَائِمِ وَهَذَا مَذْهَبِ إِبْنَ أَبِي سُلَيْمٍ وَجَمَاعَة، وَالصَّحِيح أَنَهُمْ يَدْخُلُونها وَيُنتَعَمُونَ فِيها كَالْبَهُ وَمُجَالِك بْن أَنسَ وَابْن إَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهمْ) هامش (د).

<sup>(</sup>۱) (وقوله: «مَا قَرَأَ عَلَى الْجِنّ وَمَا رَآهُمْ» وَذَكَرَ بَعْده حَدِيث ابْن مَسْعُود، عَنْه ﷺ قَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنّ فَلَاهِبْ مَا قَضِيَّتَانِ، فَحَدِيث ابْن دَاعِي الْجِنّ فَلَاهُرْ قَلْ الْعُلَمَاء: هُمَا قَضِيَّتَانِ، فَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي أُوّل الأَمْر وَأُوّل النُّبُوّة حِين أَتَوْا فَسَمِعُوا قِرَاءَة: ﴿ قُلُ أُوحِي ﴾ [الجن: ١] وَاخْتَلَفَ عَبَّاس فِي أُوّل الأَمْر وَأُوّل النَّبِيّ ﷺ إِسْتِمَاعهم حَال إِسْتِمَاعهم بِوَحْي أُوحِي إلَيْهِ؟ أَمْ لَمْ يَعْلَم الْمُفَسِّرُونَ: هَلْ عَلِمَ النَّبِي ﷺ إِسْتِمَاعهم حَال إِسْتِمَاعهم بِوَحْي أُوحِي إلَيْهِ؟ أَمْ لَمْ يَعْلَم بِهِمْ إِلا بَعْد ذَلِك؟ وَأَمَّا حَدِيث إِبْن مَسْعُود فَقَضِيَّة أُخْرى جَرَتْ بَعْد ذَلِكَ بِزَمَانِ اللَّه أَعْلَم بِقَدْرِهِ، وَكَانَ بَعْد اشْتِهَار الإِسْلام) هامش (د).

إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ(١) الْشُّهُبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلاَّ مِنْ شَيْءِ حَدَث، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا: مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَّمَاءِ فَانْظُلُوا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ الْنَّفُرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ \_ وَهُوَ: بِنَخْلِ(٢) \_ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُو يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ سُوقِ عُكَاظٍ وَهُو يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا: وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَّمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنا: وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَّمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنا: وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَّمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنا: وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنا: وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ الْسَمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنا: وَقَالُوا: هَذَا اللَّذِي حَالَ بَيْنَا فَرَءَانَا عَبَا لَا اللَّهُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَيْقَ : ﴿ قُلُ أَلُولُ اللَّهُ الْمَالَةِ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَيْقَ : ﴿ قُلُ أَوْمِنَ إِلَى اللَّهُ الْمَعْوَا لِلَهُ الْمَالَةُ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَيْقَ : (قُلُ أَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيهُ مُحَمَّدٍ عَيْقَ : (قُلُ أَلُولُ اللَّهُ الْمَقَالُولَ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِي الْمَالَعُونَ الْمَالَعُمُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُونَ الْمَالَوا الْمَالَعُوا الْمَالِقُولَ اللَّهُ الْمَالَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا لَا اللَّهُ عَلَى نَالِهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقُولَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ

# ٤ ـ ٣٨ ـ باب: قِرَاءَةُ الْنَبِيِّ ﷺ عَلَى الْجِنِّ

770 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قِيْلَ لَهُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهَ لَيْلَةً الْجَنِّ؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْناهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْجِنِّ؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلِيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْناهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالْشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيْرَ أَوِ اغْتِيلَ (٣). قَالَ: فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَدْناكَ فَلَمَّا أَصْبَحْنا إِذَا هُو جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ. قَالَ: فَقُلْنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْناكَ فَلَمَّا أَصْبَحْنا إِذَا هُو جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ. قَالَ: فَقُلْنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْناكَ فَلَمَّ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَ مُنْ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ [٣٠/ بد]». قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيْرَانِهِمْ

<sup>(</sup>١) في مسلم: (علينا).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «بِنَخْلِ» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَصَوَابه: «بِنَخْلَةٍ» بِالْهَاءِ، وَهُوَ مَوْضِع مَعْرُوف هُنَاكَ كَذَا جَاءَ صَوَابه فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ) هامش (د).

وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ(١) يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْماً، وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

٦٦٦ ـ وَعَنِ ابْنِ مَعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقاً: مَنْ آذَنَ لِلنَّبِيِّ عَلِي الْمُوكَ ـ يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ ـ أَنَّهُ لِلنَّبِيِّ عَلِي الْبُوكَ ـ يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ ـ أَنَّهُ الْنَبِيِّ عَلِي الْمُوكَ ـ يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ ـ أَنَّهُ الْنَبِيِّ عَلِي اللَّهُ اللهِ مُ شَجَرَةٌ .

# ٤ ـ ٣٩ ـ بــابـ: الْقِرَاءَةُ فِي الْظُهْرِ وَالْعَصْرِ

٦٦٧ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْرَّيْفِ الْمُؤْلِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يُطَوِّلُ الْرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الْظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الْثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الْصُّبْحِ.

٦٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْرُرُ<sup>(٢)</sup> قِيَامَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْظُهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْناَ قِيَامَهُ فِي الْرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْظُهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الْمَرَ تَنْفِلُ ﴾ [السَّخدَةِ: ١ ـ ٢]، وَحَزَرْناَ قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْناَ قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْناَ قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ الْأُخْرَتَيْنِ أَنَّ الْظُهْرِ قَيَامَهِ مِنَ الْأُخْرَتَيْنِ أَنَّ الْظُهْرِ وَيَامِهِ مِنَ الْأُخْرَتَيْنِ أَنَّ مِنَ الْظُهْرِ وَفِي الْأُخْرَتَيْنِ أَنَّ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى الْنَصْفِ مِنْ ذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>١) (قوله: «إسْم اللَّه عَلَيْهِ». قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: هَذَا لِمُؤْمِنِيهِم، وَأَمَّا غَيْرهمْ فَجَاءَ فِي حَلِيث آخَر أَنَّ طَعَامهمْ مَا لَمْ يُذْكَر إِسْم اللَّه ﷺ عَلَيْهِ) هامش (د).

<sup>(</sup>۲) (نحزر بضم الراء وكسرها لغتان) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (الأخريين).

<sup>(</sup>٤) (الْحِكْمَة فِي إِطَالَة الظهر والصُّبْح أَنَّهُمَا فِي وَقْت غَفْلَـة بِالنَّوْمِ آخِر اللَّيْل، وَفِي الْفَائِلَـة =

٦٦٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَتَيْنِ (١) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
 قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً. وَفِي الأُخْرَيَيْنِ (٢): قَدْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ آيَةً. أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ.
 وَفِي الْعَصْرِ: فِي الْرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ [آيَةً].
 وَفِي الأُخْرِيَيْنِ (٢) قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

• ٦٧٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْداً إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلاَتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْصَّلاَةِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلاَتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْصَّلاَةِ فَقَالَ: إِنِّي لأَصْلِي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ (٣) عَنْهَا، إِنِّي لأَرْكُدُ (٤) بِهِمْ فِي الأُوْلَتَيْنِ (١) وَأَحْذِفُ (٥) فِي الأُخْرَيَيْنِ (٣). فَقَالَ: ذَاكَ الْظَنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ (١).

٦٧١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ [٣٣/ أن]: لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الْظُهْرِ تُقَامُ، فَيَدْهَبُ الْذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

<sup>=</sup> فَيُطَوِّلُهُمَا لِيُدْرِكَهُمَا الْمُتَأَخِّر بِغَفْلَةٍ وَنَحُوهَا، وَالْعَصْر لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ تَفْعَل فِي وَقْت تَعِبَ أَهْل الأَعْمَال فَخُفِّفَتْ عَنْ ذَلِكَ، وَالْمَغْرِب ضَيِّقَة الْوَقْت فَاحْتِيجَ إِلَى زِيَادَة تَخْفِيفَهَا لِنَامَ وَلَيْحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى عِشَاء صَائِمهم وَضَيْفهم، وَالْعِشَاء فِي وَقْت غَلَبَة النَّوْم وَالنَّعَاس وَلَكِنَّ وَقْتِهَا وَاسِع فَأَشْبَهَتْ الْعَصْر. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (د).

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (الأوليين).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (الأخرتين).

 <sup>(</sup>٣) (قَوْله: «لا أَخْرِم عَنْهَا» هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الرَّاء، أَيْ: لا أَنْقُص) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (وقوله: «أَرْكُك» يَعْنِي: أُطَوِّلهُمَا وَأُدِيمهُمَا وَأُمِدَّهُمَا) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) (وَقَوْله: «وَأَحْذِف» يَعْنِي: أُقْصِرهُمَا عَنْ الأُولَيَيْنِ) هامش (د).

<sup>(</sup>٦) (قَوْله: «ذَاكَ الظَّنّ» إلى آخره، فِيهِ: مَدْح الرَّجُل الْجَلِيل فِي وَجْهه إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ فِتْنَة بِإِعْجَابِ وَنَحْوه، وَالنَّهْي عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة، وَقَدْ أَوْضَحْتُها فِي الأَذْكَار) هامش (د).

7٧٢ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ الْظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَوْ مِنْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ الْظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَي فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي فَيتَوْضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْرَّكْعَةِ الأُولَى.

## ٤٠-٤٠ باب: الْقِرَاءَةُ فِي الْصُّبْحِ

٣٧٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُوْنَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى عَلَيْهِمُ الْسَّلاَمُ \_ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ \_ أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ، فَرَكَعَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْسَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.

١٧٤ ـ وعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّـهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلْتِلِ إِذَا عَسْعَسَ (١) ﴾ [التكوير: ١٧].

مالِكِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأً: هُوَ النَّهُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأً: هُوَ النَّخَلَ بَاسِقَاتٍ (٢) ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ (٢) ﴾ [ق: ١٠] قَالَ: فَجَعَلْتُ أُردِدُهَا فَلاَ أَدْرِي مَا قَالَ.

٦٧٦ \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقاف
 ﴿وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفاً.

<sup>(</sup>١) (أى: أدبر. وقيل: أقبل) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (قوله: ﴿ بَاسِقَتِ ﴾ . أي: طويلات. و﴿ طَلْمٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق: ١٠]. معناه: منضود متراكب بعضه فوق بعض. قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشق فإذا انشق كمامه، وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضيد). هامش (د).

٢٧٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ الْصَّلاَةَ وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ هَؤُلاَءِ. قَالَ: وَأَنْبَأَنِي:
 أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرأُ فِي الْفَجْرِ بِقَافْ ﴿ وَٱلْفُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ف: ١] وَنَحْوِهَا.

٢٧٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْظُّهْرِ بِـ ﴿وَالْتَلِ إِذَا يَغْثَىٰ﴾[الشمس: ١] وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ. وَفِي الْصُّبْحِ: أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

١٧٩ - وَفِي [٣١/ أد] رِوَايَةٍ عَنْهُ: كَانَ يَقْرأُ فِي الْظُهْرِ بِـ ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ اَلْغَلْهُ لِ إِلْهَ الْطُهْرِ بِـ ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ الْغَلْهُ لِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللْمُلَّالِمُ اللللَّهُ ال

١٨٠ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنَ الْسُتِّينَ إِلَى الْمِئةِ.

# ٤١ - بابد: الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ

7۸۱ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقْرَأُ:
 ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَرْ تَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ الْشُورَةَ إِنِّي لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ (مِنْ) (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

٦٨٢ - وَعَـنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَـقْـرَأُ
 إِــ ﴿ ٱلطُّورِ ﴾ [البقرة: ٧٣] فِي الْمَغْرِبِ.

## ٤٦ - ٤٠ - باب: الْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

٦٨٣ ـ عَبِنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ،

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

فَقَرَأً فِي إِحْدَى الْرَّكْعَتَيْنِ: ﴿وَٱلِنِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾[التبن: ١].

٦٨٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ.

مَّهُ وَمَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوُمُ قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ. فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلاَنُ! قَالَ: لاَ وَاللَّهِ، وَلَا يَينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا وَلاَّتِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا صَحَابَ نَوَاضِحَ (۱)، نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُعَاذاً عَلَى مُعَاذاً عَلَى الْوَالْمَةُ وَالْقَالُ الْوَبُونَ الْمَالَى الْوَالْمَةِ وَالْمَالَ عَمْرُو ا نَحُو هَذَالًا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ لَا الْولَاسَمِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَمْرُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْرُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْدِ اللّهُ الْعَمْرُو : نَحُو هَذَالًا عَنْ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) (النواضع: هي الإبل التي يستقى عليها. والمراد: إنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (وقوله: «أفتان أنت؟». أي: منفر عن الدين وصاد عنه، ففيه: الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه، وإن كان مكروهاً غير محرم. وفيه: جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. وفيه: الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون) هامش (د).

<sup>) (</sup>وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ بِهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَغْطَع الْقُدُوة وَيُتِمَ صَلاته مُنْفَرِداً وَإِنْ لَمْ يَخْرُج مِنْهَا، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَلاثَة أَوْجُه عند أَصْحَابِنَا: أَصَحَهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرٍ عُذْرٍ. وَالنَّانِي لاَ يَجُوزُ مُطْلَقاً. وَالنَّالِثُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ وَلا يَجُوزُ لِعُنْو لَا يَجُوزُ لِعُنْد وَلا يَجُونُ لِعُنْرِهِ، وَعَلَى هَذَا الْعُذر هُو مَا يَسْقُط بِهِ عَنْهُ الْجَمَاعَة ابْتِدَاء، وَيُعْذَر فِي التَّخَلُف عَنْهَا لِغَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا الْاسْتِدُلاَل ضَعِيف لأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَيهِ، وَتَطْوِيلِ الْقِرَاءَة عُذْرِ عَلَى الأَصَحِ لِقِصَّةٍ مُعَاذ، وَهَذَا الاسْتِدُلاَل ضَعِيف لأَنَّهُ لَيْسَ فِي هذا الْحَدِيثُ أَنَّهُ فَارَقَهُ وَبَنَى عَلَى صَلاته، بَلْ فِي الرَّوَايَة الأُولَى أَنَّهُ سَلَّمَ وَقَطَعَ الصَّلاة فِي هذا الْحَدِيثُ أَنَّهُ فَارَقَهُ وَبَنَى عَلَى صَلاته، بَلْ فِي الرَّوَايَة الأُولَى أَنَّهُ سَلَّمَ وَقَطَعَ الصَّلاة مِنْ أَصْلهَا، ثُمَّ اسْتَأْنَهُهَا، وَهَذَا لا دَلِيل فِيهِ لِلْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَة، وَإِنَّمَا يَدُلُ عَلَى جَوَاز فَطْع الصَّلاة وَإِبْطَالهَا لِعُذْرٍ. وَاللَّه أَعْلَم) هامش (د).

#### ٤ - ٤٢ - باب:

### أَمْرُ الأَئِمَّةِ بِالْتَّخْفِيْفِ فِي تَمَامٍ (١) [٣٣/ ب ف]

بَعِيْ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْسَبِّحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ غَضِبَ فِضَبَ مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ أَلَيْ مَنْ فَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالْصَّغِيْنَ وَالْضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ».
 أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالْصَّغِيْرَ وَالْضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

٦٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ الْنَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الْصَّغِيْرَ وَالْمَلِيْرَ وَالْمَرِيْضَ، وَإِذَا صَلَّى وَجْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

٦٨٨ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئاً. قَالَ: «ادْنَهْ». فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ ثُمَّ قَالَ: «تَحَوَّلْ». فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي يَدَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ ثُمَّ قَالَ: «تَحَوَّلْ». فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفُيَّ، ثُمَّ قَالَ: «تَحَوَّلْ». فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفُيَّ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْماً فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيْرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيْضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْصَّعِيْفَ، وَإِنَّ فِيْهِمْ ذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

٦٨٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْجِزُ فِي الْصَّلاَةِ وَيُتِمُّ.

• ٦٩ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ الْنَّاسِ صَلاَّةً فِي تَمَامٍ.

٦٩١ - وَعَنْهُ قَالَ: مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً مِنْ
 رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) (يعني أحاديث الباب ظاهر وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها) هامش (د).

بَكَاءَ الْصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الْصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الْصَّلاَةِ [٣١/ ب د]، فَيَقْرَأُ بِالْشُورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالْشُورَةِ الْقَصِيْرَةِ.

٦٩٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَدْخُلُ الْصَّلاَةَ أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا
 فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الْصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ».

# ٤ - ٤ - باب: في اعْتِدَالِ الْصَّلاَةِ وَتَمَامِهَا

39٤ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: رَمَقْتُ الْصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ وَيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ الْسَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ الْسَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَّسْلِيمِ وَالإنْصِرَافِ قَرِيباً مِنَ الْسَّوَاءِ(١).

مَكَثَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ الْ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. وَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصُلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا. قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْسَّجْدَةِ الْرُّكُوعِ انْتُصَبَ قَائِماً حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْسَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

٦٩٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةٍ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَامٍ، كَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قَامَ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ أَوْهَمَ. ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ الْسَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ أَوْهَمَ. ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ الْسَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ أَوْهَمَ.

<sup>(</sup>١) (قوله: «قريباً من السواء»، دليلٌ على أنه كان يجلس بعد التسليم شيئاً يسيراً في الصلاة) هامش (ف).

# ٤ - ٥٤ - باب: اتباع الإمام والْعَمَلُ بَعْدَهُ

79٧ ـ عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَهُمْ كَانُوا يُصَلُّوْنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ، لَمْ أَرَ أَحَداً يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّداً.

٦٩٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ.

١٩٩ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ
 يَقْرَأُ: ﴿ فَلَآ أُفْسِمُ بِالْخُنْشِ ٥ اَلْجُوَارِ ٱلكُنْسِ ﴾ [التكوير: ١٥ ـ ١٦]. وَكَانَ لاَ يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِداً.

## ٤٦ - باب: مَا يَقُوْلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوْعِ

٧٠٠ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ
 قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ الْسَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

٧٠١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «اللَّهُمَّ [٣٤/ أ ن] طَهِّرْنِي بِالْثَلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ(١) الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الْذُنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الْثَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مِنَ الْدَّنسِ».

٧٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وماء). والمثبت من صحيح مسلم.

شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الْثَنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

٧٠٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ الْسَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، (وَمِلْءَ)(١) مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا

# ٤ - ٧٤ - باب: الْنَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْرُّكُوْعِ وَالْسُّجُوْدِ

٧٠٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْسِّتَارَةَ وَالْنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: «أَيُّهَا الْنَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ [٣٢/ أد] إِلاَّ الْرُوْيَا الْصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ وَإِنِّي نَهُيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً. فَأَمَّا الْرُّكُوعُ: فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الْرَّبَّ. وَأَمَّا الْسُجُوْدُ: فَاجْتَهِدُوا فِي الْدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ».

### ٤ ـ ٤٨ ـ بَابِ: وِنْـــهُ

٧٠٥ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً.

٧٠٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَلاَ أَقُوْلُ أَنْهَاكُمْ.

٧٠٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّـهُ قَالَ: نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ.

كحرف في (د) إلى: (وقيل).

<sup>(</sup>٢) معناه: حقيق، وجدير.

### ٤ - ٤٩ - باب: الْدُّعَاءُ فِي الْسُّجُوْدِ

٧٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الْدُّعَاءَ».

٧٠٩ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، وَجَلَّهُ، وَإَوَّلُهُ، وَآخِرَهُ، عَلاَنِيَتَهُ، وَسِرَّهُ».

## ٤ ـ ٠٥ ـ بَاب: مَا يُقَالُ فِي الْرُّكُوْعِ وَالْسُّجُوْدِ

٧١٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوْعِهِ
 وَسُجُوْدِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». يَتَأْقَلُ الْقُرْآنَ.

٧١١ ـ وَعَنهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ: «سُبْحَانكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ». قَالَتْ: قُلْتُ(١): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا، تَقُولُهَا. قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلاَمَةٌ فِي أُمَّتِي مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا، تَقُولُهَا. قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلاَمَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا جَاءَ نَصْبُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]». إلَى آخِرِ السُّورَةِ.

٧١٧ ـ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ تَقُوْلُ أَنْتَ فِي الْرُّكُوْعِ؟ قَالَ: أَمَّا «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: افْتَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ، يَقُوْلُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». فَقُدْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. إِنِّي لَفِي شَأْنِ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

<sup>(</sup>۱) في (د): (فقلت).

٧١٣ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْشُجُوْدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

٧١٤ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: «سُبُّوْحٌ قُدُوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالْرُّوح».

## ٤ ـ ٥ ٥ ـ باب: الْتَّرْغِيْبُ فِي الْسُجُوْدِ وَكَثْرَتِهِ

٧١٥ ـ عَنْ مَعْدَانِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ. \_ أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ \_.. فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ الْقَالِثَةَ فَقَالَ [٣٤/ ب ف]: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ الْشَّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا السَّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً». قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مَثْلَ مَا قَالَ لِي

٧١٦ وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ (١) عَلَيْ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ». فَقُلْتُ: «فَأُعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ الْجَنَّةِ. قَالَ: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ».

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف): (النبي).

### ٤ ـ ٥٦ ـ باَب: عَلَى كَمْ يَسْجُدُ؟

٧١٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ [٣٢/ ب د] أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ،
 وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ (١). هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى.

وَفِي رِوَايَةٍ (٢): عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْكَفَّيْنِ، وَالْرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ.

٧١٨ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةُ، - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالْرِّجْلَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ يَكُفُ ٣٠ الْثَيَابَ وَلاَ الْشَّعْرَ» (١٠).

### ٤ ـ ٥٣ ـ باب: عَقْصُ الْرَّأْسِ فِي الْصَّلاَةِ

٧١٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي (٥٠)؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّمَا مَثلُ هَذَا مَثلُ هَذَا مَثلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوْفٌ».

<sup>(</sup>١) في (ف): (أو ثيابه).

<sup>(</sup>٢) هذا الرواية عن أبي الرَّبيع الزَّهْرَانِيّ.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «نَكُفِتَ».

<sup>(</sup>٤) مما يستدرك: عن العبَّاس بن عبد المطلب: أنَّه سمع رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافِ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وقَدَمَاهُ».

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ف): (لرأسي).

### ٤ ـ ٥٠ ـ باب: الاعْتِدَالُ فِي الْشُجُوْدِ وَرَفْعُ الْمِرْفَقَيْنِ

٧٢٠ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اعْتَدِلُوْا فِي الْسُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ
 أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ».

٧٢١ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ».

### ٤ ـ ٥٥ ـ باب: التَّجَنُّح فِي الْسُّجُوْدِ

٧٢٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

٧٢٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ، حَتَّى يُرَى وَضَحُ (١) إِبْطَيْهِ.

### ٤ ـ ٥٦ ـ بَاب: الْتَجَافِي فِي الْسُجُوْدِ

٧٧٤ ـ عَنْ مَيْمُونة قَالَتْ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ
 بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

٧٢٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ ـ يَعْنِي: جَنَّحَ ـ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِدْهِ الْيُسْرَى.

<sup>(</sup>١) أي: بياض.

### ٤ ـ ٥٥ ـ باب: مَا يُفْتَتَحُ (١) بِهِ الْصَّلاَةُ وَيُخْتَمُ

٧٢٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ (٢) الْصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْمَسَلَمِينَ ﴾ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْسَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ فَا يُعْمَلُ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَغْرِشُ وَكَانَ يَغْرِشُ وَكَانَ يَغْرِشَ الْرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ وَكَانَ يَغْرِشَ الْرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْسَّجْع، وَكَانَ يَخْتِمُ الْصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيْمِ.

٧٢٦/ ١ ـ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الْشَّيْطَانِ.

### ٤ ـ ٥٨ ـ باب: سُتْرة الْمُصَلِّى

٧٢٧ \_ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الْرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ».

٧٢٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟
 فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الْرَّحْل».

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف) وفي (د): (يُسْتَفُتُح).

<sup>(</sup>۲) وكتب أيضاً في (ف) وفي (د): (يفتتح).

<sup>(</sup>٣) أي: الإقعاء المنهي عنه. وهو: أن يلصق إلييه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يده على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السباع.

## ٤ ـ ٥٩ ـ باب: الْصَّلاَةُ إِلَى الْحَرْبَةِ [٥٣/ أ ف]

٧٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْسَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

## ٤ - ٦٠ - باب: الْصَّلاَةُ إِلَى الْرَّاحِلَةِ

٧٣٠ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا.

# ٤ - ٦١ - باب: الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيّ الْمُصَلِّي وَرَاءَ الْسُتْرَةِ

٧٣١ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (١) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَةٍ لَهُ حَمْرًاءَ مِنْ أَدَم. قَالَ: فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلِ وَنَاضِحٍ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَنَ بِلاَلٌ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَنَ بِلاَلٌ وَالنَّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَالاً [٣٣٦/ أد] - يَقُولُ: قَلَى الْفَلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَوَةٌ (١) فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالُ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَوَةٌ (١) فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الْظُهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُولُ بَيْنُ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لاَ يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَتَى رَجَعَ (٣٠ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

<sup>(</sup>١) (اسمه: وهبُ بن عبد الله السُّوائيّ) هامش (ف) و(د).

٢) هي عصاً في أسفلها حديدة.

<sup>(</sup>٣) في (د): (ركع).

### ٤ ـ ٦٢ ـ بَابِ: مِنْـــهُ

٧٣٧ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالْنَّاسِ بِمِنَّى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي الْصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ الْصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

### ٤ ـ ٦٣ ـ بَاب: مَنْعُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي

٧٣٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ﴾ .

٧٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

٧٣٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ».

### ٤ ـ ٦٤ ـ باب: الْتُغْلِيْظُ فِي الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي

٧٣٦ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِيْنَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً ؟.

### ٤ ـ ٦٥ ـ باب: دُنُوُّ الْمُصَلِّي مِنَ الْسُتْرَةِ

٧٣٧ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْكِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الْشَّاةِ.

٧٣٨ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ. وَذَكَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الْشَّاةِ.

### **٤ ـ ٦٦ ـ بــاَب:** قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

٧٣٩ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الْرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الْرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الْرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ: الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ». قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: "الْكَلْبِ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

٧٤٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الْصَّلاَةَ: الْمَرْأَةُ،
 وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِيَ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الْرَّحْلِ».

### **٤ ـ ٦٧ ـ بَـاب:** الاعْتِرَاضُ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي

٧٤١ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا [٣٥/ ب ف] مُعْتَرضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ.

٧٤٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

٧٤٣ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا يَقْطَعُ الْصَّلاَة؟ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَةُ سَوْءٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي.

٧٤٤ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

٧٤٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيْحُ.

٧٤٦ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

٧٤٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ [٣٣/ ب د] قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْظٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

### ٤ ـ ٦٨ ـ باب: الْصَّلاَةُ فِي الْثَوْبِ الْوَاحِدِ

٧٤٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْصَّلاَةِ فِي الْثَوْبِ الْثَوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».

٧٤٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الْثَوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

٧٥٠ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

٧٥١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مُتَوَشِّحاً.

٧٥٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مُلْتَحِفاً مُخَالِفاً بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

٧٥٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، مُتَوَسِّحاً بهِ.

٧٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ.

### ٤ ـ ٦٩ ـ ب**اَب:** أَوَّلُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي<sup>(١)</sup> الأَرْض

٧٥٥ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى». قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَأَيْنَمَا أَذْرَكَتْكَ الْصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ».

٧٥٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ».

### ٤ ـ ٧٠ ـ باب: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً»

٧٥٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُعْطِيْتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف) و(د): (على).

أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ (١) وَلَمْ تَحُلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوراً، وَمَسْجِداً، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الْصَّلاَةُ، صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالْرُّعْبِ بَيْنَ يَدَي مَسِيْرَةَ شَهْرِ، وَأُعْطِيْتُ الْشَّفَاعَة».

٧٥٨ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى الْنَّاسِ بِثَلاَثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

٧٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالْرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ('')، وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ (الْ)، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ الْنَبِيُّوْنَ .

٧٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [٣٦/ أف] وَسَلَّم:
 «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالْرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ
 فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَنتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا (٣٠).

### ٤ ـ ٧١ ـ بَابِ:

### ابْتِدَاءُ(١) مَسْجِدِ الْنَّبِيِّ ﷺ

٧٦١ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلُو الْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف): (المغانم).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف) و(د): (المغانم).

 <sup>(</sup>٣) (يعني: تستخرجون ما فيها. يعني: خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا)
 هامش (د).

<sup>(</sup>٤) في الشرح: (ابتناء).

فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو (۱) عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ بَنِي الْنَجَّارِ، فَجُاؤُوا مُتَقَلِّدِيْنَ بِسُيُوفِهِمْ. قَالَ: فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُّو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلاً بَنِي الْنَجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى الْقَى بِفِنَاءِ أَبِي الْيَجَارِ مَوْلَهُ اللَّهِ عَلَى يَعْ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الْصَّلاَةُ، وَيُصلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الْصَّلاَةُ، وَيُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ بَنِي الْنَجَّارِ فَجَاؤُوا فَقَالَ: (يَا بَنِي الْنَجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا». قَالُوا: لاَ وَاللَّهِ، النَّجَارِ فَجَاؤُوا فَقَالَ: لاَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بِحَائِطِكُمْ هَذَا». قَالُوا: لاَ وَاللَّهِ الْنَجَارِ فَجَارُهُ وَيَعُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

«اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ»

# ٤ ـ ٧٢ ـ باب: الْصَّلاةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَم

٧٦٧ \_ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُضَلِّي الْمَسْجِدُ.

### ٤ ـ ٧٣ ـ باب: تَحْوِيْلُ الْقِبْلَةِ مِنَ الْشَّامِ إِلَى الْكَعْبَةِ

٧٦٣ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

<sup>(</sup>۱) في (د): (بني).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف): (ما).

سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَمَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ, ﴿ وَمَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ, ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ بِالْحَدِيْثِ فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

٧٦٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا الْنَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الْصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ. وَقَدْ أُمِرَ: أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الْشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

٧٦٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ: ﴿ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ (١) رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ رَكَعُوا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

### ٤ ـ ٧٤ ـ بَاب: الْنَّهيُ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْدِ وَالْتَصَاوِيْرِ

٧٦٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ \_ فَهَا تَصَاوِيرُ \_ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الْرَّجُلُ الْصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكِ الْصُّورَ، أُولَئِكِ الْرَّجُلُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٧٦٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عَنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً...

٧٦٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ.

<sup>(</sup>١) كحرف في (ف) إلى: (وهو).

### ٤ ـ ٧٥ ـ باب: الْنَّهي أَنْ تُتَّخَذَ الْقُبُوْرُ مَسَاجِدَ

٧٦٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ [وَالْنَّصَارَى]، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: فَلَوْلاَ ذَاكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً.

٧٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ،
 اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ».

٧٧١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ [٣٦/ ب ف] (الْيَهُودَ)(١) وَالنَّصَارَى».

٧٧٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ قَالاً: لَمَّا نَزَلَتْ (٢) بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنعُوا.

٧٧٣ ـ وَعَنْ جُنْدَبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: ﴿إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلًا لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، أَلاَ وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (نُزُل). قال النووي في شرحه: وفي أكثر الأصول: (نزلت) بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة.

### ٤ ـ ٧٦ ـ باب: مَنْ بَنَى للهِ ﷺ مَسْجِداً

٧٧٤ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِداً لِرَسُولِ ﷺ قَوْلُ: «مَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: «مَنْ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ». وَفِي رَوَايَةٍ: «يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ».
 الْجَنَّةِ». وَفِي رَوَايَةٍ: «مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

# ٤ ـ ٧٧ ـ بَاب: الْتَطْبِيْقُ فِي الْرُّكُوْعِ [٣٤] بد]

٧٧٥ ـ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالاً: أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلاَءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لاَ. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. فَلَمْ يَأْمُونَا بِأَذَانِ وَلاَ إِقَامَةٍ. قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِيْنَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالاَّخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكِينًا. قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ. قَالَ: فِلَمَّ صَكَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاء يُوَخِرُونَ الْمُوتَى ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيْقَاتِهَا، وَيَخْنِقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الْصَّلاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنِقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الْصَّلاةَ وَإِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا الْصَلاةَ وَإِذَا كُنتُمْ ثَلُوا ثَلِكَ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلِذَا كُنتُمْ مَنْ ذَلِكَ، فَلْيُؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا كُنتُمْ فَلَكُانِي أَنْفُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَالُوا وَلَالَاهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَالِعِ مِسُولِ اللَّهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَالِعِ مَلَى اللَّه عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَابِعِ مَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَقَيْهِ فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَالِع فَمُ فَلَى فَلَوا اللَّه عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَطْبُوا الْسُؤَنَا اللَّه عَلَى فَوْلُولُ اللَّه عَلَى فَوْلُونَا اللَّه عَلَى فَعْلَوا اللَّه اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّه عَلَى فَوْلُولُ اللَّه اللَّهُ فَلَا اللَّه الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى فَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَافِ اللَّهُ الْتُعْلُوا اللَّهُ الْعَلَى الْتُولُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْمَالِعُولُ ا

٧٧٦ ــ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ رَاكِعٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

## ٤ ـ ٧٨ ـ باب: وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْرُّكَبِ فِي الْرُّكُوْعِ وَنَسْخُ الْتَطْبِيْقِ

٧٧٧ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِيْنَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِيْنَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الْرُّكَبِ.

### ٤ ـ ٧٩ ـ باب: فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

٧٧٨ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (١١) فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ فَقَالَ: هِيَ الْسُّنَةُ.
 فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالْرَّجُلِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

## ٤ - ٨٠ - باب: نَسْخُ الْكَلاَمِ فِي الْصَّلاَةِ

٧٧٩ عنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ(٢) مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ(٣) مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (٣) فبأبِي هُوَ وَأُمِّي

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت في (ف) و(د). وفي صحيح مسلم: (أن طاووساً قال: قلنا لابن عباس).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف): (أماه). وكتب أيضاً في (د): (أمي).

<sup>(</sup>٣) في (د): (عليه وسلم).

مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ. فَوَاللَّهِ (١) مَا كَهَرَنِي (٢)، وَلاَ ضَرَبَنِي، وَلاَ شَتَمَنِي.

قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ الْنَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ النَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. وَاللَّهُ بِالإِسْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: «فَلاَ تَأْتِهِمْ (٣)».

قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدُّنَهُمْ».

قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ [٣٧/ أف].

قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ».

قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَماً لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا الْذَّعْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسِفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنَّي فَإِذَا الْذَّعْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسِفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنَّي فَإِذَا اللَّهِ عَلَيَّةً وَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ صَكَكْتُهَا ( عَنَيْنَ اللَّهُ ؟ ) . قَالَتْ: فِي الْسَّمَاءِ . أَعْتِقُهَا ؟ قَالَ: «آئِنَ اللَّهُ؟ ) . قَالَتْ: فِي الْسَّمَاءِ . قَالَ: «مَنْ أَنَا؟ ) . قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ: «أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً ) .

٧٨٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ الْنَّجَاشِي سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الْصَّلاَةِ شُغُلاً».

<sup>(</sup>١) في (د): (فهو الله).

<sup>(</sup>٢) أي: ما انتهرني.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (تأتيهم).

<sup>(</sup>٤) في هامش (د): (أي: لطمتها).

٧٨١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الْصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ الْرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُو إِلَى جَنْبِهِ فِي الْصَّلاَةِ حَتَّى نزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِللّهِ قَانِيتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ.

### ٤ - ٨١ - باب: الإشارة بالسلام في الصلاة

٧٨٧ ـ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيْرُ ـ قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي ـ فَسَلَّمْتُ [٣٥/ أد] عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفاً وَأَنَا أُصَلِّي ﴾. وَهُوَ مُوَجِّةٌ حِيْنَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

٧٨٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيْرِهِ.

٧٨٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

### ٤ ـ ٨٢ ـ بَـاب:

### (جَوَازُ)(١) لَعْنِ الْشَّيْطَانِ فِي الْصَّلاَةِ وَالْتَّعُوُّذُ مِنْهُ

٧٨٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ (فَذَعَتُهُ)(٢) فَلَقَدْ مَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَانِبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَانِبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ \_ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَانِبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ \_ أَنْ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَانِبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ \_ أَنْ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى وَهَبَ لِي مُلْكَا أَجْمَعُونَ \_ أَوْ: كُلُّكُمْ \_ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿ رَبِّ آغَفِرَ لِي وَهَبَ لِي مُلْكَا لَهُ خَاسِئاً ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فدعته) بالدّال. وفي هامش (د): (أي: خنقته. وفدعتُه بالدال أيضاً، ومعناه: دفعته).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فرد).

٧٨٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ". ثُمَّ قَالَ: "أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ" ثَلَاثاً. وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَلَمَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الْصَّلاَةِ شَيْئاً لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلُ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. فَقَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابِ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلِلْهُ لَوْلاَ دَعُوةً أَخِينَا لِيَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعُوةً أَخِينَا لِيلِكُمْ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعُوةً أَخِينَا لِيلِهُ مِلْكَ مَوْتَقاً يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ".

### ٤ ـ ٨٣ ـ بَاب: حَمْلُ الْصِّبْيَانِ فِي الْصَّلاَةِ

٧٨٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

٧٨٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

### ٤ ـ ٨٤ ـ بَاب:

### فِي اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ فِي الْصَّلاَةِ

٧٨٩ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ نَفَراً جَاؤُوا إِلَيْهِ قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُوْدٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ عُوْدٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَحَدِّثْنَا. فَقَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيْهَا يَوْمَئِذٍ: «انْظُرِي أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيْهَا يَوْمَئِذٍ: «انْظُرِي غُلاَمَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَاداً أَكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا». فَعَمِلَ هَذِهِ الْثَلَاثَ دَرَجَاتٍ،

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [٣٧/ ب ن] عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهُي مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ الْنَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِي عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِي إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي».

### ٤ ـ ٥٥ ـ باب: النّهي عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الْصَّلاَةِ

٧٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الْرَّجُلُ مُخْتَصِراً (١).

### ٤ ـ ٨٦ ـ باب: مَسْحُ الْحَصَى فِي الْصَّلاَةِ

٧٩١ ـ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فِي الْصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ».

## ٤ ـ ٨٧ ـ باب: في الْبُصاقِ فِي الْصَّلاَةِ

٧٩٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقَبِئَلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْنَّاسِ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصِلِّي (فَلاَ يَبْصُقْ)(٢)

<sup>(</sup>۱) المختصر: هو الذي يصلي ويده على خاصرته. وقال الهروي: قيل: هو أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليها.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى».

٧٩٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةٌ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الْرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

٧٩٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ [٣٥/ ب د] النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ
 ـ أَوْ مُخَاطاً، أَوْ نُخَامَةً ـ فَحَكَّهُ.

٧٩٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَعْ عَنْ يَسَارِهِ، أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَع فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا». وَوَصَفَ الْقَاسِمُ: فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ.

٧٩٦ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحَتَ قَدَمِهِ».

### ٤ ـ ٨٨ ـ باب: كَفَّارَةُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٧٩٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئةٌ، وَكَفَّارَتُهَا: دَفْنُهَا».

٧٩٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «النَّقْلُ فِي الْمَسْجِدِ».

٧٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الْطَرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىء أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَة تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ».



### ٤ ـ ٨٩ ـ **بَـاب**: دَلْكِ الْنُّخَاعَةِ بِالْنَّعْلِ

٠٠٠ - عَنْ [يَزِيْدَ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْشِّخِيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنَجَّعَ (١) فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

٨٠١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: الْيُسْرَى.

### ٤ - ٩٠ - باب: الْصَّلاَةِ فِي الْنَعْلِيْن

٨٠٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قِيْلَ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْنَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

### ٤ - ٩٩ - باب: الْصَّلاَةُ فِي الْثَوْبِ الْمُعَلَّم

٨٠٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ وَقَالَ:
 «شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ (٢٠)».

٨٠٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفاً فِي صَلاَتِي».

### ٤ - ٩٢ - باب: الْصَّلاَةُ بِحَضْرَةِ الْطَّعَام

٨٠٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ

<sup>(</sup>١) في (ف): (ينخع).

<sup>(</sup>٢) قيل: هو كساء غليظ لا عَلَمَ له. وقيل: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقيل: هو كساء سداه قطن أو كتان ولحمته صوف.

الْصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».

٨٠٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».

٧٠٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [٣٨/ أن] عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الْصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».

٨٠٨ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيْقٍ قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (١) عِنْدَ عَائِشَةَ حَدِيثًا، وَكَانَ الْقُ وَلَدِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لاَ تَحَدَّثُ وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّانَةً، وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا أَمَّهُ وَأَنْ قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ. هَذَا أَذَبَتْهُ أَمُّهُ، وَأَنْتَ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ. هَذَا أَذَبَتْهُ أَمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أَمُّكَ. قَالَ: فَعَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَ (٢) عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَة عَائِشَة قَدْ أَتَّبُ لَكُ أَمُّكَ. قَالَ: إنِّي أَصَلِي. قَالَت: اجْلِسْ. قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي. قَالَت: اجْلِسْ غُدَرُ (٣)، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُونُ لُ: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الْطَعَامِ، وَلاَ وَهُو يُدَافِعُهُ الأَخْبَنَانِ».

## ٤ - ٩٣ - بَاب: الْنَّهي عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِمَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ

٨٠٩ عن [ابْنِ] عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ (خَيْبَرَ)(٤): «مَنْ
 أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْشَّجَرَةِ ـ يَعْنِي: الْثُومَ ـ فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ».

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،

<sup>(</sup>٢) (أي: حقد) هامش (د).

<sup>(</sup>۳) (یعني: یا غادر) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (حنين). والمثبت من صحيح مسلم.

· ٨١ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا».

َ ٨١١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْشَّجَرَةِ (فَلاَ يَقْرَبَنَّا، وَلاَ يُصَلِّي مَعَنَا».

١١٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ)(١) فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا، وَلاَ يُؤْذِيَنَّا بِرِيْحِ الثُّوم».

# ٤ - ٩٤ - باب: اعْتِزَالِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ وَالنُّوْمَ

٨١٣ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ. فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ».

٨١٤ ـ وَعَنْهُ: زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ [٣٦/ ١د] أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلِيَقْعُدْ (٢) فِي بَيْتِهِ ». وَأَنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرِ فِيه (٣) خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهُ رِيْحاً فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ: «قَلِّبُوهَا». إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي ».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أو ليقعد).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ف): (فيها).

تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

٨١٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَتِحَت (١) خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ النُّوْمِ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلاً شَدِيْداً، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْرِّيْحَ فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْشَّجَرَةِ الْخَبِيْئَةِ شَيْئاً فَلاَ يَقْرَبَنَا فِي الْمَسْجِدِ». فَقَالَ الْنَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّيْسُ لِي تَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي، وَلَكِنَّهَا النَّاسُ، لَيْسَ لِي تَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيْحَهَا».

٨١٧ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَنَزَلَ اللَّهِ عَلَى نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُوْنَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ، وَأَخَّرَ الآخَرِيْنَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا.

## ٤ - ٩٥ - باب: إخْرَاجُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيْحُ الْبَصَلِ وَالْثُوْمِ مِنَ الْمَسْجِدِ

٨١٨ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرِ. وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيْكَا نَقَرَنِي ثَلاَثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لاَ أُرَاهُ إِلاَّ حُضُوْرَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَاماً يَأْمُرُوْنِي (٣) أَنْ أَسْتَخْلِف، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِيْنَهُ، وَلاَ خِلاَفَتَهُ، وَلاَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاَءِ الْسِّتَةِ (١) الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاَءِ الْسِّتَةِ (١) الَّذِيْنَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ

<sup>(</sup>١) في (د): (فتحنا).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يأمزون). وفي صحيح مسلم: (يأمرونني).

<sup>(</sup>٤) الستة هم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف.

عَلِمْتُ: أَنَّ قَوْماً يَطْعَنُوْنَ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الْضُلاَلُ، ثُمَّ إِنِي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئاً أَهَمَّ عِنْدِي [774 ب ن] مِنَ الْكَلاَلَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَعْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ شَيْءٍ مَا أَعْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي اللَّهُ وَقَالَ: (قَا عُمَرُ، أَلاَ تَكْفَيْكَ (١) آيَةُ الْصَّيْفِ النِّي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ». وَإِنِّي إِنْ الْكَوْرَةُ الْفَرْآنَ، ثُمَّ قَالَ: وقالَ: (قَا عُمَرُ، أَلاَ تَكْفَيْكَ أَلَا تَكُفَيْكَ أَلَا الْمُصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيعَالِلُوا اللَّهُمَّ إِنِّي أَشُولُكَ عَلَى أُمْرَاءِ الأَمْصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيُولِكُوا اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنِي أَشُولُكَ عَلَى أَمْرَاءِ الأَمْصَارِ، وَإِنِي إِنَّمَا بَعَتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَرْفَعُوا إِلَى عَلَيْهِمْ، وَيَوْمَعُوا إِلَيَّ عَلَيْهِمْ، وَلَيْعَلِمُوا النَّي أَلُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَيَوْمَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَى النَّهُمُ اللَّهُ عَلِيهِمْ مَنْ أَمُولِهِ اللَّهُ وَيَعْمَ إِلَى الْبَقِيْعِ، فَمَنْ أَكُلُهُمَا اللَّه عَلِي الْمَالِي فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا طَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا وَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمِ ، فَمَنْ أَكَلُهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْنِعِ، فَمَنْ أَكُلُهُمَا وَلَا أَوْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمِ ، فَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِع

### ٤ \_ ٩٦ \_ بَ**اَب:** الْنَّهِي أَنْ تَنْشُدَ الْضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ

٨١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ [٣٦/ ب د] الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَاللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ [٣٦/ ب د] الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَاللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ [٣٦/ ب د] الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا».

٨٢٠ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ
 الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ».

<sup>(</sup>١) في (د): (يكفيك).

### ٤ - ٩٧ - باب: الْسَّهْوُ فِي الْصَّلاَةِ وَالأَمْرُ بِالْسُّجُوْدِ فِيْهِ

٨٢١ عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

٨٢٧ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ الْأَذَانُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّشْوِيبُ أَقْبَلَ (حَتَّى) (١) يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا. فَضِيَ التَّشُويبُ أَقْبَلَ (حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

٨٧٤ ــ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

٨٢٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ ﷺ قَامَ فِي الْشَّفْعِ الَّذِي يُرِيْدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلاَتِهِ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْصَّلاَةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

٨٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَع كَانتَا تَرْخِيماً (١) لِلشَّيْطَانِ».

٧٨٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بِنِ مَسْعُودٍ) (٢) قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ ـ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الْصَّلاَةِ شَيْءٌ؟! قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَنَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبَاتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَيْءٌ أَنْبَاتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَيْعً أَنْبَاتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَرُونِي، وَإِذَا شَيْعً أَنْبَاتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَرُونِي، وَإِذَا شَي صَلاَتِهِ فَلْيُتَمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

٨٢٨ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو بَعْدَ السَّلاَم وَالْكَلاَم.

٨٢٩ ـ وَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلاَتَي (الْعَشِيِّ)(٣): إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ (أَتَى)(٢) جِذْعاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَباً، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا [٣٩/ أ ن] أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُصِرَتِ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: همَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟». الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ يَمِيناً وَشِمَالاً فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟». قَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ عَرْرَانُ بْنِ كَبَرَ وَسَجَدَ (٢)، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ (٢)، ثُمَّ كَبَرَ وَرَفَعَ. (قَالَ) (٢): وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ، قُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ (٢)، ثُمَّ كَبَرَ وَرَفَعَ. (قَالَ) (٢): وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) أي: إغاظةً له وإذلالاً، وهو مأخوذٌ من الرَّغام، وهو التراب.

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) كحرف في (ف) (د) إلى: (العشا). والعَشِيّ عند العرب: ما بين زوال الشمس وغروبها.

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ف): (فسجد).

مَّ مَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي يَدِهِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدِهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى النَّاسِ، (فَقَالَ) (۱): «أَصَدَقَ هَذَا؟». قَالُوا: نعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ.

## ٤ ـ ٩٨ ـ باب: فِي سُجُوْدِ الْقُرْآنِ [٧٣/ أد]

٨٣١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعاً لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

٨٣٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي غَيْرِ صَلاَةٍ.

مَعُلَّ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ [النجم: ١] فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخاً أَخَذَ كَفَّاً مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً.

٨٣٤ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ وَسُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ: لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ. وَزَعَمَ أَنَّـهُ قَرَأً عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾[النجم: ١] فَلَمْ يَسْجُدْ.

م ٨٣٥ \_ وَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَرَأَ لَهُمْ: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ [الانشقاق: ١] فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

٨٣٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَجَدْناَ مَعَ (النَّبِيِّ) (١) ﷺ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآهُ ٱنشَقَّتُ ۗ وَ﴿ٱقْرَأَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١].

٨٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يَسْجُدُ فِي: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ فَقُلْتُ: تَسْجُدُ فِيهَا، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

### ٤ ـ ٩٩ ـ باب: الْجُلُوْس فِي الْصَّلاَةِ

۸۳۸ ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الْصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقَهُ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى (٢)، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ يَادَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

٨٣٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: الْسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

٠ ٨٤٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الْصَّلاَةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَكُبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

٨٤١ وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَعَدَ فِي الْتَّشَهَّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِيْنَ، وَأَشَارَ بِالْسَّبَابَةِ.

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف): (رسول الله).

 <sup>(</sup>۲) (كذا جاء الحديث، وصوابه: فرش قدمه اليسرى. والمعروف في اليمنى أنها المنصوبة،
 وقد روى أبو داود: أنه ﷺ كان إذا جلس أفرش رجله اليسرى) هامش (ف).

# ١٠٠ - باب: التَّسْلِيْم مِنَ الْصَّلاَةِ

٨٤٢ عنْ أَبِي مَعْمَرِ: أَنَّ أَمِيْراً كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟ (١). قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

٨٤٣ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.

### ٤ - ١٠١ - باب: التَّكْبِيْرِ وَالْذِّكْرِ بَعْدَ الْصَّلاَةِ

# ٤ - ١٠٢ - باب: التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [٣٩/ ب ف] فِي الْصَّلاَةِ

مَعْ مَعْ اللَّهِ عَلَيْ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ، وَهُي تَقُوْلُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ وَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ: "إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُوْدُ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُورِ؟". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعْدُ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

<sup>(</sup>١) أي: من أين حصَّل هذه السّنة وظَفِرَ بِهَا؟.

٨٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، يَسْتَعِيْدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

٨٤٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ. قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَجُوْزَيْنِ مِنْ فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَجُوْزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِيْنَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتًا: أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ: هُجُوزِ يَهُودِ الْمَدِيْنَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتًا: أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ: هَجُوزِ يَهُودِ الْمَدِيْنَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتًا: أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ فَقَالَ: هَجُوزِ يَهُودِ الْمَدِيْنَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتًا: أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ فَقَالَ: هُو صَلاَةٍ إِلاَّ صَدَقَتَا إِنَهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ». ثُمَّ قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

### ٤ - ١٠٣ - باب: مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الْصَّلاَةِ [٣٧/ ب د]

٨٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيْدُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِيْتَةِ الْدَّجَّالِ.

٠٥٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَّا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْدَّجَّالِ».

١٥٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الْصَّلاَةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِعِ الْدَجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِعِ الْدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمِ (١١)». قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَالَ لَهُ قَالَ : «إِنَّ الْرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيْدُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: «إِنَّ الْرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

في (د): (المغرم والمأثم).

٨٥٢ ـ وَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْتَشَهُدِ الأَخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الْدَّجَّالِ».

٨٥٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنَ الْمَسِيْحِ الْدَّجَّالِ».

٨٥٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الْدُّعَاءَ، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ الْشُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ: «قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْدَّجَالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِّحِ الْدَّجَالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ

قَالَ مُسْلِمٌ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُوساً قَالَ لاِثْنِهِ: دَعَوْتَ بِهَا فِي صَلاَتِكَ؟ فَقَالَ: لاَ. قَالَ: أَعِدْ صَلاَتَكَ؛ لأَنَّ طَاوُوساً رَوَاهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ.

### ٤ ـ ١٠٤ ـ بَاب: مَا يُقَالُ بَعْدَ الْتَسْلِيْمِ مِنَ الْصَّلاَةِ

مه - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَاً وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْسَّلاَمُ، وَمِنْكَ الْسَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام».

٨٥٦ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْسَّلاَمُ، وَمِنْكَ الْسَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام».

٨٥٧ ـ وَعَنِ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْصَّلاَةِ قَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْصَّلاَةِ قَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

٨٥٨ ـ وَعَنْ أَبِي الْزُبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْزُبَيْرِ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَيْنَ لَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَيْنَ لَهُ النَّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَيْنَ لَهُ اللَّهُ عَلِيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ فِي دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

٨٩٩ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُوْا: ذَهَبَ أَهْلُ الْدُّثُورِ بِالْدَّرَجَابِ الْعُلَى، وَالنَّعِيْمِ الْمُقَيْمِ. وَلَاَ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالُ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوا: يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُونُ وَلاَ نَعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَفَلاَ أَعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُوْنَ وَلاَ نَعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَفَلاَ أَعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إلاَّ مَنْ صَنَعَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إلاَّ مَنْ صَنعَ مِثْلَ مَا صَنعَتُمُ ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَكَبِّرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبِرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتُكبِرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتَكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتُكبَرُونَ، وَتَكبُونَ وَلَا لَكُونَ اللَّه وَعَلْنَا، فَفَعَلُوا وَتَكْرَنَا إِلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ وَيْهُ مِنْ يَشَاءً».

# ٤ ـ ١٠٥ ـ بَاب: الْتَسْبِيْحُ وَالْتَحْمِيْدُ وَالْتَكْبِيْرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ

٠٨٦٠ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتُ لاَ يَخِيْبُ قَالِلَهُ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتُ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ ـ أَمْرَ [٣٨/ ١ د] كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاَثُ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيحَةً، وَأَلْاَثُونَ تَسْبِيحَةً،

٨٦١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ. وَقَالَ: تَمَامَ الْمِئَةِ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَـرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُـلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانْتَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

### ٤ - ١٠٦ - بَاب: مَا يُقَالُ بَيْنَ الْتَكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ

٨٦٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الْصَّلاَةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ النَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا النَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاللَّهُ بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الْثَوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الْدَّنْسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّاجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

٨٦٣ \_ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الْرَّكْعَةِ الْثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ ٱلْحَامَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْمَسْلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] وَلَمْ يَسْكُتْ.

### ٤ ـ ١٠٧ ـ باب: فَضْلُ الْذِّكْرِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْصَّلاَةِ

٨٦٤ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الْصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ الْنَّفَسُ (١) فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَاركاً فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ: «اَتَّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ لَمْ «اَتَّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ لَمْ قَالَ: «اَتَّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأُساً؟ ». فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي (الْنَفْسُ) (٣) فَقُلْتُهَا. فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَا عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا آيَّهُمْ يَرْفَعُهَا ».

<sup>(</sup>١) أي: ضغطه لسرعته.

<sup>(</sup>٢) أي: سكتوا.

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

٨٦٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.
 مِنَ (١) الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟». قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَ مُنذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.

### ٤ ـ ١٠٨ ـ باَب: إِتْيَان الْصَّلاَةِ بِالْسَّكِيْنَةِ

٨٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا أُقِيْمَتِ الْصَّلَاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُوْنَ، عَلَيْكُمُ الْسَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

٨٦٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الْصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ».

٨٦٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ثُوِّبَ بِالْصَّلاَةِ فَلاَ يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ الْسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَصَلِّ (٢) مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ».

٨٦٩ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ جَلَبَةً. فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟». قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الْصَّلاَةِ. قَالَ: «فَلاَ جَلَبَةً، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ الْسَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا».

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف) وفي (د) أيضاً: (في).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (وصلَّى).

### ٤ ـ ١٠٩ ـ بَاب: مَتَى يَقُوْمُ الْنَّاسُ إِلَى الْصَّلاَةِ إِذَا أُقِيْمَتْ؟

٨٧٠ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أُقِيْمَتِ الْصَّلَاةُ فَلاَ تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوْنِي». وَفِي رِوَايَةٍ: "إِذَا نُودِيَ».

#### ٤ ـ ١١٠ ـ بَـاب:

خُرُوْجُ الإِمَام بَعْدَ الإِقَامَةِ لِلْغُسْلِ

٨٧١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: أَقِيْمَتِ الْصَّلاَةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الْصُّفُوْفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، خَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُخْرُجَ إِلَيْنَا يُحْرَجَ إِلَيْنَا يُحْرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا.

## ٤ ـ ١١١ ـ باب: إقامة الْصَّلاَة إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ

٨٧٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْخُذُ الْنَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ النَّبِيُ ﷺ مَقَامَهُ.

٨٧٣ \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلاَ يُقِيْمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الْصَّلاَةَ حِيْنَ يَرَاهُ [٣٨/ ب د].

### ٤ \_ ١١٢ \_ باَب:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْصَّلاَةَ»

٨٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ (النَّبِيَّ)(١) عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْصَّلاَةِ

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف): (رسول الله).

مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْصَّلاَةَ».

٨٧٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الْشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الْشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

٨٧٦ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا». وَالْسَّجْدَةُ: إِنَّمَا هِيَ الْرَّكْعَةُ.

٨٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الْشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الْشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ».

### ٤ ـ ١١٣ ـ باب: في أوْقاتِ الْصَلاَةِ

٨٧٨ - عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ عُمْوُ: عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ عُمَوُ: اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرُوَةً. فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ أَبِي مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُوْلُ: «نَزَلَ جِبْرِيْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «نَزَلَ جِبْرِيْلُ اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ [18/أن].

٨٧٩ ــ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالْشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (١) (١).

<sup>(</sup>١) في (ف): (يظهر).

 <sup>(</sup>الفيء) هامش (ف). وهي رواية في صحيح مسلم، عن عائشة أيضاً: لم يفيء الفيء
 بَعْدُ. وفي رواية: لم يظهر الفيء بعد. وفي رواية: لم يظهر الفيء في حُجْرَتِهَا.

#### ٠ ٨٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

٨٨١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَيْتُمُ الْفَجْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الْشَّمْسِ الأَوَّلُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْظُهْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْظُهْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الْشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الْشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الْشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الْشَفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الْشَفَقُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الْشَفَقُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ،

٨٨٢ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "وَقْتُ الْظُّهْرِ: مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ. وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ. وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: مَا لَمْ يَسْقُطْ نُوْرُ الْشَّفَقِ. وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ يَسْقُطْ نُوْرُ الْشَّفَقِ. وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ: مَا لَمْ تَطْلُعِ الْشَّمْسُ».

مَّهُ مَا لَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "وَقْتُ الْظُهْرِ: إِذَا زَالَتِ الْشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الْرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ. وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَ الْشَّمْسُ. وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَ الْشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ. وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَشَاءِ: فَإِذَا طَلَعَتِ الْشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الْشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الْصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ».

٥٨٤ وَقْتِ الْصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ». يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ. فَلَمَّا زَالَتِ الْشَّمْسُ وَقْتِ الْعَصْرَ، وَلَمَّا زَالَتِ الْشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، وَالْشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الْشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعُشِرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الْشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعُشِرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الْشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الْشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ ظَلَعَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْعِشَاءَ حِيْنَ ظَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْعَشَرَ عَيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْمُعْرَ عِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْمُعْرِبَ قَبْلُ أَنْ يُعِيْبَ الْشَفَقُ، وَاللَّهُ مَا الْفَحْرَ عِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْمُعْرَ عَلْمَ الْنَعْمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَاللَّهُ مُن مُوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيْبَ الْشَفَقُ،

وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ الْسَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الْصَّلاَةِ؟». فَقَالَ الْرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

٥٨٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ [٣٩/ أد] أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ ١٠ عَنْ مَوَاقِيْتِ الْصَّلاَةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالْنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْظُهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الْشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انتُصَفَ الْنَّهَارُ وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالْشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ عَلَبَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِيْنَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ عَلَبَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَخَرَ الْفَهْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الْشَمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْفُهْرَ مَنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الْشَمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْمُغْرِبِ حَتَّى كَانَ قَرِيباً مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْفُهْرَ حَتَّى كَانَ قُرِيباً مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْمُغْرِب حَتَّى كَانَ قُلِيباً مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْمُغْرِب حَتَّى كَانَ قُلُكُ اللَّيْلِ الأَوْلُ، ثُمَّ أَخَرَ الْمُغْرِب حَتَّى كَانَ قُلُكُ اللَّيْلِ الأَوْلُ، ثُمَّ أَضَرَ الْمُعْرِب حَتَّى كَانَ قُلُكُ اللَّيْلِ الأَوْلُ، ثُمَّ أَصْرَفَ مَنْ هُذَى الْمُعْرَب عَنْ هَا وَالْوَائِلُ فَقَالَ: «الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ».

#### ٤ ـ ١١٤ ـ باب. الإبْرَادُ بِالْصَّلاَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

٨٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا الْصَّلاَةَ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

٨٨٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي الْصَّلاَةِ».

٨٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِالْظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ». أَوْ قَالَ: «انتُظِرِ انتُظِرْ». وَقَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ

<sup>(</sup>١) في (ف): (فسأل). وفي (د): (فسأله). والمثبت من صحيح مسلم.

جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الْصَّلاَةِ». قَالَ أَبُو ذَرِّ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ الْتُلُولِ [٣١] ب ف].

٨٨٩ ـ وَعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَكَتِ الْنَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الْشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الْشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الْشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الْصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْزَّمْهَرِيْرِ».

#### ٤ ـ ١١٥ ـ باب: صَلاَة الْظُهْرِ أَوَّلُ الْوَقْتِ

٠ ٨٩٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ (١) ﷺ يُصَلِّي الْظُهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الْشَّهْسُ.

٨٩١ ـ وَعَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْصَّلاَةَ فِي الْرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِناً(٢).

٨٩٢ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُناَ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

#### ٤ ـ ١١٦ ـ باب: صَلاَةُ الْعَصْرِ أَوَّلُ الْوَقْتِ

٨٩٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالْشَّمْسُ

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه: (فلم يُشكنا: أي: لم يزل شكوانا).

مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالْشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

٨٩٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَذْهَبُ(١) الْذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ.

٨٩٥ ـ وَفِي أُخْرَى: إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

٨٩٦ وَعَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الْظُهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْسَّاعَةَ مِنَ الْظُهْرِ. قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيلاً».

٨٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْظُهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَذِهِ الْصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْت؟ قَالَ: الْعَصْرُ. وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

٨٩٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُوراً لَنَّا، وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَحْضُرَهَا. قَالَ: «نعَمْ». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَحْضُرَهَا. قَالَ: «نعَمْ». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ (٢) فَنُحِرَتْ، ثُمَّ [٣٩/بد] قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَعِيْبَ الْشَّمْسُ.

٨٩٩ ـ وَعَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (ثم يَذْهَبُ).

<sup>(</sup>٢) في (د): (ينحر).

تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ، فَتُقْسَمُ عَشرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْماً نَضِيْجاً قَبْلَ مَغِيْبِ(١) الْشَّمْس.

#### ٤ ـ ١١٧ ـ باب: فِي الَّذِي تَفُوْتُهُ الْعَصْرُ

• • • • عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْر، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

#### ٤ ـ ١١٨ ـ بِـَابِه: مَا جَاءَ فِي الْصَّلاَةِ الْوُسْطَى

٩٠١ \_ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَلاَ اللَّهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَاراً، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الْصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الْشَّمْسُ».

٩٠٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَلاَّ اللَّهُ بُطُوْنَهُمْ نَاراً».

٩٠٣ \_ وَفِي أُخْرَى: «شَغَلُوناً عَنِ الْصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً». ثُمَّ صَلاَّهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الْشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْعُصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الْشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى: صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً». أَوْ: «حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً».

<sup>(</sup>۱) في (د): (تغيب).

<sup>(</sup>۲) ما بين () زيادة من (ف).

9.0 - وَعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ: أَمَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً. وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ [٢٤/ أَف] فَاذِنِّي: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ الْوَسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَةِ الْوَسْطَى ﴾ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ. ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. الضَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَى ﴾ وصَلاَةِ الْعَصْرِ. ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

9.7 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (حَافِظُوا عَلَى الْصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ). فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءً اللَّهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَى ﴾. فقالَ رَجُلٌ: كَانَ جَالِساً عِنْدَ شَقِيْقِ لَهُ هِيَ إِذاً: صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أُخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٤ ـ ١١٩ ـ باب: قَضَاءُ صَلاة الْعَصْرِ بَعْدَ الْغُرُوْبِ

٩٠٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ أَصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ أَصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ الْعَصْرَ خَتَّى كَادَتْ أَنْ اللَّهِ عَلْمُ وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا». فَنَزَلْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَعَرُبَ الْشَّمْسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

### ٤ - ١٢٠ - بَاب: الْمُحَافَظَةُ عَلَى صَلاَةِ الْصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

٩٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ: مَلاَئِسكَةٌ

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف): (إذا).

بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالْنَهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُوْلُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

٩٠٩ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر، لَا تُضَامُّوْنَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». يَعْنِي: الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ: فَ ﴿ سَبِّج بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». يَعْنِي: الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ: فَ ﴿ سَبِّج بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠].

• ٩١٠ ـ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَنْ يَلِجَ الْنَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الْشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا». يَعْنِي: الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعَتُهُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعَتُهُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعَتُهُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ مِنْ وَعَاهُ قَلْبِي.

٩١١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

#### ٤ ـ ١٢١ ـ بَاب: وَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الْشَّمْسُ

٩١٢ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الْشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

٩١٣ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُناَ [٤٠/أد] وَإِنَّـهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.



#### ٤ ـ ١٢٢ ـ باب: صَلاة الْعِشاء الآخِرة وتأخِيرها

الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَة، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالْصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِيْنَ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالْصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِيْنَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ». وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلاَمُ فِي الْنَاسِ.

ُ ٩١٥ \_ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنُورُوا(١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِلْصَّلاَةِ». وَذَلِكَ (٢) حِيْنَ صَاحَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ.

٩١٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى».

٩١٧ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَكَنْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ [٢٤/ ب ن] إِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلاَ نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. فَقَالَ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلاَ نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ: "إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاَةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ حَرْجَ: "إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاَةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ تَشْقُلُ (") عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الْسَّاعَة ». ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الْصَّلاَة وَصَلَّى.

<sup>(</sup>١) أي: تلحوا عليه.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (وَذَاكَ).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (يثقل).

٩١٨ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنَّهُ سُئِلً إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الْمُ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الْمُ لَا فَقَالَ: «إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الْمُسْرَى عَلَيْهِ مِنْ فِضَةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصَرِ.

٩١٩ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ (أَنَا) (() وَأَصْحَابِي الَّذِيْنَ قَدِمُوا مَعِي فِي الْسَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيْعٍ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَلُوا اللَّهِ عَنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّعُلِ فِي أَمْرِهِ، (حَتَّى) (() أَعْتَمَ بِالْصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارً اللَّيْلُ (())، ثُمَّ خَرَجَ الشُّعُلِ فِي أَمْرِه، (حَتَّى) (() أَعْتَمَ بِالْصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارً اللَّيْلُ (())، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْنَاسِ أَحَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْنَاسِ أَحَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَعْلَمُكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْنَاسِ أَحَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَعْلُمُكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْنَاسِ أَحَدُ يُصلِي مِنَ الْنَاسِ أَحَدُ عَيْرُكُمْ (). يُعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْنَاسِ أَحَدُ لَيْسَ مِنَ الْنَاسِ أَحَدُ عَيْرُكُمْ (اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَعْلَى الْمَاعَةَ أَحَدُ غَيْرُكُمْ (). قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِيْنَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٩٢٠ ـ وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ. قَالَ: حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) في (د): (وأنا).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) أي: انتصف.

فَقَالَ: الْصَّلاَةَ. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى شِقَ رَأْسِهِ. قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَلِكَ». قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً، كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ، كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ النَّبِيُ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ، كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئاً مِنْ تَبْدِيْدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ علَى قَرْنِ الْوَأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا، يُمِرُّهَا مَنْ عَلَى الْوَاسِ مَثَى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأَذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى كَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الْمُشْعُ فَوَنَا عِبَاءٍ اللَّهُ عَلَى الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الْمُعْمَعُ وَنَاحِيةِ اللَّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطِشُ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَذَلِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ الْصُدْغِ وَنَاحِيةِ اللَّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطِشُ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَذَلِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ الْشَعْ إِلَّا كَذَلِكَ عَلَى الْبَعْفِ إِلَى الْمَاهُ وَصَلَّوا وَصَلَّاءٍ: لَا لَكَ أَنْ رَيْهِ لَلْكَذِي مَا النَّيِيُ عَلَى الْنَاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ، فَصَلَّهَا وَسَطا أَصَلَهُا وَسَطا أَوْلَ مُؤَخَرَةً وَلاَ مُؤَخَرَةً وَلاَ مُؤخَرَةً وَلاَ مُؤخَرَةً وَلاَ مُؤخَرةً وَلاَ مُؤخَرةً وَلاَ مُؤخَرةً وَلاَ مُؤخَرةً وَلاَ مُؤخَرةً وَلَا مُؤخَرةً وَلاَ مُؤخَرةً وَلا مُؤخَرةً وَلاَ مُؤخَلَقًا وَلا مُؤخَرةً وَلا مُؤخَرةً وَلا مُؤخَرةً وَلا مُؤخَرةً وَلا مُؤخَلَقًا وَلا مُؤخَلِقَ وَلا مُؤخَلِق وَلا مُؤخَرةً وَلا مُؤخَلِق وَلا مُؤخَلِق الْمَامِلُ وَالْمَا الْسُوا اللْهَا الْمَاعِلَ وَا مُؤخَلَق اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٩٢١ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْصَّلَوَاتِ نَحْواً مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَكَانْ يُخِفُّ [٤٠/ب.] الْصَّلاَةَ.

#### ٤ ـ ١٢٣ ـ بَاب: في اسْم صَلاَة الْعِشَاء

٩٢٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لاَ يَعْلِبَنَّكُمُ (٢) الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ الْعِشَاء، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ الْعِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلاَبِ الإِبلِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «تَعْلِبَنَّكُم».

### ٤ ـ ١ ٢ ٤ ـ باب: التَّغْلِيْسُ بِصَلاَةِ الْصُّبْحِ

٩٢٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنَّ يُصَلِّينَ الْصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَوْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

٩٧٤ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيْسِ رَسَوْلِ اللَّهِ ﷺ بِالْصَّلاَةِ.

970 ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْظُهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالْشَمْسُ نَقِيَةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً يُوَخِّرُهَا، وَأَحْيَاناً يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَؤُوا أَخْيَاناً يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَؤُوا أَخْرَ. وَالْصُّبْحَ [37/ أَف] كَانُوا أَوْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

٩٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ: سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ لاَ يُبَالِي
 بَعْضَ تَأْخِيْرِهَا. قَالَ: \_ يَعْنِي: الْعِشَاءَ \_ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا،
 وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

قَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الْظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. قَالَ: وَالْمَغْرِبَ لاَ أَدْرِي أَيَّ حِيْنٍ ذَكَرَ. قَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الْرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ. قَالَ: وَكَانَ يَصْرَفُ الْرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْسِّتِيْنَ إِلَى الْمِئَةِ.

٩٢٧ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

## ٤ ـ ١٢٥ ـ باب: النَّهْيُ عَنْ تَأْخِيْرِ الْصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا

٩٢٨ عن أبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَىٰكَ أُمْرَاءُ يُؤخِّرُوْنَ الْصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ: يُمِيْتُوْنَ الْصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا».
 قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الْصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَذْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَطِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ».

٩٢٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَرْتَ صَلاَتَكَ».

٩٣٠ ـ وَفِي أُخْرَى: أَوْصَانِي خَلِيلِي: أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيْعَ وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدَّعَ () الأَطْرَافِ.

#### ٤ ـ ١٢٦ ـ باب: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

٩٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً».

977 \_ وَفِي رِوَايَةٍ: «تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ الْرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْساً(١) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». قَالَ: «وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي خَمْساً(١) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». قَالَ: «وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَالُوسِواء: ٧٨].

<sup>(</sup>١) في (د): (مجذوع).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (خمسة).

٩٣٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «صَلاَةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ».

٩٣٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةً الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً».

٩٣٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «صَلاَةُ الْرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ بِضْعاً وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً».

#### ٤ ـ ١٢٧ ـ بَأَبِ:

#### فِي الْتَّغْلِيْظِ فِي الْتَّخَلُّفِ عَنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

٩٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَدَ نَاساً فِي بَعْضِ الْصَّلُواتِ فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي (١) بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيْناً لَشَهِدَهَا». - يَعْنِي: صَلاَةَ الْعِشَاءِ -.

97٧ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ: صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالْصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالْنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الْصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُونَهُمْ بِالنَّارِ».

<sup>(</sup>١) في (د): (فيصلي).

٩٣٨ - وَعَنِ (ابْنِ)(١) مَسْعُوْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجَمَاعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجَمَاعَةِ (٢) بُيُوتَهُمْ».

#### ٤ ـ ١٢٨ ـ بِـاَبِ:

مَا يَجِبُ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ [11/ أد] الْنِّدَاءَ بِالْصَّلاَةِ

### ٤ ـ ١٢٩ ـ باب: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَن الْهُدَى

• ٩٤٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيْضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِي بَيْنَ [٣٤/ ب ف] رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيْضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِي بَيْنَ [٣٤/ ب ف] رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الْمُدَى: الْصَلاَةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا شُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى: الْصَلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤذَّنُ فِيْهِ.

٩٤١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى

كحرف في (ف) و(د) إلى: (أبي).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «الجمعة».

هَوُّلاَءِ الْصَّلَوَاتِ حَيْنَ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ فَصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ فَصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الْطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيُرْفَعُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الْرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى [بَيْنَ] لَلْهُ الرَّجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ فِي الْصَّفِ.

#### ٤ - ١٣٠ - بَاب: النَّهْي عَنِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

٩٤٢ ـ عَنْ أَبِي الْشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوْداً فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ (بَصَرَهُ)(١)، حَتَّى خَرَجَ الْمُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ (بَصَرَهُ)(١)، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم.

# ٤ ـ ١٣١ ـ بَاب: فَضْلُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

٩٤٣ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمُ عَفَّانَ الْمُ عَقَّالَ: يَا ابْنَ أَخِي، الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي،

<sup>(</sup>١) كحرف في (ف) و(د) إلى: (بعده). والمثبت من صحيح مسلم.

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى النَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى النَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى النَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى النَّيْلِ كُلَّهُ».

٩٤٤ ـ وَعَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

٩٤٥ ــ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

### ٤ - ١٣٢ - باًب: الْرُّخْصَةُ فِي الْتَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ

إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أَصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أَصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَهِ دُتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمُ اللَّهِ بَيْنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَعَ فِي الْبَيْتِ رَبُّكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللل

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أتخذه). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (وجلسنا). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ثم يصب عليه ماء كثير.

مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّمَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِيْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ،

٩٤٧ ـ وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الْرَّبِيْعِ قَالَ: إِنِّي [٤١/ ب د] لأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ فِي دَارِناً. قَالَ مَحْمُوْدٌ: فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ. فَذْكَرَ مِثْلَهُ [٤٤/ أ ف].

#### ٤ ـ ١٣٣ ـ باب: الْصَّلاةُ عَلَى الْحَصِيْرِ

٩٤٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ». قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرِ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَحْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

٩٤٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ: «قُوْمُواْ فَلاُصَلِّي بِكُمْ». فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَصَلَّى بِنَا. فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنساً مِنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِيْنِهِ. ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنيْنَا وَالآخِرَةِ. فَقَالَتْ أُمِّي بَكُلِّ خَيْرٍ اللَّهُ بَهُ وَيُدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ. قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ مَا دَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ مَا دَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ مَا دَعَا بِهِ أَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ».

• ٩٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

٩٥١ \_ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ.

٩٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيْر يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

#### ٤ ـ ١٣٤ ـ بَاب: فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارُ الْصَّلاَةِ

٣٩٣ ـ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «صَلاَةُ الْرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوْقِهِ بِضْعاً وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الْصَّلاَةُ (١)، لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الْصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى إِلاَّ الْصَّلاَةِ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوةً إِلاَّ رُفعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِد، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد كَانَ فِي الْصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الْصَّلاَةُ هِي تَحْبِسُهُ، يَدْخُلُ الْمَسْجِد، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد كَانَ فِي الْصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الْصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلاَئِكُةُ يُصَلَّونَ عَلَى أَحِدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللَّذِي صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اللَّهُمَّ الْرُحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ».

٩٥٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُوْ أَوْ يَضْرِطُ.

٩٥٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الْصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ،
 لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الْصَّلاَةُ».

#### ٤ - ١٣٥ - باب: فَضْلُ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

٩٥٦ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الْنَّاسِ أَجْراً فِيالْصَّلاَةَ أَبْعَدُهُمْ الْنَّاسِ أَجْراً فِيالْصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظُمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ ».

<sup>(</sup>١) أي: لا تنهضه وتقيمه.

٩٥٧ \_ وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ (١) صَلاَةٌ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: \_ أَوْ: قُلْتُ لَهُ \_: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الْظَّلْمَاءِ وَفِي الْرَّمْضَاءِ. قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ (١) الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: «قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ».

٩٥٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

٩٥٩ \_ وَعَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانْتَ دِيَارُنَا نَائِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيْعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً».

• ٩٦٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْكُمْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: «بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيْدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟». قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ [13/ب ف] تُكْتَبْ آثَارُكُمْ».

٩٦١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا.

# ٤ - ١٣٦ - بابه: الْمَشْيُ إِلَى الْصَّلُواتِ يَمْحُوْ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ (٣) [٢٤/ أ د] الْدَّرَجَاتِ

٩٦٢ \_ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى

<sup>(</sup>١) في (د): (يخطئه).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (حيث).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (الخطا وترفع).

إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خَطَوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا: تَحُطُّ خَطِيئةً. وَالأُخْرَى: تَرْفَعُ دَرَجَةً».

٩٦٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟». قَالُوْا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالُ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الْصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا»(١).

٩٦٤ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».

### ٤ - ١٣٧ - باب: فَضْلُ الْجُلُوْسِ فِي الْمُصَلَّى بَعْدَ صَلاَةِ الْصُّبْحِ

970 \_ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَثِيْراً، كَانَ لاَ يَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ الْصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الْشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ.

#### ٤ ـ ١٣٨ ـ باب: فَضْلُ الْمَسَاجِدِ

٩٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا».

<sup>(</sup>۱) في هامش (د): (جارِ غمرٍ). وهاتان الكلمتان ليستا في رواية أبي هريرة ولكن هي مما يستدرك من حديث جابر بن عبد الله على قال: قال رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى: "مَثْلُ الْصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثْلِ نَهْرِ جَارِ غَمْرٍ، عَلَى بَابِ أَحَدِكُم، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ».

#### ٤ ـ ١٣٩ ـ بَاب: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

97٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَوُ مَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ».

97۸ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالْسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْشِنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً، السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً، وَلاَ يَقْعُدْ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

979 \_ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيْماً رَقِيْقاً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ، فَأَقِيْمُوْالَا فَقَالَ: فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ: السَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَهْلِيْكُمْ، فَأَقِيْمُوْالًا فِيهِمْ، وَعَلَّمُوْهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحْبُرُكُمْ».

٩٧٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ الْنَبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْفَالَ مِنْ
 عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: «إِذَا حَضَرَتِ الْصَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيْمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

### ٤٠ - ١٤٠ - بَاب: الْقُنُوْتُ فِي صَلاَةِ الْصُّبْحِ

٩٧١ ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ

<sup>(</sup>١) في (د): (وأقيموا).

الْحَمْدُ». ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ. اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ مَضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ. اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ». ثُمَّ بَلَغَنَا: أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ». ثُمَّ بَلَغَنَا: أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنَ الْمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

9٧٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: وَاللَّهِ لِأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاَةً رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الْظُهْرِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلاَةِ الْصُّبْحِ، وَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ [ه٤/ أف]، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

٩٧٣ ـ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: دَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئُرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِيْنَ صَبَاحاً يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّه وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسُ: أَنْزُلَ اللَّهُ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآناً قَرَأْناهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ (أَنْ بَلَّغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ).

عُلاً \_ وَعَنْهُ: قِيْلَ لَهُ: هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الْصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسِيْراً [٤٢/ب د].

٩٧٥ ـ وَعَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الْرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الْرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الْرُّكُوعِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا نَاساً (') الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا نَاساً (') الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا نَاساً (') مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالَ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ.

٩٧٦ - وَعَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (قبل). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (أناساً).

الْسَّبْعِيْنَ الَّذِينَ أُصِيْبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.

٩٧٧ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

٩٧٨ - وَعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا (اللَّهُ)(۱)».

٩٧٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

### ٤ - ١٤١ - باب: مَنْ نامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

الله على حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ وَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنِ (٢) سَارَ لَيْلاً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ (٣) وَقَالَ لِبِلاَلٍ: «اكْلا لَنَا اللَّيْلَ». فَصَلَّى بِلاَلُ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاجِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلًا عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاجِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في مسلم: (خيبرٍ). وصوَّبَ النووي خيبر وضعَّفَ حنيناً.

<sup>(</sup>٣) التعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة.

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

فَلَمَّا قَضَى الْصَّلاَةَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ الْصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ أَقِمْ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيّ ﴾ [طه: ١٤]» .

٩٨١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الْشَّيْطَانُ».

عَشِيْتُكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُوْنَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَداً». فَانْطَلَقَ الْنَاسُ لاَ يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى عَشِيْتُكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُوْنَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَداً». فَانْطَلَقَ الْنَاسُ لاَ يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَيَيْمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسِيْرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْيِهِ. قَالَ: فَنَعِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ فَلَاعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آنِ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آنِ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آنِ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آنِ أَوْقَطَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آنِ أَوْلَيْلِقِ مَالَ مَتَّى كَانَ يَنْجُفِلُ (\*\*)، فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَنْ أُولِيقِنِ (\*\*) حَتَّى كَانَ مِنْ آنَيْتُهُ أَلُ أَنْ فَعْمَ رَأُسَهُ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟». قُلْتُ: أَلُو فَتَادَةً. قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا اللَّيْقِ فَوَعَى كَانَ هَذَا اللَّيْقِ فَوَعَى كَانَ هَذَا اللَّهُ بِمَا مَنِي الْمُنْ وَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ؟». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مَنْ أَلْكُنَ اللَّيْقِ عَنِ الْطُرِيْقِ فَوْضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَالْدَ: «هَذَا رَاكِبُ آنَوْنُ مَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْطُرِيْقِ فَوْضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَالَ: «مَنَا وَكُنَا مَلْ مَنُ اللَّهُ عَنِ الْطُرِيْقِ فَوضَعَ رَأْسَهُ فَيْ وَالْمَ مَلَ اللَّهُ عَنِ الْطُرِيْقِ فَوضَعَ رَأْسَهُ فِي قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَ اللَّهُ وَلَى مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلَيْنَا صَلَا مَالُ وَلْمَالُ وَسُولُ اللَّهُ وَلَا مَنَ الْمُعَلِقُ وَالْشَعَمْ وَالْم

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) أي: ذهب أكثره.

<sup>(</sup>٣) في (د): (الأولتين).

<sup>(</sup>٤) أي: يسقط.

<sup>(</sup>۵) في (د): (ودعمته).

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: (ركب). وركب هو جمع راكب.

ظَهْرِهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِيْنَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا». فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءاً دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَيَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيْضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأْ». ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلْ بِالْصَّلاَةِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ [٤٣/ أ د] يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ، مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاَتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ». ثُمَّ قَالَ: «[أَمَا] إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْنَّوْم تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْصَّلاَةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَنتَبِهُ (١) (لَهَا)(٢)، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا». ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ الْنَّاسَ؟ (مَا صَنَعُوا) (٣)؟». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَصْبَحَ الْنَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ: رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ. وَقَالَ الْنَّاسُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ، فَإِنْ يُطِيْعُوا أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ تَرْشُدُوا. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْنَّاس حِيْنَ امْنَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُوْلُونَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، هَلَكْنَا عَطِشْنَا. فَقَالَ: «لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا (لِي)(٤) غُمَرِي(٥)». قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ، وَأَبُو قَتَادَةً يَسْقِيْهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيْضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْسِنُوا الْمَلاَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى». قَالَ: فَفَعَلُوا. فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيْهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

في (د): (يتنبه).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (صنعوا).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (إلى).

<sup>(</sup>٥) القدح الصغير.

قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ». فَقُلْتُ: لاَ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ (شُرْباً) (۱) . قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ . قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ . قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ . قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيْثَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: انْظُرْ رَبَاحٍ: إِنِّي لأُحَدِّثُ مَنَا الْحَدِيْثِ أَعْمَ أَعْمَ اللَّهُ وَمَا شَعَرْتُ إِلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَ

٩٨٣ ـ وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيْرٍ لَهُ، فَأَدْلَجْنَا اللَّهِ الْكَبْنَا مَعْيُنَا حَتَى بَرَغَتِ فَأَدْلَجْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا مَعْيُنَا حَتَى بَرَغَتِ الْشَمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لاَ نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ مَنامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ (رَسُولُ اللهِ ﷺ) (٥) رَأُسَهُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى السَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ (رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) أي: نشاطاً مستريحين.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فمن).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (فأدجلنا). والدلج سير الليل كله.

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف).

نَطْلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا(۱) عَطَشَا شَدِيداً. فَبَيْنَمَا(۱) نَحْنُ نَسِيْرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَة سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهُ أَيْهَاهُ لاَ مَاءَ لَكُمْ. قُلْنَا: الْطَلِقِي ٢٤/١ف] إِلَى فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ. قَالَتْ: مَسِيْرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قُلْنَا: الْطَلِقِي ٢٤/١ف] إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ!! فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئاً حَتَّى الْطَلَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَالَهَا فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُا مُوثِمَةٌ (لَهَا)(٣) صِبْيَانٌ أَيْنَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيتِهَا، فَأُنِيخَتْ فَمَحَ فِي الْعَزْلاَويْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ، مُوثِمَةٌ (لَهَا)(٣) صِبْيَانٌ أَيْنَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيتِهَا، فَأُنِيخَتْ فَمَحَ فِي الْعَزْلاَويُونِ الْعُلْيَاوَيْنِ، مُولِيتِهَا فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً عِطَاشٌ حَتَّى رَوِينَا وَمَلأَنا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا مُوالِيتِهَا فَشَرِبْنَا صَاحِبَنَا(١) غَيْرَ أَنَا لَمْ نَسْقِ بَعِيْراً، وَهِى تَكَادُ تَنْضُرِجُ ٥٠ مِنَ الْمَاءِ وَالْوَقَ، وَغَسَلْنَا صَاحِبَنَا(١) غَيْرَ أَنَا لَمْ نَسْقِ بَعِيْراً، وَهِى تَكَادُ تَنْضُرِجُ ٥٠ مِنَ الْمَاءِ وَمَوْنَ رَجُلاّ عِطَاشٌ عَيْدَكُمْ . فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرٍ وَتَمْرِ وَمَلِكَ الْمَاوَلَهُ مَنَ الْمَاءِ مَنْ الْمَاءِ مَنْ أَلْقَالَ لَهَا الْعَاءِ مُلْكَا لَهَا الْعَرْهُ فَقَالَ لَهَا اللهُ اللهُ فَلِكَ الْصَرِقَ الْمَلْمُوا. وَمَا أَمْرُهِ دَيْتَ وَدَيْتَ. فَهَدَى اللَّهُ ذَلِكَ الْصَرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْهُ فِيْكُ الْمُورِي وَالْمَلْمُوا.

٩٨٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَسَرَيْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ الْصُّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لاَ وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَحْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الْشَّمْسِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>١) في (ف): (عطشت).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فبينا).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (لها له). ومعنى مُؤتِّمَة، أي: ذات أيتام.

<sup>(</sup>٤) يعنى: الجنب.

<sup>(</sup>٥) أي: تنشق.

<sup>(</sup>٦) أي: لم ننقص من مائك شيئاً.

٩٨٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ».

٩٨٦ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

٩٨٧ ـ وَفِي أُخْرَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ أَقِمْ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤]».

#### ٤ - ١٤٢ - باب: فَرْضُ الْصَّلاَةِ فِي الْسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

٩٨٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الْصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَكُعْتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالْسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ الْسَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.

٩٨٩ ــ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ(١) لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي الْسَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتُ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

• ٩٩٠ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١]. فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الْصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيًّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي الْسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

٩٩٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ

<sup>(</sup>١) القائل لعروة هو الزُّهريّ.

الإِمَام؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

مُ مَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ مُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاساً قِيَاماً فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلاَءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً أَتْمَمْتُ (١) صَلاَتِي. يَا ابْنَ أَخِي: إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْسَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَعَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَسُعُهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهُ أَلَهُ أَلْمَ فَيَ حَلَى اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهُ أَنْ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱلللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ٤ - ١٤٣ - باب: فِي صَلاَةِ الْنَّافِلَةِ فِي الْسَّفَرِ

٩٩٤ \_ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي.
 قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْسُّبْحَةِ فِي الْسَّفَرِ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْسَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَتْمَمْتُ.

#### ٤ ـ ١٤٤ ـ باب: فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ [٢٦/ بن]

٩٩٥ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْظُهْرَ بِالْمَدِينَةِ
 أَرْبَعاً، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في مسلم: (لأتممت).

٩٩٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ
 فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَّى رَكْعَتَيْن .

99٧ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ الْسِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسٍ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ (١) كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ (١) كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْعَلُ .

٩٩٨ - وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ [1/٤٤] إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ. قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْراً.

#### ٤ \_ ١٤٥ \_ بِلَابِ: قَصْرُ الْصَّلاَةِ بِمِنَّى

999 \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى صَلَاَةَ الْمُسَافِرِ بِمِنَّى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَكُمَوْ وَعُشْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْراً مِنْ خِلاَفَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعاً.

١٠٠٠ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعاً،
 وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْن.

١٠٠١ ـ وعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فَقِيْلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَّى رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

١٠٠٢ ـ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى
 ـ آمَنَ مَا كَانَ الْنَّاسُ وَأَكْثَرَهُ ـ رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فعل).

#### ٤ - ١٤٦ - باب: الْصَّلاَةُ فِي الْرِّحَالِ

١٠٠٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالْصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الْرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرِ يَقُوْلُ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الْرِّحَالِ».

١٠٠٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ نَادَى بِضَجْنَانَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الْرِّحَالِ.

١٠٠٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا فَقُالَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ».

١٠٠٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيْرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الْصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الْصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطَّيْنِ وَالْدَّحْضِ (١).

#### ٤ - ١٤٧ - باب: الْصَّلاَةُ عَلَى الْرَّاحِلَةِ

١٠٠٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

١٠٠٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ: وَفِيْهِ نَـزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجْهُ الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ: وَفِيْهِ نَـزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].

<sup>(</sup>١) هو المطر الذي يبل وجه الأرض.

١٠٠٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

١٠١٠ ـ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ . ـ قَالَ سَعِيْدٌ ـ : فَلَمَّا خَشِيْتُ الْصُّبْحَ نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيْتُ الْفَجْرَ، فَنَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

١٠١١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الْرَّاحِلَةِ، قِبَلَ أَيِّ وَجُهِ تَوَجَّهَ، وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

١٠١٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ [٧٤/ أف]: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْسُبْحَةَ بِالْلَيْلِ فِي الْسَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

الْشَّامِ، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ الْتَمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ ذَاكَ الْجَانِبَ وَأَوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ \_ فَقُلْتُ [لَهُ]: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

## ٤ - ١٤٨ - باب: فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْصَّلاَتَيْنِ

١٠١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ الْسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

١٠١٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: بَعْدَ أَنْ يَغِيْبَ الْشَّفَقُ.

١٠١٦ ـ وَعَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَـالَ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ

تَرْتَفِعَ الْشَّمْسُ أَخَّرَ الْظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الْشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الْظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

١٠١٧ ـ وَعَنْهُ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ الْسَّيْرُ، يُؤَخِّرُ الْظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ [٤٤/ب د] بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْشَّفَقُ.

١٠١٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْظُهْرَ وَالْعَصْرَ
 جَمِيْعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعاً فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

١٠١٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ [أَحَدَاً مِنْ] أُمَّتِهِ.

١٠٢٠ ـ وَعَنْ مُعَاذِ<sup>(١)</sup> قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الْظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعاً.

١٠٢١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

١٠٢٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِياً جَمِيْعاً، وَسَبْعاً جَمِيْعاً، وَسَبْعاً جَمِيْعاً، وَسَبْعاً جَمِيْعاً، وَالْمَعْرِبَ، جَمِيْعاً، وَأَنَّا أَظُنُّهُ أَخَّرَ الْظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ.

#### ٤٩ ـ بَاب: يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ شِمَالِهِ

١٠٢٣ ـ عَن ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءاً لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ حَقَّاً عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرفُ عَنْ شِمَالِهِ.

<sup>(</sup>١) هو معاذ بن جبل ﷺ.

١٠٢٤ ـ وَعَنِ الْسَّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ.

١٠٢٥ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِينهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ ـ أَوْ: تَجْمَعُ ـ عِبَادَكَ».

#### ٤ ـ ١٥٠ ـ بَاب: تَرْكُ الْتَنَفُّلِ إِذَا أُقِيْمَتِ الْصَّلاَةُ

١٠٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيْمَتِ الْصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ».

١٠٢٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحْيْنَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلِ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْصَّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءِ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي: «يُوْشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الْصُّبْحَ أَرْبَعاً».

١٠٢٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُّ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَي صَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلَ اللَّهِ ﷺ فَلَانُ، بِأَيِّ الْصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلاَتِكَ فَلَانُ، بِأَيِّ الْصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلاَتِكَ وَحُدَكَ، أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا».

### ٤ ـ ١٥١ ـ بَاب: مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ

١٠٢٩ \_ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ

فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ [٤٧/ ب ف] افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

#### ٤ ـ ١٥٢ ـ باب: صَلاة الْرَّكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

١٠٣٠ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

#### ٤ ـ ١٥٣ ـ باب: اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْن فِي الْمَسْجِدِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ

١٠٣١ ـ قَالَ جَابِرٌ: قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

١٠٣٢ \_ وَعَنْهُ قَالَ: اشْتَرَى مِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَعِيْراً، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْن .

١٠٣٣ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَاراً فِي الْضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

#### ٤ \_ ١٥٤ \_ بِكَابِ: صَلاَةُ الْضُّحَى

١٠٣٤ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ
 يُصَلِّي الْضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ.

١٠٣٥ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الْضُّحَى قَطُّ، وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ الْنَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

١٠٣٦ \_ وَعَنْ مُعَاذَةُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الْضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ.

١٠٣٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَأَى رَأَى اللهِ ﷺ وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَخَلِّ دَخَلَ بَيْتَهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَكُلَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ [٥٤/ أد] مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالْشُجُودَ.

١٠٣٨ \_ وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الْنَهَارُ يَوْمَ الْفَقْحِ، فَأُتِي بِثَوْبِ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، لاَ أَدْرِي الْفَتْحِ، فَأُتِي بِثَوْبِ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، لاَ أَدْرِي أَقْيَامُهُ فِيْهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوْعُهُ، أَمْ سُجُوْدُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

١٠٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِقَةٌ، وَيُجْزِىءُ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ: رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الْضُّحَى».

١٠٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَتَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الْضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدُ (١).

<sup>(</sup>١) وروي أيضاً في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رهيه.

# ٤ ـ ١٥٥ ـ باب: الْرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

المَّوْفَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الْصُّبْح، وَبَدَا الْصُّبْح، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الْصَّلاَةُ.

اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا.

اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الْصُّبْحِ.

١٠٤٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُونُ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟.

١٠٤٥ \_ وعَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْنَّوَافِلِ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْصُّبْح.

١٠٤٦ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الْدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

١٠٤٧ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْدُّنْيَا جَمِيْعاً».

١٠٤٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَال: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [٤٨/ أ ف] عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: ﴿قُلَ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١].

١٠٤٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيَّ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فِي الْبُقَرَةِ. وَفِي الْفَجْرِ فِي الْبُقَرَةِ. وَفِي الْبُقَرَةِ. وَفِي الْبُقَرَةِ. وَفِي الْبُقَرَةِ. وَفِي الْبُقَرَةِ. وَفِي الْبُقَرَةِ عَلَى مِنْهُمَا: ﴿ عَامَنَا بِأَلِلَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَنْزِلَ إِلْيَنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية التي فِي الْبقرة. وفِي الأُخِيْرة (١) مِنْهُمَا: ﴿ عَامَنَا بِأَلِقِهِ وَاللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ

<sup>(</sup>١) في مسلم: (الأخرة).

#### ٤ ــ ١٥٦ ـ بِـاَب: صَلاَةِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ

١٠٥٠ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: مَا (١) تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ عَنْبَسَةُ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.
 وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً. وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ.
 مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ.

١٠٥١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْظُهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ.

١٠٥٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الْظُّهْرِ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِداً رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِداً رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

١٠٥٣ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً رَكَعَ قَاعِداً.

١٠٥٤ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةٍ

<sup>(</sup>١) في مسلم: (فما).

اللَّيْلِ جَالِساً حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِساً، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْسُّورَةِ ثَلاَثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

١٠٥٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: هَلْ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ الْنَّاسُ(١).

١٠٥٦ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ [١٤٥/ب د] النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيْرٌ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

١٠٥٧ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِساً.

١٠٥٨ ـ وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، وَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِداً حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالْشُورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.

١٠٥٩ - وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِداً.

١٠٦٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: حُدِّنْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:
 «صَلاَةُ الْرَّجُلِ قَاعِداً نِصْفُ الْصَّلاَةِ». فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِساً، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ؟ قُلْتُ: حُدِّنْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنَّكَ عَمْرِه؟ قُلْتُ: حُدِّنْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنَّكَ قَلْتَ: «صَلاَةُ الْرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الْصَّلاَةِ». وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً؟!. قَالَ:
 قُلْتَ: «صَلاَةُ الْرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الْصَلاَةِ». وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً؟!. قَالَ:
 «أَجَلْ، وَلَكِنِي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ».

١٠٦١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن خَفِيْفَتَيْن.

<sup>(</sup>١) الحطم: كسر الشيء اليابس.

### ٤ ـ ١٥٧ ـ بَاب: صَلاَةِ الْوِتْرِ وَعَدَدُهَا

١٠٦٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ [٨٤/ ب ف] إِلاَّ فِي آخِرِهَا.

١٠٦٣ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَي الْفَجْرِ.

١٠٦٤ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ عَلَيْهِ أَدْبُعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبُعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُصَلِّي ثَلاَثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَبْلِ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَبْلِ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَبْلِ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَبْلِ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ

١٠٦٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْنَدَاءِ الأَوَّلِ قَالَتْ: وَثَبَ ـ وَلاَ وَاللَّهِ مَا قَالَتْ: قَامَ ـ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ـ وَلاَ وَاللَّهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلَ. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيْدُ ـ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيْدُ ـ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّاً وُضُوْءَ الْرَّجُلِ لِلْصَّلاَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْرَّكْعَتَيْن.

١٠٦٦ ـ وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.

١٠٦٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) زاد الناسخ في (ف) و(د): (لا) خطأ.

كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ.

١٠٦٩ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: «قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ».

١٠٧٠ - وَعَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.

١٠٧١ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتُهَى وِتْرُهُ إِلَى الْسَّحَرِ.

١٠٧٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْتُهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ.

### ٤ ـ ١٥٨ ـ بَاب: صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ

اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الشيعتان: الفرقتان. والمراد: تلك الحروب التي جرت.

فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَحَكِيْمٌ؟ فَعَرَفَتْهُ. فَقَالَ: نعَمْ. فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَام. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ. فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْراً. قَالَ قَتَادَةُ: وَكَأَنَ أُصِيْب يَوْمَ أُحُدٍ. فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلاَ أَسْأَلَ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِينِي عَنْ قِيَام رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۗ [المزمل: ١]؟. قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْسُّوْرَةِ. فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فِي الْسَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْشُورَةِ الْتُخْفِيْفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ [٤٩/ أ ف] تَطَوُّعاً بَعْدَ فَرِيضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟. فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي الْثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي الْتَاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْماً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْع، وَصَنَعَ فِي الْرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ فِي الأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ. وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ الْنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الْصُّبْحِ، وَلاَ صَامَ شَهْراً كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ.

قَالَ: وَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ: صَدَقَتْ، لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهني بِهِ.

قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ بِحَدِيْتِهَا.

# ٤ ـ ١٥٩ ـ بَاب: صَلاَة ثِنتُي عَشْرَةَ (رَكْعَةً)(١) فِي كُلِّ يَوْمِ

١٠٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الْصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ
 وَجَع أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ الْنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

١٠٧٥ - وَعَنْ (عُمَرَ)(٢) ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَحْرِ وَصَلاَةِ الْظُهْرِ كُتِبَ لَهُ، كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».

### ٤ - ١٦٠ - باب: مَا جَاءَ فِي «صَلاَةِ الأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»

١٠٧٦ - عَنِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّوْنَ مِنَ الْضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ (الْصَّلاَة) (٣) فِي غَيْرِ هَلِهِ الْسَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الأَوَّ إِيْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الأَوَّ إِيْنَ حَيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (٤)».

#### ٤ ـ ١٦١ ـ بَاب: «صَلاَةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى»

١٠٧٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ،

<sup>(</sup>١) في (د): (في ركعة).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (عمرو) خطأ. وهو الفاروق عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ف): (هذا).

<sup>(</sup>٤) أي: حين يحترق أخفاف الصغار من أولاد الإبل.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الْصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

### ٤ - ١٦٢ - باب: الْوِتْرُ آخِرُ اللَّيْلِ وَأَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ

١٠٧٨ - عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا الْصُّبْحَ بِالْوِتْر».

١٠٧٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْراً، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .

١٠٨٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

١٠٨١ ـ وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ [٤٦/ ب د]: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

١٠٨٢ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا».

١٠٨٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ». وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: "مَحْضُوْرَةٌ».

١٠٨٤ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الْصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ».

### ٤ ـ ١٦٣ ـ بَاب: الْسَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى فِيْهَا الإِجَابَةُ

١٠٨٥ - عَنْ جَابِرٍ فَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً

لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْراً مِنْ أَمْرِ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

١٠٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ [٤٩/ب ف] قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى الْسَّمَاءِ الْدُّنِيَّا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَشْتِجِيْبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟».

١٠٨٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».

١٠٨٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ(١) لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ(٢)».

١٠٨٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: "يَنْزِلُ اللَّهُ مِنَ الْسَّمَاءِ الْدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِثُـلُثِ اللَّيْلِ (الآخِرِ)(") فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ ثُمَّ يَقُوْلُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيْمٍ وَلاَ ظَلُوْمٍ؟".

١٠٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرِيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلِ نَـزَلَ إِلَى الْسَّمَاءِ الْدُّنْيَا فَيَقُوْلُ: هَلْ مِنْ مُنْ مَنْ مُنْ عَنْفِدٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

# ٤ ـ ١٦٤ ـ باب: الْتَرْغِيْبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ

١٠٩١ ـ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

<sup>(</sup>١) في (د): (فيستجاب).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «الصبح».

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

١٠٩٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ، فَيَقُوْلُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». فَتُوفِّيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.

١٠٩٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

١٠٩٤ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا ـ أُرَاهُ [قَالَ] ـ: إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ».

١٠٩٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ الْنَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الْرَّابِعَةِ فَكَثُر الْنَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الْرَّابِعَةِ فَلَمْ يَحْنُونِ مِنَ فَلَمْ يَحْنُونِ مِنَ فَلَمْ يَحْنُونِ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُغْرَضَ عَلَيْكُمْ ». قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

١٠٩٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا».

١٠٩٧ - وَعَنْ زِرِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ - وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْودِ يَقُونُ : مَنْ قَامَ الْسَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَقَالَ أَبْيُّ: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - وَوَاللَّهِ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ. هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - وَوَاللَّهِ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ. هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقِيَامِهَا، هِي لَيْلَةُ صَبِيْحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَأَمَارَتُهَا: أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهَا.

### ٤ ـ ١٦٥ ـ بَاب: الْدُّعَاءُ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

١٠٩٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بِتُّ [لَيْلَةً] عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ

اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَلَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا(۱)، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءاً بَيْنَ الْوُضُو أَيْنِ [٧٤/ اد] وَلَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبُهُ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسِارِهِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَأَدَارَنِي عَنْ يَسِينِه، فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلُ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلُ فَالَاثُ بِلاَلُ فَلَاثُ فِي اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي فَرَاءً، وَلَيْ يَتُونَضَّأَ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي فَرَاءً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَعَنْ يَسِينِي نُوراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَعَنْ يَسِينِي نُوراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَعَلْ يَوْراً، وَعَلْ يَوْراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَعَظْم فِي الْتَابُوْتِ (٣)، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ [٥٠/ أن] فَحَدَّتَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَمَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

١٠٩٩ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَهِيَ خَالَتُهُ ـ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا، فَاضْطَجَعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا، فَنَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انتُصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلُهُ بِقَلِيْلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأً مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبْتُ

<sup>(</sup>١) أي: الخيط الذي تربط به في الوتد. وقيل: الوكاء.

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم: «يساري».

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: قال العلماء: معناه: وذكر في الدعاء سبعاً، أي: سبع كلمات نسيتها. قالوا: والمراد بالتابوت: الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع. أي: وسبعاً في قلبي، ولكن نسيتها.

فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْصُّبْحَ.

١١٠٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

### ٤ ـ ١٦٦ ـ باب: افْتِتَاحُ الْصَّلاَةِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

اللَّيْلَةَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُوْنَ اللَّيْنِ

اللّهِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلِيْ فِي سَفَرٍ، فَانتُهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ (١) فَقَالَ: «أَلاَ (٢) تُشْرِعُ يَا جَابِرُ؟». قُلْتُ: بَلَى. [قَالَ]: فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَأَشْرَعْتُ. قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً. قَالَ: فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

١١٠٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي،

<sup>(</sup>١) أشرع باباً إلى الطريق: فتحه. والطريق: بينه. قال الإمام النووي: المشرعة بفتح الراء. والشريعة: هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (لا).

افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

١١٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ».

# ٤ - ١٦٧ - باب: الْدُّعَاءُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ اللَّيْلِ

مَنْ اللّهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الْصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ: «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ الْسَّمَاوَاتِ [وَالأَرْضِ]، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ أَنْتَ وَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فَيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ عَقْ وَالْكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلْكَ أَسْلَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ صَلاَتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ صَلاَتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ صَلاَتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلاَيَةُ وَاللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْأَرْضِ عَلَيْمَ (الْغَيْبِ وَالْشَهَادَةِ)(١) أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَعْدَى مَنْ تَشَاءُ إِلَى يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ».

١١٠٧ ۗ \_ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الْصَّلاَةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَمَا أَنَا مِنَ

<sup>(</sup>١) في (ف): (الشهادة).

الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي [٠٥/ ب ن ] لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنْ عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيْعاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لأَحْسَنِها إِلاَّ أَنْتَ. لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكِ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّبَها، لاَ يَصْرِفُ عَنِي سَيِّبَها إِلاَّ أَنْتَ. لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكِ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ وَالْكَ بَبَارَكْتَ وَبَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَأَلْوَبُكَ، وَالْمَنْ بُعْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَأَتُوبُكَ وَالْكَ أَسْتَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَلَكَ أَسْتَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ مَلْكُ وَإِلْكَ أَنْتَ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ أَسْتَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحْيِي وَعَصَبِي». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ مَا شَيْعِي وَبَصَرِي وَمُحْيِي وَعَطْمِي وَعَصَبِي». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ أَنْتَ أَلْسُلُمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَسَوْرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ». ثُمَّ يَكُونُ لَونَا سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ». ثُمَّ يَكُونُ لَوهَا سَجَد وَمُهي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ». ثُمَّ يَكُونُ لَواللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَمَا أَشَرَتُهُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَقُونَ لَا إِلَهُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسُرَقَ وَمَا أَسْرَفَتُ وَمَا أَسُونَ أَلْ الْمُوتَ وَمَا أَسْرَفَي وَمَا أَسْرَفَعُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَعُونُ لَا إِلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا إِلَهُ الْمُوتَعُونُ لَ

١١٠٨ ـ وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يَوْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ الْنِسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِهَا فِي رَكْعُ بِهَا لَيْ فَيَامُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، سَأَلَ. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ مَرَّ بِلَيْةٍ فِيهَا تَسْبِيْحٌ، سَبَّحَ. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، سَأَلَ. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ». وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِي الْعَظِيْمِ». وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلِيمِ قَامَ طَوِيْلاً قَرِيْباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى». وَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيْباً مِنْ قِيَامِهِ.

قَالَ فِي رِوَايَةٍ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

١١٠٩ - وَعَنِ (ابْنِ) (١) مَسْعُوْدٍ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ إِنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.
 هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سَوْءٍ. قَالَ: قِيْلَ: وَمَا هَمَمْتَ [بِهِ]؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.

# ٤ ـ ١٦٨ ـ باب: مَا رُوِيَ فِيْمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ

١١١٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ رَجُلُ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: «فَاكَ رَجُلٌ بَالَ الْشَيْطَانُ فِي أُذُنيَهِ». أَوْ قَالَ: «فِي أُذُنِهِ».

الله الله وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَلاَ تُصَلُّوْنَ؟». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ١٥]».

الْمَيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ وَالنَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «يَعْقِدُ الْشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدِ إِذَا نَامَ، بِكُلِّ عُقْدَة يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيْلاً (١)، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً. وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، وَإِذَا صَلَّى اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً. وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، وَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، وَأَصْبَحَ نَشِيْطاً طَيِّبَ الْنَفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ الْنَفْسِ كَسْلاَنَ».

# ٤ ـ ١٦٩ ـ بَاب: فِي صَلاَةِ الْتَطَقُعِ فِي الْبَيْتِ

١١١٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْنَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) تحرف في (د) إلى: (أبي).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: «عليك ليلاً طويلاً». بالنصب على الإغراء. ورواه بعضهم: «عليك ليل طويل» بالرفع. أي: بقي عليك ليل طويل.

بُيُوْتِكُمْ، وَلاَ تَــَّخِذُوهَا قُبُوْراً».

١١١٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الْصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْباً مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً».

١١١٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».
 فِيْهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

١١١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَجْعَلُوْا (١) بُيُوتَكُمْ
 مَقَابِرَ إِنَّ [١٤/١٤] الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ [١٥/ أ ف]».

المنافقة بخصنو، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا. قَالَ: فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوُوا أَوْ حَصِيْرٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا. قَالَ: فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ جَاوُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ، فَوَلَ اللَّهِ ﷺ: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَنْ مَكُمْ مَنِيْعُكُمْ وَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكُمْ مَنِيْعُكُمْ وَلَيْكُمْ بِالْصَلاَةِ فِي بَيْوِتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ».

### ٤ ـ ١٧٠ ـ باب: فَضْلُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الأَعْمَالِ

١١١٨ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيْرٌ، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ
 مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيْهِ، فَجَعَلَ الْنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَثَابُوا(٢) ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ: عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى

في (د): (لا تجعلوا في).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فباتوا). والمثبت من صحيح مسلم.

تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ». وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَثْبَتُوهُ.

١١١٩ \_ وَعَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ!؟ قَالَ:
 ﴿أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ».

١١٢٠ ـ وَعَنْهَا: كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ اللَّهِ ﷺ الأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لاَ. كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً، وَأَيَّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَطِيعُ. ١١٢١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزَمَتْهُ.

# ٤ ـ ١٧١ ـ باب: «عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ»

الله عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالُوْا: لِزَيْنَبَ، تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ: «حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ».

11۲٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: [أَنَّ] الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: هَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، وَزَعَمُوا الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ، خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَسْأَمُ اللَّيْلَ، خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا».

### ٤ ـ ١٧٢ ـ بَاب. أَمْرُ مَنْ نَعَسَ بِالْرُّقَادِ حَتَّى يَذْهَبَ الْنَّوْمُ

١١٢٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ الْنَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ».

١١٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ
 مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ».

اللَّيْلِ فَقَالَ: قَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: (يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا».

### ٤ ـ ١٧٣ ـ باب: فَضْلُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

١١٢٧ \_ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا مَثْلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثْلِ الإِبلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ».

١١٢٨ \_ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأً بِاللَّيْلِ وَالْنَهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا (١) لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ».

### ٤ ـ ١٧٤ ـ باب: كَرَاهِيَة أَنْ تَقُوْلَ: نَسِيْتُ

١١٢٩ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُوْلَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ يَقُوْلَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ يَقُولًا: نَضِيتُ أَنْ صُدُوْرِ الْرِّجَالِ مِنَ النَّعَم بِعُقُلِهَا».

١١٣٠ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ (بِيَدِهِ)(٣)، لَهُوَ أَشَدُّ تَقَلُّتاً [٤٨/ بد] مِنَ الإِبلِ فِي عُقُلِهَا».

<sup>(</sup>١) في (د): (وإن).

<sup>(</sup>٢) التفصى: الانفصال.

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

#### ٤ \_ ١٧٥ \_ باب:

#### [١٥/ ب ف] تَحْسِيْنُ الْمَرْءِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ

١١٣١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ».

١١٣٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: "يَجْهَرُ بِهِ".

١١٣٣ \_ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ ﴾.

١١٣٤ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ لأَبِي مُوسَى: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيْتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ».

١١٣٥ ـ وَعَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي مَسِيْرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَىَّ النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ.

١١٣٦ \_ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشُطَنَيْنِ (١) فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُوْرُ وَتَدْنُوْ، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى الْنَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ: «تِلْكَ الْسِّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ».

۱۱۳۷ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ (٢)، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً. قَالَ أُسْيدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ يَطَأَ تَحْتِي فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيْهَا أَمْثَالُ الشُّلَّةِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا.

<sup>(</sup>١) بشطنين: هو بفتح الشين المعجمة والطاء، وهما تثنية شطن، وهو الحبل الطويل المضطرب.

<sup>(</sup>٢) هو الموضع الذي ييبس فيه التمر، كالبيدر للحنطة ونحوها.

قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ [اللَّيْلِ] أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ». حُضَيْرٍ». قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ». قَالَ: فَانْصَرَفْتُ. وَكَانَ (يَحْيَى قَرِيْباً)(۱) مِنْهَا خَشِيْتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا قَالَ: فَانْصَرَفْتُ. وَكَانَ (يَحْيَى قَرِيْباً)(۱) مِنْهَا خَشِيْتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْنَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ أَمْنَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ(۱) لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ».

### ٤ ـ ١٧٦ ـ باب: «مَثَلُ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ»

١١٣٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ اللَّهُ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ اللَّهُ ﴿ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ اللَّهُ ﴿ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ، كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ، كَمَثَلُ (٣) الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ، وَطَعْمُهَا مُوَّ».

١١٣٩ ـ وَعَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْسَّفَرَةِ الْكِرَام الْبَرَرَةِ. وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ (٤) فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ».

ُ ١١٤٠ \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ: «إِنَّ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ». قَالَ: آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ! قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاكَ لِي». قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي.

<sup>(</sup>١) في (ف): (يحيى فرساً). وفي (د): (تحتي فرُساً).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (تسمع).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (مثل).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ويتعتع).

الما الله عَلَيْكَ: ﴿ لَرْ يَكُنِ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَرْ يَكُنِ اللَّهِ اللَّهِ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَرْ يَكُنِ اللَّهِ كَفَرُوا ﴾ [البينة: ١]».

الله عَلَيْ الْقُرْآنَ». قَالَ: هَا رَسُولَ الله عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ. قَالَ: «اقْرَأْ عَلَيْ الْقُرْآنَ». قَالَ: هَا رَسُولَ الله عَلَيْكَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ. قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ النَّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ إِنَّا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ إِنَّا مِن كُلِّ أَمَّتِهِ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ النَّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤] رَفَعْتُ أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوْعَهُ تَسِيلُ.

١١٤٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَهِيْداً عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ ـ أَوْ:
 مَا كُنْتُ فِيْهِمْ ـ».

١١٤٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: اقْرَأْ عَلَيْنَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ. قَالَ: قُلْتُ: وَيُحَكَ! وَاللَّهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ [٤٩/ أ د] لِي: قَالَ: قُلْتُ: (اللَّهِ عَلَيْهُ فِيْهُ رِيحَ الْخَمْرِ. قَالَ: فَقُلْتُ: الْحُسَنْتَ». فَبَيْنَمَا (١٠ [٢٥/ أ فَ) أَنَا أُكلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَشْرَبُ الْخَمْر، وَتُكذَّبُ بِالْكِتَابِ؟ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ. قَالَ: فَجَلَدْتُهُ الْحَدّ.

### ٤ ـ ١٧٧ ـ باب: الْحُث عَلَى تَعَلَّم (٢) الْقُرْآنِ

١١٤٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ (٣) عِظَامٍ سِمَانٍ؟». قُلْنَا: نعَمْ. قَالَ: «فَثَلاَثُ

<sup>(</sup>١) في (ف): (فبينا).

<sup>(</sup>٢) في (د): (تعليم).

<sup>(</sup>٣) الخلفات: الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، ثم هي عشار، والواحدة خلفة وعشراء.

آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ».

الله عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي الْصُّفَّةِ فَقَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (') فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ؟ ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُحِبُّ ذَاكَ. قَالَ: وَأَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاَثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاَثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْإِبلِ».

الله عَلَيْ يَقُوْلُ: «اقْرَوُوا الْقُرْآنَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: «اقْرَوُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعاً لأَصْحَابِهِ، اقْرَوُوا الْزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ (١ مِنْ طَيْرِ يَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ (١ مِنْ طَيْرِ صَوَافّ، يُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَوُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةُ، وَتَوْكَهَا صَوَافّ، يَكَانَّهُمَا الْبَطَلَةُ: الْسَحَرَةُ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». قَالَ مُعَاوِيَةُ (٣): بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: الْسَحَرَةُ.

١١٤٨ ـ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُوْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ». وَضَرَبَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ. قَالَ: «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ (نَ)، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا».

<sup>(</sup>١) الكوماء من الإبل: العظيمة السنام.

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم عن أبي أمامة: (فرقان). وأما حزقان: هي من رواية النواس ابن سمعان. والفرقان والحزقان: معناهما واحد، وهما قطيعان وجماعتان. يقال في الواحد: فِرْق وحِرْق وحزيقة، أي: جماعة.

<sup>(</sup>٣) هو ابن سلاَّم.

<sup>(</sup>٤) أي: ضياء ونور.

الله النبي عَبَّاسِ قَالَ: «بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ الْسَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيُوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ: فَنَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيُومَ فَسَلَّمَ وَقَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطِيتَهُ».

١١٥٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ:
 حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الآيَتَيْنِ فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:
 «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ».

### ٤ ـ ١٧٨ ـ باب: فَضْلُ سُوْرةِ الْكَهْفِ

١١٥١ ـ عَنْ أَبِي الْدَّرْدَاءِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الْدَّجَّالِ».

١١٥٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ».

#### ٤ ـ ١٧٩ ـ بَاب: فَضْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

الله عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ أَعْظَمُ؟». قَالَ: هَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟». قُلْتُ: ﴿ اللَّهُ إِلَّا هُوَالْمَى الْمَيْوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ (١):

<sup>(</sup>١) في (ف): (فقال).

«[وَاللَّهِ] لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ».

# <uلا عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

١١٥٥ ـ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَزَّاً الْقُرْآنَ
 ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ: ﴿قُلْهُو ٱللَّهُ أَحَـــَدُ ﴾ جُزْءاً مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ».

المُورِهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَورُ اللهِ اللهُ اللهُ

١١٥٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لَأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَكُ ﴾ . فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَكُ ﴾ . فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ : «أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللَّهَ ﷺ الْرَّحْمَنِ ﷺ : «أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللَّهَ ﷺ : «أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللَّهَ ﷺ : «أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

# ٤ ـ ١٨١ ـ باب: فَضْلُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

١١٥٨ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَلَـمْ تُرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ

اللَّيْلَةَ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾[الفلق: ١] وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾[الفلق: ١] وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَالِينِ ﴾[الناس: ١]».

### ٤ ـ ١٨٢ ـ باب: [«لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ»]

١١٥٩ ـ وَعَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَهُوَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ النَّهُ اللَّهُ مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ النَّهُ وَآنَاءَ النَّهُ اللَّهُ مَالاً، فَهُوَ

117٠ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ [قَالَ]: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَـتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حَكْمَةً وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

### ٤ ـ ١٨٣ ـ بَاب: مَنْ يُرْفَعُ بِالْقُرْآنِ

1171 ـ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى. يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى. قَالَ: إِنَّهُ قَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى. قَالَ: إِنَّهُ قَارِيءٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ».

### ٤ ـ ١٨٤ ـ باب: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

١١٦٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ

الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَف، ثُمَّ لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1177 \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدُهُ فَيَزِيْدُنِي حَتَّى انتُهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ الْسَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ، وَالَّذِي يَكُوْنُ وَاحِداً لاَ يَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ.

قراءةً أَنْكُوْتُهَا، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِه، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْصَّلاَة دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ فَقُرْأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِه، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْصَّلاَة دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ فَقُرَأً قِرَاءَة أَنْكُوْتُهَا عَلَيْه، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَة سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِه، فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَرَأًا فَحَسَّنَ النَّبِيُ عَلَيْ شَأَنْهُمَا. قَرَاءَة سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِه، فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّه عَلِيْ فَقَرَأًا فَحَسَّنَ النَّبِي عَلَيْ شَأَنْهُمَا. فَشَيْع سَوْلُ اللَّه عَلَيْ فَقَرَأًا فَحَسَّنَ النَّبِي عَلَيْ شَأَنْهُمَا وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَلَمَّا وَلَى اللَّه عَلَيْ فَلَا اللَّه عَلَيْ فَوَلَا اللَّه عَلَيْ فَوَلَا إِنْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمَا وَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْ الْمَالِعُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلِلَهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى ال

١١٦٥ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ. قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ. فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهَ: مُعَافَاتَهُ آبَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّه: مُعَافَاتَهُ، وَمَغْفِرَتَهُ. وَإِنَّ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى عَرْفَوْرَتَهُ، وَمَغْفِرَتَهُ، وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أَمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ عَلَى شَلْكَ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ ذَلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَة فَقَالَ: إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ ذَلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الْرَّابِعَة فَقَالَ: إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ ذَلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الْرَّابِعَة فَقَالَ: إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَصْرُانِهُ ، فَأَيُّولُ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَصْرُفَ أَنْ تُقْرِأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَصْرُفٍ ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَوُوا عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَصَابُوا.

١١٦٦ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ (لَهُ)(١): نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الْرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفاً تَجِدُهُ أَمْ يَاءً ﴿ يَنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُلَّ مَّيْ عَيْرِ يَاسِنٍ ﴾ [محمد: ١٥] أَوْ: (مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ). قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُلَّ الْقُوْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا. قَالَ: إِنِّي لأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا كَهَذَا كَهَذَا كَهَذَا لَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي هَذًا كَهَذَا كَهَذَا إِنَّ أَقْوَاماً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْكِ فَرَسَخَ فِيْهِ نَفَعَ، إِنَّ أَقْوَاماً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيْهِ نَفَعَ، إِنَّ أَقْوَاماً يَقْرَؤُونَ الْقَرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيْهِ نَفَعَ، إِنَّ أَقْوَاماً يَقُرَونَ الْقَرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ، وَلَكِنْ إِنَّا أَنْظَائِرَ اللَّهُ عَيْكُ لَيْنُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ رَكْعَةٍ. ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَاكَ اللَّهُ فَلَالَ اللَّهِ فَلَالَ : قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا.

١١٦٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: عِشْرِينَ سُوْرَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

١١٦٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثَمَانَ عَشْرَةَ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُوْرَتَيْنِ مِنْ آلِ ﴿حَمَّ ﴾.

١٦٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ وَهُـ وَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]. أَذَالاً

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (كهذا).

أَمْ ذَالاً. قَالَ: بَلْ دَالاً. سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مُدَّكِرِ». دَالاً.

11٧٠ ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الْشَّامَ، فَأَتَانَا أَبُوْ الْدَّرْدَاءِ فَقَالَ: أَفِيكُمْ (١) أَحَدُّ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: نعَمْ أَنَا. قَالَ: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْذَّكِرِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْذَّكِرِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْذَّكِرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا، وَلَكِنْ هَوُلاَءِ وَاللَّذَى فَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

#### ٤ ـ ١٨٥ ـ باب:

#### الْنَّهِي عَنْ صَلاَةِ الْتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الْشَّمْسُ وَبَعْدَ الْصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ

١١٧١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الْشَّمْسُ، وَعَنِ الْصَّلاَةِ بَعْدَ الْصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ.

١١٧٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنِ الْصَّلَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الْشَّمْسُ.

١١٧٣ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اصلاَةً الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ».
 [صَلاَة] الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الْشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ».

١١٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوْعِ الْشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا».

١١٧٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي شَيْطَانٍ».

<sup>(</sup>۱) في (ف): (فيكم).

١١٧٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَدَأَ حَاجِبُ الْشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الْصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ». الْصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ».

۱۱۷۷ - وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [٥٥/ ب ن] الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْشَّاهِدُ». وَالْشَّاهِدُ: النَّجُمُ.

١١٧٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بننِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الْشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الْظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الْشَّمْسُ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الْظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الْشَّمْسُ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الْظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الْشَّمْسُ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الْظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الْشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الْشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

الْمُوْتُ الْنَاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الْأَوْثَانَ، أَظُنُّ: أَنَّ الْنَاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهٍ مُسْتَخْفِياً جُرَءاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ [٠٥/ ب د] عَلِي (حَتَّى)(٢) وَمُعَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةً فَقُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟ قَالَ: «أَنْ نَبِيُّ». فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْمُوبُكِي اللَّهُ». فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْمُوبُكِي اللَّهُ». فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ اللَّوْثَانِ، وَأَنْ يُوجَّدَ اللَّهُ، وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ». قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوجَّدَ اللَّهُ، وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ». قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرُّ وَعَبْدٌ». قَالَ: «حُرُّ وَعَبْدٌ». قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَحْرٍ، وَبِلاَلٌ، مِمَّنْ آمَنَ بِهِ. فَقُلْتُ: إِنِي فَلَا النَّاسِ، وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَى الْهُوبُكُ فَلَكَ عَلَى هَذَاء أَلَا يَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأَيْتِي». قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَالِكَ، فَإِلَى الْمَاسَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكَ، فَلَكَ الْمَالِكَ، وَلَكَ اللَّهُ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمُؤْتُ أَلُولُ اللَّهُ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمُؤْتُ الْمَالِكَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمَالِكَ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمُؤْتُ فَالَا اللَّهُ الْمَالِكَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْل

<sup>(</sup>١) تحرف في (د) إلى: (عنبسة).

<sup>(</sup>٢) قوله: (حتى) يوجد في (د) بياض.

أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ الْنَاسَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الْرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: الْنَّاسُ إِلَيْهِ سِراعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيْعُوا ذَلِكَ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ». فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ. أَخْبِرْنِي عَنِ الْصَّلاَةِ؟ قَالَ: «صَلِّ صَلاَةَ الْصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الْصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الْصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الْظِّلُّ بِالْرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الْصَّلاَةِ، فَإِنَّ حِيْنَئِذِ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الْصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الْصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الْشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَالْوُضُوءُ حَدَّثْنِي عَنْهُ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْل، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ الْحَدِيْثَ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ، فِي مَقَام وَاحِدٍ، يُعْطَى هَذَا الْرَّجُلُ؟! فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَلاَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً - حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ - مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَداً، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

١١٨٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ<sup>(١)</sup> وَإِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوْعُ الْشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا.

١١٨١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ [٤٥/ أن] يَدَعْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الْشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْيَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ».

# ٤ - ١٨٦ - باب: الْرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ الْنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ

١١٨٢ ـ عَنْ كُرِيْبٍ، (عَنْ)(٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَالْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا: اقْرَأُ عَلَيْهَا الْسَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعاً، وَسَلْهَا عَنِ الْرَّحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيها، وَقَدْ بِنَا أَخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيها، وَقَدْ بَلَغَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بَلَغَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهَا. قَالَ كُريْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ. فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةً بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي: قولها (وهم عمر): تعني: عمر بن الخطاب في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، وإنما نهي عن التحري. قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي الركعتين بعد العصر. قال: وما رواه عمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابن عباس في مسلم: أنه أخبره به غير واحد. قلت: ويجمع بين الروايتين، فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي مطلقاً محمولة على غير ذات الأسباب.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) إلى: (بن).

إِلَى عَائِشَة . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : سَمِعْتُ [٥٠/ أد] رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّبُهَا . أَمَّا حِيْنَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْر، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَة : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الْرَّعْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قَالَ : فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قَالَ : فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قَالَ : هَنْعَلْتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قَالَ : هِبْتَ أَبِي أُمَيَّةً!! سَأَلْتِ عَنِ الْرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الْرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الْرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْقُهْرِ، هُمَالًا هَاتَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الْرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْظُهْرِ، هُمَالًا هَاتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الْرَّكْعَتَيْنِ

١١٨٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْسَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا \_ يَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا \_ .

١١٨٤ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطٌّ.

١١٨٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي قَطُّ،
 سِرًا وَلاَ عَلاَنِيَةً: رَكْعَتَيْنِ (٢) قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

١١٨٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي يَكُوْنُ عِنْدِي إِلاَّ صَلاَّهُمَا
 رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي - يَعْنِي: الْرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -.

١١٨٧ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعَدَ الْعَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَلَى صَلاَةٍ الْمَغْرِبِ. وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «فَهُمَا».

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف) و(د): (وركعتين).

# ٤ ـ ١٨٧ ـ باب: جَوَازُ الْرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ

١١٨٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا الْسَّوَارِيَ فَرَكَعُوْا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الْرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الْصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.

١١٨٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانيْنِ صَلاَةٌ». قَالَهَا ثَلاَثاً، قَالَ فِي الْثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ فِي الْثَّالِعَةِ. الْرَّابِعَةِ. الْرَّابِعَةِ.

#### ٤ ــ ١٨٨ ــ **بــاَب**: صَلاَةُ الْخَوْفِ

الْطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ الْطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُوْلَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ عَلِيْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ عَلِيْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُ عَلِيْ رَكْعَةً، وَهَوُلاَءِ رَكْعَةً.

أَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفَّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُ عَلَيْ وَكَبَرْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ [30/ ب ف] الْرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالْشُجُودِ وَالْصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ. وَقَامَ الْصَفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْ الْشُجُودِ وَالْصَّفُ الْمؤخَّرُ، وَقَامَ الْحَفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الْصَفُّ الْمُؤخَّرُ بِالْشُجُودِ وَالْصَفُّ الْمؤخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الْصَفُّ الْمُؤخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الْصَفُّ الْمُؤخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الْصَفُّ الْمؤخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الْصَفُّ الْمُؤخَّرُ، وَتَأَخَرَ الْصَفُّ الْمُؤخَدُرُ بِالْسُجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الْصَفُّ الْمؤخَوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ الْمُؤخَرِّ وَالْعَلْمُ وَرَكَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ الْمُؤَوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ

بِالْشُجُودِ وَالْصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِيْنَ كَانَوا مُؤَخَّراً فِي الْرَّكْعَةِ الأُولَى، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى الْنَبِيُّ ﷺ الْسُجُودَ وَالْصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ انْحَدَرَ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى الْنَبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعاً. قَالَ جَابِرٌ: الْصَّفُ الْمُؤَخَّرُ بِالْسُجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعاً. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاَءِ بِأُمْرَائِهِمْ.

١١٩٢ \_ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي (حَثْمَةَ) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ يَلُونَهُ رَكْعَةً (٢)، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَامِمُ مَنَّ فَكُمْ وَكُعَةً ، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلِّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ.

١١٩٣ ـ وَعَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ [٥٥/ب د] عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الْرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّذِيْنِ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا فَصَفُّوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الْرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

١٩٩٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الْرُقَاعِ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَ بِسَيْفَ نَجِيًّ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَتَخَافُنِي؟ قَالَ: «لاً». قَالَ: فَمَنْ نَبِيًّ اللَّهِ عَلَيْ وَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَانَا: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَقَهُ. قَالَ: فَنُودِيَ بِالْصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَقَهُ. قَالَ: فَنُودِيَ بِالْصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (خيثمة) خطأ. وهو الصحابي سَهْل بن أبي حَثْمة المَدَنيّ الخزرجي الأنصاري عليه.

<sup>(</sup>٢) في (ف): (يلونهم ركعة). وفي (د): (يلونهم).

تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالْطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَالْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

### ٤ ـ ١٨٩ ـ باب: الْجُمُعَةُ وَالْغُسْلُ لَهَا

١١٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

١١٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ الْنَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟! فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيُوْمَ، فَلَمْ (١) أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ الْنِّذَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوْءَ أَيْضاً، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

# ٤ - ١٩٠ - بَابِه: وُجُوْبُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الْرِّجَالِ وَبَيَان مَا أُمِرُوْا بِهِ

١١٩٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

١١٩٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ الْنَّاسُ يَتَنَاوَبُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعُبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْرِّيحُ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فلن).

# ٤ - ١٩١ - بَاب: فِي الْغُسْلِ وَالْسِّوَاكِ وَالْطِّيْبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الله عَنْ [عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ] أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الْطَيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ». إِلاَّ أَنَّ بُكَيْراً (١) لَمْ [٥٥/ أف] يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ: فِي الْطَيبِ «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ».

١٢٠٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ الْنَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

قَالَ طَاوُوسٌ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسُّ طِيْباً أَوْ دُهْناً إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ. قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ.

١٢٠١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [قَالَ]: «حَقُّ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ الأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ النَّانِيةِ، الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ الأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ النَّانِيةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ الْثَالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الْذَكْرَ».

# ٤ - ١٩٢ - باب: الإنْصَاتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَحْرِيْمُ الْكَلاَمِ

١٢٠٣ \_ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ

<sup>(</sup>١) هو بُكَير بن الأَشَجّ .

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

١٢٠٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لَغِيْتَ».

## ٤ - ١٩٣ - باب: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُرَدُّ الْدُّعَاءُ فِيْهَا

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (فَقَالَ: «فِيْهِ)(۱) سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».
 زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَأَشَارَ بِيكِهِ يُقَلِّلُهَا.

١٢٠٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: يُزَهِّدُهَا.

١٢٠٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

١٢٠٨ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ [٢٥/ أد] بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ () أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الْصَّلاَةُ».

١٢٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ (عَلَيْهِ) (٣) الْشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا».

· ١٢١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَلاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (سمعت).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

# ٤ ـ ١٩٤ ـ باب: هِدَايَةُ هَذِهِ الأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

الْسَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِم، الْسَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِم، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَداً، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».

١٢١٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ قَالاً: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ الْسَّبْتِ، وَكَانَ لِلْنَصَارَى يَوْمُ الأَّحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالْسَّبْتَ وَالأَّحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا (١) يَوْمَ (الْقِيَامَةِ) (٢). نَحْنُ الآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْدُنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (١). نَحْنُ الآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْدُنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ».

۱۲۱۳ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَثِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَثِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ الْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الْصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُوْنَ الْذَّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الْصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُوْنَ الْذَّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ النِّذِي يُهْدِي الْمُنَالِقِي يُهْدِي الْكَبْشَ، كَالَّذِي يُهْدِي الْمَنْضَةَ». ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْمُنْضَةَ».

١٢١٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ».

<sup>(</sup>١) في (د): (لنا تبع).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (الجمعة).

# ٤ - ١٩٥ - باب: مَعْرِفَةُ وَقْتِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

١٢١٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَرُجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَزُوْلَ الْشَّمْسُ.

١٢١٦ \_ وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. زَادَ:
 فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [٥٥/ ب ف] وَسَلَّم.

١٢١٧ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الْشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

١٢١٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيْطَانِ فَيْئاً نَسْتَظِلُّ بِهِ.

١٢١٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ. قَالَ: كَمَا يَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ.

١٢٢٠ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

١٢٢١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ، وَاللَّهِ صَلَّةُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاَةٍ.

۱۲۲۲ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيْرٌ مِنَ الْشَّامِ، فَانْقَلَبَ الْنَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَي عَشَرَ رَجُلاً، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجْكَرَةً أَوَ لَمْوًا عَشَرَ رَجُلاً، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجْكَرَةً أَوَ لَمْوًا الْفَصَّمَوَ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآبِمًا ﴾ [الجمعة: ١١].

١٢٢٣ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ

الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِداً، فَقَالَ(١): انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِداً. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِجَـٰرَةً أَوْ لَهُوًا ٱنفَضُّوۤا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمًا ﴾ [الجمعة: ١١].

١٢٢٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَتُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ».

١٢٢٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْداً، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً.

١٢٢٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ [٢٥/ ب د] يَقُوْلُ: «مَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ». وَيَقُوْلُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالْسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ». ويَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ: الْسَّبَحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُوْلُ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي الْسَبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. وَيَقُوْلُ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأَمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلِالَةٌ». ثُمَّ يَقُوْلُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ».

١٢٢٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ الْنَاسَ، يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: «مَنْ يَهْدِيْهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ». وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

## ٤ ـ ١٩٦ ـ باب: مَا يُقَالُ فِي الْخُطْبَةِ

١٢٢٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ضِمَاداً قَدِمَ مَكَّةَ وَكَـانَ مِـنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَـانَ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فقالوا).

يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الْرِّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ مُحَمَّداً مَجْنُوْنٌ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الْرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّه يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الْرِّيْحِ، وَإِنَّ اللَّه يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّه فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّه فَلاَ مُضِلً لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الله عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الله عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الله عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَعَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الله عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الله عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الله عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الله عَلَى الْإِسْلامِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى الْمَوْمَةَ. فَقَالَ رَجُلُ مِنَ قَوْمُ ضِمَادٍ.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي: ضبطناه بوجهين: أشهرهما: ناعوس، بالنون والعين، هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا. والثاني: قاموس، بالقاف والميم، وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم [كأحمد (١/ ٣٠٢ و٣٥٠)] والنسائي (٦/ ٨٩) وابن ماجة (١٨٩٣)]. وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها: قاعوس، بالقاف والعين. قال ووقع عند أبي محمد بن سعيد: تاعوس، بالتاء المثناة فوق. قال: ورواه بعضهم: ناعوس، بالنون والعين. قال وذكره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين، والحميدي في الجمع بين الصحيحين: قاموس، بالقاف والميم. قال بعضهم: هو الصواب. قال أبو عبيد: قاموس البحر: وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى. وقال الحربي: قاموس البحر قعره. وقال أبو مروان بن سراج: قاموس مياهها، وهي لفظة عربية صحيحة. . . وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم: ناعوس البحر، بالنون والعين. قال: وفي سائر الروايات قاموس، وهو وسطه مسلم: ناعوس البحر، بالنون والعين. قال: وفي سائر الروايات قاموس، وهو وسطه ملمة. قال: وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه، لكنه قرنه بأبي موسى، فلعله في رواية أبي موسى.

۱۲۲۹ ـ وَعَنْ (أَبِي) (١) وَائِلِ قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَخَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، وَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ وَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ [٥٦/ أف] اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ (١) مِنْ وَقُهِهِ، فَأَطِيْلُوا الْصَّلاَةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً».

١٢٣٠ ـ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِسْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ. قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (٣).

الْمِنْبَرِ: ﴿ وَعَنْ صَفْوَانِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكَلِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

### ٤ ـ ١٩٧ ـ بَاب: فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

١٢٣٢ ـ عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَتْ: أَخَذْتُ: ﴿ قَلَّ وَٱلْفَرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (مثنة: بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي: علامة) هامش (ف) و(د).

٣) (قال عياض: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمر بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان». والصواب: أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز، وأما قول الأولين فيضعف كقوله: «أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما». وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح [عن ابن مسعود قال]: علمنا رسول الله على خطبة الحاجة: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. .» إلى قوله: «ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً». والله أعلم) هامش (ف).

فِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

الله عَلَيْ النَّهِ عَانِ النَّهُ مَنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ ﴿ قَ ﴾ إِلاَّ مِنْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَي

# ٤ - ١٩٨ - بَابِه: الإشارة بِالإصْبَعِ فِي الْخُطْبَةِ

١٢٣٤ ـ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ: أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعاً يَدَيْهِ فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ بِيدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.

١٢٣٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ».

١٢٣٦ ـ وَفي رِوَايَةٍ: «فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ».

١٢٣٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا».

١٢٣٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿وَتَجَوَّرْ فِيْهِمَا ﴾.

# ٤ ـ ١٩٩ ـ بَابِه: تَعْلِيْمُ الْعَلْمِ فِي الْخُطْبَةِ [٣٥/ أد]

١٢٣٩ ـ عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُـوَ يَخْطُبُ. قَـالَ:

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينَهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انتُهَى إِلَيَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيِّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْداً. قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَ آخِرَهَا.

• ١٢٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرِيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْرَّكْعَةِ الأَخِيْرَةِ: إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرِيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَراأً بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْرَّكْعَةِ الأَخِيْرَةِ: وَإِنَا جَآءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ ﴿ [المنافقون: ١]. قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

الْمُعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَـالَ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] وَ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا الْغَيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضاً فِي الْصَّلاَتَيْنِ.

# ٤ - ٢٠٠ - باب: مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٢٤٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
 ﴿الْمَدَ ٥ تَنزِيلُ ﴾[السجدة: ١-٢] و ﴿هَلُ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ ﴾[الإنسان: ١](١٠. وأَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً». وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ

<sup>(</sup>١) وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة ره مثله.

١٢٤٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْن إِذَا رَجَعْتَ».

١٢٤٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ [٢٥/ب ف] فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

١٢٤٦ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةٍ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. قَالَ يَحْيَى: أَظُنَّنِي (١) قَرَأْتُ: فَيُصَلِّي، أَوْ: أَلْبَتَّةَ.

# ٤ - ٢٠١ - باب: الْنَّهِيُ أَنْ يَقُوْمَ الْرَّجُلُ بَعْدَ فَرَاْغِهِ مِنَ الْفَرِيْضَةِ فَيَ الْفَرِيْضَةِ فَيَ لَكَ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ

١٧٤٧ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى الْسَّائِبِ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ (١) فِي الْصَّلاَةِ. فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُوْرَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَحَلَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْلَ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوْصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحْرُجَ.

#### ٤ ـ ٢٠٢ ـ بَاب: صَلاَةُ الْعِيْدَيْنِ

١٢٤٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَـالَ: شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي

<sup>(</sup>١) في (د): (أظنه). وقال الإمام النووي: معناه: أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه: فيصلي. أو: أجزم بذلك، فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظة أو أجزم بها.

<sup>(</sup>٢) هو معاوية بن أبي سفيان ﷺ.

بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﴿ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عِلَى اَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الْرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكنَ بِاللّهِ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكنَ بِاللّهِ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: ﴿ فَيَتَأَيُّهَا النَّيْ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكنَ بِاللّهِ اللّهُ عَلَى ذَلِكِ \* فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَ : نعَمْ يَا نبِيَ اللّهِ . عَلَى ذَلِكِ \* فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَ : نعَمْ يَا نبِيَ اللّهِ . عَلَى ذَلِكِ \* فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَ : نعَمْ يَا نبِيَ اللّهِ . لَا يُدِي وَلُكِ \* فَيَعْدِرى حِيْنَيْذِ مَنْ هِي . قَالَ: «فَتَصَدَقْنَ» . فَبَسَطَ بِلاَلُ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمَ فَدًى لَكُنَ لَكُن يَعْمُ فَي وَاحِدَةً إِنْ مُ فِي ثَوْبِ بِلاَلْ . وَاجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخُ (١) وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلْ .

1789 ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ. قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالْصَّدَقَةِ، وَيَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالْصَّدَقَةِ، وَيَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالْصَّدَقَةِ، وَيَعَظَهُنَّ وَأَمَا لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالْصَّدَقَةِ، وَيَعَظَهُنَّ وَالشَّيْءَ.

١٢٥٠ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقّاً عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ الْنُسَاءَ حِيْنَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ. قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟.

١٢٥١ ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاً: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ [٥٣/ ب د] يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي. قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ لاَ أَذَانَ لِلْصَّلاَةِ يَـوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْلَدَ

<sup>(</sup>۱) اختلف فيها فقيل: هي الخواتيم العظام. وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال ابن السكيت: هي خواتيم تلبس في أصابع اليد. وقال ثعلب: وقد تكون في أصابع الواحد من الرجال. وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص. وتجمع أيضاً على فتخات وأفتاخ.

<sup>(</sup>٢) الْخُرْصُ: بالضم ويكسر: حلقة الذهب والفضة، أو حلقة القرط، أو الحلقة الصغيرة من الحلي. جمع خُرْصان، وجريد النخل، وعويدٌ محدد الرأس يغرز في عقد السفاد.

مَا يَخْرُجُ وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ.

١٢٥٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الْزَّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُوْيِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلْمَّلاَةِ يَوْمَهُ الْفُطْرِ، فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا. قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ يَوْمَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الْصَّلاَةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ. قَالَ: وَصَلَّى ابْنُ الْزُبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

١٢٥٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

١٢٥٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

١٢٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالْصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِي مُصَلاًهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلْنَّاسِ، أَوْ كَانَتُ النَّاسِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِي مُصَلاًهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكِرَهُ لِلْنَّاسِ، أَوْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ لِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا». وكَانَ أَكْثرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بَنُ الْمَكَم فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيْرُ بِنُ الْصَّلْتِ قَدْ بَنَى الْمُحَمِّ فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيْرُ بِنُ الْصَّلْتِ قَدْ بَنَى الْمَحْكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيْرُ بِنُ الْصَلَّتِ قَدْ بَنَى مِنْبَراً مِنْ طِيْنِ وَلَبِنِ، فَإِذَا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيْرُ بِنُ الْصَلْتِ قَدْ بَنَى الْمُعَلِي فَإِذَا مَرْوَانَ بَنَ الْمِنْ بِعَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلِي وَلَانَ الْمُعَلِي مُنْ طِيْنِ وَلَبِنِ، فَإِذَا مَرْوَانَ يُعْنَى مِنْهُ، قُلْتُ : أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالْصَلَاةِ؟ قَالَ: لاَ [٧٥/ اف] نَحْوَ الْمُعَلِي، فَلَمَ الْمُعَلَى ، فَلَتُ : كَلاً وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، لاَ يَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ مُرَارٍ، ثُمُ انْصَرَفَ.

١٢٥٦ \_ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا \_ يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيْدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُرِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ.

١٢٥٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ. قَالَتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ الْنَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ الْنَّاسِ (١).

١٢٥٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـ ﴿قَ ۖ وَٱلْفُرْءَانِ اللّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـ ﴿قَ ۚ وَٱلْفُرْءَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَمْ ﴾[القمر: ١].

١٢٥٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَادِي الأَنْصَارِ، تُعَنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَادِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ. قَالَ: وَلَيْسَتَا بِمُ عَنْنِيَنِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمُزْمُوْرِ الْشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ يَوْمُ بِمُغَنِّيَنِنِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ يَوْمُ عِيْدٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْداً وَهَذَا عِيْدُنَا».

بَثَوْبِهِ، فَانتُهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ بِثَوْبِهِ، فَانتُهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ». وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ (٢) الْحَدِيثَةِ الْسِّنِّ.

١٢٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ<sup>(٣)</sup> فِي يَوْمِ عِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي الْنَبِيُّ ﷺ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا النَّبِيُ الْنَظُرِ إِلَيْهِمْ. الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ الْنَظَرِ إِلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>۱) مما يستدرك: عن ابن عباس: أنَّ رسول الله ﷺ خَرجَ يوم أضحى أو فطر، فصلَّى ركعتين، لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلالٌ، فأمرهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المرأةُ تُلقي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا.

<sup>(</sup>٢) (العربة \_ بفتح العين المهملة وكسر الراء وبالباء الموحدة \_، معناه: المشتهية للعب، المحبة له) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٣) (أي: يرقصون) هامش (د).

١٢٦٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا قَالَتْ لِلَعَّابِيْنَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنيَّهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ عَطَاءٌ: فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ(١). قَالَ [لِي ابْن أَبِي عَتِيقٍ: بَلْ حَبَشٌ].

١٢٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ [30/أد]».

#### ٤ ـ ٢٠٣ ـ بَاب: الاسْتِسْقَاءُ

١٢٦٤ \_ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

١٢٦٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

١٢٦٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ إِلَى الْنَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

١٢٦٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْدُّعَاءِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

١٢٦٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى الْسَّمَاءِ.

١٢٦٩ \_ وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإِسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ إِبْطِهِ، أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

<sup>(</sup>١) قال النووي: معناه: أن عطاء شك هل قال: هم فرس أو حبش، بمعنى: هل هم من الفرس أو من الحبشة؟.

الْقَضَاءِ(۱)، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَائِماً، ثُمَّ قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَائِماً، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُعْوَالُ وَانْقَطَعَتِ الْشُبُلُ، فَادْعُ اللَّهِ يَغِنْنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا». قَالَ أَنسُ : فَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي الْسَمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلاَ فَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتِ فَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي الْسَمَاءِ مِنْ سَحَابَةٌ مِثْلُ الْتُوسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطُتِ الْسَّمَاءَ وَلَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا الْشَمْسَ سَبْتَاً. قَالَ: ثُمَّ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ النَّوْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ الْسَّمَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْشَمْسَ سَبْتاً. قَالَ: ثُمَّ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْشَمْسَ سَبْتاً. قَالَ: ثُمَّ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الْشَمْسَ سَبْتاً. قَالَ: ثُمَّ وَلَكُ وَانْقَطَعَتِ الْسُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُعْفَى وَالْتُهُ مَا وَانْقَطَعَتِ الْسُبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُصْعِلُهُ وَالْتُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَكُ وَالْعُلْوَالِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

١٢٧١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ الْسَّحَابِ، وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الْرَّجُلَ الْشَّدِيْدَ تُهِمُّهُ نَفْسُهُ: أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ.

١٢٧٧ \_ وَعَنْهُ قَالَ: أَصَبْنَا (٣) وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ. [قَـالَ]: فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ. فَقُلْنَا: يَـا رَسُوْلَ اللَّهِ، لِـمَ صَنَعْتَ هَـذَا؟

<sup>(</sup>۱) (قال القاضي عياض: سميت دار القضاء، لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب الذي كتبه على نفسه، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز [ماله] استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى بدينه، وكان ثمانية وعشرون ألفاً. قال النووي: قوله: (ثمانية عشراً ألفاً)، غريب بل غلط، والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. هكذا رواه البخاري) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) أي: الروابي الصغار.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (أصابنا).

قَالَ: «لأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى».

۱۲۷۳ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْرِّيْحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ﴿إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ عَذَاباً سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي ﴾. وَيَقُوْلُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: ﴿رَحْمَةٌ ﴾.

١٢٧٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسْتَقِيلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُمَّطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]».

17٧٥ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً ضَاحِكاً حَتَّى أَرى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْماً أَوْ رِيحاً عُرِفَ. وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ. قَالَتْ: فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فَي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ. قَالَتْ: فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُوْنَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ. قَالَتْ: فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُوْنَ فَيْهُ عَذَابٌ قَدْ عُذَابٌ قَوْمٌ إِلرِّيحٍ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: ﴿هَنَا عَارِضُ مُطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]».

١٢٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالْصَّبَا(١)، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالْدَّبُوْرِ(٢)».

### ٤ ـ ٢٠٤ ـ باب: صَلاَةُ الْكُسُوْفِ

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خُسِفَتِ الْشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَأَطَالَ الْوَيَامَ جِدّاً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرُّكُوْعَ جِدّاً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرُّكُوْعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْوَيَامَ جِدّاً، وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرُّكُوْعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْوَيُكُوعَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الصبا: الريح الشرقية.

<sup>(</sup>٢) الدبور: الريح الغربية.

جِداً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدَاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو فَأَطَالَ الْرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُوْنَ الْرُّكُوعِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرُّكُوعِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرُّكُوعِ، وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الْعَيَامِ الْعَيَامِ الْعَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرُّكُوعِ، وَهُو دُوْنَ الْقَالَ وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الْعَيَامِ الْهَ عَلَمَ الْعَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَجَلَّتِ الْشَمْسُ فَخَطَبَ الْشَمْسُ فَخَطَبَ الْشَمْسُ فَخَطَبَ الْشَمْسُ فَخَطَبَ الْنَاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَنَاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَنَاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللَّه، وَصَلُوا وَتَصَدَّقُوا. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا. أَلاَ هَلْ بَلَعْتُ».

١٢٧٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِنَّ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ».

۱۲۷۹ ـ وَفِي أُخْرَى: «فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ عَنْكُمْ». وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفاً مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخُرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا ابْنَ لُحَيِّ وَهُو الَّذِي سَيَّبَ الْسَوَائِبَ(۱)».

# ٤ - ٢٠٥ - باب: إِذَا أَرَادَ الإِمَامُ صَلاَةَ الْكُسُوْفِ أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي: الْصَّلاَةَ جَامِعَةً

١٢٨٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الْشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ فَبَعَثَ

<sup>(</sup>۱) السائبة: المهملة. والعبد يعتق على أن لا ولاء له. والبعير يدرك نتاج نتاجه، فيسيب. أي: يترك لا يركب، والناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت، أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد، أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي سائبة.

مُنَادِياً: «الْصَّلاَةَ جَامِعَةً». فَاجْتَمَعُوْا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ. وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْن وَأَرْبُعَ سَجَدَاتٍ.

١٢٨١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْنَبِيِّ صَلَّى [٨٥/ أف] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

١٢٨٢ ـ وَعَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الْشَّمْسُ مِثْلَهُ (١٠).

١٢٨٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الْشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيَاماً شَدِيْداً يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَكُوْمُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَكُوْمُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الْشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ». ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهُ بَعْلِيا».

١٢٨٤ \_ وَعَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (٢).

## ٤ - ٢٠٦ - باب: ذِكْرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلاَةِ الْخُسُوْفِ

١٢٨٥ \_ عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، يُعَذَّبُ الْنَّاسُ فِي الْقُبُوْرِ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ (٣) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ عَائِشَةُ: قَالَ (٣) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ

<sup>(</sup>١) أي مثل حديث عائشة المتقدم قبله.

<sup>(</sup>٢) ذكر العلماء: أن النبي ﷺ لم يصل الكسوف إلاَّ مرَّة واحِدة.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقال) والتصحيح من مسلم.

(غَدَاةٍ)(١) مَرْكَبًا، فَحَسَفَتِ الْشَّمْسُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرِي الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انتُهَى إِلَى مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيْهِ، فَقَامَ وَقَامَ الْنَاسُ وَرَاءَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيْلاً، وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيْلاً، وَهُو دُوْنَ ذَلِكَ الْرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الْشَّمْسُ فَقَالَ: (كُوعاً طَوِيْلاً، وَهُو دُوْنَ ذَلِكَ الْرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الْشَّمْسُ فَقَالَ: (إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفَيْنَةِ الْدَّجَالِ». قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ الْذَجَالِ». قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْنَارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

# ٤ - ٢٠٧ - بَاب: مَا عُرِضَ عَلَى الْنَبِيِّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَمَا رَأَى فِيْهَا

فِي يَوْمِ شَدِيْدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ قَالَ: كَسَفَتِ الْشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي يَوْمِ شَدِيْدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ يَخِرُونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحُواً مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَعَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً -، فَقَصُرتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْنَالُ، فَرَأَيْتُ فَيْهَا امْرَأَةً مِنْ يَنِي إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا وَلَمْ مَنْ عَلَى النَّالُ، عَلَى مَا الْمَرْأَةً مِنْ يَنِي إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا وَلَمْ تَدُعْهَا وَلَمْ مَنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ [٥٥-أد] عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فَي النَّالِ فَي عَرْقَ بْنَ مَالِكِ يَجُرُ قُصْبَهُ فَلَى النَّالِ فَي عَلَى النَّالِ عَنْ مَالِكِ يَخْوَلُونَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُمَا النَّالِ مَوْتِ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُمَا وَلَا يَقُولُونَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُمَا

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (غد) والتصحيح من مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي: أمعاءه.

آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُرِيْكُمُوْهُمَا(١)، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَـنْجَلِيَ».

#### ؛ ـ ۲۰۸ ـ **بَـاب:** صَلاَةُ الْنَّبِيِّ ﷺ فِي الْكُسُوْفِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يريكموها).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ثلاث).

<sup>(</sup>٣) أي: بأربع سجدات.

<sup>(</sup>٤) معناه: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، وهو من آض يثيض إذا رجع.

<sup>(</sup>٥) (المحجن: بكسر الميم وهو عصاً معقفة الطرف) هامش (د).

بِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَلَكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوْعاً، ثُمَّ جِيْءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ».

## ٤ ـ ٢٠٩ ـ بَاب: وَصْفُ الْنَّبِيِّ ﷺ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

الله عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ عَهْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الله الله الله عَهْدِ رَسُوْلُ اللّهِ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّوْنَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الْسَمَاءِ فَقُلْتُ : اَيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَطَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى الْعَيْمُ جِدّاً حَتَّى تَجَلاّنِي (الْغَشَا وَالْعَشَا) (۱)، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءِ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَالْعَشَا (۱)، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءِ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَالْعَشَا (اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: مَا مِنْ شَيْءِ لَمْ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: مَا مِنْ شَيْء لَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: مَا مِنْ شَيْء لَمْ مَنْ شَيْء لَمْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: مَا مِنْ شَيْء لَمُ أَوْمِنَ أَو اللّهِ عَلَى وَالْمُونِ وَوْلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

١٢٨٩ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَإِذَا الْنَّاسُ قِيَامٌ، وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي.

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (الغَشْيُ).

فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ الْنَّاسِ؟ فَذَكَرَ مِثْلَ الأَوَّلِ.

۱۲۹۰ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: فَزِعَ الْنَبِيُ ﷺ يَوْماً \_ قَالَتْ: يَعْنِي: يَوْمَ كَسَفَتِ الْشَّمْسُ \_ فَأَخَذَ دِرْعاً حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ، فَقَامَ الْنَّاسِ قِيَاماً طَوِيْلاً، لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ [٥٥/ب د] رَكَعَ مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَام.

١٢٩١ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: حَتَّى رَأَيْتَنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ ٱلْتَفِتُ إِلَى الْمَوْآةِ الْمَوْآةِ الْمَوْقَةِ فَأَقُولُ: هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي. فَأَقُومُ، فَرَكَعَ فَأَطَالَ الْرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْوُكُوعَ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ (١) أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ.

# ٤ ـ ٢١٠ ـ باب: قَدْرُ قِرَاءَةِ الْنَبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَدْرُ قِيَامِهِ فِي جَمِيْع صَلاَتِهِ فِي الْكُسُوْفِ

١٢٩٢ \_ فِيْهِ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلاً (٢).

١٢٩٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِیْنَ كَسَفَتِ الْشَّمْسُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبُع سَجَدَاتٍ.

## ٤ ـ ٢١١ ـ باب: النَّدَاءُ فِي صَلاَةِ الْكُسُوْفِ: الْصَّلاَة جَامِعَة

الشَّمْسُ النَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْكَسَفَتِ الْشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ نُودِيَ: (الْصَّلاَةَ جَامِعَةً). فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، فَمَّ جَلَسَ [٥٥/ أن] عَنِ الْشَمْسِ فَيَ سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ [٥٥/ أن] عَنِ الْشَمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوْعاً قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوْداً [قَطُّ]، كَانَ أَطُولَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(د): (له).

<sup>(</sup>٢) أي الحديث المتقدم عن عائشة.

المَعْمُسُ فِي زَمَنِ الْنَبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَرَعا يَخْسَفُ الْشَمْسُ فِي زَمَنِ الْنَبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَزِعاً يَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ الْسَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوْعِ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا، يُخَوِّفُ اللهُ يُرْسِلُهَا، يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَاثِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ».

١٢٩٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذِ انْكَسَفَتِ الْشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي انْكِسَافِ الْشَّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّي عَنِ الْشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

١٢٩٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوا».

۱۲۹۹ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بَنِ شُعْبَةَ يَقُوْلُ: انْكَسَفَتِ الْشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْتَعَانِ مِنْ آيَاتِ (اللَّه)(۱) لاَ يُكْسَفَانِ لِمَوْتِ (أَحَدٍ)(۱) وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).



رَفَحُ بعِي لازَعِي للفِخَّرِي لأَسِلِي لانِنَ لانِوْدِي www.moswarat.com

### 

# ٥ ـ ١ ـ باب: تَلْقِين الْمَوْتَى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

١٣٠٠ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ:
 لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».

١٣٠١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَّنُوْا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِللَّهُ».

# ٥ ـ ٢ ـ باب: مَا يَقُوْلُ مَنْ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ

١٣٠٢ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿اللَّهِ عَنَهُ اللَّهُمَّ أُجُرْنِي تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٍ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا». قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ فِي مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا». قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. وَشُولِ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ إِلَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ اللَّهُ إِلَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ اللَّهُ إِلَي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ وَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْراً مِسُولُ اللَّهِ إِلَيْ . قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ وَسُولُ اللَّهُ إِلَيْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْراً مِنْهُ لَلُهُ اللَّهُ إِلَيْ وَسُلُولُ اللَّهُ إِلَيْ الْمُسْلِمُ مُنْ أَنْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَ

حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ (لَهُ)(١): إِنَّ لِي بِنْتاً وَأَنَا غَيُوْرٌ. قَالَ: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بالْغَيْرَةِ».

## ٥ ـ ٣ ـ باب: مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيْضِ وَالْمَيِّتِ

١٣٠٣ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ الْمَرِيْضَ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ». قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ الْنَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً». قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّداً " ﷺ.

# ٥ - ٤ - باب: فِي إِخْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالْدُّعَاءِ لَهُ

١٣٠٤ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الْرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: ﴿لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْهُ سِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى [٥٥/ ب ف] مَا تَقُوْلُوْنَ». ثُمَّ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْفُوْ لَهُ فِي عَبِهِ فِي الْعَالِمِيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَبِهِ فِي الْعَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَ وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرْ لَهُ فِيْهِ».

م ١٣٠٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَوْا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) تحرف و(د) إلى: (عنا).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د): (محمد).

شَخَصَ بَصَرُهُ؟». قَالُوْا: بِلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ(١) حِيْنَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ».

### ٥ - ٥ - باب: الأَمْرُ بِالْصَّبْرِ وَالاحْتِسَابِ عِنْد نُزُوْلِ الْمُصِيْبَةِ

١٣٠٦ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيْبٌ وَفِي أَرْضٍ غَرِيْبٌ وَفِي أَرْضٍ غَرِيْبٌ لَا بُكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ. فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّاٰتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبُلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْصَّعِيْدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (٢)، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتُرِيْدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الْصَّعِيْدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (٢)، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتُرِيْدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الْشَيْطَانَ بَيْتاً أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟». مَرَّتَيْنِ. فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

١٣٠٧ ـ وَعَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْنَبِيِّ وَقَلْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ (صَبِيًا لَهَا) (٣) ـ أو: ابْناً لَهَا ـ فِي الْمَوْتِ. فَقَالَ لِلرَسُوْلِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. فَمُرْهَا إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخْدَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَعَادَ الرَّسُوْلُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَّهَا. قَالَ: فَقَامَ النَّهُ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الْصَبِيُّ وَنَعْمَ وَقَامَ مَعَهُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الْصَبِيُّ وَقَامَ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الْصَبِيُّ وَقَامَ مَعَهُ مَعَهُمْ فَوْلِعَ إِلَيْهِ الْصَبِيُّ وَقَامَ مَعَهُ مَعَهُمْ فَوْفِعَ إِلَيْهِ الْصَبِيُّ وَقَامَ مَعَهُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: هَلَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْرُّحَمَاءَ». (هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْرُحُمَاءَ».

١٣٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكُوى لَهُ، فَأَتَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْد، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ: «أَقَدْ قَضَى؟». قَالُوا: لاَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَبَكَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فذاك).

<sup>(</sup>٢) أي: تساعدني في البكاء والنوح.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (صبيانها).

بَكَوْا فَقَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلكَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلكَينْ يُعَذِّبُ بِهَذَا \_ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ \_ أَوْ: يَرْحَمُ».

١٣٠٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَخَا الأَنْصَارِ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَة؟». فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ يَعُوْدُهُ مِنْكُمْ؟». فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ خِفَافٌ وَلاَ قَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ الْسِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ (١)، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ.

### ٥ - ٦ - باب: الْصَّبْرُ علَى الْمُصِيْبَةِ عِنْدَ الْصَّدْمَةِ الأُوْلَى

١٣١٠ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْصَّبْرُ عِنْدَ الْصَّدْمَةِ الْأُولَى».

١٣١١ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ لَهَا: «اتَّقِ(٢) اللَّهَ وَاصْبِرِي». فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي مُصِيْبَتِي؟ فَلَمَّا ذَهَبَ قِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ لَهَا: إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَابِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

في (ف) و(د): (جئنا).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «اتقي».

<sup>(</sup>٣) في (د): (قال).

### ٥ ـ ٧ ـ باب: قَوْلُهُ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»

١٣١٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١): أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ، أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟».

١٣١٣ ـ وَعَنْهُ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ الْنَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ؟».

١٣١٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿فِي قَبْرِهِ».

١٣١٥ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيْبَ [١٠٠ أ ف] عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ: وَاأَخَاهْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ؟».

١٣١٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ».

١٣١٧ - وَفِي أُخْرَى: «أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ».

١٣١٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنَ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانِ بِنْتِ عُفْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْدُهُ قَائِدٌ فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ يَقُودُهُ قَائِدٌ فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الْدَّارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ـ كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ ـ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ». قَالَ: فَلَا اللَّهِ مُرْسَلَةً .

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنَّا مَعَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِيَ: اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمر ﷺ.

الْرَّجُلَ. فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ الْرَّجُلَ، وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ. قَالَ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ أُصِيْب، فَجَاءَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ: وَاأَخَاهْ وَاصَاحِبَاهْ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ: فَالَا اللَّهِ عَلَمْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ: فَا أَمْ اللَّهِ عَلَمْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ: فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا فَالَ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً. وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ: بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ؟». قَالَ: فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرُونَا اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرُونَا اللَّهِ فَقَالَ: بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ؟».

فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ». وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيْدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْدِ عَذَاباً، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَلاَ الْ تَزِرُ الْكَافِرَ يَزِيْدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَاباً، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَلاَ اللَّهُ يَزِرُهُ وَزْرَ أُخْرَى». قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَيُحَدِّرُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ الْسَّمْعَ يُخْطِيءُ.

١٣١٩ ـ وَعَنْ عُرُوةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الْرَّحْمَنِ، سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ(١٠)، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَنْ تُمْ إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَنْ تُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَنْ تُمْ يَبْكُونَ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ».

١٣٢٠ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهَلَ<sup>(٣)</sup>، إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيْتَهِ \_ - أَوْ: بِذَنْهِ مِنْ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الآنَ». وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيْهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: "إِنَّهُمْ يَسْمَعُوْنَ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وما).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (يحفظ).

<sup>(</sup>٣) (وهل، أي: غلط) هامش (د).

مَا أَقُوْلُ لَكُمْ»، وَقَدْ وَهَلَ، إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ مَا(١) كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ حَقِّ». ثُمَّ قَرُأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾[النمل: ٨٠]. ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِٱلْقُبُورِ ﴾[فاطر: ٢٢]. يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّوُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْنَّارِ.

١٣٢١ \_ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ. فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا فَيَامَةِ».

# ٥ ـ ٨ ـ باب: التَّشْدِيْدُ فِي الْنَيَاحَةِ وَالافْتِخَارِ بِالآبَاء

١٣٢٢ \_ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي (٢) أُمَّتِي مِنْ أَمْدِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالْطَعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالْطَعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ [٧٥/ أد]، وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: «الْنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

١٣٢٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَتْلُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ قَالَتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ \_ شَقِّ الْبَابِ \_ فَأَتَاهُ ٣ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ فِأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ \_ شَقِّ الْبَابِ \_ فَأَتَاهُ هُنَّ اللَّهِ عَنْهُمْ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَلَمَتُ أَلَهُ اللَّهِ عَنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَلَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ فَلَا قَالُ: وَاللَّهِ لَقَدْ لَمْ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَلَا اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: «اذْهَبْ فَاحْثُ فِي غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: «اذْهَبْ فَاحْثُ فِي غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: «اذْهَبْ فَاحْثُ فِي

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أنما).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (من).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فأتى).

أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، وَاللَّهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمْرِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

١٣٢٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْعِيِّ.

١٣٢٥ ـ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوْحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَمْسٌ (١): أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

١٣٢٦ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ رَبَّايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## ٥ - ٩ - باب: نَهْيُ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

١٣٢٧ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُـنْهَى عَنِ اتّْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

#### ٥ - ١٠ - باب: غُسْلُ الْمَرْأَةِ وَمَا يُفْعَلُ بِشَعْرِهَا

١٣٢٨ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا الْنَبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَـتَهُ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثَا أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا

 <sup>(</sup>١) ذَكَرَتْ أربعة، ولعلها تكون الخامسة.

<sup>(</sup>٢) في (د): (امرأة).

حِقْوَهُ(١) فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

١٣٢٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

• ١٣٣٠ ـ وَفِي أُخْرَى: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا».

#### ٥ ـ ١١ ـ بَاب: كَفَنُ الْمَيِّتِ

اللّهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللّهِ، فَوجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللّهِ، فَمِنّا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ، فَمِنّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ اللّهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللّهِ، فَمِنّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْعًا مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ نَمُرةً، فَكُنّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَجْلَيْهِ نَمْ رَجُلاهُ، وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «ضَعُوهَا مِمّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ». وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا (٢).

١٣٣٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابِ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفِ(٣) لَيْسَ فِيْهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. وَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّهَا شُبَّهَ عَلَى الْنَاسِ فِيْهَا، أَنَّهَا: اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيْهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي عَلَى الْنَاسِ فِيْهَا، أَنَّهَا: اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيْهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي عَلَى الْنَاسِ فِيْهَا، أَنَّهَا: اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيْهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي الْعَرْشِيَةَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لأَحْبِسَنَّهَا ثَلَاثَةِ أَثُوابِ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لأَحْبِسَنَّهَا حَتَى أَكُفَّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثُمَنِهَا.

<sup>(</sup>١) يعني: إزاره. وأصل الحقو معقد الإزار. وجمعه: أحقِّ وحقيّ، وسمي به الإزار مجازاً؛ لأنه يشد فيه.

<sup>(</sup>٢) أي: يجتنيها.

<sup>(</sup>٣) أي: قطنِ.

١٣٣٣ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: سُجِّيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ.

### ٥ ـ ١٢ ـ بَـَابِهِ: الأَمْرُ بِتَحْسِيْنِ الْكَفَنِ

١٣٣٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الْنَبِيَ ﷺ خَطَبَ يَوْماً فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ الْنَبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الْرَّجُلُ أَصْحَابِهِ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ الْنَبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الْنَبِيُ ﷺ: [٥٥/بد] بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الل

# ٥ ـ ١٣ ـ بَاب: حَمْلُ الْجَنَازَةِ وَالْسُّنَّةُ بِالإسْرَاعِ فِي الْمَشِي

١٣٣٥ لَـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [قَالَ]: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ(١) غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ(١) عَنْ رِقَابِكُمْ».

#### ٥ ـ ١٤ ـ **بَابِ:** مَا يَكُوْنُ لِلْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ مِنَ الأَجْرِ

١٣٣٦ ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطُانِ». فَقِيلَ: وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ». فَقِيلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ». قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ [71/أن]، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيْرَةً.

<sup>(</sup>١) في مسلم: (تكن).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (تضعونها).

۱۳۳۷ ـ (وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: قِيْلَ لِإِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

۱۳۳۸ - وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِيهِ وَقَاصٍ حَدَّقَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ! أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ: "مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِها، وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ: "مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِها، وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ». فَمَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ». فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّاباً إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَبُخْبِرُهُ عَمَّا قَالَتْ. وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَبُخْبِرُهُ عَمَّا قَالَتْ. وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الْرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً. فَرَارِيطَ كَثِيْرَةً فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الْرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً. فَرَارِيطَ كَثِيْرَةً إِنْ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَلَارِيطَ كَثِيْرَةً إِنْ أَنْ فَي يَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَوَطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيْرَةً إِنْ أَنْ فَي يَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَوَطْنَا فِي مَرَ مِلْكَ فَي مَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَوَطْنَا فِي

١٣٣٩ \_ وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطُّ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرًاطَانِ، الْقِيْرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ».

### ٥ ـ ١٥ ـ بَاب: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِئَةٌ شَفَعُوا فِيْهِ

١٣٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِئَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيْهِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

1٣٤١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْنَاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: هُمْ أَرْبَعُوْنَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوْهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: هُمْ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللَّهِ مَتُولُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلاَّ شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيْهِ».

### ٥ - ١٦ - بَاب: شَهَادَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِالْخَيْرِ وَالْشَّهَادَةِ

الله الله على الله على المارة المارة

### ٥ ـ ١٧ ـ بَـاب: «مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ»

١٣٤٣ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: «مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا الْمُسْتَرِيْحُ

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (فِدِّى لَكَ).

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الْدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يُسْتَرَاحُ مِنْهُ».

#### ٥ ـ ١٨ ـ **بَـاَب:** الْتَّكْبِيْرُ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣٤٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَعَى (لِلْنَّاسِ)(١) الْنَجَاشِيَّ [فِي] الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَخَرَجَ [بِهِمْ] إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

١٣٤٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ الْنَّجَاشِيّ، فَكَبَّرَ عَلَيه أَرْبَعاً.

١٣٤٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ: أَصْحَمَةُ». فَقَامَ، فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

١٣٤٧ \_ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُوْمُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ» \_ يَعْنِي: الْنَّجَاشِيَّ \_..

# ٥ ـ ١٩ ـ باب: جَوَازُ الْصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

١٣٤٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْنَّبِيِّ ﷺ انْسَتَهَى إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً.

١٣٤٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ.

• ١٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ ـ أَوْ: شَابّاً ـ

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا \_ أَوْ: عَنْهُ \_ فَقَالُوا: مَاتَ. فَقَالَ: "أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي». قَالَ: "دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهِ». آذَنْتُمُونِي». قَالَ: "دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهِ». فَدَلُّوْهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ [٨ه/ أد] هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ».

#### ٥ ـ . ٢٠ ـ بَـاب: الْتُكْبِيْرُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْساً

١٣٥١ ـ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرُ عَلَى جَنَائِزِ نَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرُ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُها.

# ٥ - ٢١ - باب: الْقِيَامُ لِلْجَنازَةِ

١٣٥٢ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفُكُمْ أَوْ تُوْضَعَ».

١٣٥٣ \_ وَعَنْهُ [٦٦/ بِ ن]، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».

١٣٥٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِيْنَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا».

١٣٥٥ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى تُوْضَعَ﴾.

١٣٥٦ \_ وَعَـنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّهَا يَهُوْدِيَّةٌ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا».

١٣٥٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ.

# ٢٢ - باب: نَسْخُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

١٣٥٨ ـ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ ـ يَعْنِي: فِي الْجَنَازَةِ ـ.

## ٥ - ٢٣ - باب: الْدُّعَاءُ فِي الْصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ لِلْمَيِّتِ

١٣٥٩ ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الْنَوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الْدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ نَقْدِهِ، وَوَرَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ الْنَارِ». قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ [أَنَا] ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

## ٥ ـ ٢٤ ـ باب: أَيْنَ يَقُوْمُ الإِمَامُ مِنَ الْمَبِّتِ

١٣٦٠ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الْنَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبِ مَاتَتْ وَهِيَ نُفُسَاءُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِلْصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

## ٥ ـ ٥ ٧ ـ باب: رُكُوْبُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣٦١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى (١) فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ سَمُرَة (٢) الْدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ.

۱۳۹۲ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ (٣) بِهِ وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ. قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ نَسْعَى خَلْفَهُ. قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ ـ - أَوْ: مُدَلَّى ـ فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الْدَّحْدَاح».

#### ٥ - ٢٦ - بكابه: اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّتِ

١٣٦٣ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ [سَعْدَ] بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ. ١٣٦٤ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ.

## ٢٧ - باب: الأَمْرُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُوْرِ

١٣٦٥ \_ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الْرُّوم

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي: معناه: بفرس عربي. قال أهل اللغة: اعروريت الفرس، إذا ركبته عُرياً، فهو معروري. قالوا: ولم يأت افْعَوْلَى معدّى إلا قولهم: اعروريت الفرس، واحلوليت الشيء.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في صحيح مسلم قوله: (سمرة).

<sup>(</sup>٣) أي: يتوثب.

بِرُوْدِسَ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فُضَالَةُ [بْنُ عُبَيْدٍ] بِقَبْرِهِ، فَسُوِّي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

١٣٦٦ \_ وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ (١) قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

#### ٥ ـ ٢٨ ـ بَـاب: الْنَّهْيُ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا

١٣٦٧ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ [٥٨ ب د] وَأَنْ يُغِمَدُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

# ٥ ـ ٢٩ ـ بَاب: النَّهِي عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْقُبُوْرِ فِي الْصَّلاَةِ

١٣٦٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ».

١٣٦٩ \_ وَعَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا».

## ٥ ـ ٣٠ ـ بَابِ: الْصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ [٦٢/ أن]

٠ ١٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ (٢) بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ

<sup>(</sup>١) هو حيَّان بن حُصَيْن الكوفي.

<sup>(</sup>٢) في (د): (تمر).

فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ الْنَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ الْنَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

# ٥ ـ ٣١ ـ بَاب: مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَقَابِرِ

۱۳۷۱ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ('') يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ: «الْسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ، غَداً مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ».

١٣٧٧ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْماً: أَلاَ مُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي؟ قَالَ: فَظَنَنَا أَنَّهُ يَعْنِي أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ. قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا عَائِشَةُ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيُلَتِي الَّتِي [كَانَ] النَّبِيِّ فَيْهَا عِنْدِي، انْقُلَبَ فَوضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ وَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَتْ إِلاَّ وَضَعَ رَدَاءَهُ، وَفَتَعَ الْبَابَ ثُمَّ رَيْمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ ( وَيَدا أَ، وَانْتَعَلَ رُويْداً، وَانْتَعَلَ رُويْداً، وَفَتَعَ الْبَابَ ثُمَّ رَيْمَا ظَنَ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ ( وَيُدا أَ، وَانْتَعَلَ رُويْداً، وَافْتَعَ الْبَابَ ثُمَّ رَيْمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخذَ ( وَيَدا أَ، وَانْتَعَلَ رُويْداً، وَاغَتَعَ الْبَابَ ثُمَّ مَرْتَ وَتَقَنَّعْتُ إِلَاكَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى أَتَى الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ ثَلاَثُ مَرَاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْ فَانْحَرَفْتُ فَهَرْوَلْتُ، فَأَصْوَرُ ( ) فَأَحْضَرُتُ، فَسَبَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ، فَمَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ ( ) فَأَخْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ،

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف) وفي (د) أيضاً: (فأخذت).

<sup>(</sup>٣) الإحضار: الْعَدُو.

فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةٌ (١٠٩». قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرِنِي اللَّطِيْفُ الْخَبِيرُ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: «فَأَنْتِ الْسَوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟». قُلْتُ: نَعْمْ. فَلَهَدَنِي (٢) فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَتْ الْمَامِي؟». قُلْتُ: «فَلَهَدَنِي (٢) فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَتْ أَنْ يَحِيْفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟». قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيْلَ الْقَيْقِ أَلَانِي (٣) [حِيْنَ رَأَيْتُ]، فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجْبُتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ وَلَيْ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْنَى وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، مِنْكِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظِكِ، وَخَشِينْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَأْمُولُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظِكِ، وَخَشِينْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَأْمُولُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظِكِ، وَخَشِينْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَأْمُولُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ الْلَهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُهُ وَالْتَهُ وَلِي الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ (اللَّهُ)(١٤) الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُشْتَالِمُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَوْمَنَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلُومِيْنَ وَالْمُسْلُومِيْنَ وَالْمُ وَلَيْتُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلُمِيْنَ وَالْمُسْلُومِيْنَ وَالْمُسْلُومِيْنَ وَالْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٧٣ ـ وَعَنْ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ: «الْسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الْدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، (وَإِنَّا إِنْ)(٢) شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ».

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي: معناه: قد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه، من ارتفاع النفس وتواتره. وقوله: رابية. أي: مرتفعة البطن.

<sup>(</sup>٢) (وروي أيضاً: (فلهزني) بالزاي، وهما متقاربان) هامش (ف). أي: دفعه.

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ف): (جبريل آت).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وإن).

<sup>(</sup>٦) في (د): (وإن).

#### ٥ ـ ٣٢ ـ بَاب:

#### زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ وَاسْتِئْذَانُ الْنَبِيِّ ﷺ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

١٣٧٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي».

١٣٧٥ \_ وَعَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرَهُا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً [٩٥/ أد]».

## ٥ ـ ٣٣ ـ باب: تَرْكُ الْصَّلاَةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

١٣٧٦ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ الْنَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

۱۳۷۷ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ الْنَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا(١) فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَهَا، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ».



<sup>(</sup>١) أي: على أمّه ﷺ.



#### ٦ - كَتَالِكُولِ اللهِ [٦٢/ ب ف]

## ٦ - ١ - باب: صَدَقَةُ الإبل

١٣٧٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

### ٦ ـ ٢ ـ باب: مَا فِيْهِ الْزَكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ

١٣٧٩ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ وَلاَ حَبِّ صَدَقَةٌ».

١٣٨٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْتَمْرِ صَدَقَةٌ».

# ٦ - ٣ - باب: مَا فِيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

١٣٨١ \_ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "فِيْمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ

وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالْسَّانِيَةِ (١) نِصْفُ الْعُشْرِ».

## ٦ ـ ٤ ـ باب: مَا لاَ يَجِبُ فِيْهِ الْزَّكَاةُ

١٣٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

١٣٨٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ».

١٣٨٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الْصَّدَقَةِ فَقَيْلَ: مَنَع ابْن جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهُا». ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الْرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ».

#### ٦ ـ ٥ ـ باب: زكاة الفِطْر

١٣٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنشَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

١٣٨٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ.

١٣٨٧ - وَفِي أُخْرَى: قَالَ: فَعَدَلَ الْنَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرُّ، فَجَعَلَ الْنَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرُّ، فَجَعَلَ الْنَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي: السانية: هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح.

# ٦ - ٦ - بَاب: الأَصْنَافُ الَّتِي تُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

١٣٨٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَيْبٍ. زَيْبٍ.

١٣٨٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، فَكَلَّمَ الْنَاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ الْنَاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الْشَّامِ يَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: أَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَداً مَا عِشْتُ.

١٣٩٠ ــ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ: الأَقِطِ، وَالْتَمْرِ، وَالْشَّعِيْرِ.

١٣٩١ ـ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ الْنَّاسِ إِلَى الْصَّلاَةِ.

#### ٦ ـ ٧ ـ **باَب:** الْتَّغْلِيْظُ فِي مَانِعِ الْزَّكَاةِ

١٣٩٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ، فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى جَنْبَيْهِ وَظِهْرَهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الْعَارِةُ وَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى جَنْبَيْهِ وَظِهْرَهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَالإِبلُ؟! قَالَ: «وَلاَ صَاحِبُ إِبلِ لاَ يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا: حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ (١) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لاَ يَفْقِدُ مِنَهَا فَصِيْلاً وَاحِداً، تَطَوُّهُ (١) بِأَخْفَافِهَا [٦٣\_ أ ف] وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُمَّسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ١٤]. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟! قَالَ: «وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمِ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً، لَيْسَ [فِيْهَا] عَقْصَاءُ (٣)، وَلاَ جَلْحَاءُ (٤)، وَلاَ عَضْبَاءُ (٥) تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ١٤. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَالْخَيْلُ؟! قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَم، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ (ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)(١) لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجِ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ وَالْرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ

<sup>(</sup>١) القرقر: المستوي من الأرض الواسعة.

<sup>(</sup>٢) في (ف): (تطؤها).

<sup>(</sup>٣) العقصاء: ملتوية القرنين.

<sup>(</sup>٤) الجلحاء: التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٥) العضياء: التي انكسر قرنها الداخل.

<sup>(</sup>٦) ما بين () زيادة من (ف).

عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبُوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلاَ يُقْطَعُ طِوَلَهَا (١)، فَاسْتَنَّتْ(١) شَرَفًا "أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِبَهَا إِلاَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْحُمُرُ ؟! قَالَ: «مَا أُنْزِلَ اللَّهِ مَعَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْحُمُرُ ؟! قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَى فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَالِهُ لَهُ عَلَى يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَالِهُ لَا يَرَهُ إِلَا هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَالِهُ لَا يَالِولِلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۳۹۳ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ. ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ المعارج: ١٤. ثُمَّ يُرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْنَارِ». ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

١٣٩٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلِ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسِيْرُ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطِحُهُ (اللَّهِ عَلَى فِيْهَا حَقَّهَا، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرِ اللَّهِ عَلَى فَيْهَا وَتَطَوُّهُ بِقُولِنِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيْهَا مَقَاءً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) (ويقال: طِيَلها، وكذا جاء في الموطأ) هامش (ف). أي: الحبل الذي تربط فيه.

<sup>(</sup>٢) أي: جرت.

<sup>(</sup>٣) الشرف: العالي من الأرض.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (تنطح).

<sup>(</sup>٥) هي التي لا قرن لها.

الْقِيَامَةِ شُجَاعاً (' أَقْرَعَ) ('')، يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيْهِ، خُذْ كَنْزَكَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً (' أَقْرَعَ) ('')، يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَنَاهُ فَرَيْهُ فَيَعْفِمُهَا قَضْمَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيْهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ».

١٣٩٥ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الإِبلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيْحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فَي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ.

#### ٦ - ٨ - بَاب: الأَمْرُ بِإِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِيْنَ

١٣٩٦ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ يَظْ لِمُوْنَنَا فَيَظْ لِمُوْنَنَا. فَقَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُ وَا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَأْتُونَنَا فَيَظْ لِمُوْنَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَرْضُوْا مُصَدِّقِيْ كُمْ». قَالَ جَرِيْرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

#### ٦ ـ ٩ ـ بَ**ـاَب:** فِيْمَنْ لاَ يُؤْدِّي الْزَّكَاةَ

١٣٩٧ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ [٦٠/ أد] إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُمُ الأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الشجاع: الحية الذكر.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (أقرن) خطأ. والأقرع: تمعط شعره لكثرة سمّه. وقيل: الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه، وربما بلغ رأس الفارس.

﴿ هُمُ: الأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ \_ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبِ [٦٣ ـ ب ن] إِبلِ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤدِّي زكاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤدِّي زكاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤدِّي زكاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَلَا بَقْر وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤدِّي وَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاً هَا حَتَى يُقْمَى بَيْنَ الْنَاسِ».

#### ۲ ـ ۱۰ ـ باب:

#### مَنْ كَرِهَ أَنْ يُمْسِكَ شَيْئاً بَعْدَ قُوْتِ يَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ يُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ

١٣٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً تَأْتِي عَلَيٍّ ". ذَهَباً تَأْتِي عَلَيٍّ ".

١٣٩٩ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْنَبِيِّ عَلَىٰ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدِ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ: "يَا أَبَا ذَرِّ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: "مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُداً عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: "مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُداً عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ هَكَذَا \_ حَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ \_ وَهَكَذَا \_ عَنْ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ هَكَذَا \_ حَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ \_ وَهَكَذَا \_ عَنْ أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولُ لِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ هَكَذَا \_ حَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ \_ وَهَكَذَا \_ عَنْ شَمَالِهِ». قَالَ: "ثُمَّ مَشَيْنَا، (فَقُلْتُ) (٣): "يَا أَبَا ذَرِّ». قَالَ: قُلْتُ يَكِمْ الْفَقِيلَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ». مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ». قَالَ: هَمَّ مَشَيْنَا قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ». كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ». قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي. قَالَ: سَمِعْتُ لَغَطْاً وَسَمِعْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عُرِضَ لَهُ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَبِعَهُ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَبِعَهُ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ف): (تأتي عليه). وفي (د): (يأتي عليه).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ديناراً). وفي مسلم: (دينار، إلا دينار).

<sup>(</sup>٣) في مسلم: (فقال).

ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: «لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ». فَانْ تَظَرْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ (١) لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ. فَقَالَ: هِذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: هَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ».

١٤٠٠ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ.
 قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. (قَالَ)(١): قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ».

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ف) و(د): (ذكرته).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>٣) (قوله: (نَّغْضِ) ـ هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة وبعدها ضاد معجمة ـ، وهو:
 العظم الرقيق [الذي] على طرف الكتف) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (يعتريهم).

دُنْيًا، وَلاَ أَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ، حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ.

# ٦ - ١١ - باب: فِي الْحَثِّ عَلَى الْنَفَقَةِ

١٤٠٢ ـ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». وَقَالَ: «يَمِيْنُ اللَّهِ مَلأَى سَحَّاءُ، لاَ يَغِيْضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ».

١٤٠٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِيْنِهِ». قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيلِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ 1.17 ب د]».

#### ٦ ـ ١٢ ـ **باَب:** أَفْضَلُ الْنَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ

١٤٠٤ ـ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِیْنَارِ یُنْفِقُهُ الْرَّجُلُ: دِیْنَارٌ یُنْفِقُهُ الْرَّجُلُ: دِیْنَارٌ یُنْفِقُهُ الْرَّجُلُ عَلَى دَابِیّهِ فِي سَبِیْلِ اللَّهِ، وَدِیْنَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى عَیَالِهِ، وَدِیْنَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى اللَّهِ، وَدِیْنَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى اللَّهِ، وَدِیْنَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى اللَّهِ، وَدِیْنَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِیْلِ اللَّهِ». قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ رَجُلٍ یُنْفِقُ عَلَى عَیَالٍ صِغَارِ یُعِفُّهُمْ (۱) أَوْ یَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَیُغْنِیهِمْ؟!.

١٤٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٦٤/ أف]: «دِينَارٌ أَنْهَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ».
 أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرا اللَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ».

<sup>(</sup>١) في (د): (يعفهم الله).

### ٦٣ - ٦٩ - باب: نَفَقَةُ الْمَمَالِيْكِ

افْ بَنِ عَمْرِو، إِذْ جَاءَهُ عَلْمَ فَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، إِذْ جَاءَهُ وَهُرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الْرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ.
 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَنْ مَنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

#### ٦ ـ ١٤ ـ **بَاب:** الأَمْرُ بِالابْتِدَاءِ بِالْنَّفْسِ وَالأَهْلِ وَذَوِي الْقُرْبَى فِي الْصَّدَقَةِ

٧٤٠٧ ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: ﴿ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ﴾. وَقَالَ: ﴿ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ﴾. فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَويُ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَرَاهُ نُعْمِلُ مَنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلاَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ﴾. يَقُوْلُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ.

#### ٦ ـ ١٥ ـ بَ**اب:** الْتَّصَدُّقُ بِأَحَبِّ الأَمْوَالِ إِلَى صَاحِبِهَا

١٤٠٨ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً، وَكَانَ أَجُو طَلْحَة أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً، وَكَانَ أَحَبَ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ تُنفِقُوا مِمَّا يَجْبُونِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَشِعُونُ مِمَّا يَجُبُونِ لِللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَشِعُونُ مِمَّا يَجُبُونِ لَهُ وَيَابِهِ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَرْحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ [رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ]: "فِي الأَقْرَبِيْنَ». فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَيَنِي عَمِّهِ.

١٤٠٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

١٤١٠ ـ وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، [فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ]، فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ».

#### ٦ ـ ١٦ ـ بَـاب: الْصَّدَقَةُ عَلَى الْزَّوْجِ وَالْوَلَدِ

عَنْ رَيْنَبَ امْرَأَةً عَبْدِ اللّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقُلْتُ (۱٬۰ إِنّكَ رَجُلٌ كَفِيْهُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَيْدِ اللّهِ فَقُلْتُ (۱٬۰ إِنّكَ رَجُلٌ خَفِيْهُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ قَدْ أَمْرَنَا بِالْصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خَفِيْهُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ: بَلِ أُتِيهُ أَنْتِ. يَعْنِي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ: بَلِ أُتِيهُ أَنْتِ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ: بَلِ أُتِيهُ أَنْتِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى عَيْدِ الْمَهَابَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ: بَلِ أَتِيهِ أَنْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ. قَالَتْ (۱٬۰ فَقَلْنَ لَهُ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَعْنَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ. قَالَتْ بَعْنَ بَعْنَ بِلاَلٌ فَقُلْنَ لَهُ: اللّهِ عَنْ فَعْنَ اللّهِ عَلَيْهِ فَالْعَرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَلَكَ إِللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَاللّهُ اللّهِ عَلْمُ وَعَلَى أَيْتَامِ فِي حُجُوْدِهِمَا؟ وَلاَ تُخْيِرُهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَلَكَ لِللّهُ لِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّه وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

في (ف): (فقال). وفي (د): (فقالت).

 <sup>(</sup>٢) نعرف في (ف. : (قال).

#### ٦ ــ ١٧ ـ **بَـاب**ـ: نَفَقَةُ الأُمِّ عَلَى وَلَدِهَا الأَيْتَامِ

اللّه مَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي مَلْمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّه مَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي سَلِمَةَ أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ: «نعَمْ، لَكِ فِيْهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفُقْتِ عَلَيْهِمْ».

١٤١٣ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

#### ٦ ـ ١٨ ـ بَ**اب:** صِلَةُ الْرَّحِمِ الْمُشْرِكَةِ

اللّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ [18/ب ف] عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ [18/ب ف] عَلَيَّ وَهْيَ رَاغِبَةٌ \_ أَوْ: رَاهِبَةٌ \_ أَفَأُصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

١٤١٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ
 عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهْيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ
 أُمِّي؟ قَالَ: «صِلِي أُمَّكِ».

#### ٦٩ - باب: الْصَّدَقَةُ عَن الْمَيِّتِ

[ه] ١٤١٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْنَبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّيَ (افْتُلِتَتْ)(١) نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعَمْ».

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) إلى: (افتتلت). ومعناه: ماتت فجأة.

#### ٦ ـ ٢٠ ـ بَاب: «كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ»

١٤١٧ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

١٤١٨ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالُوا لِلْنَبِيِّ عَلَيْهِ وَيَصُوْمُونَ كَمَا نَصُلِّي وَيَصُوْمُونَ كَمَا نَصُلِّي وَيَصُوْمُونَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: «أَولَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ (١)، وكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ مَدَوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهُي عَنْ مُنْكُولِ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيْرِهِ فَكُذُلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي عَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الْمُعَلِي كَانَ لَكُ إِنْ كَانَ لَلُهُ أَجْرٌ».

1819 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ يَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلَاثِ مِئَةِ مِفْصَلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيْقِ الْنَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيْقِ الْنَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيْقِ الْنَّاسِ، قَامَرَ بِمَعْرُوْفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ الْسُتِّيْنَ وَالْثَلَاثِ مِئَةِ الْسُّلاَمَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ الْنَّارِ».

٠٤٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ الْنَّبِيِّ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَفَةٌ». قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ». (قَالَ: قِيْلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ

 <sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه: (رويناه بوجهين: رفع صدقة ونصبه، فالرفع على
 الاستئناف، والنصب عطف على: إن بكل تسبيحة صدقة).

يَسْتَطِعْ؟ قَالَ)(١): «يَأْمُرُ بَالْمَعْرُوفِ. أَوِ: الْخَيْرِ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الْشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ».

النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيْهِ الْشَّمْسُ». قَالَ: «تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الْرَّجُلَ فِي دَائِتِهِ فَتَحْمِلُهُ (٢) عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ». قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الْرَّجُلَ فِي دَائِتِهِ فَتَحْمِلُهُ (٢) عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ». قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الْمَّيِّةُ صَدَقَةٌ، وَبُكِلُ خَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الْصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الْطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ».

## ٢١ - ٢١ - باب: الْمُنْفِقُ وَالْمُمْسِكُ وَدَعْوَةُ الْمَلَكَيْنِ لَهُمَا

الْعِبَادُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً».

## ٢٢ - ٢٠ - باب: الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لاَ يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

١٤٢٣ ـ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «تَصَدَّقُوا فَيُوْشِكُ الْدِي أَعْطِيَهَا: لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا، فَيُوْشِكُ الَّذِي أَعْطِيَهَا: لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا، فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا. فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا».

١٤٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى [٦١/ ب د]، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِينَّ عَلَى الْنَّاسِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أي). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (د): (فيحمله).

زَمَانٌ يَطُوْفُ الْرَّجُلُ فِيْهِ بِالْصَّدَقَةِ مِنَ الْذَّهَبِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرى الْزَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الْرِّجَالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ».

1٤٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ النَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الْرَّجُلُ بِزِكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُوْدَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الْرَّجُلُ بِزِكَاةٍ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُوْدَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ، حَرَّفِ مَرُوْجاً وَأَنْهَاراً».

١٤٢٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ [١٦/ أن] حَتَّى يَكْثُرُ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً، وَيُدْعَى إِلَيْهِ الْرَّجُلُ فَيَقُوْلُ: لاَ أَرَبَ(١) لِي فِيْهِ».

## ٦٣ - باب: مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ مِنْ كُنُوْزِهَا

المَّدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ (٢) مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَتُوْلُ: فِي هَذَا كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ (٢) مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَتُوْلُ: فِي هَذَا قُتِلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَارِقُ فَيَقُوْلُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ الْسَّارِقُ فَيَقُوْلُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ الْسَّارِقُ فَيَقُوْلُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً».

## ٦٤ - ٩٢ - باب: مَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الْصَّدَقَةِ

١٤٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبِ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الْطَيِّبِ - إِلاَّ أَخَذَهَا الْرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو

<sup>(</sup>١) أي: لا حاجة.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (الأصطوان). والأسطوانة: هي السارية والعمود.

فِي كَفِّ الْرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ».

#### ٦ - ٢٥ - بَ**اب:** مَعْرِفَةُ مَنْ يُسْتَجَابُ دَعْوَتَهُ مِمَّنْ لاَ يُسْتَجَابُ

الله عَلَيْ النَّاسُ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَيُّهَا الْنَّاسُ: إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: ﴿ يَمَا أَمُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّا الللللللللَّاللَّا ا

#### ٦ ـ ٢٦ ـ ب**ـاب:** «اتَّقُوا الْنَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

١٤٣٠ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ الْنَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَهْعَلْ».

١٤٣١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ الْنَارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوْا الْنَارَ فَلاَ يَرَى إِلاَّ الْنَارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوْا الْنَارَ وَلُوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».

١٤٣٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ذَكَرَ الْنَّارَ، فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ (١). ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا الْنَّارَ وَلَـوْ الْنَّارَ». ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَـنَا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا الْنَّارَ وَلَـوْ

<sup>(</sup>١) (أشاح \_ بشين معجمة وحاء مهملة \_. قال الخليل: معناه: نحاه وعدل به. وقال الأكثرون: المشيح: الحذر والحاذر في الأمر). هامش (ف).

بِشِقّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

#### ٦ ـ ٢٧ ـ بَاب: الْحَثُّ عَلَى الْصَّدَقَةِ وَأَجْرُ مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَم سُنَّةً حَسَنَةً

صَدْرِ الْنَهَارِ. قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي الْنَمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي الْشُيُوْفِ عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ لِمَا رَأَى بِهِمْ عَنَ الْفَاقَةِ، فَذَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَنَ، وَأَفَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: هُوَيَاكُمُ النَّاسُ اتَقُواْ رَيَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَقْسِ وَعِدَةٍ ﴾ إلى آخِرِ الآية . ﴿ وَالَّا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِي غَلِي الْحَشْرِ: ﴿ اللَّهُ وَلَتَنظُر فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مِن نَقْسِ وَعِدَةٍ ﴾ إلى آخِرِ الآية . ﴿ وَالآيلَةُ اللَّهِ عَلِي الْحَشْرِ: ﴿ اللَّهُ وَلَتَنظُر فَقَى اللَّهُ مَنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرَهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرَهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرَهِ ، مِنْ صَاعِ بُونِهِ ، مَنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرَهِ ، مَنْ مَوْبِهِ ، مِنْ مَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرَةٍ ، فَقَالَ عَمْرِهِ مِنْ عَجْرَاتُ . قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَادَتُ كَمُولِهِ مُ مَنْ عَبِو الْإِسْلاَمِ مِنْ عَيْو أَنْ اللَّهِ عِلَيْهِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ عَمِلُ بِهَا مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزُوهِمْ شَيْءٌ كَانَ عَلَيْهِ مَنْ عَولُ وَوْزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزُلُوهِمْ شَيْءٌ .

#### ۲ ـ ۲۸ ـ باب:

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾[التوبة: ٧٩]

١٤٣٤ \_ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ: أُمِرْنَا بِالْصَّدَقَةِ. قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ. قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ [٦٥/ ب ف] بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ

فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ، إِلاَّ رِيَاءً فَنَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُقَّمِينِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرُ ﴾ [التوبة: ٧٩]. وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ: بِالْمُطَّوِّعِيْنَ.

## ٦ - ٢٩ - باب: الْتَرْغِيْبُ فِي صَدَقَةِ الْمِنْحَةِ

١٤٣٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ: «أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً، تَغْدُو [بعُسِّ (۱)] وَتَرُوْحُ [بِعُسِّ]، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ».

اللهِ ﷺ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً (١٤٣٦ مَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً (١)، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ ، صَبُوْحِهَا(٢) وَغَبُوْقِهَا(٤)».

## ٣٠ - ٦٠ - باب: مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ

١٤٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ (رَجُلَيْنِ)(٥)، (عَلَيْهِمَا)(١) جُنَّتَانِ \_ أَوْ: جُبَّتَانِ \_ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا،

<sup>(</sup>١) العس: القدح الكبير.

<sup>(</sup>٢) في (ف): (منحة). وقال النووي: وقع في بعض النسخ: «منيحة». ويعضها: «منحة» بحذف الياء. قال أهل اللغة: المنحة ـ بكسر الميم ـ، والمنيحة ـ بفتحها مع زيادة الياء ـ هي: العطية.

<sup>(</sup>٣) الصبوح: الشرب أول النهار.

<sup>(</sup>٤) الغبوق: الشرب أول الليل.

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: «رجل». وقال النووي: هكذا وقع في الأصول كلها: «كمثل رجل» بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وصوابه: «كمثل رجلين».

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (عليه).

فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيْلُ أَنْ يُنْفِقَ، قَلَصَتْ عَلَيْهِ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تَجِنَّ (١) بَنَانَـهُ (٢)، (وَيَعْلُو أَثَرُهُ (٣)». قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: (يُوسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ».

## ٣١ - ٣١ - باب: قَبُوْلُ الْصَّدَقَةِ بِالاجْتِهَادِ

١٤٣٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "قَالَ رَجُلُ: لأَتَصَدَّقَقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةِ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةِ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُقَ عَلَى غَنِيٍّ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ. لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُق عَلَى عَنِيٍّ فَالْتَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُق عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى عَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ. فَقِيلِ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ. أَمَّا الْزَّانِيَةُ: فَلَى مَنَّ إِنَاهَا وُ لَعَلَ الْعَنِيِّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَلَعَلَ الْسَارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرَقَتِهِ».

## ٣٢ - ٣٢ - بَاب: مَا يَكُوْنُ مِنَ الأَجْرِ لِمَنْ يَتَوَلَّى صَدَقَةَ غَيْرِهِ

١٤٣٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِيْنَ

<sup>(</sup>١) أي: تستر.

<sup>(</sup>٢) أي: أنامله.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (وتعفو أثره). ومعناه: أي: يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالها.

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

الَّذِي يُنْفِذُ \_ وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي \_ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْن».

١٤٤٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ)(١): قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَب، وَلِلْخَارِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئاً».

## ٣٣ - ٣٩ - بَابَ: تَصَدُّقُ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ

١٤٤١ ـ عَـنْ عُمَيْرٍ مَـوْلَى آبِي اللَّحمِ (٢) قَـالَ: كُنْتُ مَمْلُوْكاً فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَـعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ».

المُعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَيَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ [777 ب د] اللَّهِ أَفَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ. فَعَلِمَ بِغَيْرِ أَنْ فَقَالَ "): يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ. فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟". فَقَالَ "): يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ. فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟". فَقَالَ "): يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمْرَهُ. قَالَ: "الأَجْرُ بَيْنَكُمَا".

الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا ﴿ لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا لَلَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمُره، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) إلى: (قال).

<sup>(</sup>٢) هو بهمزة ممدودة وكسر الباء. قيل: لأنه كان لا يأكل اللحم. وقيل: لا يأكل لحم ما ذبح للأصنام. واسم آبي اللحم: عبد الله. وقيل: خلف. وقيل: الحويرث الغفاري، وهو صحابي استشهد يوم حنين. شرح النووي.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (قال).

#### ٣٤ - ٣٤ - بَاب: جَامِعُ الْصَّدَقَةِ وَفَضْلُ أَعْمَالِ الْبِرِّ

الله عَنْ أَنْهَ وَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللّهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللّهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ (١) كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَّلاَةِ مَنْ اللّهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللّهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ (١) كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْصَّدِقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْصَّدِقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْصَّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ بَابِ الْرَيَّانِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ [٢٦/ أَف] الْصِّدِيقُ: «نعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

م ١٤٤٥ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: «دَعَاهُ خَزَنَةٌ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةَ بَابٍ أَيْ فُلْ (٢) هَلُمَّ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى (٣) عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لاَّرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ».

1887 \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً؟». قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟». قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضاً؟». أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضاً؟». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضاً؟». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيءِ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّة».

#### ٦ ـ ٣٥ ـ بكاب: أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِي وَتُوْعِي

١٤٤٧ \_ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْفِقِي

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (من).

<sup>(</sup>٢) معناه: أي: فلان.

<sup>(</sup>٣) أي: لا هلاك.

- أُوِ: انْفَحِي، أُوِ: انْضَحِي ـ وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ».

١٤٤٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «انْفَحِي ـ أَوِ: انْضَحِي. أَوْ: أَنْفِقِي ـ وَلاَ تُوْعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوْعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ».

#### ٦ - ٣٦ - بَاب: الأَمْرُ بِتَرْكِ احْتِقَارِ الْصَّدَقَةِ

١٤٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ (١) شَاةٍ».

## ٦ - ٣٧ - باب: فَضْلُ صَدَقَةِ الْسِّرِّ عَلَى الْعَلاَنِيةِ

١٤٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ فَاسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ فَاسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (٢).

<sup>(</sup>١) أي: الظلف، وأصله في الإبل.

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك: عن أبي سعيد الخدري أو: عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ. بمثله، وقال: «وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ».

#### ٦ ـ ٣٨ ـ **باَب:** فَضْلُ صَدَقَةِ الْصَّحِيْحِ عَلَى الْمَرِيْضِ

١٤٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، اللَّهِ اللَّهَ الْطَّنَةِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ».

# ٣٩ - ٦ بَاب: فَضْلُ الْتَعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

الْصَّدَقَةَ وَالْتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْسُّفْلَى الْسَّائِلَةُ».

١٤٥٤ \_ وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الْصَّدَقَةِ \_ أَوْ: خَيْرُ الْصَّدَقَةِ \_ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا [٦٣/ أد] خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ».

مَّ الْنُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُ الْنَبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُفْلَى».

١٤٥٦ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُفْلَى».

١٤٥٧ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (١) قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيْثَ (١ إِلاَّ (حَدِيثاً) (٣) كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيْفُ الْنَّاسَ فِي اللَّهِ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَقُوْلُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الْدِّيْنِ». وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ [٦٦/ ب ف] اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ، فَيُبَارِكُ لَهُ فِيْهِ. وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ».

١٤٥٨ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئاً، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ».

١٤٥٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ».

## ٢ - ٠٠ - باب: مَن الْمِسْكِيْن(٤)

الْطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوْفُ عَلَى الْنَاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهَذَا الْطُّوَّافِ اللَّهِ عَلَى الْنَاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ، وَالْتَمْرَةُ وَالْتَمْرَتَانِ». وَاللَّمْرَتَانِ» وَالْتَمْرَتَانِ» وَاللَّمْرَتَانِ» وَالْتَمْرَتَانِ فَالُوْا: فَمَا الْمِسْكِيْنُ، يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَى يُغْنِيْهِ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَالُوْا: فَمَا الْمِسْكِيْنُ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَشْلُكُ النَّاسَ شَيئًا».

<sup>(</sup>١) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان 🕮 .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: مراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت، لما شاع في زمنه من التحدّث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر شخص لضبطه الأمر وشدته فيه.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (حديث).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (المسلمين).

#### ٦ - ٤١ - بَاب: ذَمِّ الْمَسْأَلَةِ

١٤٦٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَـدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِـهِ مُزْعَةٌ مِـنْ لَحْمِ (١)».

## ٢ - ٢ - باب: تَحْرِيْمُ الْمَسْأَلَةِ اسْتِكْثَاراً

النَّاسَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ الْنَّاسَ النَّاسَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ الْنَّاسَ أَمُوالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ».

## ٢ - ٤٣ - باب: الْحَثُ عَلَى الْتَعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

1878 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُنَّ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ الْنَّاسِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَقْضَلُ مِنَ الْيَدِ الْشُفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُوْلُ». بِمَنْ تَعُوْلُ».

١٤٦٥ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ليس في مسلم: (من).

تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ: «أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ؟» فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ؟». قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا، وَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟». قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا، وَقُلْنَا: بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَالْصَّلُوَا اللَّهَ وَلاَ تَشْرُكُوا بِهِ شَيْئاً، وَالْصَّلُوَاتِ الْخُمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيّةً (١) -، وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَر يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ.

#### ٢ - ٤٤ - باب: صِفَةُ مَنْ تَحِلُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيْنَا الْصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: (سُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيْنَا الْصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: (سَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلَهُ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لاَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً(") فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (") اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيْبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ (نَ عَلْ قَالَ: سِدَاداً (٥) [٣٢/ ب د] مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْهُ فَلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيْبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ فَلْاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيْبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - ] فَمَا سَوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتاً (٢) يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً (١٤) .

<sup>(</sup>١) في (ف): (وليس كلمة خفية). وفي (د): (وليس كلمة خفيفة).

<sup>(</sup>٢) المال الذي يتحمله الإنسان.

<sup>(</sup>٣) الجائحة: الشدة المجتاحة للمال.

<sup>(</sup>٤) ما يغني من الشيء.

<sup>(</sup>٥) القوام والسداد: بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، وهو: ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة.

<sup>(</sup>٦) اعتقده سحتاً. أو: يؤكل سحتاً.

## ٦ - ١٥ - باب: إِبَاحَةُ الأَخْذِ إِنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافٍ

الْعَطَاءَ الْعَطَاءَ الْعَطِينِي الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. خَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».

١٤٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا خَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا خَاءَكَ مِنْ هَنَا الْمَالِ مَأْنَتُ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا خَاءَكَ مِنْ هَنَا أَعْطِيهُ. لاَ يَسْأَلُ أَحْداً شَيْئاً، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئاً أَعْطِيهُ.

١٤٦٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ ﴾ .

#### ٦ - ٤٦ - باَب: كَرَاهَةُ الْحِرْصِ عَلَى الْدُّنْيَا

١٤٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَلْبُ الْشَيْخِ شَابُّ عَلَى
 حُبِّ اثْنَـتَيْن (١): طُوْلُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ الْمَالِ».

١٤٧١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ الْنُدَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (الاثنين).



# ٦ ـ ٤٧ ـ باب: لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثاً

١٤٧٢ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

١٤٧٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِياً آخَرَ،
 وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلاَّ الثُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ» (١).

١٤٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى قُرَى أَهْلِ الْبَصْرةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاتْلُوهُ، ثَلَاثِ مِئْةِ رَجُلِ قَدْ قَرَوُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرةِ وَقُرَّاوُهُمْ فَاتْلُوهُ، وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا فَرْرَأُ سُورةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الْطُولِ وَالْشِّدَةِ بِبَرَاءَةَ، فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِياً ثَالِئاً، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِياً ثَالِئاً، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَادِياتُ مَنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِياً ثَالِئاً، وَلاَ يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَادِياتُهُا غَيْرَ أَنِي اللهُ مَعْوَلَ اللهُ التُرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأَنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِي حَفِظْتُ مِنْهَا: ﴿ يَكَنَا نَقُرَأُ سُورةً كُنَا نَشَبَهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأَنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِي حَفِظْتُ مِنْهَا: ﴿ يَكُنَا نَقُرَا مُنُولًا لِمَ مَنُولُ لِمَ مَالُولَ الْمَلَابُحَدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأَنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِي حَفْظَتُ مِنْهَا: ﴿ وَكُنَّا نَقُرَأُ سُورةً كُنَا نَشَبِهُمُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأَنْكُونَ ﴿ لَكُونَ اللَّهُ اللّهُ مَنْ مَالُولُ فَي الْمُسَالِ لَهُ مَا لَا لَعْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَا لَا لَيْتُهَا مَنُولُ اللّهُ مَا لَا لَتُهُ عَلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولَ اللّهُ وَلَا لَا لَكُونَ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ مَلْ الْمُسَالِكُونَ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَيْ اللّهُ مَا لَا لَتَعْمُ مَا لَا لَا لَتُلْمُ اللْهُ اللْمُ الْمُ الْوَلَهُ اللّهُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الْمُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الل

#### ٦ ـ ٤٨ ـ بكابه: مَعْرِفَةُ الْغَنِيّ

١٤٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ

<sup>(</sup>۱) مما يستدرك: عن ابن عباس على: سمعت رسول الله على يقول: «لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ مِلَ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ». قال ابن عباس: فلا أدري أمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ؟.

الْعَرَضِ (١)، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى الْنَّفْسِ».

#### ٦ - ٤٩ - باب: مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الْدُّنْيَا يُخَافُ عَلَى الْنَّاسِ مِنْهُ

النّاسَ اللّهُ عَلَيْكُمْ النّهَ الخُدْرِيّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَخَطَبَ الْنَاسَ فَقَالَ: «لاَ، وَاللّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيّهَا النّاسُ إِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللّهُ نَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَيَأْتِيَ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### ۲ ـ ۵۰ ـ باب:

#### الأَمْرُ بِالنَّعَفُّفِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْتَّصَبُّرِ عَلَى الْقَلِيْلِ وَالاقْتِصَار [75/1د] عَلَى الْكَفَافِ

١٤٧٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوْا الْنَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) العرض: متاع الدنيا.

<sup>(</sup>٢) معناه: أو يقارب القتل.

<sup>(</sup>٣) أي: ألقت الثلط، وهو الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة.

تَصَبَّرَ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ (١) مِنَ الْصَّبْرِ».

١٤٧٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتِاهُ».

١٤٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً».

### ٦ ـ ٥١ ـ بَابِه: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِغِلْظَةٍ

١٤٨٠ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَسْماً فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَسْماً فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، لَغَيْرُ هَوُلاَءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ: «إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي إِالْفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ».

#### ٦ ـ ٥٢ ـ بَاب:

# [77/ ب ف] سَخَاءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِفْضَالُهُ عَلَى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، نَظَوْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنْقِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ إِلَى صَفْحَةِ عُنْقِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُوْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَضَحِك، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

<sup>(</sup>١) تحرف في (د) إلى: (واسع).

١٤٨٢ ـ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً لَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئاً. فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَانْطَلَقْتُ مُعَهُ. قَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي. فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: «خَبَأْتُ هَذَا». قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «رَضِيَ مَخْرَمَةُ».

# ٦ - ٥٣ - باب: إعْطَاءُ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ

الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ رَهْطاً وَأَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ. قَالَ: فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ، وَاللّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً فَقُمْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَلِيهٌ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ، وَاللّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً وَقَلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، فَوَاللّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً ؟ قَالَ: «أَوْ: مُسْلِماً، وَإِنِّي لأَعْطِي الْرَّجُلَ وَغَيْرُهُ وَكُنْ إِلَيْ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي الْنَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

١٤٨٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: « أَقِتَالاً (١) أَيْ سَعْدُ؟».

# ٦ = ٥٥ = بَاب: إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَتَصَبَّرُ مَنْ قَوِيَ إِيْمَانُهُ

١٤٨٥ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أَنَاساً مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِيْنَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ. فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللَّه عَلَى رَسُوْلُ اللَّه عَلَى وَسُوْلُ اللَّه عَلَى عَرَيْشاً وَيَتْرُكُنَا مِنْ قُرَيْشِ الْمِئَةَ مِنَ الإِبلِ. فَقَالُوْا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ، يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَتْرُكُنَا

<sup>(</sup>١) القتل: جمع أقتال: العدو. وأقتَله: عرضه للقتل. والقَتالُ: النفس، وبقية الجسم.

وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمِ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ وَي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمِ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟». فَقَالَ (لَهُ)(١) فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُوا رَأْيِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَقُولُواْ شَيْئاً، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثٌ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي قُرَيْسًا وَيَثُرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللهِ عَلِي وَجَالاً حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ، أَفَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَرَجَالاً حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ، أَفَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ لَكُهْ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاللّهِ لَكُونَ إِلَى رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ، أَفَلاَ تَرْضُونَ أَنْ يَشُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَائِهِمْ وَاللّهِ لَكُونَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَكُونَ إِلَى رِجَالِكُمْ بِرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاللهِ لَمَا يَعْمَلُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّهِ مَنْ إِلَى مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَاللهِ اللّهِ اللهُ وَلَاللهُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُوا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الْمَدُوكُمْ؟». قَالُوا: لاَ إِلاَّ ابْنُ أُخْتِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَنْصَارَ فَقَالَ: «أَفِيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟». قَالُوا: لاَ إِلاَّ ابْنُ أُخْتِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «[إِنَّ] ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». فَقَالَ: «إِنَّ قُرَيْشاً حَدِيْثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَالَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ الْنَاسُ بِالْدُنْيَا، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى بُعُوتِكُمْ، لَوْ سَلَكَ الْنَاسُ وَادِياً وَسَلَكَ الأَنْصَارُ شِعْباً، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ».

١٤٨٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِلَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ الْظُلَقَاءُ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِي وَحْدَهُ. قَالَ: وَمَعَ الْظُلَقَاءُ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِي وَحْدَهُ. قَالَ: فَنَادَى يَوْمَئِذِ نِدَاءَيْنِ وَلَمْ يَخْطِطْ بَيْنَهُمَا (شَيئاً)(٢) قَالَ: الْتَفَتَ [٦٨/ أف] عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قَالُوْا: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ: الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قَالُوْا: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ: قَالَ: الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

وَهُو عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ، وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَنَائِم كَثِيْرةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْطُلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، وَسَوْلُ اللَّهِ عَلَيْ غَنَائِم عَنْرَنَا. فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْشِّدَةُ فَنَحْنُ نَدْعَى وَيُعْطَى (١) الْغَنَائِم غَيْرَنَا. فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ». فَسَكَتُوا فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ». فَسَكَتُوا فَقَالَ: ويَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الْنَاسُ بِاللَّذُيْنَا، وَتَذْهَبُوْنَ بِمُحَمَّدٍ، وَعَوْزُوْنَهُ وَلَا إِلَى بُيُوْتِكُمْ؟». قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَضِيْنَا. قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ سَلَكَ تَحُوزُوْنَهُ وَلَا إِلَى بُيُوْتِكُمْ؟». قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَضِيْنَا. قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ سَلَكَ تَحُوزُوْنَهُ وَاللَاهِ مَعْمَدِهُ اللَّهُ مِسَلَكَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَسْرَكُونَ اللَّهُ مَالُكُ وَالْنَاسُ وَادِيلًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ». قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً ﴿ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ

١٤٨٨ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسِ دُونَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ:

بِ الْمَا قُلِينَ الْمَا عُيَيْنَ اللَّهُ وَالْأَقْ رَعِ؟

يَفُوْ قَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَ نَ تَخْفِ ضِ الْيَوْمَ (٢) لاَ يُرْفَعِ

أَتَجْعَ لُ نَهْ إِلَى وَنَهُ بِ الْعُبَيْ فَمَ الْعُبَيْ فَمَ الْعُبَيْ فَمَ الْعَبَيْ فَمَ الْحَالِمَ الْعُبَيْ وَلَا حَسَابِسٌ وَمَا كُنْ تَ دُوْنَ امْ رِيءٍ مِنْهُمَ اللهِ وَعَلِيْ مِئَةً .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (وتعطي).

<sup>(</sup>٢) أي: تذهبون به إلى بيوتكم، فيه دلالة على أن الراغب في الدنيا والمخلد إليها هي نصيبه منها، ولا حظ له في الآخرة. أما الذي يرجو الآخرة فيجب عليه تتبع آثاره وأقواله وأفعاله ليكون رفيقاً له في الدار الآخرة.

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري .

<sup>(</sup>٤) هو اسم فرسه.

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) و(د) إلى: (بن).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (يخفض الأيام). وفي (د): (تخفض الأيام). والمثبت من مسلم.

١٤٨٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ مِئةً.

الْغَنَائِم، فَأَعْطَى الْمُوَلَّفَةَ قُلُوْبُهُم، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثَمَّ فَالَ: هَمَ الْغَنَائِم، فَأَعْطَى الْمُوَلِّفَةَ قُلُوْبُهُم، فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّوْنَ أَنْ يُصِيْبُوا مَا أَصَابَ الْنَاسُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ فَخَطِبَهُم، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَا مَعْشَرَ النَّاسُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّه بِي، وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمُ اللَّه بِي، وَمُتَفَرِّقِيْنَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي، وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمُ اللَّه بِي، وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَقَالَ: هَأَلاَ تُجِيْبُونِي؟». فَقَالَ: هَأَلا أَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. فَقَالَ: هَأَلاَ وَكَذَا، وَكَانَ فَقَالُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ . فَقَالَ: هَأَلا وَكَذَا، وَكَانَ فَقَالُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ . فَقَالَ: هَأَلا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ مَنَ الأَمْرِ كَذَا [وَكَذَا]». لأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا ـ زَعَمَ عَمْرٌو(٢٢) أَنْ لاَ يَحْفَظُهَا ـ. فَقَالَ: هَأَلا تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبُونَ بِرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْأَنْصَارُ شِعَارٌ ٢٦٠)، وَالْنَاسُ دِثَارٌ، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارُ مُعَالًا اللَّه عَلَى الْعَوْمِ وَالْا اللَّهُ عَلَى الْعَوْمِ وَالْا اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ . وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ، إِنْكُمْ لَا يَحْوَشِ . وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَا مِنَ الْكُونُ مَا وَلِي اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ . وَلَوْلاَ الْهَوْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ . وَلَوْلاَ الْهَوْمَ وَلَوْلاً الْهَوْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْحُوثُونَ بَعْدِي أَثَونَ مَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ ».

الله عَنْ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَىٰ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ، آفَرَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَىٰ نَاساً فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِئَةً مِنَ الإبلِ، وَأَعْطَى عُيئْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، وَآفَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ [17/ أد] فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا، وَمَا أُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللّهِ لِأَخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ. قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَاللّهِ لأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ. قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى صَارَ كَالْصِّرْفِ (نَا). ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّهُ وَرَسُوْلُهُ؟!». قَالَ: قَ

<sup>(</sup>١) وفي (ف) و(د): (وتقولون).

<sup>(</sup>۲) هو عمرو بن يحيى بن عُمَارة.

<sup>(</sup>٣) أي: أن الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء، وألصق بي من سائر الناس.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي: هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود. قال ابن دريد: وقد يسمّى الدم أيضاً صرفاً.

ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». قَالَ: قُلْتُ: لاَ جَرَمَ، لاَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثاً.

# ٦ ـ ٥٥ ـ باب: ذِكْرُ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

المعرفة من مَنْ مَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ، مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ، وَفِي ثَوْبِ بِللَالِ فِضَّةٌ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ (١) مِنْهَا يُعْطِي الْنَاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اعْدِلْ. قَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟! لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ، إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَخَسِرْتُ، إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ [٦٨/ ب ن]. فَقَالَ: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثُ الْنَاسُ أَنْ أَقْتُلَ فَأَقُدُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ آمَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ الْسَهُمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ».

١٤٩٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيْمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُوْبَتِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَرْبَعِ نَفَرِ: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَئَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَخَذَ يَنِي الْحَنْظَلِيِّ، وَوَيْدَ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَخَذَ بَنِي نَبْهَانَ. قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوْا: كِلاب، وَزَيْدَ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَخَذَ بَنِي نَبْهَانَ. قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوْا: يُعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: "إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ يُعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: "إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَا تَعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: "إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَا تَعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: "إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَحَمَّدُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَحَمَّدُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟». قَالَ: ثُمَّ اللَّهُ إِنْ عَصَيْتُهُ، أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟». قَالَ: ثُمَّ الْوَلِيدِ لَا قَالَ : ثُمَالِلُهُ إِنْ فَاسْتَأَذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ لِي يُونَ أَنَّهُ: خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ لَ فَقَالَ الْمَائِقُومِ فِي قَتْلِهِ لَا يُونَ أَنَّهُ: خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ لَى قَالَ اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ إِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَأْمَنُونِي ؟ اللَّهُ إِنْ عَصَائِلَةُ وَلَ الْوَلِيدِ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْوَلِيدِ لَيْ الْوَلِيدِ لَا اللَّهُ الْوَلِيدِ وَا اللَّهُ الْمُؤْلِ الْوَلِيدِ وَالْمَائِقُومِ فِي قَتْلِهِ لَا يُولِيدِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يُفيض).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ ضِنْضِىءِ هَذَا قَوْماً يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَهْمُ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَهْمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ لأَقْتُلَلَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

١٤٩٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "قَتْلَ تُمُوْد".

1890 ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ؟ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهَا؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَنِ الْحَرُوْرِيَّةُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ ـ وَلَمْ الْحَرُوْرِيَّةُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ ـ وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا ـ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، فَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ كَلُوقَهُمْ وَحَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْدِينِ مَوْقَ الْسَهْمِ مِنَ الْرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى صَلاَتِهِمْ مِنَ الْرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إلَى سَهْمِهِ، إلَى نَصْلِهِ، إلَى رِصَافِهِ(١)، فَيَتَمَادَى فِي الْقَوْمِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الْدَّمِ شَيْءٌ».

1897 ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَـالَ أَبُـوْ سَعِيْدٍ: فَأَشْـهَدُ أَنِّـي سَـمِعْتُ هَـذَا مِـنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِنَلِكَ الْرَّجُـلِ، فَالْتُمِسَ، فَوُجِدَ فَأَتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ الَّذِي نَعَتَ.

١٤٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الْطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ».

١٤٩٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ».

# ٦ ـ ٥٦ ـ بَاب: الْتَحْرِيْضُ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَعَلاَمَتُهُمْ

١٤٩٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا حَدَّثْ تُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ

<sup>(</sup>١) الرصاف: مدخل النصل من السهم.

الْسَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ (أَنْ)(١) أَقُوْلَ [٥٥/ب د] عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الْزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ فِي آخِرِ الْزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُوْنَ مِنْ الْدُيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَوُوْنَ مِنَ الْدِيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَيْمُ مِنَ الْدِيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَيْمُ مِنَ الْدِيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَيْمُ مِنَ الْدِينِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَيْمُ مِنَ الْدَيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَيْمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ (فِي)(٢) قَتْلِهِمْ (أَجْراً)(١) لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

١٥٠٠ ـ وَعَنْهُ قَال: ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ: فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ ـ أَوْ: مُؤْدَنُ الْيَدِ. أَوْ مَشْدُودُ الْيَدِ ـ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّشْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ مُؤْدَنُ الْيَدِ. أَوْ مَشْدُودُ الْيَدِ ـ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّشْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: إِي وَرَبِّ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
 الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

ا ١٥٠١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَآيَةُ ذَلِكَ: أَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ، لَيْسَ لَهُ فِرَاعٌ، عَلَى وَأُس عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْي، عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.

١٥٠٧ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ (٣) اللَّهِ بْنِ [أَبِي] رَافِع مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ الْحَرُوْرِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالُوْا: لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ. قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقُّ أَرِيْدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ [٦٩/ أن] ﷺ وَصَفَ نَاساً إِنِّي لأَغْرِفُ صِفْتَهُمْ فِي أَرِيْدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ [٦٩/ أن] ﷺ وَصَفَ نَاساً إِنِّي لأَغْرِفُ صِفْتَهُمْ فِي هَوُلاَءِ «يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِأَلْسِنتِهِمْ، لاَ يَجُوْزُ هَذَا مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ: أَسُودُ وَإِحْدَى يَدَيْهِ ظَبْيُ شَاةٍ، أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيِ». فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُ قَالَ: ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلِي قَالَ: ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِبْتُ. مَوَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِيَةٍ، فَأَتُواْ بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ وَلاَ تَكِيهُ مَا كُذَبْتُ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عبد).

يَدَيْهِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَأَنَا (١) حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقَوْلَ عَلِيٍّ فِيْهِمْ. زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ : رَأَيْتُ ذَلِكَ الأَسْوَدَ.

١٥٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي ـ أَوْ: سَيَكُوْنُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي ـ قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ (٢) حَلاَقِيْمَهُمْ، يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْدَّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ الْسَّهْمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ، لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ مِنَ الْدَّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ الْسَّهْمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ، لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ الْمَعْنَالُ ابْنُ الْصَّامِتِ: فَلَقِيْتُ رَافعَ بْنَ عَمْرِ و الْغِفَارِيَّ أَخَا الْحَكَمِ وَالْخِفَارِيِّ أَخَا الْحَدِيْثَ الْغِفَارِيِّ . قُلْتُ: مَا حَدِيْثُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ كَذَا وَكَذَا، فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

١٥٠٤ ـ وَعَنْ [يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَأَلْتُ] سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ (قَال)(٣): هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ـ: «قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الْدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الْدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الْدِيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الْدِيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الْدِيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الْدَيْنِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الْوَيْمِيَةِ».

٥٠٥ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: «مُحَلَّقَةُ رُوُوسُهُمْ».

# ٦ ـ ٥٧ ـ باب: تَحْرِيْم الْصَّدَقَةِ عَلَى الْنَّبِيِّ ﷺ

١٥٠٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الْصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الْصَّدَقَةَ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أنا).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (يجاوزني). وفي (د): (يجاوز في).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في صحيح مسلم.

١٥٠٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الْصَّدَقَةُ».

١٥٠٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ
 سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآِكُلُهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيَهَا» (١).

# ٦ - ٥٨ - باب: كَرَاهِيَةَ اسْتِعْمَالِ أَهْلِ الْنَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْصَّدَقَةِ

وَالْعَبَّاسَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيْعَةَ وَالْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اثْتِيَا (اللَّهِ عَبَّاسِ الْمُطَّلِبِ بَنِ رَبِيْعَةَ وَالْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اثْتِيَا اللَّهِ وَالْعَبْلِ الْمُطَّلِبِ بَنِ رَبِيْعَةَ وَالْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اثْتِيَا اللَّهِ وَاللَّهِ فَكَلِّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا (اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْصَّدَقَةِ فَأَدَّيَا مَا يُودِّي الْنَاسُ، وَالَّ فَهَالَ عَلِيُّ: لاَ تَفْعَلاَ، فَوَاللَّهِ مَا هُو بِفَاعِلِ. فَالْسِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيُّ: لاَ تَفْعَلاَ، فَوَاللَّهِ مَا هُو بِفَاعِلٍ. فَالْسَتَعَاهُ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ مِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ اللَّهِ الْقَلْمَ سَبَعْنَاهُ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) مما يستدرك: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةٌ بِالْطُرِيْقِ، فَقَالَ: «لَوُلاَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أتينا). والمثبت من مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يأمرهما).

<sup>(</sup>٤) معناه: تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته فقد صررته.

يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيْلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ. وَقَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لاَ تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ الْنَاسِ. ادْعُوا لِي مَحْمِيَّةَ ـ وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ ـ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ الْنَاسِ. ادْعُوا لِي مَحْمِيَّةَ ـ وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ ـ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». قَالَ: فَجَاءَهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَّةَ: "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ». لِلْفَضْلِ ابْنَ الْعَبَاسِ فَأَنْكَحَهُ. وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ». ابْنَتَكَ». فَأَنْ لِمَحْمِيَّةَ: "أَصْدِقْ (عَنْهُمَا)(۱) مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا».

#### ٦ ـ ٥٩ ـ باب:

# فِيْمَا أُهْدِيَ مِنَ الْصَّدَقَةِ إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ

١٥١٠ \_ عَنْ جُويْرِيَّةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟
 ٢٩١/ ب ف]». قَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ. مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيتُهُ مَوْلاَتِي مِنَ الْصَّدَقَةِ. فَقَالَ: «قَرِّبِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا».

١٥١١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْماً تُصُدُّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

١٥١٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ الْنَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ. فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

١٥١٣ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ<sup>(٢)</sup> فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ قَضِيَّاتٍ: كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ».

١٥١٤ - وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الْصَّدَقَةِ

<sup>(</sup>١) في (د): (عنها).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (كانت).

فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟». قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الْشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتُمْ (١) بِهَا إِلَيْهَا قَالَ: «إِنَّهَا [قَدْ] بَلَغَتْ مَحِلَّهَا».

# ٦٠ - ٦٠ - باب: قَبُوْلُ الْنَّبِيِّ ﷺ الْهَدِيَّةَ وَرَدُّهُ الْصَّدَقَةَ

١٥١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ مِنْهَا.

# ٦١ - ٦١ - باب: الْدُّعَاءُ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

١٥١٦ - عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِ ﴿ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ . فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ﴿ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ . فأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ﴿ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى آلِ (أَبِي) ﴿ أَوْفَى ﴾ .

## ٦ - ٦٢ - باب: الْوَصِيَّةُ بِإِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ<sup>(1)</sup>

١٥١٧ \_ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضِ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (بعثتهم).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (بصدقه).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (بني). والتصحيح من مسلم.

<sup>(</sup>٤) في الشرح: باب: إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً.

رَفْخُ حَبِّى (لَرَجُوبِ) (الْبَخِبِّي يَ (سِّكْتِهَمُ الْإِنْرِيُ (الْفِرُودِي \_\_\_\_ www.moswarat.com

# ٧-كَالْخِيْلِ الصِّيْفِالِيَّ

### ۷ ـ ۱ ـ **بـاَب**: فَضْلُ شَهْر رَمَضَانَ

١٥١٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ: فُتِّحَتْ أَبُوَابُ الْنَّارِ، وَصُفِّدَتِ الْشَّيَاطِيْنُ﴾.

# ٧ - ٧ - باب: وُجُوْبُ صَوْمِ رَمَضَانَ وَوَقْتُ الْصَّوْمِ

١٥١٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ».

• ١٥٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيكَيْهِ فَقَالَ: «الْشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، ـ ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الْثَّالِثَةِ ـ، صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا [لَهُ] ثَلاَثِيْنَ [٦٦/ب د]».

١٥٢١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، إِلاَّ أَنْ يَغُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ».

١٥٢٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ،

الْشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا \_ وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الْثَّالِثَةِ \_، وَالْشَّهْرُ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . \_ يَعْنِي: تَمَامَ ثَلاَثِيْنَ \_.

# ٧ ـ ٣ ـ بَاب: وُجُوْبُ الْصَّوْم وَالْفِطْرِ بِالْرُّؤْيَةِ

١٥٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْماً».

# ٧ ـ ٤ ـ بَاب: الْنَّهْيُ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

١٥٢٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلُ كَانَ يَصُوْمُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ ».

### ٧ ـ ٥ ـ بَـاب: الْشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُوْنَ

1070 \_ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْراً، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ. فَقَالَ: "إِنَّمَا الْشَّهْرُ». وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَحَبَسَ (١) إِصْبَعاً [٧٠-أن] وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) يقال: خنس إبهامه: أي: قبضها.

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، أَعُدُّهُنَّ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّه، إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّه، إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرَاً، وَإِنَّكَ أَنْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ أَنْسَمْتُ وَعِشْرُوْنَ».

١٥٢٦ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْماً، غَدَا عَلَيْهِمْ ـ أَوْ: رَاحَ ـ فَقَيْلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، [أَنْ] لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً. قَالَ: "إِنَّ الْشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْماً».

١٥٢٧ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: ضَرَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ: «الْشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا». ثُمَّ قَبَضَ فِي الْثَّالِثَةِ إِصْبَعاً.

# ٧ ـ ٦ ـ باب: لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

الْشَامِ عَنْ كُرِيْبٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْشَّامِ، فَرَأَيْتُ قَالَ: فَقَدِمْتُ الْشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالْشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الْشَهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ وَرَآهُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: لَكِنَاهُ فَقُلْتُ: لَكِنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: لَكِنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: لَكِنَاهُ لَيْلَةَ الْمُرْفِقُ وَصَامَ مُعَاوِيَةً. فَقَالَ: لَكِنَاهُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْسَبْتِ، فَلاَ نَرَالُ نَصُوْمُ حَتَى نُكُمِلَ ثَلاَثِيْنَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَولا رَعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# ٧ ـ ٧ ـ بَاب: إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

١٥٢٩ \_ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَـزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةً. قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. قَالَ: فَلَقِيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلاَلَ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاَثِ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ اللهُ ٓ] (مَدَّهُ)(١) لِلْرُّؤْيَةِ». فَهُوَ لِلنَّلَ رَأَيْتُمُوْهُ. لِلنَّالِ رَأَيْتُمُوْهُ.

### ٧ ـ ٨ ـ بَاب: «شَهْرًا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ» (٢)

١٥٣٠ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَهْرًا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُوْ الْحِجَّةِ».

#### ۷ ـ ۹ ـ باب:

بَيَانُ الْنَّبِيِّ ﷺ لِلْنَّاس

مَا اشْتُبِهَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ البقرة: ١٥٣١]. قَالَ لَهُ عَدِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي الْأَيْضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ البقرة: ١٨٧]. قَالَ لَهُ عَدِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَنْ أَبْيَضُ، وَعِقَالٌ أَسْوَدُ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ الْنَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيْضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ الْنَهَارِ».

١٥٣٢ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ لَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) (لعله: أمدُّه) هامش (ف). (وفي رواية: أَمَدُّهُ) هامش (د). وهي رواية أخرى بعد هذه.

<sup>(</sup>٢) أي: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما، وإن نقص عددهما.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (يأخذ).

خَيْطاً أَبْيَضَ، وَخَيْطاً أَسْوَدَ، فَيَأْكُالُ حَتَّى (يَسْتَبِينَهُمَا) (١) حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَبَيَّنَ ذَلِكَ.

١٥٣٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ: اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

# ٧ - ١٠ - بَ**اَب:** لاَ يَمْنَعُ الْصَّائِمَ الْسُّحُوْرَ [٦٧/ أد] الأَذَانُ بِلَيْلِ

١٥٣٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ بِلاَلاَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِيْنَ (ابْنِ)(٢) أُمِّ مَكْتُوْم».

١٥٣٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

# ٧ ـ ١١ ـ بَاب: وَقْتُ الْسَّحُوْرِ وَصِفَةُ الْفَجْرِ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الأَكْلُ

10٣٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ - أَوْ قَالَ: يُنادِي - بِلَيْلٍ، أَذَانُ بِلاَلٍ - أَوْ قَالَ: يُنادِي - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ». وَقَالَ: «لَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا وَهَكَذَا - وَصَوَّبَ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ». وَقَالَ: «لَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا وَهَكَذَا - وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا - حَتَّى يَقُوْلَ هَكَذَا». وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ.

۱۵۳۷ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ لَا يَغُوّلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ يَسْتَطِيْرَ ﴾ . ﴿ لَا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنَ الْسَّحُوْرِ ، وَهَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيْرَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (د): (يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتَهُمَا). وهي الرواية التي تلي هذه.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

# ٧ ـ ١٢ ـ بَاب: فَضْلُ الْسَّحُوْرِ فِي الْصَّوْمِ [٧٠ ـ ب ن]

١٥٣٨ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوْا، فَإِنَّ فِي الْسَّحُوْرِ بَرَكَةً».

١٥٣٩ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَصْلُ (١) مَا بَيْنَ صِيامِنَا وَصِيامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ (٢): أَكْلَةُ الْسَّحَرِ».

# ٧ ـ ١٣ ـ بَاب: تَأْخِيْرُ الْسَّحُوْرِ وَتَعْجِيْلُ الْفِطْرِ

١٥٤٠ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الْصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِيْنَ آيَةً.

١٥٤١ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ الْنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

١٥٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا: يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ، رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا: يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الْصَّلاَةَ. قَالَتْ: أَيُّهَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْصَّلاَةَ، وَالآخَرُ: أَيُّهَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ. قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ \_ يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ \_ . قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ . زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى .

<sup>(</sup>١) أي: الفارق والمميز بيننا وبينهم.

<sup>(</sup>٢) زاد الناسخ في (ف) و(د): (إلا) وهي غير مثبتة في نسخ الصحيح ولا تناسب النص.

# ٧ - ١٤ - باب: وقت الإفطَار

١٥٤٣ \_ عَنْ عُمَرَ (١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ الْنَّهَارُ، وَغَابَتِ الْشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الْصَّائِمُ».

اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى فِي سَفَرِ فِي سَفَرِ فِي شَفْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ الْشَّمْسُ قَالَ: «يَا فُلاَنُ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا (٢)». قَالَ: وَيَا فُلاَنُ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا (٢)». قَالَ: وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

### ٧ ـ ١٥ ـ **باَب:** الْنَهْيُ عَنِ الْوِصَالِ

١٥٤٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ.
 قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى».

1057 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تُوَاصِلُ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَيْتُكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأُولُ الْهِلاَلُ فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ». كَالْمُنكِّلِ بَهِمْ عِيْنَ أَبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا.

<sup>(</sup>١) هو عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الجدح: خلط الشيء بغيره، والمراد هنا: خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي.

## ٧ - ١٦ - **بَـاب:** الْنَّهْيُ عَنْ تَكْلِيْفِ الإِنْسَانِ مَا لاَ يَطِيْقُهُ

١٥٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ". قَالُوا: فَإِنَّكُ مُ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيْتُ لَالْوْا: فَإِنَّكَ مُ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي، فَاكْلَفُوْا(١) مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ».

١٩٤٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ رَجُلُّ فَقَامَ أَيْضاً حَتَّى كُنَّا رَهْطاً، فَلَمَّا حَسَّ الْنَبِيُّ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ، جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الْصَّلاَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلاَةً لاَ يُصلِّيها [٢٧/ب د] غَلْفَهُ، جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الْصَّلاَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلاَةً لاَ يُصلِّيها [٢٧/ب د] عِنْدَنَا. قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: «نعَمْ، ذَاكَ عِنْدُنَا. قَالَ: فَقَالَ: «نعَمْ، ذَاكَ اللَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنعْتُ». قَالَ: فَأَخَذَ يُواصِلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَذَاكَ فِي الْحِيلِ اللَّذِي عَمَلَنِي عَلَى النَّذِي صَنعْتُ». قَالَ: فَأَخَذَ يُواصِلُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي صَنعْتُ». قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَا بَالُ رِجَالٍ أَخِرِ الْشَهْرِ، فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُواصِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَا بَالُ رِجَالٍ يُواصِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَا بَالُ رِجَالٍ يُواصِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَا بَالُ رِجَالٍ يُواصِلُونَ، إِنْكُمْ لَسُتُمْ مِثْلِي، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادِي (٢) الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وَصَالاً يَدَعُ اللَّهِ يَوَا مِلُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمُّ قَوْنَ تَعَمَّقُونَ يَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لَنْ عَلَى اللَّهُ لَوْ تَمَادًى إِلَيْ وَلَا لَوْ يَعْلَى اللَّهِ لَوْ تَمَادًى إِلَيْ اللَّهُ لَوْ تَمَادًى إِلَى اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِقُونَ الْمُونَ الْمُعَلَى الْمُعْتَقَلَ الْمُعْتَلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ

١٥٤٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي ـ أَوْ قَالَ ـ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ،
 إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي (٣).

<sup>(</sup>١) أي: خذوا وتحملوا.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: قوله: «لو تماد لي الشهر» هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها: «تَمادى»، وكلاهما صحيح، وهو بمعنى مد في الرواية الأخرى.

<sup>(</sup>٣) مما يستدرك:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَال: (إِنِّي اللهِ عَنها لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَال: ﴿إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».

# ٧ - ١٧ - باب: إِبَاحَةُ الْقُبْلَةِ لِلْصَّائِمِ الْمَالِكِ لإِرْبِهِ

١٥٥٠ - عَنْ [عُرْوَةَ، عَنْ] عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُقَبَّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.

١٥٥١ ـ وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الْنَبِيَّ [٧١/ أ ف] ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

١٥٥٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

١٥٥٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الْصَّوْمِ.

١٥٥٤ ـ وَفِي أُخْرَى: كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

٥٥٥ \_ وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

١٥٥٦ ـ وَعَنْ عُمَرَ (١) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَيُقَبِّلُ الْصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «سَلْ هَـذِهِ». لأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَدْ خُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ».

### ٧ ـ ١٨ ـ باب: صَوْمُ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

١٥٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُباً فَلاَ يَصُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْر حُلُم، فَيَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَصُوْمُ.

<sup>(</sup>١) تحرف في (د) إلى: (عمرو).

١٥٥٨ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيْهِ، وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الْصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الْصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ». فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الْصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ». فَقَالَ: "وَاللَّه إِنِّي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: "وَاللَّه إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي (١).

# ٧ ـ ١٩ ـ ب**اب:** كَفَّارَةُ مَنْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ

2009 ـ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْنَبِيِّ عَلَى فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: «وَمَا أَهْلَكُكُ؟». قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «هَلْ تَجْدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ «هَلْ تَجْدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْناً؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: هَمْ جَلَسَ فَأْتِي النَّبِيُ عَلَى إِعْرُقِ فِيْهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَا، فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَالْ؟) عَلَى أَفْقَرَ مِنَا، فَصَحِكَ الْنَبِيُ عَلَى حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَالْ؟) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَصَحِكَ الْنَبِيُ عَلَى حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلُكَ».

١٥٦٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الْنَبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: احْتَرَقْتُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (لِمَ؟». قَالَ: وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَاراً. قَالَ: (تَصَدَّقْ، تَصَدَّقْ». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانٌ فِيْهِمَا طَعَامٌ، فَأَمْرَهُ: أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) مما يستدرك:

عن سليمان بن يسار: أنه سأل أمّ سلمة رضي الله عنها: عَنِ الرَّجلِ يُصْبِحُ جُنُباً، أيصوم؟ قالت: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ احْتِلاَم، ثُمَّ يَصُوْمُ.

<sup>(</sup>٢) هما الحرتان، والمدينة بين حرتين. والحرة: الأرض الملبسة حجارة سوداً.

اوفي روائية: أقْبل رجُلٌ يَسُوقُ حِمَاراً عَلَيْهِ طَعَامٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ طَعَامٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَيْسِنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفاً؟». فَقَامَ الْرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (١) أَغَيْرَنَا، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ؟! قَالَ: «فَكُلُوهُ».

# ٧ ـ ٢٠ ـ بَاب: فِطْرُ الْمُسَافِرُ مِنْ صِيَامِهِ فِي رَمَضَانَ

١٥٦٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابَةُ يَتَبِعُوْنَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ [٦٨/ أد].

# ٧ ـ ٢١ ـ بَ**اب:** جَوَازُ الْصَّوْمِ فِي الْسَّفَرِ

1077 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سَافَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكْةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَصَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

١٥٦٤ \_ وَعَنْهُ: لاَ عَتَبَ(٢) عَلَى مَنْ صَامَ، وَلاَ [عَلَى] مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [فِي الْسَّفَر] وَأَفْطَرَ.

١٥٦٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ الْنَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (تَعِبُ).

حَتَّى نَظَرَ الْنَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيْلَ [٧١/ ب ف] لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: ﴿أُوْلَئِكَ (الْعُصَاةُ)(١)، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».

١٥٦٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ الْنَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا لَهُ؟». قَالُوْا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ [مِنَ] الْبِرِّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي الْسَّفَر».

١٥٦٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الْصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الْصَّائِمِ.

١٥٦٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الْصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلاَ يُعَابُ عَلَى الْصَّائِمِ صَوْمُهُ، وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ (٢٠).

1079 ـ وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ، فَقَالُواْ لِي: أَعِدْ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُوْنَ فَلاَ يَعْتَبُ الْصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الْصَّائِمِ. فَلَقِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

# ٧ - ٢٢ - بَاب: إِعْلاَمُ الْنَّبِيِّ ﷺ مَا لِلْمُفْطِرِ مِنَ الأَجْرِ فِي الْسَّفَرِ

•١٥٧ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ الْنَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمِنَّا الْصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ.

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك:

الله عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: سَافَرْنا مع رسول الله ﷺ،
 فيصوم الصَّائم، ويُفطر الْمُفْطِرُ، فلا يَعِيبُ بعضهم على بعض.

٢ ـ وعن حُمَيْدٍ قال: سُئِلَ أنس رَهِ عَنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ فِي الْسَّفَرِ؟ فقال: سَافَرْنَا مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم.

قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمِ حَارِّ، أَكْثَرُنَا ظِلاَّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الْشَّمْسَ بِيَدِهِ. [قَالَ]: فَسَقَطَ الْصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ، وَسَقَوُا الْرُّكَابَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ».

١٥٧١ ـ وَعَنْ قَزَعَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ وَهُو مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ الْنَاسُ عَنْهُ. قُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُلاَءِ عَنْهُ. سَأَلْتُهُ عَنِ الْصَّوْمِ فِي الْسَّفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَلْ السَّفِرُ فَي الْسَّفُرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ : ﴿إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : ﴿إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ». وَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آفُوى لَكُمْ ». وَكَانَتْ عَزْمَةً الْحَرَ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْسَّفَرِ.

# ٧ ـ ٢٣ ـ بَـاب: تَخْيِيْرُ الْسُّفَّارِ بَيْنَ الْصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

١٥٧٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْصِّيَام فِي الْسَّفَرِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ (١)، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

١٥٧٣ \_ وَعَنْهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الْصِّيَامِ فِي الْسَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ».

١٥٧٤ \_ وَعَنْ أَبِي الْدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرِّ شَدِيْدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (صم). وهي رواية ثانية عنه وهي: «صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَقْطِرْ إِنْ شِئْتَ».

# ٧ ـ ٢٤ ـ بَاب: تَرْكُ صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ لِلْحَاجِّ(١)

١٥٧٥ ـ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ [٦٨/بد] عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ (٢).

# ٧ ـ ٢٥ ـ **بــابـ:** صِيامُ يَوْم عَاشُوْرَاءَ

١٥٧٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

۱۹۷۷ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفُورُضَ رَمَضَانُ: (كَانَ) (٣ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَمَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

١٥٧٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ [٧٧/ أ ف] وَسَلَّم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ

<sup>(</sup>١) في الشرح: باب: استحباب الفطر للحاج بعرفة يوم عرفة.

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك:

عن ميمونة زوج النبي ﷺ أنها قالت: إنَّ النَّاس شَكُّوا في صيام رسول الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَة، فَأَرْسَلَتْ إليه ميمونة بِحِلاَبِ اللَّبَنِ، وهو وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ منهُ، والنَّاس يَنْظُرُوْنَ إليه.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (قال).

مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

١٥٧٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

١٥٨٠ ـ وَعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ! ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ. فَقَالَ: أَفَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ! قَالَ: إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ قَبْلَ مَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ! قَالَ: إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَـزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ.

١٥٨١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: [فَإِنْ] كُنْتَ مُفْطِراً فَاطْعَمْ.

١٥٨٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ [يَوْمِ] عَاشُوْرَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا(١)، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ.

١٥٨٣ ـ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيْباً بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَها، خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ خَطِيْباً بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَها، خَطَبَهُمْ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟! سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَسَيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفُطِرَ».

# ٧ ـ ٢٦ ـ **بَـاَب:** فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءِ

١٥٨٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَسُئِلُوٌ ا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوْا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيْهِ

 <sup>(</sup>١) في (ف): (ينهانا).

مُوسَى، وَبَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْماً لَهُ. فَقَالَ الْنَّبِيُّ ﷺ: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.

١٥٨٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ (١).

١٥٨٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْماً تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ، تَتَخِذُهُ عِيْداً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «صُوْمُوْهُ أَنْتُم».

١٥٨٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، يَتَّخِذُوْنَهُ عِيْداً، وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيْهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَصُوْمُوْهُ أَنْتُم».

١٥٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُوْرَاءَ؟. فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْماً يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ، وَلاَ شَهْراً إِلاَّ هَذَا الْشَهْرَ - يَعْنِى: رَمَضَانَ -.

# ٧ ـ ٢٧ ـ [بَ**ـاَب:** أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُوْرَاء]

١٥٨٩ ـ وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ مُتَوَسِّلٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ النَّاسِعِ صَائِماً. قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُوْمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، فَسُئِلُوْا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوْا: هَذَا الْيَوْمُ اللَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيْهِ مُوسَى، وَيَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْماً لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ). وهذا سهو من الناسخ إذ لا وجود لرواية أبي موسى في صحيح مسلم ولا الكتب الستة.

١٥٩٠ - وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيْفِ الْمُرِّيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ [٢٦١ه.] ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالْنَصَارَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اللَّهِ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُقْبِلُ عَلَى الْعَامُ الْمُقْبِلُ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

# ٧ ـ ٢٨ ـ بَاب: أَمْرُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ بِالْكَفِّ فِي بَقِيَّةٍ يَوْمِهِ

١٥٩١ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَأَمَرَهُ: أَنْ يُؤَذِّنَ فِي الْنَّاسِ: «مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ».

1097 ـ وَعَنِ الْرُّبَيِّعِ بِنْتِ (مُعَوِّذِ بْنِ) (١) عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرى الأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ [٢٧/ ب ف] يَوْمِهِ». فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ ضَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ [٢٧/ ب ف] يَوْمِهِ». فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الْصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَنَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (٢)، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الْطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

# ٧٠-٧ **بَابِ:** الْنَّهْيُ عَنْ صِيَامِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى

١٥٩٣ \_ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (مسعود بنت).

<sup>(</sup>٢) هو الصوف مطلقاً. وقيل: الصوف المصبوغ.

الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ الْنَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. وَالآخَرُ يَوْمُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

١٥٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اللَّهِ ﷺ الْأَضْحَى، وَيَوْم الْفِطْرِ.

١٥٩٥ ـ وَعَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثاً فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَأَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ،
 مَا لَمْ أَسْمَعْ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «لاَ يَصْلُحُ الْصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْم الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ».

1097 ـ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُوْمَ يَوْماً، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ (تَعَالَى)(١) بِوَفَاءِ الْنَذْرِ، وَنَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ.

١٥٩٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

# ٧ ـ ٣٠ ـ بَاب: كَرَاهِيَةُ صِيَامِ أَيَّامِ الْتَشْرِيْقِ<sup>(٢)</sup>

١٥٩٨ \_ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّامُ الْتَشْرِيْقِ، أَيَّامُ أَلَّامُ الْتَشْرِيْقِ، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في الشرح: باب: تحريم صوم أيام التشريق وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله على.

١٥٩٩ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ حَدَّثَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ ابْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ النَّتَشْرِيْقِ فَنَادَى: «أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ».

# ٧ ـ ٣١ ـ باب: كَرَاهَةُ(١) صَوْم يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُفْرَداً

۱٦٠٠ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.

١٦٠١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ».

١٦٠٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «لاَ تَخُصُّوْا(٢) لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ».

#### ۷ ـ ۳۲ ـ بَاب:

فِي [نَسْخِ] قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾[البقرة: ١٨٤]

١٦٠٣ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ الْبَيْتُ فَطِيقُونَهُ وَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ. حَتَّى نَـزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

<sup>(</sup>١) في (د): (كراهية).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «تَخْتَصُّوا».

١٦٠٤ \_ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

# ۷ ـ ۳۳ ـ ب**اب:** قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي (شَعْبَانَ)(۱) [۲۹/بد]

١٦٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الْشُّغُلُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

١٦٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

# ٧ - ٣٤ - باب: فَضْلُ (٢) الْصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

١٦٠٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

١٦٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ؟».
 قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

١٦٠٩ \_ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَـتْهُ امْرَأَةٌ [٣٧/ أ ف] فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ:

تحرف في (ف) و(د) إلى: (شوال).

<sup>(</sup>٢) في شرح الإمام النووي: (قضاء).

فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ». قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا». قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا».

# ٧ ـ ٣٥ ـ ب**اَب:** مَا يَقُوْلُ الْصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَام

١٦١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».

# ٧ ـ ٣٦ ـ ب**اب:** تَرْكُ اللَّغْوِ وَالْكَلاَمِ لِلْصَّائِمِ وَفَضْلُ الْصِّيَامِ(١)

١٦١١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْماً صَائِماً، فَلاَ يَرْفُث، وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

١٦١٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الْصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلْفَةُ فَم الْصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ».

١٦١٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْهُ: «الْصِّيامُ جُنَّةٌ».

١٦١٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَلِلْصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) في الشرح: باب: حفظ اللسان للصائم.

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك:

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالاً: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ ﷺ =

## ٧ ـ ٣٧ ـ ب**اَب:** فِي الْجَنَّةِ بَابٌ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ إِلاَّ الْصَّائِمُوْنَ

1710 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الْرَّيَّانُ. لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ إِلاَّ الْصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ: أَيْنَ الْصَّائِمُوْنَ؟ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ أَوَّلُهُمْ (١): أُغْلِقَ، فَلَمْ عَدْخُلْ مِنْهُ (١) أَعْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ (١) أَحُدٌ».

# ٧ ـ ٣٨ ـ باب: فَضْلُ الْصَّائِم فِي سَبِيْلِ اللَّهِ(٣)

١٦١٦ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْماً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِهِ الْنَّارَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفاً».

# ٧ ـ ٣٩ ـ باب: مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً، ثُمَّ أَفْطَرَ<sup>(1)</sup>

١٦١٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: "يَا عَائِشَةُ،

يَقُوْلُ: إِنَّ الصوم لي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلْصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَرِحَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخَلُوْفُ فَم الْصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسكِ».

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي: وقع في بعض الأصول: «فإذا دخل آخرهم». وفي بعضها: «فإذا دخل أولهم». قال القاضي وغيره: وهو وَهْمٌ، والصواب: «آخرهم».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (منهم).

<sup>(</sup>٣) في شرح الإمام النووي: (باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق).

<sup>(</sup>٤) في شرح الإمام النووي: (باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر والأولى إتمامه).

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ». قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ \_ أَوْ: جَاءَنَا زَوْرٌ \_ . قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ \_ أَوْ: جَاءَنَا زَوْرٌ \_ ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: «مَا هُوَ؟». قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ: «مَا هُوَ؟». قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ: «هَا يُورُدُ \_ ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِماً». قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِداً بِهِذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِماً». قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِداً بِهَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الْرَّجُلِ يُخْرِجُ الْصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

١٦١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدُكُمْ شَيْءٌ؟». فَقُلْنَا: لاَ. [قَالَ]: فَقَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَاناً يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْشٌ. فَقَالَ: «أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً». فَأَكَلَ: مَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْشٌ. فَقَالَ: «أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً». فَأَكَلَ.

# ٧ ـ • ٤ - بكابه: الْصَّائِمُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِياً(١)

١٦١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ [٧٠/ أد]».

# ٧ ـ ٤١ ـ [بَاب: صِيَامُ الْنَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَان، وَاسْتِحْبَابُ أَنْ لاَ يَخْلَى شَهْرًا مَنْ صَوْمٍ]

١٦٢٠ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ الْنَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في شرح الإمام النووي: (باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر).

يَصُوْمُ شَهْراً مَعْلُوْماً سِوَى رَمَضَانَ. قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيْبَ مِنْهُ.

١٦٢١ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ(١): كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى (نَقُوْلَ)(٢): قَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى (نَقُوْلَ)(٣): قَدْ أَفْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْراً كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَمَضَانَ.

### ٧ ـ ٤٢ ـ بَاب: فَضْلُ صَوْم شَعْبَانَ

١٦٢٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ: لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: لاَ يَصُوْمُ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شَعْبَانَ.

١٦٢٤ - وَفِي أُخْرَى: «خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ (مَا تُطِيْقُوْنَ)(٥)، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ
 حَتَّى تَمَلُّوا». وَكَانَ يَقُوْلُ: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ».

١٦٢٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا صَامَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ شَهْراً كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ

 <sup>(</sup>١) هذه الرواية: عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: عن صوم النبي ﷺ
 فقالت.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (يقول).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (يقول).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رمضان).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف).

رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُوْمُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: لاَ، وَاللَّهِ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: لاَ، وَاللَّهِ لاَ يَصُوْمُ.

١٦٢٦ \_ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ.

### ٧ ـ ٤٣ ـ بَابِه: كَرَاهِيَةُ سَرْدِ الْصِّيَام

(يَقُوْلُ) (٢) لأَقُومَنَ اللَّيْلَ، وَلأَصُومَنَ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ

١٦٢٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلِزَوْرِكَ<sup>(١)</sup> عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلِزَوْرِكَ<sup>(١)</sup> عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلِزَوْرِكَ<sup>(١)</sup> عَلَيْكَ حَقَّاً،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أخبرنا).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ليقولن).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (صم).

<sup>(</sup>٤) أي: زائرك.

١٦٢٩ ـ وَفِي أُخْرَى: «إِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

١٦٣٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "اقْرَاْ الْقُوْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُلَّتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: «فَاقْرَأْ فِي عِشْرِيْنَ لَيْلَةً". قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْع وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ".

١٦٣١ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «[يَا عَبْدَ اللَّهِ]، لاَ تَكُنْ مِثْلَ(١) فُلاَنٍ، كَانَ (يَقُوْمُ)(٢) اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

## ٧ ـ ٤٤ ـ باب: كَرَاهِيَةُ صَوْم الأَبَدِ

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ الأَبَدَ، [لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ]».

### ٧ ـ ٤٥ ـ بَاب: أَيُّ الْصِّيَامِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ﷺ

الْصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ: صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الْصَّلَةِ إِلَى اللَّهِ: صَلاَةُ دَاوُدَ الْكَانِ، كَانَ الْصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ: صَلاَةُ دَاوُدَ الْكَانِ، كَانَ الْصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ: صَلاَةُ دَاوُدَ الْكَانِ، كَانَ يَضُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ يَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ يَوْماً».

١٦٣٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِينَ : «صُمْ يَوْماً وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ».

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «بمثل».

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) إلى: (ينام).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عمر).

قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. [قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ]. قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أُكْثِرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «صُمْ 10/ب. و]. أَفْضَلَ الْصِيّامِ عِنْدَ اللَّهِ: صَوْمُ دَاوُدَ السَّيْخِ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ يَوْماً».

### ٧ ـ ٤٦ ـ بـَ**اب:** فَضْلُ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَوْمٍ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَيَوْمِ الإِثْـنَيْنِ [وَالْخَمِيْس]

17٣٥ \_ عَنْ مُعَاذَةُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: لَمْ شَهْرٍ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: لَمْ شَهْرٍ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ الْشَهْرِ كَانَ يَصُوْمُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الْشَهْرِ يَصُوْمُ.

١٦٣٦ \_ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ \_ أَوْ: قَالَ لِرَجُلِ \_ وَهُوَ يَسْمَعُ: «يَا فُلاَنُ! أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الْشَّهْرِ؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَإِذَا أَفُطُوتَ فَصُمْ يَوْمَيْن».

٦٦٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي [٤٧/ أن] قَتَادَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْنَبِيَ عَلَىٰ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُوْمُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبِّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِياً، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، كَيْفَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، كَيْفَ لِمَنْ صَامَ الْدَّهُ وَكُلُهُ وَقَالَ: "لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِنُ". لَمَنْ صَامَ الْدَهْرَ كُلَّهُ وَقَالَ: "لَا مَسُولُ اللَّهِ، كَيْفَ قَالَ: "وَيُطِينُ ذَلِكَ أَحَدٌ". قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَلُ يَوْمَا. قَالَ: "وَيُطِينُ ذَلِكَ أَحَدٌ". قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ مَنْ يَصُومُ يَوْمَا. قَالَ: "وَدُولَكَ صَوْمُ دَاوُدَ الْعَيْلِ". قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ مَنْ يَصُومُ مَنْ يَوْمَا. قَالَ: "وَدُولَكَ صَوْمُ دَاوُدَ الْعَيْلِ". قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ مَنْ يَوْمَا. قَالَ: "وَدُدْتُ أَنِي طُوقْتُ ذَلِكَ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ: يَوْما، وَيُفْطِرُ يَوْمَانُ وَ قَالَ: "وَدِدْتُ أَنِي طُوقْتُ ذَلِكَ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ: يَوْما، وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ وَالَ: "وَدِدْتُ أَنِي طُوقْتُ ذَلِكَ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ:

«ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الْدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ الْسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالْسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ الْسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

١٦٣٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ؟.

١٦٣٩ - وَفِي أُخْرَى: الإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: ﴿ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَيَوْمَ بُعِثْتُ، أَوْ: أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ».

### ٧ ـ ٧٤ ـ **باَب:** صَوْمُ [سِرَرِ](١) شَهْرِ شَعْبَانَ

• ١٦٤٠ \_ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لَآخَرَ: "أَصُمْتَ مِنْ سِرَرِ شَعْبَانَ؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ». اللَّمُ مُنْ مِنْ سِرَرِ شَعْبَانَ؟». وَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ».

### ٧ ـ ٤٨ ـ بَاب: فَضْلُ صِيَامِ الْمُحَرَّمِ

١٦٤٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الْصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الْصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ: صَلاَةُ اللَّيْلِ».

### ٧ ـ ٤٩ ـ ب**اب:** إِتْبَاعُ رَمضَانَ بِصِيَامٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ

١٦٤٣ - عَنْ أَبِي أَيُوْبِ الْأَنْصَارِيّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ
 صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبُعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَام الْدَّهْرِ».

<sup>(</sup>١) السرر ـ بفتح السين وكسرها ـ والمراد: آخر الشهر.

### ٧ ـ ٠ ٥ ـ بكابه: فِي [فَضِلِ] لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْتِمَاسِهَا(١)

١٦٤٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ الْنَبِيِّ ﷺ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي الْسَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْسَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي الْسَّبْعِ الأَوَاخِرِ».

١٦٤٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ. فَقَالَ الْنَّبِيُّ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنَّهَا».

١٦٤٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى الْسَبْع الْبَوَاقِي».

الْأَوَاخِرِ». أَوْ قَالَ: «فِي الْتَسْعِ الْأَوَاخِرِ».

١٦٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ(٢)».



<sup>(</sup>١) في شرح الإمام النووي: (باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها).

<sup>(</sup>٢) يعنى: البواقي، وهي الأواخر.

رَفَحُ وَبِ ((رَبَحُ) (الْمَجَنَّ يُ (أَسِكْتِر) (الْمَرْ) (الْمِرْووكِ www.moswarat.com

### ٨- كِتَابِبُالِوْتِكَافِيْنَا

## ٨ - ١ - بَاب: اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

١٦٤٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ الْعَشْرَ الْتَي فِي وَسَطِ الْشَهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ حِيْنِ تَمْضِي عِشْرُوْنَ لَيْلَةً، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ [٧١١/ ١٤] مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَزَ فِيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا، فَخَطَبَ الْنَاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَهْرٍ جَاوَزَ فِيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا، فَخَطَبَ الْنَاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَهْرٍ جَاوَزَ فِيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الْتِي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ اللَّهُ مَعْتَكُفِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ، فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَا أَنْ الْعَشْرَ عَلَى اللَّيْلَةَ الْمُعْرَى وَعَلَى اللَّيْلَةَ الْمُعْرَى وَعَلْمُ وَقَدْ رَأَيْتُ هَوْكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكُفِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُعْرِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةً الْصُبْحِ، وَوَجُهُهُ مُبْتَلٌ طِينَا وَمَاءً وَمَاءً.

• ١٦٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: [وَجَبِيْنُهُ] مُمْتَلِئاً [٧٤ ب ف] طِيْناً وَمَاءً.

١٦٥١ ـ وَفِي أُخْرَى: حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الْطِّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

١٦٥٢ ـ وَفِي أُخْرَى: عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثْرُ الْطِّيْنِ.

المَّهُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ الْمُ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَیْ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ الْمُنْتُ لَهُ: أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيْدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ أَبِيْنَتْ لَهُ: أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيْدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِيْنَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ فَقَالَ: "يَهَا كَانَتْ أُبِيْنَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ فَقَالَ: "هَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِيْنَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ الْمُشْرِعِةَ وَالْخَامِسَةِ". قَالَ: قُلْتُ: اللَّوْرَخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي الْتَاسِعَةِ وَالْشَابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". قَالَ: قُلْتُ: اللَّوْرَافِي مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي الْتَاسِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". قَالَ: قُلْتُ: اللَّوْرَافِي مِنْ رَمَضَانَ، الْعَدَدِ مِنَّا. فَقَالَ: أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قُلْتُ: اللَّالِعَةِ وَالْشَابِعَةِ وَالْشَابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". وَإِلْنَاسِعَةِ وَالْشَابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". وَإِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيْهَا الْسَابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، وَإِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيْهَا الْسَابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيْهَا الْسَابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيْهَا الْسَابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ.

# ٨ ـ ٢ ـ باب: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ

1708 ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنيْسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ». قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَانْصَرَفَ، وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالْطِّيْنُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُوْلُ: ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ (١٠).

<sup>(</sup>١) مما يستدرك:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْتَمِسُوا ـ وَقَالَ وَكِيْعٌ: تَحَرُّوا ـ لَيُلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان».

## ٨ ـ ٣ ـ بَاب: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِيْنَ، وَعَلاَمَتُهَا

1700 - عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشِ [يَقُوْلُ]: سَأَلْتُ(١) أُبَيِّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ(١): إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ (٣) لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ الْنَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ. ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَشْنِي: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ. ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَشْنِي: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ. فَقُلْتُ: بِأَلْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَامَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَامَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَنْذِ، لاَ شُعَاعَ لَهَا.

١٦٥٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ؟ حِيْنَ طَلَعَ الْقَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ».

# ٨ ـ ٤ ـ باب: اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ.

١٦٥٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مَنْ رَمَضَانَ.

١٦٥٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (سأل).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يصيب).

### ٨ ـ ٥ ـ باب: مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الاعْتِكَافَ [فِي] مُعْتَكَفِهِ

١٦٦٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ [٧١/ ب د]، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ، فَإِذَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ نَظَرَ، فَإِذَا الأَحْبِيةُ فَقُوضَ، وَتَرَكَ الإعْتِكَافَ فِي شَهْرِ الأَحْبِيةُ فَقُوضَ، وَتَرَكَ الإعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ.

# ٨ - ٦ - باب: الاجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْعَشْرِ الأَّوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

١٦٦١ ـ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِثْزَرَ.

١٦٦٢ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

## ٨ - ٧ - باب: تَرْكُ صِيامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

الْعَشْرِ قَطُّ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ [٥٧/ أن] ﷺ صَائِماً فِي

١٦٦٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ.

### ٩ - كَتِبَالْ لِلْهَالِلِيَّالِيَّالِيُّالِيَّالِيُّالِيِّالِيَّالِيُّالِيِّالِيُّالِيِّالِيَّالِيُّ

#### ۹ ـ ۱ ـ باب:

### مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ

1770 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْثِيَّابِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ: ﴿لاَ تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ الْنَعْلَيْنِ، وَلاَ الْسَرَاوِيْ لاَ يَجِدُ الْنَعْلَيْنِ، فَلاَ الْمَعْمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الْثَيَابِ شَيْئاً فَلْيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الْزَعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ».

١٦٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: «الْسَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْنَعْلَيْنِ». - يَعْنِي: الْسَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْنَعْلَيْنِ». - يَعْنِي: الْمُحْرِمَ -.

١٦٦٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ».

<sup>(</sup>١) في (د): (والخفاف).

#### ۹ ـ ۲ ـ باب:

### مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَأَثَرُ خَلُوْقٍ، وَأَعْمَالُ الْعُمْرَةِ، وَتَحْرِيْمُ الْطِّيْبِ عَلَى الْمُحْرِمِ

الْنَبِيِّ عَنْهُ قَالَ: هَا وَعَنْ الْصَفْوَانِ بْنِ] يَعْلَى بْنِ مُنْيَة (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى الْنَبِيِّ عَلَى الْنَبِيِ عَلَى الْنَبِيِ عَلَى الْنَبِيِ عَلَى الْنَبِيِ عَلَى الْنَبِيِ عَلَى الْنَبِيِ عَلَى الْنَبِي عَلَى اللهِ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ الْنَبُوبِ ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَنَطُرْتُ إِلَى الْنَبْعِ عَلَى الْنَبِي عَلَى اللهُ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ الْنَوْثِ . . قَالَ: فَلَمَا أَنْ الْمَائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَوَ الْصُّفْرَةِ . . . قَالَ: فَلَا الْمُعْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثُو الْصُّفْرَةِ . . . أَوْ قَالَ: أَثَرَ الْسَلَيْلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثُو الْصُعْرَةِ . . . أَوْ قَالَ: أَثُو الْسُلُولُ عَنْكَ جُبَتَكَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ ». الْخَلُوقِ . . وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَتَكَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ ».

١٦٦٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَمَّا الْطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتِ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ (١٤) فِي حَجِّكَ».

# ٩ ـ ٣ ـ باب: الْمَوَاقِيْتُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

• ١٦٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ.

<sup>(</sup>١) وَهِيَ أُمُّهُ. وَيُقَالُ: جَدَّتُهُ. وَاسمُ أبيه: أميّة.

<sup>(</sup>٢) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه.

<sup>(</sup>٣) البكر: هو الفتي من الإبل.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (أنت صانع) وهي الرواية التي مرّت قبلها وهذا سهوٌّ من الناسخ.

وَلأَهْلِ الْشَّامِ: الْجُحْفَةَ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْناً. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ مَكَّةَ يُهلُّوْنَ مِنْهَا».

١٦٧١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».

١٦٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الْمَجْخْفَةِ. وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ: وَبَلَغَنِي: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

١٦٧٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْشَّامِ: مَهْيَعَةُ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ».

1778 - وَعَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى الْنَبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ: سَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: مِنْ ذِي الْحُكْنَفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ [أَهْلِ] الْيَمَنِ: مِنْ يَلَمْلَمَ».

## ٩ ـ ٤ ـ باب: التَّلْبِيَةُ وَمَوْضِعُ مَهَلِّهِ ﷺ (٣)

١٦٧٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ [٢٧/ أد] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لِبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنَّعْمَةَ لَكَ وَسَلَّمَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِيْهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالْمَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالْرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أهلن).

<sup>(</sup>٢) معناه: وهكذا فهكذا.

<sup>(</sup>٣) في شرح الإمام النووي: (باب: التلبية وصفتها ووقتها).

## ٩ ـ ٥ ـ باب: سُنَّةُ الْرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ التَّلْبِيَةِ

١٦٧٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مُلَبِّدًا )(١) يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ». لاَ يَزِيْدُ عَلَى هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَإِنَّ [٥٧/ب ن] عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْنَاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْنَاقَةُ عَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ مِنْ هَوْلاَءِ الْكَامِ وَالْعَمْلُ.

## ٩ ـ ٦ ـ باب: كَيْفَ كَانَ تَلْبِيَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

١٦٧٧ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ: لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: إِلاَّ شَرِيْكاً هُوَ لَكَ. قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: إِلاَّ شَرِيْكاً هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُوْلُوْنَ هَذَا وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ.

<sup>(</sup>۱) تحرف في (د) إلى: (ملبياً). قال النووي: فيه: استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا، وهو موافق للحديث الآخر في الذي خَرَّ عَنْ بَعِيْرِهِ، فإنَّه يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبّداً. قال العلماء: التلبيد: ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما، مما يضم الشعر، ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمعط والقمل، فيستحب لكونه أرفق به.

<sup>(</sup>٢) معناه: كفاكم هذا الكلام، فاقتصروا عليه ولا تزيدوا.

## ٩ ـ ٧ ـ باب: الإحْرَامُ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

١٦٧٨ \_ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُوْلُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُوْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ \_.

١٦٧٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: حِيْنَ قَامَ بِهِ بَعِيْرُهُ.

## ٩ ـ ٨ ـ [باب: الإهْلاَلُ مِنْ حَيْثُ تَـنْبَعِثُ رَاحِلتُهُ]

١٦٨٠ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الْرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟! قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِييْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ الْسِّبْتِيَّة، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ الْنَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهُلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ: فَإِنِي لَمْ أَرَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّبْتِيَّةُ: فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّبْتِيَةُ : فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٦٨١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَانْبُعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً، أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ(١).

<sup>(</sup>١) مما يستدرك:

بَابِ: الْصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: =

## ٩ ـ ٩ ـ باب: جَوَازُ الْطَيْبِ قَبْلَ الإِجْرَامِ وَالإِحْلاَلِ

١٦٨٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

١٦٨٣ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي بِذَرِيْرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.

١٦٨٤ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّئِتِ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ
 عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بَأَطْيَبِ الْطَيْبِ.

١٦٨٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَذَاكَ طِيْبُ إِحْرَامِهِ.

١٦٨٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْرِمَ يَتَطَيَّبُ إِ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ(١)، ثُمَّ أَرَى وَبِيْصَ(١) الْدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

#### ۹ ـ ۱۰ ـ بابد:

### تَطْيِيْبُ الْنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْنَّحْرِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ

١٦٨٧ \_ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ الْنَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ الْنَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ الْنَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ.

١٦٨٨ ـ وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْرَّجُلِ (٧٧/ ب د] يَتَطَيَّبُ، ثُمَّ يُصْبِحُ

بَاتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مُبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أجد).

<sup>(</sup>٢) الوبيص: البريق واللمعان.

مُحْرِماً؟. فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيْباً(١)؛ لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.

# ٩ - ١١ - باب: تَحْرِيْمُ الْصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ

١٦٨٩ \_ عَنِ الْصَعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ \_ أَوْ: بِودَّانَ [٢٧/ أ ف] \_، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي قَالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ [عَلَيْكَ] إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ».

· ١٦٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُوْنَ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ».

١٦٩١ ـ وَفِي أُخْرَى: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشِ يَقْطُرُ دَماً.

١٦٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْ تَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ. فَقَالَ (٢): «إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ، إِنَّا حُرُمٌ».

#### ۹ ـ ۱۲ ـ باب:

### جَوَازُ أَكْلِ الْصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا اصْطَادَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ

١٦٩٣ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ. إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ.

<sup>(</sup>١) أي: يفور منه الطيب.

<sup>(</sup>۲) في (د): (وقال).

فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِيْنَ: نَاوِلُونِي الْسَّوْطَ. فَقَالُوْا: وَاللَّهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلُتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو وَرَاءَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلُتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو وَرَاءَ كَلُوهُ. أَكُمةٍ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي (١) فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ. وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ أَمَامَنَا، فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوْهُ. وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ أَمَامَنَا، فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَوَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوْهُ. وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ أَمَامَنَا، فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ

١٦٩٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِنَّمَا هِيَ (٢) طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللَّهُ ».

١٦٩٥ ـ وَفِي أُخْرَى: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟».

١٦٩٦ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟». فَقَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَهَا.

١٦٩٧ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْتَيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَنْ مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ. فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ وَقَالَ: أَكُلْنَاهُ مَعَ أَكُلَ مَوْنِ اللَّهِ عَلَيْ .

# ٩ - ١٣ - بَاب: مَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ [مِنَ الْدَّوَابِ] فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

١٦٩٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ

<sup>(</sup>١) في (ف): (برمح).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (هو).

فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ(١)، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ(١)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

1799 \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفُلْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّالْ).

١٧٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَـتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

## ٩ - ١٤ - باب: فِدْيَةُ الْمُحْرِمِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى

الله عَلَيْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ رَسَولُ اللّه عَلَيْ رَسُولُ اللّه عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرِ لِي، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟». قَالَ: «قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ أَيُّوْبُ: فَلاَ أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأً.

١٧٠٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ (١) هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَهَنَكَانَ (مِنكُمُ ) (٥) مَرِيضًا أَقْ بِهِ عَ

<sup>(</sup>١) كلمة: (الحية) وردت في مسلم: (الحدأة). وذكرها النووي في الشرح وقال: وفي رواية: (الحدأة).

<sup>(</sup>٢) هو الذي في ظهره وبطنه بياض.

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس: الحديا: بالضم وفتح الدال: المنازعة، والمباراة. وقال الإمام النووي: (الْحُدَيَّا) بِضَمَّ الْحَاء وَفَتْح الدَّال وَتَشْدِيد الْيَاء مَقْصُور. قَالَ الْقَاضِي: قَالَ ثَابِت: الْوَجْه فِيهِ الْهُمْز عَلَى مَعْنَى التَّذْكِير، وَإِلا فَحَقِيقَته: (حُدَيَّة)، وَكَذَا قَيَّدَهُ الأَصِيلِي فِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ فِي مَوْضِع، أَوْ (الْحُدَيَّة) عَلَى التَّسْهيل وَالإِدْغَام.

<sup>(</sup>٤) في (ف): (فيّ أنزلت فيّ).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف).

أَذَى مِن تَأْسِهِ - فَفِدْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسُكِ ﴿ البقرة: ١٩٦]. قَالَ: فَأَمَرُنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ «ادْنُهُ». فَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرُنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ.

١٧٠٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقاً مِنْ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ
 وَالْفَرَقُ: ثَلاَثَةُ آصُعِ ـ أَوْ: صُمْ (١) ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ: انْسُكْ نَسِيْكَةً».

# ٩ - ١٥ - باب: جَوَازُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم

١٧٠٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

١٧٠٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ [عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ] احْتَجَمَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ،
 وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ [٧٧/ أد] رَأْسِهِ.

# ٩ ـ ١٦ ـ [باب: جَوَازُ مُدَاوَةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ]

١٧٠٦ ـ وَعَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، [حَتَّى إِذَا كُنَّا] بِمَلَلِ (٢) اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالْرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنِ اضْمِدْهَا بِالْصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنِ اضْمِدْهَا بِالْصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ [٧٦] ب ف] ﷺ فِي الْرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهَا بِالْصَّبِرِ.

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (د): (صوم).

<sup>(</sup>٢) هو موضعٌ على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة.

#### ۹ ـ ۱۷ ـ باب:

### جَوَازُ غَسْلِ الْمُحْرِمِ [بَدَنَةُ وَ] رَأْسَهُ

الله الله الله المنافرة المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة الله المنافرة الم

١٧٠٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَـةَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ أُمَارِيكَ
 أَيَداً.

#### ۹ ـ ۱۸ ـ باب:

### غَسْلُ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ وَكَرَاهِيَةُ تَحْنِيْطِهِ

۱۷۰۹ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيْرِهِ، فَوُقِصَ (۱)، فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا(٢) رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا».

<sup>(</sup>١) وقص عنقه: أي: انكسر. ووقصت به راحلته تقصه: أوقعته فمات.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تغطوا.

#### ۹ ـ ۱۹ ـ باید:

### كَرَاهَةُ تَخْمِيْرِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ مُحْرِماً

۱۷۱۰ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْنَبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ (۱)، فَأَمَرَ الْنَبِيُ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ يَمَسُّ طِيْباً خَارِجَ رَأْسِهِ.

١٧١١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: [خَارِجٌ رَأْسُهُ] وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّداً<sup>(١)</sup>. الإلا ـ وَفِي أُخْرَى: فَإِنَّهُ يُبْعَثُ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] وَهُوَ يُهِلُّ.

#### ۹ ـ ۲۰ ـ بِـاب:

### اشْتِرَاطُ الْمُحْرِمَةِ أَنَّ مَحِلَّهَا حَيْثُ حُبِسَتْ (٣)

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجَعَةً اللهِ فَلَادِ.

١٧١٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الْزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيْلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي». قَالَ: فَأَدْرَكَتْ.

<sup>(</sup>١) أي: قتلته في الحال.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في مسلم: «ملبياً».

<sup>(</sup>٣) في شرح الإمام النووي: (باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه).

#### ۹ ـ ۲۱ ـ بَـاب:

### مَا يَفْعَلُ الْحَائِضُ وَالْنَّفَسَاءُ إِذَا أَرَادَتَا الإِحْرَامَ (١)

١٧١٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ، [يَأْمُرُهَا] أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ (٢).

#### ۹ ـ ۲۲ ـ باب:

### مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ

<sup>(</sup>١) في شرح الإمام النووي: (بيان صحة إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (يغتسل ويهل).

#### ۹ ـ ۲۳ ـ باید:

### مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ حَاضَتْ وَأَدْرَكَهَا [٣٧/ ب د] يَوْمُ عَرَفَةَ

المَّالَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ الْنَّبِيِّ عَلَا عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْي، فَقَالَ الْنَبِيُّ عَلَا الْنَبِي عَلَالَ الْنَبِي عَلَا الْنَبِي عَلَا الْنَبِي عَلَا الْنَبِي عَلَا الْنَبِي عَلَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

١٧١٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلاَ صَوْمٌ.

### ٩ ـ ٢٤ ـ باب: مَتَى يَحِلُّ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

1۷۱۹ \_ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ أَوْ وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَجِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

١٧٢٠ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ الْنَبِيِّ ﷺ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الْنَبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «أَنفَسْتِ؟»

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «بحجتي».

- يَعْنِي: الْحَيْضَةَ - قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي». قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

1۷۲۱ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، يَرْجِعُ الْنَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ. فَأَمَرَ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى الْنَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ. فَأَمَرَ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ. قَالَتْ: فَإِنِّي لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةٌ الْسِّنِّ أَنْعُسُ فَيُصِيْبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الْرَّحْلِ حَمَلِهِ. قَالَتْ: فَإِنِّي لأَذْكُو وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةٌ الْسِّنِّ أَنْعُسُ فَيُصِيْبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الْرَّحْلِ حَتَى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا.

### ٩ ـ ٢٥ ـ بَاب: إِفْرَادُ الْنَّبِيِّ ﷺ الْحَجَّ

١٧٢٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

## ٩ - ٢٦ - بكابه: الإفْرَادُ وَالْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

١٧٢٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِداً، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.

## ٩ ـ ٢٧ ـ بَاب: قَضَاءُ الْحَائِضِ الْعُمْرَةَ

1۷۲٤ \_ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، يَصْدُرُ الْنَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ. قَالَ: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى الْتَنْعِيْمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ: «غَداً. وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ \_ أَوْ قَالَ \_: نَفَقَتِكِ».

# ٩ ـ ٢٨ ـ باب: التَّحَلُّلُ مِنَ الإِحْرَام

1۷۲٥ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدِمَ لأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، أَوْ خَمْسٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ . فَقُلْتُ : مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ؟ أَوْ خَمْسٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ . فَقُلْتُ : مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ؟ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ . قَالَ : «أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ الْنَّاسَ بِأَمْرٍ ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ؟ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ أَحِلُ كَمَا حَلُوْا » .

# ٩ - ٢٩ - باب: يَكْفِي الْقَارِنُ طَوَافٌ وَاحِدُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

1۷۲٦ \_ عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا. وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا الْنَبِيُّ ﷺ [يَوْمَ] الْنَّفْرِ: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ إِلَى الْتَنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

١٧٢٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُوْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ الْتَنْعِيْمِ.

# ٩ ـ ٣٠ ـ باب: الإهْلاَلُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ

١٧٢٨ \_ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ،

وَأَقْبُكَتْ عَائِشَةُ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفِ عَرَكَتْ('')، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمْرِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ. قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ». فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالْطِّيْبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ». فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالْطِيْبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَيَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالِ، ثُمَّ [34/13] أَهْللْنَا يَوْمَ النَّرُويَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ، فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟». قَالَتْ: شَأْنِي أَنِي أَنِي وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِي الْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِي بِالْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِي بِالْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلًى بِالْحَجِةِ فَ وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعاً». فَقَالَتْ "الْكَعْبَةِ وَالْصَفْ وَالْمَرُوةِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلَيْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعاً». فَقَالَتْ "الْكَعْبَةِ وَالْمَوْنُ اللَّهِ، إِنِي أَبْدِ الْمَوْدِ فَي نَفْسِي أَنِي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ. قَالَ: "قَالَ: هَلْكُومُوهُ اللَهُ وَلَاكَ اللَّهُ الْمُومُومُ اللَّهُ وَلَاكَ اللَهُ الْمُومُومُ اللَّهُ وَلَالَ اللَهُ وَلَاكَ اللَّهُ الْحَصْبَةِ .

#### ۹ ـ ۳۱ ـ باب:

### اشْتِرَاكُ سَبْعَةٍ فِي الْهَدْي

النّسَاءُ مَهِلّیْنَ بِالْحَجِّ، مَعَنَا الْنَسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً طُفْنَا بِالْبَیْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمّا قَدِمْنَا مَكَّةً طُفْنَا بِالْبَیْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمّا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ». قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ». قَالَ: قَالَ: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ». قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الْقَيْابَ، وَمَسِسْنَا الْطِّیْبَ، فَلَمّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَمَسِسْنَا الْطِّیْبَ، فَلَمّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَمَسِسْنَا الْطِیْبَ، فَلَمّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا الْطُوافُ الأَوْلُ بَیْنَ الْصَفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

<sup>(</sup>١) أي: حاضت.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (فقال).

١٧٣٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا الْنَبِيُ ﷺ لَمَّا أَحْلَلْنَا: أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى
 مِنِّى. قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح.

١٧٤٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ يَطُفِ الْنَّبِيُّ ﷺ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
 إِلاَّ طَوَافاً وَاحِداً.

# ٩ - ٣٢ - باب: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَمَعَهُ الْهَدْيَ

وَحْدَهُ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرِ (﴿ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ] (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) ((): فَقَدِمَ النّبِيُ عَلَيْ وَحُدَهُ. قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ جَابِرِ [بْن عَبْدِ اللَّهِ] (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) ((): فَقَدِمَ النّبِيُ عَلَيْ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمْرَنَا أَنْ نَحِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ (﴿ اللّهِ) (()): قَالَ: وَلَكُنْ: أَحَلّهُنَّ لَهُمْ (حِلُّوا وَأَصِيبُوا النّسَاءَ». قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ (عَلَيْهِمْ) (()). وَلَكِنْ: أَحَلّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ حَمْسٌ أَمْرَنَا: أَنْ نَفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ حَمْسٌ أَمْرَنَا: أَنْ نَفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقُطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ. قَالَ: (قَدْ عَلِمْتُمْ أَتِي أَتْقَاكُمْ لِلّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، عَرَفَةَ تَقُطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيُّ عَلِيْ فِينَا فَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُمْ أَتِي أَتْقَاكُمْ لِلّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَلَوْ السَّقْبَلْتُ مِنْ أَتْقُولُ إِلَى عَوْلِهِ بِيدِهِ وَأَلَاتُ كُمَا تَحِلُونَ، وَلَو السَّقْبَلْتُ مِنْ أَشُولُ إِلَى مَا السَّذَبُرُتُ مَا اللّهُ بِولَا هَدْعِي لِأَحْلِكُ كَمَا تَحِلُونَ، وَلَو السَّقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا السَّذَبُوثُ مَن اللهُ وَلَوْلَا هَدْعِي اللهُ أَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَلَو السَّقْبَلْتُ مِنْ أَمْلِي بَو النَّيْ يَعِيْ هَلَا عَلَا عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ (رَضِيَ الللهُ عَنْهُمَا) (()): فَقَدِمَ عَلِيٍّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ: (إِمَ أَهُلَاتَ؟». قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ (رَضِيَ الللهُ عَنْهُ مَنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ أَمْ لِللْأَبِدِ؟ فَقَالَ: (لِللّهَبِي فَقَالَ: (اللهُ مَلَوْلَ اللّهُ مِنْ جُعْشُمْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبْدِ؟ فَقَالَ: (اللهَ بَلْكَبَهِ فَقَالَ: (اللهُ بَلاَبُولُ بَنْ جُعْشُمْ: يَا رَسُولُ اللّهُ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلاَبُودِ فَقَالَ: (اللهُ مَالِكُ فَقَالَ: (اللهُ مَالِكُ فَقَالَ: (اللهُ مَالِكُ فَقَالَ: (اللهُ مَالِكُ فَيَالُ فَعَالَ: اللهُ مَالِكُ فَعَالُ اللّهُ مُنَا الللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

#### ۹ ـ ۳۳ ـ بَاب:

### الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَيُنْشِيءُ الْحَجَّ مِنْ مَكَّةَ

اللَّهُ عَانَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) يَأْمُرُ قَالَ: كَانَ النِنُ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ. وَكَانَ النِنُ الْزُبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ﷺ) (٢) فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيْثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُوْلِ اللَّهِ (١) عَنَازِلَهُ، اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُوْلِ اللَّهِ (١) عَنَازِلَهُ، وَأَبِتُوا (١) نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَيْنْ (١) أُوْتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ نَكَعَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلِ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

اللّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ: لَيُسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ: لَيُنِكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا [رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ]: أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

#### ٩ ـ ٣٤ ـ باب:

### حَجُّ الْنَّبِيِّ ﷺ وَإِهْلاَلُهُ، وَإِهْلاَلُ أَصْحَابِهِ وَأَفْعَالُهُ فِي الْتَلْبِيَةِ

۱۷٤٤ ـ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (رضي الله عنهم)(٢) قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رضي الله عنهم)(٢) فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رضي الله عنهم)(٢). فَأَهْوَى بِيكِهِ فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ [٧٤/ ب د] حُسَيْنِ (رضي الله عنهم)(٢). فَأَهْوَى بِيكِهِ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «لرسوله».

<sup>(</sup>٤) في (ف): (واتقوا). وأبتوا نكاح هذه النساء، أي: اقطعوا فيه واحكموه بشرائطه.

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (فلن).

إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى، ثُمَّ نَـزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌ. فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الْصَّلاَةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ بِيكِهِ: فَعَقَدَ تِسْعاً فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ [٧٨/ أ ف] سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي الْنَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ، يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى [إِذَا] اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشِ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالنَّوْحِيْدِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ». وَأَهَلَّ الْنَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّوْنَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيتَهُ. قَالَ جَابِرٌ ( اللهُ اللهِ عَلَيْهِ تَلْبِيتَهُ. قَالَ جَابِرٌ ( اللهُ اللهِ عَلَيْهِ تَلْبِيتَهُ. نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الْرُّكْنَ، فَرَمَلَ (٣) ثَلاَثَا،

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ير).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) (أي: أسرع) هامش (ف).

وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ تَفَذَرً اللَّهِ مَقَام إِبْرَاهِيْمَ الطِّيلًا، فَقَرَأَ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥]. فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلاَ أَعْلَمُهُ (٢) ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ فَأَلُ هُوَ آللَهُ أَحَــُذُ ﴾[الإخلاص: ١] وَ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾[الكافرون: ١]. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْرُّكْنِ (٣) فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْصَّفَا قَرَأَ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالْصَّفَا، فَرَقَا عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ (٤) قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى (إِذَا)(٥) أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الْصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: ﴿لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ (٢) وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا! أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) في (د): (تقدم).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أعلم).

<sup>(</sup>٣) زاد في (د): (اليماني).

<sup>(</sup>٤) (بصاد مهملة وتشديد الموحدة، أي: انحدرات) هامش (ف).

<sup>(</sup>۵) مابين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (فليهل).

أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى. وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ـ مَرَّتَيْن ـ، لا بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ الْنَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيْغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ (١) عَلِيٍّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيناً رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِيْمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُكَ (٢) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [٥٧/ أد] وَسَلَّمَ. قَالَ: «فَإِنِّي مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلاَ تَحِلُّ». قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي اِلَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ الْنَبِيُّ ﷺ مِئَةً. قَالَ: فَحَلَّ الْنَاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلاَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْتَرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنَّى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الْظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتِ الْشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام، كَمَا كَانَتْ قُرئِشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الْشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ (لَهُ)(٣)، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ الْنَاسَ، وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي [٧٨/ ب ن] شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ

<sup>(</sup>١) في (د): (وكان).

<sup>(</sup>٢) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

مِنْ دِمَائِنَا: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي يَنِي سَعْدِ، فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ، وَرَبّا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ مُوضُوعٌ مُوضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبا أَضَعُ رِبَانا رِبَا عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَإِنّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لاَ اللّهِ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدا تَكُرَمُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فُرُوهُ جَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لاَ اللّهُ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدا تَكُرَمُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَلُونَ جَهُنَ بِكَلِمَةِ اللّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لاَ اللّهُ يَوْجَعُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ ذَلِكَ فَاضُرِبُوهُنَّ طَوْبًا عَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُهُ بِهِ: كِتَابَ اللّهِ، وَأَنْتُم تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا تَرَكُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُهُ بِهِ: كِتَابَ اللّهِ، وَأَنْتُم تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُهُ مَا لَنْ تَضِلُّوا ابَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُهُ بِهِ: كِتَابَ اللّهِ، وَأَنْتُم تُسْأَلُونَ عَنِي، فَمَا اللّهِ عَلَى مُنَالُونَ عَلَى الْسُمَونَ وَنَعُهَا إِلَى الْسَمَاءِ وَيَنْكُتُهُا اللّهِ النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ الشَهْدُ، اللَّهُمَّ الشَهْدُ، اللَّهُ عَلَى مَرَّاتٍ ، فُمَ أَذَنَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، (فَصَلَى الْقُهُمْ ، ثُمَّ أَقَامَ ) (٤) مُنَ عَلَى الْمُسَامِةِ الْمُسَامِةِ وَيَنْكُمُ أَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُسَامِةُ وَلَى السَمْ وَنَعَى السَمْ وَنَعَى الْمُسَامِةُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) (معناه: الزائد على رأس المال، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُمُوسُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الل

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ألا).

<sup>(</sup>٣) (أي: يميلها) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) قال النووي: حبل المشاة، أي: مجتمعهم.

 <sup>(</sup>٧) تحرف في (د) إلى: (سبق القصواء). ومعنى (شَنَقَ): ضم وضيق وهو بتخفيف النون.

حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ(١) رِجْلِهِ، وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا الْنَّاسُ: الْسَّكِيْنَةَ، الْسَّكِيْنَةَ». كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً(٢) مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيْلاً، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ \_ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الْصُّبْحُ \_ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدًاً، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الْشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ـ وَكَانَ رَجُلٌ حَسَنَ الْشَّعْرِ، أَبْيَضَ وَسِيْماً \_، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ [بِهِ] ظُعُنٌ يَجْرِيْنَ (٣)، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الْشِّقِّ الآخَر يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الْشِّقّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الْشِّقِّ الآخَرِ(١)، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرِ، فَحَرَّكَ قَلِيْلاً، ثُمَّ سَلَكَ الْطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْصَّخَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ (مِنْهَا، مِثْلَ)(٥) حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ

<sup>(</sup>١) هو الموضع الذي يثنى الراكب رجله عليه قدام واسطة الرجل إذا مل من الركوب.

<sup>(</sup>٢) (بموحدة ساكنة قبلها مهملة، هو التل اللطيف من الرمل الكثيف، ويروى بالجيم وفتح الموحدة) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (يمشين سريعاً) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (وفي رواية الترمذي: أنه ﷺ لوى عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك فقال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (منها). وقال النووي: هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن =

إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّيْنَ بِيدِهِ(١)، ثُمَّ [٥٧/ ب د] أَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ(٢)، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَطُيخِتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَطُيخِتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الْظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى فِرَوْنَ مَلَى سِقَايَتِكُمْ، وَمُرْبَ مِنْهُ. لَنَاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً، فَشَرِبَ مِنْهُ.

1۷٤٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتِ (٣) الْعَرَبُ يَـ دْفَعُ (١) بِهِـمْ أَبُـو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ، أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُوْنُ مَنْزِلَتُهُ (٥) ثَمَّ، فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

<sup>=</sup> معظم النسخ، قال: وصوابه: (مثل حصى الحذف)، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضي. قال النووي: والذي في النسخ من غير لفظة: (مثل) هو الصواب، بل لا يتجه غيره، ولا يتم الكلام إلا كذلك.

<sup>(</sup>۱) (وأعتق كذلك، وعاش كذلك. ونحرت عائشة ٤٧ بدنة. وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً، واعتمر بذلك، وحبس في سبيل الله ألف فرس، وحج ٤٠. وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد ثمانية آلاف عبد. وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة. وروى الحاكم، عن أم سلمة، عنه على: «اللهم استي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة». وأعتق العباس ٧٥) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (أي: ما بقي) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وكان).

<sup>(</sup>٤) في (د): (تدفع).

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (مَنْزِلُهُ).

### ٩ - ٣٥ - باب: الْمَوْقِفُ بِعَرَفَاتٍ

1۷٤٦ \_ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٧٤٧ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ: أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِيْنِهِ، فَرَمَلَ ثَلاَثَاً، وَمَشَى أَرْبَعاً.

۱۷٤۸ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ إِلَامُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ [٩٧/ أ ف] بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، فَيَقِفُونَ إِهَا، ثُمَّ يُفِيْضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ ثُمَّ آفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ فَيَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيْضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ ثُمَّ آفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ اللهَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

1۷٤٩ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ (﴿ الله عَلَى الله عَرَبُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ، وَمَا وَلَدَتْ. كَانُوا يَطُوْفُوْنَ عُرَاةً إِلاَّ أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَاباً، فَيُعْطِي الْرِّجَالُ الْرِّجَالَ، وَالْنِسَاءُ الْنِسَاءَ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانَ الْنَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُوْنَ عَرَفَاتٍ.

اللَّهُ عَلَىٰ فَيْ فَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٢) قَالَتِ: الْحُمْسُ: هُمُ الَّذِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ فَيْفِمْ: ﴿ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّكَاسُ ﴿ البقرة: ١٩٩]. قَالَتْ: كَانَ الْنَّاسُ يُفِيْضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَقُولُونَ: كَانَ الْنَّاسُ يُفِيْضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

لاَ نُفِيْضُ إِلاَّ مِنَ الْجَمْعِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ الْنَاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩] رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.

۱۷۰۱ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ (﴿ اللَّهِ عَالَ : أَضْلَلْتُ بَعِيْراً لِي، فَلَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمْنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟! وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ.

#### ۹ ـ ۳۲ ـ باب:

#### إِهْلاَلُ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ إِهْلاَلُ الإِمَامِ وَنَسْخُ الْتَحَلُّلِ مِنَ الإِحْرَامِ وَالأَمْرُ بِالْتَمَامِ

الله عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى وَهُوَ مَنْ أَبِي مُوسَى (﴿ وَهُوَ اللهِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى وَهُوَ مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: «أَحَجَجْتَ (٢)؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟». قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ إِهْلاَلٌ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «فَقَدْ أَهْلَلْتَ؟». قَالَ: قُلْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالْصَفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَحِلَّ». قَالَ: طُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالْصَفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَحِلَّ عَنْ اللهُ مَنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ. قَالَ: فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى لَ أَوْنِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ لَ مُولِيَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ لَى مُوسَى فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الْنَاسُ، مَنْ كُنَا مُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ. فَقَالَ: يَا أَيُهَا الْنَاسُ، مَنْ كُنَا أَفْتُوا. قَالَ: فَقَدِمَ أَفْتُيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَالُاهُ، فَتْيَا فَلْيَتَالُهُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ (٣) عَلَيْكُمْ فَبِهِ (٤) فَأَتَمُوا. قَالَ: فَقَدِمَ أَفْتَيَا فَلْيَا فَلْيَا فَلْيَا فَلْيَا فَلْيَا فَلْيَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَا فَالَاهُ لَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّا فَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ (٣) عَلَيْكُمْ فَيِهِ (٤) فَأَتَكُوا. قَالَ: فَقَدِمَ اللَّهُ اللَّاسُ مَا فَالَا فَقَدِمَ اللَّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ني (ف): (حججت).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (قام).

<sup>(</sup>٤) في (د): (فيه).

عُمَرُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ آ٢٧/ أد] ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ. الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

١٧٥٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

# ٩ - ٣٧ - باب: الْمُتْعَةُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

1۷0٤ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ حَتَّى لَقِيّهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ حَتَّى لَقِيهُ بَعْدُ، فَسَأَلُهُ عُمَرُ: تَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرَوْحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ كَرِهْتُ أَنْ يَظُلُوا مُعْرِسِيْنَ بِهِنَّ فِي (الأَرَاكِ)(١)، ثُمَّ يَرُوْحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُونُوسُهُمْ.

١٧٥٥ ـ وَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ (﴿ اللَّهِ اللهُ عَنْمَانُ (﴿ اللَّهِ عَنْهُمَا) (٢) عَنْ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ( اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا (قَدْ) (٣) تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَافِفِيْنَ.

١٧٥٦ \_ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيًّ

تحرف في (ف) و(د) إلى: (الإدراك).

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

وَعُثْمَانُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَانُ (ﷺ) (١) يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ (ﷺ تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ اللَّهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ (ﷺ) (١): وَعُنَا مِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلْمًا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ (ﷺ) (١): وَعُنَا مِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلْمًا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ (ﷺ) (١): وَعُنَا مِنْكَ. عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ۹ ـ ۳۸ ـ باب:

#### مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُتْعَةَ بِالنِّسَاءِ وَالْحَجِّ لِلْصَّحَابَةِ خَاصَّةً

١٧٥٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ (﴿ اللهُ اللهُ

١٧٥٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً ـ يَعْنِي: مُتْعَةَ الْنَسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ ـ.

۱۷۰۹ ـ وَعَنْ (غُنَيْم) (٣) بْنِ قَيْسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا. وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ ـ يَعْنِي: يُئُونْ تَ مَكَّةَ ـ.

۱۷٦٠ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ (ﷺ)(٢) قَالَ: إِنِّي لأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيْثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَلْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِىءِ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عثمان). وهو غنيم بن قيس المازني الكعبي، أبو العنبر البصري.

ا ۱۷٦١ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ٩ - ٣٩ - باب: مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ الْنَاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْي مِنْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ الْنَاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْي مِنْ وَي الْحُلَيْفَةِ، وَبَكَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَي فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ الْنَاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ الْنَاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْي، رَسُولُ اللهِ عَلَي مَكَّةَ قَالَ لِلْنَاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي يَقْضِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنْهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لُيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [هَدْياً] فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [هَدْياً] فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى وَلْهُ بِالْبَيْتِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّه عِلْ حِيْنَ قَدِمَ مَكَةً فَاسْتَلَمَ الْرُحُنَ أَوَّلَ شَيْء، ثُمَّ حَبْ وَمَنْ لَلْهُ بِالْبَيْتِ وَلَا الْمَوْلُونِ مِنَ الْسَعْفِ وَالْمَرُوقِ ، فَأَتَى الْصَفَا، فَطَافَ بِالْمَعْفَ وَالْمَرُوقِ عِنْ لَلْهُ وَالْمَوْفَ وَيْفَرَافَ بِالْمَالِقُ وَالْمَوْفِ وَيَعْمُ وَمُنْ لَمُ مَا مُنْ وَالْمَوْفَ وَلَعْمَ وَلَالْهُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَوْفَ وَالْمَوْفَ وَلَا مَا لَكُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلِهُ وَلَيْعَلُولُ وَلَالَعُهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَالُولُ وَالْمَعَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (فتُركَتْ).

<sup>(</sup>٣) أي: السَّلام عَلَيَّ.

سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ (١) الْهَدْيَ مِنَ الْنَّاسِ.

١٧٦٣ - وَعَنْ [٧٦/ ب د] عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٢) زَوْجِ الْنَبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَتَمَتُّعِ الْنَّاسِ مَعَهُ، بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ .

### ٩ ـ ٠ ٤ - باب: مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ ، وَقَلَّدَ هَدْيَهُ

١٧٦٤ ـ عَنْ حَفْصَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١) ، زَوْجِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ الْنَاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ﴿إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَذْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ ﴾.

1۷٦٥ \_ وَعَنْ (حَفْصَةَ) (٣) (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٤) قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَتْ حَفْصَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٤): قُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْبِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْبِي (٥).

١٧٦٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٤): خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِراً، وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَسَارَ

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (وساق).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عائشة).

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (من هديي).

حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ، الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمِيْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْجَبَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْبَيْتَ، طَافَ [بِهِ] سَبْعاً، وَبَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعاً، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِيءٌ عَنْهُ، وَأَهْدَى.

١٧٦٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعاً.

#### ٩ ـ ٤١ ـ بَـاب: اخْتِلاَفُ الْرُّوَاةِ فِي حَجِّ الْنَّبِيِّ ﷺ

١٧٦٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً.
١٧٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا) (١) قَالَ: سَمِعْتُ الْنَبِيَّ ﷺ يُلِلِّهِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعاً. قَالَ بَكْرُ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: [لَبَّى] بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. فَلَقِيْتُ أَنَسًا فَحَدَّثَتُهُ بِقَوْلِ [ابْنِ] عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَاناً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا).

# ٩ - ٢٤ - بالب: الْطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِمَنْ قَدِمَ حَاجًا قَبْلَ الْمَوْقِفِ وَالْسَّعْي

١٧٧٠ - عَنْ وَبَرَةَ (٢) قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْصُلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِف؟ فَقَالَ: نعَمْ. قَالَ: ابْنُ عَبّاسٍ

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) وبرة بن عبد الرحمن المُسْلِيُّ، أبو خزيمة. ويقال: أبو العباس، الكوفي، من بني مسلية ابن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد. ويقال: إنه حارثي. تهذيب الكمال (٣٠/ ٤٢٦ \_).

يَقُوْلُ: لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَحَقَّ أَنْ يَـأْخُــذَ أَوْ بِقَوْلِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَـأْخُــذَ أَوْ بِقَوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحَقَّ أَنْ يَـأْخُــذَ أَوْ بِقَوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحَقَّ أَنْ يَـأْخُــذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟.

المَالَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ [ ١٨٠ أَ اللَّهِ بَعُمْرَةً ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الْطَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ .

#### ۹ \_ ٤٣ \_ باب:

#### مَنْ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى يَوْمِ الْنَّحْرِ

١٧٧٢ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الْزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لاَ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لاَ يَحِلُّ. فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلاَّ بِالْحَجِّ. قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلاَّ بِالْحَجِّ قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ لَهُ وَلِكَ. قَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ لَهُ وَلِكَ. فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالْزُّبَيْرِ وَجُلاً كَانَ يَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ لَهُ وَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالْزُّبَيْرِ وَجُلاً كَانَ يُخْبِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ (وَ اللهِ الْحَجُلُ فَسَأَلْنِي فَحَدَّثُتُهُ. وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالْزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالْزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالْزُبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالْزُبُيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالْزُبُيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأُنُ أَلْتُ وَلَكَ فَعَلَ ذَلِكَ اللّهُ لاَ يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلْنِي؟ أَظُنَّهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ : لاَ أَدْرِي. قَالَ: فَإِنَّهُ فَالَ: فَإِنَّهُ فَالَ: فَإِنَّهُ فَلَ اللّهُ لاَ يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنَّهُ عِرَاقِيًا. قُلْتُ اللهَ لاَ يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنَّهُ عِرَاقِيًا. قُلْتُ اللهَ لاَ يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنَّهُ عِرَاقِيًا. قُلْتُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَلِهُ اللهَالِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (قلت).

قَدْ كَذَب، قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ: أَنَّ الْ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الْطُوافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ الْطُوافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْزُبَيْرِ الْعَوَّامِ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ: الْطُوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ الْبِينِ الْعَوَّامِ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ: الْطُوافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ الْمُ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ [۷٧/ أ د] يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمْرَ عِنْدَهُمْ، أَوْلَ يَسْأَلُونَهُ، وَلاَ أَبْنُ عُمْرَ عُمْنَ مُضَى، مَا كَانُوا يَبْدَوُوْنَ بِشَيْءٍ حِيْنَ يَضَعُونَ أَفْلاَ يَسْأَلُونَهُ، وَلاَ أَحِدُ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَوُوْنَ بِشَيْءٍ حِيْنَ يَضَعُونَ الْمُهَامُ مُ أَوَّلَ مِنَ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِيْنَ يَضَعُونَ يَقْطُهُمْ أُولَ لَا يَبِعُلُونَ اللَّهُ مِنْ الْبَيْتِ، يَطُونَ اللهِ يَعْمُرَةٍ وَقُلْ اللهِ بِهِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمُّي وَلَانَ بِهِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمْ يَعْمَرَةٍ قَطُّ، فَلَمَّ لاَ يَعْمُرَةٍ قَطُّ، فَلَمَا وَقَدْ رَأَيْتُ أُمْ يَعْمُرَةٍ قَطُّ، فَلَمَا وَقُدُلاَنَ بِعُمْرَةٍ قَطُّ، فَلَمَّا مُسَحُوا الْرُكُن حَلُوا، وقَدْ كَذَبَ فِيْمَا ذَكَرَمِنْ ذَلِكَ.

# ٩ ـ ٤٤ ـ باب: لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ

الله عَلَى: خَرَجْنَا مُحْرِمِیْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِیْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْ: (مَنْ کَانَ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیَقُمْ عَلَی إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیقُمْ عَلَی إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیتُ فَلَیْ فَکَلْتُ، وَکَانَ مَعَ الْزُّبَیْرِ هَدْیٌ فَلَمْ هَدْیٌ فَلَمْ يَکُنْ مَعِي هَدْیٌ فَحَلْتُ، وَکَانَ مَعَ الْزُّبَیْرِ هَدْیٌ فَلَمْ يَکُنْ مَعِي هَدْیٌ فَحَلْتُ، وَکَانَ مَعَ الْزُّبَیْرِ فَقَالَ: قُومِي عَنِی. يَحْلِلْ. قَالَتْ: قَلْمِي عَلَيْك؟.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أنه).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (تَقْدَمَانِ لا تَبْدَآنِ).

1۷۷٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُوْنِ تَقُوْلُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ نَـزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَوْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالْزُبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

# ٩ ـ ٥٤ ـ باب: إِبَاحَةُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

١٧٧٥ ـ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ (١) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَرَخَّصَ فِيْهَا، وَكَانَ ابْنُ الْزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الْزُّبَيْرِ، تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوْهَا. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوْهَا. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا.

١٧٧٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهَلَّ الْنَبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ الْنَبِيُّ ﷺ وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ، وَكَانَ طَلْحَةُ ابْنُ (عُبَيْدِ اللَّهِ)(٢) فِيْمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمْ يَحِلَّ.

١٧٧٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانُوْا يَرَوْنَ: أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرٌ. وَيَقُوْلُوْنَ: إِذَا دَبَرَ الْدَّبَرُ، وَعَفَا الْفُجُوْرِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرٌ. (فَقَدِمَ الْنَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابَهُ) (٣) الأَثَرَ، وَانْسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ. (فَقَدِمَ الْنَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابَهُ) (٣)

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي: هو منسوب إلى قرة، حي من عبد القيس... وقيل: بل لأنه كان ينزل قنطرة قرة.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عبد الله).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (قدم النبي ﷺ). وفي (د): (قدم أصحاب النبي ﷺ).

صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَيُّ [٨٠/ب ف] الْحِلِّ؟ فَقَالَ لِي: «الْحِلُّ كُلُّهُ».

١٧٧٨ \_ وَعَنْهُ قَالَ: أَهَلَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ لأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الْصُّبْحَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلَيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَلَيَجْعَلْهَا عُمْرَةً».

١٧٧٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ، وَهُمْ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً.

۱۷۸۰ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: صَلَّى الْصُبْحَ بِذِي طَوَّى، وَقَدِمَ لأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا(١) إِحْرَامَهُمْ (بِعُمْرَةٍ)(٢)، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ.

١٧٨١ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

١٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ الْضَّبْعِيِّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي (نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ) (٢)، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرِنِي بِهَا. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ، فَنِمْتُ، فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (د): (يحلوا).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) كحرف في (ف) و(د) إلى: (أنس).

# ٩ - ٤٦ - باب: تَقْلِيْدُ الهَدْي وَإِشْعَارُهُ (عَنْدَ)(١) الإِحْرَامِ

1۷۸۳ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الْدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ [۷۷/ب د].

### ٩ ـ ٤٧ ـ بالب: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ وَذِكْرُ النَّقْصِيْرَ

١٧٨٤ - عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ(١) لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: (مَا هَذِهِ)(١) الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفْتَ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ(١)، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ. فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

١٧٨٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُ حَاجٌّ إِلاَّ حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءِ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ ثُمُ مَ عَلَّهُ اَ إِلَى ٱلْبَيْتِ حَلَّ لَعُنَ لِعَطَاءِ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ ثُمُ مَ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْتِ اللَّهِ عَلَيْلِ إِلَى الْبَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلًا مِنْ أَمْوِ النَّبِيِّ عَلَيْلًا مِيْنَ يَقُولُ: هُوَ [بَعْدَ] (الْمُعَرَّفِ)(١) وَقَبْلَهُ، [و]كَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوِ النَّبِيِّ عَلِيْلًا حِيْنَ يَقُولُ: هُوَ [بَعْدَ] (الْمُعَرَّفِ)(١) وَقَبْلَهُ، [و]كَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوِ النَّبِيِّ عَلِيْلًا حِيْنَ

كحرف في (ف) و(د) إلى: (عن).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (هجيم).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) لها ثلاثة معاني على ثلاثة ألفاظ: الأولى: فمعناها: علقت القلوب وشغفوا بها. والثاني: فمعناه: أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم. والثالث: خلّطت عليهم أمرهم.

<sup>(</sup>٥) كحرف في (ف) و(د) إلى: (المغرب).

<sup>(</sup>٦) كحرف في (د) إلى: (المغرب).

أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٧٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ
 الْنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ<sup>(۱)</sup>. فَقُلْتُ: لاَ أَعْلَمُ هَذِه إِلاَّ حُجَّةً عَلَيْكَ.

۱۷۸۷ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ: رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. عَلَى الْمَرْوَةِ.

۱۷۸۸ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرَحَلْنَا إِلَى مِنِّى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ .

١٧٨٩ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: أَتَاهُ آتِ فَقَالَ: [إِنَّ] ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الْزُبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا (عُمَرُ)(٢)، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

۱۷۹۰ \_ وَعَنْ أَنَسَ: أَنَّ عَلِيّاً قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهُ الْنَبِيُّ ﷺ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟». قَالَ: بإِهْلاَلِ الْنَبِيِّ ﷺ. قَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ». المَّلْتُ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجّاً».

#### ۹ ـ ۸۵ ـ باب:

#### حَجُّ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ الطِّيلِا

١٧٩٢ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَـنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَـالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل السهم.

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الْرَّوْحَاءِ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِراً، (أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا)(١)».

### ٩ ـ ٩ ٤ - باب: كَيْفَ اعْتَمَرَ الْنَبِيُّ عَلَيْهُ

الله ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُمْ فِي الْقَعْدَةِ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَلَيْهِ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُمْ فِي فِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَنْبِيَةِ، أَوْ (مِنْ)(٢) زَمَنِ الْحُدَنْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ فَي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

١٧٩٤ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَةَ عَشْرَ [١٨/١ ف] غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً، حَجَّةَ الْوَدَاعِ. وَبِمَكَّةَ أُخْرَى.

• ١٧٩٥ وَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الْزُبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَسْنِدَيْنِ " إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِنَّا لَنَسْمَعُ (') ضَرْبَهَا بِالْسُواكِ تَسْتَنُّ. قَالَ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيْ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِنَّا لَنَسْمَعِيْنَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ ؟ قُلْتُ: يَقُولُ : الْمَّتَمَرَ الْنَبِيُ عَبِيدٍ الرَّحْمَنِ، لَعَمْرِي اعْتَمَرَ الْنَبِيُ عَبِيدٍ الرَّحْمَنِ، لَعَمْرِي اعْتَمَرَ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَعَمْرِي اعْتَمَرَ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَعَمْرِي اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَأَنَا مَعَهُ. (قَالَ) (''): وَابْنُ عُمَرَ مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَأَنَا مَعَهُ. (قَالَ) (''): وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ. فَمَا قَالَ: لاَ، وَلاَ: نِعَمْ. سَكَتَ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): «وَليستنَّهما». ومعنى المثبت: يقرن بينهما.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «مُسْتَنِدِيْنَ».

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وأنا أستمع). وفي (د): (وأنا أسمع).

<sup>(</sup>٥) كحرف في (د) إلى: (قالت).

### ٩ - ٥٠ - باب: [فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان]

1۷۹٦ وَعَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِمْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: «مَا مَنعَكِ أَنْ تَحُجِّي لَامْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: «مَا مَنعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنا؟». قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُوا ولَلِهَا، وَابْنُهَا عَلَى نَاضِح، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحاً نَنْضِحُ عَلَيْهِ. قَالَ: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».

### ٩ ـ ٥ - بَاب: دُخُوْلُ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَالْخُرُوْجُ مِنْ طَرِيْق<sup>(۱)</sup>

١٧٩٧ عَنْ نَافِع، (عَنِ) (٢) ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ. وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِنَ الْثَنِيَّةِ الْمُعَرَّسِ. وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِنَ الْثَنِيَّةِ الْمُعَلِّسِ. وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِنَ الْثَنِيَّةِ الْمُعَلِّسِ. وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةً، دَخَلَ مِنَ الْثَنِيَّةِ السُّفْلَى. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

١٧٩٨ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

١٧٩٩ وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ
 [١٧٨] د]: فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا، كِلاَهُمَا، وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

<sup>(</sup>۱) في شرح الإمام النووي: (باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخوله بلده من طريق غير التي خرج منها).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «ويدخل».

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

١٨٠٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طَوَّى، حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً، وَيَذْكُرُ عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

١٨٠١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَمُصَلَّى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.

١٨٠٢ وَعَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي الْجَبَلِ الْقَوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الْطَوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ الْسَّوْدَاءِ، يَدَعُ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُصَلِّي أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ الْسَّوْدَاءِ، يَدَعُ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُصلِّي مُسْتَقْبِلَ الْعُويْلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ.

# ٩ - ٥٢ - بَاب: الْرَّمَلُ وَالْطَوَافُ وَالْسَعْيُ وَاسْتِلاَمُ الْرُّكْنِ الأَسْوَدِ

١٨٠٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١٠): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الْطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَيْلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

١٨٠٤ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الْرُّكُنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوْفُ حِيْنَ يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْسَّبْع.

١٨٠٥ وَعَنْهُ قَالَ: رَمَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا،
 وَمَشَى أَرْبَعاً.

١٨٠٦ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ
 حَتَّى انتُهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

المُرْفَة أَطْوَافٍ، وَمَشْيَ أَرْبَعَة أَطْوَافِ أَسُنَةٌ هُو!؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةٌ . وَمَشْيَ أَرْبَعَة أَطْوَافِ أَسُنَةٌ هُو!؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةٌ . وَكَذَبُوا . قَالَ : قَالَ : قَالَ : مَا قَوْلُكَ! صَدَقُوا ، وَكَذَبُوا . قَالَ : إِنَّ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ (١) أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدِمَ مَكَة فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ (١) أَنْ يَطُونُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ ، وَكَانُوا يَجِدُونَهُ . قَالَ : فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْطُوافِ بَيْنَ الْصَفَا يَرْمُلُوا ثَلَاثاً ، وَيَمْشُوا أَرْبَعاً . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْطُوافِ بَيْنَ الْصَفَا وَكَذَبُوا . وَمَا قَوْلُكَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْبُيُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْبُونُ تِ مَنَ الْبُيُونِ تَعْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَانُ رَسُولُ اللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّه وَكَالًا لا يَصْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَا كَثُرَ عَلَيْه رَكِب ، وَلَامَشْيُ وَالْسَعْمُ أَفْضُلُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَاللَه وَلَا اللَّه وَلَل

١٨٠٨ وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ أَبُوْ الْطُّفَيْلِ: أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَصِفْهُ لِي. قَالَ: رَأَيْتُهُ (٢) عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ، وَقَدْ كَثُرَ الْنَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَصِفْهُ لِي. قَالَ: رَائَيْتُهُ لَا لَيْهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ، إِنَّهُمْ كَانُوْا لاَ يُدَعُّوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُكْرَهُوْنَ.

١٨٠٩ وَعَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّة، وَقَدْ وَهَنَتُهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقُوْا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ، وَأَمَرَهُمُ الْنَبِيُ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشُواطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الْرُّكْنَيْنِ لِيرَى الْمُشْرِكِيْنَ جَلَدَهُمْ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَوُلاَءِ اللّذِيْنَ وَيَمْتُمْ: أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَوُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَوْمُلُوا الأَشُواطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

<sup>(1)</sup> في (ف) و(د): (يستطيعوا).

<sup>(</sup>۲) في (د): (فرأيته).

١٨١٠ وَعَنْهُ: إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [وَرَمَلَ] بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ.

### ٩ - ٥٣ - باب: اسْتِلاَمُ الْرُكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ

١٨١١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّهُ قَالَ [٧٨/ب د]: لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الْرُكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ.

١٨١٢ وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلاَّ الْرُكْنَ الأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ.

١٨١٣ وَعَنْهُ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الْرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَالْحَجَرَ مُنْذُ
 رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ.

١٨١٤ وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الْرُكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

### ٩ ـ ١٥ ـ باب: اسْتِحْبَابُ] تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الْطَّوَافِ

1۸۱٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) قَبَّلَ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْ لاَ أَنْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف). وفي (د): (ﷺ).

١٨١٦ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي (أَعْلَمُ)(١) أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ.

١٨١٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيّاً.

#### ٩ ـ ٥٥ ـ بَاب: اسْتِلاَمُ الْرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

١٨١٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ، يَسْتَلِمُ الْرُّكْنَ بِمِحْجَنِ.

١٨١٩ وعَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ: طَافَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْرُكْنَ بِمِحْجَنِهِ ؟ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوْهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ.

١٨٢٠ وَفِي رِوَايَةٍ: طَافَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيْرِهِ، يَسْتَلِمُ الْرُكْنَ، كَرَاهِيَةَ
 أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ الْنَّاسُ.

١٨٢١ وَعَنْ أَبِي الْطُفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الْرُّكْنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

المكار وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٢)، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الْنَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَتَذِ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَشْرَأُ بِـ ﴿ وَالطُورِ ٥ وَكَسَبٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ١-٢].

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (لأعلم).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

#### ٩ ـ ٥٦ ـ ب**ــابـ:** الْطَّوَافُ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

كُوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلاً لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الْصَفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ اللِقِرة: ١٥٨] إِلَى آخِرِ الآيةِ. فَقَالَتْ: مَا أَتَمَ اللَّهُ حَجَّ امْرِيءٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرُوة، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ [لَكَانَ]، فَلاَ جُنَاحَ أَنْ لاَ يَطَوَّفَ بِهِمَا. وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ: أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِيُقُونَ فَي الْجَاهِلِيَةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِيُقُونَ فَي الْجَاهِلِيَةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِيُ يُقَالُ لَهُ مَا: إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ . ثُمَّ يَجِيؤُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الْصَفَا وَالْمَرُوة وَ يَشْعَالِمُ اللَّهُ وَالْمَرُوة عَنْ إِلَى اللَّهُ وَالْمَرُونَ فِي الْجَاهِلِيَةِ . قَالَتْ فَاللَمْ أَوْلَ اللَّهُ تَعَالَى: قَطَافُوا.

١٨٢٤ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْطَوَافَ بَيْنَهُمَا،
 فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَتْرُكَ الْطَوَافَ بِهِمَا.

الْمَرْوَةَ، حَتَّى نزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا
 وَالْمَرْوَةَ، حَتَّى نزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُّوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْدِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨].

١٨٢٦ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (﴿ اللَّهِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةَ إِلاَّ طَوَافاً وَاحِداً.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

#### ۹ \_ ۵۷ \_ باب:

# الْدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَالْتَلْبِيَةُ وَالإِهْلاَلُ حَتَّى يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (﴿ اللهِ عَلَىٰ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ عَدَاةَ جَمْع .

قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

١٨٢٨ وَفِي رِوَايَةٍ [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - وَكَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ -] قَالَ: غَدَاةً جَمْعٍ، وَعَشِيَّةً عَرَفَةً [وَغَدَاةً] جَمْعِ (لِلْنَّاسَ)(٢) حِيْنَ دَفَعُوْا: «عَلَيْكُمُ الْسَّكِيْنَةَ». وَهُو كَافُّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّراً - وَهُو: مِنْ مِنْ دَفَلَ الْجَمْرَةَ». وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ مِنْ مَى بِهِ الْجَمْرَةَ». وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُلِنِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

١٨٢٩ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُوْلُ فِي هَذَا الْمَقَام: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ».

١٨٣٠ وَفِي رِوَايَةٍ: لَبَّى ثُمَّ لَبَّيْنَا مَعَهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) كحرف في (ف) و(د) إلى: (الناس).

#### ۹ ـ ۸۵ ـ باب:

#### الْتَلْبِيَةُ وَالْتَّكْبِيْرُ فِي الْغُدُوِّ(١) مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ

١٨٣١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِنْ الْمُكَابِّرُ. مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ، مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

١٨٣٧ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ. قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَعَجَبَاً (٢) مِنْكُمْ، كَيْفَ لَمْ تَقُوْلُوْا لَهُ، مَاذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ! ! .

١٨٣٣ وَعُنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (ﷺ) (٣)، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةَ، كَيْفَ كُنْتُم تَصْنَعُوْنَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَهَا أَلْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

### ٩ - ٩٥ - باب: جَمْعُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

١٨٣٤ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (﴿ اللهِ عَالَ: دَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الْصَّلاَةَ. فَقَالَ: «الْصَّلاَةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤْدَلِفَةَ مَنْ لَلَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَيْنَهُ مَا شَيْئاً. مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَفِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَهَا، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.

<sup>(</sup>١) في الشرح: الذهاب.

<sup>(</sup>٢) في (د): (لعجبنا).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

١٨٣٥ وَفِي رِوَايَةٍ: نَزَلَ فَبَالَ \_ وَلَمْ يَقُلْ: أَرَاقَ الْمَاءَ \_ قَالَ: فَدَعَا بِمَاءِ
 فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً لَيْسَ بِالْبَالِغ.

١٨٣٦ زَادَ فِي أُخْرَى: قُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِيْنَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس، وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سَاقِ قُرَيْشِ عَلَى رَحْلِ.

١٨٣٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زَالَ يَسِيْرُ عَلَى هَيْئَتِهِ، حَتَّى أَتَى جَمْعاً.

١٨٣٨ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، يَسِيْرُ الْعَنَقَ (١)، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً (٢) نَصَّ (٣).

١٨٣٩ ـ وَفِي روايَةٍ: الْنَصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

١٨٤٠ وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبٍ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ.

ا ١٨٤١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (أن): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ (أن)، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعَشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعِ كَذَلِكَ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ ﷺ.

## ٩ - ٦٠ - باب: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

١٨٤٢ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ

<sup>(</sup>١) السير برفق.

<sup>(</sup>٢) الفجوة: المكان المتسع.

<sup>(</sup>٣) أي: الإسراع في المشي.

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) يعني بالسجدة: صلاة النافلة، أي: لم يصلّ بينهما نافلة. شرح النووي.

[٨٢/ب ف] بِجَمْعٍ، وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

#### ۹ ـ ۲۱ ـ باب:

#### الْتَّغْلِيْسُ بِالْصُّبْحِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِئْذَانُ الإِمَامِ فِي الْدَّفْعِ مِنْهَا قَبْلَهُ

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ (﴿ اللهِ (وَ اللهِ اللهِ عَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيْقَاتِهَا، إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَجَمَعَ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا. [زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ].

١٨٤٤ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١): أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ (سَوْدَةُ) (١) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ، نَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ الْنَّاسِ، وَكَانَتْ [امْرَأَةً] ثَبِطَةً \_ يَقُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُؤْدِلِفَةِ، نَدْفَعُ قَبْلَ دَفْعِهِ الْنَّاسَ، وَحَبَسَنَا حَتَّى \_ يَقُوْلُ الْقَاسِمُ: الْثَبِطَةُ: النَّقَيْلَةُ \_ فَأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ الْنَّاسَ، وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ [٩٧/ب د] كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوح بِهِ.

مُ ١٨٤٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) ١٠ لَا تُفِيْضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَام .

### ٩ ـ ٦٢ ـ بَاب: تَقْدِيْمُ الْظُعُنِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

1۸٤٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهْيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

الْجَمْرَةَ، ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا. فَقَالَتْ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهْ، لَقَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلاَّ أَيْ بُنَيَّ: إِنَّ الْنَّبِيُّ ﷺ أَذِنَ لِلْظُعُن .

١٨٤٧ ـ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ.

١٨٤٨ ـ (وَعَنْهَا)(٢) قَالَتْ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نُغَلِّسُ (٣) مِنْ جَمْع إِلَى مِنَّى.

١٨٤٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْثَقَلِ ـ أَوْ: فِي الْضَّعَفَةِ ـ، مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ.

• ١٨٥ - وَعَنْهُ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (١).

١٨٥١ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقْفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْفَعُ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَة، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَة، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) كحرف في (ف) و(د) إلى: (وعنه).

<sup>(</sup>۳) في (د): (بغلس) .

<sup>(</sup>٤) مما يستدرك: عن عطاء: أن ابن عباس قال: بَعَثَ بي رسول الله ﷺ بِسَحَرِ مِنْ جَمْعٍ في ثَقَلِ نبي الله ﷺ. قلت: أبلغك أنّ ابن عباس قال: بَعَثَ بي بِلَيلٍ طَويل؟ قال: لا، إلا كذلك: بِسَحَرٍ. قلت له: فقال ابن عباس: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبَلَ الفجر، وأين صَلَّى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك.

### ٩ - ٦٣ - باب: الْمَقَامُ الَّذِي يُرْمَى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

١٨٥٢ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (﴿ اللهِ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ مَعَ كُلِّ مَعْوْدٍ (﴿ اللهِ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : حَصَاةً . قَالَ : فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : هَذَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

الْمَوْدَ الْمُوْدَ الْمُوْدَ الْمُوْدَةُ النَّهُ وَالْمَا الْمُورَةُ النَّوِي الْمُورَةُ النِّي يُذْكُرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ السُّورَةُ النِّي يُذْكُرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ السُّورَةُ النَّي يُذْكُرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ النَّورَةُ النَّي يُذْكُرُ فِيْهَا الْمَاءُ الْشُورَةُ النِّي يُذْكُرُ فِيْهَا اللَّ عِمْرَانَ . قَالَ: فَلَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ النِّي يُذْكُرُ فِيْهَا اللَّهِ يُنْ يَزِيْدَ ( اللَّهِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُهُ وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ ( اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ( اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ( اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ( اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### ٩ - ٦٤ - باب: رَمْيُ الْجَمْرَةِ يَوْمَ الْنَّحْرِ عَلَى الْرَّاحِلَةِ (٢)

١٨٥٤ عَنْ جَابِر (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِر (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ اللهِ عَنْ جَابِر (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) هذا الباب جاء قبل الحديث السابق، وكرر العنوان عقبه.

١٨٥٥ وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١) قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَانْصَرَفَ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ: بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا: يَقُوْدُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالآخَرُ: رَافِعٌ ثَوْبَهُ رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ: بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا: يَقُوْدُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالآخَرُ: رَافِعٌ ثَوْبَهُ اللهِ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ـ حَسِبْتُهَا قَالَتْ ـ أَسُودُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ، فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوا».

#### ۹ \_ ۲۰ \_ ب**اًب:** قَدْرُ حَصَى الْجِمَارِ ، وَوَقْتُ الْرَّمِي

١٨٥٦ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ، بِمِثْلِ حَصَى الْجَمْرَةَ، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

١٨٥٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ [١٨٠ د] الْنَّحْرِ ضُحَّى، وَأُمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الْشَّمْسُ.

#### ۹ ـ ٦٦ ـ **بــاَب:** عَدَدُ الْرَّمى وَالْسَّعى وَالْطَّوَافِ

١٨٥٨ عَنْ جَابِرِ (ﷺ)(۱) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الاِسْتِجْمَارُ تَوَّ(۱)، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوِّ، وَالْطُوَافُ تَوُّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوِّ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) (المتوّ ـ بفتح المتاء المثناة وتشديد الواو ـ وهو: الوتر) هامش (ف).

## ٩ ـ ٦٧ ـ باب: فِي الْحَلْقِ وَالْتَقْصِيْرِ

١٨٥٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) قَالَ: حَلَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِيْنَ \_ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ \_: وَالْمُقَصِّرِيْنَ». قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ». قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِيْنَ».

• ١٨٦٠ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَتِ الْرَّابِعَةُ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِيْنَ».

١٨٦١ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلِيُّ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، وَالْمُقَصِّرِيْنَ ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِيْنَ ؟ وَالْمُقَصِّرِيْنَ ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِيْنَ ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِيْنَ ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِيْنَ ».

١٨٦٢ وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ الْنَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: دَعَا لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

#### ٩ ـ ٦٨ ـ باب: الْرَّميُ يَوْمَ (٢) الْنَّحْرِ، ثُمَّ الْحَلْقُ وَصِفَتُهُ

اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١٠): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٨٦٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنْدِلُهُ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنْدِلُهُ بِمِنًى، وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: «خُذْ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف)

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ثم).

وَأَشَارَ إِلَى جَانِيهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسَ.

١٨٦٥ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِلْحَلاَّقِ: إِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: «هَا هُنَا أَبُوْ طَلْحَةَ». فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.

# ٩ - ٦٩ - باب: تَقْدِيْمُ الْنُسُكِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ

١٨٦٧ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ».

١٨٦٨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِي اللهُ عَنْهُمَا (النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا) فَالْحَنْقِ وَالْرَّمْيِ وَالْتَّقْدِيْمِ وَالْتَأْخِيْرِ فَقَالَ: «لاَ حَرَجَ».

# ٩ ـ ٧٠ ـ بَاب: طَوَافُ الإِفَاضَةِ يَوْمَ الْنَّحْرِ، وَالْنُزُوْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِالأَبْطَحِ وَالْمُحَصِّبِ وَالْصَّلاَةُ بِهِ

١٨٦٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ الْنَّحْرِ،

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الْظُّهْرَ بِمِنَّى. وَذَكَرَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُفِيْضُ يَوْمَ الْنَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الْظُّهْرَ بِمِنَّى، وَيَذْكُرُ: أَنَّ الْنَبِّيَّ ﷺ فَعَلَهُ.

٠ ١٨٧٠ وَعَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكِ (﴿ قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ، أَيْنَ صَلَّى الْظُّهْرَ يَوْمَ النَّرْدِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنَّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْغُصْرَ يَوْمَ النَّوْدِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنَّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعُصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أَمَرَاؤُكَ.

١٨٧١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَنْزِلُوْنَ الأَبْطَحَ.

١٨٧٢ وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْتَّحْصِيْبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الْظُّهْرَ يَوْمَ الْنَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ. قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [٨٣/ب ف] وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

١٨٧٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: نُزُوْلُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحُ لِخُرُوجِهِ.

١٨٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) قَالَ: لَيْسَ الْتَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ [٨٨/ب د] اللَّهِ ﷺ.

م ١٨٧٥ وَعَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِيْنَ خَرَجَ مِنْ مِنَّى، وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ.

#### ٩ ـ ٧١ ـ باب: نُـرُوْلُ الْخَيْفِ

١٨٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ )(١)، عَنْ الْنَّبِيَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نَنْزِلُ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

١٨٧٧ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشاً [وَ] بَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ(١) عَلَى بَنِي هَاشِم، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ: أَلاَّ تُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ تُبَايِعُوْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوْا إِلَيْهِمْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ \_ يَعْنِي بِذَلِكَ: الْمُحَصَّبَ \_.

#### ۹ ـ ۷۲ ـ باب:

#### الإِذْنُ لأَهْلِ الْسِّقَايَةِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى

١٨٧٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

#### ۹ ـ ۷۳ ـ باب:

#### اتِّبَاعُ أَهْلِ الْسِّقَايَةِ، مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

١٨٧٩ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ( اللهِ الْمُزَنِيِّ ( اللهِ الْمُزَنِيِّ ( اللهِ الْمُزَنِيِّ عَمْكُمْ يَسْقُوْنَ الْعَسَلَ، عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُوْنَ الْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ، وَأَنتُم تَسْقُوْنَ النَّبِيُّ فَقَالَ الْبَنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا بِنَا حَاجَةٌ وَلاَ بُخْلُ، قَدِمَ الْنَبِيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، الْبَنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا بِنَا حَاجَةٌ وَلاَ بُخْلُ، قَدِمَ الْنَبِيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، الْبَنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا بِنَا حَاجَةٌ وَلاَ بُخْلُ، قَدِمَ الْنَبِيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَحَلْفَهُ أَسَامَةُ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيْذٍ، فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَةً، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيْذٍ، فَلاَ نُرِيْدُ (٣) تَغْيِيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ أَسَامَةً. وَقَالَ: «أَحْسَنْتُم وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوْا». فَلاَ نُرِيْدُ (٣) تَغْيِيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى .

<sup>(</sup>١) في (ف): (حالفت). وفي (د): (خالفت).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يريد).

#### ۹ ـ ۷٤ ـ باب:

#### كَرَاهِيَةُ إِعْطَاءِ الْجَازِرِ مِنَ الْهَدْي شَيْئاً

٠ ١٨٨٠ عَنْ عَلِيٍّ (﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ٩ ـ ٧٥ ـ ب**ـاَب:** فِي الإِحْصَارِ وَالاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي

١٨٨١ عَنْ جَابِرٍ (ﷺ)(١) قَالَ: نَحَرْناَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ: الْبُدَنةَ عَنْ سَبْعَةٍ. الْبُدَنةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

١٨٨٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلاَّ مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذِ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً، اشْتَرَكْنَا كُلَّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

### ٩ ـ ٧٦ ـ باب: نَحْرُ الْنَّبِيِّ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ

١٨٨٣ عَـنْ جَابِرٍ ﴿ مَ قَـالَ: ذَبَـحَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (عَـنْ عَائِشَـةَ)(٢) بَقَـرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.

١٨٨٤ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي حَجَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين () زيادة من (ف). وفي رواية: (عن نسائه).

### ٩ ـ ٧٧ ـ باب: نَحْرُ الْبُدْنِ قِيَاماً مُقَيَّدَةً

١٨٨٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَنْحَرُ بَدَنْتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ: ابْعَثْهَا قَائِمَةً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

### ٩ ـ ٧٨ ـ بَاب: فَتْلُ الْقَلاَئِدِ، وَمَا يَحِلُّ لِلْمُهْدِي، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

١٨٨٦ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِمَّا يَجْتَنِبُ(١) الْمُحْرِمُ.

١٨٨٧ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ أَنِّي أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْي الْنَبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، لاَ يَعْتَزِلُ شَيْئاً، وَلاَ يَتْرُكُهُ.

١٨٨٨ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ حِلاًّ.

١٨٨٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، لاَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلاَلُ.

١٨٩٠ وَفِي أُخْرَى: أَنَا فَتَلْتُ الْقَلاَئِدَ مِنْ عِهْنِ<sup>(٣)</sup> كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِيْنَا حَلاَلاً يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.

١٨٩١ وَعَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْي رَسُوْلِ اللَّهِ [١٨٩١] عَلَيْهُم فَيَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيْمُ فِيْنَا حَلاَلاً.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (حَرَّمَ عليه). والمثبت من مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي: من صوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألواناً.

١٨٩٢ وَعَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَى رَسُوْلُ(١) اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَماً، فَقَلَّدَهَا.

١٨٩٣ وَعَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٢): أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢) قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ [٨٨١د] عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢) قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ [٨٨١د] مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِد مَلْ فَلَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَحْرَهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَحْرَهُ عَلَى رَسُولُ اللّه عَلَى يَحْرَهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ .

### ٩ ـ ٧٩ ـ باب: رُكُوْبُ الْبُدْنِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

١٨٩٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ». فِي الْثَّانِيَةِ أَوْ فَوَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ». فِي الْثَّانِيَةِ أَوْ فِي الْثَّانِيَةِ أَوْ

١٨٩٥ وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَدَنَةٌ مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:
 (وَيْلَكَ ارْكَبْهَا». فَقَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ ارْكَبْهَا».

١٨٩٦ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوْقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثاً.
 (ارْكَبْهَا». فَقَالَ: بَدَنَةٌ!. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثاً.

١٨٩٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: سُئِلَ<sup>(٣)</sup> عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ، إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً».

<sup>(</sup>١) كحرف في (د) إلى: (أهدي لرسول).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وسئل).

## ٩ - ٨٠ - باب: مَا عُطِبَ مِنَ الْهَدْي، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟

مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ أَنَا وَسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ ('') عَلَيْهِ بِالطَّرِيْقِ، فَعَيَّ شَأْنَهَا ('')، إِنْ هِيَ أَبْدَعَتْ ('')، كَيْفَ يَأْتِي بِهَا. فَقَالَ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ (لأَسْتَحْفِيَنَ ) ('') عَنْ ذَلِكَ (''). قَالَ: فَأَصبَحْتُ، فَلَمَّا نَزُلْنَا الْبُطْحَاءَ قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى الْأَسْتَحْفِينَ ) ('') عَنْ ذَلِكَ (''). قَالَ: فَأَصبَحْتُ، فَلَمَّا نَزُلْنَا الْبُطْحَاءَ قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى الْبُنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ. فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ. فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا. ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِكْفِي بِمِنا أَبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا. قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ دَمَهَا فِي يَعْلِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ». يَعْلِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

١٨٩٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بَعَثَ بِثَمَانِي عَشْرَةَ بَدَنَةً.

١٩٠٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ذُوَيْبِا أَبَا قَبِيْصَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيْتَ عَلَيْهِ مَوْتاً، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ [بِهِ] صَفْحَتَهَا، وَلاَ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

<sup>(</sup>١) معنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء.

<sup>(</sup>٢) أي: الاهتمام بالشيء.

<sup>(</sup>٣) أي: كلت وأعيت ووقفت.

<sup>(</sup>٤) كحرف في (د) إلى: (لأستخفين). قال النووي: بالحاء المهملة وبالفاء، ومعناه: لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك، يقال: أحفى في المسألة، إذا ألح فيها وأكثر فيها.

<sup>(</sup>٥) في (ف): (ذاك). قال النووي: في بعض النسخ: ذلك. وفي بعضها: ذاك، بغير لام.

#### ۹ ـ ۸۱ ـ **بــاًب**: طَوَافُ الْوَدَاعِ

١٩٠١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِي كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَنْفِرنَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بالْبَيْتِ».

١٩٠٢ وَفِي رِوَايَةٍ: أُمِرَ الْنَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

19.٣ وَعَنْ طَاوُوْسِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، يَعْنِي: أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي: أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَنَةً الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُو يَقُوْلُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ.

### ٩ - ٨٢ - باب: الْمَرْأَةُ تَحِيْضُ قَبْلَ أَنْ تَوَدِّعَ

19.8 عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيْضَتَهَا لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. ﴿ فَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَلْتَنْفِرْ ﴾.

١٩٠٥ وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَةٌ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيْبَةٌ حَزِينَةً. فَقَالَ: «عَقْرَى، حَلْقَى (٢)، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا». ثُمَّ قَالَ لَهَا: «بَائِهَا كَثِيْبَةٌ حَزِينَةً. فَقَالَ: «فَانْفِرِي».
 ﴿أَكُنْتِ [٤٨/ب ف] أَفَضْتِ يَوْمَ الْنَحْرِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: «عَقْرَى حَلْقَى» هَكَذَا يَرْوِيـه الْمُحَدِّثُونَ بِالأَلِفِ الَّتِي هِيَ أَلِف =

#### ٩ ـ ٨٣ ـ بَاب: دُخُوْلُ الْبَيْتِ وَالْصَّلاَةُ فِيْهِ

19.7 عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ [٨٠١ د] زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ [٨٨/ب د] زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيْهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ، مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوْداً عَنْ يَمِيْنِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ لَ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةً إِنَّ مُلَّى.

١٩٠٧ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى.

التَّأْنِيث، وَيَكْتُبُونَهُ بِالْيَاءِ وَلا يُنَوَّنُونَهُ، وَهَكَذَا نَقَلَهُ جَمَاعَة لا يُحْصَوْنَ مِنْ أَثِمَة اللَّغَة : قَالَ وَغَيْرِهمْ عَنْ رِوَايَة الْمُحَدِّثِينَ. وَهُو صَحِيح فَصِيح. قَالَ الأَزْهَرِيّ فِي تَهْذِيبِ اللَّغَة : قَالَ أَبُو عُبَيْد : مَا عَنَى (عَقْرَى) عَقْرَهَا اللَّه تَعَالَى. وَ(حَلْقَى) حَلَقَهَا اللَّه. قَالَ : يَعْنِي عَقَرَ اللَّه جَسَدهَا وَأَصَابَهَا بِوَجَع فِي حَلْقهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْد : أَصْحَابِ الْحَدِيث يَرُوُونَهُ (عَقْرَى حَلْقَى) حَلَقهَى)، وَإِنَّمَا هُوَ : (عَقْرَى الْقَاء عَلَى مَذْهَبِ الْعَربِ فِي الدُّعَاء عَلَى حَلْقَى)، وإِنَّمَا هُوَ : (عَقْرَا حَلْقاً). قَالَ : وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْعَربِ فِي الدُّعَاء عَلَى الشَّيْء مِنْ غَيْر إِرَادَة وُقُوعه. قَالَ شَمِر: قُلْت لَأَبِي عُبَيْد: لِمَ لا تُجِيء نَعْنَا وَلَمْ تَجِيء نَعْنَا وَلَمْ تَجِيء فِي الدُّعَاء، فَقُلْت: رَوَى ابْن شُمَيْلٍ عَن الْعَرَب الْمَرْب الْمَوْرَى اَتَجِيء نَعْنَا وَلَمْ يَجِيء فِي الدُّعَاء، فَقُلْت: رَوَى ابْن شُمَيْلٍ عَن الْعَرَب الْمَوْرَى)، وَعَقْرَى أَخْفَ مِنْها، فَلَمْ يُنْكِرهُ. هَذَا آخِر مَا ذَكَرَهُ الأَزْهَرِيّ. وَقَالَ صَاحِب المُحْكَم، يُقَال لِلْمَوْأَةِ عَقْرى حَلْقَى مَعْنَاهُ عَقْرَى عَلْقَى أَيْ عَقْرَى عَلْقَى أَيْ عَقْرَى عَلْقَى أَيْ عَقْرى عَلْقَى أَيْ عَقْرَى عَلْقَى أَيْ عَقْرَى عَقْرَى عَلْقَى أَيْ عَقْرَى عَقْرَى عَقْرَى عَقْرَى عَقْرَى عَقْرَى عَقْرَى عَقْرَى اللَّه عَالِوا لَلْه وَحَلْقَهُم بِشُؤُومَة عَلَى أَهْلَهَا. وَعَلَى كُلُ قَوْل فَهِي كَلِمَة كَانَ أَصْلَهَا مَا ذَكَوْنَاهُ، ثُمَّ اتَسَعَتْ وَقَالَلَه اللَّه مَا أَسْجَعه وَمَا أَلْه مَا أَسْجَعه وَمَا أَلْهُ مَا أَسْجَعه وَمَا وَاللَّه مَا أَسْجَعه وَمَا أَلْه مَا أَسْجَعه وَمَا أَشْعَه وَمَا أَلْه أَلُول أَلْه أَوْلاً ، وَقِيلَ لَهُ أَوَلاً ، وَنَظِيرِه تَرِبَتْ يَدَاه ، وَقِيلَ اللَّه عَارَا أَسْلَهَا مَا أَسْجَعه وَمَا أَشْعَره . وَلِلَاه أَوْلاً ، وَنَظِيره تَربَتْ يَدَاه ، وَاللَه عَارَا أَسْلَها مَا أَسْجَه وَمَا أَشْعُره . وَلَلْ أَوْلا مُعْرَى أَلُولُ أَوْلا فَهِي كَلِمَة كَانَ أَصْلَاه أَوْلا ، وَنَظِيره تَربَتْ يَدَاهُ مَا أَسْعُه وَمَا أَسْعُره . وَاللَه أَعْلَم .

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

#### ٩ ـ ٩ ٨ ـ بَاب: مَنْ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ فِيْهَا(١)

١٩٠٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالْطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوْا بِدُخُولِهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ الْنَبِيَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ الْنَبِيَ عَلَيْهِ وَخَلَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ، حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ وَخَلَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ، حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ». قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيْهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ». قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيْهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.

١٩٠٩ وَعَنْهُ: أَنَّ الْنَبِيَ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيْهَا سِتُّ سَوَارِي فَقَامَ عِنْدَ
 سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ.

١٩١٠ وَعَنْ إِسْمَاعِيْلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
 صَاحِبِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لاَ.

#### ٩ ـ ٥٥ ـ باب: فِي نَقْضِ الْكَعْبَةِ

١٩١١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيْمَ، فَإِنَّ قُرَيْشاً حِيْنَ

<sup>(</sup>۱) (أجاب السهيلي عن التعارض بدخوله مرتين محتجاً بأن الدارقطني روى بإسناد ... من طريق ابن عمر أنه دخل ... يوم النحر فلم يصل فيه ثم دخل من الغد فصلًى. ورد عليه البخاري أن قصة ابن عمر مع بلال كانت يوم الفتح. وبما روى الطبراني في معجمه [الكبير (١١٨٠٨) ومجمع الزوائد (٥٧٤١)]: أن ابن عباس قال: لم يدخل النبي على البيت في الحج، ودخل عام الفتح. والأولكي أن يُجَاب بما رواه البيهقي أنه الله دخله عام الفتح مرتين صلَّى في أحدهما دون الأخرى) هامش (ف).

بَنَتِ اسْتَقْصَرَتْ، وَجَعَلْتُ(١) لَهَا خَلْفاً».

الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَفَلاَ الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَرُدُّهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ نِرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ [لَفَعَلْتُ]». فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمْرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ بِالْكُفْرِ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ اللَّهَ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

الولا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ \_ أَوْ قَالَ: وَلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ \_ أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ \_، لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلأَدْخَلْتُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلأَدْخَلْتُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ».

1918 وَفِي أُخْرَى: «لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا(٢) بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيّاً، وَبَاباً غَرْبِيّاً، وَزِدْتُ فِيْهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشاً اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ».

1910 وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أُحْرِقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِيْنَ غَزَا أَهْلَ الْشَّامِ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الْزُبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ الْنَاسُ الْمَوْسِمَ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ - أَوْ: يُحَرِّبَهُمْ - عَلَى أَهْلِ الْشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ الْنَاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ: يُجَرِّئَهُمْ مَ عَلَى أَهْلِ الْشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ الْنَاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا، ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، وَأُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي (٣) رَأْيٌ فِيْهَا، أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتَدَعَ

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «ولجعلت».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فألزمها).

<sup>(</sup>٣) أي: كُشِفَ لِي.

(بَيْتَأُ)(١) أَسْلَمَ الْنَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَاراً أَسْلَمَ الْنَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا الْنَبِيُ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ الْزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدِّدَهُ، فَكَيْف بَيْتُ رَبِّكُمْ (عَلَى)(٢)، إِنِّي مُسْتَخِيْرٌ رَبِّي ثَلاَثاً، ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْري، فَلَمَّا مَضَى الْثَّلاَثُ، أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ الْنَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ الْنَّاس يَصْعَدُ فِيْهِمْ (٣) أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّى صَعِدَ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ الْنَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا، فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الأَرْض، فَجَعَلَ ابْنُ الْزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً، فَسَتَّرَ عَلَيْهَا الْسُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ. وَقَالَ ابْنُ الْزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٢) تَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ [قَالَ]: «لَوْ لاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ الْنَّفَقَةِ مَا يُقَوِّيْنِي عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُع، وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَاباً يَدْخُلُ الْنَّاسُ مِنْهُ، وَبَاباً يَخْرُجُونَ [٥٨/١ ف] مِنْهُ». قَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيْهِ خَمْسَةَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ، حَتَّى أَبْدَأُ أُسَّا نظَرَ الْنَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ : ثَمَانِيَةَ عَشْرَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا زَادَ فِيْهِ اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَةَ أَذْرُع، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِيَدْخُلَ مِنْهُ الْنَّاسُ، وَالآخَرُ: يُخْرَجُ مِنْهُ. فَلَمَّا قُتِلَ [١٨٨] د] ابْنُ الْزُّبَيْرِ، كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ: أَنَّ ابْنَ الْزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى (أُسِّ)(١) نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ يُلْطِّخُ ابْنَ الْزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ. أَمَّا مَا زَادَ فِي طُوْلِهِ

<sup>(</sup>١) كحرف في (ف) و(د) إلى: (بنا).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (فيه).

<sup>(</sup>٤) كحرف في (د) إلى: (رأس).

فَأَقِرَّهُ. وَأَمَّا مَا زَادَ فِي الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَاثِهِ.

١٩١٦ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ: وَفَدَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنَ مَرْوَانَ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَظُنُّ [أَبَا] خُبَيْبٍ \_ يَعْنِي: ابْنَ الْزُبَيْرِ \_ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا. قَالَ الْحَارِثُ: بَلَى، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا. قَالَ الْحَارِثُ: بَلَى، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَمِعْتُهُ مِنْهَا. قَالَ: قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَلَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالْشِّرِكِ، أَعَدْتُ وَالْ مَنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَأَرَاهَا قَرِيْبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ. هَذَا حَدِيثُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ.

وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ: قَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: "وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ مَوْضُوْعَيْنِ فِي الأَرْضِ: شَرْقِيّاً وَغَرْبِيّاً، وَهَلْ تَدْرِي لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟». قَالَتْ: لاً. قَالَ: "تَعَزُّزاً" أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوْا، فَكَانَ الْرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَكَانَ الْرَّجُلُ إِذَا هُو أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ». قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُوْلُ هَذَا؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنْ يَرَكُتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ (٢). نَعَمْ . قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ (٢).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (تعزيزاً).

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك: بَاب: جَدرُ الْكَعْبَةِ وَبَائِهَا. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ، أَمِنَ الْبَيْتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ». قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لَيُدْخِلُوا مَنْ شَأَوُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَديْثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَأَوُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَديثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ أَنْ أَذْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أَلْزِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». وَفي روايَةٍ: فَقُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً لاَ يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسُلَّمِ؟ وَقَالَ: «مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ».

### ٩ ـ ٨٦ ـ باب: الْحَجُّ عَنِ الْشَيْخِ الْكَبِيْرِ

١٩١٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ لِيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الْشِّقِ الآخِرِ. إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيْراً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيْراً لاَ يَشْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الْرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع. الْوَدَاع.

### ٩ ـ ٨٧ ـ باب: [صِحَّةُ] حَجِّ الْصَّبِيِّ وَأَجْرُ مَنْ حَجَّ (عَنْهُ)(٢)

١٩١٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالْرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْفَوْمُ؟». قَالُوْا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ». فَرَفَعَتْ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ صَبِيًا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

### ٩ ـ ٨٨ ـ باب: فَرْضُ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

١٩١٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا » . فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، النَّاسُ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا » . فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَجُلُ : أَكُلُ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ . لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ . لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في الشرح: (به).

اسْتَطَعْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ».

# ٩ ـ ٩٩ ـ باب: سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

۱۹۲۰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُسَافِوُ الْمَوْأَةُ(١) ثَلاَثاً إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَوْقَ ثَلاَثٍ».

١٩٢١ وَفِي أُخْرَى: «لاَ يَحِلُّ لاِّمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ(٣) ثَلاَثٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَم».

19۲۲ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تُشَدُّ الْرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تُشَدُّ الْرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى». وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ﴿لاَ تُسَافِلُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الْدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ [٥٨/ب ن] مِنْهَا أَوْ يَقُولُ: ﴿لاَ تُسَافِلُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الْدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ [٥٨/ب ن] مِنْهَا أَوْ رَوْجُهَا».

١٩٢٣\_ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلاَثاً».

١٩٢٤ وَفِي أُخْرَى: « فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاًّ مَعَ ذِي مَحْرَم».

١٩٢٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ وَهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَا

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (امرأة).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (مسافة).

 <sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: «إلا ومعها رجلٌ ذو حُرمةِ منها». وفي رواية: «لا يحل لامرأة =

١٩٢٦ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَسِيْرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ».

۱۹۲۷ وَفِي أُخْرَى: «أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَاً [۲۸/ب د] إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا(۱)».

١٩٢٨ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَحِلُّ لِا مَرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُوْ مَحْرَم مِنْهَا ».

1979 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) قَالَ: سَمِعْتُ الْنَبِيَ ﷺ وَيَخْطُبُ ] يَقُولُ: «لاَ يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِالْمَرْأَةِ (٣) إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِلُ المَرْأَةِ (٤) إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتَتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

### ٩ - ٩ - باب: مَا يَقُوْلُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ

۱۹۳۰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢) أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ (٥): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ

<sup>=</sup> تؤمن بالله واليوم الأخر، تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يومٍ، إلاَّ مَعَ ذي مَحْرَمٍ».

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «منها» بدل: «عليها».

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «بمرأة».

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: «المرأة».

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (عَلَّمَهُم).

الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اللَّهُمَّ مَلْنِنَا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا الْبِرَّ وَالْتَقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْصَّاحِبُ فِي الْسَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ الْسَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ الْسَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ الْسَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ. وزَادَ فِيْهِنَّ: «آيبُونَ، تَائِبُونَ، تَائِبُونَ، عَائِبُونَ، عَائِبُونَ، عَائِبُونَ، عَائِبُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لَرَبِّنَا حَامِدُونَ، لَرَبِّنَا حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لَهُ مَا إِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْمَالِ وَالأَهْلِ اللَّهُمُ الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْعُلِي الْمَالِ وَاللَّهُ الْمَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1981 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ (ﷺ)(۱) قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ الْسَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ(۱۲)، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْم، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.

#### ٩١ - ٩١ - باب: [مَا يَقُوْلُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَج وَعَيْرِهِ]

19٣٢ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوْشِ أَوِ الْسَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ، أَوْ فَدْفَدِ (٣)، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبَّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَعْدَهُ، وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (والجور بعد الكور). والكور والكون كلاهما له وجهٌ وكلاهما يصح. قيل: هُوَ الرُّجُوعِ مِنْ الْإِيمَان إِلَى الْكُفْر، أَوْ مِن الطَّاعَة إِلَى الْمَعْصِيَة. وَمَعْنَاهُ: الرُّجُوعِ مِنْ شَيْء إِلَى شَيْء مِن الشَّرّ. وقيل: الرُّجُوع مِن الاسْتِقَامَة أَوْ الزِّيَادَة إِلَى النَّقْص.

<sup>(</sup>٣) الفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع.

١٩٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَقْبُلْنَا مَعَ الْنَبِيِّ ﷺ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: "آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ».
 فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَة.

#### ۹ \_ ۹۲ \_ باب:

#### الإِناخَةُ بِالْبَطْحَاءِ إِذَا صَدَرَ الْحَاجُّ اقْتِدَاءً بِسُنَّةِ الْنَبِيِّ ﷺ

١٩٣٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ،
 فَصَلَّى بِهَا. قَالَ [نَافِعٌ]: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

١٩٣٥ وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيْلَ لَهُ:
 إِنَّكَ بِبَطْحَاءٍ مُبَارَكَةٍ.

### ٩ - ٩٣ - بَاب: لا َيَحِجُّ [الْبَيْتَ] مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

١٩٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ: بَعَنْنِي أَبُو بَكْرِ الْصِّدِّيْقُ فِي الْحَجَّةِ النَّوَ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطِ يُؤَذِّنُوْنَ فِي الْنَاسِ يَوْمَ الْنَّاسِ يَوْمَ الْنَّاسِ يَوْمَ الْنَاسِ عَرْيَانٌ .

#### ٩٤ - ٩١ - باب: [فَضْلُ يَوْم عَرَفَة]

١٩٣٧ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيْهِ عَبْداً مِنَ الْنَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ، ثُمَّ يُبَاهِي

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ ».

# ٩ - ٩ - باب: [فَضْلُ الْحَجِ وَالْعُمْرَة]

١٩٣٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ الْمُمْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

١٩٣٩ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى [٨٦١ف] هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَوْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

#### ۹ \_ ۹ ۹ \_ باب:

#### (فِي)('' سُؤَالِ الْصَّحَابَةِ الْنَّبِيَّ ﷺِ الْنُّزُوْلَ فِي دَارِهِ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ

• ١٩٤٠ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### ۹ \_ ۹۷ \_ باب:

#### إِقَامَةُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ [٨٣/ د] بَعْدَ قَضَاءِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٩٤١ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ (﴿ اللهِ اللهِ عَمْرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (﴿ اللهِ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمَةِ بِمَكَّةَ الْعَزِيْزِ (﴿ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمَةِ بِمَكَّةَ الْعَزِيْزِ (﴿ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمَةِ بِمَكَّةً

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي.

شَيْئاً؟ فَقَالَ الْسَّائِبُ: سَمِعْتُ [الْعَلاَءَ بْنَ] الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: حَلَّمَةُ ثَلاَثٍ بَعْدَ الْصَّدَرِ بِمَكَّةَ». كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: لاَّ يَزِيْدُ (عَلَيْهَا)(۱).

١٩٤٢ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «يُقِيْمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلاَثاً».

#### ٩ \_ ٩٨ \_ بَاب: تَحْرِيْمُ مَكَّةَ وَانْقِطَاعُ الْهِجْرَةِ بَعْدَ فَتْحِهَا

الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: «لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا». وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: «لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا». وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ آمَكَة]: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ ( اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ (تَعَالَى) (٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا (٣) يُعْضَدُ (٤) وَالأَرْضَ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ (تَعَالَى) (٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا (٣) يُعْضَدُ (٤) شَوْكُهُ، وَلاَ يُنْقَرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقُطْتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى (٥) خَلاَقُهَا (١)».

فَقَالَ الْعَبَّاسُ ( اللهُ عَلَيْهِمْ (۱۰۰ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ (۱۰۰ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

<sup>(</sup>١) كحرف في (ف) و(د) إلى: (علينا).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ولا).

<sup>(</sup>٤) **العضد**: القطع.

<sup>(</sup>٥) أي: يؤخذ ويقطع.

<sup>(</sup>٦) الرطب من الكلأ. وقيل: يقع على الرطب واليابس (الحشيش).

<sup>(</sup>٧) القين: هو الحداد والصائغ. ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود النار.

<sup>(</sup>٨) الإذخر: نبت طيب الرائحة.

1948 وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيْرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ [مِنْ] يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أَذُنايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حِيْنَ الْغَدَ [مِنْ] يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أَذُنايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنَّهُ: حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا يُحَرِّمُهَا الْنَاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لِإِمْرِيء يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا يُحَرِّمُهَا النَّهُ وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ فِيْهَا (بِقِتَالِ) (() رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَعُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ (هَانَ) (") أَذِنَ لِرَسُولِهِ (عَلَيْهُ) (") وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ (هَانَ) (") أَذِنَ لِرَسُولِهِ (عَلَيْهُ) (") وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ (هَانَ) (") أَذِنَ لِرَسُولِهِ (عَلَيْهُ) (") وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ (هَانَ) (") أَذِنَ لِرَسُولِهِ (عَلَيْهُ) (") وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فَيْهُا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِغِ الْشَاهِدُ الْعَائِبَ "). فَقِيلَ لَأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ اللَّهُ الْمَرَاء بَا أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ اللَّهُ الْمَارَة بِخَرْبَةٍ.

1980 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللّهُ (اللّهُ)(٢) عَلَى رَسُولِهِ اللّهَ مَكَّةَ قَامَ فِي الْنَاسِ، فَحَمِدَ اللّهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ (اللّهَ)(٢) حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّهَا لَنْ (٣) تَحِلَّ لأَحَدٍ كَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحْدِ بَعْدِي، فَلاَ كُنْ تَحِلُ لأَحْدِ بَعْدِي، فَلاَ كُنْ تَحِلُّ لأَلِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ يُنَوِّرُ مَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّهُ إِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «إِلاَّ لأَذْخِرَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «إِلاَّ لِنَمْنِ مَنَ أَهْلِ الْيَمَنِ مَ وَلِمَا أَنْ يُقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ الْيَمَنِ مَ وَلَيَّا لَا الْولِيْدُ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ إِللّهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مَ فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولُ اللهِ!

<sup>(</sup>١) كحرف في (د) إلى: (يقاتل).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (لم).

مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعْتُهَا(١) مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

# ٩ - ٩٩ - باب: [النَّهْيُّ عَنْ حَمْلِ الْسِّلاَحِ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ]

١٩٤٦ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «لاَ يَحِلُّ لاَّحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ الْسِّلاَحَ».

### ٩ ـ ١٠٠ ـ باب: [جَوَازُ] دُخُوْلِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ

١٩٤٧ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْنَبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْنَبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرْ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَالَ: نَعَمْ.

١٩٤٨ وَعَنْ جَابِرِ (ﷺ)(٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

#### ۹ ـ ۱۰۱ ـ باب:

#### [٨٦/ب ف]: لُبْسُ الْسَّوَادِ لِلإِمَامِ إِذَا خَطَبَ

١٩٤٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ الْنَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (سَمِعَهَا).

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

• ١٩٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا(١) بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

# ٩ ـ ١٠٢ ـ بَاب: فَضْلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَدَعْوَةُ الأَنْبِيَاءِ لَهَا، وَتَحْرِيْمُ الْنَبِيِّ ﷺ الْمَدِیْنَةَ

١٩٥١ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ] زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ [مُرَاهِيْمُ مَكَّةَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيْمُ لأَهْلِ مَكَّةَ».

۱۹۵۲ وَفِي رِوَايَةٍ: «بِمِثْلَي»(۲).

١٩٥٣ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ (﴿ وَ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ
 حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا» . يُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ .

1908 وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ مَرْوَانَ خَطَبَ الْنَاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَحُرْمَتَهَا، وَكُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيْمٍ خَوْلاَنِيِّ، إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ. قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها: (طرفيها) بالتثنية، وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكر القاضي عياض: أن الصواب المعروف: (طرفها) بالإفراد، وأن بعضهم رواه: (طرفيها) بالتثنية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: «مِثلَ مَا دَعَا بهِ إِبْرَاهِيْمُ».

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

١٩٥٥ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ الْنَبِيُ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا (١)، وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا».

1907 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِيْنَةِ: أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا». وَقَالَ: «الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ، لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَتْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعاً مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَتْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعاً مَنْ هُو : شَهِيْداً أَنْ وَيُومَ الْقِيَامَةِ».

١٩٥٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَلاَ يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي الْنَّارِ كَذَوْبِ الْرَّصَاصِ أَوْ كَذَوْبِ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ».

١٩٥٨ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ سَعْداً رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ، فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً أَوْ يَخْبِطُهُ (٣)، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ، جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ: عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً أَوْ يَخْبِطُهُ (٣)، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ، جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ: أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ - مَا أَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدُ شَيْئاً نَقَلَنِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَبَى أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ.

١٩٥٩ وعَنْ أَنَسٍ ( ﴿ الْتَمِسُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ لِي غُلاَماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي ». فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخُدُمُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلِيْهُ كُلَّمَا نَزَلَ.

قَالَ فِي الْحَدِيْثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ

<sup>(</sup>١) العضاه: كل شجر فيه شوك.

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (وشهيداً).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ويخبطه). أي: يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه.

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ».

197٠ وَعَنْهُ: قِيْلَ لَهُ: أَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. «مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً». قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ: (آَوْ) آوَى مُحْدِثاً».

١٩٦١ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ».

١٩٦٢ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ
 مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

المجاه وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ (تَعَالَى)(١) وَهَذِهِ الْصَحِيْفَةَ وَالَ: وَصِحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ \_ فَقَدْ كَذَبَ!! فِيْهَا أَسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ(١) مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَابَ! فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ كَذَابَ"، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ مَرَمٌ لَا اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ مَرَابُ اللَّهُ (تَعَالَى)(١) مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفاً وَلاَ عَدْلاً، وَذِمَّةُ وَالْنَاسَ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ (تَعَالَى)(١) مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفاً وَلاَ عَدْلاً، وَذِمَّةُ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (حرام).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «ثور». قال النووي: قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراً، وأما ثور فمنهم من كنى عنه بـ (كذا)، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث: «من عير إلى أحد». قال النووي: ويحتمل أن ثور كان اسماً لجبل هناك، إما أحدٌ وإما غيره، فخفى اسمه. والله أعلم.

الْمُسْلِمِیْنَ وَاحِدَةٌ، یَسْعَی بِهَا أَذْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ، أَوِ انتَمَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیْهِ، فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً [۱۸۷] ف]».

1978 ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً».

1970 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: «الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ (۱)؛ أَنَّ الْنَبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ (۱)، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْنَاسِ أَحْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً».

1977 وَعَنْهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ الْظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِيْنَةِ مَا [١٨٨٤ هَ غَرْتُهَا. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ».

١٩٦٧ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيْلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَّى.

١٩٦٨ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْنَاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الْثَمَرِ جَاوُّوا بِهِ إِلَى الْنَبِيِّ عَلَيْهُ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدُكَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ السَّمُ عَبْدُكَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ السَّمُ عَبْدُكَ، وَنَبِيُّك، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّة، وَإِنِّي أَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ وَخَلِيْلُك، وَنَبِيُّك، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّة، وَإِنِّي أَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّة، وَمِثْلِهِ مَعَهُ». قَالَ: ثُمَّ يَدْعُوْ أَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهُ، فَيُعْطِيْهِ ذَلِكَ الْشَمَر.

1979 وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الْثَّمَرِ فَيَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ». ثُمَّ يُعْطِيْهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «حَرَمٌ».



#### ٩ - ١٠٣ - بَاب: الْتَرْغِیْبُ فِی سُکْنَی الْمَدِیْنَةِ وَالْصَّبْرُ عَلَی لأْوَائِهَا(۱)

• ١٩٧٠ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ: (أَنَّهُمْ)(١) أَصَابَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ، وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيْرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الْرِّيفِ. قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: لاَ تَفْعَلِ! الْزَم الْمَدِيْنَةَ، فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ - أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ -: حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ الْنَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوْفٌ، مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الْنَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيْثِكُمْ \_ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ \_ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ. أَوْ: إِنْ شِئْتُمْ لا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ \_: لأَمَرْتُ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ، لاَ أَحُلُ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ». وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا(٣): أَنْ لاَ يُهَرَاقَ فِيْهَا دَمٌ، وَلاَ يُحْمَلَ فِيْهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ، وَلاَ يُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرَةٌ، إِلاَّ لِعَلْفٍ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْن. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ، وَلاَ نَقْبٌ، إِلاَّ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا، حَتَّى تَقْدَمُوْا إِلَيْهَا». ثُمَّ قَالَ لِلْنَّاس: «ارْتَحِلُوْا». فَارْتَحَلْنَا، فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ. فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ، أَوْ يُحْلَفُ بِهِ ـ الْشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ ـ: مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْهَا بَنُو (عَبْدِ)(٤) اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيْجُهُمْ(٥) قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) وهي: شدتها.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (أنَّه).

<sup>(</sup>٣) المأزم: الجبل. وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه.

<sup>(</sup>٤) كحرف في (ف) و(د) إلى: (عبيد).

<sup>(</sup>٥) في (د): (يهجم).

١٩٧١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَلاَ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأُوَائِهَا فَيَمُوْتَ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعاً ـ أَوْ: شَهِيْداً ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِماً».

١٩٧٢ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَهْوَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا حَرَامٌ(١) آمِنٌ».

19۷۳ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، وَهِيَ (وَبِيْئَةٌ)(٣)، فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى بِلاَلٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ شَكُوى أَصْحَابِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا، وَمُدِّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ».

19٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأَوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعاً ـ أَوْ: شَهِيْداً ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

19۷٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٢)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَضْ بِرُ عَلَى لأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَدِّفِيْعا يَآوْمَ الْقِيَامَ آةِ \_ أَوْ: شَهِيْداً \_ ».

#### ٩ - ١٠٤ - باب: [صِيَانَةُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ دُخُوْلِ الْطَّاعُوْنِ وَالْدَّجَالِ إِلَيْهَا]

١٩٧٦ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الْطَّاعُوْنُ، وَلاَ الْدَّجَّالُ».

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «حَرَمٌ».

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (رويبة) خطأ. ووبيئة، أي: ذات وباء.

١٩٧٧ وَعَنْهُ: عَنِ الْنَبِيِّ [٧٨/ب ف] ﷺ قَالَ: "يَأْتِي الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَهِمَّتُهُ (١) الْمَدِيْنَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَهُنَاكَ يَهْلِكُ».

### ٩ ـ ١٠٥ ـ بَاب: [الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي خَبَثَهَا وَشِرَارَهَا، وَتَسْمِيتُهَا بِطَابَة وَطَيْبَة]

١٩٧٨ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "يَأْتِي عَلَى الْنَّاسِ زَمَانٌ، يَدْعُو الْرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ، هَلُمَّ إِلَى الْرَّخَاءِ، هَلُمَّ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ [٨٤/ب د]. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، اللَّهُ فِيْهَا خَيْرًا مِنْهُ (١٠)، أَلاَ إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَالْكِيْرِ تُخْرِجُ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ». الْخَبِيْثَ. لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ».

١٩٧٩ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُوْلُوْنَ: يَثْرِبَ، وَهْيَ الْمَدِيْنَةُ، تَنْفِي الْنَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ».

١٩٨٠ وَعَنْ جَابِرِ (﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةِ ، فَأَتَى الْنَبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَى رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي . وَأَبَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي . وَأَبَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي . وَأَبَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ رُنّ طِيْبُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم: «همته».

<sup>(</sup>٢) في (ف): (منها).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) أَيْ: يَصْفُو وَيَخْلُص وَيَتَمَيَّز . وَالنَّاصِع : الصَّافِي الْخَالِص .

١٩٨١ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (﴿ )(١)، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةٌ ـ يَعْنِي: الْمَدِيْنَةَ ـ، وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي الْنَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».

١٩٨٢ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (ﷺ)(١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] سَمَّى الْمَدِيْنَةَ: طَابَةَ».

### ٩ - ١٠٦ - باب: مَنْ أَرَادَ [أَهْلَ] الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ ﷺ

١٩٨٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(۱) قَالَ: قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوْءِ \_ يَعْنِي: الْمَدِينَةَ \_ أَذَابَهُ اللَّهُ (ﷺ)(۱)، كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوْءٍ \_ يَعْنِي: الْمَدِينَةَ \_ أَذَابَهُ اللَّهُ (ﷺ)(۱)، كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

١٩٨٤ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (﴿ اللهِ عَلَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَا : هَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَا : هَالَ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ، أَذَابَهُ اللّهُ (تَعَالَى) (١) كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

١٩٨٥ وَفِي رِوَايَةٍ: «بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ».

# ٩ - ١٠٧ - باب: التَّرْغِيْبُ فِي الْمُقَامِ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ فَتْح الأَمْصَارِ

١٩٨٦ عَنْ سُفْيَانِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ (﴿ اللهِ اللهِ عَنْ سُفْيَانِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ (﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) معناه: يتحملون بأهليهم.

يَعْلَمُوْنَ. ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَخْرُجُ [مِنَ الْمَدِيْنَةِ] قَوْمٌ بِأَهْلِيْهِمْ يَبُسُّوْنَ، وَالْمَدِيْنَةِ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ. ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَخْرُجُ [مِنَ الْمَدِيْنَةِ] قَوْمٌ بِأَهْلِيْهِمْ يَبُسُّوْنَ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ».

### ٩ ـ ١٠٨ ـ باب: انْجِلاَءُ الْنَّاسِ عَلَى الْمَدِیْنَةِ خَیْرَ مَا كَانَتْ

19۸۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَلَى رَبْرَةَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلّلَةً لِلْعَوَافِي ». ـ يَعْنِي: الْسِّبَاعَ وَالطَّيْرَ ـ.

19۸۸ وَفِي رِوَايَةٍ: «يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إلاَّ الْعَوَافِيَ - يُرِيْدُ: عَوَافِيَ الْسِّبَاعِ وَالْطَيْرِ -، ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ، يَنْعِقَانِ<sup>(٢)</sup> بِغَنْمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشاً، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا».

## ٩ - ١٠٩ - باب: فَضْلُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

١٩٨٩ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ [الْمَازِنِيّ] الأَنْصَارِيّ: أَنَّـهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) أي: يصيحان.

• ١٩٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(١) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَـيْنَ بَيْتِـي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَصْـ ِي».

#### ٩ ـ ١١٠ ـ باب: [فَضْلُ جَبَلِ أُحُدٍ]

1991 وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ (﴿ اللهِ عَلَيْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ. وَفِيْهِ: ثُمَّ أَقْبُلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿إِنِّي مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ ». فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: ﴿ هَلِهِ طَابَةُ ، وَهَذَا أُحُدٌ ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ».

١٩٩٢ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (هَاللهِ)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أُحُداً جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

#### ٩ ـ ١١١ ـ بَاب: فَضْلُ الْصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ

199٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «صَلاَةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

١٩٩٤ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَمَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ».

١٩٩٥ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ،
 وَ[إِنَّ] مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ».

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

1997 وَفِي رِوَايَةٍ: «كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ [٥٨/أ د] الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

١٩٩٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) قَالَ: قَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

#### ٩ ـ ١١٢ ـ بلَاب: «لا تُشَدُّ الْرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»

١٩٩٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ لاَ تُشَدُّ الْرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْأَقْصَى ».

٢٠٠٠ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: [مَسْجِدِ] الْكَعْبَةِ،
 وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلْيَاءَ».

### ٩ ـ ١١٣ ـ باب: فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

٢٠٠١ ـ [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ]، عَنْ [عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ] أَبِي

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (هُ )(۱) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ اللَّذِي أُسِّسَ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى النَّقْوَى؟ قَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى النَّقْوَى؟ بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ (۱) الَّذِي أُسِّسَ عَلَى النَّقْوَى؟ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ (۱) الَّذِي أُسِّسَ عَلَى النَّقْوَى؟ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا». قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ [أَبَاكَ] هَكَذَا يَذْكُرُهُ.

#### ٩ ـ ١١٤ ـ بَاب: فَضْلُ زِيَارَةِ مَسْجِد قُبَاءٍ، وَالْصَّلاَة فِيْهِ

٢٠٠٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُ قُبَاءً، رَاكِباً وَمَاشِياً.

٢٠٠٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَيُصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

#### ٩ ـ ١١٥ ـ بَاب: إِتْيَانُ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

٢٠٠٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢): أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ.



<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (المسجد).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

رَفَّحُ حِس (لرَّحَمِلِ) (الْجَشَّ يَ (سِلْتِرَ) (الْفِرُوكِ www.moswarat.com

# ٠١- كِتَالْمُ النَّكِكَاكِ الْمُ النَّكِكَاكِ الْمُ النَّكِكَاكِ الْمُ النَّاكِكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّالِةِ النَّاكِةِ النَّذِي النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّذِي النَّهِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّاكِةِ النَّاكِةِ النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّاكِةِ النَّذِي النِي النَّذِي النِيْعِيلِي النِيْعِيلِي النِيْعِيلِي النِيْعِيلِي النِيْعِيلِي النِيْعِيلِي النِيْعِيلِي النِيلِي النَّذِيلِي النَّذِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُنْعِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي

#### ١٠ ـ ١ ـ بَابِ:

#### [اسْتِحْبَابُ الْنَّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً، وَاشْتِغَالُ مَنْ عَجِزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالْصَّوْم]

مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الْرَّحْمَنِ، أَلاَ نُزُوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً، لَعَلَّهَا مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الْرَّحْمَنِ، أَلاَ نُزُوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنْ قُلْتَ ذَلِكَ. لَقَدْ قَالَ تَذَكَّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنْ قُلْتَ ذَلِكَ. لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ(١) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْشَبَابِ، مَنِ اسْتَطَعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ(١) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ بِالْطَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ أَعْضَ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالْطَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ١٧).

٢٠٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَلاَ نُزُوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الْرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكُراً، لَعَلَّهُ
 يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢٠٠٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ،

<sup>(</sup>١) قيل: هو الجماع. وقيل: مؤن النكاح.

<sup>(</sup>٢) هو رض الخصيتين. والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء.

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً».

#### ١٠ - ٢ - بـَاب: الْحَثُّ عَلَى الْتَّزَوُّج، وَالْنَّهْيُ عَنِ الْتَّبَتُّلِ

١٠٠٨ - عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهِ عَنْ عَمَلِهِ فِي الْسِّرِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزُوَّجُ النَّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ، قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي».

٢٠٠٩ ـ وَعَنْ سَعْدِ [٨٨/ب ف] بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (﴿ اللهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ النَّبَتُّلُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْناَ.

#### ١٠ - ٣ - باب: مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

٢٠١٠ عَنْ جَابِرِ ﴿ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهْيَ تَمْعَسُ مَنِيْئَةً (٢) لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَوْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُوْرَةِ شَيْطَانٍ (٣)، فَإِذَا [٥٨/ب د] رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ([المنيئة: هي] الجلد أول ما يوضع في الدباغ) هامش (ف). والمعس: الدلك.

<sup>(</sup>٣) (معناه: الإشارة إلى الهوى، والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله في نفوس الرجال من =

٢٠١١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ(١) الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ».

# ١٠ - ٤ - باب: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُجِيْزَتْ فِيْهِ، وَالْسَّبَبُ الْمُوْجِبُ لِذَلِكَ

٢٠١٢ \_ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا(٢): أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَاناَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالْثَوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُاللَّهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِبَنِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا يَعْ مَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحَرِّمُوا طَيِبَنِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا يَعْ مَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا المائدة: ١٨٥.

٢٠١٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ. فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَلاَ نَسْتَخْصِي. وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُوْا.

٢٠١٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٣) قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوْا ـ يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ ـ.

٢٠١٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَتَاناً، فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ.

الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى
 الشر، بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا: أن لا تخرج بين الرجال إلا فضرورة، وأنه ينبغى للرجال الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقاً) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ف): (أبصر).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فقال).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

٢٠١٦ ـ وَعَنْ عَطَاءِ ـ (رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى)(١) ـ قَالَ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ (ﷺ) أَلْهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُواْ عَبْدِ اللّهِ (ﷺ) الْمُتْعَةَ فَقَالَ: نَعَمْ. اسْتَمْتَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

٢٠١٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ النَّمْرِ وَالْدَّقِيْقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَـرُ فِي شَـأْنِ عَمْـرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
 حُرَيْثٍ.

٢٠١٨ ـ وَعَنْهُ: وَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَابْنَ الْزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ.
 قَالَ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَاناً عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدُ إِلَيْهِمَا (٣٠).

### ١٠ - ٥ - باب: تَقْبِيْحُ الْمُتْعَةِ، وَتَحْرِيْمُهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ

٢٠١٩ \_ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

٧٠٢٠ ـ وَعَنْ سَبْرَةَ قَالَ: أَذِنَ [لَنَا] رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ(١)، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَوَالَتِ (١٠): مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي

<sup>(</sup>١) في (د): (ﷺ).

<sup>(</sup>۲) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (لَهُمَا).

<sup>(</sup>٤) البكرة: هي الفتية من الإبل. أي: الشابة القوية. وأما العيطاء: هي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. والعيط: طول العنق.

<sup>(</sup>٥) في (د): (فقال).

أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى مِنْ مَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثاً، ثُمَّ إِنَّ نَظَرَتْ إِلَى مَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثاً، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا».

خَمْسَ عَشْرَةَ ـ ثَلاَئِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ـ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ فَتْحَ مَكَّةً. قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُو قَرِيْبٌ مِنَ الْدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَا بُوْدٌ، فَبُوْدِي خَلَقٌ. وَأَمَّا بُوْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُوْدٌ جَدِيْدٌ فَضُّ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةً أَوْ بِأَعْلاَهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ(۱). فَقُلْنَا: هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبُذُلاَنِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ فَقُلْنَا: هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبُذُلاَنِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بُودَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الْرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا. وَقَالَ: إِنَّ بُودَهُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. ثَلاَثَ مِرَادٍ، أَوْ بُودَهُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. ثَلاَثَ مِرَادٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُونُ لُ اللَّهِ عَلِيْهِ.

٢٠٢٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَت)(١): وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِك؟. وَفِيْهِ: قَالَ: إِنَّ بُرْدَ
 هَذَا خَلَقٌ مَحُّ (٣).

٢٠٢٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ [٨٨١ ف] رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ: إِنِّي [قَدْ] كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْنَّاسُ: إِنِّي [قَدْ] كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ الْنِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ [كَانَ] عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ، وَلاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئاً».

٢٠٢٤ \_ وفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِماً بَيْنَ الْرُّكْنِ وَالْبَابِ يَقُولُ.

<sup>(</sup>١) الإبل الطويلة.

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) أي: البالي.

٢٠٢٥ ـ وَفِي أُخْرَى: أَمَرَنا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْناً مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نهَاناً عَنْها.

٧٠٢٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٍ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ [٢٨/١د] كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْظَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرُودَيْنَا، فَجَعَلَتْ عَامِرٍ [٢٨/١د] كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْظَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرُودَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ، فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرُدَ صَاحِبِي، أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي، فَأَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اَحْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اَحْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاقِينَ.

٢٠٢٧ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ الْنِّسَاءِ.

٢٠٢٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ كَانَ يُمَتَّعُ (١) بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.

٢٠٢٩ ـ وَعَنْ عُرُوةَ بْنِ الْزُّبَيْرِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْزُّبَيْرِ (﴿ (٢٠) قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاساً أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفُ جَافٍ، وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ فِي عَهْدِ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفُ جَافٍ، وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ. يُرِيْدُ بِهِ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ الْزُّبَيْرِ: فَرِحْتَ بِنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ إِمَامِ الْمُتَقِيْنَ. يُرِيْدُ بِهِ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ [بْنِ] سَيْفِ اللَّهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيّ: مَهْلاً. قَالَ: (مَا هِيَ)(٣٩ وَاللَّهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ عَمْرَةَ الأَنْصَارِيّ: مَهْلاً. قَالَ: (مَا هِيَ)(٣٩ وَاللَّهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً (٤) فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (تَمَتَّعَ).

<sup>(</sup>۲) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فإنني بأُمهل).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رحمة).

إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالْدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الْدِّيْنَ، وَنهَى عَنْهَا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ : أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ الْنَبِيِّ بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الْرَّبِيْعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَأَنَا جَالِسٌ.

٢٠٣٠ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ (ﷺ)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْنِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

٢٠٣١ ـ وَفِي رِوَايَـةٍ: أَنَّ عَلِيّـاً (ﷺ)(١) قَـالَ لِرَجُـلٍ: إِنَّـكَ تَائِهٌ، ثُمَّ ذَكَرَهُ.

٢٠٣٢ \_ وَفِي أُخْرَى: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً (﴿ يَقُولُ لَالْبِنِ عَبَّاسٍ: قَدْ لَيَّنَ فِي مُتْعَةِ الْنِّسَاءِ. [فَقَالَ]: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَهُ.

#### ۱۰ ـ ۲ ـ باب

#### الْنِّسْوَةُ اللَّوَاتِي يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ

٢٠٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا يُجْمَعُ بَـيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ﴾ .

٢٠٣٤ \_ وَعَنْهُ: «لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلاَ ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ».
 ٢٠٣٥ \_ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يَرَى عَمَّةَ (٢) أَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

٢٠٣٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يَخْطُبُ الْرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (فَنُرَى خالة أبيها وعمّة).

سَوْمِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَنْكِحُ المَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا».

٢٠٣٧ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا ﴾ .

#### ۱۰ ـ ۷ ـ **بــاَب:** [تَحْرِيْمُ] نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

٢٠٣٨ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ (﴿ اللهِ بْنِ عَثْنِي عُمَرُ بْنُ (عُبَيْدِ) (٢) اللّهِ بْنِ مَعْمَرِ (عَلِيهُ) (١) ، وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ ابْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ: لاَ أُرَاهُ أَعْرَابِيّاً، ﴿ إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكَحُ ﴾. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ.

٢٠٣٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ».

٧٠٤٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحُومٌ. قَالَ ابْنُ ابْنُ الْأَصَمِّ: أَنَّهُ مُحْرِمٌ. قَالَ ابْنُ ابْنُ الْأَصَمِّ: أَنَّهُ لَكُحَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ(٣).

#### ١٠ - ٨ - باب: النَّهْ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

٢٠٤١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١٠٤ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَبعْ بَعْضٍ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۲) كحرف في (ف) و(د) إلى: (عبد).

 <sup>(</sup>٣) مما يستدرك: عن يزيد بن الأصم: حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله ﷺ تزوّجَهَا وهو حَلالٌ. قال: وكانت خَالَتِي وخالَة ابن عبّاسِ.

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

٢٠٤٢ ــ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ [٨٩/ب ف] لَهُ ».

٢٠٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ إِنَّ الْنَبِيَّ ﷺ (لَهُى أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَنْ النَّبِيَ ﷺ (لَهُى أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ تَنَاجَشُوا، أَوْ يَبِيْعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، أَوْ يَبِيْعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا، أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا». زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ: ([وَ]لاَ يَسُمِ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ (٢٠).

٢٠٤٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ [٨٦/ب د]: ﴿ لاَ يَزِدِ الْرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ۗ .

٧٠٤٥ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ (﴿ اللَّهُ )(١)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُوْ الْمُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى (خِطْبَةِ أَخِيهِ)(٣) حَتَّى يَذَرَ».

### ١٠ - ٩ - باب: الْنَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْشِّغَارَ

٢٠٤٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ اللهِّ عَنْهُمَا وَالْشِّغَارِ. وَالْشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الْرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

٢٠٤٧ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ قَالَ: «لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَم».

٢٠٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ﴿ اللَّهِ عَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِي عَنِ الْشَّغَارِ .

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (خطبته).

٢٠٤٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَالْشِّغَارُ: أَنْ يَقُوْلَ الْرَّجُلُ لِلْرَّجُلِ: زَوِّجْنِي الْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

٠٥٠٠ ـ وَعَنْ جَابِرِ ( ﴿ اللَّهِ عَنِ الْشَّغَارِ .

### ١٠ - ١٠ - بَاب: [الْوَفَاءُ بِ] الْشُّرُوْطِ فِي الْنِّكَاحِ

٢٠٥١ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (﴿ عَلَيْهُ ) (١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَقَّ الْشُرُوْطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ».

#### ۱۱ ـ ۱۱ ـ ب**ـاب:** اسْتِئْمَارُ الأَيِّمِ وَالْبِكْرِ فِي الْنِّكَاحِ

٢٠٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ عَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْفَ إِذْنَهَا؟ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْفَ إِذْنَهَا؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَسْكُتَ ﴾ .

٢٠٥٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)() قَالَتْ: سَأَلَتْ [رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ». فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: وَنُهَا تَسْتَحْي؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ».

٢٠٥٤ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١)، أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهُا صُمَاتُهَا».

٥٠٠٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا أَنْ تَصْمُتَ، وَصَمْتُهَا: إِقْرَارُهَا».

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

### ١٠ ـ ١٢ ـ باب: زَوَاجُ الأَبِ الْصَّغِيْرَةَ (١٠)

٢٠٥٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٢) قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِسِتٌ سِنِيْنَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ. قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَوُعِكْتُ شَهْراً، فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً (٣)، فَأَتَّنِي أُمُّ رُوْمَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَنْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيْدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ. حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْجَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ضُحَى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِنَ ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ضُحَى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ.

٢٠٥٧ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الْنَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ سِنِيْنَ.

٢٠٥٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ
 سِنِيْنَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ.

#### ١٠ ـ ١٣ ـ بَأَبِ:

### [اسْتِحْبَابُ الْتَّزَوُّجِ وَالْتَّزْوِيْجِ فِي شَوَّال، وَاسْتِحْبَابُ الْدُّخُوْلُ فِيْهِ]

٢٠٥٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٢) قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي شَــوَّالٍ، فَأَيُّ نِســـاءِ رَسُــوْلِ اللَّهِ ﷺ كَــانَ أَحْــظَى عِنْدَهُ مِنِّي.

<sup>(</sup>١) في شرح الإمام النووي: (باب: جواز تزويج الأب البكر الصغيرة).

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما. أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض.

قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شُوَّالٍ.

### ١٠ - ١٤ - باب: إِبَاحَةُ الْنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ الْرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

٢٠٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَظُوْتَ إِلَيْهَا؟» . قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُوْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئاً» .

٢٠٦١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟». قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ!
 (كَأَنَّمَا تَنْحِتُوْنَ)(٢) الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيْكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيْبُ مِنْهُ». قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثاً [٩٠/أ ف] إِلَى بَنِي عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيْبُ مِنْهُ». قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثاً [٩٠/أ ف] إِلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الْرَّجُلَ فِيْهِمْ.

### ١٠ - ١٥ - باب: التَّزْوِيْجُ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ

٢٠٦٢ \_ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيِّ (﴿ اللَّهِ الْسَاعِدِيِّ الْمَالَةُ إِلَى الْمَوْلَ اللَّهِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيِّ (﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (كما ينحتون).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (حتّي).

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً. فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لاَ، وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ: هَلْ تَجِدُ شَيْئاً؟». فَذَهَب، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ فَانْظُرْ: هَلْ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَب، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: [لا] وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّه، وَلاَ خَاتَم مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهب، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: [لا] وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّه، وَلاَ خَاتَم مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي \_ قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ \_، فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْ: "مَا لَهُ رِدَاءٌ \_، فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْ: هَمَا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ. وَلَكِنْ هَذَا وَسُوْلُ اللَّه عَلَيْ مَنْ مُولِلُهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْها مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ مِنَ الْقُرْآنِ؟ . قَالَ: مَعِي مُنَ الْقُرْآنِ؟ . قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ . قَالَ: مَعِي مَنَ الْقُرْآنِ؟ . قَالَ: «مَاذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. وَسُورَةُ كَذَا. وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُولَ وَلَا هُو الْمَالَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ . قَالَ: «مَاذَا مَنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ مَا مُعَلَى مِنَ الْقُرْآنِ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٠٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

#### ١٠ ـ ١٦ ـ بَاب: صَدَاقُ أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ ﷺ

٢٠٦٤ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ] قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٢)، كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَنْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَنْهَا) (٢)، كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَنْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَنْهَا أَنْ أَوْقِيَّةً وَنَشِّ. قَالَتْ: نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ. فَتِلْكَ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشِّ. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةٍ دِرْهَم، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ لأَزْوَاجِهِ.

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (د): (مُلِكْتَهَا). وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

#### ۱۰ ـ ۱۷ ـ باید:

#### وُجُوْبُ الْوَلِيْمَةِ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَوُجُوْبُ دَفْعِ الْصَّدَاقِ

٧٠٦٥ - عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ بِشَاةٍ ». وَالْ بِشَاةٍ ». المُرَأَةُ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ. قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ [لَكَ]، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ».

٢٠٦٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ (﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

### ١٠ - ١٨ - بابه: فَضْلُ الْرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَةً وَيَتَزَوَّجُهَا

٧٠٦٧ \_ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللّهِ اللهِ عَلَى عَزَا خَيْبَرَ قَالَ: فَصَلّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُ اللّهِ عَلَى فَخِذِ نَبِي اللّهِ عَلَى وَأَقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (أصحابنا: محمد والخميس). والخميس: الجيش.

أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ، مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. فَقَالَ: «خُدْ جَارِيَةً مِنَ الْسَّبْي «اَدْعُوهُ بِهَا». قَالَ: «خُدْ جَارِيَةً مِنَ الْسَّبْي غَيْرَهَا». قَالَ: «خُدْ جَارِيَةً مِنَ الْسَّبْي غَيْرِهَا». قَالَ: وأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْطَّرِيْقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم، فَيْرَهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُ عَيْلِهِ عَرُوْساً فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءُ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُ عَيْلِهِ عَرُوْساً فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءُ فَالْعَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ [٩٠/ب ف] الْرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ [٩٠/ب ف] الْرَّجُلُ يَجِيءُ بِالشَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْساً. فَكَانَتْ (١) وَلِيمَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى الْرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْساً. فَكَانَتْ (١) وَلِيمَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى الْرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْساً. فَكَانَتْ (١) وَلِيمَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى الْرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْساً. فَكَانَتْ (١) وَلِيمَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْرَّبُولُ اللَّهُ وَلِيمَةً رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَهُ اللَّهُ اللَّه

٢٠٦٨ ـ وَعَنْهُ: عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا.

٢٠٦٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِثْقَهَا.

۲۰۷۰ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [۸۷/ب د] فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: «لَهُ أَجْرَانِ».

تَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِيْنَ بَزَغَتِ الْشَّمْسُ، وَقَدْ أَخْرَجُواْ مَوَاشِيَهُمَ، وَخَرَجُواْ بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ(۱)، وَمُرُورِهِمْ(۱)، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ. قَالَ: وَخَرَجُواْ بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ(۱)، وَمُرُورِهِمْ (۱)، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ». قَالَ: وَهَزَمَهُمُ أَللَّهُ ﷺ: وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دَحْيَةً جَارِيَةٌ جَمِيْلَةٌ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةٍ أَرْقُوسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا وَتُهَيِّهُا وَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا، وَهِي صَفِيّةً بِنْتُ حُيٍّ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيْمَتَهَا النَّمْرَ

<sup>(</sup>۱) في (د): (وكانت).

<sup>(</sup>٢) المكاتل: جمع مكتل، وهو القفة والزنبيل.

<sup>(</sup>٣) المرور: نحو المجرفة وأكبر منها. يقال لها: المساحى.

وَالأَقِطَ وَالْسَّمْنَ، فَفُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيْصَ (١)، وَجِيءَ بِالأَنْطَاعِ، فَوُضِعَتْ فِيْهَا، وَجِيءَ بِالأَقِطِ وَالْسَّمْنِ فَشَبِعَ الْنَّاسُ. قَالَ: وَقَالَ الْنَّاسُ: لاَ نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالُوْا: إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ أُمُّ ولَدٍ، فَلَمَّا أَرَاهَ أَنْ وَلَدٍ؟ قَالُوْا: إِنْ حَجَبَهَا، فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيْرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا. فَلَمَّا أَرَاهَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا، فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيْرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا. فَلَمَّا أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا، فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيْرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا. فَلَمَّا وَنَوْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَفَعْنَا. قَالَ: فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ، وَلَكُرَرَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَدَرَتْ، فَقَامَ يَسْتُرْهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ، فَقُلْنَ: وَنَكَرَتْ، فَقَامَ يَسْتُرْهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ، فَقُلْنَ: أَبِعَدَ اللَّهُ الْيَهُوْدِيَّةَ. قَالَ: إِي وَاللَّهِ أَنْ وَلَكَ اللَّهُ الْيَهُوْدِيَّةَ. قَالَ: إِي وَاللَّهِ لَقَعْ رَسُولُ اللَّه عِيْرِ اللَّه وَقَعْ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه وَلَكَ اللَّهُ وَقَعَ .

قَالَ أَنَسٌ: وَشَهِدْتُ وَلِيْمَةَ زَيْنَب، فَأَهْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزاً وَلَحْماً، وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُ الْنَاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ الْنَاسُ، قَامَ وَتَبِعْتُهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلاَنِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا فِي الْحَدِيثِ، لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ فِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ «بِسَلاَمٍ عَلَيْكُمْ، كَيْفَ أَنْتُم يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟». فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ «بِسَلاَمٍ عَلَيْكُمْ، كَيْفَ أَنْتُم يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟». فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: «بِخَيْرٍ». فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلْغَ الْبَابِ إِذَا هُو بِالْرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجَعَ، قَامَا، فَخَرَجَا، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَأَيْدُ اللَّهُ هَذِهِ اللَّهُ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَأَيْدُ اللَّهُ هَذِهِ الاَيَةَ : ﴿لاَ نَدُخُلُوا بَيُونَ النَّهِ فِي أَسْكُفَةِ الْبَابِ أَرْخَى الْمُسْلِمِينَ وَيَيْنَهُ، وَأَنْزُلَ اللَّهُ هَذِهِ الاَيَةَ : ﴿لاَ نَدُخُلُوا بَيُونَ النَّهِ إِلَّ أَنْ اللَّهُ هَذِهِ الاَيَةَ : ﴿لاَ نَدْخُلُوا بَيُونَ النَّهِ فِي أَسْكُفَةِ الْبَابِ أَرْخَى الْفَالَعُونَ اللَّهُ هَذِهِ الاَيْةَ : ﴿لاَ نَدُولُ اللَّهُ هَذِهِ الاَيْةَ : ﴿لاَ لَا لَهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ هَذِهِ الاَيْةَ : ﴿لاَ لَا لَكُولُونَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿لاَ لَكُولُوا بُيُونَ اللّهَ الْمَالِقُولُ اللّهُ هَذِهُ الْآيَةَ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أي: كشف التراب من أعلاها، وحفرت شيئاً يسيراً ليجعل الأنطاع في المحفور، ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها. وأصل الفحص: الكشف. وفحص عن الأمر، وفحص الطائر لبيضه، والأفاحيص جمع أفحوص.

<sup>(</sup>٢) أي: سقط.

#### ۱۰ ـ ۱۹ ـ ب**اَب:** تَزْوِیْجُ زَیْنَبَ، وَنُزُوْلُ الْحِجَابِ

لِزَيْدِ: "فَاذْكُرْهَا عَلَيَ". قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهْيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا. قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهْيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي (عَيْنِي) (" حَتَّى مَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى عَقِبِي. فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَرْسَلَ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، وَنكَصْتُ عَلَى عَقِبِي. فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئاً حَتَّى أُوْامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَذَكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئاً حَتَّى أُوْامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ، مَسْجِدِهَا، وَنزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِيْنَ امْتَدَّ الْنَهَارُ، فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ("): أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِيْنَ امْتَدَّ الْنَهَارُ، فَخَرَجَ النَّاسُ، وَبَقِي رِجَالٌ يَتَحَدَّنُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الْطُعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَ أَنْ الْعُومَ عَدْ خَرَجُواْ أَوْ أَخْبَرَنِي. قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرُنَهُ أَنَّ الْقُومَ قَدْ خَرَجُواْ أَوْ أَخْبَرَنِي. قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبُرُتُهُ أَنَّ الْقُومَ قَدْ خَرَجُواْ أَوْ أَخْبَرَنِي. قَالَ: فَالَدَى الْشَتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَوْلَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَذْرُى مَعُهُ، فَأَلْقَى الْسُتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَوْلَ الْحَجَابُ ، وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ.

٧٠٧٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ [٩١/أ ف] مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

٢٠٧٤ ـ وَفِي أُخْرَى: أَطْعَمَهُمْ خُبْزاً وَلَحْماً حَتَّى تَرَكُوهُ.

٢٠٧٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ. قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّي [٨٨/أ د] أُمُّ سُلَيْم حَيْساً، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ: يَا أُنَسُ، اذْهَبْ بِهَذَا

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (صدري).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (رأينا).

إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهْيَ تُقْرِئُكَ الْسَّلاَمَ وَتَقُوْلُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ الْسَّلاَمَ وَتَقُوْلُ: (إِنَّ)(١) هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. فَقَالَ: «ضَعْهُ». ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي فُلاَناً وَفُلاَناً وَفُلاَناً وَمُنْ لَقِيْتَ». وَسَمَّى رِجَالاً. قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيْتُ. قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ: عَدَدَ كَمْ كَانُوْا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلاَثِ مِئَةٍ. وَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَنسُ، هَاتِ الْتَوْرَ». قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلاَتِ الْصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيْهِ". قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ. فَقَالَ لِي: «يَا أَنسُ ارْفَعْ». قَالَ: فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِيْنَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ حِيْنَ رَفَعْتُ. قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ [ﷺ] جَالِسٌ، وَزَوْجَتُهُ مُولِّيَّةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَتَقُلُوا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ، فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَابْتَدَرُوا الْبَابَ، فَخَرَجُوْا كُلُّهُمْ، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرْخَى الْسِّتْرَ، وَدَخَلَ، وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيْراً حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ. وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى الْنَّاسِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴿ [الأحزاب: ٥٣]. وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ (٢) عَلَيْهُ.

٢٠٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْطَّعَامِ، فَدَعَا فِيْهِ. وَقَالَ فِيْهِ
 مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُوْلَ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (رسول الله).

#### ١٠ - ٢٠ - باب: إجَابَةُ الْدَّعْوَةِ لِلْوَلِيْمَةِ

٢٠٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا».

٢٠٧٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسِ [فَلْيُجِبْ]».

٢٠٧٩ ـ وَفِي أُخْرَى : «ائتُوْا الْدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ».

· ٢٠٨٠ ـ وَفِي أُخْرَى: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ (٢)، عُرْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

٢٠٨١ ـ وَفِي أُخْرَى: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسِ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ».

٢٠٨٢ ـ وَفِي أُخْرَى: «ائتُوا الْدَّعْوَةَ. إِذَا دُعِيْتُمْ إِلَى كُرَاعِ فَأَجِيْبُوْا».

#### ۱۰ ـ ۲۱ ـ باب:

#### مَا يَفْعَلُ الْصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الْوَلِيْمَةِ

٢٠٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ وَ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «فَلْيُجِبْ».

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «فإنْ».

<sup>(</sup>٤) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

### ١٠ - ٢٢ - باب: ذَمُّ الْوَلِيْمَةِ

٧٠٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(١): أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: «بِئْسَ الْطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ(١)، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الْدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

٢٠٨٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «شَرُّ الْطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ
 يَأْتِيْهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الْدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ».

#### ١٠ ـ ٢٣ ـ بَابِ:

#### الْرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَتَزَوَّجُ وَلاَ يَدْخُلِ بِهَا، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْزَّوْجِ الأَوَّلِ

٧٠٨٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ الْنَّبِيِّ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ الْنَّ الْنُرَّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الْثَوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ الْنُرَّبِيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الْثَوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ يَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». قَالَتْ: وَأَبُو بَكُرِ عِنْدَهُ، وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ؟ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٢٠٨٨ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ [٩١١ب ف] عَنِ الْمَوْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْرَّجُلُ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ الْ١٩١٠ في عَنِ الْمَوْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْرَّجُلُ الْمَالُةُ هَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: «لاَ، حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلتَهَا».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «المساكين».

#### ۱۰ ـ ۲۲ ـ باب:

#### سَبَبُ نُزُوْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

٢٠٩١ ـ عَنِ (ابنِ)(١) الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِراً (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢) يَقُوْلُ: كَانَتِ الْيَهُوْدُ (تَقُوْلُ)(٣): إِذَا أَتَى الْرَّجُلُ امْرَأْتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحُولَ. فَنَزَلَتْ: ﴿فِيسَآؤُكُمُ مَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ﴾[البقرة: ٢٢٣].

٢٠٩٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، [غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَام وَاحِدِ].

# ١٠ ـ ٢٧ ـ باب: مَا تَسْتَوْجِبُ الْمَرْأَةُ إِذَا امْتَنعَتْ مِنْ فِرَاش زَوْجِهَا

٢٠٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنتُهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ». وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿حَتَّى تَرْجِعَ ».

٢٠٩٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَأَةً إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي الْسَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

### ١٠ - ٢٨ - باب: الْوَعِیْدُ لِلَّذِي یَنْشُرُ سِرَّ امْرَأَتِهِ

٧٠٩٥ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ( اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أبي) خطأ. وهو: محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ف).

أَشَرِّ الْنَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا».

#### ۱۰ ـ ۲۹ ـ باب: الْعَـــــزْلُ

٢٠٩٦ ـ عَنْ (ابْنِ مُحَيْرِيْزِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْ صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلَهُ أَبُوْ صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ) (١): هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرْبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، لاَ نَسْأَلُهُ (٢)؟. فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقُالَ: «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ (٣) تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِي كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ فَى .

٢٠٩٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٠٩٨ ـ وَفِي أُخْرَى: «لا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

٢٠٩٩ ـ وَفِي أُخْرَى: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا».

٢١٠٠ وَفِي أُخْرَى عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ
 كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ ﷺ خَلْقَ شَيْءٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أبي سعيد الخدري رضي قال). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (د): (لنسألنه).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (ألا).

٢١٠١ ـ وَعَنْ جَابِرِ (﴿ اللَّهُ ) (١٠٠ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا، وَسَانِيَتُنَا (٢)، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

٢١٠٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعَ شَيْعًا أَرَادَهُ اللَّهُ ﷺ . قَالَ: فَجَاءَ الْرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ الْخَادِمَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُوْلُهُ".

٢١٠٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. [قَالَ سُفْيَانُ]: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى(٣) عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

٢١٠٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيٍّ اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا.

# ١٠ - ٣٠ - باب: الْنَهْيُ عَنْ وَطْءِ الْحَامِلِ مِنَ الْسَّبْي

٧١٠٥ - عَنْ أَبِي الْدَّرْدَاءِ (﴿ اللهِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ ﴿ الْمَارِهُ مُجِحٍّ ﴿ الْمَارِهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (سائنتنا). أي: التي تسقي لنا.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (شيء ينهانا).

<sup>(</sup>٤) هي الحامل التي قربت ولادتها.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي: تقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه، لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة.

#### ١٠ ـ ٣١ ـ باب: الْغِبْ لَـ لَـ أَـ

٢١٠٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١١)، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْرُّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذَلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ».

٢١٠٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ».

٢١٠٨ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ (﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : [«لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟». فَقَالَ الْرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).



#### ١١ - كَيْبِ الْمِيْلِيْنِ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْم

# ١١ - ١ - باب: يَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ

٧١٠٩ عنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ (٢) عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١): فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١): فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أُرَاهُ فُلاَناً ﴾. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الْرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلاَناً ﴿ حَيّاً لَهِ لَعَمِّهَا مِنَ الْرَّضَاعَةِ لَهُ حَكْلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَعَمْ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ﴾. وَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَنَعَمْ ، إِنَّ الْرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ﴾.

# ١١ - ٢ - باب: (تَحْرِيْمُ) (٣) الْرَّضَاعَة مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ

٢١١٠ - عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ
 يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الْرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (فقالت).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يحلل). وفي شرح الإمام النووي: (باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل).

آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.

٢١١١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الْرَّجُلُ قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ: يَمِيْنُكِ».

الْحِجَابُ. وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الْرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ الْحِجَابُ. وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الْرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(''): فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ، فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنِّي أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(''): فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْ . قُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي عَنْهَا)(''): فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنكَ . قَالَتْ : فَقَالَ النَّهِ عَلِيْ : «اثْذَنِي لَهُ عَنْهَا) ('') النَّبِيُ عَلِيْ : «اثْذَنِي لَهُ » . قَالَ عُرْوَةُ : فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)('') النَّبِي عَلِيْ : «اثْذَنِي لَهُ » . قَالَ عُرْوَةُ : فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)('') اللهُ عَنْهَا)('') تَقُولُ : حَرِّمُوْا مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ الْنَسَبِ .

# ١١ - ٣ - باب: تَحْرِيْمُ بِنْتِ الأَخِ مِنَ الْرَّضَاعَةِ

٢١١٣ \_ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ (٢) فِي قُريْشٍ، وَتَدَعُنَا؟!. قَالَ: «وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». قَالَ: قُلْتُ: نعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الْرَّضَاعَةِ».

٢١١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الْرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْنَّسَبِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) أي: تختار وتبالغ في الاختيار.

٧١١٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "يَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْرَّحِم".

٢١١٦ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَيْنَ أَنْتَ [يَا رَسُوْلَ اللَّهِ]، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيْلَ: أَلاَ تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟. فَقَالَ: ﴿إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الْرَّضَاعَةِ».

## ١١ - ٤ - باب: تَحْرِيْمُ الْرَّبِيْبَةِ [وَأُخْتَ الْمَرْأَةِ]

تَفْكُنْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْعَلُ مَاذَا؟». قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْعَلُ مَاذَا؟». قَالَتْ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: «أَوَ (تُحِبِّيْنَ)(٢) ذَلِكَ». قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قَالَ: «فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي». قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قَالَ: «فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي». قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟». قُلْتُ: نعَمْ. قَالَ: «لَوْ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الْرَّضَاعَةِ [٨٨/بد]، وَأَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةً، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ».

### ١١ ـ ٥ ـ بــابـ: الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَان

٢١١٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:
 ﴿لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».

٢١١٩ ـ وَعَنْ أُمِّ الْفَصْلِ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (يحسن) خطأ.

بَيْتِي. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى، رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. الْمُرَأَتِي الْحُدْثَى، رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ».

٢١٢٠ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الْرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لاَ».

٢١٢١ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «لاَ تُحَرِّمُ الْرَّضْعَةُ أَوِ الْرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ».

### ١١ - ٢ - باب: الْتَحْرِيْم بَخَمْسِ رَضَعَاتٍ

٢١٢٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١)، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتِ، فَتُوفِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

#### ۱۱ ـ ۷ ـ بَاب: رَضَاعَةُ الْكَبِيْرِ

٧١٢٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى الْنَبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، وَهُوَ حَلِيْفُهُ. فَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ: «أَرْضِعِيْهِ». قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ، وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ».

٢١٢٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

٧١٢٥ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ ـ يَعْنِي: بِنْتَ سُهَيْلٍ ـ الْنَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الْرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوْا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ: أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ الْرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوْا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ: أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبُ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي خُذَيْفَةَ. حُذَيْفَةَ». فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعَيْهُ مَنْ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

٢١٢٦ - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ)(١)، أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلاَمُ الأَيْفَعُ الَّذِي النَّهُ عَنْهَا)(١): أَمَا لَكِ فِي مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَمَا لَكِ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ عَلِيْ أُسُوةٌ. أَتَتُهُ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِماً يَدْخُلُ عَلَيْ، وَهُوَ رَجُلٌ، وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْهِ: (أَرْضِعِيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ».

٢١٢٧ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: (أَبَى)(٢) سَائِرُ أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الْرَّضَاعَةِ. وَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الْرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِيْنَا (٣).

#### ١١ ـ ٨ ـ بَاب: «إِنَّمَا الْرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»

٢١٢٨ ـ عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (إنا) خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (د): (رأينا).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ. قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُوْنَ وَجُهِهِ. قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُوْنَ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الْرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: «انْظُوْنَ إِخْوَتَكُنَّ [مِنَ الْرَّضَاعَةِ]، فَإِنَّمَا الْرَّضَاعَةُ عَنِ الْمَجَاعَةِ».

٢١٢٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مِنَ الْمَجَاعَةِ».

#### ١١ ـ ٩ ـ باب: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُّكُمُّ ۗ [النساء: ٢٤]

٢١٣٠ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢١٣١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ لَأَيْمَننُكُمْ ۚ ( النساء: ٢٤] · مِنْهُنَّ فَحَلاَلٌ لَكُمْ. وَلَمْ يَذْكُوْ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

٢١٣٢ \_ وَفِي أُخْرَى: أَصَابُوا سَبْياً يَوْمَ أَوْطَاسٍ، لَهُنَّ أَزْوَاجٌ [٩٠/ أ د] فَتَخَوَّفُوا، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (بعثاً).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فكان ناس).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

#### ۱۱ ـ ۱۰ ـ ب**اب:** «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»

٢١٣٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) (أَنَّهَا)(٢) قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ: أَنَّهُ ابْنُهُ. انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَمُعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَمُعَةَ اللَّهِ عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِيدَ عَلَى عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِيدَ عَلَى وَرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، قَالَتُ وَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَأَى شَبَهَا بَيِّنَا بِعُتْبَةً . فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِيدَ عَلَى اللَّهِ عَلِي فَرَأَى شَبَهَا بَيِّنَا بِعُتْبَةً . فَقَالَ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِيدَ عَلَى مِنْهُ يَا سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً». قَالَتْ: (هُو لَكَ يَا صَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً ». قَالَتْ: وَلَمْ يُرَ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً ». قَالَتْ: وَلَمْ يُرَ سَوْدَةً وَلَّهُ .

٢١٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ الْوَلَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَـدُ لِلْفِرَاش، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

# ١١ - ١١ - باب: قَبُوْلُ قَوْلِ الْقَافَةِ فِي الْوَلَدِ<sup>(٣)</sup>

٢١٣٥ عَنْ عَائِشَةَ (رَضيَ اللهُ عَنْهَا)(١)، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَي أَنَّ مُجَزِّزاً الْمُدْلِجِيِّ نَظَرَ اللهُ عَلَيَ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَامِةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَـذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ آَنِهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَـذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في شرح الإمام النووي: (باب: العمل بإلحاق القائف الولد).

### ١١ - ١٢ - باب: الْقَسْمُ بَيْنَ الْزَّوْجَاتِ

٣٦٣٦ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً. وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ».

٢١٣٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنْ شِئْتِ ثَلَّتْتُ، ثُمَّ دُرْتُ». قَالَتْ: ثَلَّتْ.

٢١٣٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلْثَيِّبِ ثَلَاثٌ».

٢١٣٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْثَيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرِ عَلَى الْثَيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: الْشُنَّةُ كَذَلِكَ.

لاَ يَنْتَهِي الْمَرْأَةَ الأُولَى فِي تِسْع، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيْهَا، لاَ يَنْتَهِي الْمَرْأَةَ الأُولَى فِي تِسْع، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيْهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، فَمَوَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَنَّ اللَّهِ إِلَى الْصَّلاَة، فَمَوَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ: إخْرُجْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَى الْصَلاَة، وَاحْثُ فِي عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ: إخْرُجْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَى الْصَلاَة، وَاحْثُ فِي عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ: إخْرُجْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَى الْصَلاَة، وَاحْثُ فِي عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ: إِخْرُجْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَى الْصَلاَة، وَاحْثُ فِي أَنُو بَكُو فَعَلَى اللهُ عَنْهَا) (١٠): الآنَ قَضَى النَّبِيُ يَعِيْ صَلاَتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ (فَنَفْعَلُ بِهِ وَنَفْعَلُ )(٢). فَلَمَّا قَضَى الْنَبِيُ يَعِيْ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلُ إِلَى فَلَمَّا قَضَى الْنَبِي يَعِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (فيفعل بي ويفعل).

صَلاَتَهُ، أَتَاهَا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيْداً. وَقَالَ: أَتَصْنَعِيْنَ مِثْلَ هَذَا؟!.

٢١٤١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ فِي مِسْلاَخِهَا (١) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيْهَا حِدَّةً. قَالَتْ: وَلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ فِي مِسْلاَخِهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِعَائِشَةَ. قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَدْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِعَائِشَةَ. قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ، يَوْمَهَا جَعَلْتُ يَوْمَيْنِ، يَوْمَهَا مَنْ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ، يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

٢١٤٢ ـ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١) زَوْجِ الْنَبِيِّ عِلَيْهِ بِسَرِفٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوْا، وَلاَ تُزُلُوْا، وَارْفَعُوْا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ تِسْعٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِهَا: صَفِيَّةُ بِنْتُ فَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا: صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَانَ يَقْسِمُ لَهَا: صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَى بِنِ أَخْطَبَ.

#### ۱۱ ـ ۱۳ ـ باب:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥١]

٢١٤٣ ـ عنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟! فَلَمَّا أَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَتَهْبُنَ مَنَ تَشَاءً مُ مَن اللهُ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١]. قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

٢١٤٤ \_ وَعَنْهَا: أَنَّهَا كَأَنَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ تَهَبُ نَفْسَهَا مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) المسلاخ: هو الجلد.

رَجُلٍ!؟ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ رُرُجِى [٩٠/بد] مَن نَشَآءُ مِنْهُنَ وَتُعُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءً ﴾ [الأحزاب: ٥١]. فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

#### ۱۱ - ۱۶ - ب**اَب:** الأَمْرُ بِذَاتِ الْدِّيْنِ

٢١٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَوْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحِسَبِهَا، وَلِحِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الْدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ».

٢١٤٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَلَقِيْتُ الْنَبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟». قُلْتُ: ثَيَّباً. قَالَ: «بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟». قُلْتُ: ثَيْمًا. قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْراً تُلاَعِبُهَا». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، ثَيِّباً. قَالَ: «فَذَاكَ إِذاً، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكُحُ عَلَى دِيْنِهَا، وَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الْدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ إِذاً، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكُحُ عَلَى دِيْنِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الْدِيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ [٣٣\_ب ف]».

#### ۱۱ - ۱۵ - باب: الأَمْرُ بِنِكَاحِ الْبِكْرِ

٣١٤٧ ـ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللَّهِ عَلَى: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً». قَلْلُ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟». قُلْتُ: ثَيِّباً. قَالَ: «فَأَيْنَ (٢) أَمْ ثَيِّباً؟». قُلْتُ: ثَيِّباً. قَالَ: «فَأَيْنَ (٢) أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟». قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟». قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: «فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ـ أَوْ: تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ـ ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أين).

### ١١ - ١٦ - باب: مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفْرِ فَلاَ يَتَعَجَّلْ بِالْدُّخُوْلِ لَيْلاً

٢١٤٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَبْطاً بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَي جَمَلِي وَأَعْيَا، جَابِرُ». قُلْتُ: أَبْطاًنِي جَمَلِي وَأَعْيَا، جَابِرُ». قُلْتُ: أَبْطاَنِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ». فَرَكِبْتُ، (فَلَقَدْ) (٥) رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟». فَقُلْتُ: نعَمْ. فَقَالَ: «بِحُراً أَمْ ثَيِّبًا؟». فَقُلْتُ: نعَمْ. فَقَالَ: «بِحُراً أَمْ ثَيِّبًا؟». فَقُلْتُ: [بَلْ] ثَيِّبُ. قَالَ: «فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ».

وَفِي آخِرِهِ: «أَتَبِيْعُ جَمَلَك؟». قُلْتُ: نعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) أي: بطيء المشي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأعرابي: الكيس: الجماع. والكيس: العقل. والمراد: حثه على ابتغاء الولد.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) ما بين () زيادة من (ف).

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ وَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «الآنَ حِيْنَ قَدِمْتَ». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». قَالَ: فَدَخُلْ أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، رَكْعَتَيْنِ». قَالَ: فَدَخُلْتُ فَصَلِّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي [بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لِي الْمِيْزَانِ. قَالَ: «ادْعُ لِي جَابِراً». فَدُعِيْتُ فَقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ».

٠ ٢١٥٠ ـ زَادَ فِي أُخْرَى: كُنْتُ عَلَى نَاضِحٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ الْنَّاسِ. قَالَ: فَجَعَلَ قَالَ: فَجَعَلَ مَعُهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ الْنَّاسَ، يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لأَكُفُّهُ.

### ١١ ـ ١٧ ـ [بالب: الْوَصِيَّةُ بِالْنِسَاءِ]

الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا».

٢١٥٢ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [قَالَ]: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْراً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوْا بِالْنِسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الْضِّلَعِ أَعْلاَهُ. إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

# ١١ - ١٨ - بَاب: الْنَّهْيُ عَنِ النَّبَاغُضِ بَيْنَ الْزَّوْجَيْنِ

٢١٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ».

٢١٥٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلاَ بَنُوْ إِسْرَاثِيْلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْبُثِ النَّحْمُ، وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الْدَّهْرَ».

# ١١ - ١٩ - باب: «خَيْرُ مَتَاعِ الْدُّنْيَا: الْمَرْأَةُ الْصَّالِحَةُ»

١٠٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو (هَ اللهِ) (١٠)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٩١٦ - ١٤]:
 «الْدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الْدُّنْيَا: الْمَرْأَةُ الْصَّالِحَةُ».

٢١٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ فَالَ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالْضًلَّعِ، (إِذَا) (٢) ذَهَبْتَ تُقِيْمَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ » .



<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (إن).

رَفَحُ حَبِّى (لَارَجُحِلُ (الْجَثِّى يُّ (لِسِّكِيمَ (لِانْزُمُ (لِانْزِوکُ مِن www.moswarat.com

#### النَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### ۱۲ ـ ۱ ـ ب**ـاَب:** تَحْرِيْمُ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الْطَّلاَقُ، وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

٧١٥٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ اللهِ عَلَى الْمَرْأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَهْيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (﴿ اللهِ اللّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ [٩٤ ـ أن]: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لَيُتُركُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التَّتِي أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ».

٢١٥٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَجِيْضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْسِكُهَا، حَتَّى يُمْهِلَهَا، تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا وَيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا وَيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّسَاءُ.

<sup>(</sup>١) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

٢١٥٩ ـ زَادَ فِي أُخْرَى: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا. وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ ﷺ فِيْمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ.

[قَالَ مُسْلِمٌ]: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

٢١٦٠ ـ وَفِي أُخْرَى: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا الْتَطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

٢١٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرِاً أَوْ حَامِلاً».

٢١٦٢ ـ وَفِي أُخْرَى: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهْ؟ أَوَ: إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

٢١٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
 وَقَالَ: «يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا» (١).

#### ۲-۱۲ - ۲ - باب:

الْحَرَامِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحْرَمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١]

٢١٦٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢): أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِي الْحَرَامِ: يَمِيْنٌ يُحَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْرَةٌ كَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].
 ٢١٦٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا حَرَّمَ الْرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِيْنٌ يُحَفِّرُهَا.

<sup>(</sup>١) مما يستدرك: باب: طَلاَقُ الْنَّلاَثِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الْطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ طَلاَقُ الْنَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ الْنَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةً، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُوْ مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُوْ مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيْلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلِ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ فَقَيْلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا وَاللَّهِ لَيَحْتَالَنَّ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلِ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ. فَقُولِي لَهُ: لَهُ مَنْكُوبُ وَكَالَ لَهُ مَنْ وَمَلْ اللَّهِ مَعْافِيْرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لاَ. فَقُولِي: مَا هَذِهِ الْرِيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ مَسَلُ . فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ (٣) نَحْلُهُ الْعُرْفُطَة (١٤)، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُولِيهِ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ (٣) نَحْلُهُ الْعُرْفُطَة (١٤)، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُولِيهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الْعُرْفُطَة (١٤)، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُولِيهِ هُولُ سَوْدَةً: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ فَرَقاً مِنْكِ، فَلَمَّا ذَنَا أَنْ أَبُادِيّهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقاً مِنْكِ، فَلَمَّا ذَنَا

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) هو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة.

<sup>(</sup>٣) أي: أكلت العرفط ليصير منه العسل.

<sup>(</sup>٤) شجر ينبت بالحجاز. وورقه يكون عريضاً يفترش على الأرض له شوكة جحناء، وثمرة بيضاء كالقطن، خبيث الرائحة.

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ؟ قَالَ: «لاَ». قَالَتْن فَمَا هَذِهِ الْرِّيْحُ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ». قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَةَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ [٩٦\_ ب د] عَلَى صَفِيَّة فَقَالَتْ لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَلاَ أَسْقِيْكَ فَقَالَتْ لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَلاَ أَسْقِيْكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ». قَالَتْ: تَقُوْلُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَّمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

#### ٣ - ٣ - بَاب: تَخْيِيْرُ الْنَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ

بِتَخْيِشْ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تُوَامِرِي أَنُواجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تُوَامِرِي أَبُويْكِ». قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لَمْ يَكُونا [91 ب ف] لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ . قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِي: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُ قُلُ لِأَزْوَيْجِكَ إِن كُنتُنَ تُودِنَ اللَّهَ وَاللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِي: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّي قُلُ لِأَزْوَيْجِكَ إِن كُنتُنَ تُودِنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُنَ تُودِنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالْدَارِ الآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢٩] . وَالنَّذَارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْدَارَ الآخِرَةَ . قَالَتْ: فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ اللَّهُ وَالْدَارَ الآخِرَةَ عَلَى اللَّهُ وَالْدَارَ الآخِرَةَ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْدَارَ الآخِرَةَ . فَالَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْدَارَ الآخِرَةَ . فَالَتْ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْدَارَ الآخِرَةَ . فَقُلْتُ : ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ (\*) عَلَيْ مِثْلُ مَا فَعَلْتُ .

٢١٦٩ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنْنَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نزَلَتْ: ﴿ ثَرْجِي مَن تَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَ إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ﴾ [الأحزاب: ٥١].

<sup>(</sup>١) في (ف) و (د): (قلت).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (النبي).

فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُوْلُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَداً عَلَى نَفْسِي.

٢١٧٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ يَكُنْ طَلاَقاً.

٢١٧١ ـ وَعَنْ مَسْرُوقِ (﴿ اللهِ اللهِ عَالَى: مَا أَبَالِي خَيَّـرْتُ امْرَأَتِـي وَاحِـدَةً وَمِئَةً أَوْ أَلْفاً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارِنِي، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَـا رَسُـوْلُ اللَّـهِ ﷺ وَمِئَةً أَوْ أَلْفاً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارِنِي، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَـا رَسُـوْلُ اللَّـهِ ﷺ وَكَانَ طَلاَقاً.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (حارثة).

<sup>(</sup>٣) وجأ: دقَّ.

أَبَوَيْكِ». قَالَتْ: وَمَا هُوَ [يَا رَسُوْلَ اللَّهِ]؟! (قَالَ)(١): فَتَلاَ عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: أَفِيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَوْامِرُ أَبَوَيَّ، بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْدَّارَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْدَّارَ الآخِرَةَ. وَأَسْأَلُكَ: أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. قَالَ: «لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَشْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّماً مُيسِّراً».

# ١٢ - ٤ - [باب: فِي الإيْلاء وَاعْتِزَالِ الْنِسَاءِ وَتَخْييرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ [التحريم: ٤]]

قَالَ: دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا الْنَّاسُ يَنْكُتُوْنَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُوْنَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ يُؤْمَرُنَ بِالْحِجَابِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيُومَ. فَالَ: فَلَاتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي وَلَكَ اللَّهِ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي وَمُولُ اللَّهِ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَفْصَةً بَنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَفْصَة بَنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولُ اللَّه عَلَى حَفْصَة بَنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولُ اللَّه عَلَى حَفْصَة بَنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي لَا لَلَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى مَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى مَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ [٥٩\_ أ ف] عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنِّي أَظُنُّ [أَنَّ] رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا، لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا. وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهْ، فَلَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيْرٍ، فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَنَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ نَحْوِ الْصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ(١) مُعَلَّقٌ. فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. قَالَ: «مَا يُبْكِيْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟!». قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا لِي لاَ أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ أَرَى فِيْهَا إِلاَّ مَا أَرَى، وَذَلِكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الْثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الْدُّنْيَا؟!». قُلْتُ: بَلَى. وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِيْنَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَب، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلاَئِكَتُهُ وَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ، وَأَنَا، وَأَبُو بَكْرِ، وَالْمُؤْمِنُوْنَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ بِكَلاَم وَأَحْمَدُ اللَّهَ إِلاَّ رَجَوْتُ أَنْ يَكُوْنَ اللَّهُ يُصَدِّقُ (٢) قَوْلِي بالَّذِي أَقُونُ لَ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ: آيَةُ التَّخْيِيْرِ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾[التحريم: ٥] ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْـهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـكُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَٱلْمَلَيَكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾[التحريم: ٤]. وَكَانَتْ عَائِشَةُ ابِنْتُ أَبِي بَكْرِ (﴿ اللَّهِ الْمُ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَهُنَّ؟

<sup>(</sup>١) الجلد الذي لم يتم دباغه.

<sup>(</sup>٢) في (د): (قد صدق).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

قَالَ: ﴿لاَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، يَقُولُوْنَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْخَسِرَ الْغَضَبُ عَنْ تَطَلَّقُهُنَّ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ ﴾ . فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى انْحَسَرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجُهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ، فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْراً، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ، فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْراً، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أَتَسَبَّتُ بِالْجِدْعِ، وَنزَلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى وَعِشْرِيْنَ ، فَالَ : ﴿ وَإِنَّ الْشَهْرَ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِيْنَ » . فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعِشْرِيْنَ . قَالَ : ﴿ وَإِنَّ الْشَهْرَ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِيْنَ » . فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاكَذَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : لَمْ يُطَلِّقُ نِسَاءَهُ . وَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ لَوَيْ فَاكُنْ أَلُولُ الْأَمْنِ أَو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِلِيَّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَكِمَهُ لَكُمْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الأَمْرَ، وَأَنزُلَ اللَّهُ الْتَعْشِرِ . يَسَتَنْعِطُونَهُ وَ مِنْهُمْ هُ السَاء : ٣٤] . فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الأَمْرَ، وَأَنزُلَ اللَّهُ التَّخْيِيْرِ .

١٩٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): مَكَفْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، وَكُنَّا بِبَعْضِ الْطَرِيقِ، عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، وَكُنَّا بِبَعْضِ الْطَرِيقِ، عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ نِسَائِهِ؟. فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْدُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً (لَكَ)(٢). ثُمَّ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنْ إَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا مُنْدُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً (لَكَ)(٢). ثُمَّ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنْ إَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا مُنْدُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً (لَكَ)(٢). ثُمَّ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي عَنْهُ، فَإِنْ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلْنُسَاءِ أَمْراً حَتَّى أَنْزُلَ اللَّهُ فِيْهِنَّ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلْنُسَاءِ أَمْراً حَتَّى أَنْزُلَ اللَّهُ فِيْهِنَ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا(١) أَنَا فِي أَمْر [٩٢\_ب د] الْمَرْأَةِ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَمَا هَا هُنَا، تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَباً يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَاناً. قَالَ عُمَرُ: فَآخُذُ رِدَائِي، ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي، حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنيَّةُ، إِنَّكِ لَتُرَاجِعِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَاناً. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنْرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِيْنَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ [٩٥\_ب ف] عُقُوبَةَ اللَّهِ (عِنْ) (١٠)، وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ (عِنْ ١٠٠). يَا بُنَيَّةُ، لاَ يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا. ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا. فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ. قَالَ: فَأَخَذَتْنِي أَخْذاً كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا أَتَيْتُهُ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ حِيْنَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُريْدُ أَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلاَتْ صُدُورُنا مِنْهُ، فَأَتَى صَاحِبِي الأَنْصَادِيُّ فَدَقَّ الْبَابَ وَقَالَ: افْتَح افْتَحْ. فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ. فَقَالَ: أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ. ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلِهَا، وَغُلاَمٌ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الْدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ. فَأَذِنَ لِي. قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ف): (فبينا).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

عَنِ الْمَوْاَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ وَنِ نَنُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتَ عَنِ الْمَوْاَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيِّ اللَّيْنِ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ وَنِ نَنُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتَ قَلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] . حَتَّى حَجَّ عُمرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الْطَرِيْقِ ، قَلَوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] . عَلَى يَدَيْهِ فَتَوضَّأَ ، عَدَلَ عُمرُ ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ ، فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، مَنِ الْمَوْآتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ لَعُمُّا : ﴿ وَعَدَلْتُ مَعْهُ وَلَمْ يَكُنُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُمُهُ . قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُمُهُ . قَالَ : هِي حَفْصَةُ لَكُمَا النَّهِ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُمُهُ . قَالَ : هِي حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ . ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثُ قَالَ : كُرَةً وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُمُهُ . قَالَ : هِي حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ . ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثُ قَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ قَوْمًا نَعْلِبُ النَّسَاءَ ، فَلَمَّ وَعَالَا النَّسَاءُ ، فَلَمَّ الْمَعْوَلِي ، فَطَفِقَ نِسَاوُلُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاوُلُهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُمُهُ . قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةً بْنِ زَيْدِ بِالْعَوَالِي ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْماً عَلَى الْمُرَاتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكُوثُ أَنْ أُرَاجِعَنِي . فَقَالَتْ : مَا تُنْكُورُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟

<sup>(</sup>١) أي: مجموعاً.

<sup>(</sup>٢) قيل: هو الجلد قبل الدباغ. وقيل: الجلد مطلقاً.

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: (المدينة).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (يغلبهم).

فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ (﴿ إِلَّا ﴾ (١) عَلَيْهَا، لِغَضَب رَسُوْلِهِ ( ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل وَلاَ تَسْأَلِيْهِ شَيْئاً، وَسَلِيْنِي (٢) مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ (ﷺ)(١) مِنْكِ \_ يُريْدُ: عَائِشَةَ \_، قَالَ: فَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماً، فَيَأْتِيْنِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَآتِيْهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَكَانَ يَتَحَدَّثُ: أَنَّ غَسَّانَ يُنْعِلُ الْخَيْلَ لِيَغْزُونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ. قُلْتُ (٣): مَاذَا؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ ! ؟ قَالَ: لاَ. بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْلَقَ، طَلَّقَ الْنَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِناً حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهْيَ تَبْكِي [٩٦\_ أ ن] فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: لاَ أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا هُوَ مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ. فَأَتَيْتُ غُلاَماً لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انتُهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوْسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيْلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ. فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً، فَإِذَا الْغُلاّمُ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (واسأليني).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فقلت).

يَدْعُونِي فَقَالَ: ادْخُلْ. فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَإذا هُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ، قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نِسَاءَكَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى فَقَالَ: «لاً». فَقُلْتُ(١): اللَّهُ أَكْبَرُ، كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش قَوْماً نَغْلِبُ الْنِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْماً تَغْلِبُهُمْ (٢) نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَغَضِبْتُ عَلَى امْرَأْتِي يَوْماً، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي (فَقَالَتْ)(٣): مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ (الْيَوم)(١) إِلَى اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ (ﷺ)(٥) عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ (ﷺ)(١٠)، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَقُلْتُ: لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ. فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!. قَالَ: «نعَمْ». (قَالَ)(١٠: فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ (فِيْهَا)<sup>(١)</sup> شَيْئاً يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلاَّ أُهُبا ثَلاَثَةً، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالْرُّوْم، وَهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَ اللَّهَ، فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ: «أَفِي شَكِّ [أَنْتَ] يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا». فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرِ اللهَ لِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً، [مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ ١٠٠٠].

٢١٧٦ \_ [قَالَ الْزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ]: فَلَمَّا مَضَى

<sup>(</sup>١) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (يغلبهم).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فقلت).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف).

تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، بَدَأَ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ أَعُدُّهُنَّ. فَقَالَ: «إِنَّ الْشَهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ». ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيْهِ حَتَّى تُوَامِرِي أَبُويْكِ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْمُ قُل عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيْهِ حَتَّى تُوَامِرِي أَبُويْكِ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْمُ قُل عَلَيْ الآيَةَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْمُ قُل عَلَمَ اللَّهِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تُوامِرِي أَبُويْكِ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الآيَةَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْمُ قُل لَكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تُولِيما ﴾ [الأحزاب: ٢٨ ـ ٢٩]. فقالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ لَوْمُ وَاللَّهُ أَنْ أَبُويَ كَنَى لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُويَ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُويً ، فَإِنِّي أُرِيْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْدًارَ الآخِرَةِ.

٢١٧٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لاَ تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي أَخْبَرْتُكَ (١). فَقَالَ لَهَا الْنَبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغاً، وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتاً ٣٦ـ ـ و]».

## ١٢ - ٥ - باب: لا نَفَقَة لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً وَأَيْنَ تَعْتَدُّ؟

٧١٧٨ ـ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا نَفْقَةٌ». فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَلَلْتِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَالَقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ». فَكَرِهْتُهُ. عَمَالَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطَتْ [بِهِ]. وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، النّكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ». فَكَرِهْتُهُ. وَتَعَلَى اللَّهُ فِيْهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطَتْ [بِهِ].

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: (اخترتك).

٢١٧٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا.

٢١٨٠ ـ وَعَنْ عُرُوةَ قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَكَمِ، فَطَلَقَهَا، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرُوةُ. فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرُوةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ [٣٦ ـ ب ن] فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ أَنْ يُذْكَرَ هَذَا الْحَدِيْثُ.

٢١٨١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثاً، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ. قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ(١).

# ١٢ - ٦ - باب: كَرَاهِيَةُ خُرُوْجِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ لِحَاجَةٍ

٢١٨٢ ـ عَنْ جَابِرِ (ﷺ)(٢) قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوْفاً».

# ١٢ - ٧ - باب: عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا

٢١٨٣ ـ عَنْ سُبَيْعَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ (١) فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً فَتُوفُقِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْ يَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ

<sup>(</sup>۱) مما يستدرك: عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. قَالَ: تَعْنِي قَوْلَهَا: لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ.

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ(٢) مِنْ نِفَاسِهَا(٣) تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْسَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ \_ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْدَّارِ \_ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكِ تَرْجِيْنَ الْنُكَاحَ. إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنِكَاحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكِ تَرْجِيْنَ النُّكَاحَ. إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنِكَاحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَنْ اللَّهِ عَلْقَ ثِيَابِي حِيْنَ أَمْسَيْتُ، أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ: جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِيْنَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي: بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمْرَنِي بِالنَّرَقِّجِ إِنْ بَدَا لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

٢١٨٤ ـ وَعَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالً ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: [قَدْ حَلَّتْ، فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهُا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: [قَدْ حَلَّتْ، فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ فَلِكَ] فَبَعَثُوا كُرَيْباً (٤) \_ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ \_ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسْأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

## ١٢ ـ ٨ ـ باب: الإخدادُ

٧١٨٥ ـ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْثَلاَثَةَ. قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ الْنَبِيِّ ﷺ حِيْنَ

<sup>(</sup>١) في (د): (وهي).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (تعلَّقت). وتعلت: أي: طهرت

<sup>(</sup>٣) أي: طهرت منه.

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) إلى: (كبيرنا).

تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ لِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ لِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ عَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى يَقُوْلُ: «لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحَيِّرُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحَيِّرُ أَنِّي سَمِعْتُ مَسُولَ اللَّهِ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ١٩٤١ ا عِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالْطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، فَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاّ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً. كُلَّ ذَلِكَ يَقُوْلُ: «لاّ». أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَوْمِي أَمْ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (١)، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رأْسِ الْحَوْلِ». بِالْبَعَرَةِ عَلَى رأْسِ الْحَوْلِ».

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمْسَ طِيْباً وَلاَ شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُوْتَى بِدَابَةٍ: حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتضُ بِهِ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْظَى بَعَرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُخرُجُ فَتُعْظَى بَعَرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُراجِعُ بَعْدُ مِا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٢١٨٦ \_ وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيْمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَّتُهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ف): (وعشراً).

يَقُوْلُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ [٩٧\_ أ ف] الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

٢١٨٧ ـ وَعَنْهَا(١): تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا(٢): أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتُوا الْنَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوْهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُوْنُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلاً، فَإِذَا مَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَخَرَجَتْ، أَفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً».

٢١٨٨ ـ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كَلَيْهِ مَا (٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ \_ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ \_ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ إِللَّهِ وَرَسُوْلِهِ \_ أَنْ تُجِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْج (٤)»(٥).

٢١٨٩ ـ (وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ) (() أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلاَّ ثَوْب عَصْبٍ (()) [وَلاَ تَكْتَحِلُ]، وَلاَ تَمَسُّ طِيْباً إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ، نَبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ().

<sup>(</sup>١) أي: زينب.

<sup>(</sup>٢) أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «كِلْتَيْهِمَا».

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: «زوجها».

<sup>(</sup>٥) مما يستدرك:

عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: ﴿لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجهَا».

<sup>(</sup>٦) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) وهو من برود اليمن، يُعصب غزلها، ثم يصبغ معصوباً، ثم تنسج.

رَفْخُ معبى ((رَجِي) (الْبَخِتْرِي (سِلَتِيمَ (الْفِزووكِرِي www.moswarat.com رَفَحُ عِب الرَّحِي الْفَجَنِّرِيُّ (سِّلِيَّرَ الْفِرُووَكِيِّ (سِيلِيَّرَ الْفِرُووَكِيِّ www.moswarat.com

## 

## ١٣ ـ ١ ـ بَابِه: اللِّعَان، وَأَيْنَ يَكُوْنُ؟

الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقُتُلُهُ وَمَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقُتُلُهُ فَتَقُتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى عَاصِمُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى عَاصِمُ اللَّهِ عَلَى عَاصِمُ اللَّهِ عَلَى عَاصِمُ اللَّهِ عَنْ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَسْائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَاصِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا. فَأَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا. فَأَوْنُهُ اللَّهُ عَنْهَا. فَأَنْ اللَّهُ عَنْهَا. فَأَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا. فَأَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا. فَأَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعْلُ ؟ فَقَالَ عُويُمِرٌ : وَاللَّه إِنْ أَمْسَكُنَهُا فَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ أَمْمَا اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُنَهُا. فَطَلَقَهَا ثَلَاقًا فَلَا أَوْلُ عُويُمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْها فَلَا عُولُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَه

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنيْنِ.

٢١٩١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ. وَكَانَتْ حَامِلاً [٩٤ ـ وَكَانَ ابْنُهَا [يُدْعَى] إِلَى أُمِّهِ. ثُمَّ جَرَتِ الْسُّنَّةُ: أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ مِنْهُ، مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

٢١٩٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُمَا تَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ.

## ١٣ - ٢ - باب: يُبْدَأُ الْرَّجُلُ بِاللِّعَانِ

مُصْعَبِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ؟ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ مُصْعَبِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ؟ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ (ا) لِلْغُلاَمِ: اسْتَأْذِنْ لِي. قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ صَوْتِي. قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ الْسَّاعَةَ إِلاَّ حَاجَةٌ، فَدَخَلْتُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ. إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَلاَعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ. إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بُنُ فُلانٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةِ فَلَانُ بُنُ فُلانٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةِ فَلَانُ بُنُ فُلانٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةِ فَلَانُ بُنُ فُلانٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةِ فَلَانَ بُنُ فُلانٍ. قَالَ: (إِنَّ اللَّهُ هَذِهِ النَّيْعِ فِي سُورَةِ النَّوْرِ: ﴿ وَالَيْنِ يَكِمُنُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ هَلَى اللَّهُ هَلَهُ عَلَى اللَّهُ هَلَى اللَّهُ هَلَى اللَّهُ هَلَى اللَّهُ هَلَى اللَّهُ هَلَ اللَّهُ هَلِهُ اللَّهُ هَلَهُ إِلَى اللَّهُ هَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هَلَهُ وَالْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ هَلَ عَلَى اللَّهُ هَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هَلَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُ مِنْ عَذَابِ الْاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

<sup>(</sup>١) في (د): (فقالت).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (إن أبا الرجل).

قَالَتْ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ (١) بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالْرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمَنَ الْصَّادِقِيْنَ [٩٧\_ ب ن] وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ الْكَاذِبِيْنَ الْكَاذِبِيْنَ الْكَاذِبِيْنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كَانَ مِنَ الْصَّادِقِيْنَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

## ١٣ - ٣ - باب: صَدَاقُ الْمُلاَعَنَةِ

٢١٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

٧١٩٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: فَرَّقَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ.

## ١٣ - ٤ - باب: إلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْمُلاَعَنَةِ

٢١٩٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ.

٢١٩٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ.

## ١٣ ـ ٥ ـ باب: كَيْفَ اللِّمَانُ؟

٢١٩٨ - عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنَّا لِلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (د): (بعث).

الأَنْصَارِ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ: جَلَدْتُمُوهُ. أَوْ فَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ. فَإِنْ سَكَتَ عَلَى غَيْظ، وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ، مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ، جَلَدْتُمُوهُ. أَوْ قَتَلَ: قَتَلَتُمُوهُ. فَإِنْ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. قَالَ: «اللَّهُمَّ افْتَحْ». وَجَعَلَ يَدْعُو فِيْهِ. فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوْجَهُمُ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شَهَدَاتُ إِللَّهُ إِلَا يَعْفَى عَيْظٍ. وَلَا لَنَّاسٍ، فَجَاءَ هُو وَجَعَلَ يَدْعُو فِيْهِ. فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوبَجُهُمُ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى الْرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُو وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ كَانَ مِن الْكَاذِينَ . فَذَهَ بَلَ الْعَالِ فَهَا لَنْ يَعْ فَتَلاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْطَاوِقِيْنَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن الْكَاذِينَ . فَذَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ . فَذَهَبَتْ الْتَعْمَ فَقَالَ لَهُ النَّيْقُ عَلَى الْمَا أَدْبَرَ قَالَ : «لَعَلَهُ أَنْ تَجِيءَ لِتَلَاعَنَ فَقَالَ لَهُ النَّيْقُ عَلَى الْمُودَ جَعْداً . فَعَاءَتْ بِهِ أَسُودَ جَعْداً .

٣١٩٩ \_ وَعَنْ مُحَمَّدِ (١) (قَالَ: سَأَلْتُ) (٢) أَنسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَأَناَ (أَدْرِي) (٣) أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْماً. فَقَالَ: إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ، وَكَانَ أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْماً. فَقَالَ: إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاَعْنَ فِي الإِسْلاَمِ. قَالَ: فَلاَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ [هـ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لأُمِّه، فَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاَعْنَ فِي الإِسْلاَمِ. قَالَ: فَلاَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ [هـ اد] اللَّه ﷺ: ﴿ أَبْصِرُوهَا إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيضَ سَبِطاً قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ (٤)، فَهُو لِشَرِيْكِ فَهُو لِشَرِيْكِ فَهُو لِشَرِيْكِ الْبَيْقَالَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً، أَحْمَشَ الْسَّاقَيْنِ، فَهُو لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً أَحْمَشَ الْسَّاقَيْنِ (٥).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (بن).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (أرى).

<sup>(</sup>٤) أي: فاسدهما، بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) الجعد: في صفات الرجال يكون مدحاً ويكون ذماً. وأما السبط: الشعر المسترسل. وأما حمش الساقين: أي: دقيقهما. والحموشة: الدقة. وأما قضيء العينين: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة.

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ وَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ إِلَيْهِ: أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيْتُ بِهِذَا إِلاَّ لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ مَعَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْرَّجُلُ مُصْفَرًا ، قَلِيْلَ اللَّحْمِ ، سَبِطَ الْشَّعَرِ ، وَكَانَ الَّذِي اذَّعَى أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ الرَّجُلُ مُصْفَرًا ، قَلِيْلَ اللَّحْمِ ، سَبِطَ الْشَّعَرِ ، وَكَانَ الَّذِي اذَّعَى أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ جَدَلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ » فَوَضَعَتْ شَبِيْها بِالْرَّجُلِ الَّذِي جَدَلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا . فَقَالَ الْرَّجُلُ لَابْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### ١٣ - ٦ - باب: الْغَيْرَةُ فِي اللَّهِ

الأَنْصَارِيّ اللّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الْرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: لِرَسُوْلِ اللّهِ ﷺ: «لاَ». قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ [ ٩٨ \_ أ ف] رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «السْمَعُوا إِلَى مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ».

٢٢٠٢ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ سَعْدَاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نعَمْ».

٣٢٠٣ \_ وَعَنْهُ: قَالَ سَعْدُ بْنَ عُبَادَةَ: (يَا رَسُوْلَ)(١١ اللَّهِ ﷺ: لَـوْ وَجَدْتُ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (المجلس).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (لرسول).

مَعَ أَهْلِي رَجُلاً، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَ: كَلاَّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لأُعَجِّلُهُ بِالْسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ يَغَارُ (١)، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي».

٢٢٠٤ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالْسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سِعْدٍ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّه، حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلاَ شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلاَ شَخْصٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّه، وَلاَ شَخْصٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّه، مِنْ أَجْلِ فَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّة».

## ١٣ - ٧ - باب: إِنْكَارُ لَوْنِ الْوَلَدِ وَنَزْعَ الْعِرْقِ

٥٠٢٠ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُو

٢٢٠٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلاَماً أَسْوَدَ وَهُوَ
 حِيْنَئِدٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ. وَزَادَ فِي أُخْرَى: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الإنْتِفَاءِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «لَغَيُورٌ».

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف.

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: «أتاها ذلك».

٧٢٠٧ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَماً أَسُودَ، وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ الْنَبِيُ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟». قَالَ: خُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ فِيْهَا مِنْ إِبِلِ؟». قَالَ: خُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَنَّى هُوَ؟». قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ يَكُوْنُ (" نَزَعَهُ عِرْقٌ [لَهُ]. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ».

柳原

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

رَفَّحُ معبس (الرَّجَمِيُّ (الْنَجَسَّيَّ (سِّكْتِرَ (الْنِزَرُ (الْنِزَوَدُ كِسِي www.moswarat.com



## ١٤ - كِتَا بِبُالْحِتُونِيُ [٩٥ ـ ب د]

٢٢٠٨ - عَنِ ابْنِ (عُمَرَ)(١) (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ،
 فَأَعْطَىَ الْشُركَاءَ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

٢٢٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوْكِ بَيْنَ الْرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: (يَضْمَنُ).

## ١٠ - ١ - باب: الاسْتِسْعَاءُ فِي الْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ مَالٌ

٠ ٢٢١٠ \_ عَنْ أَبِي هِمُرَيْرَةَ (ﷺ)(٢)، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، [فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ]، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقِ عَلَيْهِ».

٢٢١١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيْبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوْقِ عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بین ( ) غیر موجود فی (ف).

## ١٤ - ٢ - باب: مَا يَصحُ مِنَ الْشُّرُوْطِ وَمَا لاَ يَصِحُّ

٢٢١٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٢٢١٣ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوُّكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ لاَّهْلِهَا، فَأَبُوا وَقَالُوا: كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوُّكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ. وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوُّكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ إِرَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي،

فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تَعَالَى) (۱)، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تَعَالَى) (۱)، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ [84 ـ ب ن]، اللَّهِ أَحَقُ وَأَوْثَقُ».

٢٢١٤ ـ وَعَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيْرَةُ إِلَيَّ، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا، [ابْتَاعِي] وَأَعْتِقِي». ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْنَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ».

٧٢١٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِيْنَ، كُلُّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِيْنِيْنِي. فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُوْنَ الْوَلاَءُ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

فَأَبُوْا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَأَتَّنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ(''): فَانتُهَرْتُهَا فَقَالَ: «اشْتَرِيْهَا لَاَهِ إِذَاً. [قَالَتْ]: فَسَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلْتُ. قَالَتْ(''): ثُمَّ خَطَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْهِ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ أَقُوامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، مَا '' كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَعَالَى) ('') فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ (تَعَالَى) ('') أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: (تَعَالَى) ('') أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: (تَعَالَى) ('') أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: (تَعَالَى) ('') أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتَقُ فُلُانَا، وَالْوَلاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٢٢١٦ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدُ اللهِ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرِّاً لَمْ يُخَيِّرْهَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِهِمَ (٥): «أَمَّا بَعْدُ».

## ۱۶ ـ ۳ ـ بـاَب: تَخْيِيْرُ الْمُعْتَقَةِ فِي زَوْجِهَا، وَأَكْلُ الْسَّيِّدِ مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ

٧٢١٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٤) قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيْعُوْنَهَا، وَيَشْتَرِطُوْا وَلاَءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْنَبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فقالت).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وما).

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (حديثهما).

فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ الْنَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا، وَتُهْدِي لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْنَبِيِّ [٩٦] وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٢١٨ ـ وَعَنْهَا: أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوْا الْوَلَاءَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلاَءُ لِوَلِيِّ الْنَعْمَةِ». وَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: وكَانَ زَوْجُهَا عَبْداً، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْماً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ صَنعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ». قَالَتَ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً. فَقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

٢٢١٩ ـ وَخُيِّرَتْ. فَقَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرِّاً. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا. فَقَالَ: لاَ أَدْرِي.

٢٢٢٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْداً.

٢٢٢١ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ شُنَنِ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِيْنَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِي لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى الْنَارِ، فِيْهَا لَحْمٌ. فَقَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ». وَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ فِيْهَا: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْنَقَ»(١).

# ١٤ - ٤ - باب: الْنَهْيُ عَنْ بَيْع الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

٢٢٢٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ

<sup>(</sup>١) مما يستدرك:

عن أبي هريرة قال: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَن تشتري جاريةٌ تُعْتِقُهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْوَلاَءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف).

الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ: الْنَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ.

## ١٤ - ٥ - باب: إِثْمُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ

٢٢٢٣ \_ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللهِ عَالَ: كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُوْلَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: «أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ». ثُمَّ أُخْبِرْتُ: أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيْفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

٢٢٢٤ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)(٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ(٣) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَثِكَةِ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ».

٧٢٢٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ».

٢٢٢٦ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ [٩٩ - أن] النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِب ( اللهِ اللهِ عَنْ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَوُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الْشَّحِيْفَةَ - قَالَ: وَصَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ. فِيْهَا: أَسْنَانُ الشَّحِيْفَةَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، (وَفِيْهَا) (اللهِ عَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمَدِيْنَةُ (حَرَمٌ ) (المَالِيلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، (وَفِيْهَا) (اللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ لَعْنَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (وعنه).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (موالي).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (د) إلى: (حرام).

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: «ثور». انظر التعليق عليه في كتاب المناسك، باب (١٠٥): فضل مكة والمدينة.

وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انتُمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً».

## ١٤ - ٣ - باب: فَضْلُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنةً

٢٢٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْباً مِنْهُ مِنَ الْنَّارِ».

۲۲۲۸ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى (فَرْجَهُ)(٢) بِفَرْجِهِ».

٢٢٢٩ ـ وَفِي أُخْرَى: «اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ الْنَّارِ». قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١)، فَأَعْتَقَ عَبْداً لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ [ابْنُ] جَعْفَرِ عَشْرَةَ آلاَفِ [دِرْهَم]، أَوْ: أَلْفَ دِينَارٍ.

## ١٤ - ٧ - باب: فَضْلُ عَتْقِ الْوَالِدِ

٢٢٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٢٢٣١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجودة في (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (فرجها).

رَفَحُ حبر (لاَرَجِي الْهَجَنِّي يَّ (سِّلِيَّةَ) (الْفِرُ) (الْفِرُووكِ مِي www.moswarat.com

# المُرْوُلِكِتَ الْيَ

مِخْتَصَر صَحِيْح الإِمَام أَبِي الْحُسَيْنِ مُسْلِمَ بْنِ الْحَجَّاجِ بَنِ وَرْطٍ بْنِ كَوشَاكَ الْقُشَيْرِيِّ كَوشَاكَ الْقُشَيْرِيِّ

ـ مِيْلَدَ طِلَا قُمْحُرَ ـ

رَفْخُ حبر ((رَجِي الْخِتْرِي (سِكنتر) (النِّرْزُ ((لِفزو فر) www.moswarat.com





(رَبِّ يَسِّرْ يَا كَرِيْمُ (١)

٥١٠ كَتَالِبُونَ عَلَى الْمُنْكِلُ الْمِيْفِي عَلَى الْمِنْكُونِ عَلَى الْمِنْكُلُ الْمِنْفِي عَلَى

# ١٥ - ١ - بَاب: الْنَّهْيُ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنابَذَةِ

٢٢٣٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنابَذَةِ.

٧٢٣٣ - (وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ ٩٦١ ـ بد] بَيْعَتَيْنِ: الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ) (٣٠. أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِيهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِيهِ.

٢٢٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللَّهِ عَالَ : نَهَاناً رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالْمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الْرَّجُلِ ثَوْبَ الاّخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فَلاَ (٤) يُقَلّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ الْرَّجُلِ ثَوْبَ الاّخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فَلاَ (٤) يُقَلّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وَلاً).

يَنْبِذَ الْرَّجُلُ إِلَى الْرَّجُلِ بِثَوْبَهِ (١) وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ (١) ثَوْبَهُ، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ (٣) غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ (١).

### ١٥ ـ ٢ ـ بَاب: بَيْعُ الْحصَاةِ

٢٢٣٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (اللهِ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، (وَعَنْ بَيْع) (١) الْغَرَدِ.

#### ١٥ ـ ٣ ـ بَأَبِ:

الْنَّهْيُ عَنْ (بَيْعِ)(٧) حَبَلِ الْحَبَلَةِ، (وَالْسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ)(٧)

٢٢٣٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

٧٢٣٧ \_ وَعَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لَخُمَ الْجَزُوْدِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ (١٠): أَنْ تُنْتَجَ الْنَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (ثوبه).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (إليه الآخر).

<sup>(</sup>٣) في (د): (من).

<sup>(</sup>٤) معناه: بلا تأمل ورضا بعد التأمل. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وبيع).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (حبله).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (حبله).

٢٢٣٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
٢٢٣٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يَبِعِ الْرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».

٢٢٤٠ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى سَوْم الْمُسْلِم ( ) الْمُسْلِم ( ) عَلَى سَوْم الْمُسْلِم ( ) .

٢٢٤١ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: «عَلَى سَوْم أَخِيْهِ الْمُسْلِم»)(٣).

٢٢٤٢ ـ وَفِي أُخْرَى: «عَلَى سِيْمَةِ أَخِيْهِ».

### ١٥ ـ ٤ ـ باب:

## الْنَّهْيُ عَنِ الْنَّجشِ وَالْتَصْرِيَةِ، وَتَلَقِّي الْبُيُوْعِ

٢٢٤٣ \_ عَنْ أَبِي [٢ \_ أ ط] هُرَيْسِرَةَ (﴿ ) ( اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

٢٢٤٤ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْتَّلَقِّي [لِلْرُّكْبَانِ]، وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ الْنَّجْشِ<sup>(١)</sup>، وَالْتَصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسِنْامَ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ [٩٩ ـ ب ف].

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (الرجل).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (للبيع).

<sup>(</sup>٦) هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره.

٢٢٤٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْنَّجْشِ.

٢٢٤٦ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تَلَقَّى (۱) الْسِّلَعُ حَتَّى تَبَلُغَ الأَسْوَاقَ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنِ الْتَّلَقِّي.

٢٢٤٧ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ.

٢٢٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ أَنْ يَهَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ.

٢٧٤٩ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ<sup>(٣)</sup> تَلَقَّوُا الْجَلَبَ. فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ الْسُوْقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ».

• ٢٢٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

٢٢٥١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراً (٤).

٢٢٥٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ (﴿ وَهُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ». لِبَادٍ، دَعُوْا الْنَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ».

٢٢٥٣ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ﷺ) (٥) قَالَ: نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يلقى). وفي صحيح مسلم: (تُتُلَقَّى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (ألا).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (سمسار).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

٢٢٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ ».

٢٢٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرِ [٢ ـ ب ط]».

٢٢٥٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ صَاعاً مِنْ طَعَام، لا سَمْرَاءَ ﴾ .

٢٢٥٧ ـ وفِي رِوَايَةٍ: «مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَم فَهُوَ بِالْخِيَارِ».

٢٢٥٨ ـ وَعَنْهُ، (عَنْ رَسُوْلِ اللهِ) (٣) ﷺ: ﴿إِذَا مَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ لِقْحَةً مُصَرَّاةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٢٥٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْنَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

۲۲٦٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». فَقُلْتُ (٥٠) لَإِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلاَ تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ بِالْذَّهَبِ، وَالْطَّعَامُ مُرْجأً؟! (١٠). وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبِ: مُرْجأً.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (رضي).

<sup>(</sup>٥) هو طاووس.

 <sup>(</sup>٦) (أي: مؤخراً بالهمز) هامش (ط). وقال النووي في شرحه: ويجوز همزه وترك همزه.
 وفي (ف): (مُزجاً).

٢٢٦١ ـ (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (٢).

## ١٥ ـ ٥ ـ بَاب: نَقْلُ الْطَّعَامِ إِذَا كَانَ جُرِزَافاً(٣) قَبْلَ بَيْعِهِ

٢٢٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٤) قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الْطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ (٥) فِيْهِ (٦) إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيْعَهُ.

٢٢٦٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْ فيهُ».

٢٢٦٤ \_ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الْطَّعَامَ مِنَ الْرُّكْبَانِ جُرِزَافاً، فَنَهَاناً رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

٢٢٦٥ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ (٧) حَتَّى يَسْتَوْ فيهُ وَيَقْبِضَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه: الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها، والكسر أفصحها.

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجودة في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ابتعنا). والمثبت موافق لما في (ط) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) في (ف): (منه).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (يبيعُهُ). والمثبت من (ف) و(د) ومسلم.

٢٢٦٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: (إِنَّهُمْ)(١) كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَاماً جُرِزَافاً: (أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوهُ(١).

۲۲۹۷ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الْطَّعَامَ جُرِزَافاً)(٣)، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ.

٢٢٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».

٢٢٦٩ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ (٥) بَيْعَ الْرِّبَا؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الْصِّكَاكِ (١٦)، وَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (يُحَوِّلُوهُ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

 <sup>(</sup>٥) في (ط): (أُحْلَلْت).

<sup>(</sup>٦) (الصك: هو الكتاب والمراد هنا: هي الورقة تخرج من وليّ الأمر لمعيّن بكذا وكذا من الطعام أو غيره فيبيع صاحبها تلك العين قبل أن يقبضها، وقد اختلف في جواز ذلك، والأصحُّ عند أصحابنا: جوازه، والثاني: منعه. فمن منعه أخذ بظاهر قول أبي هريرة، ومن أجاز تأوّل قضيته بأن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه، فكان النهي عن بيع الثاني؛ لا عن بيع الأول؛ لأن الذي خرج له الصكُّ مالكٌ وليس هو لمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيع الوارث قبل القبض. قال القاضي عياض بعد أن تأوّل هذا التأويل: كانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها، فنُهوا عن ذلك، وقد جاء الحديث مفسّراً في الموطأ: أن صكوكاً خرجت في زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها. وفي الموطأ ما هو أبين من هذا وهو: أن الحكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب فباع حكيمٌ =

بَيْعِ الْطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. (قَالَ)(١): فَخَطَبَ مَرْوَانُ الْنَّاسَ، (فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا)(٢). قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي الْنَّاسِ.

٢٢٧٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ (﴿ اللهِ عَلَيْهِ) (٣) قَالَ [٣ ـ أط]: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ: (إذَا ابْتَعْتَ طَعَاماً، فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ ».

#### ١٥ ـ ٦ ـ باب:

الْنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْجُلِزَافِ مِنَ الْطَّعَامِ (بِالْمِكْيَالِ مِنْ جِنْسِهِ)(١)

التَّمْرِ، لاَ يُعْلَمُ مَكِيْلَتَهُا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ النَّمْرِ.

## ١٥ ـ ٧ ـ [باب: ثُبُوْتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعِيْنَ]

۲۲۷۲ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(۱): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا [۱۰۰\_اف]، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ».

٢٢٧٣ ـ وَعَنْهُ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٥): «إِذَا تَبَايَعَ الْرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ

<sup>=</sup> الطعام قبل قبضه) هامش (ط).

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجودة في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فنهاهم عن بيعه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (عن رسول الله ﷺ أنه قال).

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيْعاً، (أَوْ)(١) يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، (وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)(٢)».

٢٢٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٣)، أَوْ يَكُوْنُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ ». قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لاَ يُقِيْلُهُ (٤)، قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً (٥)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

٧٢٧٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ».

# ١٥ ـ ٨ ـ باب: الْصِّدْقُ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانُ (٦) فِيْهِ

٢٢٧٦ ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (ﷺ)(٧)، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يفترقا).

<sup>(</sup>٤) أي: لا ينفسخ البيع.

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (هُنيَةً). أي: شيئاً يسيراً.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (التبيان).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

# ١٥ - ٩ - باب: مَا يَقُوْلُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

٢٢٧٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) قَالَ: ذَكَرَ رَجُلُ (٢) لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ (٣)». فَكَانَ (الْرَّجُلُ)(٤) إِذَا بَايَعَ قَالَ: لاَ خِلاَبَةَ (٥٠).

#### ۱۰ ـ ۱۰ ـ باب:

الْنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْثَّمَرِ (٦) حَتَّى يَزْهَى (٧) وَتَذْهَبَ عَاهَتُهُ [٧٩\_ ب د]

٢٢٧٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْثَّمَرِ (١) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) (اسمه: حَبّان\_بمهملة مفتوحة وتشديد الموحدة\_ابن مُنقذ بضم الميم، من الإنقاذ، صحابي ابن صحابي، أنصاري، مازني، مات في زمن عثمان وقد بلغ من العمر مئة وثلاثين سنة. نقل من شرح البرماوي) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (خيابة) وصحح الناسخ المثبت. (كأنه اللي جعل هذا اللفظ من حبّان بمنْزله شرط الخيار ليكون له الردُّ إذا خدعَ. وقيل: إنه خاصٌّ به. وقيل: عامٌّ في كل واحدٍ. وقال بعض الفقهاء: هو فيما إذا غبنَ كثيراً، وأمّا اليسير فلا. نقل من شرح البرماوي) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (خيابة). وكتب تحتها: (خلابة).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (التمر).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (تزهى).

<sup>(</sup>۸) في (ف) و(د): (الثمار).

٢٢٧٩ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْنَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ (١)، (وَعَنْ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. ٣- بـ ط] بَيْع) (٢) الْشُنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٧٧٨٠ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَبْتَاعُوْا(٣) الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُا، وَيَذْهَبُ (٤) عَنْهُ الآفَةُ».

٢٢٨١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: مَا صَلاَحُهُ؟ قَالَ: «تَذْهَبُ عَاهَتُهُ».

٢٢٨٢ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى. أَوْ قَال)(٥): نَهَاناً(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْثَمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ.

٢٢٨٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْثَمْرِ (٧) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.

٢٢٨٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) ( اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) ( اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٧٢٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ مَا اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا».

١) في صحيح مسلم: (يَزْهُوَ).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أو عن).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (تبايعوا).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: «صَلاَحُهُ، وَتَذْهَبَ».

<sup>(</sup>۵) ما بین: () زیادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (نها).

<sup>(</sup>٧) في (د): (التمر).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ف)و(ط).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (تأكل).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (تحزر) و(يحزر) (تحزر: بتقديم الزاي على الراء، أي: يخرص) هامش (ط).

#### ۱۵ ـ ۱۱ ـ ب**اب:** الْثَّمَر (۱) بِالْتَّمْرِ

٢٢٨٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢): أَنَّ (رَسُوْلَ اللهِ)(٣) ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْثَّمَرِ (١) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَ(نَهَى)(٢) عَنْ بَيْعِ الْثَّمَرِ (١) بِالْتَّمْرِ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: (وَحَدَّثَنَا)(١) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.

٢٢٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَبْتَاعُوا الْثَمَرَ (١) بالتَّمْر ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً.

## ١٥ ـ ١٢ ـ باب: الْنَهْىُ عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقلَةِ

٢٢٨٨ \_ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ( عُلِيُ )(١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُ نَهَى عَنِ

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (التمر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (التمر).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (التمر).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (حدثنا).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٨) تحرف في (د) إلى: (التمر).

الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ (١) الْنَّخْلِ بِالْتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْمُزَابَنَةِ اللَّرْضِ بِالْقَمْحِ. الْزَرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ.

٢٢٨٩ ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَبْتَاعُوا الْثَمَرَ (٣) بِالْتَمْرِ».

٢٢٩٠ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (﴿ (عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (٤٠٠): أَنَّهُ أَرْخَصَ (٥٠) بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالْرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَـمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

## ١٥ - ١٣ - باب: جَوَازُ بَيْع الْعَرَايَا [١- أط] بِخَرْصِهَا

٢٢٩١ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (﴿ اللهِ المُتَامِرِ النَّعْرِ . الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ النَّمْرِ .

٢٢٩٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُوْنِهَا رُطَباً.

٢٢٩٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَالْعَرِيَّةُ (٧): الْنَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ، فَيَبِيْعُوْنَهَا بِخَرْصِهَا تَمْراً.

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (تمر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (التمر).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (رخص). وكتب تحتها في (ط): (رخَّصُ).

<sup>(</sup>٦) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) في (د): (العرية).

٢٢٩٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَخُّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا كَيْلاً.

٧٢٩٥ ـ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ: سَهْلُ النُّ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ: سَهْلُ النُّ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [١٠٠ ـ ب ن] وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ الْثَمَرِ (١) بِالْتَمْرِ. وَقَالَ: «ذَلِكَ الْرُبّا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ». إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ الْعَرِيَّةِ الْنَحْدَةِ وَالْنَخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.

٢٢٩٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ذَلِكَ الْزَّبْنُ (٢). وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الْرِّبَا.

٢٢٩٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: الْثَّمَرُ(١) بِالْتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

٢٢٩٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ اللهِ اللهُ اللهُ المُؤابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الْثَمَرِ (١) بِالنَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْم (٧) بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً.

٢٣٠٠ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ ثَمَرِ الْنَّخْلِ بِالْتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.

في (ف) و(د): (التمر).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: بفتح النون.

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (خمسةٌ).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (د): (التمر).

<sup>(</sup>٧) أقول: نهى النبي على أن نسمي العنب بالكرم.

٢٣٠١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

٢٣٠٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوْسِ الْنَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

۲۳۰۳ ـ وَعَنْهُ قَالَ [۹۸\_ أ د]: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (عَنِ الْمُزَابَنَةِ)('': أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ ('') حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ ('') كَرْماً أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ ('') كَرْماً أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ (اللهُ كُلِّهِ. كَيْلًا مَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

#### ١٥ ـ ١٤ ـ باب:

### حُكْمُ ثَمَرِ (1) الْنَّخْلِ إِذَا بِيْعَتْ وَقَدْ أُبِّرَ تُ (٥)

٢٣٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ [٤\_ ب ط] وَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا (٧) لِلْبَائِع، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

٧٣٠٥ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيَّـُمَا نَخْلِ اشْتُرِيَ أُصُوْلُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا ( ) لِلَّذِي أَبَرَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا».

٢٣٠٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَتُّيمَا امْرِيءٍ أَبَّرَ نَخْلاً، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (تمر).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (كان).

<sup>(</sup>٤) في (د): (تمر).

<sup>(</sup>٥) (بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففة ومشددة. من شرح البرماوي) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (فثمَرُها).

<sup>(</sup>۸) في (د): (تمرها).

النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ(١)».

٢٣٠٧ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا(٢) لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. (وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٣)».

# ١٥ ـ ١٥ ـ بَاب: الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا

٢٣٠٨ ـ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللهُ عَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ (الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ) (()، وَعَنْ بَيْعِ الْتَّمَرِ (١) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالْدِّينَارِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُرَايَا.

٣٣٠٩ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ الْثَمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ. قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهَا لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الْرَّجُلُ إِلَى الْرَّجُلِ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الْرَّجُلُ إِلَى الْرَّجُلِ فَي فَيْهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الْثَّمَرِ (٧). وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الْرُّطَبِ فِي الْنَّحْلِ بِالنَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ: فِي الْزَرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيْعُ الْزَرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً.

<sup>(</sup>١) في (ط): (للمبتاع).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ط): (فتُمرُها).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (المخابرةِ، والمحاقلةِ، والمزابنةِ).

<sup>(</sup>٦) تحرف في (د) إلى: (التمر).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د) إلى: (التمر).

٧٣١٠ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُخَابَرَةُ، [وَ] أَنْ يَشْتَرِيَ الْنَّخْلَ حَتَّى يُشْقِه (١٠. وَالإِشْقَاهُ: أَنْ (يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرً ) (٢)، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَالْمُحَافَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الْطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ (٣) الْنَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ النَّمْرِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ (٣) الْنَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ النَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ: الْنُلُثُ وَالْرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.

٢٣١١ - وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْثَمَرَةِ (١٠ حَتَّى تُشْقِحَ. قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيْدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

٢٣١٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُعَاوَمَةِ. (وَالْمُعَاوَمَةُ)(٥): بَيْعُ الْسِّنِيْنَ. وَعَنِ الْثُنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا [٥\_أط].

٢٣١٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ (﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا الْسِّنِيْنَ، وَعَنْ بَيْعِ الْنَّمْرِ حَتَّى يَطِيْبَ (٧).

## ١٥ - ١٦ - باب: كِرَاءُ الأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

٢٣١٤ ـ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(د): (يسقيه). وجاء في (ط): (يُشْقُه). وفي صحيح مسلم: (تُشْتَرَى النَّخْلُ حتَّى تُشْقِهَ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (تحمر أو تصفر) وفيه أيضاً إثباتهما بالياء.

<sup>(</sup>٣) في (ط): (يبتاع).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (التمرة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (التمر حتى تطيب).

٧٣١٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ».

٢٣١٦ \_ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُوْلُ أَرَضِيْنَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

٢٣١٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ (يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ)(١).

٢٣١٨ ـ وَعَنْهُ [١٠١\_ أَف] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ».

٢٣١٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلاَ يُكْرِهَا (٢)».

٢٣٢٠ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى عَن الْمُخَابَرَةِ.

٢٣٢١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنُصِيْبُ ٣٠ مِنَ الْقُوصِيِّةِ، فَنُصِيْبُ ٣٠ مِنَ الْقُوصِيِّةِ، وَمِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، وَمِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا».

٢٣٢٢ \_ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثَّلُثِ أَوِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثَّلُثِ أَوِ الرَّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ (٥٠)، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ [٩٨\_بد]

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (تُؤْخَذَ الأرضُ أَجْراً أو حَظّاً).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (يُكريْها).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فيصيب).

<sup>(</sup>٤) وفي (ط) أيضاً: بفتح القاف والصاد. قال النووي: هو بقاف مكسورة، ثم صاد مهملة ساكنة، ثم راء مكسورة، وهو الصواب. وفي (ط): هو الحب الباقي في سنبله بعد الدياس.

<sup>(</sup>٥) هي مسايـل المياه. وقيـل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء. وقيل: مـا ينبت حول =

أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا (أَخَاهُ)(١) فَلْيُمْسِحُهَا».

٢٣٢٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا».

٢٣٢٤ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

٢٣٢٥ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِيْنَ سَمِعْنَا حَدِيْثَ رَافِع بْنِ خَدِيج.

٣٢٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ (١) الْبَيْضَاءِ سَنتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

٢٣٢٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى (النَّبِيُّ)(٣) صَلَّى اللهُ [هـبط] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السُّنِيْنَ.

٢٣٢٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ بَيْعٍ ثَمَرٍ سِنِيْنَ (١٠).

٢٣٢٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُوْلُ: كِرَاءُ وَالْحُقُوْلُ: كِرَاءُ الْمُزَابَنَةُ: الْثَمَرُ (٥) بِالنَّمْرِ. وَالْحُقُوْلُ: كِرَاءُ الْمُزَابَنَةُ: الْثَمَرُ (٥) بِالنَّمْرِ. وَالْحُقُوْلُ: كِرَاءُ الْمُزَابَنَةُ: الْثَمَرُ (٥) بِالنَّمْرِ. وَالْحُقُوْلُ: كِرَاءُ الْأَرْض.

<sup>=</sup> السواقى. وهى لفظة معربة ليست عربية.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أرض).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (رسول الله).

<sup>(</sup>٤) مما يستدرك:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

<sup>(</sup>٥) في (د): (التمر).

٢٣٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(١) قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

٢٣٣١ ـ [وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهُ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَمْحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ.

٢٣٣٢ ـ (وَعَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ)(١): كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخَـبْرِ بَأْساً، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ.

٢٣٣٣ ـ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا.

٢٣٣٤ ـ وَعَنْهُ (قَالَ)(٥): (أَنَّهُ)(٢) كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ الْنَبِيِّ ﷺ، وَفِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرِ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ (﴿)(٥)، وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ (﴿)(٢)، حَتَّى بَلَغَهُ (فِي آخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ)(٢): أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ فِيْهَا بِنَهْيٍ عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ (٧) عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ (بَعْدُ (٨)، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ (بَعْدُ (٨)، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ) (٩) بَعْدُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (التمر).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) و(د) إلى: (وعن ابن عمر قال: ابن عمر).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (فدخلوا).

<sup>(</sup>٨) زاد في (ف): (ذلك).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

ذَلِكَ. فَكَانَ (١) لاَ يُكْرِيْهَا.

٢٣٣٥ ـ وَعَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ. قَالَ: فَنُبِّيءَ حَدِيْثاً عَنْ رَافِع. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ (")، ذَكَرَ فِيْهِ عَنِ (") الْنَّبِيَّ ﷺ (أَنَّهُ) (أَ) نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. (قَالَ) (أَ): فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْخُذُهُ (").

٢٣٣٦ ـ وَفِي أُخْرَى: سَمِعْتُ عَمَّيَّ ـ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْراً ـ يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الْدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْدَتَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

# ١٥ ـ ١٧ ـ بَاب: الْنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْسِّنِيْن وَالْحُقُوْلِ

٢٣٣٧ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ [٦\_ أ ط]، فَنُكْرِيْهَا بِالثُّلُثِ، وَالْرُّبُع، وَالْطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وكان).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (عمومتي).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أن).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

 <sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (يأجُرهُ). وقال النووي: في كثيرٍ من النسخ: يأخذ بالخاء والذال
 من الأخذ. وفي كثيرٍ منها: يأجُر، بالجيم المضمومة والراء.

وَطَوَاعِيَةُ (١) اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ (فَنُكْرِيَهَا عَلَى الْثُلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ) (٢) أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، (وَكَرِهَ كِرَاءَهَا) (٣) وَمَا سِوَى ذَلِكَ.

٢٣٣٨ ـ وَعَنْ رَافِعِ: أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ ـ وَهُوَ عَمُّهُ ـ قَالَ: أَنْبَأَنِي (١) ظُهَيْرٌ (فَقَالَ) (٥): لَقَدْ نهَى (١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقاً. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقُّ. قَالَ: سَأَلَنِي «كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟». مَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى الْرَّبِيْعِ (١)، أَوْ (١) الأَوْسُقِ مِنَ الْتَّمْرِ أَوِ الْشَعِيْرِ. فَقُلْتُ (١): فَلَا تَفْعَلُوْا، ازْرَعُوْهَا أَوْ أَنْرِعُوْهَا أَوْ أَمْسِكُوْهَا».

#### ١٥ ـ ١٨ ـ باب:

### [١٠١/ بن]: جَوَازُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالْذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

٢٣٣٩ - عَنْ رَافِعِ قَالَ: نَهَى (١٠٠ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالْذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ الْنَّاسُ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (وطاعة).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وكراءها).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (أخبرني).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و (د): (نهانا).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ط): (قلت).

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في (ط): (الرئع). وقال النووي: وهو أيضاً صحيح.

<sup>(</sup>٩) في (ف) و (د): (و).

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) و(د): (نهانا).

يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ الْنَبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الْزَرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا)(١)، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَلَزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا)(١)، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

## ١٥ - ١٩ - بَاب: الْنَّهْيُ عَنْ مُزَارَعَةِ الأَرْضِ وَجَوَازُ إِجَارِتِهَا

· ٢٣٤ ـ عَنْ ثَابِتُ بْنُ الْضَّحَاكِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (٢) ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.

٢٣٤١ - وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى (٣) [٩٩/ أد] عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ (١) بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: (لاَ بَأْسَ بِهَا».

٢٣٤٢ ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ يَمْنَحَ الْرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرِرْجاً ٥٠ مَعْلُوْماً ».



<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (نهانا).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وأمرنا).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أجرة).

وَقَعُ عِب (الرَّحِيُّ الْخِثْرَيُّ (السِّلْتُر) (الْإِرُوكِ (سِلْتُر) (الْإِرُوكِ www.moswarat.com



### ١٦-[كِتَابُبُ إِلْمُسِيْبُ فَاقْ فَالْمُ الْمُسْتِبُ فَاقْ فَالْمُ الْمُسْتِبُ فَاقْ فَالْمُ الْمُسْتِبُ فَاقْ

## ١٦ - ١ - بَابِ: الْمُسَاقَاةِ وَمُعَامَلَةُ الأَرْض

٢٣٤٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

٢٣٤٤ - وَفِي رِوَايَةِ: أَعْطَى خَيْبَرَ فَكَانَ (١) يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِئَةَ وَسُقِ ثَمَانِيْنَ وَسُقاً مِنْ شَعِيْرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ (﴿ اللهِ اللهِ مِنْ أَنْ اللهُ وَسُقاً مِنْ شَعِيْرٍ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ (﴿ اللهِ اللهِ مَنَ اللهُ وَسُقاً مِنْ اللهُ وَسُلَمَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ (٣) لَهُنَّ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ (٣) لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ (١٤) الأَرْضَ (وَالْمَاءَ) (٤)، الأَوْسَاقَ (فِي كُلِّ عَامٍ) (٢)، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ (وَالْمَاءَ) (٤)، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلِّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلِّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (وكانَ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (يُضَمِّنَ).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>a) كتب فوقها في (ط): (اختارت).

٧٣٤٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ، سَأَلَتِ الْيَهُوْدُ (١) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيْهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الْثَمَرِ (١) وَالْزَرْعِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَقِرُّكُمْ فِيْهَا عَلَى ذَلِكَ (بِمَا شِئْنَا) (٣)». ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

٢٣٤٦ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا ( نَ عُلَى اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا .

٧٣٤٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ (﴿ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدَ وَالْنَصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِلْمُسْلِمِيْنَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِلْمُسْلِمِيْنَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا (اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ١٦ ـ ٢ ـ بَأَبِ:

### مَا يَكُوْنُ لأَصْحَابِ الْضِّيَاعِ مِنَ الْثَّوَابِ فِيْمَا يَزْرَعُوْنَ

٢٣٤٨ - عَنْ جَابِرِ (فَهُ)(٧) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (يهود).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (التمر).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (بأشياء). وفي صحيح مسلم: «ما شئنا».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (يعملوها).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د) وكتبت تحتها في (ط): (نخلها).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

يَغْرِسُ غَرْساً إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ (مِنْهُ) (١) الْسَّبُعُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ».

٢٣٤٩ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ الْنَبِيَّ عِلَى أُمِّ مَعْبَدٍ أَوْ (أُمِّ)(١) مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلِ لَهَا، فَقَالَ لَهَا الْنَبِيُّ عِلَیْهِ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا(٢) الْنَخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟». فَقَالَ: «لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً، وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ [٧/ اللهُ وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ [٧/ الم] وَلاَ دَابَةٌ وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ».

• ٢٣٥٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ (٣) صَدَقَةٌ».

# ١٦ - ٣ - باب: الأَمْرُ بِالْوَضْعِ إِذَا أَصَابَ الْثَمَرَ (٤) جَائِحَةٌ

٢٣٥١ ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرَاً ٥٠٠، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٌ».

٢٣٥٢ \_ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ (١) الْنَّحْلِ حَتَّى يَوْهُوَ. فَقُلْتُ (١) لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) كتب فوفها في (ط): (هذه).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (بها).

<sup>(</sup>٤) في (د): (التمر).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (تمراً).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (تمر).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (قلنا). وكتب فوقها: (قلتُ). وكتب تحتها: (فقيل).

الْثَّمَرَةُ(١)، بِمَ (يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟)(١) [١٠٢/أ ف].

٢٣٥٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ بِوَضْع الْجَوَاتِح.

٢٣٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللّهِ عَالَى: أُصِیْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ: («تَصَدَّقُوْا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: («تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ». فَتَصَدَّقَ الْنَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)(١) لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ (٥) لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ».

٧٣٥٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءِ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءِ (٩٩/ب د] وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ. فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمُعْرُوفَ؟». قَالَ (١): أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَ.

٢٣٥٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَيْناً كَانَ لَهُ (عَلَيْهِ) (٧) فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا (٨)، حَتَّى سَمِعَهَا (٩) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (التمرة).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (يَسْتَحِلُّ مالَ أخيك؟).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (فليس).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): (أصواتهم).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (سمعهما).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ (() حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: (سَوْلُ اللَّهِ بَيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الْشَّطْرَ (يَا كَعْبُ». فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. (قَالَ) ((\*): فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيكِهِ: أَنْ ضَعِ الْشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ) (\*): مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ) (\*): (قُدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ) (\*): (فَهُمْ [٧/ب ط] فَاقْضِهِ».

٢٣٥٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذَ نِصْفاً مِمَّا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفاً.

#### ١٦ ـ ٤ ـ بَأَبِ:

#### مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

٢٣٥٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ \_ أَوْ: إِنْسَانٍ وَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ \_ أَوْ: إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ \_ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ».

٢٣٥٩ \_ وَعَنْهُ: عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ فِي الْرَّجُلِ الَّذِي يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ، وَلَمْ يُفَرِّقْهُ: «أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ».

٢٣٦٠ ـ وَعَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الْرَّجُلُ فَوَجَدَ الْرَّجُلُ (عِنْدَهُ)(١) مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

٢٣٦١ \_ وَعَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ( عَلَيْهُ) (٤)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ

<sup>(</sup>١) أي: ستره.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

الْرَّجُلُ، فَوَجَدَ الْرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ».

## ١٦ - ٥ - باب: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَجَاوَزَ عَنْهُ»

٢٣٦٢ \_ عَنْ (١) حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوْا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً؟ قَالَ: لاَ. قَالُوْا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ الْنَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوْا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوْسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: تَجَوَّزُوا عَنْهُ».

٣٣٦٣ ـ وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: اجْتَمَعَ (حُذَيْفَةُ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ) (٣). فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ. (فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟. قَال) (٣): مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ رَجُلاً ذَا مَالٍ، فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ الْنَاسَ، فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُوْرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ. فَقَالَ (١): تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ.

٢٣٦٤ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ﴿ أُتِيَ اللَّهُ ـ (تَعَالَى) (٥) ـ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الْدُّنْيَا؟ ـ قَالَ: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٦] ـ مَالاً فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الْدُنْيَا؟ ـ قَالَ: ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٦] ـ قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ (١)، وَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعن).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أبو مسعود وحذيفة).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فيقال: ما عملت، قال). وفي (د): (فيقال).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وقال). وفي (ط): (قال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (مالاً).

أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمَيْسُوْرِ (١) وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِي [٨/أط]». فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ (فِيِّ)(٢) رَسُوْلِ اللَّه ﷺ(٣).

٧٣٦٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزُ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ (أَنْ)(٢) يَتَجَاوَزُ عَنْهُ، فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: (أَنْ)(٢) يَتَجَاوَزُ عَنْهُ. عَنَّا. فَلَقِيَ اللَّهَ ﷺ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ».

٢٣٦٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيْماً لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ (''): إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ (''): آللَّه ؟ قَالَ: آللَّه . قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه عَيْهُ يَقُوْلُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ [٢٠١/ب ف]».

#### ١٦ ـ ٦ ـ بَابِه: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»، وَالْحَوَالَةُ وَصِحَّتُهَا

<sup>(</sup>١) في (ف): (أيسر على الموسر).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) مما يستدرك: عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «حُوْسِبَ رَجُلٌ ممَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوْسِراً، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ الله ﷺ: نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ الله ﷺ: نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».

# ١٦ ـ ٧ ـ باب: الْنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَمَنْعِهِ<sup>(١)</sup>

٢٣٦٨ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ(٢).

٢٣٦٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ<sup>(٣)</sup>، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالأَرْضِ، لِتُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى الْنَبِيُّ ﷺ.

٢٣٧٠ - وَعَنْ [١٠١/أ د] أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:
 «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ».

٢٣٧١ - وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ، لِيُبَاعِ (٥) (٦) بِهِ الْكَلاُهُ».

<sup>(</sup>۱) (معناه: أن تكون لإنسان بئرٌ مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلاٌ ليس عنده ماء إلا هذا أو لا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ، خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعى الكلاً) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (محمولة على ما قلناه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (الفحل).

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (ليمنع).

<sup>(</sup>٦) (معناه: إذا كان في الفلاة ماء كما قلنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي هذا للماشية، فيجب عليه بذل الماء مجاناً، ويحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح، لأن أصحاب الماء لم يبذلوا إلا للتوصل لماء الرعي هامش (ف).

#### ١٦ ـ ٨ ـ باب:

### الْنَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْسِّنُّورِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَان الْكَاهِنِ

٢٣٧٢ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ (ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

٢٣٧٣ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّام».

٢٣٧٤ \_ وَعَنْهُ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ».

٢٣٧٥ \_ وَعَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْسِّنَوْرِ؟
 فَقَالَ [٨/ب ط]: زَجَرَ الْنَبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ .

٢٣٧٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ.

٧٣٧٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُوُ<sup>(٢)</sup> بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، فَنَنْبَعِثُ<sup>(٣)</sup> فِي الْمُدِيْنَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلاَ نَدَعُ كَلْباً إِلاَّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ (٤) مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا.

٢٣٧٨ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ،

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (يأمرنا).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (فيبعثنا).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (المرأة).

أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ (لاَّبِي هُرَيْرَة)(١) زَرْعٌ.

٢٣٧٩ \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْدِ بِقَتْلِ الْكَهِ عَنْ قَتْلِهَ الْكَهِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى الْنَبِيُ عَيْدُ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيْم، ذِي الْنُقْطَتَيْنِ (٣)، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ».

### ١٦ ـ ٩ ـ **بَـاَب**: الْرُّخْصَةُ فِي كَلْبِ الْزَّرْعِ وَالْصَّيْدِ وَالْغَنَم

٢٣٨٠ - عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالْهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ؟». ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ.

٢٣٨١ ـ وَفِي رِواَيَةٍ: وَالْزَّرْعِ.

### ١٦ - ١٠ - باب: إثْمُ مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً لِمَا لاَ يَجُوْزُ

٢٣٨٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ (١٠)، نقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ».

٢٣٨٣ ـ وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْباً إِلاَّ كَلْباً إِلاَّ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَا وَلْمَ قِيْرَاطَانِ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أبا هريرة له).

<sup>(</sup>٢) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (الطبقتين).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (ضارياً)، وكتب فوقها: (ضارٍ)، وكتب تحتها: (ضاري). هو المعلّم الصيد المعتاد له.

٢٣٨٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «نقُصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيْرَاطَانِ».

٢٣٨٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "قِيْرَاطُ".

٢٣٨٦ ـ وَعَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُيْمَا أَهْلُ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ».

٢٣٨٧ - وَفِي رِوَايَةٍ: «يَنْقُصُ (١) مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ [٩/ ١ط]».

٢٣٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٢)، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».

٢٣٨٩ ـ فَذُكِرَ لِإِبْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ
 صَاحِبَ زَرْع.

٧٣٩٠ ـ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ـ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوْءَةَ ٣ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لاَ يُغْنِي عَنْهُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلاَ ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ ». قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟. قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟. قَالَ: إِي، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

## ١٦ ـ ١٦ ـ باب: إِبَاحَةُ أُجْرَةِ الْحَجَّام

٢٣٩١ \_ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ [١/١٠٣] عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (نقص).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) (كذا في صحيح مسلم) هامش (ط).

فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَذَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ». (أَوْ: «هُوَ)(١) مِنْ أَمْثَلَ دَوَائِكُمْ».

٢٣٩٢ ــ وَفِي رِوَايَةٍ: «[إِنَّ] أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ (بِهِ)(٢): الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلاَ<sup>(٣)</sup> تُعَدِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ<sup>(٤)</sup>».

٢٣٩٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

٢٣٩٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: حَجَمَ الْنَبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ الْنَبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتاً لَمْ يُعْطِهِ [١٠٠/ب.] الْنَّبِيُّ ﷺ.

٧٣٩٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا الْنَّبِيُّ ﷺ غُلاَماً لَنَا حَجَّاماً فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدِّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيْهِ، فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيْبَتِهِ.

# ١٦ - ١٦ - باب: بَاب: تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ

٢٣٩٦ ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ وَ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ وَ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ( اللَّهِ النَّاسُ ! إِنَّ اللَّهَ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللَّهَ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وهو).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فلا).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (بالغمر). (الغمز: معناه: [لا] تغمزُ حلق الصبي بسبب العذرة، وهوَ وجع الحلق، بل داووه بالقسط البحري، وهو العود الهندي) هامش (ط).

<sup>ِ (</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (يقول).

وَلَعَلَّ (۱) [٩/ب ط] اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيْهَا أَمْراً، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ». قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيْراً حَتَّى قَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ (ﷺ) (۲) حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَذْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ (مِنْهُ)(۱) وَلاَ يَبِعْ (۱)». (قَالَ)(١): فَمَنْ أَذْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ (مِنْهُ)(١) وَلاَ يَبِعْ (١٥)». (قَالَ)(١): فَاسْتَقْبَلَ الْنَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيْقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوْهَا (٥).

٧٣٩٧ \_ وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عَلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟». قَالَ: لاَ. فَسَارَّ إِنْسَاناً. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «بِمَ سَارَرْتَهُ!؟». فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». قَالَ: فَقَالَ: هَالَذَي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». قَالَ: فَقَالَ: هَالَذَي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». قَالَ:

## ١٦ - ١٦ - باب:تَحْرِيْمُ الْرِّبَـا

٢٣٩٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى الْنَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ النُّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.

٢٣٩٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا أُنْزِلَتِ(١) الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا. قَالَتْ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ النِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (ولعله).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (يبيعه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فسكبوها).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (نزلت).

### ١٦ - ١٤ - **بَـابُـ:** تَحْرِيْمُ الْمَيْثَةِ وَالأَصْنَامِ وَالْخَنَازِيْرِ

بِمَكَّةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْجِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ». فَقِيْلَ: بِمَكَّةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْجِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ». فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا (٢) الْسُفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا الْنَاسُ؟ فَقَالَ: ﴿لاَ. هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوهُ (٣)، ثُمَّ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوهُ (٣)، ثُمَّ

# ١٦ - ١٥ - باب: تَحْرِيْمُ بَيْع مَا حَرَّمَ اللهُ سُبْحَانة أَ

٧٤٠١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ (﴿ اللهِ عَنَّهُ مَا) (١) قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ (﴿ اللهِ عَنَّهُ قَالَ: أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْمَيْهُ وَدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْشُّحُومُ (فَجَمَّلُوْهَا) (١) فَبَاعُوْهَا».

٢٤٠٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ]: ﴿وَأَكَلُوا أَتْمَانَهَا ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (به).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (أذابوه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) مما يستدرك: وفي روايةٍ عن أبي هريرة: «فَبَاعُوْهَا وَأَكُلُوا تُمَنَّهُ».

## ١٦ - ١٦ - باب: بَيْعُ الْذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالْرِّبَا فِيْهِ

٧٤٠٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللّهِ اللّهِ عَلْهِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا تَبِيْعُوا الْدَّهَبَ بِالْذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا ('') بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا (مِنْهَا) (''' غَائِباً بِنَاجِزٍ ''.

٢٤٠٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَبِيْعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

٧٤٠٥ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (﴿ وَهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

٢٤٠٦ ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ (بْنِ)<sup>(٥)</sup> الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُـوْلُ: مَـنْ يَصْطَرِفُ الْدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَبَيْدِ اللَّهِ وَهُو عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لَتُعْطِينَهُ (٩) وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( وَ اللَّهِ لَتَعْطِينَةُ (٩) وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) أي: لا تفضلوا. والشف: الزيادة ويطلق أيضاً على النقصان.

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) زيادة من (ط). وكتب تحتها: (منهما).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (نعطك). وفي (د): (يعطك). وكتب تحتها في (ط): (يعطيك).

<sup>(</sup>٨) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (لتعطيه).

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَرِقُ بِالْذَّهَبِ رِباً، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً، إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْشَّعِيْرُ بِالْشَّعِيْرِ رِباً، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ رِباً، إِلاَّ هَ آءَ وَهَاءَ».

٧٤٠٧ \_ وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ( الله الله عَلَى: كُنْتُ بِالْشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا مُسْلِمُ ابْنُ يَسَار، فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ، (أَبُو الأَشْعَثِ)(٢). فَجَلَسَ. فَقُلْتُ (لَهُ: حَدِّثْ)(٣) أَخَاناً حَدِيْثَ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ. قَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى الْنَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً، فَكَانَ فِيْمَا غَنِمْنَا: آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ [١٠١/أ د]، فَأَمَرَ (مُعَاوِيَةُ)(١) رَجُلاً أَنْ يَبِيْعَهَا [١٠/ب ط] فِي أُعْطِيَاتِ الْنَّاس، فَتَسَارَعَ الْنَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الْصَّامِتِ. (فَقَامَ)(٣) فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالْشَّعِيْرِ بِالْشَّعِيْرِ، وَالْتَمْرِ بِالْتَمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْناً بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ ٰ ۚ فَقَدْ أَرْبَى. فَرَدَّ الْنَّاسُ مَا أَخَذُوْا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً، فَقَامَ خَطِيْباً فَقَالَ: أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيْثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ، وَنَصْحَبُهُ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الْصَّامِتِ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَادَ الْقِصَّةَ، (ثُمَّ قَالَ) (٥٠): لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ـ أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ ـ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ.

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أحدث).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (استزاد).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (فقال). وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (فقال).

#### ۱۷ ـ ۱۷ ـ باب:

### سُقُوْطُ الْرِّبَا فِي الْأَشْيَاءَ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا إِذَا اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهَا

٧٤٠٨ عَنْ عُبَادَةَ (﴿ اللَّهُ عِاللَّهُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الْلَّهَ عَنْ عُبَادَةَ (﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

٧٤٠٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَالْمُعْطِي فِيْهِ سَوَاءٌ ﴾ .

٧٤١٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيلَا، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانَهُ"(١).

#### ١٦ ـ ١٨ ـ بَابِ:

### الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيْئَةً

٢٤١١ \_ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شَرِيْكٌ لِي وَرِقاً بِنَسِيْتَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي [١١/أط]، فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ. قَالَ: قَدْ (٣)

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ، وَزْناً بِوَزْنِ، مِثْلاً بِمِثْلِ. فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُو رِباً». وفي مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُو رِباً». وفي رواية عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْدِّيْنَارُ بِالْدِّيْنَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالْدِّرْهَمُ بِالْدِّرْهَمِ لِالْدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالْدِّرْهَمُ بِالْدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقد).

بِعْتُهُ فِي الْشُوْقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ الْنَبِيُ عَلِيُّ (الْمَدِيْنَةَ)(١)، وَنَحْنُ نَبِيْعُ هَذَا الْبَيْعَ. فَقَالَ: «مَا كَانَ يَداً بِيدٍ فَلاَ بَأْسَ فَدِمَ الْنَبِيُ عَلَيْ الْمَدِيْنَةَ )(١)، وَنَحْنُ نَبِيْعُ هَذَا الْبَيْعَ. فَقَالَ: «مَا كَانَ يَداً بِيدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِباً». وَأْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ تِجَارَةً مِنِّي. فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٢٤١٢ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ وَالْفَضَّةِ وَالْفَضَّةِ وَأَمَرَ بِأَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالْفَضَّةَ بِالْفَضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ (٣): يَداً بِيَدٍ. فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (٣).

#### ١٦ ـ ١٩ ـ **بَـاَب:** بَيْعُ الْقِلاَدَةِ فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرزٌ بِذَهَبٍ

٧٤١٣ ـ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ (هُ )('') قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعْ ('')، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْذَّهَبِ اللَّذِي فِي الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ، وَزْناً بِوَزْنٍ ».

٢٤١٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً (بِاثْنَيْ عَشَرَ)(١) دِينَاراً، فِيْهَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (سمعته).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (لم تباع).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (فيها اثنا عشر). وفي (ف) و(د): (فيها اثني عشر).

ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ<sup>(۱)</sup>».

٧٤١٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نَبَايِعُ الْيَهُوْدَ الْوُقِيَّةَ (٢) اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْثَّلاَ ثَقِوْدًا اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى [١٠١/أ ن] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَبِيْعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ، إِلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ».

٢٤١٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ».

# ٢٠ - ١٦ - باب: بَيْعُ الْطَّعَام مِثْلاً بِمِثْلٍ

٧٤١٧ ـ وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلاَمَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ [١١/بط] فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيْراً. فَذَهَبَ الْغُلاَمُ، فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا خَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْطَعَامُ [١٠١/ب د] بِالْطَعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْطَعَامُ [١٠١/ب د] بِالْطُعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الْشَعِيْرَ. قِيْلَ (لَهُ)(٥): فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ. قَالَ: إِنِّي مَثْلًا بِمِثْلِ، وَكَانَ طَعَامُ اللّهُ اللّهِ عَيْلَ (لَهُ)(٥): فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ. قَالَ: إِنِّي أَخُافُ أَنْ يُضَارِعُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يباع حتى يفصل).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (الأوقية).

<sup>(</sup>٣) قال النووي: وقع هنا في النسخ: الوقية الذهب. وهي لغة قليلة. والأشهر: الأوقية.

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (والثلاث).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: يشابه).

# ١٦ ـ ٢١ ـ باب: الْنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْتَّمْرِ بِالْتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً

٢٤١٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ (٢) الأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ (٣)، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟». قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَشْتَرِي الْصَّاعَ بِالْصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ (٤). فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَفْعَلُوْا، وَلَكِنْ إِنَّا لَنَشْتَرِي الْصَّاعَ بِالْصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ (٤). فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَفْعَلُوْا، وَلَكِنْ مِنْ الْجَمْعِ (٤). وَلَكِنْ مِنْ الْمَيْزَانُ».

٧٤١٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: «بِعِ الْجَمْعَ (بِالْدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالْدَّرَاهِمِ جَنِيْباً) (٥)».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) (هوَ: شدّاد بن غَزيّة \_ بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء \_ الأنصاري، وقيل: مالك بن صعصعة. نقل من شرح البرماوي) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) (نوع عالٍ من التمر) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) (تمرٌ رديء) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ثم اشتر بالدراهم جنيباً).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (النبي).

<sup>(</sup>٨) (كلمة توجع وتحزن) هامش (ط).

بِبَيْعِ آخَـرَ، ثُمَّ اشْتَرِيْهِ». لَمْ(١) يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ: عِنْدَ(٢) ذَلِكَ.

٢٤٢١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرِ (٣). فَقَالَ: «مَا هَذَا الْتَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟». فَقَالَ الْرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا الْرِّبَا فَرُدُّوْهُ، ثُمَّ بِيْعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا».

٧٤٢٣ - وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْصَّرْفِ فَقَالَ: أَيَداً ٧٠ بِيدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلاَ بَأْسَ (بِهِ) ١٠٠ فَأَخْبَرْتُ أَبَّا سَعِيْدٍ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْصَّرْفِ فَقَالَ: أَيَداً بِيدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ: أَوْقَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلاَ يُفْتِيْكُمُوْهُ!! قَالَ: فَوَاللَّهِ ١٠٠ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنِيَّةً بِتَمْرِ فَأَنْكَرَهُ. فَقَالَ ١٠٠ (١٠٠ : «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا». قَالَ: كَانَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرِ فَأَنْكُرَهُ. فَقَالَ ١٠٠ : «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا». قَالَ: كَانَ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (ولم).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (غير).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (بالتمر).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (صاعين).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (درهماً).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (يداً).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (والله).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (قال).

فِي تَمْرِ أَرْضِنَا ـ أَوْ: فِي تَمْرِنَا ـ الْعَامَ بَعْضُ الْشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا، وَزِدْتُ بَعْضَ الْزِّيَادَةِ. فَقَالَ: «أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لاَ تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ، فَيْعَهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيْدُ مِنَ الْتَمْرِ».

٧٤٧٤ - وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْصَّرْفِ؟ (١) (فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْساً، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْصَّرْفِ؟ (١) فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُو رِباً. فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا. فَقَالَ: لاَ أُحَدِّثُكُ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ (٢) مَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَى ، جَاءَهُ (٢) صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبِ (١)، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا اللَّوْنَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى: «أَنَّى لَكَ هَذَا؟». قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا اللَّوْنَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى: «أَنَّى لَكَ هَذَا؟». قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الْصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي الْسُوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى: «(وَيْلُكَ)(١) أَرْبَيْتَ. إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَر بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَر بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شَئْتَ». قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَالْتُمْرُ بِالْتُمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رَبا أَمِ الْفِضَّةُ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شَئْتَ». قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَالْتُمْرُ بِالْتُمْرِ أَحَقُ أَنْ يَكُونَ رَبا أَمِ الْفِضَةُ بِالْتُمْرِ أَحَقُ أَنْ يَكُونَ رَبا أَمِ الْفِضَةُ إِ قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِالْفِضَةِ ؟ قَالَ: فَأَتَنْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ، فَكَرِهَهُ.

#### ٢٢ - ٢٦ - باب: قَوْلُهُ الطّية: «إِنَّمَا [٢١/ب ط] الْرِّبَا فِي الْنَسْيئَةِ»

٧٤٢٥ عَنْ (٥) أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) كتب تحتها في (ط): (سمعته).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وجاءه).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (جنيب).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وعن).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

بِالْدُرْهَمِ [١٠٤/ب ف]، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ (١) زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ (٢)، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تَعَالَى)(٣)؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «الْرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ».

٢٤٢٦ - وَفِي رِوَايَةٍ [١٠١/أد]: «لا رِباً فِيْمَا كَانَ يَداً بِيَدٍ».

٧٤٢٧ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ( اللهِ عَلَيْ ابْنَ الْبَي ابْنَ عَبَاسِ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الْصَّرْفِ، أَشَيْناً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ، أَمْ شَيْئاً وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللّهِ ( اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

# ١٦ ـ ٢٣ ـ باب: لَعْنُ آكِلِ الْرِّبَا وَمُوْكِلِهِ

٢٤٢٨ ـ عَـنْ ابْـنِ (٩) مَسْعُوْدٍ قَـالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الْرِّبَا وَمُوْكِلَهُ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (من).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (يقوله).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (فأنت).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) تحرف في (د) إلى: (أَبِي).

قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟. قَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.

٢٤٢٩ \_ وَعَنْ جَابِرٍ (﴿ اللهِ عَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الْرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

### ١٦ ـ ٢٤ ـ بَابِ: اتِّقَاءُ الْشُّبُهَاتِ

٧٤٣٠ عن النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: "إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَ(إِنَّ)(٢) الْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَأَهْوَى الْنَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: "إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَ(إِنَّ)(٢) الْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَ كَثِيْرٌ مِنَ الْنَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْشُّبُهَاتِ، اسْتَبْراً لِدِيْنِهِ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَ كَثِيْرٌ مِنَ الْنَاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْشُّبُهَاتِ، اسْتَبْراً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْشُبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالْرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْشُبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالْرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّى، أَلاَ وَإِنَّ [٣١/١ط] حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّى، أَلاَ وَإِنَّ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِى الْقُلْبُ».

# ١٦ ـ ٢٥ ـ باب: بَيْعُ الْبَعِيْرِ، وَاسْتِثْنَاءُ حُمْلاَنِهِ

٣٤٣١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ (ﷺ) (")، أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْأَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبُهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي الْنَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

يَسِرْ مِثْلَهُ. قَالَ<sup>(۱)</sup>: «بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ». قُلْتُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيْهِ». فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي (۱) ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي (۱) فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لاَّخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ».

٧٤٣٧ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْبُلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ فَاعْتَلَّ جَمَلِي، وَفِيْهَا: ثُمَّ قَالَ لِي: «بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا». قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَلْ هُو لَكَ. وَمَلِي، وَفِيْهَا: ثُمَّ قَالَ لِي: «بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا». قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَلْ بِعْنِيْهِ». قَالَ: «لاَ بَلْ بِعْنِيْهِ». قَالَ: «قَلْ بَعْنِيْهِ». قَالَ: «قَلْ بَعْنِيْهِ». قَالَ: «قَلْ أَخْذَتُهُ فَتَبَلَّغْ قَالَ: «قَلْ أَخْذَتُهُ فَتَبَلَّغْ قَالَ: «قَلْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَى الْمَدِيْنَةِ». قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِبِلاَلٍ: «أَعْطِهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ». قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِبِلاَلٍ: «أَعْطِهِ أَوْقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ». قَالَ: فَلَمَا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ مِنْ ذَهَبٍ، وَزَادَنِي قِيْرَاطاً. قَالَ: فَكَانَ فِي كِيْسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ أَنْ فَي كِيْسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ) (\*).

٢٤٣٣ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي، فَنَخَسَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ لِي: «ارْكَبْ بِسْمِ اللهِ». وَزَادَ أَيْضاً: قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيْدُنِي وَيَقُوْلُ: «وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ».

٢٤٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ، فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فأنقدني).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (إِثْرِي).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وَفِي رِوَايَةِ: بِوُقِيَّة مِنْ ذَهَبٍ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلاَلٍ: «أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: [في (ف): فأعطاني] وَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَزَادَنِي قِيْرَاطَانِ. قَالَ: كَانَ فِي كِيْسٍ لِي، وَزَادَنِي قِيْرَاطَانِ. قَالَ: كَانَ فِي كِيْسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الْشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ).

لأَسْمَعَ حَدِيْثَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَلَحِقَنِي الْنَبِيُّ ﷺ فَقَالَ)(١): «بِعْنِيْهِ». (قَالَ)(٢): فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ. قَالَ: قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. قَالَ: «وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي. ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ». قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي.

٧٤٣٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ)(٣): اشْتَرَى مِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَعِيْراً بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ [١٣/ب ط]. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَاراً اللَّهُ عَلَيْ بَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ، وَوَزَنَ فَلَمَّا وَمِنْهَا)(٢)، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ فِأَكُلُوا (مِنْهَا)(٢)، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيْرِ فَأَرْجَحَ لِي.

٢٤٣٦ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَاشْتَرَى (٥) مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالْدِّرْهَمَ وَالْدِّرْهَ وَقَالَ: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا)(١).

٢٤٣٧ \_ وَفِي أُخْرَى: قَالَ (لَهُ) (٢): «قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ».

#### ١٦ - ٢٦ - باب: مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً وَقَضَى خَيْراً مِنْهُ

٢٤٣٨ \_ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً،

من المدينة.

<sup>(</sup>١) في (ف): (وفي رواية). وما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

 <sup>(</sup>٤) (موضع) هامش (ط).
 أقول: هو بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. وهي موضع قريب

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (فاشتراه).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الْصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الْرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ)(٢)، إِنَّ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ)(٢)، إِنَّ خِيَارَ [١٠٥/أَف] الْنَّاسِ أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً».

٢٤٣٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «[فَإِنَّ] خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً».

٠٤٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْحَقِّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى . فَقَالَ الْنَبِيُ عَلَى : "إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً». فَقَالَ لَهُمُ: "الشَّتَرُوْا لَهُ سِناً اللهُ عُطُوهُ إِيّاهُ». فَقَالُوا: (إِنَّا)(٥) لاَ نَجِدُ (إِلاَّ سِناً هُوَ)(١) خَيْرُ مِنْ سِنَّهِ [١٠١/ب د]. قَالَ: "فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرُكُمْ - أَوْ: خَيْرَكُمْ - أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

٢٤٤١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «(خِيَارُكُمْ)(٧) مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً».

# ۲۷ - ۱٦ - باب: بَيْعُ الْعَبْدَيْنِ

٢٤٤٧ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ الْنَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْأَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ، فَقَالَ لَهُ الْنَبِيُّ ﷺ: «بِعْنِيْهِ». فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسُعُرْأَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ، فَقَالَ لَهُ الْنَبِيُّ ﷺ: «أَعَبْدٌ هُو؟». أَسُودَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: «أَعَبْدٌ هُو؟».

<sup>(</sup>١) تحرف في (ط) إلى: (أو رَبَاعيّاً).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) و(د) إلى: (شيئاً).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (شيئاً إلا وهو). و(د): (شيئاً إلا وهو) خطأ.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

# ١٦ ـ ٢٨ ـ باب: بَيْعُ الْطَّعَامِ نَسِيْئَةً بِرَهْنٍ

٢٤٤٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١) قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيِّ طَعَاماً بنَسِيئَةٍ (٢)، فَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَهُ رَهْناً.

٢٤٤٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَهَنَهُ (٣) دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ.

#### ٢٩ - ٢٦ - بَاب: الْسَّلَفُ [١/١٤] فِي الثَّمَارِ

٢٤٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ [الْمَدِيْنَةَ]
 وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ (فِي)(١) الْثَمَارِ الْسَّنَةَ وَالْسَّنتَيْنِ. فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ(٥) فِي تَمْرِ (١) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنِ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ».

# ٣٠ - ١٦ - باب: النَّهْيُ عَنِ الاحْتِكَارِ

٢٤٤٦ \_ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُو خَاطِئ». فَقِيْلَ لِسَعِيْدِ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيْدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) وكتب تحتها في (ط): (نسيئة).

<sup>(</sup>٣) في (د): (رهنه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (سلف).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (ثُمَر).

(كَانَ)(١) يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيْثَ كَانَ يَحْتَكِرُ(١).

# ١٦ ـ ٣١ ـ باب: الْنَهْيُ عَنِ الْيَمِيْنِ فِي الْبَيْعِ

٧٤٤٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْرِّبْحِ».

٧٤٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقَوْلُ (١): «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ».

#### ۱۹ ـ ۳۲ ـ **بَـاب:** الْشَّرِكَة وَمَا يَجِبُ عَلَى الْشَّرِيْكِ

٧٤٤٩ عَـنْ جَابِرِ (ﷺ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ: «مَـنْ كَـانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ (٥)، وَإِنْ كَرَهَ تَرَكَ». كَرَهَ تَرَكَ».

#### 一种

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>۲) قال الإمام النووي: قَالَ ابْن عَبْد الْبَرّ وَآخَرُونَ: إِنَّمَا كَانَ يَحْتَكِرَانِ الزَّيْت، وَحَمَلا الْحَدِيث عَلَى احْتِكَار الْقُوت عِنْد الْحَاجَة إِلَيْهِ وَالْغَلاء، وَكَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو حَنِيفَة وَآخُرُونَ وَهُوَ صَحِيح.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) و(د) إلى: (أخذه).

رَفْعُ معِس (الرَّحِيُّ والْلِخَنَّ يُّ (سِّكِتِر) (الِنِّرُ) (الِنِودوكِ بِي www.moswarat.com



#### الم المنظمة ال

٧٤٥٠ ـ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بِالْشُّفْعَةِ فِي (كُلِّ) (٢) شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبُعَةٍ أَوْ حَائِط. لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ (٣) حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ (٤) يُؤْذِنْهُ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

٢٤٥١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «الْشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْع، أَوْ رَبْع، أَوْ رَبْع، أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيْكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيْكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيْكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنهُ ».

# ١٧ - ١ - باب: كَرَاهِيَةُ مَنْعِ الْجَارِ غَرْزَ الْخَشَبِ فِي الْجِدَارِ

٢٤٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٥)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». قَالَ: ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ [١٤/بط]: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يبيعه).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (ولو).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

# ١٧ - ٢ - باب: إِثْمُ الْمُقْتَطِع ظُلْماً

٧٤٥٣ \_ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيْلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ (١) ظُلْماً، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ».

٢٤٥٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ، فَقَالَ: دَعُوْهَا وَإِيَّاهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَإِيَّاهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي (٢) سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا. قَالَ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ، تَقُوْلُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ. فَيَثْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الْدَّارِ، مَرَّتْ عَلَى بِنُو فِي الْدَّارِ، فَوَقَعَتْ [١٠٥/ب ف] فِيْهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا.

٧٤٥٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا خَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ سَعِيْدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئاً بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ». فَقَالَ (لَهُ)(٣) مَرْوَانُ: لاَ أَسْأَلُكَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ». فَقَالَ (لَهُ)(٣) مَرْوَانُ: لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةٌ بَعْدَ هَذَا (١).

<sup>(</sup>١) في (ف): (أرض).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (من).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) مما يستدرك:

عن أبيي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًاً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقَّهِ، إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّه إِلَى سَبْع أَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢٤٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا [١/١٠٣] فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ! اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ».

## ١٧ - ٣ - باب: قَدْرُ الْطَّرِيْقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ

٧٤٥٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(۱)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْطَرِيْقِ جُعِلَ عَرْضُهُ (سَبْعَ)(۱) أَذْرُعٍ».



<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د) وكتبت تحتها في (ط): (سبعة).

وقال النووي في شرحه: في أكثر النسخ: (سبع).

رَفَحُ عبر (الرَّجِي الْهُجَرِّي رُسِكْتِي (النَّرِيُّ (الْفِروكِ رُسِكْتِي (النَّرِيُّ (الْفِروكِ www.moswarat.com



#### المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٢٤٥٨ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (﴿ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر، وَلاَ (يَرِثُ) (٢) الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ [١٥/أط]».

### ١٨ - ١ - باب: مَنْ أَحَقُّ بِفَاضِلِ الْمَالِ

٧٤٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ».

٧٤٦٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ».

٢٤٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلاَّوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ».

#### ۱۸ ـ ۲ ـ بـَابه: فِی الْکَلاَلَةِ

٢٤٦٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

وَأَبُو بَكْرٍ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ يَعُوْدَانِي مَاشِيَان (٣) ، فَأُغْمِي عَلَيّ ، فَتَوَضَّأ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيّ مِنْ وَضُوبِهِ ، فَأَفَقْتُ . فَقُلْتُ (٣) : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! كَيْفَ أَقْضِي (١) فِي مَالِي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيّ شَيْئاً ، حَتَّى نزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ : ﴿ يَسَٰ تَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] .

٧٤٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَرَكَتْ: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوَلَكِ حُمُمٌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّهِ اللَّهُ أَلَلَهُ فِي آوَلَكِ حُمُمٌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٢٤٦٤ ـ وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (﴿ )(٥) خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ (﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلاَلَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (فِي شَيْءٍ) (٧) مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيْهِ حَتّى طَعَنَ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيْهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ (٨) فِي صَدْرِي. وَقَالَ: "يَا عُمَرُ اللَّا تَكْفِيْكَ آيَةُ الْصَيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ». وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيْهَا بِقَضِيّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (ماشيين). وقال النووي في شرحه: في أكثر النسخ (ماشيان).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (قُلْتُ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (أوصي).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (قال: ثم).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (بإصبعيه).

# ١٨ - ٣ - [باب: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ]

٢٤٦٥ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ (١٠): آخِرُ آيَةٍ (٢٠ أُنْزِلَتْ (٣٠ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةِ ﴾[النساء: ١٧٦].

٢٤٦٦ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَآخِرُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ (٣) بَرَاءَةٌ)(١).

٧٤٦٧ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ آخِرَ سُوْرَةً (٥) أُنُّولَتْ (تَامَّةٌ)(١) سُوْرَةُ التَّوْبَةِ.

#### ۱۸ ـ ٤ ـ **با**بر:

#### الْفَرَائِضُ، وَقَوْلُهُ الطِّيلا: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثْتِهِ»

٧٤٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يُؤْتَى بِالْرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الْدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟ [١٥/ب ط]». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّقِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَركَ مَالاً فَهُو لِوَرَثَتِهِ».

٢٤٦٩ ـ وَعَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ عَلَى الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (في).

<sup>(</sup>٢) (سورة) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (نزلت).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) في (د): (آية).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (كاملة). وفي (د): (كان).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ أَنَا (١) أَوْلَى الْنَّاسِ بِهِ، فَآتُكُمْ مَا تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَأَنَا مَوْلاَهُ، وَآتَيكُمْ تَرَكَ (٢) مَالاً فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ».

٢٤٧٠ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَرَثَةِ (٣)، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً (١) فَإِلَيْنَا».



(١) في (ط): (وأنا).

(٢) في (ف) و(د): (ما ترك).

(٣) في (ف) و(د): (فلورثته).

(٤) أي: العيال.



#### الم المنظمة ال

# ١٩ ـ ١ ـ باب: الْنَهْيُ عَنِ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ

﴿ ٢٤٧١ عَنْ عُمَرَ (بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْخَطَّابِ عَلَى فَرَسِ عَتِيْقٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿لاَ تَبْتَعْهُ ﴿ )، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ (يَعُودُ) ﴿ ) فِي قَبْيُهِ ﴾ . (يَعُودُ) (٣) فِي قَبْيُهِ ﴾ .

٢٤٧٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تَبْتَعْهُ (٢)، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ (١) بِدِرْهَم».

٢٤٧٣ \_ وَفِي أُخْرَى: «كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْتُهِ، فَيَأْكُلُهُ (٥٠).

٢٤٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [١٠٦/أن] ﷺ قَـالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (تبعه).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يقيء ثم يعود).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (أعطاك).

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية لابن عباس، ورواية عمر بن الخطاب الله الكلفظ: «كمثل الكلب يَعُودُ في قيئه».

الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ يَعُوْدُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ(١)»(٢).

# ١٩ - ٢ - باب: الأَمْرُ بِالعَدْلِ فِي إِعْطَاءِ الْوَلَدِ وَالْرُّجُوعِ فِيْهِ

٧٤٧٥ ـ عَنِ الْنُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي (قَدْ) (٣) نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟». فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَرْجِعْهُ».

٢٤٧٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَارْدُدْهُ».

٢٤٧٧ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ (لَهُ) (النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذَا الْغُلاَمُ [١٠٣/ب د]؟». قَالَ: أَعْطَانِيْهِ أَبِي. قَالَ: «فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ

(هَذَا)(٤)؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: ﴿فَرُدُّهُۥ .

٢٤٧٨ - وَفِي [١٦/ أط] أُخْرَى قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى الْنَبِيِّ ﷺ. لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي (٥٠). فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (في قيئه).

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك:

عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (صدقته).

قَالَ: لاَ. قَالَ: «اتَّقُوْا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ». فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

٧٤٧٩ ـ وَفِي أُخْرَى: أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتُوَا بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لابْنِي. فَأَخَذَ (أَبِي)(() بِيدِي وَأَنَا يَوْمَئِذِ غُلاَمٌ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لابْنِي وَهَبْتُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا، أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (يَا بَشِيْرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوى هَذَا؟) . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (أَكُنُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟) . قَالَ: لاَ. قَالَ: (فَلاَ تُشْهِدُنِي إِذَا، (فَإِنِي)(() لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ () .

٢٤٨٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ
 يَكُونُوْ اللَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟». قَالَ: بَلَى (٢). قَالَ: «فَلاَ إِذَاً».

٢٤٨١ - وَفِي أُخْرَى قَالَ: «قَارِبُوْا بَيْنَ أَوْ لاَدِكُمْ (٣)».

٧٤٨٢ ـ وَفِي أُخْرَى [عَنْ جَابِرٍ] قَالَ: [قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيْرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلاَمَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ عُلاَمَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: ] سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: ] «أَلَهُ أَنْ إِنْ إِنْ أَشْهِدْ لِي رَسُوْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ ». قَالَ: «قَالَ: «أَلَهُ أَنْ عَمْ. قَالَ: «أَلَهُ أَنْ عَلَى حَقّ ». قَالَ: «أَلَهُ أَنْ عَلَى حَقّ ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (نعم).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (أبنائكم).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (له).

<sup>(</sup>٥) في (د): (أعطيته).

#### ۱۹ ـ ۳ ـ باب: الْعُمْـرَى

٢٤٨٣ ـ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللل

٢٤٨٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ».

٧٤٨٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ. فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا. وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى (١) عَطَاءً، وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ».

#### ۱۹ - ۲ - باب: الْعُمْرَى الَّتِي تَجُوْذُ

٢٤٨٦ \_ عَنْ جَابِرٍ [١٦/ب ط] ( الله الله عَنْ الله عَنْ جَابِرِ [١٦/ب ط] ( الله عَنْ ا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فإنه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) كتبت في (ط): بالياء والتاء. وفي (ف) و(د): (يرجع).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أعطى).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (أعطاها).

<sup>(</sup>٧) ما بين ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (أما).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا (قَالَ)(١٠: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ. فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. قَالَ مَعْمَرُ: وَكَانَ الْزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

٢٤٨٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً (٢)، لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيْهَا شَرْطٌ، وَلاَ ثُنْيًا. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمُوَارِيْتُ شَرْطَهُ.

۲٤۸۸ - وَفِي رِوَايَةٍ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».

٢٤٨٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ (ﷺ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَى عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيّاً وَمَيّتاً وَمَيّتاً وَمَيّتاً

#### ۱۹ ـ ٥ ـ باب: الْعُمْرَى إِرْثُ لأَهْلِهَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (نيلةً). ([أي: عطية] ماضيةً غير راجعةٍ) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (ونزل). وفي (ط): (وترك).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (أن رسول الله ﷺ قضى بالعمرى).

صَدَقَ جَابِرٌ. فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ. فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمَ. ٢٤٩١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «الْعُمْرَى مِيْرَاثٌ لأَهْلِهَا». أَوْ قَالَ: «جَائِزَةٌ»(١).

#### ١٩ - ٦ - باب: الأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

٢٤٩٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ الْمِرِيءِ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيْهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ اللهِ .

٧٤٩٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «يَبِيْتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ (٣)». قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ (٤) عَلَيَّ [١٠١/أ د] لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ [١٠١/أ د] لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ [١/١/ ط] قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

#### ١٩ ـ ٧ ـ باب: حَدُّ الْوَصِيَّةِ بِالْثُلُثِ

٧٤٩٤ \_ عَنْ سَعْدٍ (﴿ وَ قَالَ: عَادَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ (١) أَشْفَيْتُ (٧) مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ

وروي عن أبي هريرة رهي مثله.

<sup>(</sup>١) مما يستدرك:

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (مكتوبة عنده).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (مرّ).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (في مرض). و(د): (من مرض).

<sup>(</sup>٧) قال النووي: أي: قاربت وأشرفت عليه. يقال: أشفى عليه وأشاف. قاله الهروي. وقال ابن قتيبة: لا يقال: أشفى إلا في الشر.

الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثَنِي إِلاَّ الْنَةُ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثُيْ مَالِي؟ قَالَ: (لاَ) الْقُلُثُ وَالْنُلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ الْلَاّ). (قَالَ)(''): قُلْتُ: أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: (لاَ، النَّلُثُ وَالْنُلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ الْنَاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ أَنْ '') تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ (تَعَالَى)('') (إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا)('') حَتَّى اللَّقْمَة تَجْعَلُهَا فِي فِي الْمُؤَلِّ اللَّهِ (تَعَالَى)('') (إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا) فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُعَلِّمُ اللَّهِ وَجْهَ اللَّهِ (تَعَالَى)('') إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَرَفْعَةً، وَرَفْعَةً مَلَ تَبْعَنِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ (تَعَالَى)('') إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَا تَكُلُفُ مَكَ اللَّهُ مَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ (تَعَالَى)('') إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعْتَلُفَ تُخَلِّفُ حَتَّى (لُيْفَعَ)(') بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ وَلَعَلَكَ تُخَلُّفُ حَتَّى (لُيْفَعَ)(') بِكَ أَعْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لَاصَحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». (قَالَ: رَثَى)('') لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ أَنْ تُوفِقِي بَمَكَة .

٧٤٩٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ؟ فَأَبَى (٧) قُلْتُ: فَالنَّلُثُ؟. قَالَ: فَسَكَتَ بَعْدَ الْثُلُثِ. (فَكَانَ) (٨) بَعْدُ الْثُلُثُ جَائِزاً.

٢٤٩٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «(الْثَّلُثُ)(٩) وَالْثُلُثُ كَثِيْرٌ».

٧٤٩٧ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُوْدُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى. فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) كتب في (ط): بالهمز من فوق ومن تحت.

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (ينتفع).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (يرثي).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (فإني).

<sup>(</sup>A) في (ف): (قال: وكان). وفي (د): (وكان).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

«مَا يُبْكِيْكَ؟». قَالَ: قَدْ حَشِيْتُ أَنْ أَمُوْتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا(۱)، كَمَا مَاتَ (۱) سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ. فَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً. اللَّهُمَّ اشْفِ مَرَّاتِ (۱۳). قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالاً كَثِيْراً، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي، ثَلاَثُ مَرَّاتِ (۱۳). قَالَ: قَالَ: فَالنَّصْفُ؟ أَفَالُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لاّ». قَالَ: فَالْنُصْفُ؟ فَالْذُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «الْأَلُثُ وَالْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ قَالَ: «لاّ». قَالَ: هَالْنُكُ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا) (۱) تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً صَدَقَةٌ، وَإِنَّ الْنَاسَ) (۱) (۱) وقالَ بيدِهِ.

٢٤٩٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢) قَالَ: لَوْ أَنَّ الْنَّاسَ غَضُّوا مِنَ [٢١/ب ط] الْنُّلُثِ إِلَى الْرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْنُّلُثُ وَالْنُّلُثُ كَثِيْرٌ». أَوْ: «كَبَيْرٌ».

# ١٩ ـ ٨ ـ باب: جَوَازُ الْصَّدَقَةِ عَمَّنْ لَمْ يُوْصِ

٢٤٩٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ: إَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

<sup>(</sup>١) في (ط): (فيها).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (مرار).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ما).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

٢٥٠٠ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلْنَبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّيَ اللهُ عَنْهَا؟
 افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ (٢) عَنْهَا؟
 قَالَ: «نَعَمْ».

٢٥٠١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَلَهَا أَجْرٌ؟.

# ١٩ - ٩ - بَاب: مَا يَبْقَى لِلْعَبْدِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٢٥٠٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عَلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ».

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (أن أصدق). وفي (ط) أيضاً: (أن أتصدق).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فيه).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط) وفيه: (تباع). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و (ط): (تورث، ولا توهب).

وَالْضَّيْفِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقاً غَيْرَ مُتَمَوِّكِ فِيْهِ [١٠٧/أف].

١/٢٥٠٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَ مُتَأَثَّلِ(١) مَالاً.

#### ۱۹ ـ ۱۰ ـ باب:

#### وَصِيَّتُهُ الطِّيلِ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى

٢٥٠٤ ـ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [٢٠١/ب د]؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

٢٥٠٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ دِيْنَاراً، وَلاَ دِرْهَماً، وَلاَ شَاةً، وَلاَ بَعِيْراً، وَلاَ أَوْصَى بِشَيْءٍ.

٢٥٠٦ ـ وَعَنِ [١/١٨ ط] الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)<sup>(۱)</sup>، (أَنَّ عَلِيًّا)<sup>(٣)</sup> كَانَ وَصِيتًا. فَقَالَتْ<sup>(١)</sup>: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي \_ أَوْ قَالَتْ<sup>(٥)</sup>: حَـِجْرِي \_ فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ<sup>(١)</sup> فِي حَـجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟.

٧٠٠٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٧) قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (جامع).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (قالت).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: مال).

<sup>(</sup>٧) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

الْخَمِيْسِ!! ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى (١). فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ (٢)، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ! ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ. فَقَالَ: «اتَتُونِي آكُتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لاَ تَضِلُّوا بَعْدِي». فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ. وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ لاَ تَضِلُّوا بَعْدِي». فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنْبغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ (٣)؟ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ، أُوصِيْكُمْ بِثَلاَثٍ: أَهْجَرَ رَّهُ؟ اسْتَفْهِمُوهُ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُ وَالْهَا فَأُنْسِيْتُهَا. قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ الْثَالِثَةِ، أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيْتُهَا.

٢٥٠٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «ائتُّونِي بِالْكَتِفِ وَالْدَّوَاةِ ـ أَوِ: اللَّوْحِ وَالْدَّوَاةِ ـ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً». فَقَالُوْا: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَهْجُرُ.

٢٠٠٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ (﴿ (﴿ اللهِ )(١٠): إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ (تَعَالَى)(٥٠). فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَصَمُوْا، فَمِنْهُمْ (١٠) مَنْ يَقُوْلُ: قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ (﴿ اللهِ ﴾ (١٠). لَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغُو وَالإِخْتِلاَفَ عِنْدَ بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ (﴿ اللهِ ﴾ (١٠). لَمَّا أَكْثَرُوا اللَّهُ ﷺ وَالإِخْتِلاَفَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَنْ يَكُتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الْرَزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (الحصباء).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ط) و(د) إلى: (أبا عياش).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (استفهام إنكار). أي: هذى.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ط): (منهم).

<sup>(</sup>٧) ما بين () زيادة من (ط).

رَفْعُ عبر (ارَجِمِ الْهُجُنِّرِي رُسِلنتر) (العَبْر) (الفروف www.moswarat.com رَفَحُ عبى ((رَجَمِيُ (الْنَجَنَّى يُ (سَيلتر) (لانْرُأَ ((فِرْدوكر بِ www.moswarat.com

# ٠٢- كِبْتَالْ بِي فَضِيْكُ إِلَّالَ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّلْمِلْمُلْلِللللَّاللَّهُ الللللَّ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللّل

# ٢٠ - ١ - باب: قَضَاءُ الْنَذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

٠ ٢٥١٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢) قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (ﷺ)(٢) وَاللَّهِ عَلْقُ فَي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ [١٨/ب ط] تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ عُلَى أُمِّهِ [١٨/ب ط] تُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "فَاقْضِهِ عَنْهَا".

# ٢٠ ـ ٢ ـ [باب: الْنَّهِي عَنِ الْنَّذْرِ، وَأَنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً]

٢٥١١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً يَنْهَاناً عَنِ الْنَّذْرِ وَيَقُوْلُ: «إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْشَّحِيْجِ».

٢٥١٢ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: «عَنِ الْبَخِيْلِ»)(٣٠.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط). وفي صحيح مسلم: «مِنَ الْبَخِيْل».

٢٥١٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ الْنَّذْرَ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، (وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ)(١١)».

٢٥١٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ ثَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تَنْذُرُوا ، فَإِنَّ النَّذُرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ » .

٢٥١٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ الْنَذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئاً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ (لَهُ) (٣)، وَلَكِنَّ الْنَذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيْلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيْلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ».

#### ٢٠ ـ ٣ ـ [بَـاب: لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ]

٢٠١٦ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (﴿ اللهِ عَالَ: كَانَتْ ثَقِيْفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيْفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوْا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّهِ (عَلَيْهِ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوْا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّهِ (عَلَيْهِ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوْا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّهِ (عَلَيْهُ) (١) وَهُو فِي الْوِثَاقِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! . فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَا شَأَنْكَ؟» . فَقَالَ: بِمَا (٥) أَخَذْتَنِي؟ وَ(بِمَا) (١) أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ (٧) إعْظَاماً لِذَلِكَ: «أَخَذْتُكُ بِجَرِيْرَةِ حُلْفَائِكَ ثَقِيْفٍ» . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ()زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (بم).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (ما).

<sup>(</sup>٧) وكتب أيضاً (ط): (قال).

يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَحِيْماً، رَقِيْقاً، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟». قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ() أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ». قُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَا كُلَّ الْفَلاَحِ». قَالَ: «هَذِهِ [١٠٧/بشَأْنُكُ؟». قَالَ: «هَذِهِ [١٠٧/ب

قَالَ: وَأُسِرَتِ [١٠٥/ د] امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأُصِيْبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَوْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيْحُوْنَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَي بُيُوْتِهِمْ، فَانْفُلَتَتْ ذَاتَ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ [١٥/ ط] مِنَ الْبَعِيْرِ رَغَا، فَتَتُرُكُهُ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ [١٥/ ط] مِنَ الْبَعِيْرِ رَغَا، فَتَتُرُكُهُ حَتَى تَنْتَهِي إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ. قَالَ: وَنَاقَةٌ (١٠ مُنَوَّقَةٌ (١٠ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجْرَتْهَا، فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوْا (١٤) بِهَا، فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتُهُمْ.

قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ رَآهَا الْنَّاسُ. فَقَالُوْا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ (تَعَالَى) (٥) عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! بِنْسَمَا جَزَتْهَا: نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لَا نَذَر فِي مَعْصِيةٍ (٧)، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ».

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف): (تحامل). و تحرف في (د) إلى: (كاملاً).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (هي ناقة).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): ([أي]: مذللة).

<sup>(</sup>٤) قوله: (نذروا). أي: علموا.

<sup>(</sup>۵) مابین: () غیر موجود فی (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (لتنحرُها).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (معصية الله).

٢٥١٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ».

#### ٢٠ - ٤ - باب: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِى إِلَى مَكَّةَ

٢٥١٨ ـ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ رَأَى رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ . فَقَالَ (''): «مَا بَالُ هَذَا؟». قَالُوْا(''): نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ (''): «إِنَّ اللَّهَ ظَلَّ ('') عَنْ تَعْذِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٍّ ». وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

٢٥١٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الْشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ».

٧٥٢٠ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (﴿ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ: ﴿ لِللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ: ﴿ لِتَمْشُ وَلْتَرْكَبُ ﴾. ﴿ لِتَمْشُ وَلْتَرْكَبُ ﴾ .

#### ۲۰ ـ ۵ ـ باب: كَفَّ ارَةُ الْـنَّذْرِ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٣) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٥) في (د): (تعالى). والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) زاد في (ط): (الحرام).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (يمين).

٢٥٢٢ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( الله عَلَى: قَالَ رَسُوْلُ اللَّه عَلَى: قَالَ رَسُوْلُ اللَّه عَلَى: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْهَا، ذَاكِراً وَلاَ آثِراً (٢٠).

٣٠٢٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ (بْنَ الْخَطَّابِ) (٣) (ﷺ وَهُوَ) (٤) فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا [١٩/ب ط] بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

۲۰۲۱ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: (فَإِنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ)(٥) تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».

#### ٢٠ ـ ٦ ـ بَاب: الْنَّهِي عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ

٧٥٢٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِالْلاَّتِ. فَلْيَقُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ذاكراً). قائلاً لها من قبل نفسى. وقوله: (ولا آثراً): أي: حالفاً عن غيري.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (كانت قريش). وفي صحيح مسلم: (وكانت قريش).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

#### ۲۰ - ۷ - ب**اَب:** كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ بِغَيْرِ اللهِ (تَعَالَى)(۱)

٢٥٢٦ - عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ( اللهِ عَلَيْ) (٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: «لاَ تَحْلِفُوْا بِالْطَّوَاخِي وَلاَ بِآبَائِكُمْ».

٧٥٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». الأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». قَالَ: فَلَبِيْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِي بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الْذُرِي، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا ـ (أَوْ)(٣) قَالَ: بَعْضُنَا لِبَعْضِ ـ: لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَلْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ، ثُمَّ حَمَلَنَا. فَأَتَوْهُ، فَأَتُوهُ، فَأَخْبِرُوْهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا مَنْ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ، ثُمَّ حَمَلْنَاكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي (٤) وَاللَّه إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ، ثُمَّ حَمَلْنَاكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي (٤) وَاللَّه إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ».

# ٢٠ ـ ٨ ـ باب: رُجُوْعُ الْحَالِفِ عَنْ حَلِفِهِ وَالْتَكْفِيْرُ

٢٥٢٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ )(٥) قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ (رَسُوْلِ اللهِ)(١) عَلَيْ أَكُلُ مِنْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الْصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوْا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ (٧)، فَحَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (له و).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (إني).

<sup>(</sup>۵) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٧) في (د): (بطعام).

أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ (١٠ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ (١٠ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ [١٠٥/ب د] حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكُفِّرْ (عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَفْعَلْ) (٢) [الَّذِي هُوَ خَيْرًا».

٢٥٢٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَي غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ [١٠٨/أف]».

۲۰۳۰ و عَنْ تَمِيْمِ بْنِ [۲۰/أط] طَرَفَةَ ( الله عَلَيْ ) قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَلِيً ابْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي ابْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيْكَ إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوْكَهَا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَعَالَ إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُونَكَهَا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَقَالَ فَعْضِبَ عَدِيٌ فَقَالَ: (أَمَا) (نَ وَاللَّهِ لاَ أَعْطِيْكَ شَيْعًا، ثُمَّ إِنَّ الْرَّجُلَ رَضِي فَقَالَ (لَهُ) (٥٠): أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُونُ ل: ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، (ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ النَّقُورَى مَا حَتَنْتُ يَمِيْنَهُ».

٢٥٣١ ـ وَعَن عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ)(١)، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَكْفُرْ(١) عَنْ يَمِيْنِهِ.

#### ٢٠ ـ ٩ ـ باب: كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ بِاللَّهِ ﷺ

٢٥٣٢ \_ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): (له).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (يمينه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (وليترك).

الْيَمِيْنِ، فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

٢٥٣٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ يَسْأَلُهُ مِئَةَ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِئَةَ دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ. وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيْكَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ، (ثُمَّ رَأَى)(١) خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

### ٢٠ - ١٠ - باب: الْنَّهْيُ عَنْ سُؤَالِ الإِمَارَةِ

٢٥٣٤ ـ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً! لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ الْرَحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً! لاَ تَسْأَلُ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى أَمْرٍ، فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى أَمْرٍ، فَرَأَيْتَ عَلَى اللهِ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَأْتِ اللّذِي هُوَ خَيْرٌ».

### ۲۰ - ۱۱ - باب: (الْيَمِيْنُ علَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ) (۳)

٢٥٣٥ ـ (عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بهِ صَاحِبُكَ»(٤).

٢٥٣٦ \_ وَعَنْهُ: )(٥) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فرأى).

<sup>(</sup>۲) ما بين ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ط) إلى: (الاستثناء في اليمين واستحبابه).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية: «يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ».

<sup>(</sup>٥) في (ف): (عن أبي هريرة). وفي (د): (عن أبي هريرة ﷺ).

### ۲۰ ـ ۱۲ ـ **بَـاب**ـ: (الاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِيْنِ وَاسْتِحْبَابُهُ)<sup>(۱)</sup>

٣٧٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، المُرَأَةً ، فَقَالَ: لأَطُوْفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ ، فَتَحْمِلُ [٢٠/ب ط] كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَماً فَارِساً يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ (تَعَالَى) (٤) ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَةٌ ، فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ ، فَقَالَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَوْ كَانَ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ غُلاَماً فَارِساً ، يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ عَلَيْ : «لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ غُلاَماً فَارِساً ، يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۲۰۳۸ ـ (وَزَادَ) فِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَأُطِيْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ. فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلاَمٍ » . فَلَمْ يَقُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنَثُ وَكَانَ دَرَكا لَحَاجَتِهِ (٧) » .

٢٥٣٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَأَيْمُ (الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ) (١٠): لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَاناً أَجْمَعُوْنَ».

<sup>(</sup>١) تحرف في (ط) إلى: (اليمين على نية المستخلف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (زاد).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (له). وفي رواية في صحيح مسلم: «وكان دركاً له في حاجته».

<sup>(</sup>٨) في (ط): (الله).

### ۲۰ ـ ۱۳ ـ ب**اَب:** ‹‹الأَمْرِ بِالْوَفَاءِ‹› بِالإِيْمَانِ وَالْنُذُوْرِ

٢٥٤٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ﴿ لَأَنْ يَلِجَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ (عَلَيْهِ) (٣)»(٤).

٢٥٤١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ (ﷺ)(٥) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».

٢٥٤٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْطَّاثِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْماً فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: «اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْماً». قَالَ: وَكَانَ

<sup>(</sup>١) في (د): (الوفاء).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(3)</sup> قال الإمام النووي: ومعنى الحديث: أنه إذا حلف، يميناً تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنته، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث، وأخاف الإثم فيه، فهو مخطىء بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث، وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث. واللجاج \_ في اللغة \_ هو الإصرار على الشيء. فهذا مختصر بيان معنى الحديث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية كما ذكرنا. وأما قوله ﷺ: «آثم». فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عله إثماً في الحنث مع أنه لا إثم عليه. فقال ﷺ: الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ،

أَحَدُناَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْنَبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَعْتِقُوْهَا». قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ: «فَلْيَسْتَخْدِمُوْهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوْا سَبِيْلَهَا».

٢٥٤٦ ـ وَعَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِماً لَهُ، فَقَالَ لَهُ سُويْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ الآخَرُ وَجْهَهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ، بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنا، فَأَمَرَنا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا.

٢٥٤٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ هِلاَلٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيْعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَخِي النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُويْدٌ. . (وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي قَبْلَهُ)(١).

٢٥٤٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَقَالَ لَهُ سُويْدُ)(٢): أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْصُّوْرَةَ مُحَرَّمَةٌ. وَقَالَ (٣): لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ<sup>(٤)</sup> وَاحِدٍ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ<sup>(٥)</sup>، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ (نُعْتِقَهُ)(٢).

٢٥٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَماً لِي ٢٦١/ب طَا بِالْسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ». فَلَمْ أَفْهَمِ الْصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ. فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا (هُوَ) (٣) يَقُوْلُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ، (اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ) (٧)». قَالَ: فَأَلْقَيْتُ الْسَّوْطَ (٨) مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (غير خادم).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (فلطمها).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ووكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (نعتقها).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط) وغير موجودة في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٨) في (ف): (الصوف).

يَدِي فَقَالَ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ». قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً.

• ٢٥٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي الْسَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ.

٢٥٥١ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ)(١): فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَنْكَ الْنَّارُ، أَوْ لَمَسَّنْكَ الْنَّارُ».

٢٥٥٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ. (وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ بِرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ». قَالَ: فَأَعْتَقَهُ.

#### ٢٠ ـ ١٥ ـ بَ**ـاَب:** قَذْفُ الْمَمْلُوْكِ بِالْزِّنَا

٣٥٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ قَلَفَ مَمْلُوكَهُ بِالْزِّنَا، يُقَامُ (٣) عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ».

### ١٦ - ٢٠ - باب: الإحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوْكِ(١)

٢٥٥٤ ـ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: مَرَرُنَا بِأَبِي ذَرِّ بِالْرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرِّ، لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلاَمٌ، وَكَانَتْ أَمَّهُ أَعْجَمِيَّةٌ، فَعَيَرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (أقام).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (المملوكين).

٢٥٥٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (﴿ )(٢) [٢٠١/ب د] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:
 (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ، وَلاَ [٢٢/أط] يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيْقُ».

٢٥٥٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ، وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الْطَعَامُ مَشْفُوْها (٣) قَلِيْلاً، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ ». قَالَ دَاوُدُ: يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ ». قَالَ دَاوُدُ: يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ .

### ٢٠ ـ ١٧ ـ باب: أَجْرُ الْعَبْدِ إِذَا نَصَحَ

٢٥٥٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١٠)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ [١٠١/أ ف]، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ (٥)، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن».

٨٥٥٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُـرَيْسِرَةَ ( الله عَلَيْ) (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: ((لِلْعَبْدِ

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) المشفوه: القليل. لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلاً.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ربّه).

<sup>(</sup>٦) ما بين ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

الْمَمْلُوْكِ)(١) الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ». وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ: لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، (وَبِرُّ أُمِّي)(٢)، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوْكُ. قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمَّهُ لِصُحْبَتِهَا.

٢٥٥٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». قَالَ: فَحَدَّثُتُهَا كَعْباً. فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلاَ عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِدٍ(٣).

٢٥٦٠ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «نِعِمَّا لِلْمَمْلُوْكِ أَنْ يُتَوَفَّى، يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ».

### ٢٠ - ٢ - [باب: مَنْ أَعَتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ]

٢٥٦١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِسَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

٢٥٦٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيْمَةَ عَدْكِ، لاَ<sup>(٤)</sup> وَكُسَ<sup>(٥)</sup> وَلاَ شَطَطَ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوْسِراً».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (للمملوك).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): ([أي]: مُقِل). أي: قليل المال.

<sup>(</sup>٤) في (ف): (ولا).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: غش). والوكس: الغش والنجس.

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: جور).

٢٥٦٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوْكِ بَيْنَ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوْكِ بَيْنَ الْرَّجُلَيْن، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: (يَضْمَنُ (٢))».

٢٥٦٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيْبِ الَّذِي [٢٢/بط] لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوْقِ عَلَيْهِ».

### ١٩ - ١٩ - باب: الْرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمَالِيْكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

٢٥٦٥ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْداً ٣٠٠.

### ۲۰ - ۲۰ - بَاب: جَوَازُ بَيْعِ الْمُدَبَّر

٢٥٦٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ (﴿ ﴿ اللهِ اللهِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْنَبِيَ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِي؟». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِثَةِ دِرْهَم، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيّاً مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

### 柳柳

<sup>(</sup>۱) ما بین: () غیر موجود فی (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (يُضَمَّنُ).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (أي: قال لأجله).

<sup>(</sup>٤) ما بين ( ) غير موجود في (ف) و(ط).



# ٢١ ـ كِتَالْ الْقِيْبَالْ الْقِيْبَالْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

٣٠٦٧ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً وَرَافِعِ (بْنِ خَدِيْجِ) (")، أَنَّهُمَا قَالاً: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْ هُوَ وَحُويِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الْرَّحْمَنِ ابْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْم، فَذَهَبَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ لِيتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ : "كَبِّرِ». الْقَوْم، فَذَهَبَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ لِيتَكَلَّمَ قَبْلُ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ : "كَبِّرِ». اللَّهُ عَيْد اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِيْنَ يَمِيْناً، لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَيْقِ مَعْهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَيْقِ مَعْهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَيْقِ مَعْهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَيْفِ مَعْهُمَا، فَذَكَرُوا لَوَ مَنْ اللَّهِ عَيْفِ مَعْمُا، فَذَكُرُوا لِيَكَبُرُهُ مَ عَلْمُ اللَّهِ عَلْهُ مَعْهُمَا، فَذَكُرُوا فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ ». قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَلَمَّا رَأَى اللَّهِ عَلْهُ أَعْمَى عَقْلَهُ . وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَعْطَى عَقْلَهُ .

٢٥٦٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَداً لَهُمْ يَوْماً، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ (رَكْضَةً)<sup>(١)</sup> بِرِجْلِهَا.

<sup>(</sup>١) في (ط): (باب).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (الأكبر).

<sup>(</sup>٤) ما بين () غير موجود في (ط).

٢٥٦٩ ـ زَادَ فِي أُخْرَى: فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ (١) مَقْتُوْلاً، فَلَفَنَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ .

٧٥٧٠ ـ وَعَنْ [١٠١/١٠] مَيْمُونَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٢) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ [٣٣/أط]، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

٢٥٧١ ـ زَاد فِي رِوَايَةٍ: وَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيْل ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُوْدِ.

### ۲۱ ـ ۱ ـ باًب: الْحُكْمُ فِيْمَن ارْتَدَّ

٢٥٧٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَدِيْنَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى: ﴿ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوْا إِلَى إِبلِ الْصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوْا ﴿ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا». فَفَعَلُوا، فَصَحُوا، ثُمَّ مَالُوْا عَلَى الْرُّعَاةِ ( ٥٠ فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا [ ١٠٩ / ب ف] عَنِ الْإِسْلاَم، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى الْرُّعَةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ (رَسُوْلَ اللهِ) ﴿ اللهِ عَلَى الْمُورِمِمْ ﴿ )، فَأَتِي ﴿ ) بِهِمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.

<sup>(</sup>١) حوض يكون في أصل النخلة.

<sup>(</sup>٢) ما بين: ( ) غير موجود (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط): (فتشربون).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (الرِّعاء). وقال النووي في شرحه: في بعض الأصول المعتمدة: (الرِّعاء). وهما لغتان.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٧) كتبت في (ط): بالهمز من فوق وتحت.

<sup>(</sup>٨) في (ف): (فأتا).

٢٥٧٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأَلْقُوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. ٢٥٧٤ ـ وَفِي (رِوَايَةٍ)(١): وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ.

۲۵۷٥ ـ وَفِي أُخْرَى: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَرِيْبٌ مِنْ عِشْرِيْنَ، فَأَرْسَلَهُمْ (٢) لِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفاً يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ (٣).

٢٥٧٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا سَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لأَنَهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الْرُّعَاةِ(١٠).

## ٢١ ـ ٢ ـ بَاب: مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ قُتِلَ بِمِثْلِهِ

٧٥٧٧ ـ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَوْ مَاحٍ (١) لَهَا، فَقَتَلَهَا بَحَجَرٍ. (قَالَ) (٧): فَجِيءَ بِهَا إِلَى الْنَبِيِّ عَلَى أَوْ اللهِ عَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ؟». فَقَالَ رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ؟». فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا الْثَالِيَةَ فَقَالَتْ وَيَهَا رَمَقٌ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِيَةَ فَقَالَتْ: نَعَمْ. وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

٢٥٧٨ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ ٱلْقَـاهَا فِي الْقَلِيْبِ، وَرَضَخَ رَأْسَـهَا بِالْحِـجَارَةِ، فَأُخِذَ [٢٣/بط]،

<sup>(</sup>١) في (ف): (رواية أخرى). وفي (د): (أخرى).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فأرسل).

<sup>(</sup>٣) كتب في (ط): بالهمز من تحت.

<sup>(</sup>٤) في (ط): (الرعاء).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (حلى فضة).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

فَأْتِيَ بِهِ (الْنَّبِيَّ)(١) ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوْتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

### ٣ - ٣ - ٢١ مَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَانتُزَعَ ثَنِيَّتَهُ

٢٥٧٩ \_ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ (﴿ اللهِ اللهِ عَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانتُزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ \_ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى (٣) : ثَنِيَّتَهُ \_ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى الْنَبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ : "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ » .

٠ ٢٥٨٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ».

٢٥٨١ ـ وَفِي أُخْرَى: «(أَرَدْتَ)(٤) أَنْ تَقْضُمَهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ».

٢٥٨٢ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ) (٥): «ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا».

٢٥٨٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَبْطَلَهَا الْنَبِيُّ ﷺ.

٢٥٨٤ ـ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَالَ . قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُوْلُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيْرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَاناً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ الْخَرِ. قَالَ الْخَرَ. فَانتُزَعَ الْمَعْضُوضُ الآخَرِ. قَالَ الْمَعْضُوضُ

<sup>(</sup>١) في (ط): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (مثني).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وقال).

يَدَهُ مِنْ فِيِّ الْعَاضِّ فَانتُزَعَ)(١) إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَيَا الْنَّبِيِّ ﷺ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.

### ٢١ - ٤ - بَـاب: الأَمْرُ بِالْقِصَاصِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَوْا بِالْدِّيَةِ

٧٥٨٥ - عَنْ أَنَسٍ (﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ أَنَّ أَخْتَ الْرُّبَيِّعِ - أُمَّ حَارِثَةَ - ، جَرَحَتْ إِنْسَاناً ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى الْنَبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْقِصَاصَ ، (الْقِصَاصَ) ﴿ ( الْقِصَاصَ ) ﴿ اللَّهِ الْنَبِيُ اللَّهِ الْرَبِيْعِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَقْتَصُ مِنْ فُلاَنَةَ ، وَاللَّهِ لاَ نَقْتَصُ مِنْ فُلاَنَةَ ، وَاللَّهِ لاَ نَقْتَصُ مِنْ فَلاَنَةً ، وَاللَّهِ لاَ نَقْتَصُ مِنْهَا . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الْرَبِيْعِ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ لاَنَقْتَصُ مِنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَبَرَّهُ وَلاَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

## ٢١ - ٥ - باب: مَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ

٢٥٨٦ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ [٢٢/أ ط] (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ: أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ (ﷺ)(١)، إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاَثٍ: الْثَيِّبُ الْزَّانِي، وَالْنَفْسُ بِالْنَفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِجَمَاعَةٍ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجودة في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (والله).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (قالت).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

### ۲۱ ـ ٦ ـ باب: إِثْمُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

٢٥٨٧ \_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ (١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».

## ٢١ ـ ٧ ـ بَاب: أَوَّلُ مَا يُقْضَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي الْدِّمَاءِ

٢٥٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (﴿ اللَّهِ (هُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللَّامُ الللّهُ اللللللِّهُ الللللللللللِّلْمُ الللللِلْمُ اللللِلْمُ الللّهُ اللللللل

## ٢١ ـ ٨ ـ باب: «التَّشْدیْدُ فِي الْقَتْلِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ

٢٥٨٩ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ الْسَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ [١١١/أ ن]، الْسَنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا: أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ مَنْهَا: أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ مَنْهَا: اللَّهُ مَضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟». قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "أَلَيْسَ ذَا(٣) الْحِجَّةِ؟». قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "قَلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "قَلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "قَالَ: "قَالَا: "قَالَ: "قَال

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ذو).

فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ (الْحَرَامَ)(١)؟». قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ الْنَّحْرِ؟». قُلْنَا: بَلَى عَلَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ الْنَّحْرِ؟». قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ» ـ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ: «وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي (كُفَّاراً ـ أَوْ)(٣): هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي (كُفَّاراً ـ أَوْ)(٣): هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي (كُفَّاراً ـ أَوْ)(٣): هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي (كُفَّاراً ـ أَوْ)(٣): ضَلَالًا ـ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ مَنْ شَمِعَهُ ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ هَلْ بَلَغْتُ»، فَلاَ بَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ هَلْ بَلَغْتُ».

• ٢٥٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَرَجَبُ مُضَرِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي».

٢٥٩١ ـ وَفِي أُخْرَى: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَلَابَحَهُمَا، وَإِلَى جُدُيْعَةٍ (١) مِنَ الْغَنَم فَقَسَمَهَا (٥) [٢٤/بط] بَيْنَنَا.

٢٥٩٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟». قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

### ٢١ ـ ٩ ـ بَاب: الْرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ، ثُمَّ يُعْفَى عَنْهُ

٢٥٩٣ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ الْنَّبِيِّ عِلَيْ إِذْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (وأي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: قطعة [من الغنم]).

<sup>(</sup>٥) في (د): (قسمها).

جَاءَ (() رَجُلٌ (يَقُوْدُ) (() آخَرَ بِنِسْعَةِ (() . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا قَتَلَ أَخِي . فَقَالَ (لَهُ) (اللَّهِ) مَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ : "أَقَتَلْتَهُ؟ (اللَّهُ عَلَيْ الْبَيِّنَةَ؟ (اللَّهُ عَلَيْ الْبَيِّنَةَ؟ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّبِيُّ اللَّهُ الللللَهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ط): (جاءه).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (يقوده). وتحرف في (د) إلى: (يقول).

<sup>(</sup>٣) حبل من جلود مضفورة وقرنه جانب رأسه.

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: يجمع الخبَطَ).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([أي]: جانب رأسه).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>۱۰) في (ط): (ذلك).

<sup>(</sup>١١) (قال النووي: الصَّحِيح فِي تَأْوِيله: أَنَّهُ مِثْله فِي أَنَّهُ لاَ فَضْل لَهُ وَلاَ مِنَّة لاَّحَدِهِمَا عَلَى الآخَر؛ لأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقّه، بِخِلافِ مَا لَوْ عَفَى، فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ جَزِيلُ الثَّوَاب، وَقِيلَ: هُوَ مِثْله فِي أَنَّهُ لَأَنَّهُ اسْتَوْقَى وَلِيْ الثَّوَاب، وَقِيلَ: هُوَ مِثْله فِي أَنَّهُ قَاتَل، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّحْرِيم وَالإِبَاحَة، فقدِ اسْتَوَيَا فِي طَاعَتهمَا الْغَضَب وَمُتَابَعَة الْهَوَى) هامش (ط).

أَنْ يَبُوْءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ (١)». قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! ( \_ لَعَلَّهُ قَالَ \_: بَلَى. قَالَ)(١): فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ (٣). قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيْلَهُ.

٢٥٩٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيْبِ(١) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَشْوَعَ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فَأَبَى.

### ٢١ ـ ١٠ ـ [بَـاب: دِيَةُ الْجَنِيْنِ وَوُجُوْبُ الْدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأْ وَشِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي]

٧٥٩٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٥): أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا، فَقَضَى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

٢٥٩٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَضَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيْهَا(٢) وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا [٢٥/أط].

<sup>(</sup>۱) (وأمّا قَوْلِهِ: «تُرِيْدُ أَنْ يَبُوء بِإِنْمِك وَإِنْم صَاحِبك». فقيل مَعْنَاهُ: يَتَحَمَّل إِنْم الْمَقْتُول لإِتْلافِهِ مُهْجَته، وَإِنْم الْوَلِيّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ، وَيَكُون قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ ﷺ بِذَلِكَ فِي هَذَا خَاصَّة، وَيَحْتَمِل أَنَّ مَعْنَاهُ يَكُون عَفْوُكَ عَنْهُ سَبَباً لِسُقُوطِ إِنْمك وَإِنْم أَخِيك، أي: السَّابِق بِمَعَاصٍ مُتَقَدِّمَة لاَ تَعَلُّق لَهَا بِهذَا، فَيَكُون مَعْنَى «يَبُوء»: يَسْقُط، وَأُطْلِقَ هَذَا اللَّفْظ عَلَيْهِ بِمَعَاصٍ مُتَقَدِّمَة لاَ تَعَلُّق لَهَا بِهذَا، فَيَكُون مَعْنَى «يَبُوء»: يَسْقُط، وَأُطْلِق هَذَا اللَّفْظ عَلَيْهِ مَجَازاً. قَالَ الْقَاضِي: وَفِي الْحَدِيث: أَنَّ قَتْل الْقِصَاص [لا] يُكَفِّر ذَنْب الْقَاتِل بِالْكُلِيّةِ، وَإِنْ كَفَرَهَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الاَخْر: «فَهُو كَفَّارَة لَهُ». وَيَبْقَى حَقَ الْمَقْتُول. وَاللَّهُ أَعْلَم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (ذلك كذاك). وفي (د): (ذلك كذلك).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ط) إلى: (لِخُبَيْبِ).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (لِبنْتِهَا).

٧٩٥٧ وَفِي أُخْرَى: قَالَ حَمَلُ بْنُ الْنَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: (يَا رَسُوْلَ اللهِ!)(١) كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ [١٠٨/أ د] وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَق، وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ [١٠٨/أ د] وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَق، وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (٢). فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا (٣) هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اللَّذِي سَجَعَ (١).

۱۷۹۸ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (﴿ اللهُ الْنَاسَ فِي مِلاَصِ (٥٠) الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ الْنَّبِيَ ﷺ قَضَى فِيْهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي (٦) بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً.

### ٢١ ـ ١١ ـ بَ**اب:** حَدُّ الْسَّرقَةِ، وَمَا تُقْطَعُ<sup>(٧)</sup> فِيْهِ الْيَدُ

٧٥٩٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١) قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: يُهدر).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (إن).

<sup>(</sup>٤) مما يستدرك:

عَنِ الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنْغُرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلَ، وَلاَ شَرِبَ، وَكُرَّ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنْغُرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلَ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ». قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.

 <sup>(</sup>a) في (ط): (إملاص). وقال النووي في شرحه: في جميع نسخ مسلم: (ملاص). والمعروف
 في اللغة: إملاص المرأة، وهو إذا وضعت الجنين قبل أوانه.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (ائتيني).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(ط): (يقطع).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

الْسَّارِقَ فِي رُبْع دِيْنَارٍ فَصَاعِداً.

· ٢٦٠٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَمَا فَوْقَهُ».

٢٦٠١ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ (١) يَدُ سَارِقِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْس، وَكِلاَهُمَا ذُو ثَمَنِ.

٢٦٠٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقاً فِي مِجَنِّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

٧٦٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١١٠/ب ف]: «لَعَنَ اللَّهُ الْسَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

### ٢١ - ٢١ - باب: الْنَّهْيُ عَنِ الْشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ

٢٦٠٤ عَنَ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (" قَالَتْ: أَنَّ قُرِيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ (الْمَرْأَةِ) (") الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللَّهِ عِيْدٍ؟ فَقَالُوْا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُوْلِ اللَّهِ عِيْدٍ. فَكَلَّمَهُ (اللَّهِ عَيْدٍ فَقَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْدٍ فَلَا اللَّهِ عَيْدٍ فَقَالَ: «أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ؟!». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ؟!». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّمَا أَهَلَكَ (اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْشَرِيْفُ

<sup>(</sup>١) في (د): (يقطع).

<sup>(</sup>۲) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (وكلمه).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (هلك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الْضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ [٢٥/ب ط]، وَأَيْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ(١) مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

٢٦٠٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدًّ مِنْ حُدُّودِ اللَّهِ؟!». ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ (الْمَرْأَةِ)(٢) الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ (٣)، وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٢٦٠٦ \_ وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا الْنَبِيُّ ﷺ، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ الْنَبِيُّ ﷺ، فَقَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: ﴿ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». فَقُطِعَتْ.

### ۲۱ ـ ۱۳ ـ بَ**اَب:** حَدُّ الْثَيِّبِ وَالْبِكْرِ فِي الْزِّنَا

٢٦٠٧ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوْا عَنِّي، خُذُواْ عَنِّي، خُذُواْ عَنِّي، فَقَدْ (١٤) جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالْثَيِّبُ بِالْثَيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالْرَّجْمُ».

٢٦٠٨ ـ وَعَنْهُ (قَالَ)(٥): كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ (١) عَلِيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ،

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (بعد ذلك).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قد).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (رسول الله).

كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ(١) لَهُ وَجْهُهُ. قَالَ: فَأُنْزِلَ(٢) عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي فَقَدْ(٣) جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلاَ، الْثَيِّبُ بِالْثَيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْجِحُرِ، (الْثَيِّبُ)(١) جَلْدُ مِئَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ». بِالْبِكْرِ، (الْثَيِّبُ)(١) جَلْدُ مِئَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ».

۲٦٠٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى(١)، وَالْثَيِّبُ يُجْلَدُ وَيُوْجَمُ(٧)». لاَ يَذْكُرَانِ: سَنَةً وَلاَ مِثَةً.

### ٢١ ـ ١٤ ـ باب: رَجْمُ الْثَيِّبِ فِي الْزِّنَا

(الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ (قَالَ) (١٠): قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( الله عَلَى مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ (قَالَ) (١٠): قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( الله وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ (١١) آيَةُ الْرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالْنَاسِ

<sup>(</sup>١) في (د): (ويربد).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فأنزل الله).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قد).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (رجماً).

<sup>(</sup>٦) في (د): (تجلد وتنفى).

<sup>(</sup>٧) في (د): (تجلد وترجم).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١) في (د): (أُنْزِلَ عليه).

زَمَانُ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الْرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تَعَالَى)(١) فَيَضِلُّوا بِتَوْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الْرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الْرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبِيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الإعْتِرَافُ [١٠٨/ب د].

#### ۲۱ ـ ۱۵ ـ باب:

### حَدِّ مَنِ اعْتَرَفَ بِالْزِّنَا [٢٦] طَا

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، (سُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ) (٣) حَتَّى عَنْهُ، (فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ) (٣) حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبُعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ وَهُلَ عَلَيْهِ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبُعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ وَهُلْ أَحْصَنْتَ؟ ﴾. قَالَ: نعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَاذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوهُ ﴾. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْفُولُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى (٥)، فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ (٢) الْحِجَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى (٥)، فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ (٢) الْحِجَارَةُ هَرُبُ، فَأَهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَ

٢٦١٢ \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ حِيْنَ جِينَ مِالِكِ حِيْنَ جِينَ مِالِكِ حِيْنَ مِينَ مِالِكِ حِيْنَ جِيءَ بِهِ إِلَى الْنَبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيْرٌ، أَعْضَلُ (٧)، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٣) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٥) (أي: مصلى الجنائز لا المسجد) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أصابته بحدها).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([أي]: المشتد الخلق).

نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "فَلَعَلَّكَ؟". قَالَ: لاَ، وَاللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخِرُ('). قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: "أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا [غَازِيْنَ] فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ النَّيْسِ('')، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ(") الْكُثْبَةَ('). أَمَا وَاللَّهِ! إِنْ يُمْكِنِّي (اللَّهُ)(') مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنكَلِنَّهُ عَنْهُ".

٢٦١٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

٢٦١٤ ـ وَفِي أُخْرَى [١١١/أف]: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً.

٢٦١٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟». قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكُ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فَلَانٍ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

### ٢١ - ١٦ - باب: صِفَةُ الْرَّجْمِ فِي الْزِّنَا

٢٦١٦ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ (﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) قال النووي: معناه: الأرذل والأبعد والأدنى. وقيل: اللئيم. وقيل: الشقي. ومعنى هذا الكلام: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا، واعتذاره بشبهة يتعلق بها.

<sup>(</sup>٢) أي: صوته عند السفاد.

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (إحداهن). وقال النووي في شرحه: في بعض النسخ: (إحداهن).

<sup>(</sup>٤) أي: القليل من اللبن وغيره.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

شَيْئاً [٢٦/ب ط] يَرَى (١) (أَنَّهُ) (٢) لاَ يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمهُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ. قَالَ: فَمَا (٢) أَوْثَقْنَاهُ، وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ. قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ (١) وَالْمَدَرِ وَالْحَزَفِ. قَالَ: فَمَا اللَّهِ عَلَى الْعَرَّةِ، فَانتُصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيْدِ (٥) فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَانتُصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيْدِ (٥) الْحَرَّةِ \_ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَانتُصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيْدِ (٥) اللّهِ عَلَى الْحَرَّةِ \_ (يَعْنِي: الْحِجَارَة) (٢) \_، حَتَّى سَكَتَ (١). قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنَ الْعَشِيِّ قَالَ: ﴿ أُوكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ خَطِيْبًا مِنَ الْعَشِيِّ قَالَ: ﴿ أُوكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَيْبُ كَنَبِيْبِ النَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ (٧)، إلاَّ نَكَلْتُ بِهِ ». قَالَ: نَبُطُ لَلُهُ وَلاَ سَبَعُ فَرَ لَهُ وَلاَ سَبَهُ.

٧٦١٧ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى الْنَبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ ( اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ط): (نرى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فلما).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (بالعظائم). وفي صحيح مسلم: (بالعظم).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الحجارة الكبار).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (سكن).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ط): (ذاك).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (قال).

﴿ أَبِهِ جُنُوْنُ؟ ﴾ . فَأُخْبِرَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ (١) . فَقَالَ : ﴿ أَشَرِبَ خَمْراً؟ ﴾ . فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ . (قَالَ) (٢) : فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَزَنَيْتَ؟ ﴾ . فَقَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَكَانَ الْنَّاسُ فِيْهِ فِرْقَتَيْنِ : قَائِلٌ يَقُوْلُ : لَقَدْ هَلَكَ ، لَقَدْ أَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ . وَقَائِلٌ يَقُوْلُ : مَا تَوْبَهُ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةٍ مَاعِزٍ ، إِنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ . قَالَ : فَلَيْثُواْ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ . قَالَ : فَلَيْثُواْ بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ [٢٧/ أط] يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ [٢٧/ أط] فَقَالُ : ﴿ فَقَالَ : ﴿ السَّتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ » . قَالَ : فَقَالُوا : غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : فَقَالُ : ﴿ فَقُالُ لَاللَهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : فَقَالُوا : غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : فَقَالُ رَسُولُ اللَّه يَعِيْهُ : ﴿ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً ، لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ ﴾ .

قَالَ: ثُمَّ جَاءَتُهُ (٣) امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (٤) مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! [١٠٨/١٤] طَهِّرْنِي. فَقَالَ: ثَمَّ جَاءَتُهُ (٣) امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (٤) مِنَ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ (٥): إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الْزِّنَا. تُردِّدُنِي كَمَا رَدَّدْتَمَاعِزَ بْنَ مَالِكِ. قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ (٥) قَالَتْ (٥): إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الْزِّنَا. فَقَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ (٥) قَالَتْ (٥): إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الْزِّنَا. فَقَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ (٥) قَالَ: فَقَالَ: قَالَ (قَالَ) (٢): فَقَالَ: ﴿ وَمَعْتِ فَقَالَ: قَالَ وَضَعَتِ مَا فِي بَطْنِكِ (٢) مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَالَ: فَأْتِي (٨) النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ: ﴿ وَلَدَهَا صَغِيْرًا ، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ( . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (به جنون).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (جاءت).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: بطن من جهينة).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (فكفلها رجلاً).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (وأتي). وفي صحيح مسلم: (فأتى).

#### ۲۱ ـ ۱۷ ـ باب:

### مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْحَفْرِ (١) لِلْمَرْجُوْم (١)

٢٦١٨ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَ: ﴿ أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا ﴾ . فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . فَقَالَ لَهُ عُمْرُ ( اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ! قَالَ: ﴿ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ عَمَرُ ( اللهِ عَلْهُ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ رَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ رَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ عَلَيْهَا لِلّهِ عَلَيْهَا وَلِي المُدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ رَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ عَلَيْ .

٢٦١٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْشُدُكَ اللّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْشُدُكَ اللّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقْضِ [١١١/ب ف] بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ، وَأَذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ [٢٧/ب ط] عَلَيْ: «قُلْ». قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ بِكِتَابِ اللّهِ، وَأَذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ [٢٧/ب ط] عَلَيْ : «قُلْ». قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَلَى ابْنِي الْرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ عَلَى ابْنِي الْرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئْةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى الْرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيدٍ: "وَالّذِي نَفْسِي بِيلِهِ:

<sup>(</sup>١) في (د): (الخفر).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (للمرجومة).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فشكت). وورد أيضاً: (فَشُدَّدَت) و(فَشُدَّت).

<sup>(</sup>٥) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أجيراً).

لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيْدَةُ، وَالْغَنَمُ، رَدُّ (عَلَيْكَ)(١)، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمْرَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.

٠٢٦٢ وعَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِيَهُودِيٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ زَنيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِيَهُودِيٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ زَنيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُوْدَ فَقَالَ: «مَا تَجِدُوْنَ فِي النَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنا؟». قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوْهِهِمَا، ويُطَافُ بِهِمَا. قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوْهِهِمَا، ويُطَافُ بِهِمَا. قَالُونَا: ﴿فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ (فَاتَلُوهَا) (١) إِن كُنتُم صَلاقِينَ ﴿ آلَ عمران: ٩٣]». فَجَاوُوا قَالَ: ﴿فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ (فَاتَلُوهَا) (١) إِن كُنتُم صَلاقِينَ اللَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ بِهَا (٣)، فَقَرَوُ وْهَا، حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الْرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الْرَّجْمِ، وَقَرَأً مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَلاَمٍ وَهُو مَعَ الْوَجْمِ، وَقَرَأً مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَلاَمٍ وَهُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْ فَيْ رَجْمَهُمَا (١٤)، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا (١٤)، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَسُولُ اللَّه عَيْهُ أَن الْجَجَارَة بِنَفْسِهِ.

٧٦٢١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٥): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزِّنَا يَهُوْدُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا. (وَبَاقِي الْيَهُوْدُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا. (وَبَاقِي الْحَدِيْثَ كَمَا مَرًّ) (٧).

٢٦٢٧ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى الْنَّبِيِّ ﷺ بِيَهُوْدِيٌّ مُحَمَّماً

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط) أيضاً: (ونُحَمِّمْهُمَا): وفي (ف) و(د): (ونحمهما).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (به).

<sup>(</sup>٤) في (د): (رجمها).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (رجل).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

مَجْلُوْداً (۱) ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدًّ الْزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟». قَالُوْا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْتُوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الْزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟». قَالَ: لاَ. وَلَوْلاَ أَنَكَ [٢٨/١ط] نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ (۱) الْرُجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرُ (۱) فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الْفَعْيِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمعْ عَلَى الْشَرِيْفِ وَالْوَضِيْع، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ [١٠/٠ب د] الرَّجْمِ. فَقَالَ (١٠) رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرِكَ إِذْ أَمَاتُوهُ». فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرِكَ إِذْ أَمَاتُوهُ». فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرِكَ إِذْ أَمَاتُوهُ». فَأُمِرَ بِهِ فَرُبُومِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة: ١٤]. يَقُولُ: فَي الْمَدُولُ اللَّهُ عَلَى الْتَحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة: ١٤]. يَقُولُ أَن اللَّهُ الْفَلَامُونَ ﴾ [المائدة: ١٤]. يَقُولُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَكُم بِالتَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاخْذَرُواْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفَيْ فَوْلِهِ وَالْمَائِونَ ﴾ [المائدة: ١٤]. هُومَن لَمْ يَعَمَّمُ مِمَّ الْمَلِكُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ﴿ وَمَن لَمْ يَعْمَلُمُ مِنْ الْمَائِهُ مَالْكُونُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ﴿ وَمَن لَمْ يَعْمَلُمُ مِنَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتِهِكُ هُمُ الْتَحْمِولُ وَاللَهُ وَمَن لَمْ يَعْمَلُهُ مِنْ اللَّهُ فَأُولَتِهِكُ هُمُ الظَلْمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ﴿ وَمَن لَمْ يَعْمُ مَا أَنْ لَاللَهُ مَالُولُهُ وَلَمُ الْمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَهُ وَلَمُ الْمُولِ وَلَهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْل

٢٦٢٣ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقِ الْشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ يَظِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْنُوْرِ أَمْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (محمم مجلود).

<sup>(</sup>٢) في (د): (نجد).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (كثير).

<sup>(</sup>٤) في (د): (تركنا).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٦) مما يستدرك: عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ.

#### ۲۱ ـ ۱۸ ـ باب:

#### الأَمْرِ بِحَدِّ الأَمَةِ

٢٦٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ يَقُولُ: ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الْثَالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ زَنَتِ الْثَالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ».

٣٦٢٥ إذَ (فِي روَايَةٍ)(٢): فِي جَلْدِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلاَثاً، «ثُمَّ لْيَبِعْهَا(٣) فِي الْرَّابِعَةِ».

#### ۲۱ ـ ۱۹ ـ باید:

#### تَأْخِيْرُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْنُّفَسَاءِ

٢٦٢٦ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْرَّحْمَنِ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ (﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيُّ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً النَّاسُ! أَقِيْمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا (هِيَ) (٥) حَدِيثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ [١١٢/أن] (ذَلِكَ) (١) لِلنَّبِيِّ [٢٨/بط] عَلَيْ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (أي: في الرواية الأخرى).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (يبيعُها).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين () زيادة من (ط).

#### ۲۱ ـ ۲۰ ـ بَأَبِ:

#### حَدِّ الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ

كَرْجُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٦٢٨ وَعَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالْنَّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ (﴿ الْجَرِيْدِ وَالْنَّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ (﴿ الْجَهُ)('')، وَدَنَا الْنَّاسُ مِنَ الْرِّيْفِ أَبُو بَكْرٍ (﴿ الْجَهُ لَا الْمَاسُ مِنَ الْرِيْفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ قَالَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ (﴿ اللهِ الْمَانِيْنَ.

٢٦٢٩ وَعَنْ حُضَيْنِ (٥) بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ (١) قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ (﴿ مَنْ عَنْ حُضَيْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ (١) قَالَ: أَزِيْدُكُمْ، ابْنَ عَفَّانَ (﴿ مُنَّ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ: أَحَدُهُمَا: حُمْرَانُ، أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ. وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ: أَحَدُهُمَا: حُمْرَانُ، أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ. وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>۲) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) و(د) إلى: (حصين). وهو حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي، أبو ساسان البصري. كنيته: أبو محمد، وأبو ساسان لقب. تهذيب الكمال (٢/٥٥٥ ـ).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (أبو ساسان). ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين () زيادة من (ط).

رَآهُ يَتَقَيَّأُ. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّى شَرِبَهَا('). فَقَالَ: يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ! قُمْ فَاجْلِدْهُ. تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ! قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ. فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ عَلِيْ فَعَرُ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ( هَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الل

٧٦٣٠ وَعَنْ عَلِيٍّ (﴿ اللهِ عَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيْمُ عَلَى أَحَدٍ حَدَّا فَيَمُوْتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ لأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

### ۲۱ ـ ۲۱ ـ <del>باَب:</del> قَدَرُ أَسْوَاطِ الْتَّعْزِيْرِ

٢٦٣١ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ:
 «لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ (تَعَالَى)(٣)».

#### ۲۱ ـ ۲۲ ـ بَاب:

اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَتَرْكُ أُمُوْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا يُكَفِّرُ الْحَدَّ

٢٦٣٧ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ (﴿ اللهِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلاَ تَـزْنُوا، [٢٩/أط] فِي مَجْلِسٍ فَقَـالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلاَ تَـزْنُوا،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يشربها).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

وَلاَ تَسْرِقُوْا، ﴿ وَلا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥١. والإسراء: ٣٣]. فَمَنْ وَفَى (١) مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَعُوْقِبَ بِهِ ﴿ فَهُوَ كَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ (٢): فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ كَالَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَنَا مَنْ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ».

٢٦٣٣ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «(وَلاَ)(٣) نَنْتَهِبَ، وَلاَ نَعْصِيَ، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ».

## ٢١ - ٣٣ - [باب: جَرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ]

٢٦٣٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ الْعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ ، وَإِلْيَ اللَّهِ عَلَيْهُ .



<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (خفّف). أي: بتخفيف الفاء.

<sup>(</sup>٢) في (د): (من ذلك شيئاً).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: هَدْرٌ).



### ٢١- كَتَابِّ الْقِضَالِ وَلِشَّهَا كِالْتُكُالِثُنَا اللهُ ا

### ۲۲ ـ ۱ ـ باب: الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٢٦٣٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٢)، أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى الْنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

#### ۲۲ ـ ۲ ـ بَـاب:

### الْقَضَاءُ بِالْشَّاهِدِ وَالْيَمِيْن

٢٦٣٦ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (٣) ﷺ قَضَى بِيَمِيْنِ وَشَاهِدٍ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (الْنبي).

## ٢٢ - ٣ - [باب: بَيَانُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لاَ يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ]

٢٦٣٧ \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: 
﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي
لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئاً، فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ (بِهِ) (٢) قِطْعَةً مِنْ نَارٍ ».

٢٦٣٨ ـ وَعَنْهَا (٣): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةً (١) خَصْمِ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ (٥) بَعْضَهُمْ (١) أَنْ يَكُوْنَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقً مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْنَارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا».

### ۲۲ ـ ٤ ـ بَابِ: قَضِيَّةُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَة

٢٦٣٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٧) قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ المُرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجودة في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (وعنه).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (لجبة).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (ولعل).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (بعض). وفي (د): (بعضاً).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجودة في (ف) و(ط).

شَحِيْحٌ لاَ يُعْطِيْنِي مِنَ الْنَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي [٢٩/ ب ط] وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَيَكْفِي بَنِيْكِ».

٢٦٤٠ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا كَانَ [١١١/ ب ف] عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ (أَنْ)(١) يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ (أَنْ)(١) يُغِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ خِبَائِكِ. فَقَالَ الْنَّبِيُ عَلَيْ: أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبَ إِلَيَّ (مِنْ)(١) (أَنْ)(١) يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ خِبَائِكِ. فَقَالَ الْنَّبِيُ عَلَيْ (وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (١)». ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ (عَلَيَّ حَرَجٌ)(١) أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ إِلْمَعْرُوفِ.». النَّبِيُ عَلَيْ إِلْمَعْرُوفِ.».

### ٢٢ ـ ٥ ـ بَـاب: الْنَّهْيُ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

٢٦٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكُرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكُمْ ثَلَاثًا، وَأَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكُرَهُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ الْسُّوَالِ، وَيَكُرَهُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ الْسُّوَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (فٍ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (أي: ستزيدين من ذلك).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (جناح).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

٧٦٤٢ ـ (وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَن رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ ﴿ اللهَ الْمَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ: عُقُوْقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعاً وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثاً: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ الْشُؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ») (٢).

### ۲۲ ـ ٦ ـ بَـاب: مَا لِلْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ

٢٦٤٣ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ (الْعَاصِ) (٣): أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الْحُاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطأَ، فَلَهُ أَجْرًانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطأَ، فَلَهُ أَجْرٌ» (٤).

## ٢٢ - ٧ - باب: أَدَبُ الْقَاضِي وَمَا عَلَيْهِ مِنْ تَعَاهُدِ نَفْسِهِ

٢٦٤٤ ـ عَنْ (عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ)(٥) أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي ـ وَكَتَبْتُ(١) لَهُ ـ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجودة في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (العاصي).

<sup>(3) (</sup>قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك، وقد جاء في السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة، واثنان في النار» الحديث) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وكتب).

إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: (أَنْ)(١) لاَ تَحْكُم (٢) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ(٣) غَضْبَانٌ [٣٠/ ١ط]، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ ».

#### ٢٢ ـ ٨ ـ بَاب: مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ الَّذِي يُمْكِنُ رَدُّهُ

٢٦٤٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا (هَذَا)(٥) مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهُ.

٢٦٤٦ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ (ثَلاَثَةُ) (٢) مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا. قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٤): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٤): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

#### ۲۲ \_ ۹ \_ [بـَاب: خَيْرُ الْشُّهُوْدِ]

٧٦٤٧ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ [١١٠/ ب دِ] قَـالَ: «أَلاَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۲) في (د): (حكم).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وهو).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجودة في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما يين: () غير موجود في (ط). وفي (د): (ثلاث). والمثبت موافق لما في (ف) وصحيح مسلم.

أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الْشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

#### ۲۲ ـ ۱۰ ـ [باب: اخْتِلاَفِ الْمُجْتَهِدِيْنَ]

۲٦٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ( ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ) (٢): «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الْذُنْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا (٣). فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ (أَنْتِ) (٤). وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ (أَنْتِ) (٥). فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى (أَنْتِ) (٥). فَتَحَاكَمَتَا (١) إِلَى دَاوُدَ (الْكِينِ ) (٥)، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى النَّيْمَانَ (بْنِ دَاوُدَ) (٧) (عَلَيْهِمَا الْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ (٨) فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اتْتُونِي بِالْسِّكِيْنِ أَشُقُهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ (٩) الْصُّغْرَى: لاَ. يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُو ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلْصُّغْرَى». (قَالَ (١) أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالْسُكِيْنِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (إِحْدَيْهِمَا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (فتحاكما).

<sup>(</sup>٧) ما بين: زيادة من (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (فقال).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>١١) كتب تحتها في (ط): (جميعاً). أي: رواة الحديث.

# ١١ - ٢٢ - إباً ب: اسْتِحْبَابُ إِصْلاَحُ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

٢٦٤٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)(۱): «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً لَهُ الَّذِي لَهُ، فَوَجَدَ الْرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا». (قَالَ)(٣): الْذَهَبَ. فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى (٢) الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا». (قَالَ)(٣): «فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلْكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَمٌ. وَقَالَ الآخِرُ: (لِي) (٤) جَارِيَةٌ. فَقَالَ: أَنْكِحُوْا (٥) الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوْا (١) عَلَى أَنْفُومُوا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا [٣٠/ بط]».

#### ۲۲ ـ ۲۲ ـ باب: اللَّقْطَة وَحُكْمُهَا وَحِفْظُهَا

٢٦٥٠ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْنَّبِيِّ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ (عِفَاصَهَا (٧) وَوِكَاءَهَا (١٠)(١٠)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (باع). وفي مسلم: (شرى).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أنكحا).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وأنفقوه). وجاء أيضاً في (ط): (وأنفقوه) (وأنفقا).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([أي]: وعاءها).

<sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الخيط الذي تربط به).

<sup>(</sup>٩) في (د): (وكاءها وعفاصها).

صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلْخَيْكَ أَوْ لِلْخَيْبِ». قَالَ: فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمُاءَ، وَتَأْكُلُ الْشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُ قَرَأْتُ «عِفَاصَهَا».

٢٦٥١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا (يَوْماً مِنَ الْدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ [١١٣/ أف]».

٢٦٥٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنْ ضَالَةِ الإِبلِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ.

٢٦٥٣ ـ وَفِي أُخْرَى: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا، وَعَدَدَهَا، وَعَدَدَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ)(١)، وَإِلاَّ فَهْيَ لَكَ».

٧٦٥٤ ـ وَعَنْ سُويْدِ بْنَ عَفْلَة قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ، وَسَلْمَانُ (١) بْنُ رَبِيْعَةَ غَازِيْنَ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً فَأَخَذْتُهُ فَقَالاً لِي: دَعْهُ. فَقُلْتُ: لاَ، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ (١) بْنُ رَبِيْعَةَ غَازِيْنَ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً فَأَخَذْتُهُ فَقَالاً لِي: دَعْهُ. فَقُلْتُ: لاَ، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ أَبَنْ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ أَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا وَرَجَعْنا مِنْ غَزَاتِنا قُضِيَ لِي (١) أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيتُ أُبِيَّ ابْنَ كَعْبِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِثَةً دِيْنَارٍ عَلَى عَلْجُبُرُتُهُ بِشَأْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (عَرِّفُهَا حَوْلاً). (عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: (عَرِّفُهَا حَوْلاً). (عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: (عَرِّفُهَا حَوْلاً). (١٠). فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقَالَ: (عَرِّفُهَا حَوْلاً). (١٠)، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ (احْفَظْ فَقَالَ: (عَرِّفُهَا حَوْلاً). (١٠)، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ (احْفَظْ عَدَوْلَا). (١٠)، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ (احْفَظْ عَدَوْلَا) (١٠)، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ (احْفَظْ عَدَوْلَا). (١٤)، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ (الْمَقَمْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ: لاَ أَدْرِي بِثَلاَثَةٍ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ط) إلى: (سليمان).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (أعرفها).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (له).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

### ٢٢ - ١٣ - [باب: في لُقْطَةِ الْحَاجِ]

٢٦٥٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْتَيْمِيِّ (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

٢٦٥٦ \_ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالًا فَهُوَ ضَالًا، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا».

#### ٢٢ - ١٤ - [باب: تَحْرِيْمُ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا]

٢٦٥٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ [٣١/ أط] مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُسْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيْهِمْ، أَطْعِمَتَهُمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةٍ أَحَدٍ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيْهِمْ، أَطْعِمَتَهُمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةٍ أَحَدٍ إلاَّ بِإِذْنِهِ ».

#### ۲۲ \_ 10 \_ بَاب: الْضِّيَافَةُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

٢٦٥٨ ـ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَيْنَ تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ!؟ قَالَ: «يَوْمُهُ، وَلَيْلَتُهُ، جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!؟ قَالَ: «يَوْمُهُ، وَلَيْلَتُهُ، وَالْضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ». قَالَ: «وَمَنْ كِانَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ». قَالَ: «وَمَنْ كِانَ

<sup>(</sup>١) تحرف في (ط) إلى: (التميمي).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فقالوا).

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ».

٢٦٥٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «(وَ)(١) لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَخِيْهِ حَتَّى يُوْثِمَهُ». (قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟)(١) قَالَ: «يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَؤْثِمُهُ؟). وَقَالَ: «يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ».

٢٦٦٠ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَاَ('') يَقْرُوْنَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ نَـزَلْـتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلْضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الْضَيْفِ الَّذِي يَنْبُغِي لَهُمْ".

## ٢٢ ـ ١٦ ـ [باب: المُواسَاة بِفُضُوْلِ الْمَالِ]

٢٦٦١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللهِ اللهُ كَلاً اللهِ اللهُ عَلَى رَاحِلَةٍ (لَهُ كَلاً اللهِ عَلَى (يَصْرِفُ بَصَرَهُ) (٥) يَمِيْناً وَشِمَالاً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى مَا خَانَ مَعَهُ (١) فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ وَشِمَالاً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى مَنْ لاَ طَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ اللهَ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ اللهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ اللهِ عَلَى مَنْ لاَ رَادَ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ لاَ رَادَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (لا).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط). وفي صحيح مسلم: (له، قال).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (يصرف). وكتب فوقها في (ط) وفي (د): (يضرب).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (عنده).

## ٢٢ ـ ١٧ ـ [باب: اسْتِحْبَابُ خَلْطِ الأَزْوَادِ إِذَا قَلَتْ وَالْمُوَاسَاةِ فِيْهَا]

جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ (١) نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ (١) نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا ، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطْعاً ، وَاجْتَمَع (٢) زَادُ الْقَوْمِ عَلَى الْنَّطِعِ . قَالَ : فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزُرَهُ كَمْ فَبَسَطْنَا لَهُ نِطْعاً ، وَاجْتَمَع (٢) زَادُ الْقَوْمِ عَلَى الْنَّطِعِ . قَالَ : فَلَا الْحُزُرَهُ كَمْ هُو ، فَحَزَرْتُهُ [٣١ / ب ط] ، كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِئَةً . قَالَ : فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيْعاً ، ثُمَّ حَشُونَا جُرُبَنَا . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : "فَهَلْ (٣) مِنْ وُضُوءٍ؟ » . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا نُطْفَةٌ ، فَأَفْرَعَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأَنَا كُلُّنَا ، نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً (٤) فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا نُطْفَةٌ ، فَأَفْرَعَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأَنَا كُلُّنَا ، نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً (٤) فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا نُطْهُوْرٍ؟ فَقَالَ (١٤ ثَمَ أَنِيَةٌ فَقَالُوْا : هَلْ مِنْ طَهُوْرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَلَ قَالُوا : هَلْ مِنْ طَهُوْرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "فَرَخَ الْوَضُوءُ » .



<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (بمن).

<sup>(</sup>٢) في (ط) بالفاء والواو.

<sup>(</sup>٣) في (ط): (هل).

<sup>(</sup>٤) جاء تحتها في (ط): ([أي]: نصبه صبأ شديداً).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

رَفْخُ معبس (ارَجَمِي (الْهَجَنِّرِيُّ (أُسِكْتِهُمُ (الْفِرُوكُ لِيَّرِيُّ (الْفِرُوكُ لِيَّنِيُّ (www.moswarat.com

### المنابع المناب

#### ٢٣ ـ ١ ـ بَـابِه: الْدَّعْوَةُ لِلْقِتَالِ وَالإِغَارَةِ

٢٦٦٣ ـ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى أَقَلَ الْإِسْلَامِ، قَدْ أَغَارَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُوْنَ، وَأَنْعَامُهُمْ [٦١٧/ ب ن] تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ. قَالَ (١) يَحْيَى: أَحْسِبُهُ قَالَ: جُويْرِيَةً. أَوْ: الْبَتَّةُ (١) ابْنَةَ الْحَارِثِ.

٢٦٦٤ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ: بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: الْعُزُوْا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَغُدُونُ وَا وَلاَ تَغُدُرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَغُدُرُوا، وَلاَ تَغُولُوا، وَلاَ تَغُدُرُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَعْدُلُوا، وَلاَ تَغُدُرُوا، وَلاَ تَعْدُلُوا، وَلاَ عَلَيْمُ وَلَا مِنْهُمْ وَكُونَ عَادُمُ وَلَا مِنْهُمْ وَكُونَ عَادُمُهُمْ إِلَى الْتُحَوّلِ مِنْ الْمُسْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْتُحَوّلِ مِنْ الْمُسْرِكِمْ، فَإِنْ أَجَابُونُكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ وَكُونَ عَادْمُهُمْ إِلَى الْتَحَوّلِ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (ف): (وقال).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (البنية).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبُوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَهُمْ يَكُونُوْنَ وَعَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ، يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ (لَهَا) (١) فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ (لَهَا) (١) فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوكَ (لَهَا) أَنْ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ وَلَا خَصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ آ٢٧١ أَمَا فَأَرَادُوكَ أَنْ أَبُوا فَسَلْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَلاَ ذَمَّةَ نَبِيّهِ (السَّيِقِ) (١٠٠ وَلَكُنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذَمَّةَ نَبِيّهِ (السَّيِقِ) (١٠٠ وَلَكُنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذَمَّةَ نَبِيّهِ (السَّيِقِ) (١٠٠ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذَمَّةَ نَبِيّهِ (السَّيِقِ) (١٠٠ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذِمَّةَ نَبِيّهِ (السَّيِقِ) (١٠٠ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرُتَ [١٨١٨ ب د] وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَمُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ اللَّهُ فَلْ مَنْ أَنْ لُهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيْهِمْ أَمْ لاَهُ.

#### ۲۳ ـ ۲ ـ باب:

### الأَمْر بِحُسْنِ الْسِّيْرَةِ فِي مُعَامَلَةِ الْنَّاسِ، وَالْنَّهْيُ عَنِ الْغَدْرِ

٢٦٦٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: «بَشِّرُوْا وَلاَ تُنفِّرُوْا، وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا».

٢٦٦٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ]: «يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُعسِّرُوا، وَسَكِّنُوْا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ط): (نبيّه ﷺ). وكتب تحتها: (رسوله).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (وَذِمَّةَ).

#### ۲۳ ـ ۳ ـ بَابِه: الْغَــادِرُ

٢٦٦٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيْلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ»(١).

٢٦٦٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بهِ)(٣)».

٢٦٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (ﷺ)(١)، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ أُسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢٦٧٠ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ) (١٠): «يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ».

#### ۲۳ ـ ٤ ـ باب: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

٧٦٧١ - عَنْ جَابِرٍ (ﷺ)(٥) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ).

<sup>(</sup>١) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) مما يستدرك: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ».

<sup>(</sup>٣) في (د): (يعرف به يوم القيامة).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

٢٦٧٢ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»)(١).

#### ۲۳ ـ ٥ ـ بــاب: «لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُّقِّ»

٢٦٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا ( الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ

٢٦٧٤ ـ (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ حِيْنَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ ٢٢١/ ب طَ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الْشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوْا اللهَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصِبِرُوْا) ﴿ اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوْا اللهَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصِبِرُوْا) ﴿ اللهَ مُواللَّهُمَ مُنْزِلَ الْجَنَّةِ تَحْتَ طَلاَلِ السَّيُوْفِ ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ الْسَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ».

#### ۲۳ ـ ۲ ـ بَابِ:

### قَوْلُهُ عليه السلام يَوْمَ أُحُدٍ، وَالْنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْنِّسَاءِ وَالْصِّبْيَانِ

٧٦٧٥ - عَنْ أَنَسٍ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُوْلُ يَوْمَ أُحُدٍ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأُ لاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: ( ) غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (وإذا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

٢٦٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ الْنِسَاءِ وَالْصِّبْيَانِ.

٢٦٧٧ ـ وَعَنِ الْصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ الْنَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْذَّرَادِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، يُبَيَّتُوْنَ، فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَادِيِّهِمْ؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ».

#### ۲۳ ـ ۷ ـ **بــاب:** مَا وَرَدَ فِي الْنَبَاتِ<sup>(۱)</sup> [١١٤/ أ ف]

٢٦٧٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّضِيْرِ وَقَعَ نَخْلَ بَنِي الْنَضِيْرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ النَّوَيْرَةِ (٣٠٠). فَأَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ

٢٦٧٩ ـ قَالَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ:

حَــرِيْقٌ بِـالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْــرُ

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ يَنِي لُؤَيِّ

#### ۲۳ ـ ۸ ـ بَاب: إِحْلاَلُ الْغَنَائِم

٧٦٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَمَّا يَبْنِ، وَلاَ آخَرُ (١٤) قَدْ بَنَى بُنْيَاناً وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلاَ آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ

<sup>(</sup>١) في (ط): (الْبَيَاتِ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (بالبويرة). وفي (د): (بالبوير). والبويرة: موضع نخل بني النضير.

<sup>(</sup>٤) في (ط): (ولا أحدٌ). وفي (د): (والآخر). والمثبت من (ف) وصحيح مسلم.

خَلِفَاتٍ (١) وَهُو مُنْتَظِرٌ وِلاَدَهَا [٣٣/ أط]». قَالَ: «فَغَزَا فَأَدْنَى (٢) لِلْقَرْيَةِ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْباً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْشَمْسِ: أَنْتِ مَأْمُوْرَةٌ، وَأَنَا مَأْمُوْرٌ. اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئاً. فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ». قَالَ: «فَجَمَعُوْا مَا غَنِمُوْا، فَأَقْبَلَتِ عَلَيَّ شَيْئاً. فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ». قَالَ: «فَجَمَعُوْا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتُ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيْكُمْ عُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَبَايَعُوْهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ فَقَالَ (٣): فِيْكُمْ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي (٤) قَبِيلَتُهُ رَجُلٌ فَبَايَعُوْهُ، فَلَكَ رَجُلٍ بِيدِهِ فَقَالَ (٣): فِيْكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي (٤) قَبِيلَتُكُ. فَبَايَعُوْهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ فَقَالَ (٣): فِيْكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي (٤) قَبِيلَتُكُ فَنَاتُهُمْ الْغُلُولُ، أَنْتُمْ فَبَايَعُوْهُ ، فَلَكَ مَالَ : «فَلَصِقَ بِيدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُولُ، أَنْتُمْ فَبَايَعُوهُ أَنْ اللَّهُ مَرْجُوا (١٠) لَـهُ مِثْلَ رَأُسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهِبٍ». قَالَ: «فَوضَعُوهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو بِالْصَّعِيْدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتُهُ (٧). فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحدِ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبُهَا لَنَا».

#### ٢٣ ـ ٩ ـ بَاب: الأَنْفَالُ

٢٦٨١ \_ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفَا (١٠) ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَبْ لِي هَذَا. فَأَبَى. قَالَ: فَأَنْزُلَ اللَّهُ ﷺ: هُيَسَتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ فَلُ ٱلْأَنفَالُ بِيَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾[الأنفال: ١].

<sup>(</sup>١) في (د): (خلفان). وقال النووي في شرحه: الخلفات: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وهي الحوامل.

<sup>(</sup>۲) في (د): (فأدني).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (د): (فليبايعني).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وأخرجوا).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (تأكله).

<sup>(</sup>A) في (ف) وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (شيئاً).

٢٦٨٧ ـ وَعَنْ سَعْدِ قَـالَ: نَـزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَـاتٍ، أَصَبْتُ سَيْفاً فَأَتَـى بِـهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! النَّلْنِيْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اللهِ اللهِ

### ٢٣ ـ ١٠ ـ بَاب: هَلْ يُنْفِّلُ الإِمَامُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ، وَإِعْطَاءُ الْسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ بِالاجْتِهَادِ وَمَنْعُهُ

٢٦٨٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ الْنَبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيْهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوْا إِبِلاً كَثِيْرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيْراً أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْراً وَنُفُلُوْا بَعِيْراً بَعِيْراً .

٢٦٨٤ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَفَّلْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعِيْراً بَعِيْراً )(١).

٢٦٨٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: نَفَّلَنَا [٣٣/ ب ط] رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَفَلاً سِوَى نَصِيْنِنَا مِنَ الْخُمْسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالْشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيْرُ.

٢٦٨٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ (بَعْضَ)(١) مَنْ يَبْعَثُ مِنَ الْسَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجبٌ، كُلُّهُ.

٢٦٨٧ \_ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَاثِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (هُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ النَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللَّهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ (مِثْلَ) (() ذَلِكَ النَّالِئَةَ، فَقَمْتُ. قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ (مِثْلَ) (() ذَلِكَ النَّالِئَةَ، فَقَمْتُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمَ: مَنْ يَسْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ (مِثْلَ) (() ذَلِكَ النَّالِئَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقَوْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ. وَعَلَى رَجُلُ مَن اللَّهُ مَنْ أَسُدِ اللَّهِ، إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسُدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهُ وَعَلِي () (() وَعَنْ) (() رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (هَا اللَّهِ، إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسُدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهُ وَعَلَى (() () رَسُولُهِ، فَعُطِهِ وَعَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «صَدَقَ . فَأَعْطِهِ النَّهُ وَعَنْ فَو الْإِسْلاَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### ۲۳ ـ ۱۱ ـ باب: ذِكْرُ الْسَّلَبِ

٢٦٨٨ ـ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الْصَّفِّ يَـوْمَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (هما).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د): (وقال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (بكسر اللام).

<sup>(</sup>٧) أي: اقتنيته وتأصلته. وأثلة الشيء: أصله.

بَدْرِ، نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ، حَدِيْثَةٍ الْآرَاءُ الْأَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا. فَقَالَ: يَا عَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: قُلْتُ(۱): نعَمْ. وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ يَا عَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَنَّا جَهْلٍ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ: لَيْنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فقلت).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٣) في (د): (تفارق).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: ألبث).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (يجول). وكتب فوقها: (يرفل).

<sup>(</sup>٦) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٧) تحرف في (ف) و(د) إلى: (كلاهما).

<sup>(</sup>٨) كتب فوقها في (ط): (سَلَبَهُ).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) (قال النووي: اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث، قَالَ أَصْحَابناً: اشْتَرَكَ هَذَانِ الرَّجُلانِ فِي جِرَاحَته، لَكِنَّ مُعَاذ بْن عَمْرو بْن الْجَمُوحِ أَثْخَنَهُ أَوَّلاً فَاسْتَحَقَّ السَّلَب، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيِّ ﷺ:
«كِلاكُمَا فَتَلَهُ»، تَطْيِيباً لِقَلْبِ الآخَر مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ مُشَارَكَة فِي قَتْله، وَإِلاَّ فَالْقَتْل =

٢٦٨٩ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ. (قَالَ)(۱): فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدِ (بْنِ الْوَلِيْدِ)(۱): «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ؟». قَالَ: «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفِ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفِ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاسَتَعْمُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَعْمُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاسْمِعَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاسْمُعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَاسْمُعَهُ رَسُوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَشَرَعَتْ فِيْهِ، فَشَرِبَتْ صَفُوهُ وَكَرَهُ، وَتَرَكَتْ كَذَرَهُ، فَصَفُوهُ لَكُمْ، وَكَذَرُهُ عَلَيْهِمْ».

٧٦٩٠ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاحَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا (٣) مِنْ حَقَبِهِ (٤) فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى (٥) مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي (١) الْظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا

الشَّرْعِيِّ الَّذِي يَتَعَلَّق بِهِ اسْتِحْقَاق السَّلَب فَهُوَ الإِثْخَان، وَإِنَّمَا أَخَذَ السَّيْفَيْنِ لِيَسْتَدِلَّ بِهِمَا عَلَى حَقِيقَة كَيْفِيَّة قَتْلهمَا، فَعَلِمَ أَنَّ ابْن الْجَمُوحِ أَثْخَنَهُ، ثُمَّ شَارَكَهُ الثَّانِي بَعد اسْتِحْقَاقه السَّلَب، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقّ فِي السَّلَب. وَقَالَ أَصْحَاب مَالِك: إِنَّمَا أَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، لأَنَّ السَّلَب، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقّ فِي السَّلَب. وَقَالَ أَصْحَاب مَالِك: إِنَّمَا أَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، لأَنَّ الإَمَام مُخَيَّر فِي السَّلَب يَفْعَل فِيهِ مَا شَاءَ، وَقَدْ سَبَقَ الرَّدْ عَلَى مَذْهَبهمْ) هامش (ط).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(ط): (تاركوا).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): ([أي]: عقال من جلد).

<sup>(</sup>٤) حبل يشد على حقو البعير.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فتغدّى).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ط): (من).

مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ، فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ<sup>(1)</sup> عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِعِضَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ بِهِ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ بِهِ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ بِهِ رِخِطَامِ الْجَمَلِ الْوَجُمَلِ فَأَنَوْدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ، وَاللَّهُ وَسِلاَحُهُ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ. فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الْرَّجُلَا؟». قَالُوا: ابْنُ فَالَا: «مَنْ قَتَلَ الْرَّجُلَا؟». قَالُوا: ابْنُ الأَكُوعِ. قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ».

### ۲۳ - ۱۲ - [بَـاب: الْـتَّنْفِيْلُ وَفِدَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ بِالأَسَارَى]

٢٦٩١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ (١) سَاعَةُ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (﴿ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَبَى، وَأَنْظُرُ إِلَى (﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ف): (قعد). وكتب تحتها في (ط): (فقعد).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (فَنَذَرَ). وكتب تحتها: ([أي]: سقط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (فجئت).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (المساء).

<sup>(</sup>٧) أي: جماعة.

#### ۲۳ ـ ۱۳ ـ پاپ:

(قَوْلُهُ (ﷺ)(٧): «لا نُوْرَثُ» وَمَا يَلِيَهُ)(١)

٢٦٩٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله الله عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ: « أَيُّهَا قَرْيَةٍ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (فقدمت).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف) و(د). وهي غير مثبتة في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (فقلت).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (الطِّينِينِ).

<sup>(</sup>٨) في صحيح مسلم: (حكم الفيء).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (د).

أَتَيْتُمُوْهَا وَأَقَمْتُمْ (١) فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ».

## ٢٣ - ١٤ - بَاب: قِصَّةُ فَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

٧٦٩٣ ـ عَنِ (عُمَرَ)(٢) (ﷺ)(٣) [١٥/١١٥] قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي الْنَضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلْنَبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ (٢) عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُراعِ(٥) وَالْسِّلاَحِ، عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﷺ.

## ٢٣ - ١٥ - باب: مَعْرِفَةُ مَا تَقَعُ فِيْهِ (١٠) الْقِسْمَةُ ، وَمَا يَكُوْنُ فَيْئاً لِلإِمَامِ

٢٦٩٤ ـ [عَنِ الْزُّهْرِي]، عَنْ مَالِكِ بْنَ أَوْسِ حَدَّثَهُ (٧) قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ (ﷺ) (٨) (فَجِئْتُ) (٩) حِيْنَ تَعَالَى الْنَّهَارُ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِساً عَلَى سَرِيْرٍ، مُفْضِياً إِلَى رُمَالِهِ، مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَقَالَ لِي:

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (أقمتم).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ابن عمر).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (منها).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الخيل).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (به).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (الضمير للزهري).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجودة في (ف).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

يَا مَالِكُ(١)، إِنَّهُ قَدْ دَقَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيْهِمْ برَضْخ (٢)، فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي. قَالَ: يَا (مَالُ)(٣). قَالَ: فَجَاءَهُ يَرْفَأُ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالْزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوْا، ثُمَّ جَاءَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاس وَعَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اقْضِ بَيْنِي وَيَيْنَ هَذَا (الْرَّجُلِ الْكَاذِبِ، الآثِم، الْغَادِرِ، الْخَائِنِ)(١٠). فَقَالَ الْقَوْمُ: أَجَل يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاقْضِ (بَيْنَهُمْ [٣٥/ ب ط] وَارْحَمْهُمْ)(٥). فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ الْسَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟» قَالُوْا(٧): نعَمْ. (ثُمَّ أَقْبَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ الْسَّمَاءُ وَالأَرْضُ: أَتْعَلَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». قَالاً: نعَمْ)(١). فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُونَكُ (عَلَيْ) (٢) بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخْصُصْ بِهَا أَحَدا عَيْرُهُ قَالَ: ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الحشر: ٧]. مَا أَدْرِي أَهَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لاَ؟ (قَالَ)(١): فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي الْنَّضِيْرِ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلاَ أَخَذَهَا

<sup>(</sup>١) كتب أيضاً في (ط): (مال).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: العطية القليلة).

<sup>(</sup>٣) كتب أيضاً في (ط): (مالك).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ بَنِي الْنَضِيْر).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (بينهما وارحمهما).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (قالا).

دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أَسْوَةَ (١) الْمَالِ. ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ الْسَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُوْنَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاساً وَعَلِيّاً بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ، أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالاً: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكُر (﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَجِئتُمَا: تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيْكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيْرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنَ أَبِيْهَا (٣). فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ : «مَا (١٠) نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ". فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِباً، آثِماً، غَادِراً، خَاثِناً، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، بَارٌّ، رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرِ رضي الله عنه، وَأَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَوَلِيُّ أَبُوْ بَكْرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_، فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِباً، آثِماً، غَادِراً، خَائِناً، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ، بَارٌّ، (رَاشِدٌ)(٥٠)، تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَوَلِيْتُهَا، ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا، وَأَنْتُمَا جَمِيْعٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمْ: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَقُلْتُ: إِنْ شِئتُمْ [٣٦/ أط] دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلاً فِيْهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللَّهِ (ﷺ)(١)، فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ، قَالَ: أَكَذَلِكَ؟ قَالاً: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا، وَلاَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ الْسَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، فَرُدَّاهَا إِلَيَّ.

٧٦٩٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (أَنَّهَا قَالَتْ)(٧): إِنَّ أَزْوَاجَ الْنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُـوُفِّي

<sup>(</sup>١) كتبت في (ط): بالهمز من فوق ومن تحت.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ابنها).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (لا).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (ﷺ)('' إِلَى أَبِي بَكْرِ (ﷺ)''، فَيَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ مِنَ الْنَّبِيِّ ﷺ. قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا [١١٥/بن] فَهُوَ صَدَقَةٌ»؟.

آرُسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ الْصِّدِيْقِ (هُ)(۱) تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ مِمَّا أَنْ مَا يَقِي مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو أَنَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ، وَمَا بَقِي مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو أَنَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ، وَمَا بَقِي مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (هُ)(۱): إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ بَكْرٍ (هُ)(۱): إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئاً مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ وَالْمَهَ شَيْئاً، رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ عَالَمَ اللَّهِ عَنْ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ بِهُ مَكْرَتُهُ مَلَنَّ مَلَا اللَّهِ عَلْهُ مَلَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَالَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ مَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (وأبي).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (أبا).

<sup>(</sup>A) كتب أيضاً في (ط): (وجه) وفي (ف) و(د): (جهة).

حَيَاةً فَاطِمَةً، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ ( الله الله عَلَيْ ( الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع فَالْتَمَسَ (٢) مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَيْنَا وَلاَ يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ [٣٦/ ب ط] - كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( اللهِ اللهِ ١١٠٠) مَقَالَ عُمَرُ ( اللهِ ١١٠٠) (١١٠ لأَبِي بَكْر ( ﴿ اللَّهِ لا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْر ( ﴿ اللَّهِ )(١): مَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي، (إِنِّي)(١) وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ(١). فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ ( ﴿ اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ عَلِي بِن أَبِي طَالِبٍ ( ﴿ اللهُ اللهُ عَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيْلَتَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْراً سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ (عَلَيْنَا)(١) بِالأَمْرِ، وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقّاً لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرِ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكُر (﴿ اللهِ اللهِ عَلَمًا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُر (﴿ اللهِ اللهِ عَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ، أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي. وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ، فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيْهَا عَنِ (٧) الْحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْراً رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ (ظُّهُ)(١) لأَبِي بَكْرِ (ظُّهُ)(١): مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُـو بَكْرِ (﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْهُ رَقبِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) كتب تحتها في (ط): (والتمس).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ومتابعته).

<sup>(</sup>٤) في (د): (لآتينهن).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فشهد).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ف) ود): (غير).

فَتَشَهَّدَ(۱)، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ (﴿ اللهِ اللهِ عَلِي الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ (﴿ اللهِ اللهُ اللهُ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرِ (﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي (هَذَا) (١) الأَمْرِ نَصِيبًا، وَلَا إِنْكَاراً لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي (هَذَا) (١) الأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ. وَقَالُوْا: أَصَبْتَ. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيًّ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### ۲۳ ـ ۲۹ ـ باب:

قَوْلُهُ الطِّيْنِ: «لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْناً صَدَقَةٌ»، وَعَمَلُ الأَيْمَّةِ بَعْدَهُ فِي الأَمْوَالِ بِعَمَلِهِ

٢٦٩٧ عنْ عَائِشَةُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الْهَا اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مِرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَكَانَتْ اللَّهَ يَا مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَلَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ خَيْبَرَ وَفَدَكُ وصَدَقَتِهِ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرِ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكُ وصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ ) (١٠)، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ (عَلَىٰ) (١) عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكاً شَيْئاً كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنْ تَرَكْتُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكا شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكا شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكا شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرَبُعْ ، فَأَمًا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيً وَعَبَّاسٍ ، فَعَلَبُهُ عَلَيْهَا عَلِيًّ .

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (شهد).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (النبي).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ (﴿ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ، كَانَـتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَاثِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا [١١٤/ أد] إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ. قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم.

٢٦٩٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَقْتَسِمُ (٢) وَرَثَتِي دِيْنَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ (٣).

## ٢٣ - ١٧ - باب: ١١٦ أ ف] سُهْمَانِ الْفَارِسِ وَالْرَّاجِلِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ

٢٦٩٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي الْنَّفَلِ لِلْفَرسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْرَّجُلِ سَهْماً (١).

## ٢٣ - ١٨ - باب: فِي تَرْكِ الإِمَامِ الْمَنَّ (٥)

٠٧٧٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (﴿ اللهِ عَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِثَةٍ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَـدَّ يَدَيْهِ (١٠)، فَجَعَـلَ يَهْتِـفُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (تقتسم).

<sup>(</sup>٣) مما يستدرك:

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَلَقَةٌ».

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وللراجل سهماً). وفي (د): (للراجل سهم).

<sup>(</sup>٥) في شرح الإمام النووي: (باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (يَدَهُ).

بِرَكِّهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ آتِ (١) مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ (إِنَّكَ) (٣) وَهُ لِلْ مُعْلِكُ هَلِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ». فَمَا زَالَ يَهْبِفُ بِرَكِّهِ، مَاداً يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ (٣)، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْ بِكُم لِمُعْفِلُ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ (٣)، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْم فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ النَّزَمَةُ مِنْ وَرَائِهِ. وَقَالَ: يَا نَبِيَ اللَّهِ (كَذَاكَ) (١) مُنَاشَدَتُكَ رَبَكُم فَأَسْتَجَابَ (لَكُمُ مَنْ الْتَوَمَّةُ مِنْ وَرَائِهِ. وَقَالَ: (تَعَالَى) (٥): ﴿إِذَ سَتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَأَسْتَجَابَ (لَكُمُ مَنْ اللَّهُ بِالْمَلاَئِكَةِ . قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: فَحَدَّتَنِي الْمَلَكَئِكَةِ مُرْوِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩]. فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلاَئِكَةِ . قَالَ أَبُو رُمَيْلِ: فَحَدَّتَنِي الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِيْنَ مَبَالِهِ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذِ يَشْتَدُّ فِي أَثُورَ (مَيْلِ الْمُسْرِكِيْنَ الْمُسْرِكِ أَمْامَهُ وَشُقَ وَجُهُهُ ، وَشُقَ وَجُهُهُ ، كَضَرْبَة الْسُوطِ فَوْقَهُ ، وَصُوتَ الْفَارِسِ (فَوْقَهُ ) (١٠٠ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْسُوطِ فَوْقَهُ ، وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَوْنَ مَوْدِ الْسَمَاءِ النَّالِقَةِ . فَكَلَ الْمُنْ مَدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (آتي). وكتب تحتها: (آتيني) و (آتني).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (منكبه).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ف) و(ط) و(د): (كفاك).

<sup>(</sup>٥) مابين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (إِثْر).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٩) تحرف في (ف) و(د) إلى: (خيزوم). وحيزوم: اسم فرس الملك.

<sup>(</sup>۱۰) في (ط): (ذلك).

أَسَرُوْا الأُسَارَى قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(۱):

(مَا تَرَوْنَ فِي هَوُلاَءِ الأُسَارَى؟». فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَوُلاَءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيْدُهَا، فَهَوِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمًا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَلهُ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا؟ فَقَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَبْكِي لِلَّذِي عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَذِنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ». لَمُ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا؟ فَقَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَبْكِي لِلَّذِي عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ». أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ (٣) لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ». شَجَرَةٍ قَرِيةٍ مِنْ نَيِي اللَّهِ ﷺ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ (١٤٤ عَرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ». شَجَرَةٍ قَرِيةٍ مِنْ نَيِي اللَّهِ ﷺ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ (١٤٤ عَرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ مَاكَاتَ لِنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالْهِ: ﴿ فَكُلُوا مِمَا غَنِمْتُمْ مَلَلًا طَيِّبًا ﴿ اللَّهُ الْغَنِيْمَةَ لَهُمْ [٢٩٠/ أط].

#### ۲۳ ـ ۱۹ ـ باب: ذكْرُ أُحُدِ<sup>(۱)</sup>

٢٧٠١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ اَبْدُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (لَهُ)(٧): مِنْ [١١٤/ ب د] سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (لَهُ)(٧):

<sup>(</sup>١) مابين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (القراء).

<sup>(</sup>٤) في (د): (تعالى).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (أي: يكثر القتل والقهر في العدو).

<sup>(</sup>٦) في شرح الإمام النووي: (باب: ربط الأسير وحبسه وجواز الْمَنّ عليه).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

"مَاذَا" عِنْدُكَ يَا ثُمَامَةُ؟". فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ فَا دَمْ "، وَإِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ نَقْتُلْ ذَا دَمٍ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَانَ مِنَ "الْغَدِ الْعَلَدِ" فَقَالَ: "مَاذَكَ يَا ثُمَامَةُ؟". فَقَالَ: مَعْدِي مَا فَلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى مَنَ الْعَدِ الْعَلَدِ الْعَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ نَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ مَنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ مَنْدِي مَا قُلْكَ، إِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُوعُمْ وَلَيْهُ الْمُنْعَلِ وَيْهِ مَا مَنْهُ الْمُنْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ فَقَالَ: أَشْعَلُ أَنْ كُنْتَ الْمُسْجِدِ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ اللَّهِ إِلَى نَخْلِ قَرِيْتٍ مِنَ الْمُسْجِدِ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهُدُ أَنْ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهُدُ أَنْ الْمُسْجِدَ وَتُعْلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ أَبْعَضَ إِلَى مِنْ وَجُهِكَ، فَقَالَ: أَشْمَتُ وَيُنْكَ، فَقَالَ اللَّهُ مَلْكَ أَنْعُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَى مَنْ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ وَيُعْلَى الْكُومُ وَكُلُّهُ الْمُعْرَةَ وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ أَنْعُمْ إِلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ أَنْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاءُ فَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلِ أَلْمُعُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا اللَهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَ

<sup>(</sup>١) في (ط): (ما).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (ذُم).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (من). وكتب تحتها: (الغد).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (بعد).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (الغدمن).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>A) في (ط): (الأديان).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(ط): (فسيّره).

فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: لاَ. وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ وَاللَّهِ لاَ يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ.

#### ٢٣ ـ ٢٠ ـ [بَـاب: إِجْلاَءُ الْيَهُوْدِ مِنَ الْحِجَازِ]

٢٧٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [٣٨/ ب ط] قَالَ: بَيْنَا(٢) نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عِي فَقَالَ: «انْطَلِقُوْا إِلَى يَهُوْدَ». فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوْا». فَقَالُوْا: قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ عِي : «ذَلِكَ (٣) أُرِيْدُ، (أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا». فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ : «ذَلِكَ (٣) أُرِيْدُ، (أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا». فَقَالَ فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ : «ذَلِكَ أُرِيْدُ أَنْ أُرِيْدُ») (٤). فَقَالَ لَهُمُ النَّالِثَةُ: «اعْلَمُوْا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ (عَيْ )(٤)، وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ لَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُوْلِهِ (عَيْ )(٤)، وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُوْلِهِ (عَيْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ الأَرْضَ لِلَهِ مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُواْ أَنَّ الأَرْضَ لِلَهِ وَرَسُوْلِهِ (عَيْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ الأَرْضَ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُواْ أَنَّ الأَرْضَ لِلَهِ وَرَسُوْلِهِ (وَيَعِلَى )(٤)».

٧٧٠٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ اللهِ عَلَى النَّفِيْدِ بَنِي الْنَصْيْرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَنِي الْنَضِيْرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي الْنَضِيْرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى (١) حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ (٧) نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلاَدَهُمْ،

<sup>(</sup>١) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (بينما).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ذاك).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۵) ما بین: () غیر موجود فی (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (ثم).

<sup>(</sup>٧) كتب نحتها في (ط): (وسبي).

وَأَمْوَالَهُمْ (١) يَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِلاَّ (أَنَّ)(٢) بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوْا، وَأَجْلَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ \_ وَهُمْ: قَوْمُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ \_، وَيَهُوْدَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ.

#### ۲۳ ـ ۲۱ ـ [بکابه: إِخْرَاجُ الْيَهُوْدِ وَالْنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ]

٢٧٠٤ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (﴿ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَرْبِ، حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِماً ».

### ٢٣ - ٢٢ - باب: نُـزُوْلُ أَهْلِ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَـزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيْباً مِنَ الْمَسْجِدِ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِلأَنْصَارِ [٣٩/ أط]: «قُومُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ \_ أَوْنَا: خَيْرِكُمْ \_ ". ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَوُلاَءِ نَـزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ ». قَالَ: (أَرَى)(٥) تَقْتُلُ (٢) مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِيَ (٧) قَالَ: «إِنَّ هَوُلاَءِ نَـزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ ». قَالَ: (أَرَى)(٥) تَقْتُلُ (٢) مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِيَ (٧)

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (وقسم أموالهم).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (أربي).

<sup>(</sup>٦) كتبت في (ط) بالياء والتاء في أوله.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (ونسبي).

ذُرِّيَّتَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ<sup>(۱)</sup> الْنَّبِيُّ<sup>(۱)</sup> عَلَيْقِ: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ \_ وَرُبَّمَا قَالَ \_: قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ \_ وَرُبَّمَا قَالَ \_: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَرَيْشِ (يُقَالُ لَهُ) (١) (قَالَتْ) (١) : أُصِيْب سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ (يُقَالُ لَهُ) (١) : ابْنُ الْعَرِقَةِ (١) . رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيْبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَضَعَ (١) الْسِّلاَحَ فَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ (الْكُلِينِ) (١) وَضَعْتَ الْسِّلاَحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، اخْرُجُ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: وَضَعْتَ الْسِّلاَحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، اخْرُجُ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى [١/١٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَيْنَ؟». فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرِيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمُ فِيْهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَدً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَدً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَدً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَدً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الْذُرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ، وتَقْسَمَ أَمُوالُهُمْ.

٢٧٠٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَعْداً قَالَ: وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) إلى: (الغَرِقه).

قال الإمام النووي: ابن العرقة: هو حبان بن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب. واسم العرقة: قلابة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف بن الحارث وسميت بالعرقة: لطيب ريحها.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (ووضع).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

تَعْلَمُ، أَنْ (١) لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ (كَذَّبُوا) (٢) رَسُولُكَ، وَأَخْرَجُوهُ. اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيْهَا. فَانْفَجَرَتْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيْهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَيْهِ (٣) فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلاَّ وَالْدَّمُ مِنْ لَبَيْهِمْ، فَقَالُوْا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُ (٤) دَمَا، فَمَاتَ مِنْهَا (٥).

٢٧٠٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْفَجَرَ<sup>(٢)</sup> مِنْ لَيْلَتِهِ [١١٧/ أ ف]، فَمَا زَالَ يَسِيْلُ
 حَتَّى مَاتَ. وَزَادَ فِي [٣٩/ ب ط] الْحَدِيْثِ: قَالَ: فَذَاكَ حِيْنَ يَقُوْلُ الْشَّاعِرُ:

(أَلاَ يَا) (٧) سَعْدُ سَعْدَ يَنِي مُعَاذٍ فَمَا (٨) فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيْرُ لَعَمْ رُكَ إِنَّ سَعْدَ يَنِي مُعَاذٍ غَدَاةً تَحَمَّلُوْ اللَّهِ وَ الْصَّبُورُ لَعَمْ رُكَ إِنَّ سَعْدَ يَنِي مُعَاذٍ غَدَاةً تَحَمَّلُوا اللَّهِ وَ الْصَّبُورُ تَصَرَّكُمُ لَا شَيْءَ فِيْهَا وَقِدُرُ الْقَوْمُ حَامِيَةٌ تَفُورُ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (أنه).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف) و(ط). وكتب فوقها في (ط): (حاربوا).

<sup>(</sup>٣) كتبِ فوقها في (ط): (ليته). وكتب تحتها: (ليلته).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (يغذوا). أي: يسيل.

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فيها).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (فانفجرت).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (أيا).

<sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): (لمّا).

وَقَدْ قَالَ الْكَرِيْمُ أَبُو حُبَابِ('): أَقِيْمُ وَا قَيْنُقَاعُ وَلاَ تَسِيرُوْا وَقَيْنُقَالَ الْكَرِيْمُ أَبُو حُبَابِ ('): وَقَدْ كَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ ('') الْصُّخُورُ

#### ۲۳ ـ ۲۳ ـ [بابد:

### الْمُبَادَرَةُ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيْمِ أَهَمّ الأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ]

٧٧٠٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ: ﴿أَنْ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْظُّهْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ». فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلُّوْا دُوْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُوْنَ: لاَ نُصَلِّي إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ (٣).

#### ۲۲ ـ ۲۲ ـ پاید:

### رَدُّ الْمُهَاجِرِيْنَ عَلَى الأَنْصَارِ يَوْمَ خَيْبَرَ

• ٢٧١٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ مَكَّةَ (إِلَى) (١) الْمَدِيْنَةَ قَدِمُوْا وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ (٥) الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوْنَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَوُوْنَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَهْيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ - وَكَانَتْ أُمُّ الْعَمَلَ وَالْمَوُوْنَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهْيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ - وَكَانَتْ أُمَّ

<sup>(</sup>١) (أبو حباب هو: عبد الله بن أبي بن سلول) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينة.

<sup>(</sup>٣) (فيه دليلٌ على جواز الاجتهاد ورد ريبه) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فكان).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة كَانَ أَخَا لأَنسِ بنْ مَالِكِ (') لأُمّهِ ('') \_ وكَانَتْ أَغْطَتْ أُمُّ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ، أُمَّ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ. قَالَ: فَلَمّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ شَأْنِ أُمُ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ الْمَعْلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ مَكَانَهُنَّ مِنْ الْمُطَلِي، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمُ أَيْمَنَ أُمُّ أَسَامَة بْنِ وَيُدِ أَنَهُا كَانَتْ وَصِيفَة لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّي، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَا وَلُكُمْ مَكَانَتُ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَا وَلُكُمْ مَكَانَتُ وَصِيفَة لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا تُوفَقِي الْبُوهُ ، فَكَانَتُ مَن أُمُ أَيْمَنَ تَحْضُنَهُ حَتَى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِخَمْسَةِ أَشُهُر.

٢٧١١ ـ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: إِنَّ الْرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلْنَّبِيِّ ﷺ الْنَّخَلاَتِ مِنْ أَرْضِهِ، حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالْنَّضِيْرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ.

قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ الْنَبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ، أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ (٥) اللهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ الْنَبِيَ ﷺ، فَأَعْطَانِيْهِنَّ، فَجَاءَتْ [١١٥/ ب د] أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الْثَوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ نُعْطِيْكَهُنَّ (٢)

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (من أمه).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وكانت).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فتوفيت).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (رسول).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (يُعْطِيْكَهُنّ).

وَقَدْ أَعْطَانِيْهِنَّ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «يَا أُمَّ أَيْمَنَ، اتْرُكِيْهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا». وَتَقُوْلُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَجَعَلَ يَقُوْلُ (كَذَا)(١١)، حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيْباً ٢٢) مِنْ عَشْرَةٍ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيْباً ٢٢) مِنْ عَشْرَةٍ أَمْثَالِهِ .

## ٢٣ ـ ٢٥ ـ [باب: جَوَازُ الأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

٢٧١٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَاباً مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَالْتَفَتُّ قَالَ: فَالْتَفَتُّ قَالَ: فَالْتَفَتُ فَالْتَفَتُ مَا اللَّهِ عَلَيْ مُتَبَسِّماً. فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ مُتَبَسِّماً.

٢٧١٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَتَبْتُ لِآخُذَهُ قَالَ: فَالْتَفَتُ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

# ٢٣ ـ ٢٦ ـ [باب: كتابُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوْهُ إِلَى الإسْلاَم]

٢٧١٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَّا شُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيْهِ إِلَى فِيْهِ قَالَ: انْظَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا [٤٠/بط] بِالْشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ بِالشَّامُ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ بِالشَّامُ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ [١١٧/ب ف] فَلَا أَنَّ مُعْرَى إِلَى هِرَقْلَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: فَقَالَ هِرَقْلُ: فَعَالًا مَا مُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الْرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ (٤) أَنَّهُ نَبِيٌ ؟! قَالُوْا: نعَمْ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (ط): (قريب).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فأكثر منه).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (زعم).

قَالَ: فَدُعِيْتُ فِي نَفَر مِنْ قُرَيْشِ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَباً مِنْ هَذَا الْرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُوْنِي (١) بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنِ (٢) الْرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوْهُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: وَأَيْمُ اللَّهِ! لَوْلاَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِيْنَا ذُوْ حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ (مَلِكٌ)(٣)؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: وَمَنْ يَتَّبِعُهُ، أَشْرَافُ الْنَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. بَلْ يَزِيْدُوْنَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ (٤) (مِنْهُم) (٥) عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ (قَالَ) (٥): قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالاً (١) يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئاً غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاً. قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ حَسَب، وَكَذَلِكَ الْرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ (٧٠)،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فأجلسني).

<sup>(</sup>۲) کتب فوقها فی (ط): (عن هذا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (من ملك).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (أحدهم).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: نوباً).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (من ملك).

فَرَعَمْتَ أَنْ لِاَ. فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ. قُلْتُ: رَجُلٌ [١٤١/ ١ط] يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيْهِ. وَسَأَلَتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتَّبَاعُ الْرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى الْنَّاس، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً (لَهُ)(١٠٠؟ فَزَعَمْتَ: أَنْ لاَ. وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ أَمْ (٢) يَنْقُصُوْنَ؟ فَزَعَمْتَ: أَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ، وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ (قَدْ)(٣) قَاتَلْتُمُوْهُ وَتَكُوْنُ (١٤) الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ الْرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ يَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ(٥) لاَ يَغْدِرُ. وَكَذَلِكَ الْرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلُتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيْلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ (قَالَ)(١): قُلْتُ: يَأْمُرُنا بِالْصَّلاَةِ وَالْزَّكَاةِ وَالْصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا، (فَإِنَّهُ)(٧) نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ [١١٦/ أد] مِنْكُمْ، وَلَوْ (أَنِّي)(^، أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (أو).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ويكون). وفي صحيح مسلم: (فتكون).

<sup>(</sup>٥) جاء أيضاً في (ط): (أن).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب أيضاً في (ف) و(ط) و(د): (إنه).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجودة في (د).

مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: ﴿ فِينَ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الْرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ: فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَقُولُوا ) ("): اَشْهَدُوا بِالنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَقُولُوا ) ("): اَشْهَدُوا بِالنَّا مَسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 13] . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْواتُ مُسَلِمُونَ ﴾ (آل عمران: 13] . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْواتُ مُسَلِمُونَ ﴾ (آل عمران: 13] . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْواتُ (عِنْدَهُ) (") وَكَثُرَ اللَّغُطُ، وَأُمِرَ بِنَا [13/بط] فَأَخْرِجْنَا. (فَلَمَّا أُخْرِجْنَا) (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَه

#### ۲۷ ـ ۲۷ ـ [بَاب:

كُتُبُ الْنَّبِيِّ ﷺ إِلَى مُلُوْكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الإسْلاَم]

٢٧١٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى (وَإِلَى قَيْصَر) (٨)

<sup>(</sup>١) في (د): (فإنما).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ف). وما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٤) ما بين: () غبر موجود في (ط). وفي (ف): (فلما). وفي صحيح مسلم: (وأمر بنا فأخر جنا).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) وكتب فوقها في (ط): (خَرَجنا).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ط): (عَظُمَ).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (وقيصر).

وَإِلَى الْنَجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ (تَعَالَى)(١)، وَلَيْسَ بِالْنَجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ الْنَبِيُّ ﷺ.

#### ۲۳ ـ ۲۸ ـ [باًب: غَزْوَةُ حُنَيْن]

آئا وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ [١١٨/ أن] الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ (١) اللَّهِ عَلَى، فَلَزِمْتُ مَعْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى، فَلَمْ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلُ (١) اللَّهِ عَلَى، بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُ، (نَفُارِقْهُ وَ) (٢) رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْكُفَّارُ، (وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ، فَطَفِق رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ) (١). قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مَنْ اللَّهِ عَبَّى اللَّهِ عَلَى مَوْتِي وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ الْسَّمُرَةِ ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ (٥) وَكُنَ رَجُلاً مَيْنَانَ الْمُعْرَةِ ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ (٥) وَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبْلُ الْمُعْرَةِ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! ثُمَّ قُصِرَتِ فَقَالُ اللَّهُ عَلَى بَغْلَتِهُ وَمُو عَلَى بَغْلَتِهُ وَمُو عَلَى بَغْلَتِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَى بَغْلَتِهُ وَمُونَ عَلَى بَغْلَتِهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَى بَغْلَتِهُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى بَغْلَتِهُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى بَغْلَتِهُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى بَغْلَتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَ إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَيْهُ الْمَعْرَا عَلَى عَلَيْهُ الْمَولِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى حَيْنَ حَمِي الْوَطِيْسُ الْمَعْوَا عَلَى عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَنْ حَيْنَ حَمِي الْوَطِيْسُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (برسول).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يفارقه).

<sup>(</sup>٤) كتبت في (ط) بالياء والتاء في أوله.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (عطفهم).

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِحَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انْهُزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ». قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيْمَا أَرَى (انْهُزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ». قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً.

٢٧١٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ (قَالَ)(١): وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ يَرْكُضُ [خَلْفَهُمْ] عَلَى بَغْلَتِهِ.

۲۷۱۸ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: يَا أَبَا عُمَارَةً، أَفَرَرْتُمْ (۲) يَوْمَ حُنَيْنِ ؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّراً، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ أَوْ كَبِيْرُ سِلاَح، فَلَقُوْا قَوْماً رُمَاةً لاَ يَكَادُ وَأَخِفَّا وُهُمْ مُسَهُمٌ، جَمْعَ هَوَازِنَ وَيَنِي نَضِيْرٍ، فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقاً، مَا يَكَادُوْنَ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، جَمْعَ هَوَازِنَ وَيَنِي نَضِيْرٍ، فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقاً، مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِؤُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ (٣) فَقَالَ (١٠):

«أَنَــا الْنَبِـــيُّ لاَ كَـــذِبْ أَنَا ابْـنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» ثُمَّ صَفَّهُمْ.

٢٧١٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «اللَّهُمَّ نَـزَّلْ نَصْرَكَ». قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الْشُجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي (٥) يُحَاذِي بِهِ (٢). \_ يَعْنِي: الْنَبِيِّ ﷺ \_..

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (فررتم).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (واستنصر).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (الذي).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (يحاذيه به).

#### ۲۳ ـ ۲۹ ـ باب: ذِكْرُ الْطَّسائِفِ

الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: حَاصَرَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى أَهْلَ الْطَائِفِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ: «إِنّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءَ اللّهُ». قَالَ أَصْحَابُهُ: نَرْجِعُ وَلَمْ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ: «إِنّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءَ اللّهُ». قَالَ أَصْحَابُهُ: نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَيْحُهُ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى: «إِنَّا قَافِلُوْنَ غَداً». قَالَ: فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، جَرَاحٌ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى: «إِنَّا قَافِلُوْنَ غَداً». قَالَ: فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى الْقَالِ مَنْ لَلهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (وأصحاب).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (جمعاً).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).



#### ٣٠ - ٣٠ - بَ**اَب:** غَزْوَةُ بَدْرٍ وَهِيَ أَوَّلُ غَزْوَةٍ

٢٧٢٢ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِيْنَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ ( ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ( إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ( إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَامَ [١١٨/ ب ف] سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ: إِيَّاناً تُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ: لَوْ(٢) أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْنَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْراً، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ، وَفِيْهِمْ (٣) غُلاَمٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاج، فَأَخَذُوْهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُوْنَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ. فَيَقُوْلُ: مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوْهُ. فَقَالَ: نعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ. هَذَا أَبُّو سُفْيَانَ. فَإِذَا تَرَكُوْهُ فَسَأَلُوْهُ. فَقَالَ: مَا لِي (بِأَبِي)(١) سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي الْنَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضاً ضَرَبُوْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَضْرِبُوْهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَـتْرُكُوْهُ إِذَا كَذَبَكُمْ [77/ أط]». قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ». وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَا هُنَا وَهَا هُنَا. قَالَ: فَمَا مَاطَ (٥) أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (ولو).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ومنهم).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (يا أبا).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: تباعد).

## ٣١ ـ ٣٦ ـ **بَاب**: قِصَّـةُ الْفَتْـح

۲۷۲۳ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ) (۱)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الْطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ. فَقُلْتُ: أَلاَ (۱) أَصْنَعُ طَعَاماً فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي، يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِي، وَقُلْتُ: أَلاَ هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ: الْدَّعْوَةُ (قَالَ) (۱): فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ (۱)، ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ: الْدَّعْوَةُ وَقَالَ (۱): سَبَقْتَنِي ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعُوتُهُمْ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعُشِيِّ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَثَلَ أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟! ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ: أَلاَ أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟! ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ: أَلَا أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْسُولِ ؟! ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ: خَلَى النَّهُ عَلَى الْمُجَنَّبَةٍ (٧) الأَخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً (٨) عَلَى الْحُسِرِ (١) وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً (٨) عَلَى الْحُسِّرِ (١) فَأَعُنُ فَوَالَ: فَلَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ (٧) الأَخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً (٨) عَلَى الْحُسِّرِ (١) فَأَخُذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَتِيبَةٍ (١٧). قَالَ: فَقَالَ: «(لاَ يَأْتِينِي إِلاَّ فَأَكُونُ اللَّهُ مُرَيْرَةَ». قُلْلَ: (لاَ يَأْتِينِي إِلاَّ اللَّهُ عُلْنَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (لا).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فَصُنع).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (الجنبتين).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (الجنبة).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (عبيد).

<sup>(</sup>٩) تحرف في (د) إلى: (الجسر). وكتب تحتها في (ط): ([أي]: الذين لا درع لهم).

<sup>(</sup>١٠) كتب تحتها في (ط): (كتيبته ينظر).

<sup>(</sup>١١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٢) ما بين: () زيادة من (ف).

أَنْصَارِيٌّ)('')». (زَادَ عَيْرُ شَيْبَانَ '') فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بِالأَنْصَارِ». قَالَ)(''): فَأَطَافُوا'' بِهِ، وَوَبَّشَتْ'' فَرَيْشٌ أَوْبَاشاً لَهَا وَأَتْبَاعاً. فَقَالُوْا [/١١٧] اد]: نُقَدِّمُ هَوُلاَءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ. وَإِنْ أُصِيْبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ». ثُمَّ قَالَ بِيكَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ». قُمَّ قَالَ بِيكَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ أَحَدا إِلاَّ فَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّ أَنْ يَقْتُلُ أَحَدا إِلاَّ فَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنْ فَقَالَ: «مَنْ أَنْ يَقْتُلُ أَحَدا إِلاَّ فَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَمَا الْوَمِي مُنَالَ اللَّهِ مُقْوَلَ إِلَى مَنْ الْمُؤْمِ . لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ وَمُنَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنَا الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا عَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى مُنْ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ألا يا بنى الأنصاري).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (سفيان).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (فطافوا).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (ويشت). وكتب تحتها: ([أي]: جمعت [جموعاً من قبائل شنى]).

<sup>(</sup>٦) تحرف في (ف) و(د) إلى: (بالضعفاء).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (أبو).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (قضي).

<sup>(</sup>١٠) في (ف): (فقد أدركته). وفي (د): (قد أدركته).

<sup>(</sup>١١) كتب تحتها في (ط): (ذلك).

عَبْدُ اللّهِ وَرَسُوْلُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللّهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ، وَاقْبُلُوا إِلَيْهِ يَبْكُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ: وَاللّهِ مَا قُلْنَا الّذِي قُلْنَا، إِلاَّ الْضِّنَّ بِاللّهِ وَبِرَسُوْلِهِ اللّهِ يَشَيْدَ اللّهِ وَبِرَسُوْلَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ ". قَالَ: فَأَقْبَلَ الْنَاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ الْنَاسُ أَبُوابَهُمْ. وَيَعْذِرَانِكُمْ ". قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ الْنَاسُ أَبُوابَهُمْ. قَالَ: فَأَقْبَلَ اللّهِ عَلَى حَتَى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ قَالَ: فَأَقْبِلُ اللّهِ عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ. قَالَ: وَفِي اللّهِ بِالْبَيْتِ. قَالَ: فَقُوسٌ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الْصَّنَمِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ. قَالَ: وَفِي اللّهِ بِالْبَيْتِ. قَالَ: فَقُوسٌ، وَهُو آخِذُ بِسِيةِ (اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَى الْصَّنَمِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ. قَالَ: وَفِي اللّهِ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ (اللّهِ عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ. قَالَ: وَفِي اللّهِ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ (اللّهِ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ (اللّهِ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ (اللّهُ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ (اللّهُ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ (اللّهُ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ اللّهُ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ أَلَى الْبَاطِلُ ". وَلَهُ عَلَى الْمَعْنُ فِي عَيْنِهِ أَلَى الْمَعْنَ عَلَى الْمَعْنُ اللّهَ عَلَى الْمَعْنُ عَلَى الْمَعْنُ اللّهُ وَيَدُعُو بَمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُونَ . هَا مَا عَلَى الْمَعْنُ اللّهُ وَيَدْعُو بَمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو .

## ٣٢ - ٣٣ - باب: إخْرَاجُ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

٢٧٢٤ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: دَخَلَ الْنَبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُباً ﴿ مَ الْمَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ كَانَ بِيدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ هُجَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ وَسِتُّوْنَ نُصُباً ﴿ )، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ كَانَ بِيدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ هُجَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهُونَا ﴾ [الإسراء: ٨١]. ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَنْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: ٤٩].

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (ورسوله).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (وأقبل).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (في).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) و(د) إلى: (بسبتة). وكتب تحتها في (ط): ([أي]: المنعطف من طرفيه).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (عينيه).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (صنماً).

٧٧٢٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيْع، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ فَنْح مَكَّةَ: «لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْم إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ (١١)».

٢٧٢٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةٍ (٢) قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيْعٍ كَانَ اسْمُهُ: الْعَاصِ [٤٤/ أط] فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: مُطِيْعاً.

#### ٣٣ - ٣٣ - بَاب: قِصَّةُ الْحُدَيْدِيَةِ

٣٧٢٧ \_ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ النُّهِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ، فَكَتَبَ: ( هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ الْصُلْحَ بَيْنَ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ، فَكَتَب: ( هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ لَمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ لَمْ مُحَاهُ اللّهِ لَمْ نَقَالَ ( عَالَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٧٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قُرَيْشاً صَالَحُوْا الْنَبِيَّ (١) ﷺ، فِيْهِمْ: سُهَيْلُ (٧) بْـنُ

<sup>(</sup>١) (قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: إِنَّ قريشاً يَسْلَمُ كُلُّهُمْ وَلاَ يَرْتَدُّ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَغَيْرِهِمْ) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (أي: ممن اسمه العاصي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (وألا).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (نبي الله). وفي (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٧) تحرف في (ف) و(د) إلى: (سهل).

عَمْرُو. فَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ لِعَلِيِّ (﴿ اللهِ الْكُبُ ﴿ لِنسَمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّعْنِ اللهِ وَلَكِنِ اكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ (ﷺ قَالُوا: مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللّهُ مَّ فَقَالَ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولُ اللّهِ لاَتَبْعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ. فَقَالَ النّبِي النّبِي اللهِ النّبِي اللهِ ا

٢٧٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ يَوْمَ صِفَيْنَ فَقَالَ: يَا آَيُهَا الْنَّاسُ: اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ، وَلَوْ تَرَى (قِتَالاً)(٥) لَقَاتَلْنَا، وَذَلِكَ [٤٤/ بط] فِي الْصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى عَمَّوُ بَنُ الْخَطَّابِ (﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَقَ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَ: ﴿ بَلَى ». قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي الْنَّارِ؟ قَالَ: ﴿ بَلَى ». قَالَ: فَفِيْمَ نُعْطِي الْدَّنِيَّةَ فِي دِيْنَا، وَنَوْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ: ﴿ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ، وَلَنْ يُنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ: ﴿ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ، وَلَنْ اللَّهِ اللَّهُ أَبَدااً». قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ ( اللَّهِ الْنَانِ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهِ، فَاتَى رَسُوْلُ اللَّهِ، فَانَا عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (سهل).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (اكتب).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

بَكْرٍ (﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ الْبَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي الْنَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلاَمَ نَعْطِي (١) الْدَّنِيَّةَ أَلَيْسَ قَتْلاَنا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي الْنَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلاَمَ نَعْطِي (١) الْدَّنِيَّةَ فَي دِيْنِنا، وَنَوْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ (١): يَا ابْنَ الْخَطّابِ! إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ (عَلَيْهُ) (١)، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَداً. قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ (٥) عَلَى رَسُولِ اللهِ (٥) عَلَى اللهُ أَبَداً. قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَو فَتْحٌ هُو؟ قَالَ: بِالْفَتْحِ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

۲۷۳۰ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (يَقُوْلُ بِصِفِّيْنَ) (٢): أَيُّهَا الْنَّاسُ: اتَّهِمُوْا رَأْيَكُمْ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلِيْهِ لَرَدَدْتُهُ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوْفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ إِلاَّ أَسْهَلْنَ (٧) بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلاَّ أَمْرَكُمْ هَذَا.

#### ٣٢ ـ ٣٤ ـ بَاب: نُـزُوْلُ الْفَتْحِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

٢٧٣١ - عَـنْ أنَـسٍ قَـالَ: لَمَّـا نَـزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ٥ (لَيَغْفِرَ
 لَكَ ٱللَّهُ)(١٤) إلَى قَـوْلِـهِ: ﴿فَرَزًا عَظِيمًا ﴾[الفتح: ١-٥]. مَـرْجِعَهُ مِـنَ [١١٩/ب.ف]

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (نعطا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (النبي).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (أسهلت).

الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الْدُنْيَا جَمِيْعاً».

٢٧٣٢ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٍ (١). قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَقَالُوْ (٢): إِنَّكُمْ [١/٤٥] تُرِيْدُوْنَ مُحَمَّداً، فَقُلْنَا: مَا نُرِيْدُهُ، مَا نُرِيْدُ إِلاَّ الْمَدِيْنَةَ. فَأَخَذُوْا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَلاَ نَقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ لَنُ اللَّهِ الْمَدِيْنَةِ، وَلاَ نَقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: «انْصَرِفَا، نَفِي (٣) لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِيْنُ اللَّهُ (١٤) عَلَيْهِمْ».

#### ۲۳ ـ ۳۵ ـ بكاب: غَزْوَةُ الأَحْزَابِ

٧٧٣٣ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ، وَأَبْلَيْتُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ (ذَلِكَ)(٥)؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الأَخْزَابِ، وَأَخَذَنْنَا رِيْحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرُّ(٢). فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِي ٧٧ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَثْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا (٨) بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَثْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (حسراً). وحسيل: والدحذيفة.

<sup>(</sup>۲) في (د): (قالوا).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (فَفِيا).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (بالله).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (ذاك).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: البرد).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ط): (يأتينا).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(ط): (يأتيني).

مِنّا أَحَدُ، (ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِيْني بِخَبِرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ)(١)، فَقَالَ: «قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ». فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ. قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبِرِ الْقَوْمِ، وَلاَ تَذْعُرْهُمْ عَلَيً». فَلَمّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنّما أَمْشِي فِي حَمّامٍ حَتّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ عَلَيً». فَلَمّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنّما أَمْشِي فِي حَمّامٍ حَتّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْماً فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيهُ، فَرَأَيْتُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَذْعُرْهُمْ عَلَيًّ». وَلَوْ رَمَيْتُهُ لاَّصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَذْعُرْهُمْ عَلَيًّ». وَلَوْ رَمَيْتُهُ لاَّصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمّامِ، فَلَمّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ إِنْ بَعْرَا الْقَوْم، وَفَرَغْتُ ، قُررْتُ وَلَا اللَّه عِي مِثْلِ الْحَمّامِ، فَلَمّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ إِنْ يَصَلّى فِيْهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتّى وَأَنْ رَسُولُ اللَّه عَيْ مِنْ الْعُرْمُ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِيْهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتّى فَلْلَام وَتُونَ مَانُ وَمَانُهُ وَلَا اللَّه عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيْهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَّى الْوَمْ مَانُهُ .

#### ٣٦ - ٣٦ - باكب: غَــزْوَةُ أُحُـــدِ

٢٧٣٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِعَقُوهُ قَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ ـ أَوْ: هُوَ رَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ [ه٤/ بط] ـ». فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَهَ فَوَ رَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ [ه٤/ بط] ـ». فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَهَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا».

و ٢٧٣٠ و وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّـهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ (٥) رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أخبرته).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (رفوه).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (كذاك).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (جروح).

أُحُدٍ فَقَالَ ((): جُرِحَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ (٢)، وَهُشِمَتِ (٣) الْبَيْضَةُ (٤) عَلَى الْبَيْضَةُ (٤) عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُ الْدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُ الْبَيْضَةُ (٤) عَلَى الْبَيْضَةُ (١)، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ (١)، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيْدُ الْدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهُ، حَتَّى صَارَ رَمَاداً، ثُمَّ (٧) الْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ، فَاسْتَمْسَكَ الْدَّمُ.

٢٧٣٦ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ﴿ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الْدَّمَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ: ﴿ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوْا رَبَاعِيتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ ﴾. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

#### ۲۳ ـ ۳۷ ـ ب**ـاب:** صَبْرُ الأَنْبِيَاءِ عَلَى أَذَى قَوْمَهُمْ وَمَا لَقِيَ ﷺ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَدُعَائِهِ عَلَيْهِمْ

٢٧٣٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، وَهُو يَمْسَحُ الْدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّـهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ».

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٢) هي السن التي تلى الثنية من كل جانب.

<sup>(</sup>٣) أي: كسرت.

<sup>(</sup>٤) البيضة: الحديد.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الترس).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (و).

<sup>(</sup>٨) كتب فوقها في (ط): (خفف). أي: بتخفيف الياء.

#### ۲۳ ـ ۳۸ ـ [باب:

#### اشْتِدَادُ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

٢٧٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حِيْنَذِ يُشِيْرُ إِلَى رَبَاعِيتِهِ('')، وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ».

#### ۲۳ ـ ۳۹ ـ [بَاب:

### مَا لَقِيَ الْنَبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ]

۲۷۳۹ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ ـ (لَعَنَهُ اللهُ) (٢) ـ (وَأَصْحَابُ لَهُ) (٣) جُلُوسٌ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بَنِي فُلاَنٍ فَيَأْخُذُهُ [٤٦/ أط] بِالأَمْسِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ فَيَأْخُذُهُ [٤٦/ أط] فَيَضَعُهُ فِي (٤) كَتِفَي مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ، فَانْبُعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ (٥) فَأَخَذَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيْلُ عَلَى بَعْضِ، وَأَنَتُ لِي مَنعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْنَبِيُ وَالْكَةٍ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ، فَأَخْبَرَ (٢) فَاطِمَةَ، وَالْنَبِيُ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (خفف). أي: بتخفيف الياء.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (وأصحابه). وفي (ف) و(د): (في أصحابه).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (على).

<sup>(</sup>٥) (أشقى القوم هو: عقبة بن أبي مُعَيط) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (وأخبر).

فَجَاءَتْ، وَهِيَ جُويْرِيَةٌ، فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَفْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ (۱۱)، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاَتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثاً. وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ اللهِ عَلَيْ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا سَمِعُوا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا سَمِعُوا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الْضَّحِكَ وَخَافُوا دَعْوتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الْضَّحِكَ وَخَافُوا دَعْوتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي مَوْتَهُ بَنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبَةً بْنِ عُقْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ مَ وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ». وَعُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ». وَخُكَرَ الْسَابِعَ (۲) وَلَمْ أَخْفَظُهُ، فَوَالَّذِي (٣) بَعَثَ مُحَمَّداً ( عَلَيْ اللهِ عَلْهُ مُ بَدْرٍ ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَى مُحَمَّداً ( عَلَيْ اللهِ بَنْ بَالْحَقِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِي سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَى الْقَلِيْبِ، وَلِيْبُ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَى الْقَلِيْبِ، وَلِيْبُ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَى الْقَلِيْبِ، وَلِيْبُ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَى الْعَلِيْبِ، وَلِيْبُ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَى الْعَلِيْبِ، وَلَيْبُ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَى الْعَلِيْبِ، وَلِيْبُ بَدْرٍ، فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهِ الْعَلِيْبِ بَوْرِ الْمُعْلِى الْعَلِيْبِ وَلَا اللهُ الْعَلَى اللهِ الْعَلِيْلِ بَلْ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُمُ الْعَلَى الْعَل

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ: غَلَطٌ (٥) فِي هَذَا الْحَدِيْثِ.

٧٧٤٠ (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ) (١) قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ، فَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فِيْهِمْ: أَبُو جَهْلٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُفْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرٍ، قَدْ غَيْرَتْهُمُ الْشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْماً حَارّاً.

 <sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (تَسُبُّهُم).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (عمارة بن الوليد). هكذا وقع في رواية البخاري كما قال النووي.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (والذي).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي: الوليد بن عقبة، بالقاف. واتفق العلماء على أنه غلط، وصوابه: الوليد بن عتبة بالتاء، كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا. وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث على الصواب، وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث فقال: الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط. قال العلماء: والوليد بن عقبة - بالقاف - هو ابن أبي معيط، ولم يكن ذلك الوقت موجوداً، أو كان طفلاً صغيراً جداً، فقد أتى به النبي على الفتح وهو قد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (وعنه).

وَفَحُ عِمِى الْرَجِّي الْخِيْرِيُّ السِّكِينِ الْوَيْرُ الْفِيْوِدِي www.moswarat.com

## مَا لَقِيَ الْنَبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى قَوْمِهِ [١١٨/ ب د]

عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَ مِنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ أَشَدً عَلَيْكَ يَوْمٌ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدً مَا لَقَيْتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، مَا لَوَيْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ [٢٦/ ب ط] عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ فَلَمْ يُجِيْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ [٢٦/ ب ط] عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ النَّقَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا (أَنَا)(١) بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظُرْتُ، فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ (لَكَ)(١٠)، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: يَنَ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ (لَكَ)(١٠)، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ . ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ اللَّهَ عَنْ شَعِعْ قُولَ فَوْمِكَ (لَكَ)(١٠)، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ . ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ اللَّه عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمِ أَوْمُ لَنَ عُنْهُ اللَّهُ عَلْنَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، فَوْلَ وَمُكَلَّ اللَّهُ مِنْ أَمْرِكَ اللَّهُ مِنْ أَمْرُنِي بِأَمْرِكَ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَمْرُنَى بِأَمْرِكَ، وَمُ اللَّهُ مِنْ أَمْرُكُ اللَّهُ مَنْ أَمْرُكُ لِهِ شَيْئَا».

٢٧٤٢ ـ وَعَنْ جُنْدُبِ (بْنِ) (١٠ سُفْيَانَ قَالَ: دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ:

وَفِسي سَبِيْلِ اللَّهِ مَسا لَقِيْستِ»

اهَـلْ أَنْـتِ إِلاَّ إِصْـبَعٌ دَمِيْـتِ

<sup>(</sup>١) ما بين: ()غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (أطبقت).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ۲۳ ـ ۲۱ ـ باب:

### إِبْطَاءُ الْوَحْي عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ

٣٧٤٣ ـ عَنْ جُنْدُبِ قَالَ: أَبْطَأَ جِبْرِيْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ (١) ﷺ. فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿وَٱلضَّحَىٰ ٥ وَٱلْتَلِ إِذَا سَجَىٰ ٥ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ١ ـ ٣].

٢٧٤٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: اشْتَكَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثاً، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي لأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ ("). (قَالَ)("): فَأَنْزَلَ اللَّهُ (اللهُ (اللهُ عَلَى)("): ﴿وَالشَّمَى وَ وَالْتَلِ إِذَا لِنَهُ سَجَى هَ مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (") ﴿ [الضحى: ١ - ٣].

#### ۲۳ ـ ۲۲ ـ باب:

### دُعَائِهِ إِلَى اللَّهِ (تَعَالَى) (اللَّهِ (تَعَالَى) المُنَافِقِيْنَ

م ٢٧٤٥ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَاراً عَلَيْهِ إِكَافٌ، تَحْتَهُ قَطِيْفَةٌ، فَرَكِبَهُ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُو يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، وَذَاكَ (٥) قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْلِمِيْنَ وَالْمُشْلِمِيْنَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ، وَفِيْهِمْ (١): عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيً، وَفِي [٧٤/ أط]

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (النبي).

<sup>(</sup>۲) كتب تحتها في (ط): (ثلاثة).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (وذلك).

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ط): (فيهم).

الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الْدَّابَةِ، خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ أُبِيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تُعَبِّرُوْا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْنَبِيُ عَلَيْهِمُ الْنَبِيُ اللَّهِ بِنَ أُبِيِّ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَلَى وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ (١) مِنْ هَذَا، إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقّاً فَلاَ تُؤْذِنا (١) فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ (٣) إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ [٢١٠/ ب ف]: اغْشَنَا (فِي مَجَالِسِنَا) (١٤)، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُونُدُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوْا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَلَى (أَنْ) (٥) يُخَفِّضَهُمْ، ثُمَّ رَكِب الْنَبِيُ عَلَى اللَّهِ بْنَ أَبِي عَبَادَةً فَقَالَ (١٠): ﴿ أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَعَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ (١٠): ﴿ أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ اللَّهِ وَاصُفَحْ ا فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ مَن رَبُولَ النَّبِي عُظَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ مَن اللَّهِ وَاصُفْحُ ! فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ اللَّهِ الْمَدْ وَاللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِ الْكَ وَلَكَ بِالْحَقِ الْكَوْرَةِ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِ الْكَوْرَةِ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقَ الَّذِي عَمْا عَنْهُ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقَ الَّذِي الْمُولُولَةُ وَلَكَ بِالْحَقَ اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقَ اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقِ الْحَلَى اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقَ الْوَلَهُ الْمُولِ اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقِ الْحَلَى اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقَ اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقَ الْمَوْلُ اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقَى الْمُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ بِالْعَمَاعَةُ وَلَكَ اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَقَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ بِالْحَالَاقَ اللَّهُ وَلِكَ بَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) في (ط): (لأَحْسَنَ).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (تؤذينا).

<sup>(</sup>٣) كتب في فوقها في (ط): (ارجع) و(فارجع).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٧) في (د): (شرف). وشرقَ: أي: غصّ.

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (فبذلك).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) مما يستدرك: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ، وَرَكِبَ حِمَاراً، وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ، وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ =

### ۲۳ ـ 2۳ ـ باَب: قَتْلُ أَبِي جَهْلِ

٢٧٤٦ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ». فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى (بَرَدَ)(١). قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ [١١٩/١٤] رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ. قَالَ: \_ أَوْ قَالَ \_ : قَتَلَتُمُوْهُ.
 قَالَ: \_ أَوْ قَالَ \_ : قَتَلَهُ قَوْمُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ (٢) قَتَلَنِي.

# ٢٣ - ٤٤ - باب: قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ [طَاغُوْتِ الْيَهُوْد]

٧٧٤٧ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: "فَلْ". فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ، وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمْ

<sup>(</sup>۱) كتب تحتها في (ط): (بَرَك). ويصحان. قال الإمام النووي: (برك) بالكاف. وفي بعضها: (برد) بالدال. فمعناه بالكاف: سقط إلى الأرض. وبالدال: مات. يقال: برد، إذا مات. قال القاضي: رواية الجمهور: (برد). ورواه بعضهم بالكاف. قال: والأول هو المعروف، هذا كلام القاضي، واختار جماعة محققون الكاف.

<sup>(</sup>٢) الأكَّار: الزراع والفلاح.

وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَاناً. فَلَمَّا سَمِعهُ قَالَ: وَأَيْضاً وَاللَّهِ ('' لَتَمَلُنَّهُ [٤٧] / ب ط]. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الآنَ، وَنكْرَهُ أَنْ نَدَعهُ حَتَّى نَنظُرَ إِلَى أَيً شَيْءٍ يَصِيْرُ أَهْرُهُ. قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي ('' سَلَفاً. قَالَ: فَمَا تَرْهَنُ إِنَى تَرْهَنُنِي ('' سَلَفاً. قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي تَرْهَنُنِي ('' نِسَاءَكُمْ ' قَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعُرَبِ، أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا. قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلاَدكُمْ. قَالَ: يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنا فَيُقَالُ: رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ. وَلَكِنْ نَرْهَنَكَ اللَّمْمَةَ - يَعْنِي: السِّلاَحَ - قَالَ: فَنَعَمْ (''). وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: فَجَاؤُوا فَدَعَوْهُ لَيْلاً، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ. قَالَتِ (' الْمِرَأَتُهُ: إِنِّي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: فَجَاؤُوا فَدَعَوْهُ لَيْلاً، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ. قَالَتِ (' الْمُرَأَتُهُ: إِنِّي عَبْسِ بْنِ اللَّمْمَ عُ صَوْتاً كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمِ. قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدٌ وَرَضِيعُهُ، وَأَبُو (') نَافِلَةَ، إِنِّ لِلْمُنْمَعُ صَوْتاً كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمِ. قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدٌ وَرَضِيعُهُ، وَأَبُو (') نَافِلَةَ، إِنَّ يَدِي إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلاً لأَجَابَ. قَالَ: فَلَانَةُ هِيَ الْعَلَوْنَ مَنْ أَمُونَ مُنَوسَدِ فَالَا: نَعَمْ فَشُمَّ . قَالَ: فَلَانَةُ هِيَ أَعْشَ مَاكُونُ نِسَاءِ الْعَرَبِ . قَالَ: فَقَالُونُ الْمَا مُنَوْلًا فَالَا: فَقَالُونُ الْمَا مُنَوْلًا فَلَانَةُ هِيَ أَعْشَمَ مَاكُونَ فَيَالًا وَيُقُلُ الْمَالَ فَقَالُونُ فَيَالًا وَالْدَ فَقَالُونُ الْمَالَ الْمَا مُكَنَ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: دُونكُمْ . قَالَ: فَقَالُوهُ . قَالَ: فَقَالُوهُ . قَالَ: فَقَالُوهُ . فَالَ الْمُؤَدِّ الْمُ الْمَالُولُ فَلَانَةً هِيَ أَعْدَا اللْهُ الْمَالَانُ الْمُؤَلِي الْمَالَانَ فَعَالُونُ اللّهُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمَالُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمَالَا الْمَلَالَةُ مُ لَكُلًا اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِي اللْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمَالَالَ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمَلْمُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمَلَا

<sup>(</sup>١) في (ط): (فوالله).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (تسلفنا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (تَرْهَنِّي).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (نعم).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فقالت).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (وأبوا).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (إذا).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (منك).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ۲۳ ـ ٤٥ ـ [باب: غَزْوَةُ خَيْبَر]

۲۷٤٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبِرَ قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِي طَلْحَةَ، الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رُحْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رِثَا اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّى (٢) الإزارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي (٢) الأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَنَا اللَّهِ ﷺ فَلَوْا: فَلَمَّا وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا: مُحَالًا الْمَنْذَرِيْنَ ». قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَادٍ. قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسَ قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا (٣) عَنْوَةً.

٢٧٤٩ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا (١) لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ [٤٨/ أط]: أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيَّاتِكَ (٥)، وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً فَنَزَلَ يَحْدُوْا بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ:

اللَّهُ مَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَيْنَا فَاعْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّ تِ الأَقْدَدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَثَبِّ تِ الأَقْدَدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِدَ مِنَا أَتَيْنَا وَالْمَاعِيْنَ عَلَيْنَا وَالْمُلْفَا وَلاَ اللهُ عَلَيْنَا وَالْمُلْفَا وَلاَ اللهُ عَوَّلُ وَاعْلَيْنَا وَالْمُلْفَالِيَا عَوَّلُ وَاعْلَيْنَا وَالْمُلْفَا وَاعْلَيْنَا وَلاَ اللهُ اللّهُ وَاعْلَيْنَا وَاعْلَيْنَا وَلاَ اللّهُ وَاعْلَيْنَا وَلاَ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاعْلَيْنَا وَاعْلَيْنَا وَلِي اللّهُ وَاعْلَيْنَا وَلاَ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيُعْلِيْنَا وَلِي اللّهُ وَيُعْلِيْنَا وَلِي اللّهُ وَيُعْلِيْنَا وَلِي اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلِيْنَا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَيْنَا وَلِي اللّهُ وَيُعْلِيْنَا وَاعْلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَاعْلَيْنَا وَلِي اللّهُ وَيَعْلِيْنَا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَانَا وَاعْلَانَا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَاقُوا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَاقُوا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَالُ وَاعْلَيْنَا وَاعْلَاقُوا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَاقُوا وَاعْلَيْنَا وَاعْلَاقُوا وَاعْلَيْنَا وَيْنَا وَاعْلَى وَاعْلَاقُوا وَاع

<sup>(</sup>١) في (ف): (وإنه يجر).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (وإني).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فأصبناها).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (فسرنا).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (هنيهاتك). وقال النووي: أي: أراجيزك.

فَقَالَ رَمُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ هَذَا الْسَّائِقُ؟". قَالُوْا: عَامِرٌ. قَالَ: "يَرْحَمُهُ اللّهُ". قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ، لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا حَيْبَرَ فَحَاصَوْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ (ا)". فَلَمَّا أَمْسَى الْقَوْمُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْفَلُوْا نِيْرَاناً كَثِيْرةً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ (ا)؟ ". فَقَالَ كَثِيْرةً، فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "أَهُ لِحْمِ؟". قَالُوْا: لَحْمُ حُمُرٍ إِنْسِيَةٍ (اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ف) وكتب أيضاً في هامش (ط) وفي (د): (عليهم).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (يوقدون).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (الإنسيّة).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (هريقوها).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (قال).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (ورجع).

<sup>(</sup>٧) في (د): (قال).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (لأجرين).

<sup>(</sup>٩) في (ف) وكتب فوقها في (ط): (عَرَبِيّاً مشى بها) وكتب تحتها: (نشأ بها).

۲۷۵۰ ـ وَ(جَاءً)(۱) فِي رِوَايَةٍ (أُخْرَى)(۱): فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ نَاساً لَيَهَابُوْنَ الْصَّلاَةَ عَلَيْهِ [٤٨/ ب ط]، يَقُوْلُوْنَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَاتَ جَاهِداً مُجَاهِداً فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ.

### ٢٣ ـ ٤٦ ـ بَاب: غَزْوَةُ الأَحْزَابِ وَهِيَ: الْخَنْدَقُ

٢٧٥١ ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى الْـتُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ:

«(وَاللَّهِ)(٢) لَـوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَـــدَّقْنَا وَلاَ صَــلَيْنَا فَلَا لَيْنَا وَلاَ صَــلَيْنَا فَلَـا أَنْزِلَنْ سَــكِيْنَةً عَلَيْنَا إِنَّ الأُلَــي قَــدْ بَغَــوْا عَلَيْنَا» قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ:

﴿إِنَّ الْمَلِلَ قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَا قَ أَبَيْنَا » وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

٢٧٥٢ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَنَـنْقُلُ النَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ (لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ)(٣)».

٢٧٥٣ ـ (وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (و).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(د): (للأنصار والمهاجرة). والمثبت من (ف) ومن صحيح مسلم.

«اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْش الآخِرةِ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه)(۱)» (۱۱) عَيْش إلاَّ عَيْش الآخِرة (۱۱)» (۲۷۵٤ وفِي روَايَةٍ:

«فَ اكْرِمِ الْأَنْصَ ارَ وَالْمُهَ اجِرَهْ» (فَ الْمُنْصَ ارَ وَالْمُهَ اجِرَهْ» محمَّد عَلَيْ يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّداً عَلَى الْإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَداً وَالْنَبِيُّ عَلَى الْإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَداً وَالْنَبِيُّ عَلَى الْجِهَادِ. وَالْنَبِيُّ عَلَى الْجِهَادِ. وَالْنَبِيُّ عَلَى الْجِهَادِ.

«اللَّهُ مَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهُ فَ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ»

۲۳ ـ ٤٧ ـ باب: غَزْوَةُ ذِي قَرَد

٢٧٥٦ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ. قَالَ: فَلَقِينِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ. قَالَ: فَقَالَ: أُخِذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ. قَالَ: فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْا (قَرَد)(٢) يَسْقُونَ (٣) (مِنَ الْمَاءِ اللَّهَ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْا (قَرَد)(٢) يَسْقُونَ (٣) (مِنَ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْا (قَرَد)(٢) يَسْقُونَ (٣) (مِنَ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا (قَرَد)(٢) يَسْقُونَ (٣) (مِنَ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا (قَرَد)(٢) يَسْقُونَ (٣) (مِنَ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَى وَجْهِي عَلَى وَكُنْتُ رَامِياً، وَأَقُولُ :

أَنَكَ ابْكُ وَعِ وَالْيَكُ وَعِ وَالْيَكُ وَمُ يَكُومُ الْرُّضَ عِ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجودة في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (يسقوهم).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

(فَأَرْتَجِزُ)(١)، حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِيْنَ بُرُدَةً. قَالَ: وَجُاءَ الْنَبِيُّ عَلَيْ وَالْنَاسُ. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ الْسَّاعَةَ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ(٢)». قَالَ: رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

## الْحُدَيْبِيَةُ، وَالْمُبَايَعَةُ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ

٧٧٥٧ \_ عَنْ سَلَمَةً قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ [١٢١/ ب ف] وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِئَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُوْنَ شَاةً، لاَ تُرُويْهَا (٣). قَالَ: فَقَعَدَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبَا (١٠) الْرَّكِيَّةِ (٥)، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا. قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَعَانَ (١٠) لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الْشَجَرَةِ. قَالَ: فَبَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ مِنَ الْنَّاسِ قَالَ: (بَايعْ يَا سَلَمَةُ ﴿ وَالْكَالِ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ: (وَرَآنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَرْدُلاً \_ (يَعْنِي) (١٠): لَيْسَ مَعَهُ (١٠) سِلاَحٌ \_ (وَأَيْضَاً». قَالَ: وَرَآنِي رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْرُلاً \_ (يَعْنِي) (١٠): لَيْسَ مَعَهُ (١) سِلاَحٌ \_

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أحسن وأرفق). والسجاحة: السهولة.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يرونها).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (مقصور). وهو: مَا حول البئر.

<sup>(</sup>٥) الركي: البئر.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ف) و(ط): (دعى).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): (معي).

قَالَ: فَأَعْطَانِي (١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْنَّاسِ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟». قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فِي أُوَّلِ الْنَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ. قَالَ: «وَأَيْضِاً». قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الْثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ \_ أَوْ: دَرَقَتُكَ \_ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَرِزُلاً، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِي [١٢٠/ أد] قَالَ الأَوَّلُ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيْبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي». ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ رَاسَلُوْنَا(٢) بِالْصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ، وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيْعاً لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ، وَأَحُسُّهُ، وَأَخْدُمُهُ [٤٩/ ب ط]، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ. قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَجْتُ (٣) شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَبْغَضْتُهُمْ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلاَحَهُمْ، وَاضْطَجَعُوْا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ. قُتِلَ ابْنُ زُنيَّمٍ. (قَالَ)(١): فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ(٥) شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُوْدٌ، وَأَخَذْتُ(١) سِلاَحَهُمْ. فَجَعَلْتُهُ ضِغْثاً فِي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ (ﷺ)(٧) لاَ يَرْفَعُ أَحَدُّ

<sup>(</sup>١) في (ف): (وأعطاني).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (راشُّونا) و(واشُّونا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فكشحت). أي: كنست ما تحتها من الشوك.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (حتى).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (فأخذت).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلاَّ ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي (عَامِرٌ)(() بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاَتِ(() يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزُ. يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ(() فِي سَبْعِيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، مِكْرَزُ. يَقُودُهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ (بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ)(()) فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْزُلَ (() اللَّهُ ﷺ: ﴿وَهُو ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ (عَنكُمُ)(() وَأَيْدِيكُمُ عَلَيْهِمْ فَيَالًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ عَنْهُ إِلهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَبَعَثُ (٧) رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ (مَعَه) (٨)

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (من قريش). وقال الإمام النووي: (الْعَبَلات): بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوهُمِّ الْمُهُمَلة وَالْبَاء مِنْ قُرِيْش، وَهُمْ: أُمَيَّة الْمُوحَدة. قَالَ الْجَوْهُرِيّ فِي الصَّحَاح: الْعَبَلات بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْبَاء مِنْ قُرِيْش، وَهُمْ: أُمَيَّة الصَّغْرَى، وَالنَّسْبَة إلَيْهِمْ (عَبَلِيّ) تَرُدّهُ إِلَى الْوَاحِد، قَالَ: لأَنَّ اسْم أُمّهمْ عَبْلَة، قَالَ الْصَّغْرَى، وَالنَّسْبَة الْأَصْغَر وَأَخَوَاهُ: نَوْفَل وَعَبْد اللَّه بْن شَمْس بْن عَبْد مَنَافٍ نُسِبُوا إِلَى أُمُّ اللَّه بْن شَمْس بْن عَبْد مَنَافٍ نُسِبُوا إِلَى أُمُّ لَهُمْ مِنْ يَنِي تَمِيم اسْمِهَا: عَبْلَة بِنْت عُبَيْد.

<sup>(</sup>٣) (أي: مجلّل كالبشر) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (يد والفجور وثناؤه). وكتب فوقها في (ط): (وَتُثْنِكَاهُ). أي: عوده ثانية.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فأنزل).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (بعث).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُندِّيهِ (١) مَعَ الْظَّهْرِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ [٥٠/ ١ط] فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ، وَقَتَلَ رَاعِيهُ. (قَالَ) (١٠): فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! خُدْ هَذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخْبِرْ وَقُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ أَغَارُواْ عَلَى سَرْحِهِ. قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ وَاللَّهُ عَلَى أَكْمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ أَغَارُواْ عَلَى سَرْحِهِ. قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمُدِيْنَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا: يَا صَبَاحَاهُ (١٠). ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيْهِمْ إِالنَّبْلِ، وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ:

أَنَـــا ابْـــنُ الأَكْـــوَعِ وَالْيَــوْمَ يَــوْمُ الْرُّضَــعِ فَالْكُ سَهُما فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ الْسَّهُمِ إِلَى كَتْفِهِ (٤٠).

قَالَ: قُلْتُ:

وَالْيَ وْمَ يَ وْمُ الْرُّضَ عِ

(۱) قال الإمام النووي: بِهَمْزَة مَضْمُومَة ثُمَّ نُون مَفْتُوحَة ثُمَّ دَال مَكْسُورَة مُشَدَّدَة، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي فِي الشَّرْح عَنْ أَحَد مِنْ رُوَاة مُسْلِم غَيْر هَذَا، وَنَقَلَهُ فِي الْمَشَارِق عَنْ جَمَاهِير النَّوَاة. قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي الْحَدَّاء فِي مُسْلِم (أَبْدِيه) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة بَدَل النُّون، وَكَذَا قَالَهُ إِبْن قُتُبْبَة، أَيْ: أُخْرِجهُ إِلَى الْبَادِيَة وَأُبْرِزهُ إِلَى مَوْضِع الْكَلا، وَكُلّ النُّون، وَكَذَا قَالَهُ إِبْن قُتُبْبَة، وَالصَّواب: رِوَايَة الْجُمْهُور بِالنَّونِ وَهِيَ رِوَايَة جَمِيع الْمُحَدِّثِينَ. وَقَوْل الأَصْمَعِيّ وَأَبِي عُبَيْد فِي غَرِيبه وَالأَزْهَرِيِّ وَجَمَاهِير أَهْل اللَّغَة وَالْعَرِب، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يُورِد الْمَاشِية الْمَاء فَتُسْقَى قَلِيلاً، ثُمَّ تُرْسَل فِي الْمَرْعَى، ثُمَّ تَرِد وَالأَرْهَرِيِّ : أَنْكُرَ ابْن قُتَبَة عَلَى أَبِي عُبَيْد وَالْمَاشِية الْمَاء فَتُسْقَى قَلِيلاً، ثُمَّ تُرْسَل فِي الْمَرْعَى، ثُمَّ تَرِد الْمَاشِية الْمَاء فَتُسْقَى قَلِيلاً، ثُمَّ تُرْسَل فِي الْمَرْعَى، ثُمَّ تَرِد الْمَاشِية الْمَاء فَتُسْقَى قَلِيلاً، ثُمَّ تُرْسَل فِي الْمَرْعَى، ثُمَّ تَرِد الْمَاشِية الْمَاء فَتُسْقَى قَلِيلاً، ثُمَّ تُرْسَل فِي الْمَرْعَى، ثُمَّ تَرِد الْمَاشِية الْمَاء فَتُسْقَى قَلِيلاً، ثُمَّ تُولِيلاً، ثُمَّ تُرْسَل فِي الْمَرْعَى، ثُمَّ اللَّ وَاللَّهُ إِللَّهُ وَلَى الْأَرْهَرِيِّ : أَنْكُرَ ابْن قُتَيْبَة عَلَى أَبِي عُبَيْد وَالْمَاسِة وَاللَّوْمَ وَلَا الأَصْوَاب قَوْل الأَصْمَعِيّ كَوْنهما جَعَلاهُ بِالنُّونِ، وَزَعَمَ أَنَّ الصَّواب بِالْبَاءِ. قَالَ الأَزْهَرِيِّ : أَنْكُور اللَّهُ وَلَا الأَصْوَاب قَوْل الأَصْوَاب قَوْل الأَصْمَعِيّ .

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (يًا صاحباه).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (كعبه). وتحتها: (رجله).

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ(١) فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي [١٢٢/ أف] تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُركِيْهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيْرِ مِنْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيْهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ بُرْدَةً، وَثَلاَثِيْنَ رُمْحاً، يَسْتَخِفُّوْنَ وَلاَ يَطْرَحُوْنَ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى (إِذَا)(٢) أَتَوْا مُتَضَايِقاً(٣) مِنْ تَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلاَنُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ \_ يَعْنِي: يَتَغَدَّوْنَ \_ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ. قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوْا: لَقِيْنَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ (٤)، وَاللَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ [١٢٠/ ب د] غَلَسٍ يَرْمِيْنَا حَتَّى انْـتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِيْنَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ. قَالَ: فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُوا مِنَ الْكَلاَمِ. قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُوْنِي (٥)؟ قَالُوْ (٢): لاَ، وَمَنْ أَنْتَ؟ (قَالَ)(٧): قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ [٥٠/ ب ط] بْنُ الأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ (ﷺ)(^)، لاَ أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلاَّ أَدْرَكْتُهُ، وَلاَ يَطْلُبُنِي فَيُدْرِكَنِي. قَالَ

<sup>(</sup>١) في (ط): (رميت).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (مُضَايقاً).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الشدة).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (تعرفونني).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط).

أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَرَجَعُوْا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَتَحَلَّلُوْنَ الْشَّجَرَ.

قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ.

قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَم.

قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ. قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرُهُمْ لاَ يَقْتَطِعُوْكَ (١) حَتَّى يَلْحَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ.

قَالَ: يَا سَلَمَةُ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ: أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالْنَّارَ حَقُّ، فَلاَ تُحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْشَّهَادَةِ. قَالَ: فَخَلَيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

قَالَ: فَعُقِرَ بِعَبْدِ الْرَّحْمَنِ فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ الْرَّحْمَنِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ (ﷺ)(٢) لَتَبِعْتُهُمْ، أَعْدُوْ (٣) عَلَى رِجْلَيَّ مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ (ﷺ)(١)، وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئاً حَتَّى يَعْدِلُوْا قَبْلَ غُرُوْبِ الْشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيْهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذُوْ قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوْا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ.

قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُوْ وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ \_ يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ \_ فَمَا ذَاقُوْا مِنْهُ قَطْرَةً.

قَالَ: وَيَخْرُجُوْنَ فَيَشْتَدُّوْنَ<sup>(ه)</sup> فِي ثَنِيَّةٍ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يقتطعون).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (اغدوا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (د): (فيشترون).

قَالَ: فَأَعْدُوْ ('')، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَصُكُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ (٢) كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ:

خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْدُوعِ وَالْيَدُومَ يَدُومُ الْرُّضَدِعِ وَالْيَدُومَ يَدُومُ الْرُّضَدِعِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَكُوعُكُ بُكْرَةً.

قَـالَ: وَأَرْدَوْا(') فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوْقُهُمَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيْحَةٍ فِيْهَا مَذْقَةٌ [١٥/ أط] مِنْ لَبَن، وَسَطِيْحَةٍ فِيْهَا مَذْقَةٌ [١٥/ أط] مِنْ لَبَن، وَسَطِيْحَةٍ فِيْهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ، وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ (رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلاً نُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا) (٥) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبلَ، وَكُلَّ شَيْءِ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْإِبلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلاَلُ نَحَرَ (١) نَاقَةً مِنَ الإِبلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْفَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، خَلِّنِي، فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِنَةَ رَجُلٍ، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ مِنَةَ رَجُلٍ، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلاَ يَبْقَى مِنْهُمْ مُخَبِّرٌ إِلاَّ قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ الْنَّارِ. فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ! أَتْرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟». قُلْتُ: نعَمْ،

<sup>(</sup>١) في (ف): (فاغدوا).

 <sup>(</sup>۲) تحرف في (ف) و(د) إلى: (بعض). وهو: العظم الرقيق على طرف الكتف، سمي
 بذلك لكثرة تحركه، وهو الناغض أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أي: أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار.

<sup>(</sup>٤) أي: أهلكوهما وأتعبوهما.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (يجر).

وَالَّذِي أَكْرَمَكَ. فَقَالَ (''): "إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقِرُّوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلاَنٌ جَزُوْراً، فَلَمَّا كَشَفُوْا جِلْدَهَا، رَأُوا غُبَاراً، فَلَمَّا كَشَفُوْا جِلْدَهَا، رَأُوا غُبَاراً، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوْا هَارِبِيْنَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "كَانَ خَيْرَ فُقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ أَبُوْ قَتَادَةً، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ». قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَرَاءَهُ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ ». قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِيْنَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَدّاً.

قَالَ: فَجَعَلَ يَقُوْلُ: أَلاَ مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيْدُ ذَلكَ.

قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلاَمَهُ [١٢٢/ بن] قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيْماً، وَلاَ تَهَابُ شَرِيْفاً. قَالَ: فَلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيْماً، وَلاَ تَهَابُ شَرِيْفاً. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ (اللَّهِ)(٣)، شَرِيْفاً. قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلاُسَابِقَ (١) الْرَّجُلَ. قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ». قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ وَتُنَيْتُ رَجْلَيَّ (٥)، فَطَفَرْتُ (١) فَعَدَوْتُ .

قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، أَسْتَبْقِي نَفَسِي (٧)، ثُمَّ عَدَوْتُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٢) في (د): (إلى).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فلأسبق).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (برجليً).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وطفرت). أي: وثبت وقفزت.

<sup>(</sup>٧) (أي: حبست نفسي عن الجري الشديد. والشرف: ما ارتفع من الأرض. وقوله: «أستبقي نفسي» بفتح الفاء، أي: لئلاً يقطعني البُهْر، وفي هذا: دليل لجواز المسابقة على الأقدام، وهو جائزٌ بلا خلاف إذا كان بلا عوض، فإن كان بعوضٍ ففي صحتها خلاف، الأصح عند أصحابنا: لا يصح) هامش (ط).

[٥١/ ب ط] [١٢١/ أ د] فِي إِثْرِهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَقْ شَرَفَيْنِ، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ (١) حَتَّى أَلْحَقَهُ.

قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ. قَالَ: أَنَا أَظُنُّ. (قَالَ: فَسَبَقْتُهُ)(٢) إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا (إِلاَّ)(٣) ثَلاَثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْم:

تَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَـدَقْنَا وَلاَ صَـلَيْنَا وَلاَ صَـلَيْنَا وَلاَ صَـلَقْنَ وَنَحْنُ عَـنْ فَضَـلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبِّتِ الأَقْدَدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَنَحْنَ عَـنْ فَضَـلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبِّتِ الأَقْدِدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَنَا وَلَا سَـكِيْنَةً عَلَيْنَا) (٣)

فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هَذَا؟». قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ: ﴿غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ». قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لإِنْسَانِ يَخُصُّهُ إِلاَّ اسْتُشْهِدَ.

قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (ﷺ) (٣) وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَوْلاً (مَا) (٤) مَتَّعْتَنَا بِعَامِر.

(قَالَ)(0): فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ (أَتَى مَرْحَبُ)(١) قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبُ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ (وَهُوَ)(١) يَقُوْلُ:

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (دفعت).

<sup>(</sup>٢) في (د): (فسبقه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

### قَدْ عَلِمَتْ خَيْسَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي الْسِّلاَحِ بَطَلْ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُررُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي (عَامِرٌ)(١) فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي الْسِّلاَحِ بَطَلُ مُغَامِرُ

قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرٍ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ (٢) لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيْهَا نَفْسُهُ.

قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْنَبِيِّ عَلَيْ (يَقُولُونَ)(٣): بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُ الْنَبِيِّ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُ الْنَبِيِّ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ ذَلِكَ (٤)؟». قَالَ: قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ (٥)، بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ [٢٥/ أط]». ثُمَّ أَصْحَابِكَ. قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ (٥)، بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ [٢٥/ أط]». ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُو أَرْمَدُ، فَقَالَ: «لأُعْطِينَ الْوَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّه وَرَسُولُهُ، أَوْمُو أَرْمَدُ، فَقَالَ: «لأُعْطِينَ الْوَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّه وَرَسُولُهُ، وَهُو أَرْمَدُ، فَقَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا (هَ إِنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَهُو أَرْمَدُ، فَقَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا (هَ إِنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَهُو أَرْمَدُ، فَقَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا (هَ إِنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ فَ فَعَلَ فَيَعَنَى فِي عَيْنَهِ ، فَبَرَأً، وأَعْطَاهُ الْوَايَةَ، وَخَرَجَ مَرَّكُ فَقَالَ: مَنْ قَالَ: فَا مَنْ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ، فَبَرَأً، وأَعْطَاهُ الْوَايَةَ، وَخَرَجَ مَرَّ مَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْنَهُ فِي عَيْنَهُ وَ فَهُو أَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْسَرُ أَنَّى مَرْحَبُ شَاكِي الْسِّلاَحِ بَطَلْ مُجَرَّبُ وَبُ أَقْبَلَ تَ لَهَ بَا الْحُروبُ أَقْبَلَ تَا لَهَ بَا الْحُروبُ أَقْبَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فيسفل). وكتب في هامش (ط): (يُسَفَّل) و(فَيَسْفُلُ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ذاك).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ذاك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

#### فَقَالَ عَلِيٍّ (﴿ فَاللهِ اللهِ اللهِ

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهُ أَنَا الْسَّنْدَرَهُ (٢) أُوفِ نَعْهِمُ بِالْصَّاعِ كَيْسُلَ الْسَّنْدَرَهُ (٢)

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: معناه: اقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً. والسندرة: مكيال واسع. وقيل: هي العجلة. أي: أقتلهم عاجلاً. وقيل: مأخوذ من السندرة، وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسى.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (النبي).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: غفلته).

<sup>(</sup>۵) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (وأنزل).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (وعن).

<sup>(</sup>٩) في (ف) وكتب فوقها في (ط): (خيبر). وقال النووي: والأول هو الصواب.

الْمُشْرِكِيْنَ بَقَرْتُ (١) بَطْنَهُ. فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ. قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الْطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوْا بِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِنَّ اللَّهَ (اللَّهَ عَلَيْ) (٢) قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ».

٢٧٦٠ ـ وَعَنْهُ (قَالَ)(٣): كَانَ (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (٣) يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ [٢٥/ ب ط] مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى.

٢٧٦١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ أُحُـدِ انْهَزَمَ نَـاسٌ (مِـنَ الْـنَّاسِ)(٤) عَنِ الْنَبِيِّ عَلِيْهِ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَي الْنَبِيِّ عَلِيْهِ مُجَوِّبٌ(٥) عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ.

قَالَ: وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيْدَ الْنَزْعِ، وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (فقرت).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (محجوب). ومجوّب عليه بحجفة: أي: مترسٌ عنه ليقيه سلاح الكفار.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و (د): (وكان).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (يشرفُ).

<sup>(</sup>۸) كتب فوقهما في (ط): (فإنهما).

خَدَمَ (١) سُوْقِهِمَا، تَنْقُلاَنِ (٢) الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا [١٢١/ ب د] ثُمَّ يُفْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِهِمْ (٣)، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ (٤) فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ الْسَيْفُ (مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً) (٥) إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثاً مِنَ النُّعَاسِ.

٣٧٦٢ ـ وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ (٧) عَنْ خَمْسِ خِلاَلٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْماً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. (كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةً) (٨): أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الْصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيْمِ؟ وَعَنِ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الْصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيْمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُو؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الْصِّبْيَانَ، فَلاَ تَقْتُلِ بِسَهْمٍ؟ فَلَمْ يَعْنُونُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الْصِّبْيَانَ، فَلاَ تَقْتُلِ بِسَهْمٍ؟ فَلَمْ يَضُرِبُ لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الْصِّبْيَانَ، فَلاَ تَقْتُلِ بِسَهْمٍ؟ فَلَمْ يَضُرِبُ لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الْصِّبْيَانَ، فَلاَ تَقْتُلِ السَّمْنِيَانَ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: مَتَى يَنْقَضِي [٣٥/ أَمَا يُتُمُ الْيَيْمِ؟ فَلَعَمْرِي: إِنَّ الْرَّجُلَ اللَّهُ عَنْ الْخُدِلِنَفْسِهِ، ضَعِيْفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ لَنَيْمُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُو؟ كَنَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُّلِ لِمَنْ هُو؟

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الخلخال).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (ينقلان).

<sup>(</sup>٣) في (ف) وكتب أيضاً في (ط) و(د): (أفواههما).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (يجيئان يفرغانه).

<sup>(</sup>۵) في (ط): (من) وفي (ف) و(د): (بين يدِي أبي طلحة).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (كتبت).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (تسأله).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (د): (مصالح) خطأ.

وَإِنَّا (كُنَّا)(١) نَقُوْلُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (٢).

٣٧٦٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّ) (٣) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الْصِّبْيَانَ، (فَلاَ تَقْتُلِ الْصِّبْيَانَ) (١)، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تَعْلَمُ (١) مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ. فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ.

۲۷٦٤ ـ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الْطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى.

#### ٢٣ ـ ٤٩ ـ باَب: كَمْ غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

٧٧٦٥ ـ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيْدٍ (٥) خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالْنَاسِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ: فَلَقِيْتُ يَوْمَئِذِ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ. قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ـ. قَالَ: فَقُلْتُ (١) لَهُ: كَمْ غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ؟ وَبَيْنَهُ مَجُلٌ ـ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً. قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً . قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً . قَالَ: فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً . قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ.

٢٧٦٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: غَـزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَـزُوَةً، (فَقُلْتُ: كَـمْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (ذلك).

<sup>(</sup>٣) في (د): (إن).

<sup>(</sup>٤) في (د): (يكون يعلم).

<sup>(</sup>ه) في (ف): (زيد).

<sup>(</sup>٦) في (د): (قلت).

غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُشَيْرِ)(١)، وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاع.

٢٧٦٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ (٢) عَشْرَةَ غَزْوَةً.

قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْراً وَلاَ أُحُداً، مَنْعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُاللَّهِ (٣) يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ.

٢٧٦٨ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [٣٥/ ب ط] تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ.

٢٧٦٩ \_ (وَفِي)(١) رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ(٥) عَشْرَةَ غَزْوَةً.

۲۷۷۰ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَسَوْلِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا وَبَحْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا)(١).

### ۲۳ ـ ۵۰ ـ باَب: غَزْوَةُ ذَاتِ الْرِّقَاعِ

٢٧٧١ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، وَنَحْنُ

<sup>(</sup>۱) ما بين: () زيادة من (ط). وهي غير موجودة في صحيح مسلم؛ لأنها مكررة فيما قبلها. والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٢) في (ط): (سبع). ولم ترد في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أبي عبد الله). وكتب تحتها في (ط): ([أي]: أباه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (تسع). وكتب تحتها في (ط): (ستة عشر).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

سِتَّةُ (نَفَرٍ)(١)، بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ. قَالَ: فَنَقِبَتْ(٢) أَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الْرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعُصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ (بِهَذَا الْحَدِيْثِ) (٣) أَبُو مُوسَى، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ. (قَالَ: كَأَنَّهُ) (٤) كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ.

## ٢٣ ـ ٥١ ـ باب: تَرْكُ الاسْتِعَانةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ

۲۷۷۲ ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الْنَبِيِّ ﷺ (أَنَّهَا)(٥) قَالَتْ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَبَلُ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ [۱۲۳/ ب ف] مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ رَأُوهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَيْنَ رَأُوهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُوْلُهِ؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: ﴿فَارْجِعْ، ﴿فَلَنْ)(٨) أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكِ». قَالَتْ (٤): ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الْرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ قَالَ أَوْلَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فبليت). ونقبت: أي: قرحت من الحفاء.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (بذلك).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (و).

<sup>(</sup>٥) ما بين: ( ) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (لرسول).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (فإنى لا).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): (قال).

مَرَّةٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. قَالَ: (لاَ. قَالَ)(١): «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ». قَالَتْ(٢): ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ. فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ؟». فَقَالَ (٣): نعَمْ. فَقَالَ (لَهُ)(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٢٢/ أد] «فَانْطَلِقْ».



<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

رَفَحُ معبر ((رَجَحَة) (الْبَخِرَّي (سِكنتر) (انتِرُ) (لِنزوك كري www.moswarat.com





#### رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ)(١)

### المارادة الماردة المارادة المارادة المارادة المارادة المارادة المارادة الما

### ٢٤ - ١ - بَـاب: فَضْلُ قُرَيْشٍ وَتَقَدِيْمُهُمْ (١) وَاسْتِحْقَاقُهُمْ لِلْخِلاَفَةِ

٢٧٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي
 هَذَا الْشَّأْنِ، (مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ)("، وَكَافِرُهُمْ (تَبَعٌ)(١) لِكَافِرِهِمْ».

٢٧٧٤ ـ (وَعَنْ جَابِرٍ [قَالَ]: قَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: «الْنَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشٍ)(٥)، فِي الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ».

٢٧٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُريْشٍ، مَا بَقِيَ فِي الْنَّاسِ اثْنَانِ».

٢٧٧٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى (الْنَبِيِّ)(١) ﷺ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (وتقدمهم).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (مؤمنهم تبع لمؤمنهم). ولم ترد هذه الرواية في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (وفي رواية).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (رسول الله).

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيْهِمْ (١) اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً (٢٠). قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيَ عَلَيَّ. قَالَ: فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُريْشٍ».

٢٧٧٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِياً مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً».

٢٧٧٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لا يَزَالُ الإِسْلاَمُ عَزِيْزاً إِلَى اثْنَي عَشَرَ خَلِيْفَةً».

٢٧٧٩ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيْزاً إِلَى اثْنَي عَشَرَ خَلِيْفَةً»)(٣).

٢٧٨٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يَزَالُ هَذَا الْدِّيْنُ (١) عَزِيْزاً مَنِيْعاً إِلَى اثْنَي عَشَرَ خَلِيفَةً، (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ) (٣)».

٢٧٨١ ـ وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ قَالَ (٥٠): «لاَ يَزَالُ الْدِّيْنُ قَائِماً حَتَّى تَقُوْمَ الْسَّاعَةُ، أَوْ يَكُوْنَ عَلَيْكُمُ (٢٠) اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فيه).

<sup>(</sup>٢) (قال القاضي: مدلوله هنا سؤالان: أحدهما: جاء في الحديث الآخر: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون مُلكاً»، وهذا مخالف لحديث: «الاثني عشر» فإنه لم يكن في الثلاثين إلا الخلفاء الأربعة، والأشهر التي توفي فيها الحسن بن علي. قال: والجواب عن هذا: أن المراد في حديث: «الخلافة ثلاثون سنة»، خلافة النبوة. وقد جاء مفسّرا في بعض الروايات. السؤال الثاني: أنه ولي أكثر من ذلك العدد. قال: وهذا اعتراض باطلٌ، لأنه علي لم يَقُلُ: لا يلي، إلاّ: «اثنا عشر خليفة». وإنما قال: «يلي». فقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم ويحتمل أن يكون العدد مستحق الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من علم، ولا بُدَّ من التمام قبل قيام الساعة. وذكر غير ذلك. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (الأمر).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (عليهم).

قُرَيْشٍ». وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَفْتَتِحُوْنَ (١) الْبَيْتَ الأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى \_ أَوْ: آلِ كِسْرَى \_ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي الْسَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَاحْذَرُوْهُمْ». وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْراً فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ فَاحْذَرُوْهُمْ». وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ».

۲۷۸۲ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِيْنَ أُصِيْبَ. (قَالَ)(٢): فَأَنْنُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً. فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ. قَالُوا: اسْتَخْلِفُ؟ فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيّاً وَمَيِّتاً لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ، لاَ عَلَيَّ وَلاَ فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيّاً وَمَيِّتاً لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ، لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_ يَعْنِي: أَبَا بَكُر ( الله عَلَيُّ وَلا الله عَلَيْ وَلا أَتُرُكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي \_ يَعْنِي: رَسُولَ اللّهِ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لللهِ فَعَرَفْتُ (أَنَّهُ)(١٤) \_ حِيْنَ ذَكَرَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ [١٤٥/ ب ط] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ.

٢٧٨٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ '' أَنَّاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ ؟ قَالَ: قُالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي مُسْتَخْلِفِ ؟ قَالَ: قُلْتُ ''): مَا كَانَ لِيَفْعَلَ. قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي مُسْتَخْلِف ؟ قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا '' أَحْمِلُ أَكُلِّمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أَكُلِّمْهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا '' أَحْمِلُ بِيَمِيْنِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ. بِيَمِيْنِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ.

<sup>(</sup>١) في (ف) وكتب تحتها في (ط): (يفتحون).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (علمت).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فقلت).

<sup>(</sup>٧) في (د): (كأني).

قَالَ: (ثُمَّ)(') قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ الْنَاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ(') أَنْ أَقُولَهَا (لَكَ)(''): زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ، أَوْ رَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ الْنَاسِ أَشَدُ. قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ(') إِلَيَّ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يَحْفَظُ فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ(') إِلَيَّ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يَحْفَظُ دِيْنَهُ، وَإِنِّي (لأَنْ لا)(') أَسْتَخْلِفُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ لَمُ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسَاتُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ لَمَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

### ٢٤ - ٢ - باب: لا تَسْأَلِ الإمَارة (٧)

٣٧٨٤ ـ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الْرَّحْمَنِ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا [١٢٢/ أ ف] عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ (^) إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا».

٧٧٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَـلْتُ عَلَى الْـنَّبِيّ ﷺ أَنَـا وَرَجُلاَنِ مِـنْ بَنِي

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فياليت).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (رفعها).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (إن لا). وفي صحيح مسلم: (لئن).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجودة في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (للإمارة).

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في (ط): (أُكِلَتْ).

عَمِّي. فَقَالَ أَحَدُ الْرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ (١٠): «إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُولِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ (٢)، وَلاَ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ (١٠).

٣٧٨٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا تَقُوْلُ (يَا أَبًا مُوسَى، أَوْ:)(٣) يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ؟». قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ قَلَىصَتْ [٥٥/ أط] فَقَالَ: «لَنْ - أَوْ: لا - نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَملِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ الْفَصَتْ [٥٥/ أط] فَقَالَ: الْنِنْ - أَوْ: لا - نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَملِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ الْأَمْتُ بُنْ قَيْسٍ». فَبَعَثُهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبْلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلْ [٢٢٢/ بد] وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ مُعْذَذُ بْنَ جَبْلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلْ [٢٢٢/ بد] وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ عَنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيّاً، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِيْنَهُ دِيْنَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ. قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثُ مَرَاجِعَ دِيْنَهُ وَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاثُ مَرَاجِعَ دِيْنَهُ وَلُنَامُ وَأَقُومُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثُ مَرًاتٍ. فَأَلَا أَنَامُ وَأَقُومُ وَقَوْمُ فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

٧٧٨٧ \_ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (يسأله).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (و).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

٢٧٨٨ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْهَا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ (١) عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيْمٍ».

## ٢٠ - ٣ - باب: مَنْ وَلِيَ شَيْئاً، فَعَدَلَ فِيْهَ وَرَفَق

٢٧٨٩ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عَمْرِو)(٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَا بِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الْرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الْرَحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوا».

• ٢٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ: مِمَّنْ (٣) أَنْتَ؟ فَقُلْتُ (١): رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ (٥): مَا نَقَرِمْنَا شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوْتُ لِلْرَّجُلِ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ (٥): مَا نَقَرِمْنَا شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوْتُ لِلْرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيْرُ فَيُعْطِيْهِ الْعَبْدُ، ويَحْتَاجُ (١) إِلَى الْنَفَقَةِ، فَيُعْطِيْهِ الْعَبْدُ، ويَحْتَاجُ (١) إِلَى الْنَفَقَةِ، فَيُعْطِيْهِ الْنَهْقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو أَخِي أَنْ النَّهُ عَلِيهِ أَنْ فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو أَخِي أَنْ أَنْ أَمْرِ أُمَّتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ كُونِهِ اللَّهُ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

<sup>(</sup>١) في (د): (تأمر).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عمر).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (من).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (قلت).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فقلت).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فيحتاج).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (أخبركم).

#### ۲٤ ـ ٤ ـ بَأَبِ:

### الْرَّعِيَّةُ وَالْعَدْلُ فِيْهَا، وَكَيْفَ إِنْ غَشَّ

٢٧٩١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (أَنَّهُ قَالَ)(١): «أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، (فَالأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى الْنَّاسِ(١) رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)(١)، وَالْرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ (١)، وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلا وَلَدِهِ (١)، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلا فَكُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ».

٢٧٩٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: (وَحَسِبْتُ أَنَّـهُ قَدْ)(٥) قَالَ: (وَالْرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَ(هُوَ)(١) مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

٢٧٩٣ ـ وَعَنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ (بِهِ)(١)، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، وَبِهِ) اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

٢٧٩٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي (مِنْ)(١) أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ناس).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وولدها).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (وقد حسبت أنه).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

٧٧٩٥ ـ وَعَنْ عَائِذِ (١) بْنِ عَمْرِو: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ (٢) اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَي بُنَيَّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ [١٢٤/ ب ف]: "إِنَّ شَرَّ الْرِّعَاءِ الْخُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ ". فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ. فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ (مُحَمَّدٍ ﷺ. فَقَالَ) (٣): وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةُ ؟! إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

٧٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿لَا أَلْفِينَ ('') أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [٢٥/١ط] عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ. يَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَغِنْنِي. فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَغِنْنِي. فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاهٌ لَهَا ثُعَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَغِنْنِي. فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلغْتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَقْسٌ لَهَا لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلغْتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَقْسٌ لَهَا لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلغُتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَقْسٌ لَهَا لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلغُتُكَ. لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلغُتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَقْسٌ لَهَا لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلغُتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ('') شَيْئًا، قَدْ أَبْلغُتُكَ. لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (''). فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَغِنْقِي فَيَقُولُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَغِنْقِي قَنْقُولُ اللَّهِ، أَغِنْقِي قَنْقُولُ اللَّهِ، أَغِنْقُ لُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلغُتُكَ».

٢٧٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ الْسَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ

تحرف في (ف) و(د) إلى: (عابد).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عبد).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (محمد قال). وفي (د): (رسول الله. قال).

<sup>(</sup>٤) (بضم الهمزة وكسر الفاء. أي: لا أجدن) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) الصامت: الذهب والفضة.

(الأَزْدِ)(۱) يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى الْصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِلِي)(۲) أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبُرِ فَحَمِدَ اللَّهَ [۱۲۳/1د] وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ: (فِي)(٣) بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ. وَالَّذِي نِفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ، لاَ يَنَالُ (أَحَدُ مِنْكُمْ)(٤) مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ (٥)». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُنُورَتَيْ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُمُونَتَى إِبْطَيْهِ، ثُمَّ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا

٢٧٩٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّـهُ)(١) اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ (يُقَالُ لَهُ)(١): ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ، فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيْرٍ.

٧٩٩٩ ـ وَعَنْ عَدِيٌ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ [٥٠/ بط] رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا ﴿ اللَّهِ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا ﴿ اللَّهِ مَا فَوْقَهُ ، كَانَ غُلُوْلاً يَقُوْلُ اللَّهِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ . يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ . فَقَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فَقَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَالَ: «وَمَا لَكَ؟» . قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» . قَالَ: مِنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءُ بِقَلِيْلِهِ وَكَذَا وَكَذَا . قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءُ بِقَلِيْلِهِ وَكَذَا . قَالَ: هُوا أَوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نَهِي عَنْهُ انتُهَى » .

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (الأسد). ويقال لهم: الأزد والأسد.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (أحدكم).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: تصيح). واليعار: صوت الشاة.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (يُدعي).

<sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الإبرة).

#### ۲٤ ـ ٥ ـ باب:

### وُجُوْبُ طَاعَةِ الْسُّلْطَانِ إِذَا أَمَرَ بِطَاعَةِ اللَّهِ ﷺ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ

٢٨٠٠ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (نَـزَلَتْ)(١): ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلْطِيعُوا ٱلله وَالطِيعُوا الله وَالْكِيهُ وَالْطِيعُوا الله وَالْكِيهِ اللّهِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ اللّهِ بْنِ حُدَّافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ اللّهِ بْنِ حُدَّافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ الْسَّهْمِيِّ، بَعَثَـهُ النَّبَيُّ عَيْلِا بْنِ جُبَيْرٍ، الْسَّهْمِيِّ، بَعَثَـهُ النَّبِيُّ عَيْلِا بْنِ جُبَيْرٍ، عَن سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٨٠١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي،

٢٨٠٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أُمِيْرِي».

٢٨٠٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكَ الْسَّمْهُ وَالْطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ (٢) عَلَيْكَ».

#### ۲۶ ـ ۲ ـ باب:

الْعَمَلِ بِطَاعَةِ الْسُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً، إِذَا عَدَلَ بِكِتَابِ اللهِ عَلَىٰ

٢٨٠٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيْلِي أُوْصَانِي:
 أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيْعَ وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

٢٨٠٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْداً حَبَشِيّاً.

٢٨٠٦ ـ وَعَنْ يَحْيَى بْـنِ حُصَيْنٍ قَـالَ: سَمِعْتُ جَـدَّتِي تُحَـدُّثُ أَنَّـهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّـةِ الْـوَدَاعِ وَهُــوَ يَقُوْلُ: «وَلَوِ اسْتُعْمِــلَ عَلَيْكُمْ عَبْـدٌ يَقُوْدُكُمْ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (لما نزلت).

<sup>(</sup>٢) كتبت في (ط) بكسر وفتح الهمزة.

[١٢٥/ أن] بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُواْ (لَهُ)(١) وَأَطِيْعُواْ».

٧٨٠٧ ـ وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ جَدَّةِ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ هَذِهِ أَنَّهَا حَجَّتْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيْراً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيْراً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ (مُجَدَّعُ)(٢) [٧٥/ أط] ـ حَسِبْتُهَا قَالَتْ ـ: أَسُودُ يَقُوْدُكُمْ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا».

٢٨٠٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْسَّمْعُ وَالْطَاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».

٧٨٠٩ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ (﴿ )(٣): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشاً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَاراً وَقَالَ: ادْخُلُوْهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوْهَا. وَقَالَ الآخِرُوْنَ: إِنَّا (قَدْ)(١) فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ (لِرَسُوْلِ اللَّهِ)(١) ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوْهَا: (قَدْ)(١) فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ (لِرَسُوْلِ اللَّهِ)(١) ﷺ فَقَالَ لِللَّذِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوْهَا: (لَوْ دَخَلْتُمُوْهَا لَمْ تَزَالُوْا فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَقَالَ لِلآخَرِيْنَ قَوْلاً حَسَناً. وَقَالَ: (لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الْطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ».

· ٢٨١٠ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ (تَسْمَعُوْا لِي، وَتُطِيْعُوْا؟)(٥) قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَادْخُلُوْهَا.

### ٢٤ - ٧ - باب: الْسَّمْعُ وَالْطَّاعَةُ إِلاَّ أَنْ يَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً

٢٨١١ ـ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْسَّمْعِ وَالْطَّاعَةِ، فِي

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: ( ) غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (للنبي).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (تسمعوا وتطيعوا لي).

الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَـازِعَ الأَمْرَ أَهُدَهُ وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَـازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

٢٨١٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً(') عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ (فِيْهِ)('') بُرْهَانٌ».

٢٨١٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ (ﷺ)(٢) وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ(٣) بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ ﴾.

## ٢٤ - ٨ - بالبن عَةِ لِلْخُلَفَاءِ (١) الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ (٣٦/ ب د]

٢٨١٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)(٥) قَالَ: «كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ ٢٨١ لَأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُوْنُ (٧) خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ (فِيْكُمْ)(٨)». قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوْا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (براحاً).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (تأمر).

<sup>(</sup>٤) في (د): (للخلافة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (يَسُوسهم).

<sup>(</sup>٧) كتبت في (ط) بالتاء والياء.

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ۲٤ ـ ۹ ـ باب:

### مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا تَغَيَّرَتِ الْأُمُوْرُ وَالْأُمَرَاءُ

٢٨١٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعُدِي أَثْرَةٌ ()، وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا». قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِك؟ قَالَ: "تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُوْنَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ».

٢٨١٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ (٢) فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالْنَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَو، فَنزَلْنَا مَنْزِلاً، فَمِنَا مَنْ فَاتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنَا مَعْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ يُصلَّحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَتُصلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (٣) إِذْ نادَى مُنادِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ الشَّالَةُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمْتَكُمْ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمْتَكُمْ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمْتَكُمْ فَلَاهُ وَسَيُصِيْبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا (٥)، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُونُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُونُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهُولِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُونُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَهْ لِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِيْنَةُ فَيَقُونُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهُوكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُونُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَهُ لِكَتِي. ثُمَ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُونُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَنْ الْنَارِ وَيَدْخُلَ

<sup>(</sup>١) (الأثرة: هي استئثار الأمراء بأموال بيت المال) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (جالساً).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (أي: في مواشيه).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (إغراء حال).

وقال النووي في شرحه: (هو بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال).

<sup>(</sup>۵) في (ف) و(د): (تكرهونها).

<sup>(</sup>٦) كتب في هامش (ط): (فَيَرْفُقُ) و(فَيَدْقِقُ).

الْجَنَّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى الْنَاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ، وَثَمَرَة قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُواْ عُنُق الآخَرِ». فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْتَ (اللَّهَ عَلَيْهِ بِيكَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ، وَعَلْبِهِ بِيكَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقُلْتُ اللَّهُ عَمِّكُ مُعَاوِيَةُ [٨٥/ أط] يَأْمُرُنَا أَنْ نَأَكُلَ أَمْوالَنَا وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ [٨٥/ أط] يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمُوالَنَا بَنْ نَا أَكُلَ أَمُوالَنَا بَنْ عَمِّكَ مُعَاوِية أَلْهُ يَقُولُ: ﴿ (يَتَأَيُّهُا اللَّهُ يَتُولُ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ (يَتَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهِ عَمِّكَ مَعْوَيِهُ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ (يَتَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ (يَتَأَيُّهُا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَهُ اللللَهُ اللللللَهُ ال

## ٢٤ - ١٠ - باب: الأَمْرُ بِالْصَّبْرِ عِنْدَ الأَثَرَةِ

٧٨١٧ \_ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ (٣): أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَتُرَةً ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَتُرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ » .

## ٢٤ - ١١ - باب: الأَمْرُ بِطَاعَةِ الأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوْقَ

٢٨١٨ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (أأنتَ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (حصين).

الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الْثَّانِيَةِ أَوْ فِي الْثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَسْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: «اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ».

## ٢٤ - ١٢ - بَاب: مَنْ سَأَلَ عَنِ الْشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَهُ

٢٨١٩ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيُمَانِ قَالَ: كَانَ الْنَاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْشَرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكِنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا (١) اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ الْخَيْرِ فَقُلْتُ: هَلْ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ (٣) اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ. وَفِيْهِ دَخَنْ اللَّهِ، (قَالَ) (١): فَقُلْتُ: هَلْ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ (٣) الْشَرِّ مِنْ خَيْرٍ سُنَتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ اللَّهِ، وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ وَتُنْكِرُ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيْهَا». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ مَنْ جَمَاعَة الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ". قُلْتُ: فَالَ: «نَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَذَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَكُنْ لَهُمْ مَنْ وَإِمَامَهُمْ ". قُلْتُ: فَقَالَ: «يَكُنْ لَهُمْ مِنْ لَكَ؟ قَالَ: «تَكَالَمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا [٨٥/ ب ط]». قُلْتُ (٥٠: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَانَ اللَّهِ، فَمَانَ اللَّهِ، فَمَانَ اللَهِ، فَمَانَ اللَهِ، فَمَانَ اللَهُ يَكُنْ لَهُمْ فِيْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْذَكَ؟ قَالَ: «تَلْكَ؟ قَالَ: «تَكُنْ لَهُمْ مِنْ وَإِمَامَهُمْ ". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) في (ط): (فجاء).

<sup>(</sup>٢) في (د): (فهل).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (ذكر).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (د): (فقلت).

<sup>(</sup>٦) في (د): (ما).

جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ [١٢٤/ أد]».

• ٢٨٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: «يَكُوْنُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ، وَلاَ يَسْتَنُوْنَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الْشَّيَاطِيْنِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ: فَلُنْ يَي خُثْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ، وَتُطِيْعُ لِلأَمِيْرِ، قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ ، وَتُطِيْعُ لِلأَمِيْرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».

#### ٢٤ - ١٣ - بَاب: إِثْمُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ

٧٨٢١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ (ا)، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (١) أَوْ يَدْعُوْ إِلَى عَصَبَةٍ (١)، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ (١) جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ (٥)، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ ».

٢٨٢٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ يَرْوِيهِ ـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّـهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».

٢٨٢٣ ـ (وَعَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْـرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(د): (ثم مات).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (لغضبه).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (غضبه).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط) و(د): (فقتلته).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (عهدها).

عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ مِنَ الْنَّاسِ خَرَجَ مِنَ الْشُلْطَانِ شِبْراً فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً»)(١).

٢٨٢٤ ـ وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ (رَايَةٍ)(٢) عُمِّيَّةٍ يَدْعُوْ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ(٣) جَاهِلِيَّةٌ».

٧٨٢٥ ـ وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيْعٍ (حِيْنَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةٍ) (٤) فَقَالَ: اطْرَحُوْا لأَبِي عَبْدِ الْرَّحْمَنِ وِسَادَةً [٥٥/ أط]، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثُكَ حَدِيْثاً عَبْدِ الْرَّحْمَنِ وِسَادَةً [٥٥/ أط]، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثُكَ حَدِيْثاً سَمِعْتُ (٥) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ (٢٠): "مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ (٧)، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةً لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةً، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ﴾.

### 

٢٨٢٦ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَتَكُوْنُ (٩)

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (فقتلته).

<sup>(</sup>٤) مَا بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (سمعته من).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (يقول).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (طاعة الله).

<sup>(</sup>٨) في(ط): (لاثنان).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (إنه سيكون) وفي (ف) و(د): (إنها ستكون).

هَنَاتٌ (١) وَهَنَاتٌ (٢)، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ [١٢٦/ أن] أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهْيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالْسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ».

٢٨٢٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ».

# ٢٤ ـ ١٥ ـ بَاب: «إِذَا بُويعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا»

٢٨٢٨ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا بُويِعَ لِخَلِيْفَـتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا».

٢٨٢٩ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ (٣)». قَالُوْا(٤): أَفَكَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ. مَا صَلَّوْا». أَي: (مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ) (٥٠).

## ٢٤ - ٢٦ - باب: خِيَارُ الأَئِمَّةِ وَشِرَارُهُمْ

• ٢٨٣ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (خسف). وكتب فوقها في (د): (خبث).

<sup>(</sup>٢) (الهنّات: تطلق على كل شيء، والمراد هنا: الأمور الحادثة والفتن) هامش (ط). وكتب فوقها في (د): (خسف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وبايع).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (من أنكر بقلبه، وكره بقلبه). وفي (د): (مَا أَنْكُرَ بِقَلْبِهِ، وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ).

تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَيُصَلُّوْنَ (١) عَلَيْكُمْ، وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ (٢)، وَشِرَارُ أَثِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تَبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُلْعَنُوْنَكُمْ». قِيْلَ (٣): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَفَلاَ تُنْغِضُوْنَهُمْ بِالْسَّيْفِ؟ فَقَالَ (١): «لاَ. مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الْصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُوْنَهُ، فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزِعُوْا يَداً مِنْ طَاعَةٍ».

#### ۲۶ ـ ۱۷ ـ باب:

### عَدَدُ أَصْحَابِ الْشَّجَرَةِ [٩٥/ ب ط] الَّذِيْنَ بَايَعُوْا عَلَى تَرْكِ الْفِرَارِ

٢٨٣١ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفَا (٥) وَأَرْبَعَ مِئَةٍ فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ (ﷺ) (١) آخِذُ بِيَدِهِ (تَحْتَ الْشَّجَرَةِ) (٧)، وَهِيَ سَمُرَةٌ. وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَاَمْرُ وَ وَكُمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

٢٨٣٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْن بَعِيْرِهِ.

٢٨٣٣ ـ (وَفِي أُخْرَى)(٩): (دَعَا)(١٠) النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِنْرِ الْحُدَيْبِيَةِ.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): ([أي]: يدعون).

<sup>(</sup>٢) (أي: يدعون لكم بالتوفيق السديد، وتدعون لهم بالنصر والتأييد) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (قالوا).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (قال). والمثبت موافق لما في (ط) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (ألف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>A) في (د): (ألا).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۰) في (ف): (عن).

٢٨٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَـناَ (النَّبِيُّ)(١) ﷺ: «أَنْـتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ». وَقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الْشَّجَرَةِ.

٢٨٣٥ ـ وَفِي أُخْرَى (٢): كُنَّا أَلْفاً وَخَمْسَ مِئَةٍ.

٢٨٣٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلاَثَ مِئَةٍ، وَكَانَتْ (٣) أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِيْنَ.

٢٨٣٧ ـ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ الْشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ يَيْكُ يُبَايِعُ الْنَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ خُصْناً مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِثَةً. قَالَ: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرً.

۲۸۳۸ ـ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ [۱۲۶/بد] قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْشَّجَرَةِ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّيْنَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْـتُمْ أَعْلَمُ.

٢٨٣٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (عَامَ)(٤) الْشَّجَرَةِ قَالَ: فَـنُسُّوْهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

## ٢٤ ـ ١٨ ـ باب: مَنْ قَالَ: إِنَّمَا بَايَعْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى الْمَوْتِ

٠ ٢٨٤٠ - عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءِ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>۲) في (د): (رواية).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وكان).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (عند).

٢٨٤١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَاهُ آتِ فَقَالَ: هَذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايعُ الْنَّاسَ فَقَالَ: عَلَى مَاذَا؟ قَالَ: عَلَى هَذَا أَحَداً النَّاسَ فَقَالَ: لاَ(١) أَبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَداً النَّاسَ فَقَالَ: عَلَى مَاذَا؟ قَالَ: عَلَى هَذَا أَحَداً (٦٠/ أط] بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٢٨٤٢ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ (٢): أَنَّـهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ (٣)، تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

#### ۲۶ ـ ۱۹ ـ باب: «لا هِجْرَة بَعْدَ الْفَتْح»

٢٨٤٣ ـ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ الْسُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ الْنَّبِيَّ ﷺ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ».

٢٨٤٤ ـ (وَعَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودِ الْسُّلَمِيِّ) (٤) قَالَ: جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدِ إِلَى رَسُوْلَ اللَّهِ، بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَالَ: «مَضَتِ رَسُوْلِ اللَّهِ، بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا». قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ ؟ قَالَ: «عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ». قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: (فَلَقَيْتُ) (٥) أَبَا مَعْبَدٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعِ فَقَالَ: صَدَق.

٢٨٤٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ:
 «لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ [٢٢٦/ ب ف] جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا».

٢٨٤٦ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ف): (ألا).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (أم سلمة).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (عَقِبك).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وعنه).

<sup>(</sup>٥) في (د): (فقلت: يا).

«لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا»)(١).

٧٨٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: «وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيْدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ لَكُ مِنْ إِبلِ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ تُوْتِي صَدَقَتَهَا؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ(٢) مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ(٣) مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً».

٨٤٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَهَلْ (تَحْلُبُهَا)(٤) يَوْمَ وِرْدِهَا(٥)؟». قَالَ: نَعَمْ.

## ٢٤ - ٢٠ - باب: هِجْرَةُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْتِحَانُـهُنَّ عِنْدَ الْمُبَايَعَةِ

١٨٤٩ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٢) قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ ﷺ (يَتَأَيُّهَا النَّيِيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَن لَا يُشْرِكِنَ بِاللهِ شَيْتًا [٢٠/بط] وَلَا يَسْرِقَنَ وَلَا يَزَيْنَ السَمَعَةَ: ١١] إِلَى آخِرِ عَلَى أَن لَا يُشْرِكِنَ السَمِعَةَ: ١١] إِلَى آخِرِ اللّهَ يَ اللهِ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِعْنَةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (اعمل).

<sup>(</sup>٣) أي: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئاً حيث كنت.

<sup>(</sup>٤) في (ف): (يحتلبها). وفي (ط): (تَحْتَلِبُهَا).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (ورودها).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (كفُّ).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (كف).

بِالْكَلاَمِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ)(١) إِلاَّ بِمَا(٢) أَمَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ (تَعَالَى)(٣)، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، فَكَانَ يَقُوْلُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ (٤)» كَلاَماً.

• ٢٨٥٠ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: «اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ».

٢٨٥١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَبَايِعُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْسَّمْعِ وَالْطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا: «فِيْمَا اسْتَطَعْتُ (٥)».

### ٢٤ - ٢١ - بكاب: الْحَدُّ بَيْنَ الْصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ

٧٨٥٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ: عَرَضَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُـدِ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لْحَـدُّ(١) بَيْنَ الْصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ. فَكَتَبَ(٧) إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (ما).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (بايعتك).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (استطعتم).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (الحد).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (وكتب).

يَفْرِضُوْا لِمَنْ (١) كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوْهُ فِي الْعِيَالِ.

## ٢٢ - ٢٢ - باب: الْنَّهْيُ عَنِ الْسَّفَرِ بِالْقَرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

٢٨٥٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

٢٨٥٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوْبَ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُقُ وَخَاصَمُوْكُمْ بِهِ.

#### ۲۲ ـ ۲۳ ـ باب: سَبْقُ الْخَيْل

٧٨٥٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [٢٦/ أط] وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ (٢) الَّتِي (٣) (قَدْ) (٤) أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا (٥) ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا (٥) ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا (٥) ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمْدُهَا (٢) ثَنِي نَرُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَسَابَقَ بَالْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الْثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ (١) سَابَقَ بِهَا.

٧٨٥٦ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [١٢٥/ أد]».

٧٨٥٧ ـ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِ

<sup>(</sup>١) في (ف): (يعرضو المن).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (بين الخيل).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (الذي).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (أخذها).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (ممن).

بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: «الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ».

٢٨٥٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَيْرُ(١) مَعْقُوْصٌ (٢) (بِنَوَاصِي الْخَيْلِ». قَالَ: «الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ)(٣) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٨٥٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ».

۲۸٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ (٤) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: يَكْرَهُ الْشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ. وَالْشِّكَالُ: أَنْ يَكُوْنَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَدِهِ الْيُسْرَى،



<sup>(</sup>١) في (د): (الخيل).

<sup>(</sup>٢) في (ف) وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (معقود). والمعقود والمعقوص بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (بنواصي الخيل). وفي (د): (بنواصيها الخيل).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (قال).

رَفْخُ معبر (لرَّحِی) (النَجَنَّرِيُ (سِکنتر) (الِنَرَ) (الِنزوک مِسِ www.moswarat.com



### المنابع المناب

# ٢٥ - ١ - باب: تَمَنِّي الْشَّهَادَةَ فِي سَبِيْلِ [١٢٧/ أ ف] اللَّهِ

إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَتَصْدِيْقاً بِرُسُلِي، فَهُو فِي سَبِيْلِي، وَإِيْمَاناً بِي، وَتَصْدِيْقاً بِرُسُلِي، فَهُو عَلَىٰ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَا ثِلاً مَا نَالَ مِنْ عَلَى ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَا ثِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْم يُكْلَمُ (') فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ ('') كُلِمَ، لَوْنَهُ (لَوْنُ) ('') دَم، وَرِيْحُهُ (رِيْحُ) ('') مِسْكِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبُداً، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَي سَبِيلِ اللَّهِ أَبُداً، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشُو مُ الْوَدِدْتُ أَنِّي اللَّهِ أَبُداً، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ فَي سَبِيلِ اللَّهِ أَبُداً، وَلَكِنْ لاَ أَجْدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُ وَ فَأَقْتُلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلُ ».

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): ([أَي]: يُجْرَحُ).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (يوم).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أن).

### ۲۵ - ۲ - بــاب: فَضْلُ الْشَّهَادَةِ

٢٨٦٢ \_ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا (') تَوْجِعَ إِلَى الْدُّنْيَا، وَلاَ أَنَّ لَهَا الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، إِلاَّ الْشَّهِيْدُ، يَتَمَنَّى خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا (لِاَّ الْشَّهِيْدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَوْجِعَ (فَيُقْتَلَ فِي الْدُّنْيَا) ('' (لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الْشَّهَادَةِ».

٢٨٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِع) (٣) فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ».

٢٨٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيْلَ لِلْنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ؟ قَالَ: هِنْ تَسْتَطِيْعُوهُ ﴿ ' ' ) . قَالَ: فَأَعَادُواْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: هَلاَ تَسْتَطِيْعُوهُ ﴿ ' ' ) . وَقَالَ فِي الْثَالِثَةِ: «مَثْلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَامِلَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَمِّلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَ

#### ۲۰ ـ ۳ ـ بَابِ:

### قَوْلِهِ: ﴿ الْجَعَلَّتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَّجَ ﴾[التوبة: ١٩]

٧٨٦٥ عَنِ الْنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلُ: مَا أُبَالِي أَنْ أَسْقِيَ الْجَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَسْقِيَ الْجَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ (٥): الْجِهَادُ فِي

<sup>(</sup>١) في (د): (أن).

<sup>(</sup>٢) في (د): (إلى الدنيا).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (تستطيعونه).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (الآخر).

سَبِيْلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ( الله الله عَلَيْتُ الْ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللَّه عَلَيْتُ الْجُمُعَة ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَة دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ لَكُرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِأَللَهِ (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (٢) [التوبة: ١٩] الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

### ٢٥ ـ ٤ ـ باب: الْغَدْوَةِ وَالْرَّوْحَةِ

٢٨٦٦ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

٢٨٦٧ \_ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ [٦٢/ أط] قَالَ: «وَالْغَدْوَةَ يَغْدُوْهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

٢٨٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أُمَّتِي». وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ<sup>(٣)</sup> فِيْهِ: «وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

٢٨٦٩ ـ وَعَنْ (أَبِي)(١) أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «غَدُوةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَنْ رأَبِي) أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «غَدُوةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَقْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الْشَّمْسُ وَغَرَبَتْ».

## ٢٥ ـ ٥ ـ باب: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ: الإِيْمَانُ وَالْجِهَادُ

• ٢٨٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيْدٍ! مَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (وَزَادَ).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

رَضِيَ بِاللَّهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدٍ ( اللَّهِ ، فَهَعَلَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيْدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى فَعَجِبَ لَهَا اللَّهُ (٢) الْعَبْدَ مِئةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ [١٢٥/ ب د] مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ، كَمَا بَيْنَ لَكُلِّ دَرَجَتَيْنِ، كَمَا بَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ (٢) الْعَبْدَ مِئةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ [١٢٥/ ب د] مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ، كَمَا بَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# ٢٥ - ٦ - باب: مَنْ قُتِلَ<sup>(٣)</sup> فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلاَّ الْدَّيْنَ

٧٨٧١ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ: «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَالإِيْمَانَ (بِاللَّهِ)(') أَفْضَلُ الأَعْمَالِ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، أَتُكَفَّرُ(') عَنِّي خَطَايَايَ. (فَقَالَ)(') لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ لَهُ وَلَا يَعُمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْنَ خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ؟! أَتُكَفَّرُ('') عَنِّي خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَيْنَ خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ قُتَابُهُ فَيْنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِنْ قُتُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ قُتَالًى اللَّهُ عَيْلُ اللَّهُ إِلَيْكَ إِلْهُ عَنْ عَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الله) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (قاتل).

<sup>(</sup>٤) في (ف) وكتب فوقها في (ط) و(د): (به).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (تكفَّرُ) و(يكفر). وفي (ف) و(د): (تكفر). والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (أيكفر الله). وفي (ط): (أيُّكفّر).

وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلاَّ الْدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ (الْكَيْنِ)(١) قَالَ لِي (٢) ذَلِكَ»(٣).

٢٨٧٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُغْفَرُ لِلْشَّهِيْدِ(٤) كُلَّ ذَنْبِ إِلاَّ الْدَّيْنَ».

٢٨٧٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «الْفَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الْدَّيْنَ».

#### ۲۰ ـ ۷ ـ باب:

### ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ [٦٢/ ب ط] قُتِلُوا فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وَأَرْوَاحُ الْشُهَدَاءِ

٢٨٧٤ عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآَيَةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآَيَةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ الْمَا إِنَّا قَبُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُواتًا كَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ (٥) الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ (٢) بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ (٥) الْجَنَّةِ حَيْثُ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ (٧) رَبُّهُمُ اطَلاَعَةً فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ (٧) الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُواْ أَنَّهُمْ لَنْ (٨) يُتْرَكُواْ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُواْ أَنَّهُمْ لَنْ (٨) يُتْرَكُواْ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُواْ أَنَّهُمْ لَنْ (٨) يُتْرَكُواْ مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط)

<sup>(</sup>٢) قوله: (لي): غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) (قوله: «إِلاَّ الدين» فيه إشارة إلى جميع حقوق الآدميين وأن الشهادة تُكفَّر ما كان لحقوق الله تعالى. وقوله: «فإن جبريل قال لي ذلك» ربما يكون أوحى إليه ذلك في الحال) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (يغفر الله للشهيد).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (في).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (عليهم).

<sup>(</sup>٧) في (د): (في).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (لم).

أَنْ يُسْأَلُوْا قَالُوْا: يَا رَبِّ! نُرِيدُ (أَنْ تُرَدَّ)(١) أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقُتَلَ فِي سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا».

## ٢٥ ـ ٨ ـ باب: أيُّ الْنَّاسِ أَفْضَلُ

٢٨٧٥ ـ (عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْنَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الْنَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «رَجُلُ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الْشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ الْنَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»)(٢).

٢٨٧٦ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ (لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ)(٢): أَيُّ الْنَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (٢٨٧٦ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ: ثُمَّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الْشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

٧٨٧٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (أَنَّهُ قَالَ)("): "مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ الْنَّاسِ لَهُمْ: رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً(١) أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غَنَيْمَةٍ، فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ (٥) مِنْ هَذِهِ الْشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيْمُ الْصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الْزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ الْنَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ".

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) الصوت عند حضور العدو.

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أعلى الجبل).

# ٢٥ ـ ٩ ـ باب [٦٣/ أط]: الْرَّجُلاَن يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ

٢٨٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَضْحَكُ (١) اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». قَالَ: "يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ». فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ». فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ».

٢٨٧٩ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: «يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى الآخَرِ فَيَهْدِيْهِ إِلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْل اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ»)(٢).

• ٢٨٨٠ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي الْنَّارِ أَبَداً».
• ٢٨٨١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ».
قِيْلَ: (مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ)(٣) ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ قَتَـٰلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ (١)»(٥).

<sup>(</sup>۱) (قال النووي: قَالَ الْقَاضِي: الضَّحِك هُنَا اسْتِعَارَة فِي حَقِّ اللَّه تَعَالَى؛ لأَنَّهُ لاَ يَجُوز · عَلَيْهِ سُبْحَانه الضَّحِك الْمَعْرُوف فِي حَقّنَا؛ لأَنَّهُ من صفة الأَجْسَام، وَاللَّهُ سُبحانه مُنزَّه عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد: الرِّضَا به، وَالقَّرَابِ عَلَيْهِ. قال: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد هُنَا: ضَحِك مَلاَثِكَة الله تَعَالَى الَّذِينَ يُوجِّههُمْ لِقَبْضِ رُوحِه وَإِدْخَاله الْجَنَّة كَمَا يُقَال: قَتَلَ ضَحِك مَلاَثِكَة الله تَعَالَى الَّذِينَ يُوجِّههُمْ لِقَبْضِ رُوحِه وَإِدْخَاله الْجَنَّة كَمَا يُقَال: قَتَلَ السُّلْطَان فُلاناً، أَيْ: أَمَرَ بِقَتْلِهِ. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يا رسول الله من هم).

<sup>(</sup>٤) أي: استقام على الطريقة المثلى، ولم يخلط.

<sup>(</sup>٥) (قال النووي: قَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَل أَنَّ هَذَا مُخْتَصَّ بِمَنْ قَتَلَ كَافِراً فِي الْجِهَاد، فَيَكُون ذَلِكَ مُكَفِّراً لِلْدُنُوبِهِ، أَوْ يَكُون بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَة، أَوْ حَالَة مَخْصُوصَة. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون غَلِك مُكَفِّراً لِلْدُنُوبِهِ، أَوْ يَكُون فِي غَيْر مَوْضِع عِقَاب الْكُفَّار، عِقَابه إِنْ عُوقِبَ بِغَيْرِ النَّارِ كَالْحَبْسِ فِي الأَعْرَاف، أَوْ يَكُون فِي غَيْر مَوْضِع عِقَاب الْكُفَّار، قَالَ: وَأَمَّا قَوْله: «اجْتِمَاعاً يَضُرّ أَحَدهمَا الآخر»، فَيَدُل عَلَى أَنَّهُ اجْتِمَاع مَخْصُوص، قَالَ قَالَ: وَأَمَّا قَوْله: وَهُوَ مُشْكِل الْمَعْنَى، وَأَوْجَه مَا فِيهِ: أَنَّهُمَا لا يَجْتَمِعَانِ فِي وَقْت إِنْ اسْتَحَقَّ = القاضي: وَهُوَ مُشْكِل الْمَعْنَى، وَأَوْجَه مَا فِيهِ: أَنَّهُمَا لا يَجْتَمِعَانِ فِي وَقْت إِنْ اسْتَحَقَّ =

٢٨٨٢ ـ وَعَنْ أَبِي (مَسْعُوْدٍ)(١) الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ(٢) فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِئَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ».

٢٨٨٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْنَبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (يَا رَسُوْلَ اللَّهِ) (٣) إِنِّي أَبُدِعَ بِي ٤٠٠ فَاحْمِلْنِي. فَقَالَ: «مَا عِنْدِي». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ».

#### ١٠ ـ ٢٥ ـ باب:

### مَنِ ادَّخَرَ شَيْئًا مِنْ غَازٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ

٢٨٨٤ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ؟ قَالَ: «ائْتِ فُلاَناً، فَإِنَّهُ قَدْ (٥) كَانَ تَجَهَّزَ (٦) فَمَرِضَ». فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُكَ الْسَّلاَمَ وَيَقُوْلُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَنَا فُلاَنَهُ أَعْطِيْهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَنَا فُلاَنَهُ أَعْطِيْهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ . يَا فُلاَنَهُ أَعْطِيْهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ اللَّهِ مِنْهُ

العذاب لئلاً، يُعَيِّرهُ بِدُخُولِهِ مَعَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَنْفَعهُ إِيمَانه وَقَتْله إِيَّاهُ، ولَكِنْ قَوْله: «ثُمَّ سَدَّد» مُشْكِل؛ لأَنَّ الْمُؤْمِن إذا سَدَّدَ، وَمَعْنَاهُ: اسْتَقَامَ وَلَمْ يَخْلِط، لَمْ يَدْخُل النَّار أَصْلاً، سَوَاء قَتَلَ كَافِراً أَوْ لَمْ يَقْتُلُهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَوَجْهه عِنْدِي أَنْ يَكُون قَوْله: «ثُمَّ سَدَّد». عَائِداً عَلَى الْكَافِر، وَيَكُون بِمَعْنَى الْحَدِيث. قبله «يَضْحَك إلَى رَجُلَيْنِ». والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (منصور).

<sup>(</sup>٢) مخطومة: أي: فيها خطام، وهو قريب من الزمام.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: هلكت دابتي).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) كتبت في (ط) و(د): (يجهز).

<sup>(</sup>٧) في (د): (تجهز).

(شَيْئاً)(١) فَيُبَارَكَ لَكِ(٢) فِيهِ [١٢٨/ أف].

٢٨٨٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَزَ خَازِياً [٢٢٦/ أد] فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنَ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

# ٢٥ ـ ١١ ـ بَاب: نِيَابَةُ (٣) الْخَارِجِ عنِ الْقَاعِدِ

٢٨٨٦ ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ [٣٦/بط]: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً إِلَى يَنِي لَحْيَانَ ـ مِنْ هُذَيْلٍ ـ فَقَالَ (٤٠): «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا». يَنِي لَحِيْرَانَ ـ مِنْ هُذَيْلٍ ـ فَقَالَ (٤٠): «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا». ٢٨٨٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيتُكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِج».

## ٢٥ ـ ١٢ ـ باب: حُرْمةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ

٢٨٨٨ ـ عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فَيَخُوْنُهُ (فِيْهِمْ)(٥)، إِلاَّ وُقِفَ (لَهُ)(٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنَّكُمْ؟».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (لنا).

<sup>(</sup>٣) في (د): (بيان).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

### ٢٥ - ١٣ - بَ**اَب:** الْحَثِّ عَلَى الْجِهَادِ، وَبَعْثِ الْعُيُوْنِ فِي الْغَزْوِ

٢٨٨٩ - عَنِ الْبَرَاءِ (يَقُولُ)(١) فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (غَيْرُ أُولِي اَلْفَهِدُونَ اللَّهِ ﷺ زَيْداً، (غَيْرُ أُولِي اَلطَّهَرِ وَاللَّهَ ﷺ زَيْداً، اللَّهِ ﷺ زَيْداً، فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا، فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥].

٢٨٩٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ». فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَلِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: يَوْمَ أُحُدٍ.

٧٨٩١ ـ (وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ)(٣): جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيْتِ ـ قَبِيْلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ـ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَمِلَ هَذَا يَسِيْراً وَأُجرَ كَثِيْراً».

٢٨٩٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسَيْسَة (') عَيْناً (') يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيْرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: عَرْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً فَلْيَرْكَبْ مَعَنا». فَجَعَلَ رِجَالُ يَسْتَأْذِنُوْنَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلُو الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: «لاَ، إلاَّ [17/ أط] مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً». فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ حَاضِراً». فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) خُرَف في (ف) و(د) إلى: (والمجاهدين).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (وفي رواية).

<sup>(</sup>٤) (بسَيْسَ) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) ([أي]: متجسساً ورقيباً) هامش (ط).

الْمُشْرِكُوْنَ، (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا دُوْنَهُ». فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ)(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُوْمُواْ إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا الْسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ». (قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا الْسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ؟)(١). قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: بَخِ بَخِ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ؟)(١). قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: بَخ بَخ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَرْنَهُ الْسَّمَاوَاتُ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ ». قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ رَجَاءَةَ (٣ أَنْ أَكُونَ هَمْ اللهِ الل

قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ تَمْرٍ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

### ٧٥ ـ ١٤ ـ بَ**اب:** الْجُنَّةُ تَحْتَ ظِلاَلِ الْسُّيُوْفِ

٧٨٩٣ ـ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَكِ الْشُيُوْفِ». فَقَامَ رَجُلُّ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. السَّلاَمَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. السَّلاَمَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. ١لسَّلاَمَ. وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ (إِلَى) (٧) الْنَبِيَّ ﷺ [فَقَالُوْا]: أَنِ ابْعَثْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) (بخ هي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير) هامش (ط).

 <sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (رجاء). وقال النووي: في أكثر النسخ المعتمدة: (رجاءة). وفي بعضها:
 (رجاء).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقال: إنك).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (فاخترج).

<sup>(</sup>٦) قال النووي: هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون، أي: جعبة النشاب.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالْشُنَة. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ. فِيْهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ (') بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ '')، وَكَانُواْ بِالْنَّهَارِ يَجِيْؤُونَ بِالْمَاءِ، فَيضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحَتَطِبُونَ ('')، فَيَبِيْعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الْطَّعَامَ لأَهْلِ الْصُّقَةِ، وَالْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ فَيَبِيْعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الْطُعَامَ لأَهْلِ الْصُّقَةِ، وَالْفُقَرَاءِ، فَبَعَثُهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ (إلَيْهِمْ) ('')، فَعَرَضُواْ لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُواْ الْمَكَانَ. فَقَالُواْ: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَّا (إلَيْهِمْ) ('')، فَعَرَضُواْ لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُواْ الْمَكَانَ. فَقَالُواْ: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَّا فَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِيْنَا عَنْكَ، وَرَضِيْتَ عَنَا. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَاماً خَالَ أَنسِ نِبَيْنَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِيْنَا عَنْكَ، وَرَضِيْتَ عَنَا. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَاماً خَالَ أَنسِ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ. فَقَالَ حَرَامُ : فُرْتُ [٢٨٨ ب ف] وَرَبُ الْكَعْبَةِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الْكَعْبَةِ ( إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُواْ، وَإِنَّهُمْ (قَدْ) ('') قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِغُ عَنَا نَبِيْنَا أَنَا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا [٢٨ ب ط]».

#### ١٥ ـ ٢٥ ـ باب:

#### ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]

٧٨٩٥ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَمِّيَ [الَّـذِي] سُمِّيتُ بِهِ<sup>(١)</sup>، لَمْ (٧) يَشْهَدْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ [١٢٦/ ب ١٤ بَدْراً.

قَالَ (^): فَشَقَّ عَلَيْهِ. قَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ غُيِّبْتُ عَنْهُ، وَإِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَداً (') فِيْمَا (') بَعْدُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَيَرَانِيَ (") اللَّهُ مَا أَصْنَعُ.

<sup>(</sup>١) في (ف): (ويتدارسونه).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (فيتعلمون).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ويتحطبون).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (أي: باسمه).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (ولم).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (فقال).

قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُوْلَ غَيْرَهَا.

قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.

قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهاً لِرِيْحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُهُ دُوْنَ أُحُدٍ.

قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

قَالَ: فَوُجِدَ (٤) فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ (٥) مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِيَ الْرُّبَيِّعُ بِنْتُ الْنَضْرِ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلاَّ بِبَنَانِهِ. وَنَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ يَّ فَعِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَلنَظِرُ وَمَا بَدُّلُواْ بَرُونَ أَنَّهَا نَـزَلَتْ فِيْهِ وَفِي أَصْحَابِهِ. بَدَّلُواْ بَرُونَ أَنَّهَا نَـزَلَتْ فِيْهِ وَفِي أَصْحَابِهِ.

## ٢٥ ـ ١٦ ـ باب: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

٢٨٩٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى (الأَشْعَرِيّ)(١): أَنَّ رَجُلاً أَعْرَابِيّاً أَتَى الْنَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (د): (شهيداً).

<sup>(</sup>۲) كتب تحتها في (ط): (فيها).

<sup>(</sup>٣) (ليرين، أكثر النسخ: ليراني بالألف وهو صحيح، ويكون «ما أصنع» بدلاً من الضمير في: يراني، أي: ليرى الله ما أصنع. وفي بعض النسخ: ليرين بياء بعد الراء، ثم نون مشددة، وضبطوه بوجهين: بفتح الياء والراء، أي: يراه الله واقعاً بارزاً. وبضم الياء وكسر الراء، ومعناه: ليُريَنَّ الناس ما أصنع ويبرزه الله تعالى لهم. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (فوجدوا).

<sup>(</sup>٥) في (د): (بضعاً وثمانين).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، الْرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالْرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ' (۱)، وَالْرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدُكَرَ وَالْرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللَّهِ (٢) أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ».

٧٨٩٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (سُئِل)(٣) عَنِ الْرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَٰلِكَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ (٤) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ».

٢٨٩٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ (٥) ﷺ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
 فَقَالَ: الْرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَباً، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ - وَمَا رَفَعَ (رَأْسَهُ)(٣) إِلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِماً - فَقَالَ (لَهُ)(٢): «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ (رَأْسَهُ)(٣) إلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِماً - فَقَالَ (لَهُ)(٢): «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ».

### ٢٥ - ١٧ - باب: مَنْ قَاتَلَ لِلْرِّيَاءِ وَالْسُمْعَةِ

٢٨٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ، قَالَ (٧) لَهُ نَاتِلُ (٨) أَهْلِ الْشَّامِ: أَيُّهَا الْشَيْخُ حَدِّثْنِي (٩)

<sup>(</sup>١) في (ف) وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (للذِّكْر).

<sup>(</sup>٢) زاد في (د): (هي). وشطب عليها في (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (فقال).

 <sup>(</sup>A) في (ف): (نافل). ([هو]: ناتل بن قيس الجذامي الشامي من أرض فلسطين، وهو تابعي، وأبوه صحابي، وكان ناتل كبير قومه) هامش (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (حدثنا).

حَدِيْثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ [70/ أط] عَلَيْ قَالَ: نَعَمْ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَعُمُ لَا يَعُوْفَهُ يَعُمُ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ (() بِهِ، فَعَرَّفَهُ يَعُمُ أَنِّ فَعَرَفَهَا. قَالَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأْتِي (() بِهِ، فَعَرَفَهُ يَعْمَهُ (() فَعَرَفَهَا. قَالَ (اللَّهُ عَرَفَهَا. قَالَ (اللَّهُ عَرَفَهَا. قَالَ (اللَّهُ عَمْهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ (اللَّهُ عَمْهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ اللَّهُ عَرَفَهَا فَعَرَفَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ (ا) يُقَالَ: جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقِيَ فِي الْنَارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيْلَ. وَقَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي الْنَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقَتُ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقَتُ فِيْهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أَنْفَقَ فِي النَّارِ». أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

# ٢٥ - ١٨ - باب: تَمَامُ أَجْرِ الْغَاذِي فِي تَرْكِ الْغَنِيْمَةِ

· ۲۹٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ

<sup>(</sup>١) في (ف): (يأتي).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (نعمته).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (لئن).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أنفقته).

٢٩٠١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُوْرِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ (٣) إِلاَّ تَمَّ أُجُوْرُهُمْ (٤)» .

### ۲۵ ـ ۱۹ ـ باب: «الأَعْمَالُ بِالْنَيَّاتِ»

٧٩٠٢ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (﴿ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (٦) ، وَإِنَّمَا لِامْرِىءِ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ الْمَرَاةُ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ المَرَاقَةِ الْمُرَاتَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ [١٢٨/ أف] ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٧) يُصِيبُهَا أَوِ المْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

### ٢٠ - ٢٠ - باب: مَنْ طَلَبَ الْشَّهَادَةَ

٢٩٠٣ \_ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الْشَّهَادَةَ صَادِقاً أَعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (في).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (أو تصاب).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (أجرهم).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (بالنيات).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (إلى دنيا).

٢٩٠٤ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [٥٦/بط] قَالَ: «مَنْ سَأَلَ (اللَّهَ)(١) الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ [١٢٧٧] د]».

# ٢١ - ٢١ - باب: (إثْمُ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَنْوِ الْغَزْوَ)

٧٩٠٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُغُزُ، وَلَمْ يُخُرُهُ فَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (٣).

#### ۲۵ ـ ۲۲ ـ باب:

(مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ لِمَرَضٍ عَنِ الْغَزْوِ، فَهُوَ شَرِيْكٌ فِي الأَجْرِ)(١)

٢٩٠٦ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ الْنَيِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْراً وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ».

٧٩٠٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلاَّ شَرِكُوْكُمْ فِي الْأَجْرِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (باب: من حبسه المرض عن الغزو فهو شريكٌ في الأجر).

<sup>(</sup>٣) (قال النووي: الذي قاله ابن المبارك، محتمل، وقد قال غيره: إنه عام لما فيه من التشبه بالمنافقين المتخلفين عن الجهاد. وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذَّمِّ ما يتوجّه على من مات ولم ينوها، وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات أو أخر الحج بعد التمكن، فمات قبل فعله، هل يأثم أو لا؟ والأصحُّ عندهم: أنه يأثم في الحج دون الصلاة، لأن مدة الصلاة قريبةٌ، وقيل: يأثم فيهما، وقيل: يأثم بالحج الشيخ دون الشباب. والله أعلم) هامش (ط).

 <sup>(</sup>٤) في (ف): (باب: من حبسه المرض عن الغزو فهو شريك في الأجر). وفي (ط): (باب:
 إثم من مات ولم يغزو ولم ينو الغزو) خطأ.

### ۲۵ ـ ۲۳ ـ بكابه: غَزْقُ الْبَحْرِ

١٩٠٨ عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمُّ حَرَامٍ الْبَتْ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً فَأَطْعَمَتُهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُواْ عَلَيَّ، غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكاً عَلَى الأَسِرَّةِ» (١٠). يَشُكُّ أَيّهُمَا قَالَ. قَالَتْ (٢٠): فَقُلْتُ: عَلَى الأَسِرَّةِ» (١٠). يَشُكُّ أَيّهُمَا قَالَ. قَالَتْ (٣٠): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُرِضُواْ عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ . كَمَا قَالَ فِي الأُولَى قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَاتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُرْضُواْ عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". كَمَا قَالَ فِي الأُولَى قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُرَضُواْ عَلَيَ غُولَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". كَمَا قَالَ فِي الأُولَى قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهَ ، فَكَ عَالَ اللَّهُ الْنَ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ قَالَ: «أَنْسُ مِنْ الْأَولِينَ "". فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اللَّهُ وَرَعَبَ مُ مَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابِيهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ أَلَى اللَّهُ لَا أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ قَالَ: «أَنْتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَ أَنَا وَالْمَاكَتْ .

٢٩٠٩ \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهْيَ خَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ: أَتَانَا الْنَّبِيُّ ﷺ يَوْماً فَقَالَ (٤) عِنْدَنا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ بِأَبِي

<sup>(</sup>۱) (قيل: هو صفةٌ لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة. والأصحُّ: أنه صفة لهم في الدنيا. أي: يركبون مراكب الملوك، لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (قال).

 <sup>(</sup>٣) (قولهُ: «أنت من الأولين». دليل على أن رؤياها الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيها غير
 الأولين. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (من القيلولة). وفي (ف) و(د): (فنام).

أَنْتَ [77/أط] وَأُمِّي؟ (فَقَالَ)(١): «أُرِيْتُ(١) قَوْماً مِنْ أُمَّتِي (عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)(١)، يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ». فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ قَالَ: «فَإِنَّكِ مِنْهُمْ». قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ(١) (أَيْضاً)(١) وَهُو يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِن يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ. فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِن الْمَّوْلِينَ (١)». (قَالَ: فَتَرَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الْصَّامِتِ بَعْدُ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ، فَحَمَلَهَا الْأَوّلِينَ (١)»، فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَعْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدُقَتْ عُنْقُهَا.

· ٢٩١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «يَرْكَبُوْنَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْضَرِ».

#### ۲۵ ـ ۲۶ ـ ب**ـاَب**: فَضْلُ الْرِّبَاطِ

وَمَنْ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْشَّهَادَةِ، سِوَى الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ( اللَّهِ ( اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

(فِي سَبِيْلِ اللَّهِ) (^) خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ. وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ (^) وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ (مِنَ) (') الْفَتَّانَ (١)».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (أرأيت). وفي (د): (رأيت).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (واستيقظ).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (الأول).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامِ بنتُ مِلحَان البَحرَ).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۸) في (ف) و(د): (يعمل).

<sup>(</sup>٩) أي: يؤمن من فتان القبر.

## ٢٥ ـ ٢٠ ـ باب: إماطة الأذى

٢٩١٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الْطَرِيْقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ<sup>(١)</sup> اللَّهَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

وَقَالَ: «الْشُهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ (٢)، وَالْمَبْطُونُ (٣)، وَالْغَرِقُ (٤)، وَصَاحِبُ الْهَدِم (٥)، وَالْشَهِيْدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ( اللَّهِ ( اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ الللِّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

٢٩١٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا تَعُدُّوْنَ الْشَّهِيْدَ فِيْكُمْ؟». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيْلٌ». قَالُوْا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَهُوَ اللَّهِ اَهُوَ اللَّهِ قَهُو سَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَعْنِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَعْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَعْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْمَعْنِ فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَعْنِ فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي عَلَى اللَّهِ فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَعْنِ فَهُو شَهِيْدٌ». قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ: أَشْهَدُ عَلَى الْبَعْنِ فَهُو شَهِيْدٌ».

٢٩١٤ ـ وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، (بِمَا) (٧) مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَتْ (١٠): قُلْتُ: بِالْطَّاعُونِ؟ (قَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ) (١٠)

<sup>(</sup>١) في (د): (فشكره).

<sup>(</sup>٢) هو الذي يموت في الطاعون.

<sup>(</sup>٣) هو صاحب داء البطن، وهو الإسهال.

<sup>(</sup>٤) الذي يموت غرقاً في الماء.

<sup>(</sup>٥) هو من يموت تحت الهدم (\_ أي: البناء \_).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ثم).

<sup>(</sup>A) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (قالت: فقال). وفي (د): (قلت: قال).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم».

### ۲۵ ـ ۲٦ ـ بـَ**اب**: الْحَثُّ عَلَى تَعَلُّم الْرَّمِي

٢٩١٥ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى [٢٦/ ب ط] الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: «﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعَتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٠]. أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الْرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الْرَّمْيُ (١٢٧/ ب د]».

٢٩١٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (يَقُوْلُ)(١): «سَتُفْتَحُ (٢) عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ». أَرَضُوْنَ، وَيَكْفِيْكُمُ اللَّهُ، فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ».

٢٩١٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُـمَاسَةَ: أَنَّ فُقَيَّماً اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيْرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ. قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلاَ كَلامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَمْ أُعَانِهِ (٣). قَالَ 'الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِإِبْنِ شُـمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَلِمَ الْرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى».

#### ۲۵ ـ ۲۷ ـ باب:

قَوْلُهُ (الْكُيْنِ)(٥): «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ إِلَى قِيَامِ الْسَّاعَةِ»

٢٩١٨ \_ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۲) وكتبت أيضاً في (ط): (سيفتح).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (أعانيه).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

٢٩١٩ ـ وَعَنْ (قَيْسٍ، عَنِ)(١) الْمُغِيْرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْنَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ».

۲۹۲۰ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ (قَالَ)(٢): «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الْدِّينُ قَائِماً، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُوْمَ الْسَّاعَةُ».

٢٩٢١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ:
 «لاَ تَزَالُ طَاثِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِيْنَ (عَلَيْهِ)(٣) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٩٢٧ ـ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ اللَّهِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى الْنَّاسِ». لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى الْنَّاسِ».

٢٩٢٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الْدِّيْنِ، وَلاَ تَـزَالُ<sup>(٥)</sup> عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَـامَةِ [٢٧/ أط]».

<sup>(</sup>۱) تحرف في (ف) و(د) إلى: (قيس بن). وهو قيس بن أبي حازم، واسمه حصين ابن عوف. ويقال: عوف بن عبد الحارث. ويقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف بن حُشيش بن هلال بن الحارث بن رزاح بن كُلفة، ويقال: كُليب بن عمرو بن لؤي ابن رُهم، ويقال: دهر ابن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار بن أراش بن عمرو ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان البجلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، ويجيلة هم بنو أنمار بن أراش، أمهم بجيلة بنت مصعب بن سعد العشيرة. أدرك الجاهلية وهاجر إلى النبي على ليبايعه، فقبض وهو في الطريق. وقيل: إنه رآه يخطب، ولم يثبت ذلك، وأبوه أبو حازم له صحبة. تهذيب الكمال (۱۰/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجودة في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (يزال).

٧٩٧٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدُ مَسْلَمَةً بْنِ مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَادِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. شِرَادِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ (بْنُ مُخَلِّدٍ)(١): يَا عُقْبَةُ السَّمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: هُو أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ السَّعُ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ أَمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، قَاهِرِيْنَ لِعَدُوهِمْ، لاَ يَضُرُّهُمْ يَقُولُ: «لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، قَاهِرِيْنَ لِعَدُوهِمْ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَجَلْ. «ثُمَّ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِهُمُ الْسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَجَلْ. «ثُمَّ مَنْ الْكِيْمُ وَتُونُ كُولُكَ نَفْساً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ عَبْدُ اللَّهُ رِيْحاً كَرِيْحِ (٢) الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيْرِ، فَلاَ تَتْرُكُ نَفْساً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ عَبْدُ اللَّهُ وَيُعَالَى عَبْدُ اللَّهُ وَمُ الْسَّاعَةُ».

#### ۲۵ ـ ۲۸ ـ باب:

فَضْلُ أَهْلِ الْغَرْبِ، وَالْرِّفْقُ بِالْبَهَائِم، وَاجْتِنَابُ الْمَبِيْتِ فِي الْطَّرِيْقِ

٢٩٢٥ ـ (١) (عَنْ (٥) سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِيْنَ [١٣٠/ أف] عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُوْمَ الْسَّاعَةُ (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (ريح).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (إيمان).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث جاء في (ف) و(د) عقب حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) في (ف): (وعن).

<sup>(</sup>٦) (قال النووي: قال علي بن المديني: المراد بأهل الغرب: العَرَبُ. والغربُ: الدلو الكبير. وقيل: المراد به: الغرب من الأرض. قال معاذ: هُم بالشام. وجاء في حديث آخر: «هم ببيت المقدس». وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قال القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب، أهل الشدة والجَلَدِ. والله أعلم) هامش (ط).

٢٩٢٦ ـ وَعَنْ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْسَّنَةِ (١) فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا الْخِصْبِ، فَأَعْطُوْا الإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْسَّنَةِ (١)، فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا الْشَيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ (٣) بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوْا الْطَرِيْقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ»)(١).

### ۲۹ - ۲۹ - باب: أَمْرُ الْمُسَافِرِ بِتَعْجِيْلِ الْرُّجُوْعِ إِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ

٢٩٢٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ [٢٧/ ب ط]».

### 70 ـ 70 ـ بكابه: كَرَاهِيَةُ الْطُّرُوْقِ لَيْلاً

٢٩٢٨ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَكَانَ يَأْتِيْهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً [١٢٨/ أد].

٢٩٢٩ ـ وَعَنْ جَابِر (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)(٥) قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: «أَمْهِلُوْا حَتَّى نَدْخُلَ (١) لَيْلاً ـ أَي: عِشَاءً ـ،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (عن).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: القحط).

 <sup>(</sup>٣) التعريس: النُّزول في أواخر الليل للنوم والراحة.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث جاء في (ف) و(د) قبل حديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (تدخلوا). وفي (د): (يدخلوا).

كَيْ تَمْتَشِطَ الْشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ(١) الْمُغِيْبَةُ».

٢٩٣٠ ـ (وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الْرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوْقاً)(٢).

۲۹۳۱ \_ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ (الْرَّجُلُ)(" أَهْلَهُ لَيْلاً، يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ.



<sup>(</sup>١) الاستحداد: استفعال من استعمال الحديدة، وهي الموسى. والمراد: إزالته كيف كان.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

رَفَحُ عِب (لرَّحِلِ) (الْجَنِّرِي (سُلِيَسَ (النَّرُ) (الفروف كريب www.moswarat.com



### ٢٦ - كَتِبْ الْمِيْنَةُ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُ

#### ۲٦ ـ ۱ ـ بـَاب: صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّم

۲۹۳۲ ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتَمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ (اسْمَ)(۱) اللَّهِ. فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ (اسْمَ)(۱) اللَّهِ. فَقَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ وَذَكَرْتَ (اسْمَ)(۱) اللَّهِ (عَلَيْهِ)(۱) فَكُلْ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرِكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا». قُلْتُ: فَإِنِّي (۲) أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الْصَّيْدَ فَأُصِيْبُ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ (شَيْدَ فَأُكُلْهُ). وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ (فَلاَ تَأْكُلُهُ».

٢٩٣٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) (٥) فَقَـتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ (١) فَلاَ تَـأُكُلْ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (قلت له فإني). وفي (د): (فقلت إني).

 <sup>(</sup>المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصاً في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة. هذا هو الصحيح) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (ففذق). وفي (ف) و(د): (فخرق).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) الوقيذ والموقوذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصاً أو حجر وغيرهما.

٢٩٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْباً آخَرَ، فَلاَ أَدْرِي أَيتُهُمَا أَخَذَهُ؟ قَالَ: «فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ».

### ۲۲ ـ ۲ ـ بَاب: حُكْمُ الْصَّيْدِ بِالْنَّبْلِ وَإِنْ غَابَ عَنْهُ

۲۹۳۰ ـ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْصَّيْدِ فَقَالَ (۱): «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».

٢٩٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِي وَأَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَصِلُّ إِمَّا مَا لَّذِي يَعْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ [٢٨/ أط] لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ (٣) بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابِ يَحِلُّ الْمَكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُواْ (فِيْهَا) (٣)، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيْهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيْهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَافْكُو اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ، فَاذْكُو اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ، فَاذْكُو اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ، فَاذْكُوا اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ.

٢٩٣٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ (١٠)».

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أنك).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (في آنيتهم).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (تبين).

### ٢٦ ـ ٣ ـ بَاب: الْنَّهْي عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ

٢٩٣٨ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ (الْخُشَنِيِّ)(١) قَالَ: نَهَى الْنَبِيُّ (٢) ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الْسِّبَاعِ.

٢٩٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ الْسِّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ».

# ٢٦ - ٤ - باب: الْنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ ذِي الْمِخْلَبِ

٢٩٤٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الْطَّيْرِ. الْسِّبَاع، (وَعَنْ كُلِّ)(٣) ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الْطَّيْرِ.

### ۲۲ ـ ٥ ـ بَاب: أَكْلُ دَوَابِّ الْبَحْر

٢٩٤١ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَــَتَلَقَّى عِيْراً لِقُرَيْشِ، وَزَوَّدَكَ جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً .

قَالَ: فَقُلْتُ (١٤): كَيْفَ (٥) كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا؟ قَـالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الْصَّبِيُّ ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (وكل).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قلت).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فكيف).

ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُـلُهُ (١) بِالْمَاءِ، فَنَـأْكُلُهُ.

قَالَ: وَانْطَلَقْنَا (٢) عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ [١٣٠/ ب ف] لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيْبِ الْضَّخْمِ، فَأَتَـيْنَاهُ، فَإِذَا هَيَ (٣) دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ. قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ. ثُمَّ قَالَ: (لا)(١) بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَقِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَقَدِ اضْطُر رْتُمْ فَكُلُوْا.

قَالَ: فَأَقَـَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً، وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِئَةٍ، حَتَّى سَمِنًّا.

قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنَيْهِ بِالْقِلاَلِ الْدُّهْنَ [٢٨/ب ط]، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ (الْفَهِدَرَ كَالْثَوْرِ) (() - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَا (() أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ (() ، وَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ (() ، وَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيْرٍ (() مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ (()) ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [١٢٨/ ب د] فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَـهُ فَقَالَ: «هُـو رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَهَلْ

<sup>(</sup>١) في (د): (نبتله).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (فانطلقنا).

<sup>(</sup>٣) في (د): (هو).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

 <sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (القدر كالتور). والفدرُ: بكسر الفاء وفتح الدال وهي: القطع.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (التور).

<sup>(</sup>٧) في (د): (بنا).

<sup>(</sup>A) في (د): (عينيه).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (بعيراً).

<sup>(</sup>١٠) كتب فوقها في (ط): (وشائقاً). وهو: اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج، ويحمل في الأسفار. وقيل: القديد.

مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُوْناً(١)». قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ.

٢٩٤٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلاَثُ مِئَةِ رَاكِبٍ، وَأَنَّهُمْ أَكَلُوا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرِ.

٢٩٤٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ: إِنَّ رَجُلاً نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاَثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ.

٢٩٤٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِئَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا(٢).

٢٩٤٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانَ)(٣) عَشْرَةَ لَيْلَةً.

### ٢٦ ـ ٦ ـ باب: تَحْرِيْمُ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

٢٩٤٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ﷺ)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَـهَى عَنْ مُتْعَةِ الْنِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

٢٩٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

٢٩٤٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَـهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الْنَّاسُ (قَدِ) (٥) احْتَاجُوا إِلَيْهَا.

٢٩٤٩ - وَعَنِ الْشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ

في (ط): (فتطعموننا).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أرقابنا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فأقاموا ثماني).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: أَصَابَتْنَا (١) مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُراً خَارِجَةً مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَعْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: وُمُراً خَارِجَةً مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَعْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَن الْمُعُوْرِ اللَّهِ ﷺ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

٢٩٥٠ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَلْقِيَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيْتَةً وَنَضِيْجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُوْنَا بأَكْلِهِ.

٢٩٥١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ [٦٩/ اط] قَالَ: لاَ أَدْرِي أَنـَهَى (١) عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّـهُ كَانَ حَمُوْلَةَ النَّاسِ، فَكَرِهِ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَـتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ.

٢٩٥٧ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ (ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ (ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى الْنَاسُ الْيَوْمَ (الَّذِي)(١) فُتِحَتْ عَلَىٰهِمْ، أَوْقَدُوْا نِيْرَاناً كَثِيْرَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا هَذِهِ الْنَيْرَانُ(١٤)؟ عَلَى أَيِّ عَلَى أَيِّ شَيْءِ تُوقِدُوْنَ؟» قَالُوْا: عَلَى لَحْمٍ. قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟». قَالُوْا: عَلَى لَحْمٍ حُمُرٍ شَيْء تُوقِدُوْنَ؟» قَالُوْا: عَلَى لَحْمٍ حُمُر إِنْسِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ: «أَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَوْ ذَاكَ».

٢٩٥٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَصَبْنَا حُمُراً خَارِجاً

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أصابنا).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فقد).

<sup>(</sup>٣) في (د): (أحرمها).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (إنما نهي).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (النار).

مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا، فَنَادَى مُنَادِي (الْنَبِيِّ)(') ﷺ: أَلاَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا ﴿ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]. فَأَكْفِئَتْ ('') الْقُدُوْرَ بِمَا فِيْهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِمَا فِيْهَا.

### ٢٦ ـ ٧ ـ بَاب: أَكْلُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

٢٩٥٤ \_ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْخُمُرِ الْخُوْمِ الْخُوْمِ الْخَيْلِ. الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

٢٩٥٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ)<sup>(١)</sup> الْوَحْشِ.

٢٩٥٦ \_ وَعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَرْناً فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى فَأَكَلْناهُ.

#### ۲٦ ـ ۸ ـ باب: أكْلُ الْضَّبِّ

٢٩٥٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ الْنَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْضَّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ [١٣١/أن]».

٢٩٥٨ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِضَبِّ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ.

٢٩٥٩ \_ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْهِمْ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَخْمِ ضَبِّ فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (كُلُوْا(٤٤). فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فأكفأنا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وحمار).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فكلوا).

٢٩٦٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ، فَأُتِي بِضَبِّ مَحْنُوْدِ (١)، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ (٢) ﷺ (بِيَدِهِ) (٣)، فَقَالَ بَعْضُ الْنَسْوَةِ اللاَّتِي (١) فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ أَنْ يَقُلُلُ بَعْضُ الْنَسْوَةِ اللاَّتِي (١) فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ بَعْلِهِ بِمَا يُرِيْدُ أَنْ يَأْكُلُ . فَرَفَعَ [77/ ب ط] رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ (١) بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكُلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ.

٢٩٦١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَنْهَنِي.

٢٩٦٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَمْناً وَأَقِطاً وَأَضَلاً، فَأَكَلَ مِنَ الْسَّمْنِ وَالأَقِطِ (١٢٩/ أ د]، وَتَرَكَ الْضَّبَّ تَقَذُّراً، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٣٩٦٣ ـ وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: دَعَانَا عَرُوْسٌ) (٢) بِالْمَدِيْنَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبّاً، فَآكِلٌ وَتَارِكُ. فَلَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ آكُلُهُ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ، وَلاَ أَخْرَمُهُ ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ، وَلاَ أَخْرَمُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ. مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مُحَلِّلاً وَمُحَرِّماً، إِنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مُحَلِّلاً وَمُحَرِّماً، إِنَّ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلُ قَالَتْ وَالْمَرَأَةُ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَأْكُلُ قَالَتْ (لَهُ مُنَا أَرُادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلُ قَالَتْ (لَهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلُ قَالَتْ وَالْمَا أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلُ قَالَتْ (لَهُ مُونَدَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ. فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ: «هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطُّ». وقَالَ (لَهُ مُنَ الْمُولِيَةُ الْمُولِيَةُ الْمُرْتُهُ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ. فَكَفَ يَدَهُ وَقَالَ: «هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطُّ». وقَالَ

<sup>(</sup>١) أي: مشوى. وقيل: المشوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٢) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (التي).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (تكن).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

لَهُمْ: «كُلُوْا». فَأَكَلَ مِنْهُمُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْمَرْأَةُ. وَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ: لاَ آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ.

٢٩٦٤ ـ وَعَنِ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِضَبٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ: «لاَ أَدْرِي! لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُوْنِ الَّتِي مُسِخَتْ».

٧٩٦٥ ـ وَعَنْ عُمَرَ (ﷺ)(١) قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ. إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الْرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.

٢٩٦٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضِبَّةٍ،
 فَمَا تَأْمُرُنا؟ أَوْ فَمَا تُفْتِيْنَا؟ قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ». فَلَمْ
 يَأْمُرُ وَلَمْ يَنْهَ.

### ۲۲ ـ ۹ ـ بَاب: أَكْلُ الْجَرَادِ

٢٩٦٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَـأْكُلُ الْجَرَادَ.

٢٩٦٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سِتُّ.

### ۲۹ ـ ۱۰ ـ باب: أكُلُ الأَرْنَبِ

٢٩٦٩ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْناً (٢) فَاسْتَنْفَجْنَا (٣) [٧٠ أ ط] أَرْنَباً بِمَـرّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (غزونا).

<sup>(</sup>٣) معنى استنفجنا: أثرنا ونفرنا.

الْظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوْا(۱). قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا(۱) طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، (فَبَعَثَ)(۱) بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا(۱) إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهَا(٥).

#### ٢٦ ـ ١١ ـ باب: الْنَّهْيُ عَنِ الْخَذَفِ<sup>(١)</sup>

٧٩٧٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَفَّلِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ (٧) فَقَالَ (لَهُ: لاَ تَخْذِفْ) (٨) ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ ـ أَوْ: قَالَ: ـ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ (٩) ، فَإِنَّهُ لاَ يُصْطَادُ (١) بِهِ الْصَّيْدُ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ الْسِّنَ ، وَيَفْقا الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ (١) فَقَالَ لَهُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَيَفْقا الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ (١) فَقَالَ لَهُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ (١) ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ (١) لاَ أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>١) في (د): (فتعبوا).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أبو).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (أو فخذيها).

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (فقبله).

<sup>(</sup>٦) تحرف في (ف) و(د) إلى: (الحذف). والخذف: بالخاء والذال معجمتين، وهو: رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما، يجعلها بين أصبعيه.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (يحذف).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (لا تحذف).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (الحذف).

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) و(د): (يصاد).

<sup>(</sup>١١) في (ف) و(د): (يحذف).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) و(د): (الحذف).

<sup>(</sup>١٣) في (ف) و(د): (تحذف).

#### ۲۲ ـ ۲۲ ـ پاپ:

### الأَمْرِ بِالإحْسَانِ (فِي الْذَّبْحِ)(١) وَتَحْدِيْدِ الْشَّفْرَةِ

٢٩٧١ \_ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (قَالَ)(٢): «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقَبْلَةَ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ».

#### ٢٦ - ١٣ - بَاب: الْنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْبَهَائِم صَبْراً لَا

٢٩٧٢ \_ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ رَأَى قَوْماً (قَدْ)(٥) نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا. فَقَالَ أَنَسٌ: نَهِى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

٢٩٧٣ ـ وَعَنِ [١٣١/ ب ف] ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الْرُّوْحُ غَرَضاً».

٢٩٧٤ \_ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُوُّا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا (عَنْهَا)(٥). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

۲۹۷۰ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ<sup>(١)</sup> شَيْئاً مِنَ الْدُوَابِّ صَبْراً.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (الذبحة).

<sup>(</sup>٤) هو أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه.

<sup>(</sup>a) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (نَقَتُلَ).

#### ٢٦ ـ ١٤ ـ **بَابِه:** الْنَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ قَبْلَ الْصَّلاَةِ، وَمَتَى تُذْبَحُ؟

۲۹۷٦ ـ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ [۷۰/ ب ط] الأَضْحَى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى، وَفَرَغَ (مِنْ صَلاَتِهِ)(۱)، سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَـرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لَحْمَ أَضَاحِيًّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ: هَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ـ أَوْ: نُصَلِّي ـ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ».

### ۲۲ ـ ۱۵ ـ باب: مِنْهُ ۱۲۹/ ب د]

٧٩٧٧ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الْصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً رَسُوْلُ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: «مَنْ ضَحَى قَبْلَ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: «مَنْ ضَحَى قَبْلَ الْمَعْزِ فَقَالَ: «مَنْ ضَحَى قَبْلَ الْصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الْصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ».

۲۹۷۸ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْنَحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الْصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ». فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ هَنَةً (٢) مِنْ جِيْرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ وَذَكَرَ هَنَةً (٢) مِنْ شَاتَيْ لَحْم، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَخَصَ لَهُ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُحْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ. قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ. قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۲) كتب تحتها في (ط): ([أي]: حاجة).

الْنَاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا. أَوْ قَالَ: فَتَكَزَّعُوْهَا.

# ٢٦ - ٢٦ - باب: مَا (يُجْزِىءُ فِي)(١) الأُضْحِيَةُ مِنَ الْمُسِنِّ

٢٩٧٩ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الْضَّأْنِ».

#### ٢٦ ـ ١٧ ـ **باب:** الأُضْحِيَةُ بِالْجَذَعَةِ مِنَ الْضَّأْنِ

٢٩٨٠ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا(٢)، فَبَقِي عَتُوْدٌ(٣)، فَلَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ».

#### ۲۲ ـ ۱۸ ـ پاَپ:

اسْتِحْبَابُ الْأُضْحِيَةِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ بِالْيَدِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ

۲۹۸۱ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى الْنَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

٢٩٨٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقُوْلُ [٧١/ أط]: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

٢٩٨٣ ـ وَعَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْـرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ،

في (د): (تجزيء).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (بضحايا).

 <sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (عتوداً). والعتود: من أولاد المعز خاصة وهو ما رعي وقوي. وقيل:
 هو ما بلغ سنة.

(وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ)(١)، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِي بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْمَصِّدْيَةَ». ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيْهَا(٢) بِحَجَرٍ». فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحَى بِهِ.

#### ٢٦ ـ ١٩ ـ **بَـاَب:** الْذَّبْحُ بِمَا أَنْهَرَ الْدَّمَ، وَالْنَّهْيُ عَنِ الْسِّنِّ وَالْظُّفُرِ

٢٩٨٤ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّا لاَقُوْا الْعَدُوِّ غَداً وَلَيْسَتْ (٣) مَعَنَا مُدًى فَقَالَ: «(أَعْجِلْ)(٤) أَوْ أَرْنِي (٥). مَا أَنْهَرَ الْدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ (عَلَيْهِ)(١) فَكُلْ (٧)، لَيْسَ الْسِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا الْسِّنُّ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الْظُّفُرُ فَمَاهُ رَجُلٌ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (٨)». قَالَ: وَأَصَبْنَا (٩) نَهْبَ (١١) إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فِمُدَى الْحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلَ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلَ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: حُدِّيها).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (وليس).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (له: عجل).

 <sup>(</sup>أرن: وهو من النشاط والخفة لئلا تموت) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (فكلوا).

<sup>(</sup>٨) كتب فوقها في (ط): (الحبش).

<sup>(</sup>٩) في (ف) وكتب فوقها في (ط): (وأصابنا).

<sup>(</sup>١٠) (نِهْبَ) هامش (ط). وقال النووي: أما النَّهْبُ: بفتح النون، فهو المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة.

غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

#### ٢٦ ـ ٢٠ ـ بَ**اَب**: الْنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الْضَّحَايَا<sup>(١)</sup> بَعْدَ ثَلاَثٍ

(٢٩٨٥ ـ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ﷺ) (٢) فَبَدَأَ بِالْصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَاناً (٢) أَنْ نَـأْكُلَ مِنْ لُحُوْمِ (١٣٢/ أَنَ انْسُكِنَا بَعْدَ ثَلاَثٍ.

٢٩٨٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلاَ تَأْكُلُوا.

٢٩٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (أَنَّـهُ)(٤) قَالَ: «لاَ يَأْكُلْ أَحَدُّ(٥) مِنْ لَحْم أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّام».

٢٩٨٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يَأْكُلُ لُحُوْمَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَعْدَ ثَلَاثٍ.

#### ٢٦ ـ ٢١ ـ بَاب: الْرُّخْصَةُ فِيْهِ، وَجَوَازُ الادِّخَارِ

٢٩٨٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْضَّحَايَا بَعْدَ الثَّلاَثِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) في (د): (الضَّحِيِّ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (نهي).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أحدكم).

صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ: دَفَّ(') أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنَ (أَهْلِ)(') الْبَادِيَةِ حُضِرَةَ الأَضْحَى('') زَمَن رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: «ادَّخِرُوْا ثَلاَثاً، ثُمَّ تَصَدَّقُوْا الأَضْحَى('') بَقِيَّ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُوْنَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُوْنَ (' مِنْهَا (' ) الْوَدَكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [٢٧/ بط]: «وَمَا ذَاكَ؟ ». قَالُوْا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ (' ) لُحُوْمَ الْضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ . فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الْدًافَّةِ ( النَّبِي دَفَّتُ، فَكُلُوْا، وَاذَّخِرُوْا، وَتَصَدَّقُوْا ».

٧٩٩٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّـهُ نَـهَى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوْا، وَتَزَوَّدُوْا، وَادَّخِرُوْا».

اللَّهِ ﷺ [١٣٠٠ اد]: هَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٣٠/ أد]: «يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ! لاَ تَأْكُلُوْا لُحُوْمَ (٩) الأَضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاَثٍ».

٢٩٩٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (مِنَّى)(١٠). فَشَكَوْا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَماً وَخَدَماً. فَقَالَ: «كُلُوْا، وَأَطْعِمُوْا، (وَاحْبِسُوْا)(١١)، وَادَّخِرُوْا».

 <sup>(</sup>١) الدافة: قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، ودف يدف. ودافة الأعراب: من يرد منهم
 المصر. والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

 <sup>(</sup>٣) من يرد من القوم المصر. والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ما).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ويحملون). ويجملون: أي: يذيبون الدّهن.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (فيها).

<sup>(</sup>٧) في (د): (نأكل).

<sup>(</sup>A) هم قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً.

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (لحم).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (ط) وفي صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۱۱) ما بين: () غير موجود في (د).

٢٩٩٣ \_ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ (') فِي بَيْتِهِ (بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْتًا) ('')». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ (''): «لاَ، إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيْهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ (''): «لاَ، إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيْهِ يَجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو ('') فِيْهِمْ ".

٢٩٩٤ - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ (٥)، ثُمَّ قَالَ:
 «يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ.

٧٩٩٥ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُورْهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَأَمْسِكُوْا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ إِلاَّ فِي سِقَاءِ(٦)، فَاشْرَبُوْا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِراً».

#### ۲۲ ـ ۲۲ ـ باب:

إِبْطَالُهُ ﷺ فَعْلَ (أَهْلِ) (١٠) الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ ذَبْحِهِمْ لِلأَصْنَامِ

٢٩٩٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ فَرَعَ (١) وَلاَ عَتِيْرَةَ (١٠)».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يضحي).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (تفشو). أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون.

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (ضحية).

<sup>(</sup>٦) في (د): (سقاها).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (避濟).

<sup>(</sup>۸) ما بین: () غیر موجود فی (ط).

<sup>(</sup>٩) الفرع: أول النتاج.

<sup>(</sup>١٠) العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجيبة أيضاً.

(زَادَ فِي رِوَايَةٍ)(١): وَالْفَرَعُ أَوَّلُ الْنُتَّاجِ، كَانَ (يُنْتَجُ)(٢) لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَـهُ.

#### ٢٦ ـ ٢٣ ـ **بَـاب:** تَرْكُ أَخْذِ الْشَّعْرِ وَالأَطْفَارِ فِي الْعَشْرِ لِلْمُضَحِّي

٢٩٩٧ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ (٣) أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ (يَمَسَّ)(٤) مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً».

٢٩٩٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

٢٩٩٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «(فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً)(٥) حَتَّى [٢٧/أط] يُضَحِّي».

#### ٢٦ ـ ٢٤ ـ **بَاب:** الْنَّهْيُ عَنِ الْذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (تنتج). وفي (د): (يذبح).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (من أراد).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (يمسن). والمثبت موافق لما في (ف) و(د) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) و(د) إلى: (فليمسك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (للناس).

مَا هُنَّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ (قَالَ)(١): قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ (٢)، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيَّرَ مَنَارَ مَنَارَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيَّرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّرْضِ (٤)».

٣٠٠١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ».



(١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (والده).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): ([أي]: مفسداً في الأرض).

<sup>(</sup>٤) أي: علامات حدودها.

رَفَحُ جب (الرَّبَوْبِ) (الْهَجَنَّرِيُّ (السِّكِيْرُ) (الِنْرُوكِ (الْفِرُوكِ فِي www.moswarat.com رَفِّعُ عِبِ لارْبَعِنِ الْفِخَرَي لَّسِلْتِرَ لانِزْرَ لانِزْدوک www.moswarat.com

### 

#### ۲۷ ـ ۱ ـ باَب: تَحْرِيْمُ شُرْبِ الْخَمْر

٣٠٠٢ - عَنْ عَلِيٍّ (بْنِ أَبِي طَالِبٍ)(١) (﴿ اللهِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ (بْنِ أَبِي طَالِبٍ)(١) (﴿ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مَا أَخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْماً عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْ خِراً(١) لأَبِيْعَهُ، وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ يَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُعَنِّيْهِ فَقَالَتْ:

أَلاَ يَا حَمْ زَ لِلْشُّرُفِ الْنِّدِ وَاوْ(٥)

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالْسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا(١) وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادهِمَا.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) هي الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٤) في (ف): (إذخر).

<sup>(</sup>٥) (النواء: السمان) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (أسنتهما).

قُلْتُ لَابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ الْسَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا(١) فَذَهَبَ بِهِمَا.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ عَلِيٌّ (﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَمَعَهُ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَعَيْظَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ : هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيْدٌ لاَبَائِي (٣) ، فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ .

٣٠٠٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَلِمَ أَنَّهُ ثَمِلٌ (١).

٢٠٠٤ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلاَّ الْفَضِيْخُ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي. فَقَالَ (٥): إِخْرُجْ فَانْظُرْ، فَخَرَجْتُ. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ (لِي)(٧) أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجَرَتْ (١). فَقَالُوا: أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. وَلَى بُطُونِهِمْ. قَالَ: فَلاَنْ وَلِي هُو مِنْ حَدِيْثِ [٧٧/بط] أَنَسٍ.

(قَالَ)(٧): فَأَنْزُلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ اَلطَّنلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ اَلطَّللِحَاتِ ﴾[المائدة: ٩٣].

<sup>(</sup>١) في (د): (أسنتهما).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (لأبي).

<sup>(</sup>٤) أي: سكران.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (فخرجت).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

٣٠٠٥ ـ زَادَ فِي رَوَايَةٍ: فَمَا رَاجَعُوْهَا وَلاَ سَأَلُوْا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الْرَّجُلِ.

٣٠٠٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَـةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ. وَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ. فَأَكْفَأْنَاهَا الْأَسُو وَالْتَمْرِ. (قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَّةُ خَمْرِهِمْ (٢) يَوْمَئِذٍ خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالْتَمْرِ) (٣).

٣٠٠٧ ـ وَعَنْهُ (قَالَ)(٤): إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالْزَّهْوُ، ثُمَّ يُشْرَب، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ (عَامَّةُ)(٥) خُمُوْرِهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ [١٣٠/ب.د].

٣٠٠٨ ـ وَعَنْهُ (قَالَ)(٥): لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيْهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرِ.

### ٢٧ - ٢ - باب: الْنَهْيُ عَنْ تَخْلِيْلِ الْخَمْرِ

٣٠٠٩ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُـتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: «لاً».

### ۲۷ ـ ۳ ـ بـَاب: الْنَّهْيُ عَنِ الْتَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

٠١٠ عَنْ (طَارِقِ بْنِ سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ)(١٠): أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فأكفأناه).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «خُمُورِهِمْ».

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (سويد بن طارق الجعفي). والاثنان يصحان. قال الإمام المزي في =

فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا. فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلْدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّـهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

#### ٢٧ ـ ٤ ـ بَاب: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْخَمْرُ، وَالْنَّهْيُ عَنِ انْتِبَاذِ الْخَلِيْطَيْنِ

٣٠١١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الْشَّجَرَتَيْنِ: الْنَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ».

٣٠١٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ».

٣٠١٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعاً.

٣٠١٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الْزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ نَبِيْذاً».

٣٠١٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْزَّبِيْبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

٣٠١٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ(١) الْنَبِيْذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيْباً فَرْداً، أَوْ بُسْراً فَرْداً».

٣٠١٧ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَنْتَبِذُوْا الْزَّهْ وَ(١) وَالْرُّطَبَ جَمِيْعاً، وَالْتَبِذُوْا الْزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ جَمِيْعاً، وَالْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ [٧٧/ أط]».

<sup>=</sup> تهذيب الكمال (١٣/ ٣٣٩): طارق بن سويد، ويقال: سويد بن طارق الحضرمي، ويقال: الجعفى، له صحبة.

<sup>(</sup>١) في (ف) و (ط): (يَشْرَب).

<sup>(</sup>٢) (الزهو: هو البسر الملون الذي بدا فيه الحمرة أو الصفرة) هامش (ط).

٣٠١٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْزَّبِيْبِ وَأَتَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَقَالَ: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».

٣٠١٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهَى [١٣٣/ أَ فَ] (النَّبِيُّ)(١) عَلَيْهُ أَنْ يُخْلَطَ النَّمْرُ وَالنَّمْرُ وَالْزَّبِيْبُ جَمِيْعاً، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ (٢) يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيْطٍ (٣) التَّمْرِ وَالْزَّبِيْبِ.

• ٣٠٢٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّـهُ) ﴿ فَالَ : نَـهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ (٥) الْبُسْرُ وَالْرُّطَبُ جَمِيْعاً ، وَالتَّمْرُ وَالْزَّبِيْبُ جَمِيْعاً .

#### ۲۷ ـ ٥ ـ بَـاب: الْنَّهْيُ عَنِ الْدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْنَّقِيْرِ

٣٠٢١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ (٢) فِيْهِ (٧).

٣٠٢٢ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَنْتَبِذُوْا فِي الْدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُنَاتِمَ». (ثُمَّ اللَّهِ عَلَى الْمُنَاتِمَ». (ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>١) في (ف): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (بلد باليمن).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (خلط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ينتبذ).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (ينتبذ).

<sup>(</sup>٧) في (د): (فيها).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (وما الحناتم).

٣٠٢٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: «أَنْهَاكُمْ عَنِ الْدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْنَقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ ـ وَالْحَنْتَمُ: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوْبَةُ ـ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ (١١)».

٣٠٢٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ (ﷺ)(٢) قَالَ: نَـهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَــَبَذَ فِي الْدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

٣٠٢٥ ـ (وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ (٣) ﷺ نَهَى عَنِ الْدُبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ)(١).

٣٠٢٥/ ١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْـتَم.

٣٠٢٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَنْهَاكُمْ عَنِ الْدُبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ».

٣٠٢٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: مَكَانَ «الْمُقَيَّرِ»: «الْمُزَفَّتِ».

٣٠٢٨ ـ زَادَ<sup>(٥)</sup> فِي أُخْرَى: «وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ».

٣٠٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: نَـهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيْهِ.

٣٠٣٠ [ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ)(١٠).

٣٠٣١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: نَـهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْشُّرْبِ (١٠) فِي الْحَنْتَــَمَةِ وَالْدُّبَّاءِ وَالْنَقِيْرِ .

٣٠٣٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (وأودكه).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (رسول الله).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (وزاد).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (الشراب).

عَنِ الْدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ.

٣٠٣٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: (حَرَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ. قُلْتُ)(١): وَأَيُّ شَيْءِ نَبِيْذُ الْجَرِّ. فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ(٢) الْمَدَر(٣).

٣٠٣٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ.

٣٠٣٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَالْدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. وَقَالَ: «انْـتَبِذُوْا فِي الأَسْقِيَةِ».

٣٠٣٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ. وَعَنِ الْنَّقِيْرِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ وَعَنِ الْنَّقِيْرِ، وَهْيَ الْنَّخْلَةُ (تُنْسَحُ الْدُبَّاءِ وَهِيَ الْنَّخْلَةُ (اللَّهُ عَيْرُ، وَعَنِ الْنَّقِيْرِ، وَهْيَ الْنَّخْلَةُ (تُنْسَحُ الْدُبَّاءِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ. وَعَنِ الْنَّقِيْرِ، وَهْيَ الْنَّخْلَةُ (تُنْسَحُ الْمُعَيِّرِ، وَتُنْقَرُ نَقُراً، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ.

٣٠٣٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ ﷺ عَنِ الْجَرِّ (٥) وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ. وَكَانَ رَسُوْلُ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً [٧٧/ بط] يُنْتَبَدُ لَهُ فِيْهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.

٣٠٣٨ ـ وَفِي رِوايَةٍ: مِنْ بِرَامِ (١).

#### ۲۷ ـ ۲ ـ باب:

جَوَازُ الْشُّرْبِ فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَتَحْرِيْمُ كُلِّ مُسْكِرٍ

٣٠٣٩ (عَنْ ضِرَار بْنِ مُرَّة، عَن مُحَارِبِ بْنِ دِثَار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (في).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن الجريد يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب.

<sup>(</sup>٤) صُحِّف في (ف) و(د) إلى: (تنسج نسجاً). وكتب تحتها في (ط): ([أي]: تُقْشَرُ).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (الدباء).

<sup>(</sup>٦) هو بمعنى قوله: من حجارة، وهو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره.

عَنْ أَبِيْهِ)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوْا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِراً».

٣٠٤٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: «نَـهَيْتُكُمْ عَنِ الْظُّرُوْفِ، وَإِنَّ الْظُّرُوْفِ، وَإِنَّ الْظُّرُوْفَ ـ أَوْ: ظَرْفاً ـ لاَ يُحِلُّ<sup>(۲)</sup> شَيْئاً وَلاَ يُحَرِّمُهُ<sup>(۳)</sup>، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ».

٣٠٤١ وَعَنِ ابْنِ عَمْرِهِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيْذِ فِي الأَوْعِيَةِ قَالُوْا: لَيْسَ كُلُّ الْنَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

٣٠٤٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ (١٠)؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ [١٣١/ أد] حَرَامٌ».

٣٠٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي الْنَبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْنَبِيُ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيُمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَاباً يُصْنَعُ (٥) بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ مِنَ الْعَسَلِ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». الْشَعِيْرِ، وَشَرَابُ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

#### ۲۷ ـ ۷ ـ باب: تَحْرِيْمُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَالْوَعِيْدُ فِيْهِ

٣٠٤٤ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ \_ وَجَيْشَانُ: مِنَ الْيَمَنِ \_، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الْذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الْذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) تحرف في (ف) و(ط): إلى (عن ضرار، عن بريدة). وتحرف في (د) إلى: (ضرار وعن بريدة).

<sup>(</sup>٢) كتب في (ط) بالتاء والياء في أوله.

<sup>(</sup>٣) كتب أيضاً في (ف) وفي (ط) وفي (د): (تحرمه).

<sup>(</sup>٤) هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن.

<sup>(</sup>٥) في (د): (يعمل).

الْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ [١٣٣/ ب ن ] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ مُسْكِرٌ هُو؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْوِلُ اللَّهِ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟)(١) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟)(١) قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، (وَعُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ)(٢)».

٣٠٤٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الْدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشُرَبْهَا فِي الآخِرَةِ».

#### ۲۷ ـ ۸ ـ باب:

تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ فِي الآخِرَةِ، عَلَى مَنْ شَرِبَهَا فِي الْدُّنْيَا، إِلاَّ إِنْ تَابَ

٣٠٤٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الْذُنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ».

#### ۲۷ ـ ۹ ـ باب: الْمُدَّةُ الَّتِي يُنْتَبَذُ إِلَيْهَا

٣٠٤٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(٣) يُنْتَبَدُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَاكَ، وَاللَّيْلَةَ النَّبِي تَجِيْءُ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى [٧٤]، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ (مِنْهُ)(١) شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط). وفي صحيح مسلم: (أو: عُصَارَةُ أهل النَّار).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (أن رسول الله ﷺ كان).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٠٤٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةً: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْنَبِيْذِ، فَدَعَتْ (عَائِشَةُ)(١) جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوْكِيْهِ، وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

#### ۲۷ ـ ۱۰ ـ باب: مَا يُنْبَذُ لَيُلاً فَيُشْرَبُ غُدْوَةً وَبِعَكْسِهِ

٣٠٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءِ يُوكَى (٢) أَعْلاَهُ، (وَلَهُ) (٣) عَزْلاَءُ (٤) نَنْبِذُهُ، غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.

• ٣٠٥٠ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَعَا أَبُوْ (أُسَيْدٍ) (٥٠ الْسَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذِ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُوْنَ (٢٠) مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْدٍ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (نوك). وفي (ط): (يوكأ). قال النووي: هذا مما رأيته يكتب ويضبط فاسداً، وصوابه: يوكي، بالياء غير المهموز.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

 <sup>(</sup>٤) وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.

<sup>(</sup>٥) تحرف في (د): إلى (أسد). وهو مالك بن ربيعة بن البَدِن بن عمرو. ويقال: عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب ابن الخزرج، أبو أسيد الساعدي الأنصاري. ويقال: مالك بن ربيعة بن البَدِيّ. ويقال: إن البدي وهم، والصواب: البَدِن. تهذيب الكمال (٢٧/ ١٣٨ ـ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (أتدرون).

# ٢٧ - ١١ - باب: الشُّرْبُ فِي الْقَدَح

٣٠٥١ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحِي هَذَا الْشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالْنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ.

#### ۲۷ ـ ۱۲ ـ بِکَابِ: شُرْبُ اللَّبَنِ مِنَ الْرَّاعِي

٣٠٥٢ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ الْصِّدِّيْتُ ﷺ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، وَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، وَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَحَلَبْتُ لَهُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ.

٣٠٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ الطَّيِلِيَّ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ (٢) أُمَّـتُكَ.

#### ۲۷ - ۱۳ - باب: الأَمْرُ بتَخْمِيْرِ الإِنَاءِ<sup>(۳)</sup>

٣٠٥٤ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ الْسَّاعِدِيّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنِ مِنَ النَّقِيْعِ، لَيْسَ مُخَمَّراً، فَقَالَ: «أَلاَّ خَمَّرْتَهُ [٧٤/ ب ط] وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوْداً». قَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ<sup>(١)</sup> بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوْكَأَ لَيْلاً، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُعْلَقَ لَيْلاً.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (براعي).

<sup>(</sup>٢) في (د): (لغوت).

<sup>(</sup>٣) أي: تغطية الإناء.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (أمرنا).

٣٠٥٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ الْرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ (بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ)(١) فَقَالَ (لَهُ)(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوْداً». قَالَ: فَشَرِبَ.

#### ۲۷ ـ ۱۶ ـ **بَاب:** سَبَبُ الأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الإِناَء، وَإِطْفَاءِ الْنَّارِ

٣٠٥٦ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوْا الإِناءَ وَأَوْكِؤُوْا الْسِنَاءَ وَأَوْكِؤُوْا الْسِّرَاجَ، فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً [١٣١/ ب د]، وَلاَ يَفْتُحُ بَاباً، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْداً وَيَذْكُرَ اسْمَ (اللَّهِ)(٣) فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ (١) تُضْرِمُ(٥) عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ ٣.

٣٠٥٧ \_ وَعَنْهُ قَال: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ جُرِنْحُ اللَّيْلِ \_ أَوْ: أَمْسَيْتُمْ \_، فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ (١) يَنْتُشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ، (وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابَاً مُغَلَّقًا) (٧)، وَأَوْكِؤُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُواْ [١٣٤/ أن] آنِيَتَكُمْ،

<sup>(</sup>١) في (د): (بنبيذ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) قال النووي: المراد بالفويسقة: الفأرة.

<sup>(</sup>٥) أي: تحرق سريعاً.

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([أي]: جنس الشيطان).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَطْفِؤُوْا مَصَابِيْحَكُمْ)(١)».

#### ۲۷ ـ ۱۵ ـ **باً به:** الأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الإِناءِ وَذِكْرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى

٣٠٥٨ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُرْسِلُوْا فَوَاشِيَكُمْ (٢) وَصِبْيَانَكُمْ، إِذَا غَابَتِ الْشَّيَاطِيْنَ تَنْبَعِثُ (٣) وَصِبْيَانَكُمْ، إِذَا غَابَتِ الْشَّيَاطِيْنَ تَنْبَعِثُ (٣) إِذَا غَابَتِ الْشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (١)».

٣٠٥٩ ـ (وَعَنْ جَابِرٍ) (٥) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «غَطُّوْا الإِنَاءَ وَأَوْكُوْا الْسِنَاءَ، لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِفَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِفَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِفَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلاَّ نَـزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ».

٣٠٦٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَـنْرُكُوْا النَّارَ فِي بَيُوتِكُمْ حِيْنَ تَـنَامُوْنَ».

٣٠٦١ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ [٥٧/ أط] بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ (قَالَ)(١): "إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِؤُوْهَا عَنْكُمْ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

 <sup>(</sup>٢) في (ف): (مواشيكم). والفواشي: كل شيء منتشر من المال، كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها. وهي جمع فاشية لأنها تفشو، أي: تنتشر في الأرض.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (تَبُعَث).

<sup>(</sup>٤) أي: ظلمتها وسوادها.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (وعنه).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

رَفَحُ جمر الرَّحِي الْخِثَرِي (سِكْتِي الْإِنْ الْإِدُوكِ www.moswarat.com



### ٢٨ - كِتَالِبُ الْأَرْجُلِكُ اللَّهُ اللَّ

#### ۲۸ ـ ۱ ـ بـَابِد: التَّسْمِيَـةُ عَلَى الْطَّعَام

٣٠٦٢ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ (طَعَاماً)(١)، لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الْطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الْطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ، كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ (إِنَّ يَلِدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ ، كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَارِيَةِ الْجَارِيَةِ الْجَارِيَةِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ (٣) الْطَعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُ (٣) بِهَ فَأَخَذْتُ بِيدِهَ، فَلَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلُ (٣) بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا».

٣٠٦٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللهِ)(١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «قَالَ دَخَلَ الْرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ»، (قَالَ)(١): «قَالَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (ليستحل).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يستحل).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

الْشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْشَيْطَانُ (٢): أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ».

# ٢٨ - ٢ - باب: الأَمْرُ بِالأَكْلِ بِالْيَمَيْنِ وَالْنَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ بِالْشِّمَالِ

٣٠٦٤ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ [٥٧/ ب ط] ﷺ قَالَ: «لاَ تَأْكُلُوْا بِالْشَّمَالِ، فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالْشِّمَالِ».

٣٠٦٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِيْنِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيمِيْنِهِ، فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُربُ بِيمِيْنِهِ، فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». وَالاَ يُعْطِي (بهَا) (٣)».

٣٠٦٦ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِيْنِكَ». مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ: «لاَ اسْتَطَعْتَ». مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ.

#### ۲۸ ـ ۳ ـ باب:

الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ مِمَّا يَلِيْكَ، وَالْنَّهْيُ عَنِ اخْتِنَاثِ (١) الأَسْقِيَةِ

٣٠٦٧ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) معناه: قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) و(د) إلى: (اجتناب). (اختناث القربة: هي أن يقلب فمها، ثم يشرب منه، وفيه: مفسدتان، يحدث منه نفخاً في المعدة ونتناً في القِربة) هامش (ط).

يَدِي تَطِيْشُ فِي الْصَّحْفَةِ (١). فَقَالَ لِي: «(يَا)(٢) غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ».

٣٠٦٨ ـ (وَعَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَة) (٣) أَنَّهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْماً مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْم حَوْلَ الْصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ».

٣٠٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: نَهَى الْنَبِيُّ (١) ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ (١) الأَسْقِيَةِ، أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

#### ۲۸ ـ ٤ ـ بَـاب: الْنَّهْيُ عَنِ الْشُّرْبِ قَائِماً (١)

٣٠٧٠ ـ (عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: زَجَر عَنِ الْشُرْبِ قَائِماً)(٧).

٣٠٧١ ـ (وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الْرَّجُلُ قَائِماً. قَالَ قَـتَادَةُ: فَقُلْنَا)(١): فَالأَكْلُ؟ (فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ)(١).

٣٠٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الْشُّرْبِ قَائِماً.

٣٠٧٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لا يَشْرَبَـنَّ (أَحَـدُ

<sup>(</sup>١) أي: تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة، ولا تقتصر على موضع واحد، والصحفة دون القصعة.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وعنه).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (اجتناب).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>A) في (ط): (قلنا).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (ذاك شرآ وأخبث). وفي (د): (قال: فذاك أشر أو أخبث).

مِنْكُمْ)(١) قَائِماً، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيءْ(٢)».

### ٢٨ - ٥ - باب: الْرُّخْصَةُ فِي الْشُّرْبِ قَائِماً [١٣٤/ ب ن]

٣٠٧٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ [٧٦/ أط] [١٣٢/ أد] رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

٣٠٧٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

### ٢٨ ـ ٦ ـ بَـاب: الْنَّهْيُ عَنِ الْإِنَاءِ

٣٠٧٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِناءِ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أحدكم).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: قوله ﷺ: «فمن نسي فليستقى» فَمَحْمُول عَلَى الاسْتِحْبَابِ وَالنَّدْب، فَيَسْتَحَبُ لِمَنْ شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَتَقَايَأَهُ، لِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح؛ فَإِنَّ الأَمْرِ إِذَا تَعَدَّرَ حَمْله عَلَى الْوُجُوبِ حُمِلَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ. وَأَمَّا قَوْل الْقَاضِي عِيَاض: لا خِلاف بَيْن أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ شَرِبَ نَاسِياً لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّأَهُ، فَأَشَارَ بَذلك إِلَى تَضْعِيف الْحَدِيث، فَلا يُلْتَفَت الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ شَرِبَ نَاسِياً لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّأَهُ، فَأَشَارَ بَذلك إِلَى تَضْعِيف الْحَدِيث، فَلا يُلْتَفَت إِلَى إِشَارَته، وَكَوْن أَهْل الْعِلْم لَمْ يُوجِبُوا الاسْتِقَاءَة لاَ يَمْنع كُونها مُسْتَحَبَّة، فَإِنْ ادَّعَى مُدَّع مَنع الاسْتِحْبَابِ فَهُو مُجَازِف لاَ يُلْتَفَت إِلَيْهِ، فَمِنْ أَيْنَ لَهُ الإِجْمَاعِ عَلَى مَنْع الاسْتِحْبَاب؟ مَنْع الاسْتِحْبَابِ فَهُو مُجَازِف لاَ يُلْتَفَت إِلَيْهِ، فَمِنْ أَيْنَ لَهُ الإِجْمَاعِ عَلَى مَنْع الاسْتِحْبَاب؟ وَكَيْف تُتْرِكُ هَنِهِ السَّتِقَاءَة لِمَنْ شَرِبَ قَائِماً نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً، وَذِكْر النَّاسِي فِي الْحَدِيث لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ تَسْتَحَبُ الاسْتِقَاءَة لِمَنْ شَرِبَ قَائِماً نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً، وَذِكْر النَّاسِي فِي الْحَدِيث لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ مَلَى عَيْره بِطَرِيقِ الأَوْلَى؛ لأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِهِ النَّاسِي، وَهُو غَيْر أَلْ الْعَامِد يُخَاطِب، فَالْعَامِد الْمُكَلَّف أَوْلَى وَهَذَا وَاضِح لا شَكَ فِيهِ، لا سِيَّمَا عَلَى مَذْهَب السَّافِعِي وَالْجُمْهُور فِي أَنَّ الْقَاتِلِ عَمْدًا تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَة، وَأَنَّ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَن قَلَلَ مُؤْولُهُ مَا لَكُولُ مُؤْولُولُ عَلَى الْعَامِد، بَلْ لِلتَنْبِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم وَاللَّهُ أَعْلَم .

#### ۲۸ ـ ۷ ـ بَـاب: جَوَازُ الْتَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

٣٠٧٧ \_ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (١) ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي (الإِنَاءِ ثَلاَثاً. وَفِي رواية: فِي)(١) الْشَّرَابِ ثَلاَثاً وَيَقُوْلُ: ﴿إِنَّـهُ أَرْوَى (٣) وَأَبْرَى (٤) وَأَمْرَى (٥)». (قَالَ أَنَىنٌ (٢): وَأَنَا أَتَىنَفَّسُ فِي الْشَرَابِ (٧) ثَلاَثاً.

# ۲۸ - ۸ - باب: الْشَّرَابِ إِلَى مَنْ (عَنْ) (٨) يَمِيْنِهِ

٣٠٧٨ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ (رَسُوْلَ اللَّهِ) (٢) ﷺ أُتِيَ بِلَبَنِ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٍّ وَقَالَ: «الأَيْمَنَ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٍّ وَقَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ».

٣٠٧٩ ـ وَعَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ الْسَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلِيْ أُتِيَ بِشَرَابٍ

<sup>(</sup>١) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) أي: أكثر رياً.

<sup>(</sup>٤) أي: أبرأ من ألم العطش. وقيل: أي: أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد.

<sup>(</sup>٥) أي: أكمله انسياغاً.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (الإناء).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (على).

<sup>(</sup>٩) في (د): (النبي).

فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ (١)، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ (٢). فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟». فَقَالَ الْغُلاَمُ: لاَ. وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَداً. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْقٍ فِي يَدِهِ (٣).

#### ۲۸ ـ ۹ ـ ب**اب**: كَرَاهِيَةُ مَسْحِ الْيَدِ حَتَّى تُلْعَقَ

٣٠٨٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا».

٣٠٨١ ـ وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ مِنَ الْطَّعَامِ.

#### ۲۸ ـ ۱۰ ـ بِـاَبِـ: الأَكْلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ

٣٠٨٢ عَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا.

### ٢٨ ـ ١١ ـ بَاب: مَسْحُ الْصَّحْفَةِ وَاللَّقْمَةِ إِذَا وَقَعَتْ

٣٠٨٣ ـ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْتِ الأَصَابِعِ (وَالْصَّحْفَةِ)( أَن

<sup>(</sup>١) قيل: إن الغلام: هو عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) قيل: إن من الأشياخ: خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>٣) أي: وضعه فيها.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

وَقَالَ: «إِنَّكُمْ (١) لاَ تَدْرُوْنَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ».

٣٠٨٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُعْرِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلْشَّيْطَانِ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

٣٠٨٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ (٢) ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ الْشَيْطَانَ يَحْضُرُ اللَّهِ (٢) ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ الْشَيْطَانَ يَحْضُرُ اللَّهِ عَنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ [٢٧/ ب ط] اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْدِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُوْنُ الْبَرَكَةُ».

٣٠٨٦ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ. قَالَ: (وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»)(٣). وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ (١) (قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»)(٣).

## ٢٨ ـ ١٢ ـ باب: مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

٣٠٨٧ \_ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ (الأَنْصَارِ)(٥) يُقَالُ

في (ف) و(د): (فإنكم).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (النبي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) أي: نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ (١)، فَرَأَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجُهِهِ الْجُوْعَ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: وَيُحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَ ﷺ، فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، النَّبِيَ ﷺ، فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، النَّبِيَ ﷺ، فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ (أَنْ تَأْذَنَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. لَهُ ) (١)، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ». قَالَ: (لا) (١)، بَلِ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

٣٠٨٨ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَاراً لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيّاً كَانَ، طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَالَ: «وَهَذِهِ \_ لِعَائِشَةَ \_؟». فَصَنَعَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (طَعَاماً) (٣)، ثُمَّ جَاءَ (٤) يَدْعُوْهُ فَقَالَ: «وَهَذِهِ \_ لِعَائِشَةَ \_؟». فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ». فَعَادَ (٥) يَدْعُوْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «وَهَذِهِ؟». قَالَ: لاَ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ». ثُمَّ عَادَ يَدْعُوْهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «وَهَذِهِ؟». قَالَ: نعَمْ. فِي الثَّالِيَةِ. فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ [١٣٥/ أف].

## ٢٨ - ١٣ - باب: حُضُوْرُ الْطَعَامِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

٣٠٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٣٢/ب د] ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ (٧) لِيُلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (١) فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ (٧) لِيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ إِنَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيُوْتِكُمَا هَذِهِ الْسَّاعَة؟». قَالاً: الْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي

<sup>(</sup>١) في (د): (لحمُّ).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أذنت).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (جاءه).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ثم عاده).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (عن).

بِيدِهِ، لأَخْرَجَنِي (') الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. قُوْمُوْا ('')». فَقَامُوْا ('') مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَباً وَأَهْلاً. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ: «أَيْنَ فُلاَنٌ؟». قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدُن الْيُومَ أَضْيَافاً (مِنِّي) (''). قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيْهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿إِيَّاكَ وَالْحَلُوبِ». فَذَبَحَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ: لَتُسْأَلُنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا مِنَ الْشَاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ ('') الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ لَهُمْ فَأَكُلُوا مِنَ الْشَاقِ، وَمِنْ ذَلِك ('') الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (''): ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ: لَتُسْأَلُنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (''): ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ: لَتُسْأَلُنَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ مَا النَّهِ عَنْهُ مَا النَّعِيْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيْمُ وَمُ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا اللَّذِي الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْتُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

# ١٤ - ١٨ - ب**اب:** الْضِّيَافَةُ لِمَنْ عُرِفَتْ حَاجَتُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْطَّعَامِ، وَلُضِّيَافَةُ لِمَنْ عُرِفَتْ حَاجَتُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْطَّعَامِ، وَمُعْجِزَةُ الْنَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَلِيْلِ

٣٠٩٠ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُوْلَ (٧) اللَّهِ ﷺ خَمَصاً، فَانْكَفَ أَتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (د): (لا أخرجني إلا).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (قوما).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقاما).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) و(د) إلى: (أجد).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ط): (ذاك).

<sup>(</sup>٧) في (د): (رسول).

خَمَصاً شَدِيْداً. فَأَخْرَجَتْ (لِي)(١) جِرَاباً (فِيْهِ صَاعٌ)(٢) مِنْ شَعِيْرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ(٣).

قَالَ: فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنْتُ، (فَفَرَغْتُ)( ﴿ إِلَى فَرَاغِي ﴿ ۞ فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ. ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ.

قَالَ: فَجِئْتُهُ فَسَارَرُتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَتْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ. فَصَاحَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: (يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُوْراً (() فَحَيَّ هَلاَ بِكُمْ (() وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ، حَتَّى أَجِيءَ (() فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ الْنَاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي (() فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ. وَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ الْنَاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي (() فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ. قُلْتُ لِي قَلْتُ لِي. فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِيْنَنَا (()، فَبَسَقَ فِيْهَا، وَبَارَكَ، ثُمَّ قُلْتُ بِلَى بُرْمَتِنَا فَبَسَقَ فِيْهَا وَبَارَكَ (وَقَالَ) (()): ((ادْعُوْ لِي (()) خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ (مَعَكِ) ((())، عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَسَقَ فِيْهَا وَبَارَكَ (وَقَالَ) (()): ((ادْعُوْ لِي (()) خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ (مَعَكِ) ((())، وَقَالَ رُوهَا لَي وَهُمْ أَلْفَ ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ الْأَكُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَا وَقَالَ (() وَقَالَ (وَقَالَ ) (فَهُمْ أَلْفَ ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ الْأَكُولُ الْتَوْرَقُولُ وَلَا تُنْزِلُوهَا (() وَهُمْ أَلْفَ ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ الْأَكُولُ الْحَتَى تَرَكُوهُ وَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) الصغيرة من أولاد الضأن.

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وفرغت).

 <sup>(</sup>٥) الفَرْغُ: مخرج الماء من الدلو.

<sup>(</sup>٦) هو الطعام الذي يدعى إليه. وقيل: الطعام مطلقاً.

<sup>(</sup>٧) في (د): (بامرأتي).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (عجيناً). وفي صحيح مسلم: (عجينتنا).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>١٠) كتب تحتها في (ط): (ادعوني). وفي صحيح مسلم: (ادعي).

<sup>(</sup>۱۱) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۱۲) أي: اغرفي.

وَانْحَرَفُوْا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا \_ (أَوْ كَمَا قَالَ الْضَّحَّاكُ \_ لَـتُخْبَزُ كَمَا هُوَ)(١).

٣٠٩١ ـ وَعَنْ أَنَس (بْنِ مَالِكِ) (٢) قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ: (قَدْ) (٣) سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيْفًا، أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيْرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا فَلَقَتِ الْخُبْزَ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَوْرَاصاً مِنْ شَعِيْرٍ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقَلْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ الْنَاسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ ﴿ . قَالَ: فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٧٧/ ب ط] لِمَنْ نَعَمْ . فَقَالَ: ﴿ قُومُوا ﴾ . قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبًا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، مَعَهُ : ﴿ قُومُولُ اللَّهِ ﷺ إِلنَّاسُ (٢) ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ، فَقَالَتْ (٧) : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ». فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ [١٣٥/ ب ف] اللَّهِ ﷺ، فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا،

<sup>(</sup>١) في (ط): (لتخبز كما هيَ ـ أو كما قال الضحاك ـ: ليخبز كما هوَ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>٥) في (د): (بطعام).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (والناس).

<sup>(</sup>٧) في (د): (قالت).

فَأَدْمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُوْلَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوْا، (ثُمَّ خَرَجُوْا)(١)، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا، ثُمَّ قَالَ: «انْذَنْ لِعَشَرَةٍ». حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا، ثُمَّ قَالَ: «انْذَنْ لِعَشَرَةٍ». حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ (كُلُّهُمْ) (٢) وَشَبِعُوْا، وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُوْنَ.

٣٠٩٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْيَيْتِ، وَتَرَكُوْا سُؤْراً. ٣٠٩٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، (فَأَهْدَيْنَاهُ)(٣) لِجِيْرَانِنَا.

٣٠٩٤ وَعَنْهُ قَالَ: جِئْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَوْماً فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِهِ، يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ (بِعِصَابَةٍ) (اللَّهِ ﷺ يَوْماً فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوْا وَاللَّهِ عَلَيْم وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ مِلْحَانَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا: مِنَ الْجُوْعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَة عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا: مِنَ الْجُوْعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَة عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا: مِنَ الْجُوْعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَة عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا: مِنَ الْجُوْعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَة مَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا: مِنَ الْجُوْعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةً وَهُو رَوْجُ أُمُّ مَنْ أَمِّ فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتُ (اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَى أَمِّي فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتُ (اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا جَاءَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ [٨٧/ أط] وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ [٨٧/ أط] وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ (أَحَدُ مَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَى الْتَهُ عَلْهُ مَا مُنْ مُنُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلْهُمْ. (ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيْثِ بِقِصَّتِهِ) (١٩).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فأهديناها).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (فقال).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (قالت).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ط): (أحد).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

#### ۲۸ ـ ۱۵ ـ بَاب: أَكْلُ الْدُّبَّاءِ

٣٠٩٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (قَالَ)(۱): إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسُ (ابْنُ مَالِكِ)(۱): فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الْطَعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ غَيْثِ أَبْنُ مَالِكِ) فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ خُبْزاً مِنْ شَعِيْرِ وَمَرَقاً فِيْهِ دُبَّاءٌ(٣) وَقَدِيْدٌ.

قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الْدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْصَّحْفَةِ (١٠). قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الْدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذِ.

## ۲۸ ـ ۱٦ ـ ب**اَب:** أَكْلُ الْتَّمْرِ وَإِلْقَاءُ الْنَّوَى بَيْنَ (٥) الأُصْبُعَيْنِ لِلْسُّنَّةِ

٣٠٩٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (بُسْرٍ)(١) قَـالَ: نَـزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى(٧) أَبِي اللَّهِ عَلَى (٧) أَبِي (١٠). قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ (٩) طَعَاماً وَوَطْبَةً (١٠) فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (بمدِّ وبقصر).

<sup>(</sup>٤) في (د): (القصعة).

<sup>(</sup>٥) في (د): (منَ).

<sup>(</sup>٦) تحرف في (ف): (بشير). وفي (د): (بشر) خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (إلى).

<sup>(</sup>A) قال المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٣٣): عبد الله بن بُسر بن أبي بُسر المازنيّ، من مازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس عَيْلان. وقيل: من مازن قيس. كنيته: أبو بسر. ويقال: أبو صفوان، له ولأبويه صحبة، زارهم النبي عَلَيْ وأكل عندهم، ودعا لهم.

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في (ط): (له).

<sup>(</sup>١٠) وكتب أيضاً في (ط): (ووطئة) و(رطبة). والوطبة: الحيس، يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن.

وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ الْسَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى. \_ قَالَ شُعْبَةُ: هُو ظَنَيُّ، وَهُو فِيهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ \_. ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي فِيهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ \_. ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي يَمِينِهِ. فَالْ : «اللَّهُمَّ وَارْحَمْهُمْ (۱)».

#### ۲۸ ـ ۱۷ ـ باب: أكْلُ الْقِثَّاءِ بِالْرُّطَبِ

٣٠٩٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقُثَّاءَ بِالْرُّطَبِ('').

٣٠٩٨ ـ (وَعَنْ أَنَسِ قَالَ) (٣): رَأَيْتُ (النَّبِيَّ) (١) ﷺ مُقْعِياً (٥)، يَأْكُلُ تَمْراً.

٣٠٩٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ الْنَبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (١) يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيْعاً. وَفِي رِوَايَةٍ: حَثِيْناً [٧٧/ ب ط].

٣١٠٠ وَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ.

قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ الْنَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُو عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْرَّجُلُ أَخَاهُ.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (فاغفر لهم، فارحمهم).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (والرطب).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (وعنه قال).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) جالساً على إليتيه ناصباً ساقيه.

<sup>(</sup>٦) مستعجل مستوفز، غير متمكن في جلوسه.

٣١٠١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجُوْعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ(١)».

# ٢٨ - ١٨ - بَاب: مَنْ تَصَبَّحَ بِتَمْرِ عَجْوَةٍ (لَمْ يَضُرَّهُ) (٢) سُمُّ، وَعَجْوَةُ الْمَدِيْنَةِ شِفَاءٌ

٣١٠٢ \_ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُلَمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ».

٣١٠٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وَلاَ سِحْرٌ".

٣١٠٤ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، \_ أَوْ: إِنَّهَا(") تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ».

# ٢٨ ـ ١٩ ـ باب: الْكَمَأَةُ مِنَ الْمَنِّ

٣١٠٥ ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ ﷺ ﷺ يَقُوْلُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

٣١٠٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ [١٣١٠ أن]: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ، (وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)(١٤)».

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (تَمْرٌ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط) وفي (ف) و(د): (وإنها).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

## ۲۸ ـ ۲۰ ـ باب: فِي الْكَبَاثِ(۱)، وَ«نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ»

٣١٠٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ الْنَبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (٢) وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ». قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا».

٣١٠٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (٣): أَنَّ الْنَبِيَّ (١) ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الأُدُمُ \_ \_ أَو: الإِدَامُ \_ الْخَلُّ».

٣١٠٩ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ (٥) ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدُمَ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ (٦) وَيَقُوْلُ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، (نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، (نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، (نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، الْإِدَامُ الْخَلُّ، (نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ

٣١١٠ ـ (وَعَنْهُ) (١٠): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِي (١) ذَاتَ يَوْمٍ (إِلَى مَنْزِلِه) (١٠)، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ (١٠) فِلَقاً مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ: "مَا مِنْ أُدُمٍ؟». فَقَالُوْا (١١٠): لاَ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) في (ف): (الكباه). والكباث: هو النضيج من ثمر الأراك.

<sup>(</sup>۲) موضعٌ دون مرحلة من مكة.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط) وفي (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (رسول الله).

<sup>(</sup>٦) في (د): (منه).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (وعن جابر).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(ط): (بيده).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (إلينا).

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) و(ط): (قالوا).

شَيْءٌ مِنْ خَلِّ. قَالَ: «فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الأَدُمُ». قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

### ۲۸ ـ ۲۱ ـ بَـاب: (فِي كَرَاهِيَةِ)<sup>(۱)</sup> أَكْلِ الْثُوْمِ

٣١١١ عَنْ أَبِي أَيُّوْبِ الأَنْصَارِيّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا؛ لأَنَّ فِيْهَا أَكُلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا؛ لأَنَّ فِيْهَا ثُوْماً، فَسَأَلْتُهُ: أَحْرَامٌ هُوَ؟ [٧٩/ أط] قَالَ: «لاَ. وَلَكِنِي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ». قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ». قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُهُ مَا كَرِهْتَ.

#### ۲۸ ـ ۲۲ ـ باب: إِيْثَارُ الْضَّيْفِ [۱۳۳/ بد]

٣١١٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُوْدٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى (٢) فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي (٣) إِلاَّ مَاءٌ. فَقَالَ: «مَنْ يُضِيْفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؟». بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي (٣) إِلاَّ مَاءٌ. فَقَالَ: «مَنْ يُضِيْفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؟». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ (١٤): لاَ إِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِي. قَالَ: فَعَلِّيْهِمْ بِشَيْءٍ، فَقَالَ وَاللَّهُ مَا أَوْلَ لَكُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْأَنْفُومِي إِلَى اللَّهُ مَا أَوْلُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَوْلُ فَعَلَى اللَّهُ مَا أَلُولُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْكُولُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَلْوَى اللَّهُ مَا أَلْعُلُ مَا أَلْوَى اللَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْمُ لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَلَالًا اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (كراهة).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (الأخرى).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (عندنا).

<sup>(</sup>٤) في (د): (فقالت).

الْسِّرَاجِ (١) حَتَّى تُطْفِئِيْهِ. قَالَ: فَقَعَدُوْا وَأَكَلَ الْضَّيْفُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ (٢) عَلَى النَّيْلَةَ». النَّبِيِّ (٢) عَلَيْهُ مَنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ».

٣١١٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩].

٣١١٤ ـ وَعَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ: أَقْبُلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى، فَلَيْسَ وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا

قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْماً، لاَ يُوقِظُ نَائِماً، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ.

قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ، فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الْشَيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيْبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيْبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ [٢٧/ ب ط] الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا (أَنْ وَغَلَتْ) ('') فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ (لِي) ('') إِلَيْهَا سَبِيْلٌ. قَالَ: نَدَّمَنِي الْشَيْطَانُ وَغَلَتْ) (' فِي جَكُ مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ( وَعَلِيْ ) (' ) فَيَجِيءُ، فَلاَ يَجِدُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ( وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى فَيَدْعُونُ عَلَيْكَ، فَتَهْ لِكُ، فَتَذْهَبُ ('' ) دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ف): (للسراج).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (فنرفع).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وغلت). وكتب تحتها في (ط): (دخلت).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) كتبت في (ط) بالياء والتاء.

قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي (خَرَجَ)(١) قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لاَ يَجِيْتُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ.

قَالَ: فَجَاءَ النّبِيُ عَلَيْهُ، فَسَلّمَ كَمَا كَانَ يُسَلّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّى، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ (٢) فَكَشَفَ (عَنْهُ) (٣) ، فَلَمْ يَجِدْ فِيْهِ شَيْئاً، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْسَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُوْ عَلَيَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ: «اللّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَأَخَذْتُ الْشَهْرَةَ فَانْطَلَقْتُ أَسْقَانِي». قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الْشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّهْوَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُو آَيِّهَا أَسْمَنُ ؟ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ [٢٦١/ب ف] اللَّهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا هِي حَافِلٌ، (وَإِذَا هُنَ حُقَّلُنْ كُلُّهُنَّ) (١٠)، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لِآلِ مُحَمَّدِ (عَيْهُ) (١٠) مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ: فَقَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: «إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُّ». فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، (وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا) (٨). فَقَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: «(مَا هَذِهِ)(٩) إِلاَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۲) في (ف): (سقائه). وفي (د): (شقاه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (وإذا هنَّ حفل).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) هي زبد اللبن الذي يعلوه.

<sup>(</sup>٧) في (د): (فضحكت).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (وفعلت كذا).

<sup>(</sup>٩) ما بين: ( ) غير موجود في (د).

رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيْبَانِ مِنْهَا». قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

#### ۲۸ ـ ۲۳ ـ باب:

# بَرَكَتُهُ ﷺ (١) فِي الْطَّعَامِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي [٨٠/ أ ط] الْثَّلاَثَةِ

٣١١٥ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ( الله عَلَا الله عَلَا النَّبِيِّ عَلَا الله عَمْ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٌ ؟ ». فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامُ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ (٣) طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا. فَقَالَ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ (٣) طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةُ ؟ » ـ أَوْ قَالَ ـ : «أَمْ هِبَةٌ ؟ » . قَالَ : (لا)(٤)، بَلْ بَيْعٌ. فَصُنِعَتْ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوى .

قَالَ: وَأَيْمُ اللَّهِ، مَا [١٣٤/ب د] مِنَ الْثَلاَثِيْنَ وَمِئَةٍ إِلاَّ حَزَّ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً خَبَأَ لَهُ. (قَالَ)(٢): وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَجْمَعُوْنَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْر، أَوْ كَمَا قَالَ.

٣١١٦ ـ وَعَنْـهُ (قَالَ)(°): (إنَّ أَصْحَابَ الْصُّفَّـةِ كَانُـوا)(٢) نَاساً فُقَـرَاءَ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاَثَةٍ، وَمَنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) في (ط): (العِينَةِ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ([أي]: منتفش الشعر ومفرقه) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (كان أصحاب الصفة).

عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ». أَوْ كَمَا قَالَ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرِ بِثَلاَثَةٍ.

قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - (وَلاَ)(١) أَدْرِي: هَلْ قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْنِ وَبَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ (﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . ثُمَّ لَبَيْتَ وَلَيْ أَبًا بَكْرٍ (﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ بَعْدَ لَبِثَ حَتَّى صُلِيّتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ (٣) رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ بَعْدَ لَبِثَ حَتَّى صُليّتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ (٣) رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللّيْلِ مَا شَاءَ اللّهُ . قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ . قَالَ: أَوْمَا عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ: أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ قَالَتْ: أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوْهُمْ .

قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ. وَقَالَ: يَا غُنْثَرُ<sup>(؛)</sup>. فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ: كُلُوْا لاَ هَنِيْنَاً. وَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَداً.

قَالَ: فَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَاْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا. (قَالَ) (٥): (حَتَّى) (٢) شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ ٨٠١/ ب ط قَبْلَ ذَلِكَ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَمْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَعُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَا

<sup>(</sup>١) في (ط): (لا).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (تعشّي).

<sup>(</sup>٤) (غنثر: قالوا: هو [الثقيل] الوخم، وقيل: الجاهل، وقيل: ذباب أزرق. وقيل: اللئيم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ (﴿ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْشَيْطَانِ \_ يَعْنِي: يَمِيْنَهُ \_، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا (لُقُمَةً)(٢)، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ.

قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَعَرَّفْنَا اثْنَا<sup>(٣)</sup> عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أُنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ؟ (قَالَ)(٤): إِلاَّ أَنَّـهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

٣١١٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى الْنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، بَرُّوْا وَحَنِثْتُ.

قَالَ: فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ». (قَالَ)(٤): وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

٣١١٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي النَّلَاتَةِ، وَطَعَامُ الْثَلَاتَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ».

٣١١٩ ـ وَفِي رِوَايَةِ (جَابِرٍ) (٥٠): «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي (٦) الاثْنَيْنِ».

# ٢٨ ـ ٢٤ ـ باب [١٣٧/ أف]: أكْلُ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَتَرْكُ عَيْبِ الْطَّعَام

٣١٢٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْنَبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (ففرقنا اثني).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) تحرف في (د) إلى: (كافي).

وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ»(١).

٣١٢١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُو كَافِرٌ، فَأَمَرَ (لَهُ) (٢) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أَنْهَ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، خَتَى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْع شِيَاهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ (أَمَر) (٢) بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

٣١٢٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: مَا عَابَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئاً أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

٣١٢٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ (٣) سَكَتَ.



<sup>(</sup>١) وذكر في صحيح مسلم: عن جابر وأبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (يشتهيه).

رَفْحُ عِب (لرَبَحِنِ) (الْخِشَّيُّ (سِيكُتُر) (لانِرُر) (الِنْرُوکِ www.moswarat.com



# وا - كَتَالِيْ الْمُ الْمُ

### ۲۹ ـ ۱ ـ ب**اَب:** الْنَّهْيُ عَنِ (الْشُّرْبِ فِي)<sup>(۱)</sup> آنِيَةِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٣١٢٤ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ الْنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ (الْذَّهَبِ وَ)(٢) الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

٣١٢٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: (عَنْ [عَلِيّ بْنُ] مُسْهِرٍ) (٣): «أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرِبُ».

٣١٢٦ ـ (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً) (٤) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّم (٥)».

#### ۲۹ ـ ۲ ـ بَابِ:

الْنَّهْيُ عَنِ الْتَّخَتُّمِ بِالْذَّهَبِ، وَالْشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ ٣١٢٧ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْع، وَنَهَانَا عَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وعنها).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (نار جهنم).

سَبْع. أَمَرَنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ<sup>(۱)</sup>، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أُو<sup>(۲)</sup>: الْمُقْسِمَم، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِجَابَةِ الْدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ الْسَّلاَمِ. وَنَهَانَا: عَنْ خَوَاتِيْمِ (الْذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبِ<sup>(۱)</sup> بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ خَوَاتِيْمِ (الْذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبِ<sup>(۱)</sup> بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ<sup>(۱)</sup>، وَعَنِ الْمَقِسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْدِّيْبَاجِ<sup>(۱)</sup>.

٣١٢٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الْضَّالِّ.

#### ۲۹ ـ ۳ ـ بَابِد:

التَّغْلِيْظُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ لِلْشُّرْبِ (وَالْنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ)(^) [١٣٤/ ب د]

٣١٢٩ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدَاثِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَجَاءَهُ دُهْقَانٌ (٩) بِشُرَابِ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لاَ يَسْقِيَنِي فِيْهِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْدِّيْبَاجَ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْدِّيْبَاجَ وَالْخِرَةِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (١١)».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (الجنازة).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (التختم).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (الشرب).

<sup>(</sup>٦) (المياثر: يكون في باطن السرج ونحوه، ومن حرير فهي حرام) هامش (ط).

 <sup>(</sup>٧) (القسي: ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترُج، والاستبرق والديباج أنواع الحرير)
 هامش (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): ([أي]: زعيم القرية).

<sup>(</sup>١٠) في (د): (الحرير والديباج).

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>١٢) ما بين: () زيادة من (ط).

بابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مِنْهَا) " حُللٌ، فَأَعْطَى (اللَّهُ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ (عُمَرُ) (اللَّهِ عَلَى اللَّهِ، كَسَوْتَنِيْهَا. وَقَدْ قُلْتَ فِي الْمَالِ بِمَا عُلَلَ مَسُولُ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيْهَا. وَقَدْ قُلْتَ فِي الْمَالِ بِمَا عُلَقَ عُمَرًا اللَّهِ عَمْرَ مِنْهَا عُمَلًا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمْرُ ( عُمْرُ) (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

٣١٣١ - وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَكِنِّي (بَعَثْتُ بِهَا لِتُشَقِّقَهَا (٨) خُمُراً) (٩) بَيْنَ نِسَائِكَ». ٣١٣٢ - وَفِي أُخْرَى: «تَبِيْعُهَا وَتُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ».

٣١٣٣ ـ وَعَنِ ابْنِ الْزُّبَيْرِ: (أَنَّهُ خُطَبَ فَقَالَ)(١٠): أَلاَ لاَ تُلْبِسُوْا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيْرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (﴿ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْسَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الْدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) (سيراء: بكسر السين، برد مضلع بالحرير، والصحيح: بل كلها حرير) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) زاد في (ف): (منها).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) مابين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (لتشقفها).

<sup>(</sup>٩) في (د): (أرسلتها لتشقها).

<sup>(</sup>۱۰) في (ط): (قال).

#### ۲۹ - ٤ - بَ**اب:** الْنَّهْيُ عَنْ (لُبْسِ) (۱) الْحَرِيْرِ إِلاَّ قَدْرَ أُصْبُعَيْنِ

٣١٣٤ ـ عَنْ عُمَرَ (﴿ اللهِ عَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لَبُوْسِ الْحَرِيْرِ. ﴿ إِلاَّ هَكَذَا». وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ: الْوُسْطَى وَالْسَّبَّابَةُ (٣) وَضَمَّهُ مَا.

## ٢٩ ـ ٥ ـ باب: النَّهْيُ عَنْ قَبَاءِ الْدِّيْبَاجِ

٣١٣٥ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ [١٣٧/ ب ف] يَقُوْلُ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْماً قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ ( ﴿ اللَّهِ عَنْهُ جِبْرِيْلُ ﴾ . فَجَاءَهُ فَقَيْلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ . فَقَالَ: «نَهانِي عَنْهُ جِبْرِيْلُ » . فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، كَرِهْتَ أَمْراً وَأَعْطَيْتَنِيْهِ ، فَمَا لِي ؟ فَقَالَ: « ( إِنِّي ) ( عَلَى اللَّهِ مَا أَعْطَيْتُنِيْهِ ، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ . ( إِنِّي ) ( عَلَى اللَّهِ مَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ ﴾ . فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ .

#### ۲۹ ـ ۲ ـ باب:

## جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِلْنِسَاءِ

٣١٣٦ - عَنْ عَلِيٍّ ( الله الله عَنْ عَلِيٌّ ( الله عَنْ عَلِيٌّ ( الله عَنْ عَلِيٌّ ( الله عَنْ الله عَنْ بِهَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (السبابة والوسطى).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (تلبسه).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (لرسول الله).

إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، (فَقَالَ: ﴿إِنِّي)(١) لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً بَيْنَ الْنِّسَاءِ».

٣١٣٧ \_ وَفِي رِوَايَةٍ (فَقَالَ: «شَقِّقُهُ)(٢) خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِم».

#### ۲۹ ـ ۷ ـ بَابِ:

# لُبْسُ الْحَرِيْرِ فِي الْعِلَّةِ، وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ لِلْخُيلاءِ حُرِمَهُ فِي الآخِرَةِ

٣١٣٨ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ (﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى عُمَرَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْ وَقَدْ قُلْتَ (فِيْهَا) (٤) مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ﴿ (إِنِّي) (٣) لَمُ (أَبْعَثْ بِهَا) (٥) إِلَيْكَ لِتَنْتُفِعَ بِثَمَنِهَا ﴾ .

٣١٣٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ [٨٢ اط] رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهٰ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ».

٣١٤٠ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَنَزَعَهُ نزْعاً شَدِيْداً كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ».

٣١٤١ ـ وَعَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكٍ) (٣) (قَالَ) (١): إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالْزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيْرِ فِي الْسَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ

<sup>(</sup>١) في (ف): (وقال: إني). وفي (د): (وقال).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (شققه). وفي (د): (قال).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (في حلة عطارد). وفي (د): (فيه حلة عطارد).

<sup>(</sup>٥) في (د): (أبعثها).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

بِهِمَا، أَوْ وَجَعِ (كَانَ)(١) بِهِمَا.

٣١٤٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: شَكَوَا (إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ)(٢) الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

#### ۲۹ ـ ۸ ـ باب: (كَرَاهِيَةُ لُبْسِ)<sup>(۳)</sup> الْمُعَصْفَرِ وَالْقِسِّيِّ لِلْرِّجَالِ

٣١٤٣ ـ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ) (١) بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا».

٣١٤٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟». قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا. قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا (٥)».

٣١٤٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ (ﷺ)(١) قَالَ: (نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(٧) عَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّم الْذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْرُّكُوْعِ.

٣١٤٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ لُبْسِ الْذَّهَبِ.

٣١٤٧ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ) (٨): وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْرُّكُوْعِ وَالْسُّجُوْدِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (إليه).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (كراهة).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (فيه زجرٌ شديد).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (د): (نهانا رسول الله ﷺ نهي).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ۲۹ ـ ۹ ـ باب:

## لُبْسُ (١) الْحَبِرَةِ وَالإِزَارِ وَالْثَوْبِ الْمُلَبَّدِ

٣١٤٨ \_ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْنَا(٢) لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللِّبَاسِ(٣) كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟)(١٤. قَالَ: الْحِبَرَةُ(٥).

٣١٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَاراً غَلِيْظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي (١) يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ. قَالَ: فَأَقْسَمَتُ بِاللَّهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

٠٩١٥٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (قَالَت)(٧): خَرَجَ الْنَّبِيُّ (٨) ﷺ ذَاتَ [١٣٥/ أد] غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ (٩) مِنْ شَعَر أَسُودَ.

٣١٥١ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ)(١٠) قَالَتْ: (كَانَ)(١١) وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (الَّذِي)(١١)

<sup>(</sup>١) في (ف): (لباس).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (قلت).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (ألبس). وفي (د): (اللبس).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) هي ثياب من كتان أو قطن محبرة، أي: مزينة.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ط): (الذي).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (مرجل). (مرحل: بالحاء المهملة. أي: عليه صورة الرحال. أي: رحال الإبل. وروي بالجيم، أي: عليه صور الرجال، وهو ضعيف لما فيه من تحريم الصور. وقيل: ما فيه خطوط والمرط تارة من شعر وصوف أيضاً) هامش (ط).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(د): (وعنها).

<sup>(</sup>۱۱) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١٢) كتب تحتها في (ط) وفي (د): (التي).

يَتَّكِيءُ عَلَيْهَا(١) مِنْ أَدَم حَشْوُهَا(٢) لِيْفٌ.

٣١٥٢ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجْتُ: «أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًاً "؟». [قُلْتُ]: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ».

٣١٥٣ ـ قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ ، فَأَنَا أَقْبُولُ نَحِّيْهِ [٢٨/بط] عَنِّي (١٠). وَتَقُوْلُ: قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُوْنُ».

#### ۲۹ ـ ۱۰ ـ باًب: اتِّخَاذُ الْفُرُش وَحْدَهَا

٣١٥٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلْرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ ١٣٨٦/أَفَ لِلْضَّيْفِ، وَالْرَّابِعُ لِلْشَّيْطَانِ».

٣١٥٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، (أَنَّ)(٥) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (قَالَ)(٢): «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاَءَ».

٣١٥٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيْدُ بِذَلِكَ إِلاَّ الْمَخِيْلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣١٥٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ». فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ». فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: أَيْنَ؟ قَالَ: أَنْصَافِ الْسَّاقَيْنِ.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (عليه).

<sup>(</sup>٢) كتب نحته في (ط): (حشوه).

<sup>(</sup>٣) (الأنماط هو: ظهارة الفراش. ويطلق أيضاً على بساطٍ له خملٌ) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) أي: أخرجيه من بيتي.

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال: قال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

٣١٥٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُوْمَ الْسَّاعَةُ».

### ۲۹ ـ ۱۱ ـ **باَب:** الْنَّهْيُ عَنْ خَاتَم الْذَّهَبِ لِلْرِّجَالِ<sup>(۱)</sup>

٣١٥٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الْذَّهَبِ.

٣١٦٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَماً مِنْ ذَهَبِ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقَيْلَ لِلْرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ وَاللَّهِ لاَ آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ.

٣١٦٦ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي (٢) بَاطِنِ كَفِّهِ، إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَضَّهُ فَقَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ». فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَداً». فَنَبَذَ الْنَاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

٣١٦٢ ـ (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ) (٣) قَـالَ: اتَّخَـذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقِ (١٠)، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ (ﷺ) (١٠)، ثُمَّ (كَانَ) (٢) فِي يَدِ

<sup>(</sup>١) في (د): (للرجل).

<sup>(</sup>٢) في (د): (من).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وعنه).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: فضة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

عُمَرَ (ﷺ)(١)، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ (ﷺ)(١)، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيْسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ.

٣١٦٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: «لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا». وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيْبِ فِي بِتْرِ أَرِيْسٍ.

٣١٦٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُونُ لُ اللَّهِ. وَقَالَ لِلْنَاسِ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُونُ لَ اللَّهِ. فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدُّ [٨٧] عَلَى نَقْشِهِ».

٣١٦٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللَّهِ (٢) ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْرُّوْمِ. قَالَ: قَالَ: قَالُوْا: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَوُوْنَ كِتَاباً إِلاَّ مَخْتُوْماً. قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَلِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ.

٣١٦٦ ـ (وَعَنْ أَنَسٍ) (٣): أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقِ يَوْ مَا وَاحِداً. قَالَ: فَصَنَعَ الْنَّاسُ الْخَوَاتِيْمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوْهُ، فَطَرَحَ الْنَّبِيُ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ الْنَّبِيُ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ الْنَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

٣١٦٧ ـ (وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) (٣): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِيْنِهِ، فِيْهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

٣١٦٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ (الْنَّبِيِّ)(٤) ﷺ فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (النبي)

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (رسول الله).

٣١٦٩ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانَي (١) ـ يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ ـ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوِ الَّتِي تَلِيَهَا ـ لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثَّنَيْنِ ـ، وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ.

فَأَمَّا الْقَسِّيُّ: فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالْشَّام، فِيْهَا شِبْهُ كَذَا.

وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ: فَشَيءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ الْنِسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ عَلَى الْرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوانِ.

٣١٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيٌّ (﴿ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْهَا. أَنْ أَتَى خَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ. قَالَ: فَأَوْمَا إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيْهَا.

# ٢٩ ـ ١٢ ـ بَاب: اتِّخَاذُ الْنِّعَالِ وَكَيْفِيَّةُ لُبْسِهَا، وَالْنَّهْيُ عَنِ الْمَشْي فِي (نَعْلٍ)<sup>(٣)</sup> وَاحِدَةٍ [١٣٥/ ب د]

٣١٧١ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ ﷺ (يَقُوْلُ<sup>(١)</sup> فِي غَزْوَةٍ غَزَوْناَهَا [١٣٨/ ب ف]) (٥٠): «اسْتَكْثِرُوْا مِنَ النُّعَالِ، فَإِنَّ الْرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَ».

٣١٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْـتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعاً».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (نهانا).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) قوله: (يقول) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (في غزوة غزاها).

٣١٧٣ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا».

## ٢٩ ـ ١٦ ـ بَلَب: الْنَهْيُ عَنِ اشْتِمَالِ الْصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

٣١٧٤ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَ (٢)، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الْصَّمَّاءَ (٣)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ.

#### ۲۹ ـ ۱۶ ـ باب:

كَرَاهَيَةُ الاسْتِلْقَاءِ (٤) وَرَفْعُ إِحْدَى الْرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

٣١٧٥ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [٨٨/ ب ط] ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الْصَّمَّاءِ، وَالإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الْرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ.

#### ۲۹ ـ ۱۵ ـ باب:

إِبَاحَةُ الاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعُ إِحْدَى الْرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

٣١٧٦ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي الْمُسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

<sup>(</sup>۱) زاد في (د): (نعل).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (واحد).

<sup>(</sup>٣) هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانباً، فلا يبقى ما يخرج منه يده.

<sup>(</sup>٤) في (د): (كراهة الاستلقى).

### ٢٩ ـ ١٦ ـ بَاب: الْنَّهْيُ عَنِ الْتَّزَعْفُرِ لِلْرِّجَالِ

٣١٧٧ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ.

#### ۲۹ ـ ۱۷ ـ باب: صَبْغُ الْشَيْبِ

٣١٧٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ (أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ. أَوْ: يَوْمَ الْفَتْحِ) (١) وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوِ الثَّغَامَةِ (٢)، فَأَمَرَ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ: «غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ، (وَاجْتَنِبُوْا الْسَّوَادَ) (٣)».

٣١٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (١) ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالْنَصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ».

#### ٢٩ ـ ١٨ ـ باب: لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ كَلْبٌ (أَوْ صُوْرَةٌ)(٥)

٣١٨٠ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلُ (الْكُلُّ)(٥)فِي سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ الْسَّاعَةُ، وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصاً، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ. وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ (اللَّهُ)(٦) وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ». ثُمَّ الْتَفَت، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ).

<sup>(</sup>٢) (الثغام: نبتٌ أبيض الزهر والثمر، شبه [بياض] الشيب به) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

تَحْتَ سَرِيْرِهِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا». فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: مَا دَرَيْتُ. فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيْلُ (الْكَانِ)(۱) فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ، فَلَمْ تَأْتِ؟ فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّالًا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيْهِ كَلْبُ وَلاَ صُوْرَةُ».

٣١٨١ وَعَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْماً وَاجِماً، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، (فَأَمَرَ بِهِ) (٥) فَأَخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيهُ جِبْرِيْلُ لَنَا، (فَأَمَرَ بِهِ) (٥) فَأَخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيهُ جِبْرِيْلُ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْحَائِطِ الْحَائِطِ الْحَائِطِ الْصَغِيْرِ، وَيَتْرُكُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْحَائِطَ الْحَائِطِ الْحَالِطِ الْحَائِطِ الْحِلْحَاطِ الْحَائِطِ الْحَائِطِ الْحَائِطِ الْ

٣١٨٢ \_ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ (قَالَ)(٥): ﴿لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ [٨٤/ أط] صُوْرَةٌ».

٣١٨٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ [بَعْدُ]، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (وإنا).

<sup>(</sup>٣) في (د): (واعدني).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (أنه).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ط): (تلقني).

فِيْهِ صُوْرَةٌ. قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ (١) اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ رَبِيْبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الْصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ [١٣٩/ أن]: أَلَـمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ: إِلاَّ رَقْماً (١) فِي ثَوْبِ؟!. (قُلْتُ: لا) (٣). قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.

٣١٨٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاتِهِ (١) فَأَخَذْتُ نَمَطاً فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَأَى الْنَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُوْنَا (٥) أَنْ نَكْسُو (١) الْجِجَارَةَ وَالْطِّيْنَ». قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفاً، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

٣١٨٥ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيْهِ تِمْثَالُ طَائِرِ ١٣٦٦/ اد]، وَكَانَ الْدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ، ذَكَرْتُ الْدُّنْيَا». قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيْفَةٌ كُنَّا نَقُوْلُ: عَلَمُهَا حَرِيْرٌ فَكُنتَا نَلْبَسُهَا.

٣١٨٦ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوْكاً (٧) فِيْهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.

٣١٨٧ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ (٨) بِقِرَامٍ (٩) فِيْهِ

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (لعبد).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (رقيم).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (غزاة).

<sup>(</sup>۵) في (ف): (لم يأمر). وفي (د): (لا يأمر).

<sup>(</sup>٦) في (د): (تكسى).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([هو]: ستر له خمل).

 <sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (مستترة). قال الإمام النووي: هكذا هو في معظم النسخ: (متسترة)، بتاءين
 مثناتين فوق، بينهما سين. وفي بعضها: (مستترة)، بسين ثم تاءين. أي: متخذة ستراً.

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): ([هو]: ستر رقيق).

صُوْرَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ الْسِّتْرَ فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: «(إِنَّ)(١) مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(٢) الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ (اللَّهِ) (١) ﷺ.

#### ۲۹ ـ ۱۹ ـ باب:

# فِي عَذَابِ الْمُصَوِّرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٣١٨٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ الْصُّورَ، يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ».

٣١٨٩ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ».

٣١٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ (هَذِهِ الْصُّورَ) (') فَأَفْتِنِي فِيْهَا. فَقَالَ لَهُ: اَدْنُ مِنِّي. فَدَنَا، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ الْصُّورَ) (') فَأَفْتِنِي فِيْهَا. فَقَالَ لَهُ: اَدْنُ مِنِّي. فَدَنَا، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: أُنْبَـّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ (مِنْ) (٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرَهَا نَفْسًا، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّر فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، (فَتُعَذِّبُهُ) (') فِي جَهَنَّمَ». وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الْشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ.

#### ۲۹ ـ ۲۰ ـ باب:

# تَكْلِيْفُ الْمُصَوِّرِ أَنْ يَنْفُخَ الْرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ

٣١٩١ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيْهَا تَصَاوِيْسَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَتَقُوْلُ: «فَالَ اللَّهُ ﷺ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (فيعذبه). وفي (د): (فعذبه).

ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقاً كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً».

## ۲۹ ـ ۲۱ ـ بَـاب: كَرَاهَيَةُ(١) الْجَرَسِ [وَالْقَلاَئِدِ]

٣١٩٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ [٨٤/ ب ط] وَلاَ جَرَسٌ».

٣١٩٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بِيْتاً فِيْهِ تَمَاثِيْلٌ أَوْ تَصَاوِيْـرُ(٢)».

٣١٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الْشَّيْطَانِ».

٣١٩٥ وَعَنْ أَبِي بَشِيْرٍ الأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ (٣): أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَسُوْلاً. (قَالَ) (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيْتِهِمْ: «لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ (٥) أَوْ قِلاَدَةٌ إلاَّ قُطِعَتْ».

قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

#### ۲۹ ـ ۲۲ ـ باب:

الْنَّهْيُ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ (١)

٣١٩٦ عَنْ (٧) جَابِرِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ،

<sup>(</sup>١) في (د): (كراهة).

<sup>(</sup>۲) في (د): (صورة).

<sup>(</sup>٣) في (د): (أخبر).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (على).

 <sup>(</sup>۵) في (ف) و(ط): (وَبَر).

<sup>(</sup>٦) ما بين: ()غير موجوّد في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (وعن).

وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

٣١٩٧ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ».

٣١٩٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَأَى حِمَاراً مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ فَلِكَ، (فَقَالَ)(۱): فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلاَّ (فِي)(۱) أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ فِأَنْكَرَ ذَلِكَ، (فَقَالَ)(۱): فَوَاللَّهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ (فِي)(۱) أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَادٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (۳)، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى (فِي)(۱) الْجَاعِرَتَيْنِ.

٣١٩٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ [١٣٩/ ب ف] سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ! انْظُرْ (هَذَا الْغُلاَمَ)(٥) فَلاَ يُصِيْبَنَّ شَيْئاً حَتَّى تَغْدُو بِهِ (إِلَى)(٢) الْنَبِيَّ ﷺ فَكُو يُعِنَّى تَغْدُو بِهِ (إِلَى)(٢) الْنَبِيَ ﷺ فَكَنَّكُهُ. قَالَ: فَغَدَوْتُ. فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ (حُويْتِيَّةٌ)(٧)، وَهُو يَسِمُ الْظَهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

#### ٢٩ ـ ٢٣ ـ بَاب: وَسُمُ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا

٠٠ ٣٢٠ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّهُ حِيْنَ وَلَـدَتْ (قَالَتْ)(٨): انْطَلِقُـوْا بِالْصَّبِيِّ إِلَى

<sup>(</sup>١) في (ط) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) (الجاعرتان: حرفا الورك مما يلى الدبر) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٧) كتب أيضاً في (ط): (جوينية) و(جويتية) وفي (ف) و(د): (جونية). والمثبت هو الأشهر
 كما قال النووي.

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (د).

(الْنَّبِيِّ)(١) ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مِرْبَدٍ(٢) يَسِمُ غَنَماً. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي آذَانِهَا.

## ٢٩ ـ ٢٤ ـ ب**اَب:** الْنَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ، وَإِعْطَاءُ حَقِّ الْطَّرِيْقِ

٣٢٠١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: وَمَا<sup>(٣)</sup> الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الْصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

٣٢٠٢ ـ (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ (الْخُدْرِيّ)(١) قَالَ: قَالَ الْنَبِيُ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الْطُّرُقَاتِ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا لَـنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِي الْطُّرِيْقَ حَقَّهُ». قَالُوْا: فِيهَا. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الْطَّرِيْقَ حَقَّهُ». قَالُوْا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ الْسَّلاَمِ [١٣٦/ ب د] وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالْنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»)(٥).

#### ۲۹ ـ ۲۵ ـ ب**اَب:** الْنَّهْيُ عَنْ وَصْلِ الْشَّعْرِ وَالْوَشْم

٣٢٠٣ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) (المربد: الموضع الذي يحبس فيه الإبل) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (ما).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط) في هذا الموضوع. ويأتي فيها في (باب: ترتيب البدء بالسلام، وحق الطريق، ورد السلام).

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِنْتَالًا، عُرَيِّساًلا، أَصَابَهَا حَصْبَةٌ فَـتَمَرَّقَ ٣ شَعْرُهَا، أَفَـأَصِلُهُ؟ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

٣٢٠٤ \_ (زَادَ)(١) ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً)(٥)، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

وَالْمُنْنَمُ صَاتِ وَالْمُتُفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ». قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ وَالْمُنْنَمُ صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ». قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوْبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَنْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ! أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمُ صَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَنَمُ اللَّهِ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ وَالْمُتَنَمِّ مَنْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي كَتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ [٥٨/ أط] مَنْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ [٥٨/ أط] مَنْ لَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقِدْ قَرَأْتُ [٥٨/ أط] مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ. فَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئا (مِنْ هَذَا)(٥) عَلَى الْمَرْأَتِكَ الآنَ. قَالَتِ الْاَنَ. قَالَتِ الْمَرْأَتِكَ الْآنَ. قَالَتِ الْمَرْأَتِكَ الْآنَ. قَالَتِ الْمَرْأَتِكَ الْآنَ. قَالَتُ الْمَوْلُ فَوْلَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْتَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَتِكَ الْآنَ. قَالَتَ الْمَوْلُ فَالَتِ الْمُرْأَتِكَ الْمَرْأَتِكَ الْالَهُ عَلَى الْمَرْأَتِكَ الْالَدَ لَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمَرْأَتِكَ الْانَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَوْلُ فَالْتَلْعَالُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَرْأَتِكُ الْمَوْلُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْمَوْلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُ الْمُعْتَى الْمَرْأَتِكُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُكُونَ اللَّهِ الْمُؤْلُقُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْقَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (عريس).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فتمزّق). بالراء: أي: تساقط. قال الإمام النووي: ثم حكي عن جماعة من رواة صحيح مسلم: أنه بالزاي المعجمة.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وعن).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٧) في (د): (تعالي).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (قالت).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

فَانْظُرِي. قَالَ (١): فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئاً، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً؟ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً؟ فَقَالَ (٢): أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا (٣).

٣٢٠٦ - وَعَنْ جَابِرٍ فَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ (الْمَرْأَةُ)(١) بِرَأْسِهَا شَيْئاً.

#### ۲۹ ـ ۲۲ ـ باب: الْنَّهي عَنِ الْزُّوْرِ الَّذِي تُكْثِرُ<sup>(٥)</sup> الْنِّسَاءُ بِهِ شُعُوْرَهُنَّ

٣٢٠٧ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ (قَالَ) (() عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي (يَدِ) (() حَرَسِيٍّ يَقُوْلُ (()): يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ شَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُوْلُ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ (() بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ().

٣٢٠٨ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا كُنْتُ (أَرَى أَنَّ)(١١) أَحَداً يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُوْدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الْزُوْرَ.

<sup>(</sup>١) في (د): (قالت).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يجامعها).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (يكثر).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) في (د): (فقال).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (هلك).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(د): (أحسب).

# ٢٩ ـ ٢٧ ـ باب: كَرَاهِيَةُ الْثَيَابِ الَّتِي تَصِفُ الْجَسَدَ

٣٢٠٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمُ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطُّ(') كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا الْنَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (مُمِيْلاَتٌ) (') مَائِلاَتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (") الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ (ا) مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا».

# ٢٩ ـ ٢٨ ـ بَابِ [١٤٠/ أَف]: الْتَّشَبُّعُ (٥) بِمَا لَمْ يُعْطِهِ الْزَّوْجُ

٣٢١٠ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَقُوْلُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ(١) بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَي زُوْرٍ»(١).

في (ف) و(د): (شيئاً).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) أي: يكبرنها ويعظمنها، بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. (فتميل لبرها وارتفاعها على رؤوسهن كميل أسنمة البخت. وروى أبو داود [٤١١٥] عن أم سلمة أنه دخل عليها رسول الله على وهي تختمر فقال: «لَيَّةٌ لاَ لَيَّتَيْنِ والعمائم مختصة بالرجال المؤمنين دون المشركين») هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (لتوجد).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (المتشبع).

<sup>(</sup>٦) في (د): (المشبع).

<sup>(</sup>٧) (قال أبو عبيد وغيره: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة ليظهر للناس أكثر مما في قلبه. وقيل: هو من لبس قميصاً واحداً، ويصل بكمه كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين والله أعلم). هامش (ط).

٣٢١١ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ (قَالَتْ)(١): جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَي زُوْرٍ».

柳柳

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

رَفْعُ معِس (لرَجِي) (الْبَخَرَيُّ (سِّلِنَدَ) (الِنْرَ) (الِنْرَو وكرِسَ www.moswarat.com



# ٣٠ - ١٣٠ المنابعة الم

# ٣٠ - ١ - باب: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا(١) بِكُنْيَتِي»، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ

٣٢١٢ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيْعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، (يَا أَبَا الْقَاسِمِ، (يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (٢). فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَناً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا (٣) بِكُنْيَتِي ».

٣٢١٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ)(''): «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ (إِلَى اللَّهِ)(''): عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الْرَّحْمَنِ».

٣٢١٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ (٥) فَسَمَّاهُ: مُحَمَّداً. فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَوْمُهُ: لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُوْلَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً. فَقَالَ لِي فَأَلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً. فَقَالَ لِي

<sup>(</sup>١) في (ط): (تكتنوا).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (تكتنوا).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (أن رسول الله ﷺ قال).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (غلاماً).

قَوْمِي: لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي [٥٨/ بط]، وَلاَ تَكَنَّوْا(١) بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

### ٣٠ - ٢ - باب: تَسْمِيَةُ الْمَوْلُوْدِ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ

٣٢١٥ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ (فَسَمَّاهُ)(٢) الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لاَ نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْناً. فَأَتَى (٣) الْنَبِيَّ ﷺ فَذُكِرَ (١) ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ (لَهُ)(٥): «أَسْمِ (٢) ابْنَكَ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ».

### ٣٠ ـ ٣ ـ **بَاب**: (الْتَشَبُّهُ)(٧) بأَسْمَاءِ الْصَّالِحِيْنَ

٣٢١٦ ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُوْنِي فَقَالُوْا: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ: ﴿ يَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا . وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . وَلَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّوْنَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالْصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (تكتنوا).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (د): (فإن).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قد ذكر).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (سم).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (التسمية).

### ۳۰ ـ ۴ ـ باب:

# (كَرَاهِيَةُ)(١) أَفْلُحَ وَرَبَاحِ [١٣٧/ أد] وَيَسَار وَنَافِع

٣٢١٧ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيْقَنَا (بِأَرْبَعَةِ)(٢) أَسْمَاءِ: أَفْلَحَ، وَرَبَاحاً، وَيَسَاراً، وَنَافِعاً.

٣٢١٨ ـ (وَعَنْ سَمُرَة)(") قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ (اللَّهُ الْكَلاَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ، وَاللَّهُ وَا الللللللَّةُ وَا الللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللللَّهُ وَا اللللل

### ٣٠ ـ ٥ ـ ب**ـاب:** الْرُّخْصَةُ فِي هّذِهِ الأَسْمَاءَ وَتَغْيِيْرُ الاسْم

٣٢١٩ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ (النَّبِيُّ) (٧) ﷺ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِلَاعَ وَبِنَافِعِ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً، ثُمَّ قَبِطَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ (﴿ اللهِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ (﴿ اللهِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ (﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (ط): (كراهة).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (أربعة).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وعنه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (د): (يضر).

<sup>(</sup>٦) كتبت في (ط) بالتاء والياء في أوله.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (رسول الله).

٣٢٢٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: «أَنْتِ جَمِيْلَةُ».

### ٣٠ ـ ٦ ـ **بَـاب:** (كَرَاهِيَةُ)<sup>(١)</sup> الْتَّزْكِيَةِ فِي الأَسْمَاءِ

٣٢٢١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَّةُ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَّةُ ، فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اسْمَهَا جُويْرِيَّةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ.

٣٢٢٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ. فَقِيلَ: تُـزَكِّي نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ.

٣٢٢٣ ـ وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ اسْمِي [١٤٠/ ب ف] بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ.

قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ (٢) جَحْشِ وَاسْمُهَا: بَرَّةُ. فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ.

٣٢٢٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: «لاَ تُزكُّوْا أَنْفُسَكُمُ (اللَّهُ)<sup>(٣)</sup> أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ».

### ٣٠ ـ ٧ ـ بَاب: كَرَاهِيَةُ الْتَسَمِّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ

٣٢٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ (قَالَ)(١): ﴿إِنَّ أَخْنَعَ (٥) اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجد في (د).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أهل).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) (أخنع: أَوْضَعَ. وقيل: أشدُّ ذلاًّ وصغاراً يوم القيامة. أي: صاحب الاسم، وقيل: =

رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ».

 $^{(1)}$  وَايَةٍ  $^{(1)}$  اللهُ  $^{(1)}$  اللهُ  $^{(1)}$  اللهُ اللهُ  $^{(1)}$ 

٣٢٢٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ (اللَّهِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهِ (اللَّهُ اللَّهُ)(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلُ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ».

### ٣٠ ـ ٨ ـ بَاب: تَحْنِيْكُ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ، وَالْصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيْبَةِ

٣٢٢٨ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «هَلْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ (") بَعِيْراً لَهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ تَمْرُ ؟" . فَقُلْتُ: نعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ تَمَراَتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاَ كَهُنَّ (أ) ، ثُمَّ فَغَرَ فَعَلَ تَمْرُ ؟" . فَمَجَّهُ (فِي) (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

<sup>=</sup> أفجر وهو بمعنى أخبث، أي: أكذب. وقيل: أقبح. وفي رواية البخاري: «أخناً». وهو بمعنى ما سبق، وقد يكون بمعنى أهلك. والخنأ: الهلاك. ويقال: أخنى عليه الدهر، أي: أهلكه، والله أعلم). هامش (ط).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (مَلِكُ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): ([أي]: يطلبه بقطران).

<sup>(</sup>٤) أي: مضغهن.

<sup>(</sup>٥) أي: فتحه.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) أي: طرحه فيه.

<sup>(</sup>٨) أي: يحرك لسانه ليتتبع ما في فيه من آثار التمر.

<sup>(</sup>٩) في (ط): (قال).

٣٢٢٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الْصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُو فَقُبِضَ الْصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُو أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوْا(۱) الْصَبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟». قَالَ: «قَلَدَتْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا(۱)». فَولَدَتْ غُلاَماً. فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَ عَلِيْ . فَأَتَى بِهِ النَّبِيَ عَلِيْ . فَالَدَتْ عُمُرَاتٍ، فَلَامَا أَنُونَ إِنِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَ عَلِيْ . فَاتَى بِهِ النَّبِي عَلِيْ . فَوَلَدَتْ فَلَالَا لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِي عَلِي . فَاتَى بِهِ النَّبِي عَلِي اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَالًا فَي بِهِ النَّبِي عَلِي الْعَبَى بِهِ النَّبِي عَلَيْ . فَولَدَتْ وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخُذَهُ الْنَبِي عَلَى فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟». قَالُوا(۱۳): نَعَمْ تُمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا فِي فِي الْصَّبِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟». قَالُوا(۱۳): نَعَمْ تُمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا فِي فِي الْصَّبِي عَنْ اللَّهِ فَمَاتَعُهُ مَا مَنْ فِيْهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الْصَبِي، ثُمُرَاتٌ، فَأَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الْصَبِي ، فَمُ حَنَّكُهُ وَسَمَّاهُ وَ عَبْدَ اللَّهِ .

### ۳۰ ـ ۹ ـ باب:

تَسْمِيَةُ الْمَوْلُوْدِ: إِبْرَاهِيْمُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَمَسْحُهُ، وَالْدُّعَاءُ لَهُ

٣٢٣٠ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَـيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

٣٢٣١ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالاَ: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْزُّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ عَيْلِاً لِيُحَنِّكَهُ (٥٠)، قُبَاءً، فَنُفِسَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ لِيُحَنِّكَهُ (٥٠)،

<sup>(</sup>١) في (ف): (وار).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (لها).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقالوا).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط): (فأخذه).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (لتحنكه).

فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا، (فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ)(۱)، ثُمَّ دَعَا(۱) بِتَمْرَةٍ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٣): فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيْهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيْقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُ [٢٨/ بط] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُ [٢٨/ بط] مُقْبِلاً إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

٣٢٣٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ (٥) أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ [١٣٧/ب د].

#### ۲۰ ـ ۲۰ ـ پاپ:

# تَقْرِيْبُهُ الطِّيخ الْصِّبْيَانَ وَمُزَاحُهُ مَعَهُمْ وَتَسْمِيَةُ الْمُنْذِرِ

٣٢٣٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالْصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ.

٣٢٣٤ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْ ذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ، فَوضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، وَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ [١٤١/ أ ف] فَقَالَ: «أَيْنَ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ [١٤١/ أ ف] فَقَالَ: «أَيْنَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (دعي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (به).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (كان).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (فلها).

الْصَّبِيُّ؟». فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: «مَا اسْمُهُ؟». قَالَ: فُلاَنُ. قَالَ: «لا ، وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ». فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

٣٢٣٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيْماً. قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ قَالَ: «(أَبَا)(۱) عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ الْنَّغَيْرُ(۲)؟». قَالَ: (فَكَانَ)(٣) يَلْعَبُ بِهِ.

٣٢٣٦ ـ (وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ لِي)(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بُنيَّ».

٣٢٣٧ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ عَنِ الْدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: «أَيْ بُنَيَّ! وَمَا يَنْصِبُكَ مِنْهُ، إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ». قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ، وَجِبَالَ الْخُبْزِ. قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ».

### ٣٠ ـ ١١ ـ بَـاَبِ: (كَيْفَ) (٥) الاسْتِئْذَانُ

٣٢٣٨ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً بِالْمَدِيْنَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَشْعَرِيُّ (٧) فَزِعاً، أَوْ مَذْعُوْراً. قُلْنا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ف): (يا).

<sup>(</sup>۲) طائر صغیر.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وكان).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وعنه قال: قال).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (كف).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (مجلس للأنصار).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

إِنَّ عُمَرَ ( ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٢٣٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَلْهَانِي عَنْهُ الْصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

٣٧٤٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أُبَيُّ: فَلاَ تَكُوْنَنَ (٥) عَذَاباً عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ [/٨٧ أط]، إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئاً، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَكُنَتَ (٦).

### ۳۰ ـ ۲۲ ـ باب:

# كَرَاهِيَةُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الاسْتِئْذَانِ: أَنَا

٣٧٤١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (﴿ قَالَ: أَتَيْتُ الْنَبِيَّ ﷺ، فَدَعَوْتُ. فَقَالَ (الْنَّبِيُّ ﷺ)(٧): «مَنْ هَذَا؟». قُلْتُ: أَنَا. فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ: «أَنَا أَنَا».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (يَرُدا). وفي (ط): (ترد).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (يكون).

<sup>(</sup>٦) في (د): (أثبت).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

# ٣٠ - ١٣ - **باب:** كَرَاهِيَةُ الاطِّلاَعِ فِي بَيْتِ الإِنْسَانِ

٣٢٤٢ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيّ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي (جُحْرٍ فِي) (١) بَابِ (رَسُوْلِ اللَّهِ) (١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيّ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي (جُحْرٍ فِي) (١) وَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِدْراً (٣) يَحُكُ بِهِ (١) رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ (٥) رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ (تَنْتَظِرُنِي) (١) لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ». وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

٣٢٤٣ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ الْنَبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ (٧) \_ أَوْ مَشَاقِصَ \_، فَكَأَنِّي (٨) أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ (٩) ﷺ يَخْتِلُهُ (١٠) لِيَطْعَنَهُ. (يَطْعَنَهُ .

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (حجر). والجحر: هو الخرق.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (النبي).

<sup>(</sup>٣) (مدراً: بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر، وهي: حديدة يُسَوَّى بها شعر الرأس، شبه المشط، وقيل: أعواد تجعل شبه المشط، وقيل غير ذلك) هامش (ط). (المدر: الحديدة يحك بها رأسه) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (بها).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (رآني).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (تنظر إلي). وفي رواية في صحيح مسلم: (لو أعلم أنك تنظر طعنت).

<sup>(</sup>V) كتب تحتها في (ط): (بمشقص: أحد السهم). والمشقص: نصل عريض السهم.

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (وكأني).

<sup>(</sup>٩) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>۱۰) أي: يراوغه ويستغفله.

### ۳۰ ـ ۱۶ ـ باب:

# مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ (قَوْمٍ)(١) بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٣٢٤٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (٢) ﷺ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ (٣) أَنْ يَفْقَؤُوْا عَيْنَـهُ».

٣٢٤٥ ـ وَعَنْهُ قَال: (قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(١): «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ».

### ۳۰ ـ ۱۵ ـ باب:

### نَظَرُ الْفَجَأَةِ (٥)

٣٢٤٦ \_ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ (١٠) الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

#### ۲۰ ـ ۲۱ ـ باب:

تَرْتِيْبُ الْبَدْءِ بِالْسَّلاَمِ، وَحَقُّ الْطَّرِيْقِ، وَرَدُّ الْسَّلاَمِ

٣٢٤٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الْرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (له).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) هو: أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (نظرة).

٣٢٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: كُنتَا قُعُوْداً بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَمَجَالِسِ الْصُّعُدَاتِ(١)، اجْتَنِبُوْا اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَمَجَالِسِ الْصُّعُدَاتِ(١)، اجْتَنِبُوْا اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا بَأْسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَرَدُ الْسَلاَمِ، وَرَدُّ الْسَلاَمِ، وَرَدُّ الْسَلاَمِ، وَرَدُّ الْسَلاَمِ، وَحُسْنُ الْكَلاَم».

٣٢٤٩ ـ (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخدري، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالْطُّرُقَاتِ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الْطَرِيْقَ حَقَّهُ". قَالُوْا: وَمَا حَقُّهُ؟ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الْطَرِيْقَ حَقَّهُ". قَالُوْا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: "عَضَّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ الْسَلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»)(٣).

### ٣٠ ـ ١٧ ـ بَ**ـاب:** رَدُّ الْسَّلاَمِ، (وَالْسَّلاَمُ)(١) عَلَى أَهْلِ الْدِّمَّةِ

٣٢٥٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ: رَدُّ الْسَّلاَمِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ [٧٨/ بِط] الْدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِيزِ».

٣٢٥١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «سِتُّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا

<sup>(</sup>١) (وهي: الطرقات) هامش (د).

<sup>(</sup>٢) (بالإمالة) هامش (ط).

 <sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط) وقد مر في (ف) و(د) في (باب: النهي عن القزع، وإعطاء
 حق الطريق).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَر

٣٢٥٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا: وَعَلَيْكُمْ».

٣٢٥٣ ـ (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْكَ ﴾(٣).

٣٢٥٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٢) قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوْا: الْسَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلِ عَلَيْكُمُ الْسَّامُ (٤) وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «قَالُ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ».

٣٢٥٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى)(٥): ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَتُر يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾[المجادلة: ٨] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

٣٢٥٦ وَعَنْ جَابِرِ (﴿ اللَّهِ عَالَ: سَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: الْسَّامُ عَلَيْكَ مَا تَائِشَةُ وَغَضِبَتْ: ﴿ وَعَلَيْكُمْ (٧٧) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ: الْمَامُ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ ، وَلِأَيْهِمْ ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ ، وَلا يُجَابُونَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ ، وَلا يُجَابُونَ عَلَيْنَا » .

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (عليك).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (السام عليكم).

<sup>(</sup>ه) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (عليكم).

## ٣٠ ـ ١٨ ـ ب**اَب:** الْنَّهْيُ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْذِّمَّةِ بِالْسَّلاَمِ

٣٢٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَلاَ الْيَهُوْدَ وَلاَ الْنَهُودَ وَلاَ الْنَهُودَ وَلاَ الْنَصَارَى بِالْسَّلاَم، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ».

### ۳۰ ـ ۱۹ ـ بِـَ**اب**: الْسَّلاَمُ عَلَى الْغِلْمَانِ

٣٢٥٨ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
٣٢٥٩ ـ (وَعَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
عَلَيْهِمْ)(١). وَحَدَّثَ (٢) ثَابِتٌ: أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
وَحَدَّثَ أَنَسٌ: أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

### ٣٠ ـ ٢٠ ـ باكب: جُعِلَ الإِذْنُ رَفْعُ الْحِجَابِ

٣٢٦٠ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ: أَنْ (يُوْفَعَ) (٣) الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْمَعَ (٤) سوَادِي (٥) حَتَّى أَنْهَاكَ».

<sup>(</sup>١) مابين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (فحدث).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ترفع).

<sup>(</sup>٤) في (د): (وأن تستمع).

<sup>(</sup>٥) (السواد: بكسر السين والدال المهملتين وهو السر والمساررة، وهو مأخوذ من إدنائك سوادك، أي: شخصك من شخصه. والسواد: اسم لكل شخص. والله أعلم) هامش (ط). (السواد: بكسر السين والدال: السر والمساررة) هامش (د).

# ٣٠ ـ ٢١ ـ باب: نُـزُوْلُ الْحِجَابِ وَخُرُوْجُ النَّسَاءِ لِلْحَاجَةِ

لِتَقْضِيَ (۱) حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيْمَةً تَفْرِعُ النِّسَاءَ (۲) جِسْماً، لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ لِتَقْضِيَ (۱) حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيْمَةً تَفْرِعُ النِّسَاءَ (۲) جِسْماً، لاَ تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( ﴿ اللهِ اللهِ عَقَالَ: يَا سَوْدَةً! وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ؟ قَالَتْ (۱): فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ؟ قَالَتْ (۱): فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيْتَعَشَّى (۱)، وَفِي يَدِهِ عَرْقُ (۱)، فَدَخَلَتْ فَقَالْتُ (۱۷): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحِيَ (۱۸ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ عَرْقُ (۱) . قَالَتْ: فَأُوحِيَ (۱۸ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فَي يَدِهِ عَرْقُ (۱) . قَالَتْ: فَأُوحِيَ (۱۸ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ عَرْقُ (۱) . قَالَتْ: فَأُوحِيَ (۱۸ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ وَكَذَا. قَالَتْ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ اللّهُ عَيْدُهُ وَيَكُنَ اللّهُ وَيَكُنَ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٢٦٢ ـ (وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ<sup>(١)</sup> وَهُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ<sup>(١١)</sup>، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (ﷺ) ثَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ أَفَ وَهُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ<sup>(١١)</sup>، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (ﷺ) يَقُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ يَقُولُ لِرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (لبعض).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: تطول عنهن). (تفرع النساء: أي: تطولهن) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (لينغشني).

<sup>(</sup>٦) هو العظم الذي عليه بقية اللحم.

<sup>(</sup>٧) في (د): (فقلت).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د) إلى: (فأوحى الله).

<sup>(</sup>٩) تحرف في (ف) و(د) إلى: (المصانع). والمناصع: المواضع.

<sup>(</sup>١٠) الصعيد: الأرض المتسعة. والأفيح: المكان الواسع.

<sup>(</sup>١١) ما بين: () زيادة من (ف).

سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، (لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً)(') وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ (﴿ وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ (﴿ وَهُ النَّهِ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ (')'. الْحِجَابُ (')'.

#### ۲۰ ـ ۲۲ ـ باید:

# الْنَّهْيُ عَنْ مَبِيْتِ الْرَّجُلِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَعَنِ الْدُّخُوْلُ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ

٣٢٦٣ عَنْ جَابِرِ (ﷺ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَلاَ لاَ يَبِيْتَنَّ (رَجُلٌ) (١) عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».

٣٢٦٤ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ (٥٠)؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

٣٢٦٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوْا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الْصِّدِّيْقُ (ﷺ)(١) وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ـ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ (١)، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: لَمْ أَرَهُ إِلاَّ خَيْراً. فَقَـالَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) (الحمو هنا: كلُّ قرابة الزوج غير آبائه وأبنائه والخوف منهم أكثر من غيرهم لتمكنهم من ذلك وعدم الإنكار. وقيل غير ذلك. وهذا هو الصواب) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (ذاك).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ». ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ﴿لاَ يَدْخُلَنَّ الرَّ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيَّبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».

٣٢٦٦ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ [١٣٨/ ب د] فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ (فَجَاءَ) (٢) فَقَالَ: «يَا فُلاَنُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَـةُ». فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ (٣) مَجْرَى الْدَّمِ».

٣٢٦٧ ـ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ قَالَتْ: كَانَ الْنَبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفاً، فَأَتَ بَنْهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدَّ ثُنَّهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِينِي. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : (عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيًّ ». فَقَالاً: سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: (عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيً ». فَقَالاً: سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ (٤) مَجْرَى الْدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي وَلَا الشَّيْطُانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ (٤) مَجْرَى الْدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا ». أَوْ قَالَ: (شَيْعًا ».

# ٣٠ - ٣٢ - باب: إِحْيَاءُ مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَمَا لِلْجَالِسِ فِيْهَا مِنْ الأَجْرِ<sup>(٥)</sup>

٣٢٦٨ ـ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ( اللَّهِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ( اللَّهِ عَلَيْهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ

<sup>(</sup>١) في (د): (يدخل).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) وكتب فوقها في (ط): (الإنسان) وكذا في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): (ابن آدم).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (للأجر). وفي (د): (أجرٍ).

<sup>(</sup>٦) ما يين: () زيادة من (ف).

فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى وَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى أَلَّهُ اللَّهِ عَلَى وَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى وَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى وَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ النَّقَرِ الثَّلاَثَةِ: أَمَّا أَحُدُهُمْ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الآخَرُ وَاللَّهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الآخَرُ:

### ۳۰ ـ ۲۲ ـ بَاب: الْنَّهْي أَنْ يُقَامَ (الْرَّجُلُ)(۳) مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ

٣٢٦٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ مُنْ الْنَبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يُقِيْمَنَ (١٠) أَحَدُكُمُ الْنَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لاَ يُقِيْمَنَ (١٠) أَحَدُكُمُ الْرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ ».

٣٢٧٠ - وَعَنْ جَابِرِ (﴿ (عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ)(٥): «لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لِيُخَالِفُ (٦) إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيْهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوْا».

٣٢٧١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (بالقصر).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (بالمد).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (لا يقومن).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٦) في (د): (يخالف).

### ۳۰ ـ ۲۵ ـ (باب:

## كَرَاهِيَةُ دُخُوْلِ الْمُخَنَّثِ فِي الْبَيْتِ)(١)

٣٢٧٢ ـ عَنْ ('') أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (")، (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ (''): أَنَّ مَلَمَةَ: يَا عَبْدَاللَّهِ مُخَنَّنًا (٥ كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَاللَّهِ ابْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْطَّائِفَ غَداً، فَإِنِي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنِّي أُمَيَّةً، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْطَّائِفَ غَداً، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنِّي أُمِيَّةً وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: فَلَمْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لاَ يَذْخُلْ هَوُلاً عَلَيْكُمْ (٢٠)».

٣٢٧٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَكَانُوا)(٧) يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ.

### ۲۰ ـ ۲۲ ـ بَـاب:

## خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا، وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا إِيَّاهُ وَرِضَاهُ (٨)

٣٢٧٤ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الْزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلاَ مَمْلُوْكٍ، وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، (قَالَت)(٥): فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (وعن).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٥) (المخنث: من تشبه بالنساء في سائر أحواله) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى جميع المخنثين.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (فكانوا).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (ورضاها).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

### ۳۰ ـ ۲۷ ـ ب**ـاب:** الْنَّهْيُ عَنْ مُناجَاةِ اثْنَيْنِ دُوْنَ وَاحِدٍ

٣٢٧٥ عَنِ (ابْنِ)(١) عُمَرَ (علله)(١٠)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) يقال: سُسْتُ الرعية سياسةً: أمرتها ونهيتها.

<sup>(</sup>٢) النضاح: سواق السانية.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([هو]: الدلو الكبير).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط) وشطب عليها في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) كتب تحتها في (ط): (أعتقني).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () زيادة من (ف).

ثَلاَثَـةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ(١)».

٣٢٧٦ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



<sup>(</sup>١) في (ط): (الواحد).

<sup>(</sup>٢) ما بين () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (نخزيه).

وَقَحُ عِبِ لِالرَّجَعِيِّ لِالْفِجَنِّ يُّ لِسِّلِيَّرِ لَالْفِرُوكِ www.moswarat.com



# 

### ۳۱ ـ ۱ ـ بَـاب: الْرُّقَى وَالْطِّبُّ

٣٢٧٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَة رَقَاهُ جِبْرِيْلُ قَالَ (١٠): «بِسْمِ اللَّهِ يُبْرِيْكَ، (وَمِنْ)(٢) كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ».

٣٢٧٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ (١٠ (ﷺ)(٥٠): أَنَّ جِبْرِيلَ (ﷺ)(١٠ أَتَى الْنَبِيَّ الْنَبِيَّ الْنَبِيَّ وَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ (شَرِّ)(٧) كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ أَرْقِيْكَ مِنْ (شَرِّ)(٧) كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (من).

<sup>(</sup>٣) في (د): (كل).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ط) إلى: (سعد).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

يَشْفِيْكَ، بِسْمِ (اللَّهِ)(١) أَرْقِيْكَ».

### ٣١ ـ ٢ ـ بَـاب: الْعَيْنُ حَقُّ

٣٢٧٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْنَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقُّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقٌ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

٣٢٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: سَحَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَهُودِيُّ مِنْ يَهُوْدِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَتْ: حَتَّى (كَانَ)(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُخْتِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ (قَالَ)(١): «يَا عَائِشَةُ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ (فِيْهِ)(٣)، جَاءَنِي رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخِرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ. فَقَالَ اللَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ، أَو الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ، أَو الَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ. فَقَالَ اللَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ، أَو الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ، أَو الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ، أَو الَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ وَلَا: مَنْ طَبَهُ ؟ قَالَ: مَنْ طَبَهُ ؟ قَالَ: مَنْ طَبَهُ ؟ قَالَ: مَا لَنْ عُوبُ قَالَ: فَي بُعْرِ (ذِي)(٥) أَرْوَانَ (٢)». قَالَتْ: فَالَّنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ: فَالَيْنَ هُو؟ قَالَ: فَي بُعْرِ (ذِي)(٥) أَرْوَانَ (٢)». قَالَتْ: فَالَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، وَ(اللَّهِ)(٧) لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَهُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، وَ(اللَّهِ)(٧) لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ

ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وجفّ). وقال النووي: وهما بمعنى، وهو وعاء طلع النخل.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

الْحِنَّاءِ(١)، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوْسُ الْشَّيَاطِيْنِ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَفَلاَ أَحْرَقْتَهُ(٢)؟ قَالَ: «لاَ، أَمَّا أَنَا (فَعَافَانِي)(" اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرّاً، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ [١٤٢/أن]».

٣٢٨١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ امْرَأَةً يَهُوْدِيَّةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ، (فَأَكُل مِنْهَا) ('')، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ (''). قَالَتْ: أَرَدْتُ (لأَقْتُلُكَ) ('')؟ قَالَ: («مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكَ». أَوَ قَالَ: «عَلَيَ». أَرَدْتُ (لأَقْتُلُهَا؟ قَالَ: («مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكَ». أَوَ قَالَ: «عَلَيَ». قَالَ: قَالُ: قَالُ: قَالُ: هُوَاتِ (اللَّهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى ذَاكَ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ٣١ ـ ٣ ـ بَاب: رِقْيَةُ الْرَّجُلِ أَهْلَهُ

٣٢٨٢ \_ عَـنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٩) قَـالَتْ: كَـانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَـهُ بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ قَـالَ: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ الْنَّاسِ [٨٩/ ب ط]،

<sup>(</sup>١) النقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحناء.

<sup>(</sup>٢) في (ف): (أحرقه).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فقد عافاني).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (ذاك).

<sup>(</sup>٦) في (د): (أن أقتلك).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٨) هي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. وقيل: اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم.

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ف).

وَاشْفِ أَنْتَ الْشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءً لِاَّ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً». فَلَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ (بِهِ نَحْوَ مَا)(١) كَانَ يَصْنَعُ، فَانْ تَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الْرَّفِيْقِ (الأَعْلَى)(١)». قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى.

٣٢٨٣ ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ) (٣) قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيْضَ يَدْعُوْ لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الْشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً».

٣٢٨٤ - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الْشَّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ».

### ٣١ ـ ٤ ـ بَاب: الْرُّقْيَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالنَّفْثِ

٣٢٨٥ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١) (قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(١) (قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(١) إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ(١)، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيكِ نَفْسِهِ؛ لأَنَّهَا (كَانَتْ)(١) أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي.

<sup>(</sup>١) في (ف): (نحو ما كان). وفي (د): (كما).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وعنها).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (أن رسول الله ﷺ كان).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (بالمعوذتين).

### ٣١ ـ ٥ ـ باب:

# الْرُّقْيَة مِنْ كُلِّ حُمَةٍ (١١)، وَالْرُّقْيَة بِتُرْبَةِ الأَرْضِ

٣٢٨٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) (قَالَتْ)(٣): سُئِلَتْ عَنِ الْرُّقْيَةِ؟ فَقَالَتْ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (١).

٣٢٨٧ ـ (وَعَنْهَا قَالَت: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْرُقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ)(٥٠).

٣٢٨٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ (٢) الْشَّيْءَ (مِنْهُ) (٧) ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ، قَالَ (٨) الْنَبِيُ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا: "بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى (٩) بِهِ (١٠) سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبُّتًا (١١).

<sup>(</sup>١) في (ف): (حمي). وكتب فوقها في (ط) وفي (د): (حيّ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) الحمة: السم. ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سم.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (إنسان).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (يشفى).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۱۱) (المراد بالأرض هنا: جملة الأرض، وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها، ومعناه: أنه يأخذ من ريق نفسه على أُصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه، ثم يمسح بها على الألم وهو يقول هذا الكلام والله أعلم). هامش (ط).

### ٣١ ـ ٦ ـ بَاب: الْرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

٣٢٨٩ \_ عَنْ عَاثِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا(٢) أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

### ٣١ ـ ٧ ـ بَاب: الْرُّقْيَةُ مِنَ الْحُمَةِ (وَالْنَّمْلَةِ)<sup>(٣)</sup> (وَالْعَيْنِ)<sup>(١)</sup> [وَالْعَقْرَبِ]

٣٢٩٠ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْرُّقَى قَالَ: رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالْنَّمْلَةِ (٥٠) وَالْغَيْنِ [١٣٩/ ب د].

٣٢٩١ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً(١) فَقَالَ(١): «بِهَا نَظْرَةٌ (١) فَاسْتَرْقُوْا لَهَا». ـ يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً - .

٣٢٩٢ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ (١٠) ﷺ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (يأمر).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([هي]: قروح تخرج في الجنب).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) (السَفْعَة: مس من الجنون) هامش (ف). (صفرة. وقيل: سواد) هامش (ط).

<sup>(</sup>A) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٩) (والنظرة: عين من نظرة الجن) هامش (ط).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(د): (رسول الله).

لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: «مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي (أَخِي)(١) ضَارِعَةً(٢)، تُصِيْبُهُمُ الْحَاجَةُ؟». قَالَتْ: «ارْقِيْهِمْ». قَالَتْ: «ارْقِيْهِمْ». قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْقِيْهِمْ».

٣٢٩٣ \_ وَعَنْهُ قَالَ: لَدَغَتْ رَجُلٌ مِنَّا عَقْرَبٌ (١٤)، وَنَحْنُ جُلُوْسٌ [٩٠] المَّاعَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ، أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ (مِنْكُمْ) (٥٠) أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

### ٣١ ـ ٨ ـ بَاب: جَوَازُ الْرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ

٣٢٩٤ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَنِ الْرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرَضُوْهَا [٣٤١/ ب ن] عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْساً! مَنِ اسْتَطَاعَ (مِنْكُمْ)(١) أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ (٧)».

٣٢٩٥ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِك؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالْرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([المراد: أولاد] جعفر، أي: نحيفة).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (د): (حية).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): (فليفعل).

٣٢٩٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللهِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَلَمْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ كَانُوْا فِي سَفَرِ، فَمَرُوْا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَلَمْ يُضِيْفُوْهُمْ. فَقَالُوْا (لَهُمْ)(١): هَلْ فِيْكُمْ رَاقِ، فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيْعٌ أَوْ مُصَابٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ. فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الْرَّجُلُ، فَأَعْطِيَ (٣) قَطِيْعاً مِنْ عَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ: (حَتَّى)(١) أَذْكُو ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. (فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ)(٥) فَنَكُم وَمَارَا اللهِ مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: (وَمَالَ اللهِ، وَاللّهِ مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: (وَمَالَ اللهِ، وَاللّهِ مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: (وَمَالَ اللّهِ، وَاللّهِ مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ:

٣٢٩٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفُلُ، فَبَرَأَ الْرَّجُلُ.

### ٣١ ـ ٩ ـ بَاب: الْرِّقْيَةُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَـهُ وَالْتَّعْوِيْذُ

٣٢٩٨ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا (٧) إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمُ (٨) مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ (تَعَالَى) (٩). ثَلَاثُنَّا. وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فأعطاه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ط): (ما).

<sup>(</sup>٧) في (د): (اشتكي).

<sup>(</sup>٨) وكتب أيضاً في (ط): (تجده).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

(بِاللَّهِ)(١) وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

### ٣١ - ١٠ - بَاب: التَّعَوُّذُ مِنَ الْشَّيْطَانِ وَالْوَسْوَسَةُ فِي الْصَّلاَةِ

٣٢٩٩ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: (أَنَّهُ)(٢) أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ الْشَيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَيَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ [٩٠/ب ط] فَـتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا». قَالَ: فَفَعَلْتُ. فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.

# ٣١ ـ ١١ ـ (باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَالْكَيِّ)(٢)

٣٣٠٠ - عَنْ (٣ جَابِرِ (﴿ (اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءِ وَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيْبَ (دَوَاءُ الْدَّاءِ)(٥) بَرَأَ بإِذْنِ اللَّهِ».

٣٣٠١ ـ (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (١): (أَنَّهُ) (٤) عَادَ الْمُقَنَّعَ، ثُمَّ قَالَ: لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ فِيْهِ شِفَاءً».

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ط): (بعزة الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين: غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (وعن).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (د) إلى: (داء الدواء).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وعنه).

٣٣٠٢ ـ (وَعَنْ جَابِرٍ)(١): أَنَّهُ دَخَلَ وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجاً(١) بِهِ أَوْ جِرَاحاً(١) فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ فَقَالَ: (خُرَاجُ)(١) بِي قَدْ شَقَّ عَلَيًّ. فَقَالَ: يَا غُلاَمُ! الْتِنِي بَحَجَّامٍ. فَقَالَ (لَهُ)(١): مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: (إِنِّي)(١) أُرِيْدُ أَنْ أَعلَّى فِيه مِحْجَماً. فَقَالَ (١): وَاللَّهِ إِنَّ الْذُبَابَ لَيُصِيْبُنِي أَوْ يُصِيْبُنِي الْثَوْبُ فَيُؤْذِيْنِي أَعَلَى فِيه مِحْجَماً. فَقَالَ (١): وَاللَّهِ إِنَّ الْذُبَابَ لَيُصِيْبُنِي أَوْ يُصِيْبُنِي الْثَوْبُ فَيُؤْذِيْنِي وَيَشُولُ : وَيَشُقُ عَلَيْ. فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَانْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذَعَةٍ بِنَارٍ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ». قَالَ: فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

٣٣٠٣ \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [١٤٠/ أ د] أَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ (٨) أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الْرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلاَماً لَمْ يَحْتَلِمْ.

٣٣٠٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ (﴿ اللهِ عَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كُواهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وعنه).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (جرحاً).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (جراح).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (خراح).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (قال).

 <sup>(</sup>٨) تحرف في (د) إلى: (طلحة) والمثبت موافق لما في صحيح مسلم ومصادر التخريج.
 والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٠) وأبو داود (٤١٠٥) وابن ماجة (٣٤٨٠).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٣٠٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكُوَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. 
٣٣٠٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فِي أَكْحَلِهِ)(١).

(قَالَ)(١): فَحَسَمَهُ(١) النَّبِيُّ عَلَيْ (بِيلِهِ)(١) بِمِشْقَصِ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيّةَ.

٣٣٠٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( الله عَبَّاسُ ( الله عَبَّاسُ عَبَّاسُ ( الله عَبَّاسُ عَبَّاسُ الله عَبَّاسُ الله عَبَّاسُ الله عَبَّامُ الله عَبَّامُ الله عَبَّامُ وَاسْتَعَطَ (١٠).

٣٣٠٨ ـ وَعَنْ [١٤٤/ أف] أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لاَ يَظْلِمُ أَحَداً أَجْرَهُ.

### ۳۱ ـ ۱۲ ـ ۳۱ ـ باب: مَا وَرَدَ فِي الْحُمَّى أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

٣٣٠٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ».

· ٣٣١٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَأَطْفِؤُوْهَا بِالْمَاءِ».

٣٣١١ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوْكَةِ فَتَكَدْعُوْ بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ». (وَقَالَ: «إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»)(٧).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (أي: كواه. والحسم: القطع).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) أي: أدخله في أنفه فاستعط.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

٣٣١٢ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ [٩١/ أط] فَوْرِ (١) جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ».

٣٣١٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: لَدَدْنَا(٣) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ: أَنْ لاَ تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلْدَّوَاءِ(٤). فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ (٥) إِلاَّ لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاس، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ (٢)».

٣٣١٤ ـ وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أُخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الْطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ (عَلَيْهِ. عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الْطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ (عَلَيْهِ. عَلَى رَسُوْلِ اللَّهُ وَرَا الْعُدْرةِ (١٠) قَالَ: قَالَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرةِ (١٠) فَقَالَ: (عَلَا عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرةِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ (عَلَا مَنْ الْعُدْرةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُدْرةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فيح). وفي صحيح مسلم: «إن الحمّى فورٌ من جهنم».

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك بأصبع وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في (د): (الدواء).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (منكم أحد).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (يشهد).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (قالت).

<sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): (وجعٌ في الحلق).

<sup>(</sup>٩) في (د): (علامه).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (تَدْغُرُوْن).

<sup>(</sup>١١) في (د): (أولادكم).

<sup>(</sup>١٢) (العَلاَق: الآفة والداهية) هامش (ط).

### ٣١ ـ ١٣ ـ بَ**اَب**: التَّدَاوِي بِالْشُّوْنِيْزِ

٣٣١٥ - ٣٣١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (يَقُوْلُ)(١): «إِنَّ فِي الْحَبَّةِ الْسَّوْدَاءُ: الْحَبَّةِ الْسَّوْدَاءُ: الْمَوْتُ. وَالْحَبَّةُ الْسَّوْدَاءُ: الْشُونِيْزُ.

### ٣١ ـ ١٤ ـ **بَـاب:** الْتَلْبِيْنـَةُ<sup>(٢)</sup> مَجَمَّةٌ لِفُوَّادِ الْمَرِيْضِ

٣٣١٦ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ الْنَسَاءُ ـ ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا ـ. أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ الْنَسَاءُ ـ ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا ـ. أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ وَطُيْخَتْ، ثُمَّ صَنِعَ ثَرِيْدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِيْنَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ، تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ».

### ۳۱ ـ ۱۵ ـ **بــاَب**: الْتُّدَاوِي بِشُرْبِ الْعَسَلِ

٣٣١٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (ﷺ) (٣) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (فَقَالَ) (١): إِنَّ أَخِي (قَدِ) (١) اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اسْقِهِ عَسَلاً».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

 <sup>(</sup>التلبينة: حساء من دقيق أو نخالة. قالوا: وربما جعل فيها عسل، وسميت تلبينة تشبيهاً باللبن لبياضها) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

فَسَقَاهُ، (ثُمَّ جَاءَهُ) (() فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ (عَسَلاً) (())، فَلَمْ (() يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقاً. (فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الْرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقاً) (())، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ». فَسَقَاهُ، فَبَرَأً.

٣٣١٨ ـ (وَعَنْهُ)(٥): أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْنَبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي عَرِبَ(٢) بَطْنُهُ. فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». (إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ)(٢).

### ٣٦ ـ ٦٦ ـ **بَاب**: فِي الْطَّاعُوْنِ

٣٣١٩ عَنْ أُسَامَةَ (٧) قَالَ: (قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [٩١ ب ط]) (٨): «الْطَّاعُوْنُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ (٩)، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَاراً مِنْهُ».

• ٣٣٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: «الْطَّاعُونُ: آيَةُ الْرِّجْزِ، ابْتَلَى اللَّهُ بِهِ (١٠) ناساً مِنْ عِبَادِهِ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (ثم جاء).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (ولم).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (وعن أبي سعيد الخدري).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (أي: فسد).

<sup>(</sup>٧) هو الصحابي الجليل أسامة بن زيدٍ ﴿

 <sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (سمعت من رسول الله ﷺ قال).

<sup>(</sup>٩) في (د): (عليها).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (بها).

فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَفِرُّوْا مِنْهُ».

٣٣٢١ ـ وَفِي (رِوَايَةٍ)(١) أُخْرَى: ﴿إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أُوِ الْسَّقَمَ رِجْزٌ عُذَّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمْمِ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالأَرْضِ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ، وَيَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ [١٤١/ ب د] وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلاَ يُخْرِجَنَّهُ(٢) الْفِرَارُ مِنْهُ [١٤٤٤/ ب ن]».

### ۳۱ ـ ۱۷ ـ ب**ـاب:** كَرَاهِيَةُ<sup>(۳)</sup> الْقُدُوْم عَلَى الْوَبَاءِ

٣٣٢٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (هَ اللَّهِ) (٤) خَرَجَ إِلَى الْشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغُ (٥) لَقِيهُ أَهْلُ الأَجْنَادِ: أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ وَهُ: أَنَّ الْوَبَاءَ (قَدْ) (٢) وَقَعَ بِالْشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالْشَّامِ، الْمُهَاجِرِيْنَ (الأَوَّلِيْنَ) (٧). فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالْشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَا خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْلَى هَذَا فَا لَكُوبَاءً وَقَعَ بِالشَّامِ، مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ نَرَى (أَنْ) (٧) تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ (٨): ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ (لَهُ) (٢)، اللَّهُ الْوَبَاءِ. فَقَالَ (٨): الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ (لَهُ) (٢)،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (يخرجه).

<sup>(</sup>٣) في (د): (كراهة).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (رضي الله عنهما).

<sup>(</sup>٥) (قرية بطرف الشام مما يلي الحجاز) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ. وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوْا (عَنِّيُ)(۱). ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَاعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلانِ، فَقَالُوْا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالْنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ (هُ اللَّهِ)(۱) فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوْا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ (هُ )(۱): لَوْ(۱) عَنْ فَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ (هُ )(۱): لَوْ(۱) غَيْرُكُ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ خِلاَفَهُ ـ؟ نعَمْ. نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ـ وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ خِلاَفَةُ ـ؟ نعَمْ فَقَالَ عُمَرُ (هُ )(۱): لَوْ(۱) فَعَمْرُ يَكُرَهُ خِلاَفَةُ ـ؟ نعَمْ فَقُلُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَدُورَ اللَّهِ عَدُورَ اللَّهِ عَلَى الْمَانَ وَاعْدَرِ اللَّهِ عَلَى الْمُوسُقِلُ اللَّهِ عَدْرِ اللَّهِ عَنْدَ الْمُعْمَاء مَوْدُ وَكَانَ مُتَغَيِّهُ إِلَى الْمَعْتُ وَاعْنُ مَنْ عَنْ الْجَدْبُةُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْتُ وَاعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهِ الْمَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاء اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ الْمَاء اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

### ٣١ ـ ١٨ ـ بَأَبِ:

الْنَّهْيُ عَنِ الْطِّيرَةِ، وَأَنْ يَدْخُلَ الْمَرِيْضُ عَلَى الْمُصِحِّ (٧)

٣٣٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله عَدْوَى ) ( الله عَدْوَى ، الله عَدْوَى ، الله عَدْوَى ، الله عَدْوَى ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أو).

 <sup>(</sup>٤) في (د): (خُصبةٌ).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (قال).

<sup>(</sup>٦) في (د): (حاجاته).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (الصحيح).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ف).

وَلاَ صَفَرَ (١)، وَلاَ هَامَةَ (٢)». فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الإِبلِ تَكُوْنُ فِي الْرَّمْلِ، كَأَنَّهَا الْظِّبَاءُ، فَيَجِيْءُ الْبَعِيْرُ الأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيْهَا، فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا. قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟».

٣٣٢٤ ـ وَعَنِ الْسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ عَدْوَى، وَلاَ صَفَرَ، وَلاَ هَامَةَ».

٣٣٢٥ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ عَدْوَى». وَيُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا (٣) عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قَوْله ﷺ: "وَلاَ صَفَر". فِيهِ تَأْوِيلانِ: أَحَدهمَا: الْمُرَاد تَأْخِيرهمْ تَحْرِيم الْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَهُوَ النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونهُ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ وَأَبُو عُبَيْدَة. وَالنَّانِي: أَنَّ الصَّفَر دَوَابّ فِي الْبَطْن، وَهِيَ دُود، وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْبَطْن دَابَة تَهِيج عِنْد الْجُوع، الصَّفَر دَوَابّ فِي الْبَطْن، وَهِيَ دُود، وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْبَطْن دَابَة تَهِيج عِنْد الْجُوع، وَرَبُّمَا قَتَلَتْ صَاحِبهَا، وَكَانَتْ الْعَرَب تَرَاهَا أَعْدَى مِنْ الْجَرَب. وَهَذَا التَّفْسِير هُو الصَّحِيح، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّف وَابْن وَهْب وَابْن حَبِيب وَأَبُو عُينْد وَخَلائِق مِن الْعُلَمَاء، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِم عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه رَاوِي الْحَدِيث، فَيَتَعَيَّن اعْتِمَاده، وَيَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد هَذَا وَالأَوَّل جَمِيعاً، وَأَنَّ الصَّفَرَيْن جَمِيعاً بَاطِلانِ، لا أَصْل لَهُمَا، وَلا تَعْرِيج عَلَى وَاحِد مِنْهُمَا.

<sup>(</sup>Y) قال النووي: قَوْله ﷺ: "وَلاَ هَامَة". فِيهِ تَأْوِيلانِ: أَحَدهمَا: أَنَّ الْعَرَب تَتَشَاءَم بِالْهَامَةِ، وَهِيَ الطَّائِر الْمَعْرُوف مِنْ طَيْرِ اللَّيْل. وَقِيلَ: هِيَ الْبُومَة. قَالُوا: كَانَتْ إِذَا سَقَطَتْ عَلَى دَارِ أَحَدهمْ يِرَاهَا نَاعِيَة لَهُ نَفْسه، أَوْ بَعْض أَهْله، وَهَذَا تَفْسِيرِ مَالِك بْنِ أَنس. وَالنَّانِي: أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ تَعْتَقِد أَنَّ عِظَام الْمَيِّت - وَقِيلَ: رُوحه - تَنْقَلِب هَامَة تَطِير. وَهَذَا تَفْسِيرِ أَنَّ الْعُرَب كَانَتْ تَعْتَقِد أَنَّ عِظَام الْمَيِّت - وَقِيلَ: رُوحه - تَنْقَلِب هَامَة تَطِير. وَهَذَا تَفْسِيرِ أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ تَعْتَقِد أَنَّ عِظَام الْمَيِّت - وَقِيلَ: رُوحه اللهُ عَيْنِ، فَإِنَّهُمَا جَمِيعاً بَاطِلانِ، أَكْثُو الْعُلْمَاء، وَهُو الْمَشْهُور. وَيَجُوز أَنْ يَكُونِ الْمُرَادِ النَّوْعَيْنِ، فَإِنَّهُمَا جَمِيعاً بَاطِلانِ، فَيَتَى النَّبِي ﷺ إِبْطَال ذَلِك، وَضَلالَة الْجَاهِلِيَّة فِيمَا تَعْتَقِدهُ مِنْ ذَلِك. و(الْهَامَة): بِتَخْفِيفِ فَيَكَ النَّانِي عَلَى الْمَشْهُورِ الَّذِي لَمْ يَذْكُو الْجُمْهُورِ غَيْره. وَقِيلَ: بِتَشْدِيدِهَا، قَالَهُ جَمَاعَة، وَحَكَاهُ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي زَيْد الأَنْصَارِيّ الْإِمَام فِي اللَّغَة.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (كليهما).

٣٣٢٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ عَدْوَى، (وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ نَوْءَ (١)، وَلاَ صَفَرَ ») (٢٠). ٣٣٢٧ ـ وَفِي أُخْرَى (٣): («لاَ عَدْوَى وَلاَ نَوْءَ (٤)») (٥٠).

«لاَ عَدْوَى، وَلاَ صَفَرَ، وَلاَ خُولَ (١٧) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:

### ٣١ - ١٩ - بَـاب: اسْتِحْبَابُ الْفَأْلِ الْصَّالِح

٣٣٢٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَبِيَّ (^) عَلَيْ يَقُوْلُ: «لاَ طِيرَةَ، وَحَالْ) الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الْصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ».

٣٣٣٠ ـ (وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ (ﷺ)(١٠): «لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الكَلِمَةُ الْطَّيِّبَةُ، (الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ)(١٠)».

<sup>(</sup>١) أي: لا تقولوا: مطرنا بنوء كذا، ولا تعتقدوه.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (أي: من يقول: مطرنا بالنوء).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): («لا عَدْوَى وَلاَ بَوْءَ». وَيُقَالُ: «لاَ نَوْءَ»).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>٧) (كانت العرب تزعم أن في الغيلان: جنس من الشياطين، تتغول أي: تتلون، فسمي الغيلان فرد ذلك) هامش (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (ما).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () غير موجود في (ف).

### ٣٣٣١ ـ وَفِي رِوَايَةِ (أَبِي هُرَيْرَةَ)(١): «وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الْصَّالِحَ»)(٢).

### ٣١ - ٢٠ - بَاب: إِنْ كَانَ الْشُّؤْمُ حَقَّاً فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ وَالْفَرَسِ

٣٣٣٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْشُّوْمُ فِي الْدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَس».

٣٣٣٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ (ﷺ) ﴿ فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ [١٤٥/ أَف] ﷺ: «إِنْ كَانَ (الْشُّوْمُ) ( ٥) فِي شَيْءٍ، فَفِي الْرَّبْعِ (١)، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ».

### ٣١ ـ ٢١ ـ ١ ـ باب: الْنَهْىُ عَنْ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ

٣٣٣٤ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ الْسُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أُمُوْراً كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَلْتِي الْكُهَّانَ. قَالَ: «فَلاَ تَأْتُوْا الْكُهَّانَ». قَالَ: (قُلْتُ)(أُ): كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ».

٣٣٣٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ [٩٢/ ب ط] قَالَ: (قُلْتُ)(٧): وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) مما يستدرك: وروي أيضاً في صحيح مسلم: عن سهل بن سعد ﷺ.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) مابين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) الربع: الدار.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٣٣٦ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوْا يُحَدِّثُوْنَ (٢) بِالْشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقّاً. قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطِفُهَا الْجُهَّانَ كَانُوْا يُحَدِّثُوْنَ وَلِيَّهِ، وَيَزِيْدُ فِيْهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ».

٣٣٣٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا (٤) الْجِنِّ فَيَقُرُّهَا (٥) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ [١٤١/ أد] قَرَّ الْدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ».

٣٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ (﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَبّالِ اللّهِ عَبّالِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (يحدثوننا).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (يحفظها الجني فيقرها).

<sup>(</sup>٤) (الحق يخطفها) هامش (ط). وتحرف في (ف) و(د) إلى: (الحق يحفظها).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: يرددها).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ الْسَّمَاءَ (الْدُّنْيَا)(۱)، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ الْسَّمْعَ، فَيَقْذِفُوْنَ إِلَى أَوْلِيَاثِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ، فَمَا جَاوُّوْا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقُّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْذِفُوْنَ (٢) فِيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ (١.

### ٣١ ـ ٢١ ـ ٢ ـ (بَاب: الْنَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ)(٣)

٣٣٣٩ ـ (وَعَنْ صَفِيَّةَ)(١)، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ الْنَبِيِّ ﷺ، عَنِ (٥) الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً».

### ٣١ ـ ٢٢ ـ [باكب: اجْتِنَابُ الْمَجْذُوْم

٣٣٤٠ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌّ مَجْذُومٌ، فَأَرْجِعْ النَّهِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ اللهِ .

### ٣١ ـ ٢٣ ـ (باكب: قَتْل الْحَيَّاتِ

٣٣٤١ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ(٧)، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (يقرفون). وفي (د): (يقذفون). قال الإمام النووي: هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: أحدهما بالراء، والثاني بالذال.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أن).

<sup>(</sup>٦) ما بين: [] زيادة من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) (الطفيتان: الخطان الأبيضان على ظهر الحية) هامش (ط).

يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِينْ الْحَبَلَ.

٣٣٤٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «اقْتُلُوا الْحَبَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ(١)، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ». قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ ابْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُظَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ (٢) عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ.

٣٣٤٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ (٣) الْبُيُوْتِ.

٣٣٤٤ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [٩٣/ أط] وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ﴾ [المرسلات: ١] فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ «اقْتُلُوْهَا». فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا».

٣٣٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي الْسَّائِبِ مَوْلَى هِ شَامِ بْنِ زُهْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ [فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْ تَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ]، فَسَمِعَ تَحْرِيْكا فِي عَرَاجِيْنَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ. قَالَ: فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَسَمِعَ تَحْرِيْكا فِي عَرَاجِيْنَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ. قَالَ: فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الْدَّارِ فَقَالَ: فَأَشَارَ إِلَي بَيْتِ فِي الْدَّارِ فَقَالَ: أَثَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نعَمْ. قَالَ: كَانَ فِيْهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْما فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَرَيْطَةً». فَأَنْ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَرَيْطَةً». فَأَخَذَ الْرَّجُلُ سِلاَحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، غَلَيْكَ قُرَيْظَة». فَأَخَذَ الْرَّجُلُ سِلاَحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَيْكَ عَلَيْكَ قُرَيْظَة». فَأَخَذَ الْرَّجُلُ سِلاَحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَيْكَ عَلَيْكَ قُريْظَة». فَأَخَذَ الْرَّجُلُ سِلاَحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ،

<sup>(</sup>١) (وأما الأبترُ: فهو قصير الذنب، وقيل: مقطوع الذنب لا تنظره حامل إلا أسقَطَت) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) وكتبت أيضاً في (ط): (نهي).

<sup>(</sup>٣) (جمع جانً، وهي الحية الصغيرة) هامش (ط).

فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالْرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةً. فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي. فَدَخَلَ، فَإِذَا بِحَيَّةِ(١) عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالْرُّمْحِ فَانْ تَظَمَهَا فَدَخَلَ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ(١) عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالْرُّمْحِ فَانْ تَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الْدًارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً: الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى. قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللَّهَ يُعِيْهِ لَنَا. فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنَا قَدْ أَسْلَمُوا، يُحْفِيهِ لَنَا. فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنَا قَدْ أَسْلَمُوا، يُحْفِيهِ لَنَا. فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنَا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ (٢) شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَافَةً أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

### ٣١ ـ ٢٤ ـ باًب: الأَمْرُ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ

٣٣٤٦ \_ عَنْ أُمِّ شَرِيْكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغ.

٣٣٤٧ \_ وَعَنْ سَعْدِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ: فُوَيْسِقاً.

٣٣٤٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: «الْفُويْسِقُ ١٩٣٠ \_ وَعَنْ عَائِشَةُ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ)(٣).

### ٣١ ـ ٢٥ ـ **بَـاَب**: الأَجْرُ لِقَاتِلِهَا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ

٣٣٤٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (حية).

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (ط): (منها).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً. وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الْضَّرْبَةِ الْثَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ (١) الثَّانِيَةِ». لِدُوْنِ (١) الأُوْلَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُوْنِ (١) الثَّانِيَةِ».

· ٣٣٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً» (٢).

### ٣٦ ـ ٢٦ ـ بَاب: قَتْلُ الْنَّمْلِ

٣٣٥١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (رَّسُولِ اللَّهِ) (٢٠) عَنِ (رَسُولِ اللَّهِ) (١٠) ﷺ (قَالَ) (٣): «إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ الْنَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ (ﷺ) (٥٠) إِلَيْهِ: (أَفِي) (٢) أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَم تُسَبِّحُ!».

٣٣٥٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "فَهَلاً (٧) نَمْلَةً وَاحِدَةً».

### ٣١ ـ ٢٧ ـ بَاب: الإِثْمُ فِي قَتْلِ الْبَهَائِم، وَالأَجْرُ فِي الإِحْسَانِ إِلَيْهَا

٣٣٥٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا الْنَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (دون).

 <sup>(</sup>٢) (في صحيح مسلم بعد هذا عن جرير: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، كُتِبَتْ لَهُ مِثَةُ
 حَسَنَةٍ، وَفِي الْثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَلِكَ، وَفِي الْثَّالِثَةِ: دُوْنَ ذَلِكَ») هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>۵) ما بین: () زیادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): (هلا).

وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ».

٣٣٥٤ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الأَرْضِ»)(١).

وَحَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)(٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطَرِيْقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً، فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَطْهِثُ، يَأْكُلُ الْثَرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الْرَّجُلُ: لَقَدْ (٣) بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الْثَرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الْرَّجُلُ: لَقَدْ (٣) بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ [٥٤١/ ب ن] مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ (مَاءً)(١)، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَإِنَّ لَنَا فِي (هَذِهِ)(١٠) الْبَهَائِم لأَجْراً؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً ٣).

٣٣٥٦ ـ وَعَنْهُ، (عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ)(٢): «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيّاً، رَأَتْ كَلْباً فِي يَوْمٍ حَارٍّ، يُطِيْفُ بِيِثْرٍ، قَدْ أَذْلَعَ (٧) لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ (لَهُ)(٨) بِمُوْقِهَا(٩)، فَغُفِرَ لَهَا».



<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (وعنه).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قد).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) أي: أخرجه لشدة العطش.

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): (خفها).

رَفَحُ مجب ((رَبَحِنِ) (الْهَجَنَّ يَ (سُِلِيَّ (الْفِرَ (الْفِرَ وَكِرِي www.moswarat.com



# ٢٣ - [ كُتُبَا لِكُنْ الْمِنْ الْمُنْ أَلْادَبِ وَغَيْرِهَا

### ٣٢ - ١ - بَـاب: الْنَّهْيُ عَنْ سَبِّ الْدَّهْرِ

٣٣٥٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: «يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ! يَسُبُّ الْدَّهْرَ، وَأَنَا الْدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالْنَهَارَ».

٣٣٥٩ ـ وَفِي أُخْرَى: «يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ! يَقُوْلُ: يَا خَيْبَةَ الْدَّهْرِ. فَلاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الْدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الْدَّهْرُ، أُقَلِّبُ (اللَّيْلَ وَالْنَّهَارُ ٢٠)، فَإِذَا شِئْتُ قَبْضْتُهُمَا) (٣)».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ليله ونهاره) بدل: (الليل والنهار).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ليله ونهاره).

### ٣٢ ـ ٢ ـ بَ**اب:** كَرَاهَةُ (١) تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ الْكَرْمَ

٣٣٦٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (٣) (٣): (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (٣): «لاَ يَسُبُ (٤) أَحَدُكُمُ الْدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْدَّهْرُ، وَلاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ. فَإِنَّ الْكَرْمَ الْرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ».

٣٣٦١ - وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَقُولُوا: كَرْمٌ. فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِن».

٣٣٦٢ \_ وَعَنْ (وَائِلٍ) (٥)، عَنِ الْنَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لاَ تَقُوْلُوْا: الْكَرْمَ. وَلَكِنْ قُولُوْا الْحَبَلَةُ». يَعْنِي: الْعِنَبَ.

### ٣٢ ـ ٣ ـ بَـاب: تَسْمِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ

٣٣٦٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٢)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي ٢٠). كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي، وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ، وَفَتَاتِي».

٣٣٦٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَـةٍ: «وَلاَ يَقُـلِ الْعَبْـدُ: رَبِّي. وَلَكِـنْ لِيَقُـلْ: سَيِّدِي ( الْعَبْـدُ: رَبِّي. وَلَكِـنْ لِيَقُـلْ: سَيِّدِي ( ١٤١ / ب د ) ».

<sup>(</sup>١) في (ف): (كراهية).

<sup>(</sup>٢) ما بين() زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (عن النبي ﷺ قال).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (لا تسبوا).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) و(د) إلى: (ابن مسعود). وهو الصحابي الجليل وائل بن حُجر الحضرمي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (ولا أمتي).

٣٣٦٥ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ، وَأَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىءْ رَبَّكَ. وَلاَ يَقُلْ (أَحَدُكُمْ)(١): رَبِّي. وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ، وَأَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّيَةُلْ: فَتَايَ، وَفْتَاتِي، وَغُلاَمِي».

### ٣٢ ـ ٤ ـ بَاب: كَرَاهِيَةُ أَنْ يَقُوْلَ: خَبْثَتْ نَفْسِي

٣٣٦٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)<sup>(٣)</sup> قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي».

### ٣٢ \_ ٥ \_ باب: الْمِسْكُ أَطْيَبُ الْطِّيْب

٣٣٦٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ قَصِيْرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ، فَاتَّخُذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَما ١٥ مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ ١٦ ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكا، وَهُوَ أَطْيَبُ الْطَيْبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا: هَكَذَا». وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

٣٣٦٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الْرِّيْحِ [٩٤/ ب ط]».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): (وأمتى).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وخاتم).

<sup>(</sup>٦) وكتب أيضاً في (ط): (مغلقاً مطبقاً).

### ٣٢ ـ ٦ ـ بَـاب: الاسْتِجْمَارُ بِالأَلْوَةِ(١) وَالْكَافُوْرِ

٣٣٦٩ \_ عَنْ نَافِع (﴿ اللهِ عَنْ نَافِع (﴿ اللهِ عَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَافِع (﴿ اللهِ عَنْ نَافِع (﴿ اللهِ عَنْ نَافِع ( أَنَّ عَمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

### ٣٢ ـ ٧ ـ بَاب: الْشِّعْرُ وَإِنْشَادُهُ وَأَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الْشَّاعِرُ

٣٣٧٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْشَّرِيْدِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَوْماً فَقَالَ: «هَلْهُ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الْصَّلْتِ شَيْئاً ٢٨٠؟». قُلْتُ: نعَمْ. قَالَ: «هِيْهِ». فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتاً فَقَالَ: «هِيْهِ». حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِئَةَ بَيْتٍ.

٣٣٧١ ـ وَعَنِ الْشَّرِيْدِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُوْلُ [١٤٦/أن] اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ. (فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ)(٩).

<sup>(</sup>١) (ا**لألوة:** هي العود الذي يبخَّر به) هامش (ط) و(د). وزاد في (د): (والاستجمارُ هنا: هو استعمال الطيب والتبخر به).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (أي: تبخر).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (بألوة).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (وكافور).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (يتبخر).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (شيءٌ).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (فذكره).

٣٣٧٢ \_ (وَقَالَ)(١): («إِنْ كَادَ لَيُسْلِمْ»)(٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَقَدْ)(٣) كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ».

٣٣٧٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (هُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ، كَلِمَةُ لَبِيْدٍ:

أَلاَ كُلُ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلُ»

٣٣٧٤ ـ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) (٥): ﴿ وَكَادَ (١) ابْنُ أَبِي الْصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ ».

٣٣٧٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ الْرَّجُلِ (٧) قَيْحاً، (يَرِيْهِ خَيْرٌ لَهُ (٨) (٩) مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْراً».

٣٣٧٦ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (ﷺ)(١٠) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوْا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوْا

<sup>(</sup>١) في (ف): (زاد في رواية). وقوله: (قال). غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (وفي رواية: فلقد). وفي (د): (زاد في رواية).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (كاد).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (أحدكم). وهذه رواية سعد ﷺ التي لم يذكرها الإمام النووي في هذا السِّفر.

<sup>(</sup>٨) (يُريه: بفتح الياء وكسر الراء. وهو داء يفسد الجوف. ومعناه: قيح يفسده. والمراد: أن يكون الشعر يأكل جوفه، مستولياً عليه بحيث يشغله عن القرآن أو غيره من العلوم الشرعية، فأما هذا كان الغالب عليه القرآن، فلا يضره حفظ اليسير من الشعر. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (خيرٌ).

<sup>(</sup>۱۰) ما بین: () زیادة من (ف).

الْشَّيْطَانَ، أَوْ: أَمْسِكُوْا (الْشَّيْطَانَ)(١)؛ لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْراً».

### ٣٢ ـ ٨ ـ باب: الْنَّهْيُ عَنِ اللَّعِبِ بِالْنَرْدِ

٣٣٧٧ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ (٢)، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ ٩.



<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) (النرد: معرب. وشير: معناه: حلوه) هامش (د).



# 

٣٣٧٨ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَى الْرُّؤْيَا أُعْرَى (' مِنْهَا، غَيْرَ أَنِّي لاَ أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيْتُ أَبَا قَتَادَةَ، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الْشَّيْطَانِ (''، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْماً يَكْرَهُهُ، فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ».

٣٣٧٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ".

٣٣٨٠ - وَفِي أُخْرَى (٣): «فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةٌ فَلْيُنْشِرْ، وَلاَ يُخْبِرُ (بِهَا أَحَداً)(٤) إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ».

٣٣٨١ ـ وَعَنْ جَابِرٍ (عَلَيْهُ)(٥)، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أُحَمّ من الخوف).

<sup>(</sup>٢) (الرؤيا: اسمٌ للمحبوب. والحلم: اسم للمكروه. وأضيف المحبوب إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف المكروه وإن كانتا جميعاً من [خلق] الله تعالى، ولا فعلٌ للشيطان فيهما حقيقة، لكنه يحضر المكروه ويرتضيه ويسرُّ به فأضيف إليه بهذا الاعتبار، وإلاَّ فالجميع من خلق الله تعالى وقدرته) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (رواية).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

الْرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً، وَلْيَسْتَعِذْ [ه١/٩ط] بِاللَّهِ مِنَ الْشَّيْطَانِ ثَلاَثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ».

### ٣٣ ـ ١ ـ باَب: إِذَا اقْتَرَبَ الْزَّمَانُ، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ

٣٣٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ الْمُسْلِمِ (١٠) ، (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ) (٢) : ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ الْزَّمَانُ (٣) ، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ (١٠) تَكْذِب، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا، أَصْدَقُكُمْ حَدِيْثاً. وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ (١٠) جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ (١٠) وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءاً مِنَ الْنَّبُوّةِ. وَالْرُّؤْيَا ثَلاَثٌ : فَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ (١٠) جُزْءٌ مِنَ اللَّهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الْشَيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ فَرُوْيَا الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ (٢) فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا الْنَاسَ». وَالْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الْدِيْنِ [١٤٢/ أد]».

٣٣٨٣ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءاً مِنَ الْنُبُوَّةِ».

٣٣٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (قَالَ)(٧): «إِنَّ)(٨) رُؤْيَا الْرَّجُلِ الْصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءاً مِنَ الْنُبُّوَّةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) («اقترب الزمان». أي: اعتدل ليله ونهاره، وقيل: أراد قرب القيامة) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (المؤمن).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (خمس). وفي (ف) و(د): (ستّة).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (ما يكرهه). وفي (د): (يكرهه).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (قال).

٣٣٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْرُّوْيَا الْصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ ».

### ٣٣ ـ ٢ ـ باب:

## رُؤْيَا(٢) الْنَبِيِّ ﷺ فِي الْمَنَام، كَرُؤْيَتِهِ فِي الْيَقَظَةِ

٣٣٨٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الْشَيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي».

٣٣٨٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ (رَآنِي فَقَدْ) (٢) رَأَى الْحَقَّ».

#### ٣٣ ـ ٣ ـ بَايِد:

# لاَ يُخْبِرُ (١) الْنَّاسَ بِتَلَعُّبِ الْشَّيْطَانِ بِهِ (٥) فِي الْمَنَام

٣٣٨٨ ـ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي». (وقَالَ: "إِذَا)(٧) حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرْ أَحَداً بِتَلَعُّبِ الْشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ».

## ٣٣ ـ ٤ ـ (بَاب)

٣٣٨٩ ـ وَعَنْهُ: عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لأَعْرَابِيِّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (رؤيةُ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (تخبر).

<sup>(</sup>٥) في (د): (بك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (وإذا).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَأَنَا أَتَبِعُهُ، فَزَجَرَهُ الْنَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «لاَ تُخْبِرُ<sup>(١)</sup> بِتَلَعُّبِ الْشَيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَام».

### ٣٣ ـ ٥ ـ باب: تَعْبِيْرُ الْرُّؤْيَا [١٤٦/ ب ف]

٣٣٩٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ اللهِ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ ، إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ الْسَّمْنَ وَالْعُسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا بِأَيْدِيْهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَرَى سَبَباً وَالْعُسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا بِأَيْدِيْهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَرَى سَبَباً وَالْعُسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيْهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَرَى سَبَباً وَاصِلاً مِنَ الْسَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَأَرَاكَ أَخَدْت بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مَنْ بَعْدُ فَعَلاً، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وَصِلَ لَهُ فَعَلاً، ثُمُّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وَصِلَ لَهُ فَعَلاً.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ (وَأُمِّي)('')، وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَلأَعْبُرَنَهَا(''). قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اعْبُرُهَا». (قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ: فَظُلَّةُ الإِسْلاَمِ [٥٩/ ب ط]، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ الْسَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ، وَلِيْنُهُ. وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ الْنَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَالْمُسْتَقِلُّ. وَأَمَّا الْسَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ الْسَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ، تَأْخُذُ ('' بِهِ، فَيُعْلِيْكَ اللَّهُ، الْوَاصِلُ مِنَ الْسَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقَرْآنِ، تَأْخُذُ ('' بِهِ، فَيُعْلِيْكَ اللَّهُ،

<sup>(</sup>١) في (د): (تحدث).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط) وشطب عليه في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أعبرها).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (قال أبو بكر).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (فأخذ). وفي (د): (فأخذت).

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهِ، (ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ)(١)، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ) (١)، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ (٢) بِهِ. فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِأَبِي يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ (٢) بِهِ. فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْعَلُوْ (١) بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٣٣٩١ \_ وَعَنْهُ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ)(٥) كَانَ مِمَّا يَقُوْلُ(١) لأَصْحَابِهِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ (رُوْيَا)(٧) فَلْيَقُصَّهَا، أَعْبُرْهَا لَهُ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، رَأَى مِنْكُمْ (رُوْيَا)(٧) فَلْيَقُصَّهَا، أَعْبُرْهَا لَهُ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، رَأَيْتُ ظُلَّةً. فَذَكَرَ (بِنَحْوِ حَدِيْتِهِ)(٨).

### ٣٣ ـ ٦ ـ باب: رُؤْيَا الْنَّبِيِّ ﷺ (٩) وَتَعْبِيْرُهُ

٣٣٩٢ \_ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيهُا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا (١١) فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِيْنَا بِـرُطَبٍ مِـنْ رُطَبِ ابْـنِ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فيعلق).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٦) زاد في (ط): (رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۸) في (ف) و(د): (مثله).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (العَيْلا).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>١١) في (ف): (كأنما).

طَابِ(١)، فَأَوَّلْتُ الْرِّفْعَةَ لَنَا فِي الْدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ».

٣٣٩٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (نوع من التمر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (د): (هاجرت).

<sup>(</sup>ه) في (ف) و(د): (رأيت).

<sup>(</sup>٦) في (د): (به الله).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) في (د): (به الله).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (أتاني).

### ٣٣ ـ ٧ ـ ب**ـاَب:** رُؤْيَا الْنَّبِيِّ ﷺ مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِي

٣٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبّاسِ (﴿ اللهِ مُحَمّدٌ الأَمْرَ [٢٩١ مَنْ بَعْدِهِ النّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَة، فَجَعَلَ بَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمّدٌ الأَمْرَ [٢٩١ ما] مِنْ بَعْدِهِ النّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بِنُ قَيْسِ بْنِ تَبِعْتُهُ. فَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النّبِيُ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بِنُ قَيْسِ بْنِ شَماسٍ، وَفِي يَدِ النّبِيِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيْدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ. قَالَ: "لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقَطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَتَعَدَّى (٢) أَمْرَ اللّهِ فِيْكَ، وَلَيْنْ أَدْبَرُتَ لَكُمْ وَاللّهُ فِيْكَ، وَلَيْنُ أَدْبُرُتُ لَكُمْ وَاللّهُ فِيْكَ، وَلَيْنُ أَدْبُرُتُ لَكُمْ وَلَيْنَ أَدْبُرُتُ لَكُمْ وَلَيْنَ أَدْبُرُتُ يَعْلَى اللّهُ فِيْكَ، وَهَذَا ثَابِتُ يُحِيبُكَ لَيْعُورَنَكَ اللّهُ مُ وَإِنِّي لأُرْرَاكَ الَّذِي أُرِيْتُ فِيْكَ (٣) مَا أُرِيْتُ وَيْكَ (١٤ مَلْ النّبِيِّ عَيْلَا: لَيْعُورَنَكَ اللّهُ مُونِي مَنْ فَوْلِ النّبِيِّ عَيْلِا: لَيْعُ أَرَى اللّهِ فِيكَ، وَهَذَا ثَابِتُ يُحِيبُكَ عَبِّسِ (هُ اللّهُ اللهُ عَنْ مَوْلِ النّبِيِّ عَيْلِا: النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ اللّهِ عَنْ أَنَ نَائِمٌ، رَأَيْتُ فِي الْمَالُونَ أَرَيْتُ فِي الْمَالَا أَنْ نَائِمٌ، رَأَيْتُ فِي لَذَي سُوارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ، فَأَهُولُهُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى الْمَامَةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَامَةِ الْمَامَةِ وَالْعَلْمَ أَعْدَو اللّهَ عَلَى عَلَى الْمَامَةِ وَالْمَامَةِ وَاللّهُ عَلَى الْمَامَةِ وَالْمَامَةِ وَالْمَعَلَى الْمَاعِمَةُ وَالْمَامِةِ وَالْمَعَلَى الْمَامِةِ الْمُعَلِيمَةُ وَالْمَامِةِ الْمُعَلِيمَةُ وَالْمَامِةِ وَالْمَامِةِ الْمُعَلِيمَةُ وَلَا لَيْمَامَةً وَالْمَامِةِ الْمُمَامِةِ وَالْمَامِةِ وَالْمُعَلِيمَةُ وَالْمَامِةِ الْمُنَامِةِ الْمُعَلِيمَةُ وَالْمَامِةُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّه

٣٣٩٦ ـ وَعَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبِ قَالَ: كَانَ الْنَبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا؟».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (تعدوا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قبل).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (رأيت).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (قبل).

رَفْخُ عبر (ارَجَمْ الْفِرْدِي (سِّكْتُرَ (الْفِرُدُوكُ www.moswarat.com

# دِيْرِالْ الْمُنْكِفَا لِمَا الْمُؤْمِدُ الْمِنْكِ - ٣٤

### ۲۰ ـ ۱ ـ باب:

### فَضَائِلُ \ الْنَّبِيِّ ﷺ

٣٣٩٧ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللَّهَ (ﷺ وَأَرْيشاً مِنْ كِنَانةَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشاً مِنْ كِنَانةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشاً مِنْ كِنَانةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ».

٣٣٩٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ ثَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الآنَ». لَأَعْرِفُهُ الآنَ».

٣٣٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَكُ سَيِّدُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

<sup>(</sup>١) في (د): (فضائل).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

### ٣٤ ـ ٢ ـ بَاب: مُعْجِزَاتُهُ عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ (١)

٣٤٠٠ عَنْ أَنَسِ (﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (٣)، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُوْنَ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ الْسِّتِّيْنَ إِلَى الْثَمَانِيْنَ.

قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

٣٤٠١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

٣٤٠٢ ـ وَفِي أُخْرَى: وَكَانُوْا زُهَاءَ الْثَلَاثِ مِئَةِ .

٣٤٠٣ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأُتِيَ بِإِناءِ مَاءِ لاَ يَغْمِرُ أَصَابِعَهُ، (أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ) (أَنْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ) (٤).

٣٤٠٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ (﴿ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَتْ تُهْدِي لِلْنَبِيِّ الْآهِ اللهِ كَانَتْ تُهْدِي لِلْنَبِيِّ الهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَكَّةِ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوْهَا فَيَسْأَلُوْنَ الأُدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى اللَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيْهِ لِلْنَبِيِّ عَلَيْهِ، فَتَجِدُ فِيْهِ سَمْناً، فَمَا زَالَ يُقِيْمُ لَهَا أُدْمَ (٥) بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيْهِ لِلْنَبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ (١٠): «عَصَرْتِيْهَا؟». قَالَتْ: نعَمْ. قَالَ: «لَوْ حَتَى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ (١٠): «عَصَرْتِيْهَا؟». قَالَتْ: نعَمْ. قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيْهَا مَا زَالَ قَائِماً».

٣٤٠٥ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (الطَّيْلِينِ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) أي: الواسع القصير الجدار.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (بأدم).

<sup>(</sup>٦) في (د): (قال).

شَعِيْرٍ، فَمَا زَالَ الْرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَامْرَأَتُهُ، وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى الْنَبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ».

### ٣٤ - ٣ - باب: آياتُهُ الطيطة فِي الْمَاءِ

حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَمْ الْمُفْيُلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَمْ عَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الْصَّلاَة، فَصَلَّى الْفَلْهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعاً، (وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْما أَخَرَ الْفَلْهُرَ وَالْعِصْرَ جَمِيْعاً، ثُمَّ الْصَلاَة)(۱) ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعاً. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُونَ غَدا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنْكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى قَالَ: ﴿ وَالْعَشَاءَ جَمِيْعاً. ثُمَّ فَلاَ يَمُنَ مَا ثِهَا شَيْئاً حَتَّى آتِيَ ". فَجِئْنَاهَا يُضَحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً حَتَّى آتِيَ ". فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الْشُرَاكِ تَبَضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ. قَالَ: فَسَأَلَهُمَا النَّبِيُ وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْها رَجُلاَنِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الْشُرَاكِ تَبَضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ. قَالَ: فَسَأَلُهُمَا النَّبِيُ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. قَالَ: وَعَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَقِيْ فِيْهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. قَالَ: وَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَقِيْهِ فِيْهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ مَا أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِيءَ أَلَاسُهُمُ وَلَا أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِىءَ مَنَالًا فَدْ مُلِىءَ وَلَانَ عَلَى الْمَعْنَ قَالَ: الْمُوسُكُ يَا مُعَاذُ ا إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا هَا هَنَا قَدْ مُلِىءَ جَانَاكَ اللّهُ مُنْ الْمَالُونَ اللّهُ مَا قَالَ: وَيُوسِكُ يَا مُعَاذُ ا إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا هَا هَا هُنَا قَدْ مُلِىءَ وَانَاكَ الْهَالَانَ اللّهُ عَلَى الْمَعْلَ اللّهُ اللّهُ مَلْ الْمَالُونَ الْمَالَةُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (مسستم).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (استسقى) وكتب فوقها: (فاستسقى).

<sup>(</sup>٤) (أي: بساتين) هامش (د).

٣٠٠٧ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ غَنْ وَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيْقَةٍ لِإِمْرَأَةٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "الْخُرُصُوْهَا". فَخَرَصْنَاهَا، وَحَرَصَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "الْخُرِصُهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "الْخُرِصُوْهَا" حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوْكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "سَتَهُبُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ، فَلاَ يَقُمْ فِيْهَا أَحَدٌ (مِنْكُمْ)"، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ". فَهَبَتْ رَبِيْحٌ شَدِيْدَةٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (د): (أحصها).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (بجبل).

<sup>(</sup>٤) (جبلان مشهوران، اسم أحدهما: أجاء والآخر: سلمى، وطيء: بياءِ مشددة بعدها همزة، وطيء أبو [قبيلة من اليمن] بن أُدَد بن زيد) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>A) في صحح مسلم: «بني عبد الحارث». قال النووي: هكذا هو في النسخ، وهو خطأً
 من الرواة، وصوابه: «بني الحارث» بحذف لفظة: عبد.

(بْنِ)(۱) الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَة، وَفِي كُلِّ دُوْرِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَلَحِقنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَة فَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدِ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ دُورَ الأَنْصَارِ، فَجَعَلَنَا آخِراً(۲). فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّه، خَيَرْتَ دُوْرَ الأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِراً(۳). فَقَالَ: «أُولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُوْنُوا مِنَ دُوْرَ الأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِراً(۳). فَقَالَ: «أُولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُوْنُوا مِنَ الْخِيَارِ(۱)».

٣٤٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ (﴿ (﴿ اللهِ عَنْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ (١) ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ تَحْتَ نَجْدِ، فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ (١) ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَعَلّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا . قَالَ : وَتَفَرَّقَ الْنَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالْشَّخِرِ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ رَجُلا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ ، فَأَخَذَ الْسَيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي ، فَلَمْ أَشْعُرْ إِلاَّ وَالْسَيْفُ صَلْتَالًا ) فِي يَدِهِ . فَقَالَ فِي النَّانِيةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ لِي : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ قُلْتُ : اللّهُ . ثُمَّ قَالَ فِي الْثَانِيةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ لِي اللّهُ يَعْدِ . ثَمَّ قَالَ : ﴿ فَقَالَ : ﴿ فَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في (ف): (ثم).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (آخر). وكتب أيضاً في (ط): (آخر خيرٍ).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (آخر).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (الأخيار).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) (الْعِضَاه: شجرٌ ذاتُ شوك) هامش (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([أي]: مسلولاً).

<sup>(</sup>٨) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أغمده).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (فما).

### ٣٤ ـ ٤ ـ بَاب: (مَثَلُ مَا ضَرَبَهُ الطِيلِةِ لَهُ وَلأُمَّتِهِ، وَلِسَائِرِ الأُمَمِ)(١)

٣٤٠٩ عَنْ (١) أَبِي مُوسَى (﴿ (١) مَثَلَ عَيْثِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ (١) مَثَلَ مَثَلَ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ مَا بَعَنْنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا الْنَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا الْمَاءَ، فَنَفُعَ اللَّهُ بِهَا الْنَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أَخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانُ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي أَخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانُ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ دِيْنِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ [٧٩/بط] بِمَا بَعَنْنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَالًا، وَلَمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَالًا، وَلَمْ وَعَلَمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَالًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ».

٣٤١٠ ـ (وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا الْنَذِيْرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوْا، فَانْطَلَقُوْا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ فَكُولُ مَنْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَلَائِكُمُ مَنْ مَثَلُ مَنْ أَطْلَعَنِي، وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، وَاجْتَاحَهُمْ، وَاجْتَاحَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

٣٤١١ ـ وَعَنْ جَابِرٍ (﴿ (﴿ اللهِ اللهُ عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى دَاراً فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ الْنَاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (وعن).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ط): (إنما).

<sup>(</sup>٥) في (د): (رأساً بذلك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

مِنْهَا، وَيَقُوْلُوْنَ: لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ». قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ [١٤٣/بد]»)(١).

٣٤١٧ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي، كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَتِ الْدَّوَاتُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهِ، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ (٣) فِيْهِ».

٣٤١٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَاناً" ، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، فَجَعَلَ الْنَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ، يَقُوْلُوْنَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَاناً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، إِلاَّ هَذِهِ اللَّبِنَةَ، فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ».

٣٤١٤ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَنَا خَاتَمُ الْنَبِيِّنَ [١٤٨/ أن]»)(٥٠).

٣٤١٥ ـ (وَعَنْ جَابِرٍ فِي رِوَايَةٍ: ﴿جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ﴾)(١).

### ٣٤ ـ ٥ ـ بَاب: إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ أُمَّةٍ أَوْ عَذَابَهَا

٣٤١٦ عَنْ أَبِي مُوسَى (﴿ )(٢)، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ (ﷺ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ (لَهَا)(٢) فَرَطاً وَسَلَفاً بَيْنَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) التقحم: الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت.

<sup>(</sup>٤) في (د): (بيتاً).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيُّ، (فَأَهْلَكَهَا)(١) وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا (حِيْنَ)(٢) كَذَّبُوْهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ».

٣٤١٧ \_ وَعَنْ جُنْدُبِ ( (الله الله عَنْ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْنَبِيَّ الْنَبِيَ الله عَنْ النَّبِيَ الله عَنْ النَّبِيَ الله عَنْ النَّبِيَ الله الْحَوْضِ الله عَنْ الْمَوْضِ الله عَنْ الْمَوْضِ الله عَنْ الْمَوْضِ الله عَنْ الل

٣٤١٨ ـ وَعَنْ سَهْلِ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ».

٣٤١٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، فَيَقُوْلُ (٤٠): "إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ. فَأَقُوْلُ: سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي ".

٣٤٢٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
«حَوْضِي مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، كِيْزَانَهُ كَنُجُوْم الْسَّمَاء، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، لاَ يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً».

٣٤٢١ ـ قَالَ: وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(٥): قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ دُوْنِي فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ. وَاللَّهِ مَا بَرِحُوْا بَعْدَكَ يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (فيقولون).

<sup>(</sup>۵) ما بین: () زیادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) مما يستدرك: عن عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول وَهُو بين =

٣٤٢٢ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) زَوْجِ الْنَبِيِّ عِلَّ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْنَاسَ يَذْكُرُوْنَ الْحَوْضَ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى، فَلَمَّا كَانَ يَوْماً [٩٨/ أط] مِنْ ذَلِكَ، وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي، فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى يَقُوْلُ: (النَّهَ النَّاسُ!». فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَنِي. قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الْرِّجَالَ، وَلَمْ النَّهَا الْنَاسُ!». فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَنِي. قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الْرِّجَالَ، وَلَمْ يَدْعُ الْنَسَاءَ. فَقُلْتُ: وَإِنِّي (١) مِنَ الْنَاسِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى: (إِنِّي لَكُمْ فَرَطُّ يَدُعُ الْنَسَاءَ. فَقُلْتُ الْبَعِيْرُ الْضَالُ، عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِي كَمَا يُذَبُ الْبَعِيْرُ الْضَّالُ، عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي كَمَا يُذَبُ الْبَعِيْرُ الْضَّالُ، عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي كَمَا يُذَبُ الْبَعِيْرُ الْضَّالُ، فَأَقُوْلُ: سُحْقًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي كَمَا يُذَبُ الْبَعِيْرُ الْضَالُ، فَأَوْلُ: فِيْمَ هَذَا؟ فَيْقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُونَا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا الْ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ لُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَوْسُ الْعَلَى الْتَعْرَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْتَعْرُونَ اللَّهُ عَلَى الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْتُولِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْكُولُ الْمَالَةُ الْعُلَى الْعَلَى الْلَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْعَلَى الْحَدُمُ فَلَالَتُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْبُعِيْرُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُكُلِّ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ال

٣٤٢٣ ـ (وَعَنْهَا: سَمِعَتِ الْنَبِيَّ ﷺ) (٣) يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ تَمْتَشِطُ: «أَيُّهَا الْنَّاسُ». فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا: كُفِّي رَأْسِي. (بِنَحْوِ حَدِيْثِ الأَوَّلِ)(٤).

### ۳۴ ـ ۲ ـ بَـاب:

### مًا وَرَدَ مِنْ (٥) صِفَةِ الْحِوَضِ

٣٤٧٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ،

ظهراني أصحابه: «إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ، أَنتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللهِ لَيَقْتَطِعَنَ دُوْنِي رِجَالٌ، فَلاَّقُوْلَنَ: أي رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِم».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (إني). وكذا في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): (وعن أم سلمة: أن النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (في).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي (١) الآنَ، (وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ ـ أَوْ: مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ ـ)(٢)، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشَرِكُوْا بَعْدِي، وَلَكِنِّي (٣) أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا».

٣٤٢٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَنْلَى أَحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ فَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُواْ بَعْدِي، وَلَكِنِّي بَيْنَ أَيْلَةَ (إِلَى الْجُحْفَةِ)(1)، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُواْ بَعْدِي، وَلَكِنِّي بَيْنَ أَيْلَةَ (إِلَى الْجُحْفَةِ)(1) فَتَهْلِكُواْ كَمَا هَلَكَ مَنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْأَنْيَا أَنْ تَنَافَسُواْ فِيْهَا، وَتَقْتَتِلُواْ (فِيْهَا)(1)، فَتَهْلِكُواْ كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ". قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتُ (1) آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١٧) عَلَيْ عَلَى الْمِنْبَرِ.

٣٤٢٦ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٣٤٧٧ \_ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ (الْخُزَاعِيِّ)(٩) (قَالَ)(١٠): أَنَّهُ سَمِعَ [١١٤/ أد] النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ». فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (إلى حوضى لأنظر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ولكن).

<sup>(</sup>٤) في (د): (والجحفة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فكان).

<sup>(</sup>٧) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٨) وجاء بنحوه بعده في صحيح مسلم عن حذيفة رله.

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () زيادة من (ف).

قَالَ: «الأَوَانِي». قَالَ: لاَ. فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرَى فِيْهِ الآنِيَةُ مِثْلَ(١) الْكُواكِبِ».

٣٤٢٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ وَهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٣٤٢٩ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ (﴿ ﴿ اللهِ اللهِ مَا آنِيَةُ الْحُوْضِ ؟ (عَنْ اللهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ (قَالَ) (٧٠): ﴿ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ ! لآنِيتُهُ أَكْثَرُ (مِنْ ) (٢٠ عَدَدِ نُجُوْمِ الْسَمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، (أَلاَ) (٨٠) فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيةِ (٥٠)، آنِيَةُ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا (١٠) لَمْ يَظْمَأُ (آخِرَ مَا عَلَيْهِ. يَشْخُبُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأً (١٠)، ، وَلَيْ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأً (١٠)، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) في (ط): (مثالُ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ما).

<sup>(</sup>٤) (جربا: بالقصر والمد والقصر أفصح، وهي وأذرح: قريتان من قرى الشام على طرف الشّراة) هامش (ط). (هما مكانين بينهما أربع مراحل. وأذرح: بينها وبين الشوبك نصف يوم. وجرباء: كان أهلها يهوداً فكتب لهم ﷺ الأمان لما قدم عليه صاحب إيلياء. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (بعد).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٩) قال الإمام النووي: فهو بتخفيف ألا، وهي التي للاستفتاح، وخص الليلة المظلمة المصحية؛ لأن النجوم ترى فيها أكثر، والمراد بالمظلمة: التي لا قمر فيها، مع أن النجوم طالعة، فإن وجود القمر يستر كثيراً من النجوم.

<sup>(</sup>۱۰) في (د): (منه).

عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ<sup>(١)</sup> إِلَى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَل».

٣٤٣٠ وَعَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (٢) عَلَيْ قَالَ: «(إِنِّي)(٣) لَبِعُقْرِ (١) حَوْضِي أَذُوْدُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ (٥)، أَضْرِبُ بِعَصَايَ (١) حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ». فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: «مَنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ». وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ عَرْضِهِ فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْجَنَّةِ. أَحَدُهُمَا: مِنْ ذَهُبِ (٨). وَالآخَرُ مِنْ وَرِقِ (٩)».

٣٤٣١ ـ وعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ)(١٠): «لأَذُوْدَنَّ عَـنْ حَوْضِي

<sup>(</sup>١) (عمَّان ـ الميم مشددة ـ: هي بلد بالبلقاء من الشام. وعُمَّان: بضم العين وبالتخفيف قرية من اليمن وليست المراد هنا والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>٤) في (ف): (لعُقْرِ). (العقر: هو موضع الإبل إذا وردت الحوض) هامش (ط). (هو موقف الإبل من الحوض) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) (معناه: وَأَطْرُدُ الْنَاس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لهم في تقدمهم في الشرب منه، مجازاة لهم، لحسن صنعهم وتقدمهم [في الإسلام]، فالأنصار من أهل اليمن [فيدفع غيرهم حتى يشربوا، كما] دفعوا عنه على في الدنيا. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>٦) (قوله: «أضرب بعصاي لأهل اليمن». أي: لأجد أهل اليمن حتى يرفض لهم الحوض وهذه كرامة لهم لتقدمهم إلى الإسلام وذبهم عن النبي وهذه كرامة لهم لتقدمهم إلى الإسلام وذبهم عن النبي وأهل المدينة من اليمن. لأن المراد: يمين الكعبة والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٧) (يدفقان فيه. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(ط): (الذهب).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (الورق).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (قال: قال النبي ﷺ).

رِجَالاً كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الإِبلِ».

٣٤٣٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ (ﷺ)(۱)، (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(۱): «قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ<sup>(۱)</sup> مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُوْم الْسَّمَاءِ».

٣٤٣٣ \_ (وَعَنْهُ)(١): أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ (عَلَيَّ)(٥) الْحَوْضَ رِجَالُّ مِمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوْا إِلَيَّ اخْتُلِجُوْا دُوْنِي، فَلأَقُولَنَّ: أَي رَبِّ أَصَحَابِي. فَلأَقُولَنَّ: أِي إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ».

٣٤٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ آنِيتُهُ عَدَدُ ١٧ النُّجُوْمِ ٨ .

٣٤٣٥ ـ وَفِي أُخْرَى (٧): «كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ».

٣٤٣٦ وَفِي رِوَايَةٍ: «تُرَى ( ) فِيْهِ أَبَارِيْقُ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، كَعَدَدِ نُجُوْمِ الْسَّمَاءِ ».

٣٤٣٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْم الْسَّمَاءِ».

٣٤٣٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ (١٠) عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «(أَلاَ)(٩) إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، كَأَنَّ الأَبَارِيْقَ فِيْهِ النُّبُحُوْمُ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (إلى صنعاء).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وعن أنس بن مالك).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (كعدد).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (رواية).

<sup>(</sup>٨) في (د): (رثي).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ۲۰ ـ ۷ ـ بَـاب:

## إِمْدَادُهُ السَّلِينَ بِجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ (عَلَيْهِمُ الْسَّلاَمُ)(١)

٣٤٣٩ عَنْ سَعْدِ(٢) قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ. يَعْنِي: جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ (عَلَيْهِمَا الْسَّلاَمُ)(٣).

#### ٣٤ ـ ٨ ـ **بــاًب:** إِمْدَادُهُ بِالْمَلاَئِكَةِ يَوْمَ أُحُدٍ

٣٤٤٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ الْنَاسِ، وَكَانَ أَجُودَ الْنَاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ الْنَاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ (٤) قَبَلَ الْصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ [٩٩/ أط] ﷺ رَاجِعاً وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الْصَّوْتِ، وَهُو قَبَلَ الْصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيَ فِي عُنُقِهِ الْسَّيْفُ وَهُو يَقُوْلُ: ﴿لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا». قَالَ: ﴿وَكَانَ فَرَسا (يُبَطَّأُ) (١).

٣٤٤١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ (٧) فَـزَعٌ، فَاسْتَعَارَ الْنَبِيُ (٨) عَلَيْهِ فَرَساً لأبِي

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۲) (فیه کرامة لسعد بن أبی وقاص) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (الناس).

<sup>(</sup>٥) («بحراً» يعنى: الفرس شديد الجري) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (تبطأ). وفي (ف) و(د): (بيضاء) خطأ. ويبطأ: يعرف بالبطء والعجز وسوء السير.

<sup>(</sup>٧) في (د): (في المدينة).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (رسول الله).

طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوْبٌ فَرَكِبَهُ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً».

٣٤٤٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ الْنَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيْلَ (السَّيِخ)(۱) كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيْلَ (السَّيِخ)(۱) كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمُضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيْلُ (السَّيِخ)(۱)، كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الْرِيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

٣٤٤٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفَّا قَطُّ. وَلاَ قَالَ (لِي)(١)لِشَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا، وَهَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا.

٣٤٤٤ ـ (وَعَنْهُ)(٢) قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيكِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (٣): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَساً غُلامٌ كَيْسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْسَّفِرِ وَالْحَضَرِ. وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءِ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا (٤)؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا (٤)؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا (٤)؟

مُعُدُّدٌ وَعَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)(٥) (ﷺ)(١) قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ فَقَالَ: لاَ [١٤٩/أف][١٤٤/بد].

٣٤٢٦ \_ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الإسْلاَمِ شَيْئاً إِلاًّ أَعْطَاهُ. قَالَ: قَالَ: يَا قَوْمِ!

<sup>(</sup>١) ما بين: زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (وعن أنس).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (كذا).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

أَسْلِمُوْا، فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءً لاَ (يَخْشَى الْفَاقَةَ.

٣٤٤٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا يَخَافُ الْفَقْرَ)(١).

٣٤٤٨ ـ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاقْتَتَلُوْا بِحُنَيْنِ، فَنَصَرَ اللَّهُ وَلَّهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَعْطَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَثِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِئَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِئَةً، ثُمَّ مِئَةً.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ صَفْوَانَ (بْنَ أُمَيَّةَ)(٢) قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ الْنَاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِيْنِي حَتَّى إِنَّهُ لأَجْبُ الْنَّاسِ إِلَيَّ.

٣٤٤٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ ( هَ اللّهِ عَلَى: اللّهِ عَلَى: اللّهِ عَلَى: اللّهِ عَلَى: اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) في (ط): (يخاف الفاقة. وفي رواية: الفقر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (لأعطيتك).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ۳٤ ـ ۹ ـ (بَابِ:

### رَحْمَتُهُ الطِّيلِمُ عَلَى الْصِّبْيَانِ وَفَضَائِلِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ)(١)

٣٤٥٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (﴿ اللهِ ال

٣٤٥١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيْمُ مُسْتَرْضِعاً لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ (٩)، فَكَانَ (١١) يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَكَانَ (١١)، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. قَالَ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَإِنَّهُ لَيُدَّخُنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنَا (١١)، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. قَالَ

<sup>(</sup>١) في (ط): (فضائل إبراهيم الله ورحمة النبي ﷺ الصبيان).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) زاد في (د): (إبراهيم).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: حداد).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (فانتهي).

<sup>(</sup>٧) في (د): (قال).

<sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): (أي: يجود).

<sup>(</sup>٩) العوالي: القرى التي عند المدينة.

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) و(د): (وكان).

<sup>(</sup>١١) كتب تحتها في (ط): ([أي]: حداداً).

عَمْرٌ و (١): فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الْتَدْي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الْتَدْي، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْن تُكَمِّلاَنِ (٢) رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ».

٣٤٥٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٣) قَالَتْ (٤): قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوْا: لَكِنَّا وَاللَّهِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوْا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقُبِّلُ؟ فَقَالُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الْرَّحْمَةَ ».

٣٤٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (٣): أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ الْنَبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «(إِنَّـهُ) (١) مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ [١٠٠/ أط]».

٣٤٥٤ ـ وَعَنْ جَرِيرِ (٧) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللَّهُ».

#### ٣٤ ـ ١٠ ـ باب: حَيَائِهِ الطَيْطِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً [١٤٩/ ب ف]

٣٤٥٥ عَـنْ أَبِي سَعِيْـدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَـانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْتًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) و(د) إلى: (عمر). وهو عمرو بن سعيد الراوي عن أنس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في (ط): (يُكمّلان).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (قالوا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) تحرف في (ف) و(د) إلى: (جابر).

٣٤٥٦ ـ وعَنْ (عَبْدِ اللَّهِ)(١) بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً. وَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ(٢) أَخْلاَقاً». قَالَ عُثْمَانُ(٣): حِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْكُوْفَةَ.

## ٣٤ ـ ١١ ـ بَابِ: (مُزَاحُ أَصْحَابِهِ الطَّيِّةِ بَيْنَ يَدَيْهِ)(١)

٣٤٥٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ وَيْلَ لَهُ) (١٠): أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيْراً، كَانَ لاَ يَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ الْصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ (الْشَمْسُ) (١) قَامَ، وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ، (فَيَأْخُذُوْنَ) (٧) فِي أَمْرِ الْشَمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ (الْشَمْسُ) (٥) وَيَتَبَسَّمُ (رَسُوْلَ اللهِ ﷺ) (٥).

#### ٣٤ ـ ١٦ ـ بَ**اَب:** رَحْمَتُهُ [١٤٥/ أد] الطِّيِّةُ لِلْنِّسَاءِ وَالأَمْرُ بِالْرِّفْقِ

٣٤٥٨ عَنْ أَنَسِ ( ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَعُلاَمٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَـهُ: (يَا أَنْجَشَةُ يَحْدُو ( ‹ ) ، فَقَالَ لَـهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْهِ: ( يَا أَنْجَشَةُ!

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أحسنكم).

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) في (ف): (مزاح أصحابه بين يديه). وفي (د): (مزاح النبي ﷺ مع أصحابه).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

 <sup>(</sup>A) (معناه: أن أنجشة كان حسن الصوت، وكان ينشد شيئاً من القريض والرجز، فلم يأمن =

رُوَيْدَكَ سَوْقاً(١) بِالْقَوَارِيْرِ».

٣٤٥٩ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ)(١) أَبُو قِلاَبَةَ: تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ، لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوْهَا عَلَيْهِ.

٣٤٦٠ وَفِي رِوَايَةٍ: «(رُوَيْداً) (٢) (يَا أَنْجَشَةُ) (١) لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ ». يَعْنِي: ضَعَفَةَ الْنُسَاءِ.

#### ٣٤ - ١٣ - بَاب: قُرْبُهُ النَّيْةِ مِنَ الْنَّاسِ وَتَبَرُّكُهُمْ بِهِ

٣٤٦١ ـ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ<sup>(٥)</sup> قَالَ: كَانَ رَسُوْلٌ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاء خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِآنِيتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ<sup>(١)</sup>، فَرُبَّمَا جَاؤُوْهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيْهَا) (٧).

٣٤٦٢ ـ عَنْ أَنَسٍ ( عُلِيهُ) (٨) قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَالْحَلاَّقُ بَحْلِقُهُ،

أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه، ومن أمثالهم: الغناء رقية الزناء.

والثاني: الرفق بالسير فإن الإبل إذا سمعت الحادي أسرعت واستلذت، فأزعجت الراكب. ويشبه على النساء بالقوارير وهي الزجاج لضعف عزائمهن. نووي. وفيه: مباعدة النساء من الرجال، وسماع كلامهم إلا لوعظ ونحوه. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>١) (سوقك) هامش (ط). معناه: ارفق في سوقك بالقوارير.

<sup>(</sup>٢) في (ف): (وفي رواية قال: قال). وفي (ط): (قال: فقال).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) صحف في (ط) إلى: (أبي وائل).

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: (فيها).

<sup>(</sup>٧) (وقال: هَذَا فِي أَصْلِ مُسْلِمٍ سَاقِطٌ هُنَا فِي الْمُخْتَصَرِ) هامش (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

وَأَطَافَ (١) بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِي يَدِ رَجُلٍ.

٣٤٦٣ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ لِي إِلَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلاَنِ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ». فَخَلاَ مَعَهَا(٢) فِي بَعْضِ الْطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا(٣).

#### ۲۶ ـ ۲۶ ـ باب:

## اخْتِيَارِه الطِّينِ الأَيْسَرَ (١) مِنَ الْأُمُوْرِ

٣٤٦٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٥) زَوْجِ الْنَبِيِّ ﷺ (أَنَّهَا) (٥) قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ الْنَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلاَ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلاَ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٣٤٦٥ ـ (وَعَنْهَا) (٧) قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ بِيَـدِهِ،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فأطاف).

 <sup>(</sup>۲) (قوله: فخلا معها. أي: وقف معها في طريقٍ مسلوكٍ ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية،
 فأفتاها في مسألتها والناس يروهما لكن لا يسمعون كلامهما؛ لأن مسألتها مما لا تظهره.
 والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) (فيه بيان تبركهم بآثاره، وإدخال يده الكريمة في إِنائهم، وأخذ شعره الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل. وبيان تواضعه مع المرأة الضعيفة في ممر الناس ومشاهدتهم إياها لكن لا يسمعون كلامهما، وهكذا تتبع في كل أموره الناس. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (للأيسر).

<sup>(</sup>۵) ما بین: () زیادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (وعن عائشة).

وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ خَادِماً، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَسْتَقِمَ مِنْ [١٠٠/ بط] صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُسْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَسَّقِمَ لِلَّهِ ( اللَّهُ)(١).

#### ۳۴ ـ ۱۵ ـ باب: طِیْبُ یَدِهِ الطَیْلا

٣٤٦٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّي أَحَدِهِمًا (٢) وَاحِداً. قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي. قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرُداً أَوْ رِيْحاً، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ (٣) (عَطَّارِ) (١).

٣٤٦٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطُّ وَلاَ مِسْكاً، وَلاَ شَيْئاً أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ مَسِسْتُ شَيْئاً قَطُّ دِيْبَاجاً وَلاَ حَرِيْراً أَلْيَنَ مَسّاً مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٣٤٦٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُو، إِذَا مَشَى تَكَفَّأُ<sup>(۱)</sup>، وَلاَ<sup>(۱)</sup> مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلاَ حَرِيْرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ شَمَمْتُ مِسْكَةً، وَلاَ عَنْبَرَةً، أَطْيَبَ مِنْ رَاثِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (أحدهم).

<sup>(</sup>٣) (هي السفط الذي فيه متاع العطار) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) (قوله: "إذا مشى تكفأ"، أي: مال يميناً وشمالاً. قال الأزهري: هذا خطأ؛ لأن هذه صفة المختال، وإنما معناه: أنه يميل إلى قصد مشيه، كما قال في الرواية الأخرى: كأنما ينحط من صَبَبٍ. قال القاضي: ولا بُعد فيما. قال شمر: إذا كان خِلقةً وجِبلةً، إنما المذموم ما كان مقصوداً، والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (وما).

٣٤٦٩ ـ (وَعَنْهُ)(١) قَالَ: دَحَلَ عَلَيْنَا الْنَبِيُّ ﷺ فَقَالَ(١) عِنْدَنَا، فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُوْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ [١٥١/ أن] فِيْهَا، فَاسْتَيْقَظَ (٣) الْنَبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِيْنَ؟». قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الْطِيْبِ.

#### ٣٤ ـ ١٦ ـ بَاب: كَيْفَ كَانَ يَأْتِيْهِ الْوَحْيُ ﷺ؟

• ٣٤٧٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، ثُمَّ تَفِيْضُ جَبْهَتُهُ عَرَقاً.

٣٤٧١ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ الْنَّبِيَّ (١) ﷺ: كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ: «أَحْيَاناً يَأْتِيْنِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ (٥) عَلَيَّ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَاناً مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُوْرَةِ الْرَّجُلِ فَأَعِي مَا يَقُوْلُ».

٣٤٧٢ \_ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ (١) اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ [الْوَحْيُ] (كُربَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ)(١).

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعن أنس).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: نامَ القيلولة). وفي (ف) و(د): (فنام).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فيستيقظ).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (أشد).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (النبي).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (تربد وجهه، وكرب لذلك). وكتب تحتها: «تربد». (أي: تغير).



#### ٣٤ ـ ١٧ ـ بكاب: سَدْلُهُ الطِيْرُةِ شَعْرَهُ، وَفَرْقُهُ بَعْدُ

٣٤٧٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ اللهِ عَالَ: (كَانَ) ('') أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ ('') أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ سَهُمْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

#### ٣٤ ـ ١٨ ـ باب: صِفَتُهُ الطِيلِةِ (وَشَعْرُهُ وَلَوْنَهُ)(١)

٣٤٧٤ ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوْعاً، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيْمَ الْجُمَّةِ، (تَقْرُبُ)(٥) إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

٣٤٧٥ ـ وعَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ [١٠١/١٠١] ﷺ، شَعَرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْطُويْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ. (وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَهُ شَعْرٌ)(١).

٣٤٧٦ ـ وَعَسَ أَنَسٍ ( الله عَلِيهُ) (٧٠): (قِيسُلَ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللَّه عَلِيمُ؟

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) أي: يرسلونه.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ولونه وشعره).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وفي رواية: أشعر).

<sup>(</sup>٧) ما بين: (٠) زيادة من (ف).

قَالَ: كَانَ شَعَراً رَجِلاً)(١)، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ الْسَّبِطِ، بَيْنَ أُذُنيَّهِ وَعَاتِقِهِ.

٣٤٧٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

٣٤٧٨ - وَفِي أُخْرَى: كَانَ شَعَرُهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنيَّهِ [١٤٥/ ب د].

٣٤٧٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ وَ اللَّهِ عَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْعُ ضَلِيْعُ الْفَمِ الْفَمِ ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ ، مَنْهُوْسَ الْعَقْبَيْنِ (٣) . قَالَ (١) : قُلْتُ لِسِمَاكِ : مَا ضَلِيْعُ الْفَمِ ؟ قَالَ : عَظِيْمُ الْفَمِ . قَالَ : قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ (الْعَيْنِ) (٥) ؟ قَالَ : طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ . قَالَ : قُلْتُ : مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ ؟ قَالَ : قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ .

٣٤٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعُمْ. كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ (ﷺ)(١).

#### ٣٤ ـ ١٩ ـ بَاب: الْخِضَابُ، وَأَنَّهُ الطِيلِةِ لَمْ يَشِبْ إِلاَّ قَلِيْلاً

٣٤٨١ ـ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْہِ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى (مِنَ)(٧) الْشَّیْبِ (إِلاَّ. قَالَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ)(٨)، وَقَدْ خَضَبَ أَبُو

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال: كان شعر رسول الله ﷺ رَجلاً).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (العقب).

<sup>(</sup>٤) (القائل لسماك: شعبة) هامش (ط).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

 <sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (إلا قال ابن إدريس: كأنه يقلله). وفي (د) بياض
 بقدر ثلاث كلمات.

بَكْرٍ وَعُمَرُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

٣٤٨٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الْشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلاً.

٣٤٨٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ (٢) كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ. (قَالَ: وَلَمْ يَخْضُبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ (وَعُمَرُ) (٣) بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْناً) (٤).

٣٤٨٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ)(١) يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الْرَّجُلُ الْشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ(٥) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الْصُّدْغَيْنِ، وَفِي الْرَّأْسِ نَبُذٌ.

٣٤٨٥ ـ وَعَنْهُ: (أَنَّهُ) (١) سُئِلَ عَنْ شَيْبِ الْنَّبِيِّ (١) عَلَيْهِ مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ.

٣٤٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ. قِيْلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: أَبْرِي النَّبْلُ(^) وَأَرِيْشُهَا.

٣٤٨٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّهُ)(٩) كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) أي: شيبه ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط). ومعنى بحتاً: خالصاً لم يخلط بغيره.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (يخضب).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>A) في (ف): (أترى النيل).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (د).

٣٤٨٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (هَ اللهُ اللهُ عَنْ شَيْبِ الْنَبِيِّ (١) عَلَيْ اللهُ عَنْ شَيْبِ الْنَبِيِّ (١) عَلَيْ (١) عَلَيْ (١٥٠ بنه فَقَالَ (٣): كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رَئِيَ (٤) مِنْهُ.

## ٣٤ - ٢٠ - با بناب: صِفَةُ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ النَّيْخُ

٣٤٨٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ (١) لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَجْهُهُ مِثْلُ الْسَّيْفِ. قَالَ: بَلْ كَانَ مِثْلَ الْشَّمْسِ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَجْهُهُ مِثْلُ الْسَّيْفِ. قَالَ: بَلْ كَانَ مِثْلَ الْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ [١٠١/بط]، وكَانَ مُسْتَدِيْراً، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ (ﷺ) (٧٠).

٣٤٩٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ خَاتِماً فِي ظَهْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ.

٣٤٩١ ـ وَعَنِ الْسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي (١٠) وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (رأى).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (دهن).

<sup>(</sup>٧) ما بين: زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (أخي).

تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

#### ٣٤ ـ ٢١ ـ بكاب: مَبْعَثِهِ الطَّيِينَ وَسِنِّهِ وَشَيْبِهِ، وَكُمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ

٣٤٩٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (﴿ (قَالَ)(١): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالْطُويْلِ الْبَائِنِ، وَلاَ بِالْقَصِيْرِ، وَلَيْسَ (٧) بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ (٨)، وَلاَ بِالاَدَمِ، وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلاَ بِالْسَبِطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): (فقال).

<sup>(</sup>٣) (جمعاً: بضم الجيم وإسكان الميم، ومعناه: جمع الكفِّ وصورته بعد أن يجمع الأصابع وتضم لكنه أصغر بقدر زر الحجلة. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) (الخيلان: جمع خال. وهي الشامة في الجسد) هامش (ط).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (أنه سمعه يقول). والذي سمعه هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (ولاً).

<sup>(</sup>٨) تحرف في (ف) و(د) إلى: (الأبهق). والأمهق: هو شديد البياض كلون الجصِّ.

وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ (سِنِيْنَ)(١)، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

٣٤٩٤ ـ (وَعَنْهُ)(٢) قَالَ: قُبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَسِتِّيْنَ . (سَنَةً)(٣)، وَأَبُو بَكْرِ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ .

٣٤٩٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسَتِّيْنَ سَنَةً.

٣٤٩٦ ـ (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَتُوُفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِّتِيْنَ) (٥٠).

٣٤٩٧ \_ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: مَاتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتَّيْنَ، (وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ) (٢).

٣٤٩٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَهُ (٧) سُئِلَ: كَمْ أَتَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ؟ قَالَ: (أَتَحْسُبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمْسِكْ) (٨) أَرْبَعِيْنَ بُعِثَ لَهَا، خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ، يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرٌ (مِنْ) (٤) مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [١٤١/ ١٤].

٣٤٩٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتَّيْنَ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (وعن أنس).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (أحسب).

#### ۲۲ ـ ۲۲ ـ باب:

#### عَدَد أَسْمَائِهِ الطَيْئِلِ

٣٥٠٠ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُحْشَرُ الْنَّاسُ عَلَى عَقِييِ (١)، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ الْنَّاسُ عَلَى عَقِييِ (١)، وَأَنَا الْعَاقِبُ». [وَالْعَاقِبُ]: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ.

٣٥٠١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: (وَقَدْ) (٣) سَمَّاهُ اللَّهُ رَؤُوْفاً رَحِيْماً.

٣٠٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى (الأَشْعَرِيّ ﷺ) ﴿ فَالَ: (كَانَ) ﴿ وَالْمُقَفِّي ﴿ وَالْمُقَفِّي ﴾ وَالْحَاشِرُ ، يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ: ﴿ أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، (وَالْمُقَفِّي) ﴿ وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ الْتَوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الْرَّحْمَةِ (٧) » .

#### ۳۶ ـ ۲۳ ـ بَاب:

قَوْلُهُ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّكُمْ (لَهُ)(^) خَشْيَةً»

٣٥٠٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: صَنَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْهِ أَمْراً

<sup>(</sup>۱) في (د): (يمحو).

<sup>(</sup>۲) وكتب أيضاً في (ط): (قدمي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (كان كان).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د). وقال النووي: قال شمر: هو بمعنى العاقب. وقال ابن الأعرابي: هو المتبع للأنبياء.

<sup>(</sup>٧) في (ف): (الملحمة). وفي (ط): (المَرْحَمَةِ).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ف).

فَتَرَخَّصَ (١) فِيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوْهُ، وَتَنَزَّهُوْا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَامَ خَطِیْباً [١٠١/ أط] فَقَالَ: «مَا بَالُ - (أَقْوَام) (١) - رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَامَ خَطِیْباً [١٥١/ أط] فَقَالَ: «مَا بَالُ - (أَقْوَام) (١) - رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِي أَمْرٌ، تَرَخَّصْتُ فِيْهِ، فَكَرِهُوْهُ، وَتَنَزَّهُوْا عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ (٣) بِاللَّهِ [١٥١/ أف]، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ (١٤ خَشْيَةً ».

#### ۲٤ ـ ۲٤ ـ باب:

## قَوْلِهِ (تَعَالَى)(°): ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٦٥] الآيَةَ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فرخص).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (د). وغير موجود في (ف) و(ط) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أعلم). وفي (د): (أعلمكم).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وأشدكم لله).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) أي: مسايل الماء.

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (فأتى إليه).

<sup>(</sup>١٠) في (ف): (عمك).

لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَـزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ (حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ) (٣) [النساء: ٦٥].

### ٣٤ ـ ٢٥ ـ بَـاب: الائْتِمَارُ وَالانْتِهَاءُ بِأَمْرِهِ الطَيِينَ وَتَرْكُ الْمَسْأَلَةِ

٣٥٠٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا (مِنْهُ) (٢) مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ».

٣٠٠٦ ـ (وَعَنْهُ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ (مَنْ كَانَ) (١) قَبْلِكُمْ ». (وَذَكَرُوْا نَحْوَ حَدِيْثِ الْزُهْرِي، أي: نَحْوَ الْحَدِيْثِ الَّذِي (مَنْ كَانَ) (٠).

#### ۲۲ ـ ۲۲ ـ بِـاَبِ:

## أَعْظَمُ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْماً مَنْ حُرِّمَ الْشَيْءُ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

٣٥٠٧ \_ عَنْ سَعْدٍ (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ أَجُرْماً ، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ » .

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (وعن أبي هريرة).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (الذين من).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (بكثرة سؤالهم).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ۲۷ ـ ۲۷ ـ بِـَابِ:

## قَوْلُهُ: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْسَيَا مَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]

٨٠٥٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (﴿ اللّهِ عَلَيّ الْجَنَّةُ وَالْنَارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمَ فِي الْخَيْرِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ فَقَالَ: ﴿ عُرِضَتْ عَلَيّ الْجَنَّةُ وَالْنَارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمَ فِي الْخَيْرِ وَالْشَرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً ﴾. قال: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ يَوْمٌ أَشَدُ مِنْهُ. قال: غَطُواْ رُؤُوْسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ (١٠). قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ ( ﴿ فَهُ فَقَالَ ) (٣): رَضِيْنَا بِاللّهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدِ نَبِيّاً. قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ أَبُولُكَ فُلاَنٌ ﴾. وَنَـزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُهُا لَذِينَ عَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

#### ٣٤ ـ ٢٨ ـ بَاب: تَرْكُ الْمَسْأَلَةِ

٣٥٠٩ - عَنْ [١٠١/ ب ط] أَنَسِ (﴿ اللهُ النَّاسَ سَأَلُوْا نَبِيَّ اللَّهِ (﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (حنين). وخنين: معناه: نوع من البكاء دون الانتحاب.

<sup>(</sup>٣) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٦) أي: أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه.

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([أي]: سكتوا).

أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ. قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِيْنَا (وَشِمَالاً)(١)، فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لاَفَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلِّ (مِنَ الْمَسْجِدِ)(١) كَانَ يُلاَحَى فَيُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَنْ أَبِي ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (هُ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ الْخَطَّابِ (هُ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ سُوْءِ فَقَالَ: رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، عَائِذاً أَنَّ بِاللَّهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ [٤٦/ ب د]. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَمْ أَرَ كَالْيَوْمَ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالْشَرِّ، إِنِي الْفَتِنِ الْجَنَّةُ وَالْنَّارُ فَرَأَيْنَهُمَا دُوْنَ هَذَا الْحَائِطِ».

• ٣٥١٠ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ الْنَبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلْنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ». فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُولُكَ سَالِمٌ «أَبُولُكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي (يَا رَسُولَ اللَّهِ)(٤)؟! قَالَ(٥): «أَبُولُكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً». فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ( مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ( اللَّهِ عَلَيْهِ ( مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَالِلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ اللللللَهُ اللللْهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَّهُ

#### ۲۹ ـ ۲۹ ـ باب:

مَعْرِفَتُهُ الطِيلِةِ أُمُوْرَ (الْدِّيْنِ)(^)، وَتنْزِيْهُهُ [١٥١/ ب ف] عَنْ أُمُوْرِ الْدُّنْيَا اللَّهِ عَلَى أُمُوْرِ الْدُّنْيَا مَرَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى إِضَوْمِ عَلَى رُؤُوْسِ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (عابد). وفي (ط): (عائذُ).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (النهي).

الْنَّخْلِ فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَوُ لاَءِ؟». فَقَالُوْا: يُلَقِّحُوْنَهُ، يَجْعَلُوْنَ الْذَّكَرَ فِي الأَنْشَى، فَيَلْقَحُ<sup>(۱)</sup>. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا». قَالَ: فَأُخْبِرُوْا بِذَلِكَ فَيَرْكُوْهُ، فَأَخْبِرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوْهُ، فَإِنِّي فَتَرَكُوْهُ، فَأَنْتُ ظُنَّتُ فَلَا اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوْهُ، فَإِنِّي إِلْظَنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوْا بِدِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ ﷺ».

٣٠١٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ (﴿ اَنَّ الْنَّبِيَ ﷺ (٣) مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُوْنَ. فَقَالَ: «فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟». «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا لَصَلَحَ (١)». قَالَ: فَخَرَجَ شِيْصاً (٥)، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟». قَالُوْا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «أَنْ تُمْ أَعْلَمُ بأَمْرِ دُنْيًاكُمْ».

#### ٣٠ ـ ٣٠ ـ بَاب: (نَعْيُهُ الطِيْنِ نَفْسَهُ [١٠٢/أط])(١) لأَصْحَابِهِ

٣٥١٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ فِي يَدِهِ ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ ( اللهِ يَرَانِي ، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أُهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ط): (يُلْقَحُ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قال: مر رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) في (د): (لصح).

<sup>(</sup>٥) هو البسر الرديء. وقيل: تمر رديء.

<sup>(</sup>٦) في (ف): (نعيه نفسه المناخ). وفي (د): (نعته نفسه المناخ).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (لا).

رَفَّحُ حِب ((رَحِجُ الْخِثَّرِي (سِلَتِر) (انِيْرُ) (الِنْووف سِس www.moswarat.com

# ١٠) ( كَتِبُ بِهِ مُلِلْتَا الْمُ الْمِيْلِيْلِيْ ) - ٣٥ عَلَيْهِ مُلِلْتَ لَامِ الْمَالِمِيْلِيْلِيْ ) عَلَيْهِ مُلِلْتَ لَامِ مِنْلِقَالِمَ الْمَالِمِيْلِيْلِيْ ) عَلَيْهِ مُلِلْتَ لَامِ

#### ٣٥ ـ ١ ـ بَـابِ:

## فَضَائِلُ عِيْسَى (ابْنِ مَرْيَمَ)(٢) الطِّيخ

٣٥١٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠١٥ ـ (وَعَنْهُ) (٧) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى الْنَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ». قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبَيٌّ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (النبي).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (إني).

 <sup>(</sup>أي: أمهاتهم شتى ودينهم واحد) هامش (ط). (أَوْلاَدُ الْعَلاَّتِ: هُمُ الإخوة لأب من أمهات شتّى. وأما الأخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (وعن أبي هريرة).

٣٥١٦ ـ (وَعَنْهُ)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخْسَهُ الْشَيْطَانِ، إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ». ثُمَّ فَخَسَهُ الْشَيْطَانِ، إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ». ثُمَّ قَالَ (أَبُوْ هُرَيْرَة)(١): اقْرَوُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ اللَّهَ عَلَانَ مَرَائِرَةً ﴾ [آل عمران: ٣٦].

٧٥١٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الْشَّيْطَانِ».

٣٥١٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(٣): «رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (الْكَيْنَ)(٢) رَجُلاً يَسْرِقُ. فَقَالَ لَهُ عِيْسَى: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيْسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ نَفْسِي».

## ٣٥ ـ ٢ ـ بَاب:

## فَضَائِل إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ اللَّيْ

٣٥١٩ \_ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ (ﷺ)(٥)».

٣٥٢٠ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ الْنَبِيُّ الطَّيْحُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ» (١٠).

٣٥٢١ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)(٧) ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالْشَّكِّ

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعن أبي هريرة).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط). والقدوم: مكانٌ بالشّام

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (وعنه).

مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَكَى وَلَكِكَنَ لِيَظْمَيِنَ ۚ قَالَ اللَّهِ لَوْطاً! لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَلَّهُ لُوْطاً! لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ اللَّهُ لَوْطاً! لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ اللَّهُ لَوْطاً! لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ،

٣٠٢٧ ـ وَعَنْهُ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٢): «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ (عَالَهُ) ﴿ وَعَنْهُ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٢): «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُ (عَالِهُ) ﴿ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ، ثِنْتَيْنِ (٤) فِي ذَاتِ اللَّهِ. قَوْلُهُ: ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]. وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ مِنَا ﴾ [الأنبياء: ٣٣]. وَوَاحِدَةً فِي [٢٠١/بط] شَأْنِ سَارَةً (٥)، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ

<sup>(</sup>١) في (ف): (لبث). وفي (د): (كنتُ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (اثنتين).

قال الإمام النووي: فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْكَذَبَاتِ الْمَدْكُورَة إِنَّمَا هِيَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى فَهْمِ الْمُخَاطَبِ
وَالسَّامِع، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الأَمْرِ فَلَيْسَتْ كَذِباً مَدْمُوماً، لِوَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ وَرَى بِها، فَقَالَ
فِي سَارَة: أُخْتِي فِي الإسْلام، وَهُو صَحِيح فِي بَاطِنِ الأَمْر، وَسَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
تَأْوِيلِ اللَّفْظَيْنِ الآخَرَيْنِ. وَالْوَجْهِ الثَّانِي: أَنَّهُ لُوْ كَانَ كَذِباً لا تَوْرِيَة فِيهِ لَكَانَ جَائِزاً فِي دَفْعِ
الظَّالِمِينَ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ ظَالِم يَطْلُب إِنْسَاناً مُخْتَفِياً لِيَقْتُلَهُ، أَوْ يَطْلُب وَدِيعَة
الظَّالِمِينَ، وَقَدْ اتَفَقَ الْفُقَهَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ ظَالِم يَطْلُب إِنْسَاناً مُخْتَفِياً لِيَقْتُلَهُ، أَوْ يَطْلُب وَدِيعَة
وَهَذَا كَذِب جَائِز بَلْ وَاجِب لِكَوْنِهِ فِي دَفْعِ الظَّالِم، فَنَبَهَ النَّيِ ﷺ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَذَبَات لَيْسَتْ
وَهَذَا كَذِب جَائِز بَلْ وَاجِب لِكَوْنِهِ فِي دَفْعِ الظَّالِم، فَنَبَهَ النَّي ﷺ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَذَبَات لَيْسَتْ
وَهَذَا كَذِب جَائِز بَلْ وَاجِب لِكَوْنِهِ فِي دَفْعِ الظَّالِم، فَنَبَهَ النَّي عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَذَبِ الْمُدْوِي وَهِ مَعْلَى إِنْ الْمُعْلَمِ عَلْ الْمُؤْمِ وَلَوْهِ الْمُؤْمِ . قَالَ الْمُأْلُقَةُ رَسُول اللَّه يَعَلَى الْمُأْمَاء : وَالْوَاحِدَة الَّتِي فِي شَأَن سَارَة هِيَ أَيْصًا فِي ذَات اللَّه تَعَالَى ؛ لأَنَهَا لَوْ يَهُ كَوْرُودِ الْحَدِيث بِهِ، وَأَمًّا تأُويلُهَا فَصَحِيحٌ وَلَا مَعْنَى اللهُ تَعَالَى ؛ لأَنَهَا لَوْ يَهُ كَالِهِ الْمُؤْمِ كَافِع مَا اللَّه تَعَالَى ؛ لأَنَها لا مُعْنَع كَافِع طَالِم عَنْ مُواقِعَة فَاحِيشَة عَظِيمَة، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُفَسِّراً فِي غَيْر مُسْلِم، فَقَالَ : السَّبَ مَنْهُ أَلُوا عَلَاقِ عَلْ الْمُلَامِ عَنْ الْإِسْلام » . أَيْ يُجَادِلُ وَيُدَافِعُ . قَالُوا : وَإِنَّمَا حَلَى الْمُنْالُ عَلَى الْكُونُ عَلَو ظَالُوا عَلَا الْمُنْتَعُ وَالْمُ الْمُعْمَاء عَنَ الْإِسْلام » . أَيْ يُعْمَالُ وَيُ الْمُعْمَاء عَنْ الْإِسْلام » . أَيْ يُجَادِلُ وَيُدَا عَلَى الْمُعْمَاء عَنْ الْإِسْلام الْمُعْمَا أَنْ عَلَى الْمُعْمَا الْمَالِم عَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

الْنَاسِ [١٤٧/ 1ء] فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارُ (١) إِنْ يَعْلَمُ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ (٢) فَأَخْبِرِيهِ: أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإسْلاَمِ (٣)، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِماً غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ الْأَرْضِ مُسْلِماً غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلاَّ لَكَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا [٢٥١/ ١ف]، فَأَيْهِ (١)، لَمْ فَأَنِي بِهَا، (فَقَامَ) (١) إِبْرَاهِيْمُ (النِيهِ) (٥) إِلَى الْصَّلاَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ (١)، لَمْ

بِأَنْهُمَا فِي ذَاتِ اللَّه تَعَالَى لِكُوْنِ النَّالِثَة تَضَمَّنَتْ نَفْعا لَهُ، وَحَظّاً، مَعَ كُوْنِهَا فِي ذَاتِ اللَّه تَعَالَى. وَذَكَرُوا فِي قَوْله: ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] أَيْ: سَأَسْقُمُ، لأَنَّ الإِنْسَان عُرْضَة لِلأَسْقَامِ. وَأَرَادَ بِذَلِكَ الاعْتِذَارِ عَنِ الْخُرُوجِ مَعَهُمْ إِلَى عِيدِهِمْ. وَشُهُود بَاطِلهمْ وَكُفْرِهمْ. وَقِيلَ: سَقِيم بِمَا قُدِّرَ عَلَيَّ مِنْ الْمَوْت. وَقِيلَ: كَانَتْ تَأْخُذُهُ الْحُمَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْت. وَقَيلَ: سَقِيم بِمَا قُدِّرَ عَلَيَّ مِنْ الْمَوْت. وَقِيلَ: كَانَتْ تَأْخُذُهُ الْحُمَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْت. وَأَمَّا قَوْله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ إِلَى مَا مُعَلِّمُ اللهٰ اللهُ عَلَيْهُ وَطَائِفَة: جُعْل النَّوْق شَرْطاً لِفِعْلِ كَبِيرِهمْ، أَيْ: فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. وَقَالَ الْمُ سَاثِيّ: يُوقَفُ النَّاقُ مَنْ وَلَكَ الْفَاعِل. وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَجَوَابِهَا مَا سَبَقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في (د): (الجبار هذا).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (سأل).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: قَالَ الْمَازِرِيّ: أَمَّا الْكَذِب فِيمَا طَرِيقَه الْبَلاغ عَن اللَّه تَعَالَى: فَالأَنْبِيَاء مَعْصُومُونَ مِنْهُ، سَوَاء كَثِيره وَقَلِيله. وَأَمَّا مَا لا يَتَعَلَّقُ بِالْبَلاغِ، وَيُعَدُّ مِنَ الصغائر، كَالْكَذْبَةِ الْوَاحِدة فِي حَقِيرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا: فَفِي إِمْكَان وُقُوعه مِنْهُمْ وَعِصْمَتِهِمْ مِنْهُ الْقَوْلانِ الْمَشْهُورَانِ للسَّلُفِ وَالْخَلَف. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: الصَّحِيح أَنَّ الْكَذِب فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَلاغِ لا يُتَصَوَّدُ وُقُوعه مِنْهُم، سَوَاء جَوَّزْنَا وقوع الصَّغَاثِر مِنْهُمْ وَعِصْمَتهمْ مِنْهُ، أَمْ لا، وسَوَاء قَلَّ الْكَذِب أَمْ وَعَصْمَتهمْ مِنْهُ، أَمْ لا، وسَوَاء قَلَّ الْكَذِب أَمْ كَثُوب لَمْ كَثُوب الْمُنْوق بِأَقْوَالِهِمْ.

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط) وفي (ف) و(د): (قام).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (إليه).

يَتَمَالَكُ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةُ شَدِيْدَةً فَقَالَ لَهَا: ادْعِ (اللَّهَ)(١) أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلاَ أَضُرُّكِ. فَفَعَلَتْ. فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَقَالَ: ادْعِ اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللَّهَ أَنْ لاَ أَضُرَّكِ. فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ (٢) يَدُهُ، وَدَعَا (٣) الَّذِي جَاءَ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللَّهَ أَنْ لاَ أَضُرَّكِ. فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ (٢) يَدُهُ، وَدَعَا (٣) الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ (لَهُ)(١): إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجُهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا (٥) هَا جَرَّ». قَالَ: "فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيْمُ انْصَرَفَ فَقَالَ أَرْضِي وَأَعْطِهَا (٥) هَا جَرَ». قَالَ: "فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيْمُ انْصَرَفَ فَقَالَ (لَهَ)(١٠): مَهْيَمْ ؟ (٧). قَالَتْ: خَيْراً، كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِماً». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ الْسَّمَاء (٨).

<sup>(</sup>۱) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۲) في (د): (وانطلقت).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (فدعا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وأعطاها).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) (أي: ما شأنك وخبرك؟) هامش (ط).

<sup>(</sup>٨) (قيل: المراد ببني ماء السماء: العرب لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش، وعيشهم بالخصب وهو ما ينبت بماء السماء. وقال القاضي: الأظهر عندي: أنهم الأنصار، ونسبهم إلى جدِّ لهم اسمه: الأزد، وكان يعرف بماء السماء. والله أعلم) هامش (ط).

نقول: الصواب في هذا الحديث: أنه موقوف على أبي هريرة، إذ أن الرواة عن محمد بن سيرين منهم من رفعه ومنهم من وقفه. قال ابن عون: كان محمد بن سيرين لا يرفع من حديث أبي هريرة إلا ثلاثة أحاديث. (وليس هذا منها). وابن عون ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً.

#### ٣٥ ـ ٣ ـ باب:

#### فَضَائِلُ مُوسَى الطَيْئِةِ

٣٩٢٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ( كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ مَوْسَى ( الْمَيْلُ ) ( اللَّهِ عَنْسِلُ وَحَدَهُ ، فَقَالُوْا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ ( اللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ ( اللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى بَأْثُرِهِ مَوْبَهِ . قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثْرِهِ مَوْقَةً يَغْتَسِلُ ، فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَر ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ . قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثْرِهِ يَقُولُ : فَوْبِي حَجَر ، (حَتَّى) ( انظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى سَوْءَةِ مُوسَى يَقُولُ : فَوْبِي حَجَر ، (حَتَّى) ( انظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى سَوْءَةِ مُوسَى بِأَثْرِهِ فَقَالُوْا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ . فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ . قَالَ : فَأَخَذَ فَقَامُ الْحَجَر فَرُبُهُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبا سِتَّةً أَوْ شَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبا سِتَّةً أَوْ شَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدَبا سِتَةً أَوْ سَبْعَةً ، ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ فَرَبا . قَالَ الْحَجَرِ اللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبا سِتَةً أَوْ سَبْعَةً ، ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ اللَّهِ الْحَجَرِ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَمِر الْمَالَ اللَّهُ الْمَعَمِر اللَّهِ الْمَعْمَ مُوسَى بِالْحَجَرِ الْكَالِي اللَّهِ الْمَعْمَةِ مَا الْحَجَرِ الْمَالِي الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَالُونَ اللَّهِ الْمُعْتَى بِالْحَجَرِ الْمَوْسَى بِالْحَجَرِ الْمَالِي الْحَجَرِ الْمُوسَى بِالْحَجَرِ الْمَعْمَلُونَ اللَّهِ الْمَعْمَ مُوسَى بِالْحَجَرِ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمَعْمَ الْمُولَى الْمُوسَى بِالْمُحْمَرِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُقَامِ اللْحَجَرِ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْحَجْرِ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

#### ۳۵ ـ ٤ ـ **بــابـ:** ذِكْرُ وَفَاةِ مُوْسَى الطِيْلاَ

٣٥٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَالَ: (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (١٠): ﴿ أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَاً عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ. قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ (٥) عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ. قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ (١٠) عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ يَنَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) (آدر: عظيم الخصيتين) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (عليه).

ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ». فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ لَمْيَةً بِعَجَرٍ». وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: الْأَحْمَرِ».

#### ٣٥ ـ ٥ ـ باب: قَوْلُهُ: «لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ (أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى)(١)»

٣٥٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (ف): (أنبياء الله). وفي (د): (الأنبياء).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (ولم يرضه). وفي (د): (ولم يرض).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (السماوات). (في نسخ مسلم: السماوات) هامش (ط).

<sup>(</sup>A) في (د): (الأرض والسماوات).

(قَالَ)(۱): ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى، فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، أَوْ فِي أَوَّلِ (مَنْ)(۱) بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الْطُّوْرِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي (۲)، وَلاَ أَقُوْلُ: إِنَّ أَحَداً أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ( ﷺ)(۱)».

٣٥٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ».

٣٥٢٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ [١٤٧/ ب د] ( الله عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ [١٥٢/ ب ف]».

#### ۳۵ ـ ۲ ـ باب: ذكر يُوْنُسَ اللِيلا

٣٥٢٨ ـ عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ (﴿ اللهِ عَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قَـالَ \_ يَعْنِي: اللَّهَ \_: لاَ يَنْبُغِي لِعَبْدِ لِي أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (ﷺ (٥٠)».

#### ۳۵ ـ ۷ ـ بـَاب: ذِكْرُ يُوْسُفَ الطِينةِ [وَزَكَرَيَّا الطِينةِ]

٣٥٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ». قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابْنُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (قبل).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

نَبِيِّ اللَّهِ، (ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ)(۱)، ابْنِ خَلِيْلِ اللَّهِ(۱)». قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْا». «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْا». «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي، هُرَيْرَةَ (ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيًّا نَجَاراً».

## ٣٥ ـ ٨ ـ (بلاب)(۱): قِصَّةُ مُوْسَى وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا الْسَّلاَمُ

٣٥٣١ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفَالَا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ: أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، لَيْسَ هُوَ (مُوسَى) (() صَاحِبَ الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ: أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، لَيْسَ هُوَ (مُوسَى) (() صَاحِبَ الْخَضِرِ. فَقَالَ: كَذَبَ عَدُو اللّهِ، سَمِعْتُ [١٠٤/ ب ط] أُبِيَّ بْنِ كَعْبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ إِسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا (أَعْلَمُ )(() قَالَ: فَعَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، أَيُّ الْنَاسِ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: فَعَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَعَنْكَ اللّهُ إِلَيْهِ : أَنَّ (لِي)(() عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ فَعَنْ لَكُ اللّهُ إِلَيْهِ ، قَلْهُ وَلَهُ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعْهُ فَتَاهُ (وَهُو)(()) يُوشَعُ (() بُنُ نُونٍ، فَحَمْلَ اللّهُ عَلَيْهِ ثَمَّ . فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ (وَهُو)(()) يُوشَعُ (()) بُنُ نُونٍ، فَحَمْلَ الْحُوثَ فَهُو ثَمَّ . فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ (وَهُو)(()) يُوشَعُ (()) بُنُ نُونٍ، فَحَمْلَ اللّهُ مِنْ ثَمَّ . فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ (وَهُو)(()) يُوشَعُ (()) بُنُ نُونٍ، فَحَمَلَ اللّهُ وَنَعْمُ (أَنْ مُونَ ثَمَّ . فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ (وَهُو)(()) يُوشَعُ (()) بُنُ نُونِ، فَحَمَلَ اللّهُ وَنَا فَيْ اللّهُ الْمُؤْتَ فَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتَلِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ الللّهُ الْمُؤْتَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ اللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَلُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) أي: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (د): (نوف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) في (د): (يونس).

مُوسَى الطِّيلِمْ حُوتاً فِي مِكْتَل(١)، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الْصَّخْرَةَ، فَرَقَلَ مُوسَى وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ (فِي الْمِكْتَلِ)(٢) حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ. قَالَ: وَأَمْسَكَ اللَّهُ (عَنْهُ)(٣) جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الْطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوْسَى وَفَتَاهُ (٤) عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوْسَى قَالَ (مُوْسَى)(٢) لِفَتَاهُ: ﴿ النَّا غَدَآءَنَا لْقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾[الكهف: ٦٢]. قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بهِ . ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ۚ ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَـٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾[الكهف: ٦٣]. قَالَ مُوْسَى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا ﴿ (عَجَباً) (٥) ﴿ قَصَصَا ﴾ [الكهف: ١٤]. قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الْصَّخْرَةَ، فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى. فَقَالَ لَهُ الْخَصِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ الْسَّلاَمُ ا؟. قَالَ: أَنَا مُوْسَى. قَالَ: مُوْسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ، لاَ أَعْلَمُهُ. وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى (عَلَيْهِمَا الْسَّلامُ)(١): ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ٥ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ٥ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ يَحْطُ بِهِ حُبْرًاه قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ [الكهف: ٦٦-٦٩]. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٧٠]. قَالَ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوْسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا

<sup>(</sup>١) في (د): (محمل). والمِكْتَل: هو القفة والزنبيل.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط): (ولفتاه).

<sup>(</sup>۵) ما بین: () غیر موجود فی (ط) وصحیح مسلم.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوْهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْر نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ الْسَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُوناً بَغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِيْنَتِهِمْ ﴿ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ٥ قَالَ أَلَهْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ٥ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾[الكهف: ٧١-٧٣]. ثُمَّ خَرَجًا مِنَ الْسَّفِيْنَةِ، فَبَيْنَمَا (هُمَا)(١) يَمْشِيَانِ [١٠٥/ أط] عَلَى الْسَّاحِلِ إِذَا غُلاَّمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا (زَكِيَةً)(٢) بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَد جِنْتَ شَيْئًا تُكْرًا ۞ قَالَ أَلَرْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٤ ـ ٧٥]. قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى. ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي [١٥٣/ أن]، قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٥ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا (١٤٨/ أد] أَنيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَىامَهُ,﴾[الكهف: ٧٦\_٧٧]. يَقُوْلُ: مَائِلٌ. قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا: فَأَقَامَهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّقُونَا وَلَمْ يُطْعِمُوناً ﴿لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٥ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكُ سَأُنَيِتْكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْرَشَتَطِع (٣) عَلَيْهِصَبْرًا ﴾[الكهف: ٧٧-٧٨]». قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا». قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً». قَالَ: «وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ الْسَّفِيْنَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقُصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقُصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط) و(د): (زاكية). وقال أبو بكر بن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات (ص٣٩٥): واختلفوا في قوله: ﴿أَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ ﴾ [الكهف: ٧٤]. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ﴿زاكية﴾ بألف. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ﴿زَكِيَّةٌ ﴾ بغير ألف مع تشديد.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (تسطع).

الْبَحْرِ». قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ (﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْخُلاَمُ فَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً). وَكَانَ يَقْرَأُ: (وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِراً).

柳柳

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).



# ٠٤ - كِتَالِبُ عَبْنَاقُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِ وَفَضَائِلُهِمْر

### ٣٦ ـ ١ ـ (بَاب) (٢): فَضَائِلُ أَبِي بَكْرِ الْصِّدِّيْقِ ﷺ

٣٥٣٢ ـ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْصِّدِّيْقِ (﴿ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى ﴿ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رَكُو اللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ ﴿ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رُوُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ ﴿ اللَّهُ مَا كُو اللَّهُ ثَالِثُهُمَا !! » . أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا !! » .

٣٥٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَعَالَ : ﴿ عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ الْدُّنيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ﴾ فَقَالَ : ﴿ عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ الْدُّنيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ﴾ فَعَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَبَكَى أَبُو بَكُي ، فَقَالَ : فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُ الْمُخَيِّرُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ . وَقَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيْ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ : أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا ، لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكُر خَلِيْلًا ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (على).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (قدمه).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (فقال).

وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَم، لاَ تَبْقَيَنَ (١) فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ، إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِي بَكْرِ».

٣٥٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ)(٢): «وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلاً».

٣٥٣٥ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ [١٠٥/ بط] (ﷺ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلِّ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيْلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللَّهِ».

#### ٣٦ ـ ٢ ـ بَابِ:

## حُبُّهُ السِّين أَبَا بَكْرٍ ( اللهُ ) (٣) وَاسْتِخْلاَفُهُ لَهُ فِي الْصَّلاَةِ

٣٥٣٦ عَنْ (عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ)(١) عَلَى جَيْش ذَاتِ الْسَّلاَسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ الْنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ(٥): «عَائِشَةُ». قُلْتُ: مِنَ الْرِّجَالِ؟ قَالَ: «عُمَرُ». فَعَدَّ رِجَالاً.

٣٥٣٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ (١٠): مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْلِفاً لَوِ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فقالَتْ (ثُمَّ) (١٠) مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ : عُمَرُ. ثُمَّ قِيْلَ لَهَا: (ثُمَّ إِنْ الْجَرَّاحِ. ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا. ثُمَّ قِيْلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ : أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا.

<sup>(</sup>١) في (ط): (يبقين).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (عن عبد الله بن عمرو قال عمرو: بعثه رسول الله ﷺ) خطأ. والذي في الصحيح: (عن أبي عثمان، أخبرني عمرو بن العاص).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (سئلت).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (استخلف؟ قالت).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

٣٥٣٨ ـ وَ[عَنْ مُحمّد بنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ]، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَئُلًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ \_ (قَالَ أَبِي)(١): كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ \_. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِيْنِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٥٣٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ (أَبَاكِ)(٢) وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ(٣) أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ وَيَقُوْلَ قَائِلٌ: أَنَا (أَوْلَى، وَيَأْبَى)(١) اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ أَبَا بَكْرِ».

• ٣٥٤٠ وَعَنْ أَبِي (هُرَيْرَة) (٥) (١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً؟». قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْناً؟». قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضاً؟». قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضاً؟». قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيءِ إِلاَّ دَخَلَ [١٥٥/ب ف] الْجَنَّةَ».

#### ٣٦ ـ ٣ ـ بَأَبِ:

قُوَّةُ إِيْمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(٧) بِخَبَرِهِ اللَّهُ

٣٥٤١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٤٨/ ب د]: «بَيْنَمَا رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فأخاف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (ولا يأبي).

<sup>(</sup>ه) في (د): (بكر).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

يَسُوْقُ بَقَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ (إِلَيْهِ)(١) الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ». فَقَالَ الْنَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ. تَعَجُّباً وَفَزَعاً. أَبَقَرَةٌ(١) تَكَلَّمُ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ».

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَا رَاعِي فِي غَنَمِهِ (٣)، عَدَا عَلَيْهِ الْذُنْبُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الْرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْذَئْبُ [١٠٦/ أط] فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ الْسَّبُعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي ». فَقَالَ الْنَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه يَسِيَّة: «فَإِنِّي أُوْمِنُ بِذَلِكَ (أَنَا) (١) وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ».

### ٣٦ \_ ٤ \_ (بَاب) ('': فَضَائِلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ

٣٥٤٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: وُضِعَ عُمَوُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّقَهُ (٥) الْنَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيْهِمْ. فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي (١)، فَالْتَفَتُ، فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ (﴿ اللهُ )(٧)، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ ( ﴿ اللهُ )(٧) وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَداً أَحَبَّ ( إِلَيَّ )(٧) أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَأَيْمُ اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَأَيْمُ اللَّه، إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ (اللَّهُ)(٧) مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ (٨) أَنَى منكَ مَا حَبَيْكَ، وَذَاكَ (٨) أَنِي

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (البقرة).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (غنيمة).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (د): (فتلقته). قوله: فتكنفته الناس: أي: أحاطوا به. والسرير هنا: النعش.

<sup>(</sup>٦) في (ف): (داري).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (وذلك).

كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، (وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُوْ أَوْ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا.

٣٥٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (الْخُدْرِيّ)(٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ الْنَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصُّ، مِنْهَا(٣) مَا يَبْلُغُ الْثُدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْثُدِيَّ، وَمَنْهَا مَا يَبْلُغُ الْثُدِيَّ، وَمَنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ». قَالُوْا: مَاذَا(٤) مَاذَا(٤) أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْدِّيْنَ».

٣٥٤٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ<sup>(٥)</sup>، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (أَنَّهُ)<sup>(١)</sup> قَالَ: «بَيْنَا أَنَا ثَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحاً أُتِيْتُ بِهِ، فِيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الْرِّيَّ (يَجْرِي فَيُ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحاً أُتِيْتُ بِهِ، فَيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الْرِّيَّ (يَجْرِي فِي) (٧) أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ». قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الْعِلْمَ».

٣٥٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيْبٍ، عَلَيْهَا دَلُوْ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا (٨) ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ \_ (وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ \_ ضُعْفٌ) (٩)، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فمنها).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ما).

<sup>(</sup>٥) زاد في (ط): (عن أبيه). والحديث في صحيح مسلم إسناده: (عن حمزة بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب أيضاً في (ط): (يخرج من). وفي (د): (يجري من).

<sup>(</sup>۸) في (ف): (منها).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (ضعفٌ. والله يغفر له ضعفه). وكتب تحت ضعف: (الضمُّ أفصح).

اسْتَحَالَتْ غَرْباً (١)، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً (٢) مِنَ الْنَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ الْنَّاسُ بِعَطَن (٣)».

٣٥٤٧ ـ وَعَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ (﴿ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَمْرُ (﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) في (ف): (عرباً). وكتب تحتها في (ط): (الغَرْبُ: الدلو العظيمة).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: سيّداً). والعبقري: السيد. وقيل: الذي ليس فوقه شيء.

<sup>(</sup>٣) أي: أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>ه) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فبادرن).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (أفض وأغلظ). وفي (د): (أفظُ وأغلظ).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

٣٥٤٨ ـ وَعَنْ عَاثِشَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ [١٥٤/ أَف] أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: «قَدْ كَانَ يَكُوْنُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ(١)، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ».

٣٥٤٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ (﴿ ﴿ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَامُ إِبْرَاهِيْمَ [١٤٩/ أد]، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ.

حَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُوْلٍ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيْهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيُصلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ (بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ) (٣)، فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (إِنَّمَا خَيَرَنِيَ اللَّهُ فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (إِنَّمَا خَيَرَنِيَ اللَّهُ فَقَالَ: ١٨٤ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ مُنَافِقٌ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْهِ وَالْتُوبَةَ وَالْتُوبَةَ اللَّهُ مُنَافِقٌ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْهِ وَالْتُوبَةَ وَالْتُوبَةَ وَالْتُوبَةَ وَالْتُوبَةَ وَالْتُوبَةُ مَا أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْ قَرْمِة ﴿ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

#### ٣٦ ـ ٥ ـ بكابد: فَضَائِلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ اللَّهِ

٢٥٥١ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) في (د): (أحد منهم).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (رضى الله عنهما).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فأنزل).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

مُضْطَجِعاً فِي بَيْتِي (١)، كَاشِفاً عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرِ (﴿ اللّٰهِ وَهُوَ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ (﴿ اللّٰهِ وَسُوّى لَلّٰهِ وَسُوّى كَذَلِكَ، (فَتَحَدَّثَ) (٣)، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ (﴿ اللّٰهِ وَسَوّى كَذَلِكَ، (فَتَحَدَّثَ) (٣)، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ (﴿ اللّٰهِ وَسَوّى لَلْهُ وَاحِدٍ [١٠١٠/ اط] مَ (فَلَدَحُلَ ثِيابَهُ مَ قَالَ مُحَمَّدُ (١٤٠٤ وَلا (٥) أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ [١٠١٠/ اط] مَ (فَلَدَحُلَ فَتَحَدَّثَ) (٣)، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ وَلَانَ ، فَقَالَ: ﴿ أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ط): (بيته).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أبي حرملة.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فلا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (حيطان).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (إِذِ).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) و(د): (وقال).

بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تَكُوْنُ». قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (﴿ اللَّهُمَّ صَبْراً (وَقَالَ)(۱): فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. قَالَ: وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَبْراً أُو: اللَّهُ<sup>(۱)</sup> الْمُسْتَعَانُ.

٣٥٥٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيْبُهُ».

٢٥٥٤ ـ وَفِي (أُخْرَى: قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) (٣): فَأُوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ.

ه ٣٥٥ ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ)(١).

### ٣٦ ـ ٦ ـ بَاب: فَضَائِلُ عَلِيِّ (بْنِ أَبِي طَالِبٍ)(١) ﷺ

٣٥٥٦ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ: «أَنْتَ مِنْ مُوسَى، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي». قَالَ سَعِيْدُ (بْنُ الْمُسَيِّبِ)(٤): فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهَا سَعْداً، فَلَقِيتُ سَعْداً فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثِنِي عَامِرُ (بْنُ سَعْدٍ)(٤) فَقَالَ: (أَنَا سَمِعْتُهُ، قُلْتُ)(٥): أَنْتَ سَمِعْتُهُ، فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنيْهِ فَقَالَ: نَعُمْ. وَإِلاَّ فَاسْتَكَتَا(١).

٣٥٥٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: خَلَّفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهُ فِي)(٧)

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (والله). وفي (د): (وبالله).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (رواية).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) وكتب أيضاً في (ط): (فاسطكتا) و(فاصطكتا).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (على).

غَزْوَةِ تَبُوْكَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، تُخَلِّفُنِي فِي الْنِّسَاءِ وَالْصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنْ مِنْ إِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي».

٣٥٥٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: "لأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ". قَالَ (') عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّه

٣٥٥٩ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (﴿ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (﴿ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْهِ. فَخَرَجَ النَّبِيِّ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِداً، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ فِي صَبَاحِهَا. (عَلِيٌّ )(٥) فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا. وَعَلِيٌّ )(٥) فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ التِّي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا. وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (\_ أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ (\_)، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ .. (٨)، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ .. (٨)، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ .. (٨)،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>٧) في (د): (الراية).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ف).

فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ ( ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ النَّالَةُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مَوْوَانَ. قَالَ: فَدَعَا سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَوْوَانَ. قَالَ: فَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (إذا).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (لي).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (التراب).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) وكتب أيضاً في (ط): («قمْ أَبَا التُّراب، قم أبا التُّراب»). وكذا في صحيح مسلم.

 <sup>(</sup>A) وقع هذا الحديث في (ط) بعد حديث زيد بن أرقم الآتي بعده وهو خطأ.

#### ٣٦ ـ ٧ ـ بَاب: وَصِيَّتُهُ الْنَيْسِيرُ بِأَهْلِ بَيْتِهِ

بِمَاءِ يُدْعَى خُمَّالًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ فَالَ : «أَمَّا بَعْدُ : أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ (") رَسُولُ رَبِّي قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ : أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي (") رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيْب ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ (") : أَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنَّوْرُ ، فَخُذُوا فَأَجِيْب ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ (") : أَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنَّوْرُ ، فَخُذُوا فَأَجِيْب ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ (") : أَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنَّوْرُ ، فَخُذُوا فَأَجْرُكُمُ الله وَيْهِ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنَّوْرُ ، فَخُذُوا بِهِ " . فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنَّوْرُ ، فَخُولُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذُكِّرُكُمُ الله وَيْهِ إِللهِ وَالْمَدَى وَالنَّوْرُ ، فَخُوا بِهِ إللهُ وَيْهِ إللهُ وَيْهِ إللهُ وَيَعْبَ (فِيْهِ إللهَ وَالْمَدُونُ اللهَ وَاللهَ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذُكِّرُكُمُ الله وَيْ أَهْلِ بَيْتِي ، أَذُكِّرُكُمُ الله وَيْهِ إِللهَ وَالَ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ ؟! أَلَيْسَ نِسَاوُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَا لَا يَتْتِه يَا زَيْدُ؟! أَلَيْسَ نِسَاوُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ اللهَ يَتْتِه وَ اللهَ بَعْدَهُ . قَالَ : فَمَ أَلْهُ لَكُولُ بَيْتِه مِنْ حُرِمَ اللهَ جَعْفَو ، وَآلُ عَبْسٍ . وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَلِي رَفِيه إِنَّ عَقِيْلٍ ، وَآلُ جَعْفَو ، وَآلُ عَبَّاسٍ . وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَلِي رَفِيه إِنْ اللهَ عَقِيْلِ ، وَآلُ جَعْفَو ، وَآلُ عَبَاسٍ . وَلَكَ اللهُ عَفْول : نَعَمْ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) (خُم: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة، عندها غدير يضاف إليها فيقال: غدير خُمِّ) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يأتيني).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (ثَقِيْلَيْنِ).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). وذكر في (ف) مرتين قوله: (أذكركم الله في أهل بيتي).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ٣٦ ـ ٨ ـ بَ**اب:** فَضَائِلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ

٣٠٦٢ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (١) قَالَتْ: أَرِقَ النَّبِيُ (٢) ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً (٣) مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ. قَالَتْ: وَسَمِعْنَا صَوْتَ الْسِيِّلَا مَنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ هَذَا؟». قَالَ (١): سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، الْسِيِّلَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ هَذَا؟». قَالَ (١): سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيْطَهُ.

٣٥٦٣ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ (ﷺ)(١) قَالَ: مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُوْلُ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

٣٥٦٤ ـ (وَعَنْ سَعْدِ قَالَ)(٥) [١٠٨/ أط]: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَبُورَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ.

٣٥٦٥ ـ وَعَنْ سَعْدِ: أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيْهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدِ (أَنْ)(١) لاَ تُكَلِّمَهُ أَبَداً حَتَّى يَكْفُرَ بِدِيْنِهِ، وَلاَ تَأْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ. قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ، فَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا. قَالَ [١٥٥/ أن]: مَكَثَتْ ثَلاَثاً وَتَى غُيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عُمَارَةُ، فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ حَتَّى غُيْهِى عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عُمَارَةُ، فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (رجلُ صالحٌ).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (وفي رواية).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (أنه).

تَدْعُوْ عَلَى سَعْدٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ (١) فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ (حُسْنًا)(٢)﴾[العنكبوت: ٨]. ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي (مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )(٢)﴾ (وَفِيْهَا)(٣): ﴿ (وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا ) (١) مَعْرُوفِا ﴾ [لقمان: ١٥]. قَالَ: وَأَصَابَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ غَنِيْمَةً عَظِيْمَةً، فَإِذَا فِيْهَا [١٥١/ ١د] سَيْفٌ (٥٠)، فَأَخَذْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ الْرَّسُوْلَ ﷺ فَقُلْتُ: نَقِّلْنِي هَذَا الْسَّيْفَ، وَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. فَقَالَ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ». فَانْطَلَقْتُ حَتَّى (إِذَا)(٢) أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَض (١) لاَمَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَعْطِنِيْهِ. قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ: «رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ». قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عَلَى)(٧): ﴿ يَسَتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [الأنفال: ١]. قَالَ: وَمَرِضْتُ، فَأَرْسَلْتُ (^) إِلَيَّ الْنَّبِيُّ ﷺ فَأَتَانِي فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ. قَالَ: فَأَبَى. قُلْتُ: فَالْنُصْفَ؟ قَالَ: فَأَبَى. قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ (قَالَ)(٢): فَسَكَتَ، فَكَانَ بَعْدُ الْثُلُثُ جَائِزاً. قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالُوْا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيْكَ خَمْراً. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشِّ \_ وَالْحَشُّ: الْبُسْتَانُ \_، فَإِذَا رَأْسُ جَزُوْرٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌ مِنْ خَمْرٍ. قَالَ: فَأَكَلْتُ، وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ. قَالَ: فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ والْمُهَاجِرِيْنَ (١) عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ:

في (د): (تعالى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (إلى قوله).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (سيفاً).

<sup>(</sup>٦) ([هو]: الموضع الذي تجمع فيه الغنائم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (فأرسل).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (المهاجرين والأنصار).

الْمُهَاجِرِيْنَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لِحْيَيِ الْرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ، فَجَرَحَ بِأَنْفِي، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيَّ - يَعْنِي: نَفْسَهُ - شَأْنَ الْخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُواَلْمَيْسِرُ وَٱلْأَسَابُ وَٱلْأَرْلَمُ (رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ) (١) ﴿ [المائدة: ٩٠].

٣٥٦٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ الْنَبِيِّ سِتَّةَ نَفَرٍ. فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ (لِلْنَبِيِّ سِتَّةَ نَفَرٍ. فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ (لِلْنَبِيِّ عَلَيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ (لِلْنَبِيِّ عَلِيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيْهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيْهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم إِلَا يَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولَ الللَّهُ

٣٥٦٧ ـ (وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ) (٥) قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ.

#### ٣٦ ـ ٩ ـ بَاب: فَضَائِلُ الْزُّبَيْرِ ﷺ

٣٥٦٨ عَنْ جَابِرِ ( اللهِ اللهُ النَّاسَ عَتُهُ يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الْزُّبَيْرُ، (ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الْزُّبَيْرُ، (ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الْزُّبَيْرُ، (ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الْزُّبَيْرُ، (ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الْزُّبَيْرُ، وَحَوَارِيَّ الْزُبُيْرُ». الْزُبيْرُ) (٧)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَهُمْ) (٨): «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الْزُبيْرُ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

٣٥٦٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ الْنِّسُوَةِ فِي أُطُمِ (١) حَسَّانٍ، فَكَانَ يُطَأْطِىءُ لِي مَرَّةً، فَأَنْظُرُ، وَأُطَأْطِىءُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ، فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي (١) إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فِي الْسِّلاَحِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ.

٣٥٧- زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي فَقَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
 قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

٣٥٧١ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ صِدِّيْقٌ، أَوْ شَهِيْدٌ». وَعَلَيْهِ الْنَبِيُّ ﷺ، وَطَلْحَةُ، وَالْزُّبَيْرُ، وَعَلَيْهِ الْنَبِيُ ﷺ، وَطَلْحَةُ، وَالْزُّبَيْرُ، وَعَلَيْهِ الْنَبِيُ ﷺ، وَطَلْحَةُ، وَالْزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ (ﷺ)(۱).

٣٥٧٢ ـ وَعَنْ (عُرْوَةَ) (٥٠ بْنِ الْزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: أَبَوَاكَ وَاللهِ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلَّهِ وَالْرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

#### ٣٦ ـ ١٠ ـ بَاب: فَضَائِلُ أَبِي عُبَيْدَةَ (﴿ اللهِ الله

٣٥٧٣ \_ عَـنْ أَنَسٍ (﴿ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ) (اللَّهِ عَلَيْهُ ) (اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْناً، وَإِنَّ أَمِيْنَنَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ [٥٥١/ ب ف]».

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): (هو حصنٌ).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أني).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ط) إلى: (عبد الله).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٥٧٤ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوْا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا الْسُّنَّةَ وَالإِسْلاَمَ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ: «هَذَا أَمِيْنُ هَلَا أَمِيْنُ هَلَا أَمِيْنُ .

### ٣٦ ـ ١١ ـ بَاب: فَضَائِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(١)

٣٥٧٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ﴿ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ (٣): «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ ، وَأَحْبِبْ (١) مَنْ يُحِبُّهُ » .

٣٥٧٦ وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ [١٥٥/ ب د] فِي طَائِفَة (٥٠ مِنَ النَّهَارِ، لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ) (٢): «أَثَمَّ لُكَعُ (٧٧؟ أَثَمَّ لُكَعُ ؟ ١٠٠ يعْنِي (٨): حَسَناً فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ؛ لأَنْ تُعَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَاباً (٥)، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ مَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١٠١/ أط]: (اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ فَأَحِبَهُ، وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) في (ط): (عليهما السلام).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (للحسن).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وأحب).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: قطعة).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) لكع: المراد به هنا: الصغير.

<sup>(</sup>۸) زاد فی (د): (جاء).

<sup>(</sup>٩) قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة، ويجعل قلادة للصبيان والجواري.

٧٥٧٧ \_ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (﴿ اللَّهُ مَا لَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَى عَلَى عَاتِقِ الْنَبِيِّ ('') قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ عَلَى عَاتِقِ الْنَبِيِّ ('') ﷺ وَهُو يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ».

٣٥٧٨ \_ (وَعَنْ) (٣) سَلَمَةَ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ (١) ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الْشَّهْبَاءَ، حَتَّى (أَدْخَلْتُهُمْ) (٥) حُجْرَةَ الْنَبِيِّ ﷺ هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ.

٣٥٧٩ ـ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ<sup>(۱)</sup> شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)<sup>(۱)</sup>: خَرَجَ الْنَبِيُّ ﷺ غَدَاةً، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسُودَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيًّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَأَدْخَلَهُ (مَعَهُ)<sup>(۷)</sup>، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلَيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ عَلَيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ عَلَيْ فَالْحَرَابِ: ٣٣].

#### ٣٦ ـ ١٢ ـ بَاب: فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﷺ

• ٣٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ( ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ (أَنَّهُ ) (٩) كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَـ دْعُوا زَيْدَ بْنَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (وعن إياس، عن أبيه).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (برسول الله).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

حَارِثَةَ إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ (فِي) (١) الْقُرْآنُ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقَسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥].

٣٥٨١ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ الْنَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنْ تَطْعَنُوْا فِي إِمْرَتِهِ (٢) فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِي إِمْرَةِ (٣) أَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَأَيْمُ اللَّهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيْقاً (١) لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ (لَمِنْ أَحَبً الْنَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

٣٥٨٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَأُوصِيْكُمْ (٧) بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيْكُمْ».

#### ٣٦ ـ ١٣ ـ (بَاب: فَضَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ ﴿ (١٨)

٣٥٨٣ ـ عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ الْزُّبَيْرِ: أَتَذْكُو إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (أَنَا وَأَنْتَ)(١٠) وَابْنُ عَبَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) كتب تحتها في (ط): (إمارته).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (إمارة).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (لحليفاً). وكتب تحتها في (ط): ([أي]: حقيقاً). وتحرف في (د) إلى: (لخلفاً).

<sup>(</sup>٥) في (د): (لأحب).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (من).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (وأوصيكم).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (وعن).

<sup>(</sup>١٠) في (د): (إذ قدم من سفر). والذي في (ف) و(ط) هو كما ورد في صحيح مسلم.

٣٥٨٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَان مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسُبِقَ (بِي إِلَيْهِ)(١)، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسُبِقَ (بِي إِلَيْهِ)(١)، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَي فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. (قَالَ)(١): فَأَدْخِلْنَا الْمَدِيْنَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ (وَاحِدَةٍ)(٣).

٣٥٨٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْدَفَنِي (الْنَبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ)(٣) خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيْثاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ الْنَّاسِ.

#### ٣٦ ـ ١٤ ـ **بَاب:** فَضَائِلُ خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

٣٥٨٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ (ﷺ)(١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ(٥) خُوَيْلِدٍ». قَالَ أَبُوْ كُرِيْبِ: وَأَشَارَ وَكِيْعٌ إِلَى الْسَمَاءِ وَالأَرْضِ.

٣٥٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ (٢) ﷺ: «كَمَلَ مِنَ الْرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ الْنِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى الْنِّسَاءِ كَفَضْلِ الْثَرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الْطَّعَامِ».

٣٥٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى جِبْرِيْلُ الْنَبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا رَسُوْلَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) في (ط): (إليه بي).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (النبي).

هَذِهِ خَدِيْجَةُ [١٥٦/ أَف] قَدْ أَتَـتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَـتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا [١٠٩/ بط] الْسَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لاَ صَخِبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ».

٣٥٨٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (١) قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ، مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلاَثِ سِنِيْنَ [١٥١/ أد] لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الْشَّاةَ، ثُمَّ يُهْدِيْهَا إِلَى (خَلاَئِلِهَا)(٢).

• ٣٥٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْماً فَقُلْتُ: خَدِيْجَةَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا».

٣٥٩١ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ الْنَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيْجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.

٣٩٩٢ ـ وَعَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُورَيْلِدٍ (أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِغْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِلذَلِكَ فَقَالَ: «الْلَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُورْلِ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِغْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِلذَلِكَ فَقَالَ: «الْلَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُورْلِ اللَّه عَجُورْ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ خُورْلِيهِ» (٣) فَغِرْتُ. فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُورْ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الْدَّهْرِ، فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْراً مِنْهَا.

#### ٣٦ ـ ١٥ ـ بَ**اب:** فَضَائِلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

٣٥٩٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلْهِ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (خديجة). وخلائلها: أي: صدائقها.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

﴿ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ: جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ (١) مِنْ حَرِيْرٍ، فَيَقُوْلُ: هَذِهِ الْمَرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ (٢)، فَأَقُوْلُ: إِنْ (يَكُ) (٣) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ يُمْضِهِ ».

٣٩٩٤ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلِي عَضْبَى (٥)». قَالَتْ: فَقُلْتُ (١): وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ عَنِّي (٤) وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ وَلَكْ؟ قَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ عَضْبَى رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ: لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ. وَإِذَا كُنْتِ عَضْبَى قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، كُنْتِ غَضْبَى قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.

٣٥٩٥ ـ وَعَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي (٧) صَوَاحِبِي، فَكُنَّ (٨) يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ (٩) إِلَيَّ.

٣٥٩٦ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ الْنَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُوْنَ بِلَكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) هي الشقق البيض من الحرير.

<sup>(</sup>٢) في (د): (هي أنت).

<sup>(</sup>٣) في (د): (كان). وفي صحيح مسلم: «يَكُ هَذَا».

<sup>(</sup>٤) في (ط): (عليًّ).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (عني غضبا).

<sup>(</sup>٦) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>٧) وكتب أيضاً في (ط): (يأتيني).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (وكنّ).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (يسر بهن).

٣٥٩٧ ـ وَعَنْهَا (قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ الْنَبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ)(١) بِنْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ<sup>(٢)</sup> أَرْسَلْنَنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَنَا سَاكِتَةٌ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْ بُنيَّةُ، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟». فَقَالَتْ: بَلَى. قَالَ: «فَأَحِبِّى هَذِهِ». قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ<sup>(٣)</sup> سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [١١٠/ أط] وَسَلَّم، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ الْنَبِيِّ (٤) ﷺ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقُوْلِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِيْهَا أَبَداً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ الْنَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ الْنَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ<sup>(٥)</sup> خَيْراً فِي الْدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى للَّهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيْناً، وَأَوْصَلَ لِلْرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تُصَدَّقُ بِهِ، وَتُقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ (حَدِّ)(٧) كَانَتْ فِيْهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ. قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ

<sup>(</sup>١) في (ط): (أن أزواج النبي ﷺ أرسلنَ فاطمة).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (نساءك).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (حتى).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) في (د): (قط امرأة).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (تعالى).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (حدية). وفي (ط): (حِدَّةٍ). والحدّة: هي شدة الخلق وثورانه، ومعنى الكلام: أنها كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب.

فَاطِمَةُ عَلَيْهَا (وَهُوَ بِهَا) (()، فَأَذِنَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهَا (وَهُوَ بِهَا) اللَّهِ عَلَيْ قَالَتْ ((): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا أَرْقَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي [٢٥١/ ب ف] (إِلَيْكَ) (() يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي الْنَةَ (ا) أَبِي قُحَافَةَ. قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ وأَنَا أَرْقُبُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ وأَنَا أَرْقُبُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا أَرْقُبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ وَأَرْقُبُ طَوْفَهُ، هَلْ يَأْذَنُ (لِي) (() فِيْهَا. قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ وَلَيْ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ وَلَيْنَا لَكُونَهُ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلِيْ (وَتَبَسَّمَ) (()): (إنَّهَا النَّهُ أَبِي بَكُرِ () وَنُحَدُّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ (وَتَبَسَّمَ) (()): (إنَّهَا النَّهُ أَبِي بَكُرِ () .

٣٥٩٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ يَقُوْلُ [١٥١/ب د]: «أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَداً». اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْدِي وَنَحْدِي.

٣٥٩٩ \_ وَعَنْهَا: أَنَّهَا (قَالَتْ) (١٠): سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَمُوْتَ وَهُوَ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالْرَّفِيْقِ (الأَعْلَى) (١٠)».

٣٦٠٠ وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الْدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فقالت).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (بنت).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (حين أثخنت). (حتى أنحيت خ) هامش (د). وأنحيت: أي: قصدتها واعتمدتها بالمعارضة. وقال النووي: في بعض النسخ: (حتى). بدل: (حين)، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (د).

وَالآخِرَةِ. قَالَتْ: فَسَمِعْتُ الْنَبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكُ رَفِيقًا ﴾ [النساء: 19]. (قَالَتْ) (١): فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِيْنَئِذٍ.

٣٦٠١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةً، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيْعاً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ (٢ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةً يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ (٢ حَفْصَةُ لِعَائِشَةُ عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَةً عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَةً عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَةً، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [11/ بط] إلى حَفْصَةً، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَة، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [11/ بط] إلى جَمْلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ عَلَيْسَةُ فَعَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَعَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَةُ مَا اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٦٠٢ \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ( اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيُ يَقُوْلُ: ﴿ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى الْنُسَاءِ، كَفَضْلِ الْثَرِيْدِ عَلَى الْطَّعَامِ».

٣٦٠٣ \_ وَ[عَنْ أَبِي سَلَمَة]، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: "إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ الْسَّلاَمَ». (قَالَتْ)(٤): فَقُلْتُ (لَهُ)(٥): وَعَلَيْهِ الْسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَهُوَ يَرَى مَا لاَ أَرَى.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قالت).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

### ٣٦ ـ ١٦ ـ (باب) (۱): حَدِيْثُ أُمِّ زَرْعٍ

٣٦٠٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ الْمَرَأَةُ فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ: أَنْ لاَ<sup>(٣)</sup> يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً.

قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثُّ (١٠)، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ (٥) (وَعْرٍ)(١)، لاَ سَهْلُ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِيْنٌ فَيُنْتَقَلَ (٧).

قَالَتِ الْثَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ (١٠)، إِنِّي أَخَافُ أَنْ (لاَ) (٩) أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرُ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (١٠).

قَالَتِ الْنَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ (١١)، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ (١٢).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ألاًّ).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: مهزول).

<sup>(</sup>٥) أي: يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيراً، أي: إنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء الخلق.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). أي: صعب الوصول إليه.

<sup>(</sup>٧) أي: تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه، بل يتركوه رغبة عنه لرداءته.

<sup>(</sup>A) أي: لا أنشره وأشيعه.

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١٠) المراد بهما: عيوبه.

<sup>(</sup>١١) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الطويل البائن).

<sup>(</sup>١٢) (أي: لا منفعة ولا مطلقة) هامش (ط). وقال النووي: معناه: ليس فيه أكثر من طوله بلا نفع، فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، فتركني لا عزباء ولا مزوجة.

قَالَتِ الْرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ(١) تِهَامَةَ، لا حَرُّ، وَلاَ قُرُّ، وَلاَ مَخَافَةَ، وَلاَ سَآمَةَ(١). قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ(٣)، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ(١)، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

قَالَتِ الْسَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ (٥)، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ (٦)، وَإِنِ اضْطَجَعَ اضْطَجَعَ الْشَفَ، وَلاَ يُوْلِحُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ (٧).

قَالَتِ الْسَّابِعَةُ: زَوْجِي (غَيَايَاءُ \_ أَوْ: عَيَايَاءُ)(^) \_، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ (^)، شَجَّكِ، أَوْ فَلَكِ(^\)، أَوْ جَمَعَ كُلاَّ لَكِ.

قَالَتِ الْثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْرِّيحُ رِيْحُ زَرْنَبِ(١١)، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ(١٢).

<sup>(</sup>١) أي: لذيذ.

<sup>(</sup>٢) (هذا مدحٌ بليغٌ، أي: ليس فيه أذّى ولا أخافُ له غائلة) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (من الشجاعة).

<sup>(</sup>٥) أي: أكثر من الطعام.

<sup>(</sup>٦) الاشتفاف: أن يستوعب جميع ما في الإناء.

<sup>(</sup>٧) قال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنَّت به، لأن البث: الحزن، فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها فوصفته بالمروءة وكرم الخلق.

<sup>(</sup>٨) في (ف): (عياياء أو غياياء). وفي (ط): (الشكُّ من الراوي. وقيل: بالمعجمة. والغياية: وهي الظلمة. أي: لا يهتدي إلى مسلك. أي: غطيت عليه أموره. وقيل: الغيّ الذي هو الخيبةُ ﴿يَلْقَرْنَ غَيَّا﴾ [مريم: ٥٥]، وبالمهملة: أي: الذي لا يلقح. وقيل: كالعنين. وطباقاً: أي: مطبقة عليه أموره من العجز والعيّ).

<sup>(</sup>٩) أي: جميع أدواء الناس مجتمعة فيه.

<sup>(</sup>١٠) (الشيعُّ: الجرح في الرأس. والفل: الضرب والكسر) هامش (ط).

<sup>(</sup>۱۱) **الزرنب**: نوع من الطيب معروف. قيل: أرادت طيب ريح جسده. وقيل: طيب ثيابه في الناس. وقيل: لين خلقه وحسن عشرته.

<sup>(</sup>١٢) صريح في لين الجانب وكرم الخلق.

قَالَتِ النَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيْعُ الْعِمَادِ(١)، طَوِيلُ النِّجَادِ(١)، عَظِيْمُ الْرَّمَادِ(١)، قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ الْنَّادِ(١).

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ (٥) مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيْرًاتُ الْمَبَارِكِ (١)، قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ (٧)، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ (٨)، أَيْقَنَّ أَنَّهَنَّ أَنَّهُنَّ هُوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، فَمَا أَبُوْ زَرْعٍ؟ أَنَاسَ (١) مِنْ حُلِيٍّ أُذُنيَّ، وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَيَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي (١١)، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيْ لٍ (١٢) وَأَطِيْطٍ (١٣)، وَدَائِسٍ (١٤)، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيْ لٍ (١٢) وَأَطِيْطٍ (١٣)، وَدَائِسٍ (١٤)،

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (بالشرف والحسب).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ط): (حمائل السيف لطوله).

<sup>(</sup>٣) تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده، فيكثر رماده.

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (المتحدث). والنادي: مجلس القوم.

<sup>(</sup>٥) في (ف): (فما مالك). وفي (د): (فما ملك).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (ليلاً).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (ينحرها للضيفان).

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في (ط): (إذا أخذه الضيف ضربوا له بالدفِّ). والمزهر: العود الذي يضرب به في الأفراح.

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في (ط): (النَّوْس: الحركة).

<sup>(</sup>١٠) كتب فوقها في (ط): (أي: فرحني ففرحت).

<sup>(</sup>١١) كتب فوقها في (ط): ([أي]: بِشَظَفٍ مِنَ الْعَيْشِ، وقيل: جبل، وقيل: موضع).

<sup>(</sup>١٢) كتب تحتها في (ط): (أصوات الخيل والإبل).

<sup>(</sup>١٣) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (وأصيط). والأطيطُ: أصوات الإبل وحنينها.

<sup>(</sup>١٤) كتب فوقها في (ط): ([هو]: الذي يدوس الزرع في بيدره).

وَمُنَقِّ (۱) ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ [۱۵۷/ أن] فَلاَ أُقَبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ (۲) . [۱۱/ أط] .

(أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ) (٣)، عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ (١٤)، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (١٠).

ُ ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ (١)، وَيُشْبِعُهُ (٧) ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ (٨) [٢٥١/ أد].

ابِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ (٩) أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيْهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا.

جَارِيَـةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لاَ تَبُثُ حَدِيْثَـنَا تَبْثِيْثَا ۗ ١٠٠، وَلاَ تُنقَّتُ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): ([هو]: أصوات المواشي).

<sup>(</sup>٢) (وروي بالميم أيضاً. قيل: وهو الشرب بعد الريّ. وقيل: التأنيّ في الشرب. وقيل: غير ذلك) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أم زرع، فما أم زرع).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (رواح). وفي هامش (ط): ([العكوم]: أوعية الطعام. [ورداح]: أي: [عظام]كبيرة).

<sup>(</sup>٥) ([أي]: واسع) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) (كمسل شطبة: قيل: شبهه كالسيف سل من غمده. وقيل: وصفته بالرقة وهو مما يمدح به الرجال. والشطبة: الشوكة التي تكون في أسفل جريدة النخل رقيقه) هامش (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (وتشبعه).

 <sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): (مدحتة بقلة الأكل). والجفرة: الأنثى من أولاد المعز، وقيل:
 من الضأن.

<sup>(</sup>٩) في (ف): (ابنة).

<sup>(</sup>١٠) كتب تحتها في (ط): (أي: لا تفشي سِرَّنا).

مِيْرَتَنَا(١) تَنْقِيْثاً(٢)، وَلاَ تَمْلاً بَيْتَنَا تَعْشِيْشاً(٣).

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوْ زَرْعِ وَالأَوْطَابُ (٤) تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ (٤)، فَطَلَّقَنِي وَنكَحَهَا، فَنكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيّاً (٢)، رَكِبَ شَرِيّاً، وَأَخَذَ خَطِّيّاً (٧)، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَماً ثُرِيّاً (١)، وَأَعْطَانِي مِنْ (كُلِّ اللهُ عَنهَا) (٢) وَأَيْحَةٍ زَوْجاً. قَالَ: كُلِيْ أُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ (كُلِّ اللهُ عَنْهَا) (١٠): قَالَ لِي أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبَي زَرْعٍ . قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) (١٠): قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ» (١١).

<sup>(</sup>١) الميرة: الطعام المجلوب.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (تنفث ميرتنا تنفيثاً). وفي هامش (ط): (أي: لا تضيع طعامنا).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (بل تنظفه). ومعناه: لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت.

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([هي]: أسقية اللبن [التي يمخض فيها]).

<sup>(</sup>٥) (قيل: معناه: أنها ذات كفلٍ عظيم، فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض، حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. وقيل: أراد الفهدين كالرمانتين. وقيل غير ذلك) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب في (ط): (سخيًّا شريفاً).

<sup>(</sup>٧) الخطى: الرمح.

<sup>(</sup>A) الثري: الكثير من المال وغيره.

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۱۱) (فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بالكناية من غير نية؛ لأن النبي على قال لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». ولم ينف الطلاق، لأن الطلاق من الجملة ولم يقع به على النبي على طلاق) هامش (ط).



### ٣٦ ـ ١٧ ـ (بَاب) ('': فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ) ('')

٣٦٠٥ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَام (٣) بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْنِي (فِي)(١) أَنْ يُنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، (ثُمَّ لا)(١) آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، (فَإِنَّمَا)(١) ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيْبُنِي مَا رَابَهَا(٥)، وَيُؤْذِيْنِي مَا آذَاهَا».

٣٦٠٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: (فَقُلْتُ) (١) لِفَاطِمَةَ: مَا هَذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَبَكَيْتِ، ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكَتِ؟ قَالَتْ: سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي (فَأَخْبَرَنِي) (١) أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ (١)، فَضَحِكْتُ.

٣٦٠٧ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ<sup>(١)</sup> الْنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخْطِىءُ (١٠) مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (النَّفِير).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (هاشم).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (لا). وفي (د): (فلا).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أرابها).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (د): (أهل بيته).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (نساء).

<sup>(</sup>۱۰) في (د): (يخطيء).

شَيْئاً، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ: "مَرْحَباً [۱۱۱/بط] بِابْنَتِي". ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْداً، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الْفَانِيَةَ، فَضَحِكَتْ. فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالْسِّرَارِ(۱)، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِیْنَ؟ [(۱)، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ سَالُتُهَا: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ سِرَّهُ. (قَالَتْ)(۱): فَلَمَّا تُوفِقِي قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَفْشِي عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سِرَّهُ. (قَالَتْ)(۱): فَلَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثَنِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثَنِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ عَرَقَ أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثَنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ عَرَقَ أَوْ مَوْتَيْنِ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَوْنِي اللَّهِ عَلَى الْمَوْقِ الْأُولَى، رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْقِ الْأُولَى، اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَوْقِ الْأُولَى، اللَّهُ وَالْمَوْرِي، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْاَنَ مُرَّتَيْنِ، وَإِنِّهُ عَلَى اللَّهُ وَاصْبِرِي، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاصْبِرِي، وَإِنَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ مِنْ مُنَّ وَلَى مَرَّيْنِ مَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَا مَرْعَيْ مَالَى اللَّهُ وَالْمَا مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ \_ أَوْ: سَيِّدَةُ مَا اللَّهُ وَالْمَا مَا مُؤْمِنِيْ مَلَى اللَّهُ وَالْمَا مُؤْمِنِيْنَ \_ أَوْ: سَيَدَةً فَالَ اللَهُ وَالْمَا مَرْقَوْدِي اللَّهُ وَالْمَا مُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا مَرْقَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### ٣٦ ـ ١٨ ـ (بَاب) (°): فَضَائِل أُمِّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(١)

٣٦٠٨ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْسُّوْقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الْشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (بسره).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (تبك).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (فقالت).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

وَأُنْبِئْتُ: أَنَّ جِبْرِيلَ الْكِيْ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ( عَلَيْ اللَّهِ ( عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللللِهُ الل

٣٦٠٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ [١٥٥/ب ف] ﷺ: «أَسْرَعُكُنَّ لَحُوْقاً بِي (٥٠)، أَطُولُكُنَّ يَداً». قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطُولُ يَداً. قَالَتْ: فَكَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

## ٣٦ ـ ١٩ ـ (بَاب) (<sup>٧)</sup>: فَضَائِلُ أُمِّ أَيْمَنَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (<sup>٨)</sup>

٣٦١٠ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهِ عَالَ : انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٥١/ب د] إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ فَانْطَلَقْتُ (١٠) مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيْهِ شَرَابٌ. قَالَ : فَلاَ أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِماً أَوْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (قالت).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (قالت).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (بي لحوقاً). وفي صحيح مسلم: (لحاقاً بي).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (فكان).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (وانطلقت).

لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ(١) عَلَيْهِ (وَتَذَمَّرُ)(٢) عَلَيْهِ.

٣٦١١ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ (﴿ يَهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ ﴿ (اللهِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ ﴿ (اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### ٢٦ ـ ٢٠ ـ (بَاب) (٢): فَضَائِلُ الْغُمَيْصَاءِ أُمِّ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

٣٦١٢ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (٧) ﷺ لاَ يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْنَسَاءِ، إِلاَّ عَلَى أَرْوَاجِهِ، إِلاَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عَلَيْهَا. فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي».

٣٦١٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٧) عَلَيْ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): ([أي]: تصيح).

<sup>(</sup>٢) ([أي]: تتكلم بغضب) هامش (ط). وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (وتَذْمُر). قال النووي: (تذمُر) هو بفتح التاء وإسكان الذال المعجمة وضم الميم. ويقال: تَذَمَّرَ، بفتح التاء والذال والميم.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (لعمر بعد وفاة رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقلنا).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (رسول الله).

فَقُلْتُ(١): مَنْ هَذَا؟(٢) قَالُوْا: هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ(٣) بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ».

٣٦١٤ \_ وَعَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيْتُ الْجَنَّةَ(٤)، فَرَأَيْتُ الْرَاْةُ أَبِي طَلْحَةَ، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي (٥)، فَإِذَا بِلاَلٌ».

### ٣٦ ـ ٢١ ـ (بَطَب)<sup>('`)</sup>: فَضَائِلُ بِلاَلِ بْنِ حَمَامَةَ <sup>('')</sup> (ﷺ)<sup>(^)</sup>

٣٦١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِبِلاَلٍ (عِنْدَ) (١) صَلاَةِ الْغَدَاةِ: (آيَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلاَمِ، مَنْفَعَةً، فَإِنِّي الْغَدَاةِ: الْيَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلاَمِ، مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ (١٠) نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنِّةِ». قَالَ (بِلاَلْ) (١٠): مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِي الإِسْلاَم أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِنْ (١١) أَنِّي لاَ أَتَطَهَرُ طُهُوْراً تَامَا فِي سَاعَةٍ عَمَلاً فِي الإِسْلاَم أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِنْ (١١) أَنِّي لاَ أَتَطَهَرُ طُهُوْراً تَامَا فِي سَاعَةٍ

<sup>(</sup>١) في (ف): (قلت).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (هذه).

<sup>(</sup>٣) هي أم سليم.

<sup>(</sup>٤) في (د): (أريت الجنة، فرأيت الجنة).

<sup>(</sup>٥) هي صوت الشيء اليابس إذا حك بعضه بعضاً.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) هو: بلال بن رباح القرشي التيمي، أبو عبدالله، ويقال: أبو عبد الرحمن. ويقال: أبو عبد الكريم. ويقال: أبو عمرو المؤذّن، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهو ابنُ حَمَامَةَ وهي أمه، وكانت مولاة لبعض بني جُمَح، قديم الإسلام والهجرة، شهد بدراً وأحداً، والمشاهد كلها مع رسول الله على وسكن دمشق. تهذيب الكمال (٤/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>۱۰) (أي: صوت) هامش (د).

<sup>(</sup>١١) في (ط): (إلاً).

مِنْ لَيْلٍ وَلاَ(١) نَهَارٍ، إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ(١) الْطُّهُوْرِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

### ٣٦ ـ ٢٢ ـ (بلب) (٣): فَضَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿

٣٦١٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) (٤). قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَمِـدُوا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَمِـدُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

٣٦١٧ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِيْناً وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ (أَهْلِ)(٣) بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلَا بُنِي مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ (أَهْلِ)(٣) بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلَا مُنْ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ (أَهْلِ) وَلَوْمِهِمْ لَهُ.

٣٦١٨ ـ وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُوْدِ حِيْنَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُوْدِ (﴿ فَهِ اللَّهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

٣٦١٩ ـ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [آل عمراُن: ١٦١]. ثُمَّ قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُوْنِي أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (أو).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (بذاك).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً أَعْلَمُ (بِهِ)(') مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. قَالَ (شَقِيْقٌ)(''): فَجَلَسْتُ فِي حِلَقِ أَصْحَابِ (مُحَمَّدٍ)('') (رَسُوْلِ اللَّهِ)(') ﷺ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ(") [١١٢/بط]، وَلاَ يَعِيْبُهُ.

٣٦٢٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ (﴿ وَ اللَّهِ عَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ! مَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُوْرَةٌ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَا أُنْزِلَتْ (٥٠)، وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَا أُنْزِلَتْ (٥٠)، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَداً هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ (٦) اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

٣٦٢١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (عَمْرِو) (٧ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ٣٦ \_ ٢٣ \_ (باب) (<sup>(^)</sup>: فَضَائِلُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿

٣٦٢٢ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. أَحَدُ عُمُومَةِ أَنَسٍ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زياد من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (عليه ذلك).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (نزلت).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (كتاب).

<sup>(</sup>٧) تحرف في (د) إلى: (عمر).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

### ٣٦ ـ ٢٤ ـ بَاب: فَضَائِلُ أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ

٣٦٢٣ \_ عَنْ أَنَسِ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبُيِّ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُرُاً عَلَيْكَ (الْقُرْآنَ)(١)». قَالَ: آللَّهُ سَمَّاكِي لَكَ؟ قَالَ: "اللَّهُ سَمَّاكَ لِي». قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي.

٣٦٢٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [البينة: ١]».

### ٣٦ ـ ٢٥ ـ بَاب: فَضَائِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﷺ

٣٦٢٥ ـ عَنْ جَابِرِ [١٥١/ أ د] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الْرَّحْمَنِ»(١).

٣٦٢٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الْرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».

٣٦٢٧ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمَسُوْنَهَا (١٠)، وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا. فَقَالَ: «أَتَعْجَبُوْنَ (١٠) مِنْ لِيْنِ هَذِهِ ؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) وروي مثله عن أنس بن مالك ﷺ في صحيح مسلم بعده.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (يمسونها).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (تعجبون).

٣٦٢٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُكَيْدَرَ دُوْمَةِ الْجَنْدَلِ، أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ جُبَّةً فَذَكَرَهُ.

### ٣٦ ـ ٢٦ ـ (بلب) (۱): فَضَائِلُ أَبِي دُجَانَةَ ﷺ

٣٦٢٩ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفاً يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُهُ مِنِّي هَذَا (٢٠٢)». فَبَسَطُوْا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُوْلُ: أَنَا أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ مِنِّي هَذَا (٢٠٢)». قَالَ: فَاصَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِمَاكُ (٣) أَبُوْ دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ. قَالَ: فَأَخَذُهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ.

## ٣٦ ـ ٢٧ ـ (بَاب) (نَ): فَضَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَامِ وَالِدِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

٣٦٣٠ عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِيءَ بِأَبِي مُسَجَّى وَقَدْ مُثِلَ (٥) بِهِ. قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الْقُوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الْقُوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الْقُوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الْقُوْبَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَوْ أَمَرَ بِهِ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيةٍ أَوْ صَائِحَةٍ فَقَالَ: «وَلِمَ صَائِحَةٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقَالُ: «وَلِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (هذا مني).

<sup>(</sup>٣) وهو سماك بن خَرَشَةَ.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (بالتخفيف).

### ٣٦ ـ ٢٨ ـ **باَب:** فَضَائِلُ<sup>(۱)</sup> جُلَيْبِيْبٍ (ﷺ

٣٦٣١ ـ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ الْنَبِيَ ﷺ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدِ؟». قَالُوْا: نعَمْ. فُلاَناً، وَفُلاَناً، وَفُلاَناً ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدٍ؟». قَالُوْا: لاَ. قَالَ: «لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا وَفُلاَناً. ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدٍ؟». قَالُوْا: لاَ. قَالَ: «لَكِنِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطُلُبُوهُ». فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوُجَدُوهُ وَهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَلْ وَقُلَابُهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنْ وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنْ وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنْ وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنْ وَأَنَا مِنْهُ، قَلَلَ: «قَلَل تَعْمُ لَكُ إِلاَّ سَاعِدَانَ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ. قَالَ: قَالُهُ مَا عَلْهُ وَقُومَ عَلَى قَالًا وَالَا مِنْهُ وَالَا عَنْهُ مَا قَالًا وَالْهُ مَا عَلَاهُ وَالْهَ عَلْهُ مَا عَلْهُ وَقَالَا وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَلُومَ عَلَى سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلاَّ سَاعِدَانَ الْنَا مِنْهُ وَلُومَ عَلْ وَلَا مَا عَلْهُ وَاللَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَوضِعَ فِي قَبْرِهِ. وَلَمْ يَذْكُرُ غَسْلاً.

# 

### فَضَائِلُ أَبِي ذَرٍّ ﴿ اللَّهُ

٣٦٣٢ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: خَرَجْنَا مِنْ (٦) قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوْا يُحِلُّوْنَ الْشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنيُسٌ، وَأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوْا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ

 <sup>(</sup>١) في (ط): (ذِكْر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فوجد).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ساعدي).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (مع).

أُنيُسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا، فَتَنَا(') عَلَيْنَا الَّذِي قِيْلَ لَهُ. (فَقُلْتُ)(''): أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوْفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلاَ جِمَاعَ لَكَ فِيْمَا بَعْدُ. فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا('') فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَعَطَّى خَالُنَا ثُوْبَهُ، فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطُلَقْنَا حَتَّى نَـزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ('') أُنيُسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا، وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَتَيَا('') الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنيُساً، فَأَتَانَا أُنيُسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا(''). قَالَ: وَقَدْ صَلَيْتُ آلِمِهِا بَعْكَاهِنَ، فَأَتَيَا أَنْ أَلْقَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِثَلَاثِ مَنْ عَنْ مَثْلِهَا، فَأَتَيَا فَمِثْلِهَا مَعَهَا فَالْنَا أَنيُسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا(''). قَالُ: وَقَدْ صَلَيْتُ آلِمِهُ إِللَّهُ بِثَلَاثِ أَنْ أَلْقَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِثَلَاثِ مَنْ الْخِي قَبْلُ أَنْ أَلْقَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِثَلَاثِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَلْقَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْكُ بُومَجَّهُنِي مِنْنَ . قُلْتُ أَنْ أَلْقَيْتُ رَسُولَ اللَّه وَلَا أَنْ أَلْقَيْتُ رَبُولِ اللَّيْلِ أَلْقِيْتُ رَسُولَ اللَّه وَيُعْفِي فَاءٌ ﴿ مَنْ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَلْقِيْتُ رَسُولَ اللَّه أَنْسُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَلْقِيْتُ رَسُولَ اللَّه أَنْسُ حَتَّى إِنَا لِي حَاجَةً بِمَكَّة فَاكُفِنِي. فَالْمُلَقَ أُنيْسٌ حَتَّى أَتَى مَنَا عَلُونِي الْشَمْسُ. فَقَالَ أُنيْسٌ : إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّة فَاكُفِنِي. فَالْالُقَ أُنْسُلُ حَتَى الْشَعْرَاءِ . لَوَيْتُ رَجُلًا بِمَكَّة عَلَى اللَّهُ أَرْسَلَهُ . قُلْتُ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: لَقِيْتُ رَجُلاً بِمَكَة عَلَى كَوْنِ اللَّهَ أَرْسُلُهُ اللَّهُ أَرْسَلَهُ . قُلْتُ : فَمَا يَقُولُ الْنَاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ : شَاعِرٌ ، مَاحِرٌ . وَكَانَ أَنْسُ أَحَدُ الشُّعْرَاءِ .

قَالَ أُنيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَـهُ

<sup>(</sup>١) في (ف): (فثنا). وكتب تحتها في (ط): (أي: أفشى).

<sup>(</sup>۲) ما بین: () غیر موجود فی (د).

<sup>(</sup>٣) (الصِّرمة: القطعة من الإبل والغنم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) (المنافرة هنا: المفاخرة. يعني: أنهما تفاخرا بالشعر، أيهما الشعر فتحاكما إلى الكاهن فحكم لأنيس بالفخر. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (فأتينا).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (معه).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (ألفيت).

 <sup>(</sup>٨) (خفاء: بكسر الخاء المعجمة وبالتخفيف، وهو: الكساء. وروي بالجيم المضمومة،
 وهو غثاء السيل. والأول أصح) هامش (ط).

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في (ط): (أي: أبطأ).

عَلَى أَقْرًاءِ الْشَعْرِ، فَمَا يَلْتَيْمُ () عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي، أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ. قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَب، فَأَنْظُرَ. قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ. فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونْهُ () الْصَّابِيءَ، فَأَشَارَ مَكَةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ. فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونْهُ () الْصَّابِيءَ، فَأَشَارَ إِلَيَّ هَفَالَ: الْقَالِدِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَ(كُلِّ) () إِلَيِّ، فَقَالَ: الْصَّابِيءَ [100/ ب د]. فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَ(كُلِّ) () عَلْمٍ مَتَّى خَرَرُتُ مَغْشِيّا عَلَيَّ. قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِيْنَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبُ عَظْمٍ، حَتَّى خَرَرُتُ مَغْشِيّا عَلِيَّ. قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِيْنَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبُ الْحَمَرُ () فَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَعْسَلْتُ عَنِي الْدِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِئْتُ مَعْرَدُ الْفِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَى يَلْ الْبُنَ أَخِي ثَلَاثِ فَمَنْ بَعْنِي، وَمَا () وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ () جُوْعٍ. قَالَ: فَبَيْنَ أَهْلُ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ مَتَى كَثِينَ أَهْلُ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ مَتَى مَكْ بِلِي سُخْفَةَ () جُوْعٍ. قَالَ: فَالَتَ الْالْبَيْقِ فَى لَيْلَةٍ قَمْرًاءَ إِضْجِيَانَ () ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَصْمِخَتِهِمْ (١٨)، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَكَالًى اللَّهُ اللَّ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّا خُرَى . قَالَ: فَأَلَتَنَا [11/ ب ط] عَلَيَّ فِي الْمَالِقِهِمَا. (فَقُلْتُ أَنْ أَنْ الْمَالُ عَلَى الْلُهُ فَرَاءَ فَالَا: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ (١١٠) فَمَا تَنَاهُمَا عَنْ (١١٠)

<sup>(</sup>١) في (ف): (تليتم).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (يدعونه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) (النّصب: الصنم. ومنه قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾[المائدة: ٣]. وأحمر من الدماء كالنصب الذي كانوا يذبحون له ويَلْطَخُ بالدماء. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ولا).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): (ضعفٌ وهزال).

<sup>(</sup>٧) في هامش (د): (مضيئة).

<sup>(</sup>٨) في صحيح مسلم: «أسمختهم» وهو جمع سماخ، وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس. يقال: صماخ بالصاد وسماخ بالسين، والصاد أفصح وأشهر، والمراد بأصمختهم هنا: آذانهم، أي: ناموا.

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١١) في (ف) و(ط): (عَلَيّ). (أي: ما انتهتا عن قولهما) هامش (ط).

قَوْلِهِمَا. قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فَقُلْتُ: هَنْ (١) مِثْلُ الْخَشَبَةِ، غَيْرَ أَنِّي لاَ أَكْنِي. فَانْطَلَقَتَا تُولُولِاَنِ وَتَقُولاَنِ: لَوْ كَانَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا (١). (قَالَ) (٣): فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: «مَا لَكُمَا؟». قَالَتَا: الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا؟ قَالَ: (مَا قَالَ لَكُمَا؟». قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ (لَنَا) (١) كَلِمَةً تَمْلاً الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا؟ قَالَ: (مَا قَالَ لَكُمَا؟». قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ (لَنَا) (١) كَلِمَةً تَمْلاً الْفَمَ (٥). وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ (١) بِالْبَيْتِ هُو وَصَاحِبُهُ، الْفَمَ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ (أَنَا) (٧) أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ (٨) بِتَحِيّةِ لَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (الهن: بالتخفيف كناية عن كل شيء وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر، وكأنه أراد بذلك سبّ إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (أنفارِهِما).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) (أي: عظيم لا شيء أقبح منها، وقيل: معناه: لا يمكن ذكرها كأنها تسد فم حاكيها لعظمها) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (فطاف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (جاءه).

<sup>(</sup>٩) (في جميع النسخ: «وعليك» من غير ذكر السلام، وفيه دليلٌ لأحد الوجهين أنه إذا قال في ردّ السلام: وعليك يجزئه، لأن العطف يقتضي كونه جواباً) هامش (ط).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>١١) كتب تحتها في (ط): ([أي]: كفّني عنه). وتحرف في (د) إلى: (فقذعني).

أَعْلَمَ بِهِ مِنِي، (ثُمَّ رَفَع) (') رَأْسَهُ (ثُمَّ) (') قَالَ: هَنْتَ كُنْتَ مَا مُنا مُنْذُ ثَلَائِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ. قَالَ: «فَمَنْ هَا هُنَا مُنْذُ ثَلَائِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ. قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ. فَسَمِنْتُ حَتَّى كَانَ يُطْعِمُكَ؟». قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ('') عَلَى كَيِدِي سُخْفَة جُوعٍ. قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (﴿ إِنَّهَا رَسُولُ (اللَّهِ) ('') النَّذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابلًا، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيْبِ الْطَاقِفِ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ (اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنِي قَدْ وُجُهْتُ (إِلَى) ('') أَرْضِ ذَاتِ مَا غَبَرْتُ ('')، ثُمَّ أَنَيْتُ رَسُولُ اللَّه عَلَى قَدْ وَبُعْتُ وَيْتَكَ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ، مَا غَبَرْتُ (اللَّهُ أَلَى يَثْفَعَهُمْ بِكَ، وَيَلْ مَا عَلَى وَمَلَكَ مَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ، مَا غَبَرْتُ أَنْشُلُ قَقَالَ: «إِنِي قَدْ وُجُهْتُ (إِلَى) ('') أَرْضِ ذَاتِ مَا غَبَرْتُ ( أَنْ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ، وَيَنْكَ، فَإِنِي قَدْ أَسُلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَالْنَيْنَ وَمُنَا غَفَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِيْنِكَ، فَإِنِي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَنْ مَنْ غَفَارًا، فَأَسْلَمْ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَوُمُهُمْ إِيْمَاءُ ('') بْنُ رَحَضَةَ (الْخِفَارِيُّ ) ('')، أَمْنَا غَفَاراً، فَأَسْلَمْ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَوْمُهُمْ إِيْمَاءُ ('') بْنُ رَحَضَةَ (الْخِفَارِيُّ ) ('')،

<sup>(</sup>١) كتب تحتها أيضاً في (ط): (فرفع).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وجدت).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

 <sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (أي: بقيت [ما بقيت]). وتحرف في (ف) و(د) إلى: (غيرت ما غيرت).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (إلي). وفي صحيح مسلم: (لي).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (فقلت).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٩) كتبت في (ط) بفتح الألف وكسرها في أوله.

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () غير موجود في (ط).

وَكَانَ سَيِّدَهُمْ. وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَسْلَمْنَا. فَقَالُوْا: فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَأَسْلَمُ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ، إِخْوَتُنَا(۱) نُسْلِمُ(۲) عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوْا عَلَيْهِ. فَأَسْلَمُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ، إِخْوَتُنَا(۱) نُسْلِمُ(۲) عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوْا عَلَيْهِ. فَأَسْلَمُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا [١٥٥/ أن]، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ».

#### ٣٦ ـ ٣٠ ـ باَب: فَضَائِلُ جَرِيْرِ ﷺ

٣٦٣٣ ـ عَنْ جَرِيرِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)<sup>(٣)</sup> قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ أَسُلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَحِكَ.

٣٦٣٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلاَّ (تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي)(١).

وَفِي أُخْرَى: وَلَقَدْ (٥) شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثَبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ (١): «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ [١١٤/ أط]، وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً».

٣٦٣٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: (لَقَدْ) (٧) كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخَلَصَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْشَّامِيَّةُ. (فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ أَنْتَ مُريْحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَّةِ وَالْشَّامِيَّةِ» (٨)، فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِئَةٍ أَنْتَ مُريْحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَّةِ وَالْشَّامِيَّةِ» (٨)، فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِئَةٍ

<sup>(</sup>١) في (ط): (إخواننا).

<sup>(</sup>Y) في (ف): (يسلموا).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (تبسم). وفي (د): (وتبسم).

<sup>(</sup>ه) في (د): (لقد).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فقال).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

وَخَمْسِيْنَ مِنْ أَحْمَسَ (١)، فَكَسَرْنَاهُ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ. (قَالَ)(٢): فَدَعَا لَنَا وَلأَحْمَسَ (٣).

٣٦٣٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَرَّكَ (١) (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(١) عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ، وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

#### ٣٦ ـ ٣١ ـ (بَاب)

فَضَائِلُ (عَبْدِ اللَّهِ)(٥) بْنِ عَبَّاسٍ وَ(عَبْدِ اللَّهِ)(٥) بْنِ عُمَرَ اللَّهِ (١)

٣٦٣٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْنَبِيِّ ﷺ أَتَى الْخَلاَءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «هَنْ وَضَعَ هَذَا؟». قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ(٧): «اللَّهُمَّ فَقَهْهُ (فِي اللَّهُمَّ فَقَهُ اللَّهُمَّ فَقَهُ اللَّهُمَّ فَقَهُ (فَي اللَّهُمَّ فَقَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ فَقَهُ (فَي اللَّهُمَّ فَقَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ فَقَهُ (فِي اللَّهُمَّ فَقَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ فَقَهُ (فِي اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللللَّهُمُ الللللِّهُ اللَّهُمُ الللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللْمُولِمُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولُومُ اللللللِّهُ الللْمُولُومُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللْ

٣٦٣٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ( اللهِ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (قريش).

<sup>(</sup>۲) ما بین: () غیر موجود فی (ط).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (د) إلى: (ولا خمس).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وبارك). وفي (د): (وبرك).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (رضى الله عنهما).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) ([هو]: ما غلظ من الديباج) هامش (ط).

٣٦٣٩ ـ (وَعَنْهُ)(١) قَالَ: كَانَ الْرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى رُوْيَا أَقُصُّهَا(٢) عَلَى النَّبِيِّ إِذَا رَأَى رُوْيَا أَقُصُّهَا(٢) عَلَى النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ فِي الْنَوْمِ، كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى الْنَارِ، فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطَيِّ (الْبِثْرِ)(٣)، وَإِذَا لَهَا(٤) قَرْنَانِ كَقَرْنَي الْبِعْرِ، وَإِذَا (٥) فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ (الْبِعْرِ)(٣)، وَإِذَا لَهَا(٤) قَرْنَانِ كَقَرْنَي الْبِعْرِ، وَإِذَا (٥) فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْنَارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْنَارِ. قَالَ: فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى مَنْ النَّارِ، قَالَ: رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْنَارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْنَارِ، قَالَ لَكِ : لَمْ تُرَعْ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنَ اللَّهُ عَلَى مَنَ اللَّهِ عَلَى مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

# ٣٦ \_ ٣٢ \_ (بَاب)

## فَضَائِلُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَا لِكُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٦٤٠ ـ (عَنْ أَنَسٍ)(١)، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ (أَنَّهَا)(١) قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَيَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ».

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعن ابن عمر).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فأقصها).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فيها).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فإذا).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (فلقيني). وفي صحيح مسلم: (فلقيهما ملكٌ).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٦٤١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: دَخَلَ الْنَبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! خُويْدِمُكَ. ادْعُ اللَّهَ لَهُ. (قَالَ)(١١): فَدَعَا لِي خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! خُويْدِمُكَ. ادْعُ اللَّهَ لَهُ. (قَالَ)(١١): فَدَعَا لِي (بِكُلِّ خَيْرٍ)(١١). وَكَانَ (فِي)(٢) آخِرُ مَا دَعَا (لِي)(١) بِهِ أَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيْهِ»(٣).

٣٦٤٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَوَاللَّهِ! إِنَّ مَالِي لَكَثِيْرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي (لَيَتَعَادُّوْنَ)(٢) عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ (٤) الْيَوْمَ.

٣٦٤٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَنَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. (قَالَ)(٥): فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ أَمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ [١١٤/ بط] مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: بِعَثَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِحَاجَةٍ. قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ [١١٤/ بط] قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ. قَالَتْ: لاَ تُحَدِّثُنَ بِسِرٌ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحَداً. قَالَ أَنسٌ: وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهَا أَحَداً لَحَدَّثُتُ (بهَا)(٥) يَا ثَابتُ.

### ٣٦ ـ ٣٣ ـ بَاب: فَضَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ ﷺ

٣٦٤٤ ـ عَنْ سَعْدٍ قَالَ (١): مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَيِّ يَمْشِي:

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) (فيه: دليلٌ لمن فضّل الغنى على الفقر، وأجابَ من فضَّلَ الفقرَ بأن هذا دعا له النبي ﷺ بالبركة فيه، ومتى بورك فيه لم يخشى له فتنةً، وفيه: دليلٌ على أن الإنسان إذا دعا لنفسه أو لغيره بشيءٍ من الدنيا أن يضُمَّ إلى ذلك بالبركة) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (مئة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (عن سعيد قال). وفي (د): (قال سعيد) خطأ. وهو سعد بن أبي وقاص.

"إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ" إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَم.

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِيْنَةِ فِي نَاسٍ فِيْهِمْ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَصْحَابِ الْنَبِيِّ (') عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِمِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَدَخَلَ مَنْ لَهُ، وَدَخَلْتُ، فَلْمُ الْجَنَّةِ، فَدَخَلَ مَنْ لِلَهُ، وَدَخَلْتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَدَخَلَ مَنْ لِلَهُ، وَدَخَلْتُ فَيْلُ الْجَنَّةِ، فَلَكَ اللهِ وَكَذَا. فَتَكَدَّتُنَا اللهِ! مَا يَنْبغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَأْحَدُثُكَ لِمَ ذَاكَ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَأْحَدُثُكَ لِمَ ذَاكَ، وَلَانَتُ مُؤْتَ وَقُنْ اللهِ! مَا يَنْبغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَأْحَدُثُكَ لِمَ ذَاكَ، وَخُصْرَتَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ حَدُورَ اللهَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ حَدُورَ مَنْ حَدِيْدٍ أَسْفَلُهُ فِي رَوْضَةٍ عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْوضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ، وَأَعْلَامُ عُونَ إِنْ اللهَ عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْمُنْ مُنْ خَلْفِي) (''): وَالْمِنْصَفُ الْخُادِمُ وَقَالَ: (ابْنُ عَوْنٍ) (''): وَالْمِنْصَفُ الْخُلُومُ وَ وَصَفَى ('') أَنَّ وَفَعَهُ (مِنْ خَلْفِهِ) ('') بِيكِوهِ وَ فَوَقِيْلُ (لِي )(''): وَالْمُعْمُودُ، فَقَلْلَ: «تِلْكَ الْوَوْضَةُ الْإِسْلامُ، وَإِنَهُا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى الْنَعْمُودُ، فَقَالَ: «تِلْكَ الْوُوضَةُ الإسْلامُ، وَإِنَهُا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى الْنَبْعِي عَلَى الْنَبْعُ فَقَالَ: «تِلْكَ الْوَوْضَةُ الإسْلامُ، وَإِنَهُا لَقِي يَدِي، فَقَالَ: «قَلْكَ الْوَوْضَةُ الإسْلامُ،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (د): (وحدثنا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (شأني).

<sup>(</sup>٧) وكتب أيضاً في (ط): (ولقد وصف).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): (المشهور الكسر). أي: كسر القاف.

وَذَلِكَ (١) الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الإِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى (٣)، فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَتِلْكَ النَّهِ بْنُ سَلاَمٍ. الإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوْتَ ﴿ . قَالَ: وَالْرَّجُلُ (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ.

### ٣٦ ـ ٣٤ ـ (بَاب) (''): فَضَائِلُ حَسَّانَ (بْنِ ثَابِتٍ) ('') ﷺ

٣٦٤٦ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (﴿ اللهُ عُمَرَ (﴿ اللهُ عُمَرَ (﴿ اللهُ اللهُ عَمْرَ (﴿ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

٣٦٤٧ \_ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ لِحَسَّانَ ابْن ثَابِتٍ: «اهْجُهُمْ (^) \_ أَوْ: هَاجِهِمْ \_ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ».

٣٦٤٨ \_ وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(٥) وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا (٩) شِعْراً، يُشَبِّبُ (١٠) بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ [١٥٢/ ب د]:

<sup>(</sup>١) في (ف) وكتب فوقها في (ط): (وذاك).

<sup>(</sup>۲) (عروة الإسلام) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فالرجل).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (اهجُ). وفي هامش (ط): (اهجهم. كذا في مسلم).

<sup>(</sup>٩) أي: يتغزل.

<sup>(</sup>١٠) كتب تحتها في (ط): (يتغزل).

#### حَصَانٌ رَزَانٌ مَا (تُرَنُ أَنُ اللهِ بِيبَةِ

وَتُصْبِحُ غَرْنَكِي (٢) مِنْ لُحُوم الْغَوَافِ لِ (٣)

قَالَتْ لَهُ (٤) عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ (٥).

قَالَ مَسْرُوْقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِيْنَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ [١١٥/ أط] قَالَ اللَّهُ (تَعَالَى)(١٠): ﴿وَٱلِنِّى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَاتُ (عَظِيمٌ )(١٧) [النور: ١١].

فَقَالَتْ (^): فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى. فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ (كَانَ) (٩) يُهَاجِي عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٣٦٤٩ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ)(١٠): قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، اثْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ: «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ». (قَالَ)(١١): وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الْشَّعَرَةُ مِنَ الْخَمِيْر. فَقَالَ حَسَّانُ:

<sup>(</sup>١) في (د): (تتهم). وتزن: أي: ما تتهم.

<sup>(</sup>٢) أي: جائعة.

 <sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): ([حصانً]: عفيفة. [رزان]: كاملة العقل. [تزن]: تتهم. [غرثي من لحوم الغوافل]: جائعة. كناية عن كلام الغيبة).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فقالت).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (كذاك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) تحرف في (د) إلى: (أليم).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (قالت).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١١) في (ف) و(د): (فقال).

#### فَاشِينَ (١) سَنامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِم

بَنُ و بِنْ تِ مَخْ زُوْمٍ وَوَالِ دُكَ الْعَبْ دُ

 $(\bar{b}_{q}^{(7)},\bar{b}_{q}^{(7)})$ 

٣٦٥٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهَ قَالَ: «اهْجُ قُرِيْشاً، فَإِنَّهُ (١٠) أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ الْنَبْلِ». فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: «اهْجُهُمْ». (فَهَجَاهُمْ) (٥٠)، (فَلَمْ يُرْضِ) (٢٠)، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (فَقَالَ) (٢٠)، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الْضَّارِبِ بِنَنْبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَةُ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لأَفْرِيَنَّهُمْ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشِ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشِ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشِ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ اللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْشَعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ.

(قَالَتْ عَائِشَةُ)(^): فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوْحَ الْقُدُس

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (إن). وفي صحيح مسلم: (وإن).

<sup>(</sup>۲) في (ف): (بني بنت). وفي (د): (ابنة).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (فهو).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ».

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى (١١)». قَالَ حَسَّانُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ (٢) عَنْهُ

وَعِنْ لَا اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَارَاءُ

هَجَوْتَ مُحَّمَداً بَرِاً (حَنِيْف) (٣)

رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَالِ

فَ إِنَّ أَبِ عِ وَوَالِ دَهُ وَعِرْضِ عِي

لِعِ رُضِ مُحَمَّ لِهِ مِ نُكُمْ وِقَ اءُ

تُكِلْتُ بُنيَّتِي إِنْ لَهِمْ تَرَوْهَا

تُثِيْـرُ الْنَقْعَ مِـنْ كَنَفَـي كَـدَاءُ [١٦٠/ أف] ف]

يُبَارِيْنَ (١) الأَعِنَّةِ مُصْعِدَاتٍ

عَلَى أَكْتَافِهَا (الأُسلُ)(٥) الْظِّمَاءُ

<sup>(</sup>١) في (ط): (واستشفى). وفي (ف) و(د): (وأشفى). أي: شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها، ونافح عن الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (وأجبت).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (تقياً).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (تنازعنا). وفي (د): ([أي]: ينازعن).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (الأسد). قال النووي: والأسل: بفتح الهمزة والسين المهملة وبعدها لام، هذه رواية الجمهور. والأسل: الرماح. والظماء: الرقاق... وفي بعض الروايات: الأسد الظماء بالدال: أي: الرجال المشبهون للأسد العطاش إلى دمائكم.

# تَظَلِلُ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرِانِ (١) تُلَطِّمُهُ ـــــنَّ (٢) بــــــالْخُمُر الْنُسَـ فَانْ أَعْرَضْ تُمُوا عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَاتُحُ وَانْكَشَافَ الْغِطَاءُ وَإِلاَّ فَاصْـــبِرُوْا لِضِــرَابِ يَــوْم يُعِـــنُّ اللَّـــهُ فِيْــــ وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً يَقُ وْلُ الْحَصَقُ لَصِيْسَ بِ وَقَالَ اللَّهُ: قَادُ يَسَّرْتُ جُنْداً هُ مُ الْأَنْصَ الْ عُرْضَ تُهَا اللَّقَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَنَا(٣) فِي كُلِّ يَوْم مِنْ مَعَدًّ سِ بَابٌ أَوْ قِتَ اللَّ أَوْ هِجَ الْ فَمَــنْ يَهْجُــوْ رَسُــوْلَ اللَّــهِ مِــنْكُمْ وَيَمْدَحُـــــهُ وَيَنْصُــــه وَجِبْرِيْ لِ رَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا

<sup>(</sup>١) في (ط): (متضمراتٍ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (يلطمهن).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط) و(د): (ألا).



### ٣٦ ـ ٣٥ ـ (باب) (١٠): فَضَائِلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

الإسلام وهِي مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْماً، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَكْرَهُ، الإسلام وهِي مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْماً، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَكْرَهُ، فَاتَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أَمِّي إِلَى فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ، فَدَعَوْتُهَا الْبَوْمَ: فَأَسْمَعَتْنِي فِيْكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ ﴿ اللَّهَ أَنْ اللَّهَ أَنْ اللَّهَ أَنْ عَلَيْ، فَدَعَوْتُهَا الْبَوْمَ: فَأَسْمَعَتْنِي فِيْكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ ﴿ اللَّهَ أَنْ يَهْدِي أَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ. وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة مُسْتَبْشِراً بِدَعْوَةٍ نَبِي اللَّهِ عَلَى مَنَاكُ : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ. وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ. وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ. وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة قَالَتْ: يَا أَلَهُ هُو أَنْ الْبَابِ، فَإِنَا هُو يَعْمَونُ أَنْ الْبَابِ، ثُمَّ عَلْمَ أَنِي مُوالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَسْتُهُ وَأَنْ الْبَعِي مِنَ الْفَرَحِ. (قَالَ) ﴿ فَعَلَيْهُ وَأَنَا اللَّهُ وَعَلَيْتُ وَمَارِهَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَمَالَكُ وَاللَّهُ وَعَلَى وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً . فَكَمِدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فادعوا).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (وصرت).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا \_ يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ \_ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ». فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي، وَلاَ يَرَانِي إِلاَّ أَحَبَّنِي. أَحَبَّنِي.

٣٦٥٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، كُنْتُ رَجُلاً مِسْكِيْناً أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَشْغَلُهُمُ الْصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ مِشْغَلُهُمُ الْقَيْءَ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغُلُهُمُ الْقَيْءَ مُ الْقَيْءَ مُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئاً سَمِعْهُ مِنِّي». فَبَسَطْتُ ثَوْبِي حَتَّى قَضَى حَدِيْتَهُ، ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إِلَيَّ، فَمَا نَسِيْتُ شَيئاً سَمِعْتُهُ مِنْهُ (ﷺ)(۱).

### ٣٦ ـ ٣٦ ـ <del>إلى:</del> فَضَائِلُ أَهْلِ بَدْرِ (ﷺ)(١) [وَقِصَّةُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ]

٣٦٥٣ عَنْ عَلِيٍّ (هَ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ (هَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ المَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ط): (في أصل الحافظ بإسكان الخاء).

<sup>(</sup>٣) في (د): (النبي).

امْرَأً مُلْصَقاً فِي قُرَيْشِ ـ قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِيْفاً لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِها ـ ، وَكَانَ مِمَّنْ (() كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ، فَأَحْبَبْتُ وَكَانَ مِمَّنْ (ا) كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ (أَنْ) (() أَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَداً، يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْراً، وَلاَ الْإِسْلاَمِ. فَقَالَ أَفْعَلْهُ كُفْراً، وَلاَ اللَّهِ الْكُفْرِ (بَعْدَ) (() الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (بَعْدَ) اللَّهِ الْمُنَافِقِ . فَقَالَ عَمْرُ: دَعْنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الطَّلَعَ اللَّهُ الطَّلَعَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

### ۳٦ \_ ٣٧ \_ (بَكَابِ) <sup>(^)</sup>: فَضَائِلُ أَصْحَابِ<sup>(٩)</sup> الْشَّجَرَةِ (ﷺ) <sup>(^)</sup>

٣٦٥٤ عَنْ أُمُّ مُبَشِّرٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ الْنَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ حَفْصَةَ: «لاَ يَدْخُلُ الْنَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْشَّجَرَةِ أَحَدٌ مِنَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا». قَالَتْ (١٠): بَلَى

<sup>(</sup>١) في (ط): (من).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (عن).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (النبي).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) في (د): (أهل).

<sup>(</sup>١٠) في (ف): (قلت). وفي (د): (قالت).

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. فَانْـتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِّنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ قَدْ قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ فَهَا لَا لَكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الل

#### ۲۸ ـ ۲۸ ـ (بَاب)

فَضَائِلُ أَبِي مُوْسَى وَأَبِي عَامِرٍ [الأَشْعَرِيَّيْنِ] (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(٣)

٣٦٥٥ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى وَهُو نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ (١) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى أَبْشِرْ». فَقَالَ (لَهُ) (٣) الأَعْرَابِيُّ: لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّه عَلَى : "أَبْشِرْ». فَقَالَ (لَهُ) (٣) الأَعْرَابِيُّ: (قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَبِلاَلٍ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا (قَدْ) (١) رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبِلاَ أَنْتُمَا». فَقَالاً: قَبِلْنَا كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا (قَدْ) (١) رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبِلاَ أَنْتُمَا». فَقَالاً: قَبِلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وُجُوهِكُمَا، وَنُحُورِكُمَا، وَوَجْهَهُ (٧) فِيْهِ، وَمَجْ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا، وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا». فَأَخذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُوهُوهِكُمَا، وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا». فَأَخذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُوهُوهِكُمَا، وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا». فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُوهُوهِكُمَا، وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا». فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُا فَاهُ طَائِفَةً مَنْ وَرَاءِ السَّمَةُ مَنْ وَرَاءِ السَّهُ اللَّهُ طَائِفَةً.

<sup>(</sup>١) في (ف): (الله تعالى). وفي (د): (تعالى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (الجعرانة).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (أكثرت علي). وفي (د): (أكثرت).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (وجهه).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الْصِّمَّةِ، (فَقُتِلَ دُرَيْدٌ)(۱)، وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: وَبَعَثِنِي الْمَلَمَّةِ، (فَقُتِلَ دُرَيْدٌ)(۱)، وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: وَبَعَثِنِي الالالالِ طَا مَعَ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي فَقَالَ أَبُوْ مُوسَى فَقَالَ: فِنْ رَمُّنِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ مُوْسَى فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ ٢١ قَالِي، فَقُلْتُ : يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ أَبُوْ عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوْسَى فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ ٢١ قَالِي، فَقَلْتُ : يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ أَبُوْ عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ ٢١ قَالِي، تَرَاهُ ٢١ ذَاكَ ١١ الَّذِي رَمَانِي. قَالَ ١٥٠ أَبُو مُوسَى: فَقَصَدْتُ لَهُ، فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ، ثَمَّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ أَبُو مُوسَى: فَقَصَدْتُ لَهُ، فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَا اللّهَ عَلَى ذَاهِبًا، فَاتَبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحْيِي، أَلَسْتَ عَرَبِيّا، أَلا تَسْتَحْيِي، أَلَسْتُ عَرَبِيّا، أَلا تَشْتُحْيِي، أَلَسْتُ عَلَى مَرْبَيّانِ (فَصَرَبْتُهُ) ١٠٤ عَرَبِيّا، أَلا تَشْتَحْيِي، أَلْسُ مَ مَرْبَعَيْنِ (فَصَرَبْتُهُ) ١٤٠ فَقَالُتُ عَلَى النَّاسِ، وَمَكَ مَ يَسِيْراً، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُوسَى إِللّهُ عَلَى النَّاسِ، وَمَكَثَ يَسِيْراً، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى وَالْنَى فَلَى وَهُو فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيْرٍ مُرْمَلٍ ١٤٠، (وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ) ١٠٠، وقَلْ النَّيْ عَلَى وَمُولُ اللَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّيْ عَلَى وَمُولُ اللَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّيْ فَقَالَ عَلَى وَمُولُونُ إِلَى اللَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّيْ عَلَى وَمُولُ اللَّهُ مَاتَ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ) ١٠٠، وقَلْ النَّيْ وَمَالُ ١٠٠ (وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ) ١٠٠، وقَلْدُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د). وكتب أيضاً في (ط): (فَقَتَلَ دُرَيْداً).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ذلك).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) و(د) إلى: (فرأه).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ذلك).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (فسرا). ومعنى فنزا منه الماء: أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع.

<sup>(</sup>٩) في (ف): (مزمل). والمرمل: هو الذي ينسج في وجهه بالسعف ونحوه ويشد بشريط ونحوه.

<sup>(</sup>١٠) (وما عليه فراش خ) هامش (د). قال النووي: وأما قوله: (وعليه فراش): فكذا وقع =

أَثَّرَ رِمَالُ(١) الْسَّرِيْرِ بِظَهْرِ(١) رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرْ لِي. فَدَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ». حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مِنَ الْنَّاسِ». فَقُلْتُ: وَلِي اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مِنَ الْنَّاسِ». فَقُلْتُ: وَلِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَاسْتَغْفِرْ. فَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبُهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْماً». قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَالَ" لأَبِي عَامِرٍ، وَالأُخْرَى لأَبِي مُوسَى (الأَشْعَرِيِّ)(٤).

### ٣٦ \_ ٣٩ \_ بَاب: فَضَائِلُ (°) الأَشْعَرِيِّيْنَ (﴿)(١)

٣٦٥٧ ـ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْآنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ (٧ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ [١٦١/ أن] كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ

<sup>=</sup> في صحيح البخاري ومسلم فقال القابسي: الذي أحفظه في غير هذا السند: (ما عليه فراش). قال: وأظن لفظة: (ما) سقطت لبعض الرواة، وتابعه القاضي عياض وغيره على أن لفظة: (ما) ساقطة، وأن الصواب إثباتها. قالوا: وقد جاء في حديث عمر في تخيير النبي على أزواجه: على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، وقد أثر الرمال بجنبيه.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (الحبل).

<sup>(</sup>٢) في (د): (الفراش ظهر).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أحدهما).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فضل).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (يرحلون).

حَكِيْمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ \_ أَوْ قَالَ: الْعَدُوَّ \_ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُوْنَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوْهُمْ».

٣٦٥٨ ـ (وَعَنْهُ)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْ (٢) بِالْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ (٣)، جَمَعُوْا مَا [١١٧/ أط] كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ (١) بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالْسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ .

### ٣٦ ـ ٤٠ ـ [باب: بَاب: فَضَائِلُ أَبِي سُفْيَان بن حَرْبِ ﷺ]

٣٦٥٩ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَلاَ يُقَاعِدُوْنَهُ، فَقَالَ لِلْنَبِيَّ (أَنَ عَلَيْ اللّهِ، ثَلاَثُ (آ) أَعْطِنِيْهِنَّ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ: أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَمُعَاوِيَةَ لِتَجْعَلَهُ كَاتِباً بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». (قَالَ) ((()): وَتُؤَمِّرُنِي ((خَتَّى) ((()))) أُقَاتِلَ الْكُفَّارِ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلاَ أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ الْنَبِيِّ عَلَيْهُ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئاً إِلاَّ قَالَ: «نَعَمْ».

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعن أبي موسى).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ف) و(د) إلى: (رملوا). (أي: فني طعامهم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (في المدينة).

<sup>(</sup>٤) في (ف) وكتب أيضاً في (ط): (اقتسموا).

<sup>(</sup>٥) في (ف) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (لنبي الله).

<sup>(</sup>٦) في (د): (ثلاثاً).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) (اعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشكلة، لأن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة، =

٢٦ ـ ١١ ـ (بَلَب)

فَضَائِلُ أَبِي مُوْسَى (الأَشْعَرِيّ)(٢) عَلَيْهُ

[وَجَعْفَر بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنت عُمَيْسٍ، وَأَهْلِ سَفِيْنَتِهِمْ ﷺ]

٣٦٦٠ - عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: بِلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُوْل اللَّه ﷺ وَنَحْنُ بِالْمَمِنِ،

بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ. فَقَالَ جَعْفَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَشَنَا (هَا هُنَا)(۱) وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ فَأَقِيْمُوا مَعَنَا. (قَالَ)(۱): فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً. قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا \_ أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا -، وَمَا قَسَمَ (رَسُولُ اللهِ ﷺ)(۱) لأَحَدِ غَابَ(١) عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئاً إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ وَمَا قَسَمَ (رَسُولُ اللهِ ﷺ)(۱) فَكَانَ مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. قَالَ: فَكَانَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي: لأَهْلِ الْسَّفِينَةِ \_ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا - عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى وَلَارَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ، فِيْمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ (هُ وَهَا)(٥) عَلَى حَفْصَة وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ (هُ وَهُ)(٥) حِيْنَ رَأَى [٢٥١/ أد] عُمَرُ (هُ وَهُ)(٥) عَلَى حَفْصَة وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ (هُ وَهُ)(٥): الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ وَقَالَتْ السَمَاءُ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ (هُ وَ اللَّهِ بِالْهِجْرَةِ (١٠)، فَنَحْنُ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ وَقَالَتْ كَلِمَةً: (كَذَبْتَ)(٥) يَا عُمَرُ، الْبَحْرِيَةُ مِرْسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَامُ طَعَاماً، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مُ اللَّهُ اللَهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا ا

<sup>(</sup>١) في (ط): (هُنا).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (عاب).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (بالبحيرة).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط). (كذبت بمعنى أخطأت، وقد استعملوا الكذب بمعنى أخطأ) هامش (ط).

وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللّه (١) لاَ أَكْذِبُ، وَلاَ أَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ (٢). قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ الْنَبِيُ ﷺ قَالَتْ (٣): يَا نَبِيَّ اللّهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلاَ مُحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ الْسَفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ». قَالَتْ: فَلَقَدْ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ الْسَفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ». قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ الْسَفِيْنَةِ يَأْتُونِي أَنْسُهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ.

قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوْسَى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيْدُ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنِّي.

### ٣٦ ـ ٢٦ ـ (بَطَب) <sup>(٥)</sup>: فَضَائِلُ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)<sup>(١)</sup>

٣٦٦١ ـ عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوْا: مَا أَخَذَتْ سُيُوْفُ اللَّهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوِّ اللَّهِ وَاللَّهِ مَاْخَذَهَا. قَالَ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوْا: مَا أَخَذَتْ سُيُوْفُ اللَّهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوِّ اللَّهِ وَاللَّهِ مَاْخَذَهَا. قَالَ / ١٦١ / ب فَ]: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ( الله الله عَلْوُلُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشِ وَسَيِّدِهِمْ ؟! فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرَهُ (٧) فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا بَكْرٍ الْعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتُ رَبِّكَ ﴿ . فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوْا: لاَ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أُخَىّ.

<sup>(</sup>١) في (ف): (والله).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (ذاك).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قلت).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أفواجاً).

<sup>(</sup>٥) ما بين: (١) غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (فأخبرهم).

### ٣٦ ـ ٤٣ ـ (باب) (۱): فَضَائِلُ الأَنْصَارِ اللهَ

٣٦٦٢ عَنْ جَابِرٍ ( عَلَيْهُ) (٢) قَالَ: فِيْنَا نَزَلَتْ: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَنَ تَفَشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ [آل عمران: ١٢٢]. بَنُوْ سَلِمَةَ، وَبَنُوْ حَارِثَةَ، وَمَا نُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ [آل عمران: ١٢٢].

٣٦٦٣ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ

٣٦٦٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلأَنْصَارِ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلِذَرَادِيِّ الأَنْصَارِ» لَا أَشُكُّ فِيْهِ.

٣٦٦٥ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَاناً وَنِسَاءً مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ مُنْ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ (مِنْ)(٥) أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ (مِنْ)(٥) أَحَبِّ الْنَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ (مِنْ)(٥) أَحَبِّ الْنَّاسِ إِلَيَّ». يَعْنِي: الأَنْصَارَ.

٣٦٦٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَخَلاَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ! إِنَّكُمْ لأَحَبُّ الْنَّاسِ إِلَيَّ». (ثَلاَثَ)(٥) مَرَّاتِ.

٣٦٦٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِي (١) وَعَيْبَتِي،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (متمثلاً). وكتب تحتها في (ط): ([أي]: منتصباً).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) (معناه: جماعتي وخاصتي) هامش (ط). (أي: جماعتي وخاصتي. فالكرش: مستقر =

وَإِنَّ الْنَّاسَ سَيَكْثُرُوْنَ، وَيَقِلُّوْنَ، فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ».

٣٦٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ دُوْرِ الأَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُوْ الْخَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُوْرِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ(١) سَعْدٌ: مَا أُرَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُوْرِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ(١) سَعْدٌ: مَا أُرَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيْرٍ.

٣٦٦٩ \_ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي فَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَفْعَلْ. فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً آلَيْتُ أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ.

زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (فِي حَدِيثِهِمَا)(١): وَكَانَ جَرِيْرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ.

### ٣٦ ـ ٤٤ ـ ب**اب:** (مَا ذُكِرَ فِي غِفَارٍ وَأَسْلَمَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ)<sup>(٢)</sup>

• ٣٦٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ».

٣٦٧١ \_ وَعَنْهُ قَـالَ: قَـالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اثْتِ قَـوْمَكَ فَقُـلْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: «اثْتِ قَـوْمَكَ فَقُـلْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا».

٣٦٧٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ،

<sup>=</sup> غذاء الحيوان. والعيبة: وعاء معروف يحفظ الإنسان فيها متاعه، وهي أكبر من المخلاة. أي: هم أهل سري وخفى أحوالي. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (دعائه الطّيخ لغفار وأسلم ومزينة وجهينة). وفي (د): (دعائه ﷺ لغفار وأسلم ومزينة وحمنة [؟]).

وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا».

٣٦٧٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَقْلُهَا، وَلَكِنْ قَالَهَا اللَّهُ اللَّهُ [٢٥١/ ب د]».

### ٣٦ ـ ٥٤ ـ (بَاب: دُعَاثِهِ عَلَى بَنِي لِحْيَانَ (وَرِعْلِ)(١) وَذَكُوَانَ)(٢)

٣٦٧٤ ـ (وَعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ، غِفَارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ».

٣٦٧٥ ـ (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ)("، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُوْلُهُ")(١٠).

٣٦٧٦ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَرَسُوْلُهُ وَرَسُوْلُهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْالِيَّ دُوْنَ الْنَّاسِ، وَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْالِيَّ دُوْنَ الْنَّاسِ، وَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلِاً هُمْ».

٣٦٧٧ ـ وَفِي رِوَايَةِ (أَبِي هُرَيْرَة) (٥٠): «خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ، وَبَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيْفَيْن: أَسَدٍ وَغَطَفَانَ».

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعلى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف). وذكر في (ف) بعد حديثين.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) جاء حديث خفاف وابن عمر في (ط) قبل باب: (دعائه على بني لحيان ورعل وذكوان).

<sup>(</sup>a) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٦٧٨ \_ وَفِي أُخْرَى: «خَيْرٌ مِنْ أَسَدٍ وَطَيِّىءٍ (١) وَغَطَفَانَ عِنْدَ (١) (اللَّهِ) (٣) يَوْم الْقِيَامَةِ [١٦٢/ أف]».

٣٦٧٩ ـ زَادَ (فِي رِوَايَةٍ) (٣): «وَهَوَازِنَ وَتَمِيْم».

• ٣٦٨ - وَعَنْ (أَبِي بَكُرَةَ: أَنَّ)(\*) الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ(\*) ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ(١) سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةَ - وَأَحْسِبُ: جُهَيْنَةَ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ - وَأَحْسِبُ: جُهَيْنَةَ - خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي عَامِرٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، خَابُوْا، وَخَسِرُوْا». فَقَالَ: نعَمْ. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّهُمْ لأَخْيَرُ(٧) مِنْهُمْ».

# ٣٦ ـ ٢٦ ـ (بَابِ) (^):

### فَضْلُ [١١٨/ ب ط] طَيَّءٍ وَمَا وَرَدَ فِيْهِمْ

٣٦٨١ \_ عَنْ (عَامِرٍ، عَنْ)(٩) عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (ﷺ وَوُجُوْهَ النَّهِ ﷺ وَوُجُوْهَ أَنْ اللَّهِ ﷺ وَوُجُوْهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيِّيءٍ، جِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (ف): (طيء وأسد).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (عبد).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (أبي بكر ابن).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (يبايعك).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (لا خير).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط). وتحرف في (ف) و(د) إلى: (عامر بن).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ٣٦ ـ ٤٧ ـ باب:

# دُعَاقُهُ الطِّيْكُمْ (١) لِدَوْسٍ وَفَضْلُ بَنِي تَمِيْمٍ

٣٦٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ الْطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْساً (قَدْ)(٢) كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَقِيْلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ. فَقَالَ (رَسُولُ اللهِ ﷺ)(٣): «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ».

٣٦٨٣ ـ (وَعَنْهُ قَالَ) (١٠): لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيْمٍ مِنْ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (يَقُوْلُ) (١٠): «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الْدَّجَّالِ». وَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ (يَقُوْلُ) (١٠): «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الْدَّجَّالِ». قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةُ وَالَى: وَكَانَتْ سَبِيَّةُ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ».

#### ٣٦ ـ ٤٨ ـ بَـاب: «الْنَّاسُ مَعَادِنَ»

٣٦٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَجِدُوْنَ الْنَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوْا، وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ الْنَّاسِ فَخِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوْا، وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ الْنَّاسِ فَي [هَذَا] الأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَـهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ، وَتَجِدُوْنَ مِنْ شِرَارِ (١) الْنَّاسِ: ذَا (٧)

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (دعائه).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وعنه قال: قال أبو هريرة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (شرّ).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (ذو).

الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهِ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهِ».

#### ٣٦ ـ ٤٩ ـ باب: فَضْلُ نِسَاءِ قُرَيْشِ

٣٦٨٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِبِلَ ـ قَالَ أَحَدُهُمَا(١): صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ الآخَرُ (وَفِي رِوَايَةٍ)(١) ـ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ. أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيْمٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتٍ يَدِهِ».

٣٦٨٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: (قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ)<sup>(٣)</sup>: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْراً قَطُّه.

٣٦٨٧ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ الْنَبِيَّ (أَ) عَلَيْهِ خَطَبَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ (صَالِحُ)() نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي الْإِبِلَ (صَالِحُ)() نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

#### ٣٦ ـ ٥٠ ـ بَاب: مُؤَاخَاتُهُ الطِّيْلِ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ

٣٦٨٨ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (٥) ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (أحد الرواة).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (النبي).

٣٦٨٩ ـ (وَعَنْهُ)(١): أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: بَلَغَكَ (٢) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ». فَقَالَ أَنَسُ: قَدْ حَالَفَ (٣) رَسُوْلُ اللَّهِ [١١٩/ أَط] ﷺ بَيْنَ قُرِيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ.

٣٦٩٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «لا جِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَأَيَّمَا جِلْفِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً».

#### ٣٦ ـ ٥١ ـ بَابِ: قَوْلُهُ ﷺ (١): «أَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي»

٣٦٩٩ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ. قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ) (٥) فَقَالَ: هَمَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟». قُلْنَا (٢): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَالَ: ﴿أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ ﴾. قَالَ: فَرَفَعَ [٢٦١/ب ف] رَأْسَهُ وَلَى الْسَّمَاءِ، وَكَانَ [٧٥١/ أ د] كَثِيْراً مِمَّا (٧) يَرْفَعُ رَأْسَهُ (إِلَى الْسَّمَاء) (٨) فَقَالَ: ﴿النَّهُومُ أَتَى الْسَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ (٧) ﴿النَّهُومُ أَتَى الْسَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ (٧)

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعن أنس).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أبلغك).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (خالف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ﷺ).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فقلنا).

<sup>(</sup>٧) في (د): (ما).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): (أي: أمانٌ).

لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوْعَدُوْنَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ (أَصْحَابِي)(١) أَتَى أُمَّتِي مَا يُوْعَدُوْنَ».

#### ٣٦ ـ ٥٦ ـ **بَـاب**: فَضْلُ الْتَّابِعِيْنَ، وَتَابِعِي الْتَّابِعِيْنَ

٣٦٩٢ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي عَلَى الْنَاسِ زَمَانُ يَغْزُوْ فِئَامٌ (٢) مِنَ الْنَاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيْكُمْ مَنْ رَأَى (٣) رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيُقْتَلُ لَهُمْ: فِيْكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُوْنَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، (ثُمَّ يَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ الْنَاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ: وَيُكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُوْنَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (١) . فَيْكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُوْنَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (١) . فَيْكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُوْنَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (١) ..

#### ٣٦ ـ ٥٣ ـ بَاب: خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي

٣٦٩٣ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ (٥) الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَخَدِهِمْ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ». لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيْثِهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) هو بفاء مكسورة، ثم همزة. أي: الجماعة، وحكى القاضي لغة فيه بالياء مخففة بلا همزة، ولغة أخرى بفتح الفاء حكاها عن الخليل والمشهور الأول.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (صحب).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (القرون).

٣٦٩٤ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «(إِنَّ)(١) خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، (ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ)(٢)». قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَلاَ يُوفُوْنَ (٤)، وَيَخُونُونَ، وَلاَ يُوفُونَ (٤)، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ (٥)».

#### ٣٦ ـ ٥٤ - بَابِه: قَوْلُهُ الطَّيِّةِ: «لاَ يَأْتِي عَلَى الْنَّاسِ مِئَةُ سَنَةٍ»

٣٦٩٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى (بِنا)(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاَةَ الْعِشَاءِ [٢١٩/ ب ط] فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، الْعِشَاءِ [٢١٩/ ب ط] فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ (عَلَى)(١) ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ(١) الْنَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هَذِهِ الأَحْدِيثِ، عَنْ مِثَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخُرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٣) في (ف) وكتب تحتها في (ط) وفي (د): (يُؤْتَمَنُوْنَ). ومعناه: يخونون خيانة ظاهرة،
 بحيث لا يبقى معها أمانة.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): (يَفُوْنَ).

<sup>(</sup>٥) (المراد بالسّمَنِ: كثرة اللحم والمذموم منه من يَسْتَكْسِبُهُ بالتوسع في المأكل، وأمّا من هو فيه خلقةً فلا، وقيل: المراد به: أنهم يتكثرون بما ليس لهم، وقيل: المراد به جمع المال. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([أي]: غلط).

٣٦٩٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَبِيَّ (١) ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُوْنِي عَنِ الْسَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْوْسَةٍ تَأْتِي (٢) عَلَيْهَا مِئَةٌ سَنَةٍ وَهْيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ ».

٣٦٩٧ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ (الْخُدْرِيّ)(٣) قَالَ: لَمَا رَجَعَ الْنَبِيُّ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ، سَأَلُوْهُ عَنِ الْسَّاعَةِ؟ فَقَالَ (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(١): «لاَ تَأْتِي (١) مِئَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ(٥) الْيَوْمَ».

#### ٣٦ \_ ٥٥ \_ بلاب: فَضْلُ الْصَّحَابَةِ (هُ)(٣) وَالْنَّهْيُ عَنْ سَبِّهِمْ

٣٦٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِي، (لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِي) (٢)، فَوَالَّذِي (٧) نَفْسِي بِيكِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَحُدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ».

٣٦٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوْا (أَحَداً مِنْ) (^) أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ ".

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (يأتي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط): (يأتي).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (أي: مولودة).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (د): (والذي).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

#### ٣٦ ـ ٥٦ ـ بَاب: قِصَّةُ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ

٣٧٠٠ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ: أَنَّ أَهْلَ الْكُوْفَةِ وَفَدُوْا إِلَى عُمَرَ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرُ (﴿ اللهُ اللهُ عَمَرُ (﴿ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمَرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ: "إِنَّ رَجُلاً اللّهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ: "إِنَّ رَجُلاً اللّهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ: "إِنَّ رَجُلاً اللّهَ عَنْ أُمِّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، لاَ يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللّهَ، فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلاَّ مَوْضِعَ الْدِيْنَارِ أَوِ الْدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللهَ اللهَ اللهُ مَنْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللهَ اللهُ ال

٣٧٠١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِنَّ خَيْرَ الْتَابِعِيْنَ رَجُلٌ (يُقَالُ)(٣) لَهُ: أُوَيْسٌ».

#### ٣٦ ـ ٥٧ ـ **بَـاَب:** مَا ذُكِرَ فِي (مِصْرَ)<sup>(١)</sup> وَالْوَصِيَّةُ بِأَهْلِهَا

٣٧٠٢ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ أَرْضاً يُذْكُرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ، فَاسْتَوْصُوْا بِأَهْلِهَا خَيْراً، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ (مِنْهَا)(٥)». قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيْعَةَ (١) وَعَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ يَقْتَتِلاَنِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ط): (ذاك).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (مضر).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و (د): (ربيعة).

#### ٣٦ ـ ٥٨ ـ بَاب: مَا ذُكِرَ فِي أَهْلِ عُمَانَ

٣٧٠٣ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [١٢٠/ ١ط] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوْهُ، وَضَرَبُوْهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَاَخْبَرَهُ [١٥٥/ ب د] فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ (أَنَّ)(١) أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوْكَ وَلاَ ضَرَبُوْكَ».

#### ٣٦ ـ ٥٩ ـ [باب: ذِكْرُ كَذَّابِ ثَقِيْفٍ وَمُبِيْرُهَا]

٣٧٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي نَوْفَلِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالْنَّاسُ حَتَّى مَرَّ (عَلَيْهِ)(٢) عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَوقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: الْسَّلاَمُ (عَلَيْكَ)(٣) أَبَا خُبَيْبٍ، الْسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، (أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللَّهِ لِقَدْ كُنْتُ مَا عَلِمْتُ صَوَّاماً قَوَّاماً، أَمَا وَاللَّهِ لِقَدْ كُنْتُ مَا عَلِمْتُ صَوَّاماً قَوَّاماً، وَصُوْلاً لِلْرَّحِم. أَمَا وَاللَّهِ لِأُمَّةُ أَنْتَ أَشَرُّهَا (١٤)؛ لأُمَّةُ خَيْرُ (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (شرها).

<sup>(</sup>٥) في (د): (لأمة أنت خير) خطأ. قال النووي: هكذا هو في كثير من نسخنا: (لأمة خير)، وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة صحيح مسلم، وفي أكثر نسخ بلادنا: (لأمة سوء). ونقله القاضي عن رواية السمرقندي قال: وهو خطأ وتصحيف.

ثُمُّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمرَ. فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ (() عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُوْدِ الْيَهُوْدِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الْرَّسُولَ لَتَأْتِينِي بَقُرُونِكِ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ آتِيْكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيْكِ مِنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ. قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ (()). فَأَخذَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَيِّ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِي. قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ (()). فَأَخذَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بَتَوَذَّفُ ((") حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، بَلَغنِي أَنْكَ تَقُولُ (() لَهُ: يَتُونَ لَكُنْ أَنْكُ تَقُولُ (()) لَهُ: كَنْتُ أَنْشُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، بَلَغنِي أَنْكَ تَقُولُ (() لَهُ: كَاللَّهُ وَاللَّهِ فَلَا الْنَخْرَةُ فَلَا الْأَخُورُ: فَيَطَاقُ الْمُونُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الْدَوابُ. وَأَمَّا الْاَخْرُ: فَيَطَاقُ الْمُونُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَلَّمَا الْمُونُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَلَيْنَاهُ. وَأَمَّا الْمُونُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَلَيْنَاهُ. وَأَمَّا الْمُونُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَلَّمَا الْمُونِي اللَّهِ عَلَى عَنْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ حَلَّمَا الْمُونِي اللَّهُ عَلَى الْهُ وَلَيْهُ مَا الْمُونُولُ اللَّه عَلَى الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْولُ اللَّه عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وقوف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (سِبْتَيَّتِيْ) وهي النعل التي لا شعر عليها.

<sup>(</sup>٣) (أي: يتبختر) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (قال).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) (النطاق: أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها، تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها، وكانت إنما قد شقّت نطاقها فاكتفت بنصفه وجعلت النصف الآخر لسفرة النبي على ولأبيها أبي بكر الله هامش (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: ()غير موجود في (د).

<sup>(</sup>A) (المبير: المهلك، والكذاب: المختار بن أبي عبد الثقفي) هامش (ط).

<sup>(</sup>٩) كتب في (ط) بفتح الهمزة وكسرها.

#### ٣٦ ـ ٦٠ ـ بَاب: فَضَائِلُ أَهْلِ(١) فَارِسَ

٣٧٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ الْدِّيْنُ عِنْدَ الْثُرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ ـ أَوْ قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ـ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ».

٣٧٠٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَـزَلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣]. قَالَ (رَجُلٌ) (٢): مَنْ هَوُلاَءِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! فَلَمْ يُرَاجِعْهُ الْنَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً. قَالَ: وَفَيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ. قَالَ: فَوَضَعَ الْنَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ [١٢٠/بط]، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرِيَّا لَنَالَهُ (٣) رِجَالٌ مِنْ هَوُلاَءِ».

# ٣٦ ـ ٦١ ـ [باب: قَوْلُهُ ﷺ: «الْنَّاسُ كَإِبِلٍ مِثْةَ لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةٌ »]

٣٧٠٧ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَجِدُوْنَ الْنَّاسَ كَإِبِلٍ مِنَةٍ، لاَ يَجِدُ الْرَّجُلُ فِيْهَا رَاحِلَةً».



<sup>(</sup>١) في (ط): (ذكر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (لتناوله).



## ٣٧ - [كَتَالْكِالْبِي الْمُكْتِلِكِينَةُ]

#### ۳۷ - ۱ - بَـاب: حَقُّ الْوَالِدَيْنِ فِي صُحْبَتِهِمَا

٣٧٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ (١) ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُ الْنَاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ (٢) أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ (٢) أَبُوْكَ (٣)». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ (٢) أَبُوْكَ (٣)».

٣٧٠٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ<sup>(٤)</sup> رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ الْنَّاسِ بِحُسْنِ الْصُّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، [ثُمَّ أُمُّكَ]، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».

### ٣٧ - ٢ - بكابه: الْمُجَاهَدَةُ فِي حِفْظِ الْوَالِدَيْنِ وَبِرِّهِمَا وَتَعَاهُدِهِمَا

• ٣٧١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى [١٦٣/ ب ف] النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (النبي).

<sup>(</sup>۲) ما بین: () زیادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (أباك).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (جاء).

يَسْتَأْذِنْهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاك؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ».

#### ٣٧ ـ ٣ ـ بَاب: قِصَّةُ جُرَيْجِ وَأُمِّهِ

٣٧١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ جُرِيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ، فَجَاءَتُهُ أُمُّهُ. فَوَصَفَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمَّهُ حِيْنَ دَعَتْهُ: كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفْعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوْهُ «فَقَالَتْ: يَا جُرِيْجُ، أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي! فَصَادَفَتْهُ يُصلِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصلاَتِي». (قَالَ)(١١): «فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَصَادَفَتْهُ يُصلِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصلاَتِي». (قَالَ)(١١): «فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ (فَرَجَعَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فِي الْنَّانِيةِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، أَنَا أُمُّكَ، فَكَلِّمْنِي. قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصلاَتِي، فَالْتُهُ فَأَنِي النَّابِةِ، فَقَالَتْ: (اللَّهُمَّ)(٢١) إِنَّ هَذَا جُرِيْجٌ، وَهُو النِّيْ عَلَى وَصَلاَتِي، فَإِنِّي كَلَّمْنِي. اللَّهُمَّ فَلاَ تُمِيْهُ حَتَّى تُرِيهُ الْمُومِسَاتِ ٢٣. اللَّهُمَّ فَلاَ تُمِيْهُ حَتَّى تُرِيهُ الْمُومِسَاتِ ٣٠. قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَلِّمْنِي. اللَّهُمَّ فَلاَ تُمِيْهُ حَتَّى تُرِيهُ الْمُومِسَاتِ ٢٠٠. قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْرَّاعِي مَنْ الْمُومِسَاتِ ٢٠٠. قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْرَّاعِي، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ غُلِكُمْ الْمُومِسَاتِ ٢٠٠. قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْرَّاعِي، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ غُلِكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَاكَ وَكَانَ رَاعِي الْصَلَيْ وَالِي الْمُولُومُ الْمُولُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) أي: الزواني البغايا المتجاهرات بذلك.

<sup>(</sup>٤) أي: المجرفة من حديد.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): ([أي]: الغنم).

ذَلِكَ (مِنْهُ)(١) قَالُوْا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ أَعِيْدُوْهُ تُرَاباً كَمَا كَانَ، ثُمَّ عَلاَهُ».

#### ٣٧ - ٤ - باب: «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ [٨٥١/ أد] أَدْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدْخُل الْجَنَّةَ»

٣٧١٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ أَنْفُ، ثُمَّ رَعِمَ أَنْفُ، ثُمَّ أَنْفُ، مَنْ أَذْرُكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ (كِلاَهُمَا) (٣)، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ [١٢١/ أط]».

#### ٣٧ ـ ٥ ـ بــاب: بِرُّ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَهُ

٣٧١٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارِ كَانَ يَرْكُبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ ابْنُ دِيْنَارِ: فَقُلْنَا (٤) لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ رَأْسِهِ، فَقَالَ ابْنُ دِيْنَارِ: فَقُلْنَا (٤) لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا (٥) كَانَ وُدَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ، صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ ﴾.

٣٧١٤ ـ وَعَنْهُ: (أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ)(١)، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) (كليهما) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (قلنا). وفي (د): (وقلنا).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (د) إلى: (هريرة).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

إِذَا مَلَّ رُكُوْبَ الْرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْماً عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَلَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ (١) فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ؟ قَالَ: بَلَى. فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ: الْهُ مُذَا، وَالْعِمَامَةَ. قَالَ (٢): اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: فَقَالَ: الرَّكَبْ هَذَا، وَالْعِمَامَةَ وَالَ (٢): اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ فَقَالَ: "إِنِّ مِنْ أَبَرِ الْبِرِّ صِلَةُ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: "إِنَّ مِنْ أَبَرِ الْبِرِّ صِلَةُ الْرَّجُلِ (٣) أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ». وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيْقاً لِعُمَرَ.

#### ٣٧ - ٦ - بَاب: الْبِرُّ وَالإِثْمُ وَصِلَةُ الْرَّحِم، وَالْتَشْدِبْدُ فِي الْقَطِيْعَةِ

٣٧١٥ ـ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ».
يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الْنَّاسُ».

٣٧١٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الْرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ (بِكَ)(٤) مِنَ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ: نَعَمْ. أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَذَاكَ (٥) لَكِ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿اقْرَوُوْ إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمُ اللَّهُ عَسَيْتُمْ إِنْ ثَوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ [١٦٤/ أَف] وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ هِ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ [١٦٤/ أَف] وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ هِ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ

<sup>(</sup>١) في (د): (فلان بن).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (وقال).

<sup>(</sup>٣) في (د): (الرحم).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (فذلك).

وَأَعْمَىٰ أَبْصَكُرُهُمْ ٥ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾[محمد: ٢٢ \_ ٢٤]".

٣٧١٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُوْلُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ».

٣٧١٨ ـ وَعَنْ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» (يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِم)(١).

#### ۳۷ ـ ۷ ـ **باَب:** بَسْطُ الْرِّزْقِ بِصِلَةِ الْرَّحِم

٣٧١٩ ـ عَنْ أَنَسٍ ( اللهِ عَنْ أَنَسٍ ( اللهِ عَنْ أَنَسٍ ( اللهِ عَلَيْ عَلَوْلُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ ( عَلَيْهِ) (٣) رِزْقُهُ ، أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » .

#### ٣٧ ـ ٨ ـ بَأَبِ:

فَضْلُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَى مَنْ (يُسِيءُ إِلَيْهِ)('')، وَالْحِلْمُ عَنِ الْجَهْلِ [١٢١/ ب ط]

٣٧٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٥): أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً، أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْؤُوْنَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ(٢)، وَلاَ يَـزَالُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (يسمي الله).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ط) و(د): (المل: الرماد الحار).

مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ (١)».

#### ٣٧ ـ ٩ ـ باب: الْنَّهْيُ عَنِ التَّحَاسُدِ

٣٧٢١ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (﴿ (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ) (٣): «لاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ».

٣٧٢٢ \_ وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبِ الأَنْصَارِيِّ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

٣٧٢٣ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (ﷺ)(٢)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ».

#### ٣٧ ـ ١٠ ـ بَـاب: الْنَّهْيِّ عَنِ الْتَّجَسُّسِ

٣٧٢٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْظَّنَّ ،

<sup>(</sup>١) زاد في (د): (﴿وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ﴾). وهي غير موجودة في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) في (د): (لأحد).

<sup>(</sup>ه) ما بين: () زيادة من (ف).

فَإِنَّ الْظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، (وَلاَ تَحَسَّسُوا)(١)، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَافَسُوْا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً».

٣٧٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ».

٣٧٢٦ ـ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) (٢): "وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً. الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَخْدُرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا». وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ. "بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الْشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِم، كُلُّ (الْمُسْلِم) (٣) عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، عِرْضُهُ».

٣٧٢٧ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (٤) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

#### ۳۷ ـ ۱۱ ـ بَاب:

### عَرْضُ الأَعْمَالِ عَلَى اللَّهِ (تَعَالَى)(١) فِي الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

٣٧٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللّهِ سَيْئاً، إِلا رَجُلٌ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً، إِلا رَجُلٌ كَانَتْ (بَيْنَهُ) (٥) وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاء، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (وفي أخرى).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (ومنه).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

٣٧٢٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «اتْرُكُوْا (أَوِ: ارْكُوا)(١) هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيْتًا».

#### ٣٧ ـ ١٢ ـ **بَـاَب**: (فِي)<sup>(١)</sup> الْمُتَحَابِّيْنَ فِي اللهِ ﷺ

٣٧٣٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٥٨/ ب د]: «إِنَّ اللَّهَ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ أَظِلُهُمْ فِي اللَّهَ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ

٣٧٣١ ـ وَعَنْهُ، (عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ)(٤): ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخِاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخَا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ (عَلَيْهِ)(٥) مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ (عَلَيْهِ)(٥) مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِي مَنْ اللَّهُ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللَّهِ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُونُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللَّهِ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُونُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللَّهِ.

٣٧٣٢ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ (ﷺ) (٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيْضاً لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ [١٦٤/ ب ف] الْجَنَّةِ (حَتَّى يَرْجِعَ) (٥)».

٣٧٣٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط). (اركوا، أي: أخِّروا) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

#### ۳۷ ـ ۱۳ ـ باب: فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ الْمُسْلِم

٣٧٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ۳۷ ـ ۱٤ ـ باب: ثَوَابُ الْمُسْلِمِ إِذَا مَرِضَ

٣٧٣٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٥) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٣٧٣٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَ يُوْعَكُ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ط) وشرح النووي: (لوجدت). والمثبت موافق لما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

فَمَسِسْتُهُ بِيلِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكَا شَدِيْداً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَجَلْ! إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ». قَالَ: فَقُلْتُ: ذَلِكَ(') أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(''): «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(''): «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضِ فَمَا سِوَاهُ، إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّنَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الْشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».

#### ٣٧ \_ ١٥ \_ (بَاب: كَرَاهَةُ الْضَّحِكِ بِمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ)(٣)

٣٧٣٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (١٠): (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا شَبَابٌ مِنْ قُرِيْشٍ، وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ وَهِيَ بِمِنَّى. قَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوْا: فُلاَنٌ خَرَّ عَلَى طُنابِ فُسْطَاطٍ وَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ. فَقَالَتْ: لاَ تَضْحَكُوْا، فَإِنِّي طُنابِ فُسْطَاطٍ وَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ. فَقَالَتْ: لاَ تَضْحَكُوْا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ (٥٠): «مَا (مِنْ (٢٠) مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ كَتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ».

٣٧٣٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: (قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(٧): «مَا (مِنْ)(٨) مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الْشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا».

<sup>(</sup>١) في (ط): (فذلك).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (باب: ثواب من أصابته مصيبة).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف): في نهايته: (قال). بدل: (يقول). وفي (ط): (قالت: سمعت رسول الله ﷺ قال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

#### ٣٧ ـ ١٦ ـ (بَ**ـاَب:** ثَوَابُ مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ)(١)

#### ٣٧ ـ ٧٧ ـ باب: أَجْرُ مَنْ حُمَّ أَقْ صُرِعَ

٣٧٤٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (﴿ اللَّهِ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْسَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: «مَا لَكِ [١٢٢/ بط] يَا أُمَّ الْسَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ الْحُمَّى، قَلَالَ اللَّهُ فِي الْحُمَّى، فَقَالَ (٤٠): «لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى، فَقَالَ (٤٠): «لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ».

٣٧٤١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ الْعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ) (١٠): أَلاَ أُرِيْكَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَبِي رَبَاحٍ) (١٠): أَلاَ أُرِيْكَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْسَوْدَاءُ، أَتَتِ الْنَبِيَ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ ». قَالَتْ: أَصْبِرُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ ». قَالَتْ: أَصْبِرُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ

<sup>(</sup>١) في (ط): (باب: كراهية الضحك بمن أصابته مصيبة).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

#### ٣٧ - ١٨ - **بَـاَب:** تَحْرِيْمُ الْظُّلْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (حراماً).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ما نقص ذلك من ملكي شيئا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: (١) غير موجود في (ف).

وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ».

# ٣٧ ـ ١٩ ـ بَابِد: الظُّلْمِ وَالشُّحِّ، وَالأَجْرُ فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ

٣٧٤٣ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(١)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوْا الْشُّحَّ، (فَإِنَّ الشُّحَ)(٢) أَنْ الشُّحَ)(٢) قَالَ: «اتَّقُوْا الْشُّحَ، (فَإِنَّ الشُّحَ)(٢) أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ».

٣٧٤٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٧٤٥ ـ وَعَنْهُ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ) (٣): «الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ لَا يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً عَنْ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

#### ۳۷ ـ ۲۰ ـ باب: تَفْسِيْرُ الْمُفْلِس

٣٧٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله عَلَيْ الله عَلِيْ قَالَ) (٥٠): ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ) (٥٠): ﴿ أَتَكُدُرُوْنَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

مَا (١) الْمُفْلِسُ؟». قَالُوْا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا [١٢٢/ أط] مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَطَدَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَصَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي الْنَّارِ».

٣٧٤٧ ـ وَعَنْهُ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٢): «لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلْشَّاةِ الْجَلْحَاءِ (٣) مِنَ الْشَّاةِ الْقَرْنَاءِ».

٣٧٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ (ﷺ)(١) يُمْلِي لِلْظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنْهُ ﴿ . ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ دَبِيكَ إِذَا الْخَذَهُ لَمْ يُفْلِنْهُ ﴾ [هود: ١٠٢]. طَلَامِتُهُ إِنَّ أَخْذَهُ وَ لَلِيمٌ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢].

## ٣٧ ـ ٢١ ـ بَ**اب:** «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً»

٣٧٤٩ ـ عَنْ جَابِرٍ (﴿ قَالَ: اقْتَتَلَ غُلاَمَانِ. غُلاَمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَغُلاَمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ( ﴿ وَغُلاَمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ ( الْمُهَاجِرُونَ: يَالَ ( ﴿ الْمُهَاجِرِيْنَ ( ﴿ الْمُهَاجِرِيْنَ ( ﴿ الْمُهَاجِرِيْنَ ( ﴿ الْمُهَاجِرِيْنَ ( ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (من) وهامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في (د): (الجماء). قال النووي: والبجلحاء ـ بالمد ـ هي البجماء التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>ه) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (المهاجري).

<sup>(</sup>٧) (بفتح اللام وتسمّى لام الاستغاثة) هامش (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (باللمهاجرين).

وَنَادَى الْأَنْصَارُيُّ ('): يَالَ الْأَنْصَارِ ('). فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». قَالُوْا: (لا) (") يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِلاَّ أَنَّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ، فَكَسَعَ (') أَحَدُهُمَا الآخَرَ. قَالَ: «فَلاَ (') بَأْسَ. وَلْيَنْصُرِ الْرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً، إِنْ كَانَ ظَالِماً فَلْيَنْهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ (كَانَ) (') مَظْلُوْماً فَلْيَنْصُرْهُ».

• ٣٧٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «دَعُوْهَا - يَعْنِي: دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ -، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» (٧٠). فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ فَقَالَ (٨٠): قَدْ فَعَلُوْهَا وَاللَّهِ، لَئِنْ رَجَعْنَا (٩٠) إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيَحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. قَالَ (١٠٠) عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: «دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ الْنَاسُ أَنَ مُحَمَّداً [١٦٥/ بن] يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

#### ٣٧ ـ ٢٢ ـ بَاب: إِعَانَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ

٣٧٥١ \_ عَنْ أَبِي مُوْسَى (﴿ الْمُؤْمِنُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً».

<sup>(</sup>١) في (د): (الأنصار).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ياللأنصار).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) أي: ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فقال لا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) (أي: قبيحة كريهة مؤذية) هامش (ط).

<sup>(</sup>٨) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٩) في (د): (رجعت).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>۱۱) ما بين: () زيادة من (ف).

٣٧٥٢ ـ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَثْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ)(١) فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثْلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

٣٧٥٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ».

#### ٣٧ ـ ٢٣ ـ (باب: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ

٣٧٥٤ ـ عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ».

#### ٣٧ ـ ٢٤ ـ [بَـاب: اسْتِحْبَابُ الْعَفْو وَالْتَّوَاضُع]

٣٧٥٥ \_ وَعَنْهُ: عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ [اللَّهُ] إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى»)(٢٠).

#### ۳۷ ـ ۲۵ ـ ب**اب:** ذِكْرُ الْغِيْبَةِ وسَتْرُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ يَسْتُرُهُ<sup>(٣)</sup> أَخَاهُ

٣٧٥٦ \_ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَـدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَـةُ؟».

<sup>(</sup>١) في (د): (المؤمنون).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () من هامش (ف). وكذا في نسخة مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (د): (يستر).

قَالُوْا: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ».

٣٧٥٧ ـ وَعَنْهُ، (عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ)(١): «لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ [١٢٣/ ب ط] عَلَى عَبْدٍ فِي الْدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ(٢) اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٧٥٨ \_ (وَعَنْهُ، عَنِ الْنَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الْدُّنْيَا، إِلاَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [١٥٥/ ب د]»)(٣).

#### ٣٧ ـ ٢٦ ـ باب: مَنْ تُركَ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

٣٧٥٩ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (١): أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ (عَلَى) (١) الْنَبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، فَلَبِنْسَ (١) ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِنْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، فَلَبِنْسَ (١) ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِنْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ. قَالَتْ فَقُلْتُ (٧): يَا رَسُولَ اللَّه، قُلْتَ (لَهُ) (١) الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ شَرَّ الْنَّاسِ مَنْزِلَةً وَنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ (الْنَّاسُ) (١) \_ أَوْ: تَرَكَهُ الْنَاسُ \_ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ».

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) في (د): (ستر).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فبئس).

<sup>(</sup>٧) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (د).

#### ٣٧ ـ ٢٧ ـ بَاب: مَنْ يُحْرَمِ الْرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

٣٧٦٠ عَنْ جَرِيْرٍ (ﷺ)(١)، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُحْرَمِ الْرِّفْقَ يُحْرَمِ الْرِّفْقَ يُحْرَمِ الْنَّفِيِّ قَالَ: «مَنْ يُحْرَمِ الْرِّفْقَ يُحْرَمِ الْنَّفِيِّ الْنَّفِيْرِ».

٣٧٦١ \_ وَعَنْ عَافِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (١)، (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ) (١)، إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الْرِّفْق، وَيُعْطِي عَلَى الْرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ ».

٣٧٦٢ ـ وَعَنْهَا، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَـهُ».

#### ٣٧ ـ ٢٨ ـ **بَـاَب:** كَرَاهِيَةُ<sup>(٣)</sup> لَعْنِ الْبَهَائِمِ وَالْتَّغْلِيْظُ فِيْهِ

٣٧٦٣ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ (﴿ اللّهِ عَالَى: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا، وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ». قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي الْنَّاس، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

٣٧٦٤ ـ وَفِي رِوَايَةِ (الْمُعْتَمِرِ)(١): «لا ، أَيْمُ اللَّهِ، لاَ تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ(٥)

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قالت: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في (د): (كراهة).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط). وهذه الرواية ليست من حديث عمران بن حصين، وإنما هي من رواية المعتمر عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أبي برزة الأسلمي هي.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ناقة).

عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ».

٣٧٦٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ) (١٠) : « لا يَنْبَغِي لِصِدِّيْقِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَاناً » . لِلهِ اللهِ عَلَيْقِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَاناً » .

#### ٣٧ \_ ٢٩ \_ بِلَابِ: اللَّعَّانُوْنَ لاَ يَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٣٧٦٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الْدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادِ (٣) مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا خَادِمَهُ، فَكَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ فَلَعَنهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الْدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِيْنَ دَعَوْتَهُ. فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الْدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَادِمَكَ حِيْنَ دَعَوْتَهُ. فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الْدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَكُونُ اللَّهَ اللَّهُ الْقَيَامَةِ ».

#### ۳۷ ـ ۳۰ ـ بَاب:

قَوْلُهُ اللَّيْنِ: «لَمْ أَبْعَثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً [١٦٦/ أ ف]»

٣٧٦٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(١) قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، ادْعُ (اللَّهَ)(٥) عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً».

٣٧٦٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عِيْدُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) (بخادم) هامش (ط). والأنجاد: متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

رَجُلاَنِ، فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ، فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا، وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَنْ (١) أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً مَا أَصَابَهُ هَذَانِ. قَالَ (١٠): (وَمَا ذَاكِ؟) . قَالَتْ (١٠): قُلْتُ: لَعَنْتُهُمَا وَسَبَبْتُهُمَا. قَالَ: ((أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِيٍّ؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَنْتُهُ [١٢٤/ أط] أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْراً اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَنْتُهُ [١٢٤/ أط] أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْراً اللَّهُمَ

٣٧٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ)(١): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ (٥) عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفْنِيْهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْـتُهُ (١)، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاَةً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

• ٣٧٧٠ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (﴿ اللّهِ عَلَيْهُ الْيَتِيْمَةُ وَهِي اللّهِ عَنْدَ أُمُّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةٌ وَهِي أُمُّ أَنَسٍ، فَرَأَى رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهُ الْيَتِيْمَةَ فَقَالَ: «أَنْتِ هِيَهُ، (لَقَدْ) (١٠) كَبِرْتِ، لاَ كَبِرَ سِنُكِ». فَرَجَعَتِ الْيَتِيْمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتِ النّبَكِي فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتِ النّبَكِي فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (فَالآنَ لاَ يَكْبَرُ سِنِي) (١١٠) الْ يَكْبَرُ سِنِي، (فَالآنَ لاَ يَكْبَرُ سِنِي) (١١٠)

 <sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (لَمَنْ).

<sup>(</sup>٢) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>٣) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٥) في (د): (اتخذت).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (لعنته، شتمته).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۸) ما بين: () غير موجودة في (د).

<sup>(</sup>٩) في (د): (اليتيمة).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۱۱) ما بين: () غير موجود في (د).

أَبَداً \_ أَوْ قَالَتْ: قَرْنِي \_ فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوْثُ(') خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى رَبِّي أَنِ الشَّرَطْتُ عَلَى رَبِّي، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

# ٣٧ ـ ٣١ ـ باب: ونه مُنهُ فِي ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ

٣٧٧١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الْصِّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ. قَالَ: فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً (٨)، وَقَالَ: «اذْهَبْ ادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ». قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، (قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «اذْهَبْ فَادْعُ ادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ». قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، (قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «اذْهَبْ فَادْعُ

<sup>(</sup>١) (تلفه على رأسها) هامش (ف). (أي: تديره على رأسها) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجودة في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أو لا). وفي صحيح مسلم: (ولا).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (قالت).

<sup>(</sup>۵) ما بین: () غیر موجود فی (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (تقربه).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>A) في (ف): (فحطأني خطأة). (أي: ضربه بكفه مبسوطة بين كتفيه، وإنما فعله بابن عباس ملاطفة وتأنيساً) هامش (ط).

لِي مُعَاوِيَةً». قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ)(١). فَقَالَ: «لاَ أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ».

#### ٣٧ ـ ٣٢ ـ بَاب: مَعْرِفَةُ ذِي الْوَجْهَيْنِ

٣٧٧٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٢): «إِنَّ مِنْ شَرِّ الْنَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ (الَّذِي)(٣) يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهِ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهِ».

## ٣٧ ـ ٣٣ ـ بَأَب: الْرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْنَّاسِ فِي مِقْدَارٍ مِنَ الْكَذِبِ

٣٧٧٣ عَنِ أُمِّ كُلْثُومِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (١) بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطِ (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ، أَخْبَرَتْهُ) (٥) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ : «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْنَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْراً وَيَنْعِي خَيْراً ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُوَخَّصُ فِي شَيْءِ مِمَّا يَقُوْلُ الْنَّاسُ [١٢٤/بط] كَذِباً (إِلاَّ)(١) فِي ثَلاَثُ: الْحَرْبُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ الْنَّاسِ، وَحَدِيْتُ الْرَّجُلِ امْرَأْتَهُ، وَحَدِيْتُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

#### ٣٧ ـ ٣٤ ـ **بَاب:** مَعْرِفَةُ صِدْقِ الْحَدِيْثِ وَكَذِبِهِ وَالْمُجَازَاةُ عَلَيْهِ

٣٧٧٤ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ (﴿ اللَّهِ النَّاسِ». وَإِنَّ مُحَمَّداً ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُنْبَّكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ الْنَّمِيْمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ الْنَّاسِ». وَإِنَّ مُحَمَّداً ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّاباً».

٣٧٧٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ، وَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيْقاً، وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْنَادِ، وَإِنَّ الْوَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْنَّادِ، وَإِنَّ الْوَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ [١٦٦/بن] كَذَاباً».

#### ٣٧ ـ ٣٥ ـ بَاب: الْرَّقُوْبُ وَمَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

٣٧٧٦ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدُونَ الْرَّقُوْبِ، وَلَكِنَّهُ الْرَّقُوْبِ، وَلَكِنَّهُ الْرَّقُوْبِ، وَلَكِنَّهُ الْرَّجُلُ (الَّذِي) (٣) لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً». قَالَ : «فَمَا تَعُدُّوْنَ الْصُّرَعَةَ الْرَّجُلُ (الَّذِي) (٣) لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً». قَالَ : «فَمَا تَعُدُّوْنَ الْصُّرَعَةَ (فَيْكُمْ) (٤)؟». قَالَ : «لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ النِّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (د): (تصرعه).

٣٧٧٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَيْسَ الْشَّدِيْدُ بِالْصُّرَعَةِ؟». قَالُوْا: فَالْشَّدِيْدُ أَيَّمَ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

#### ٣٧ ـ ٣٦ ـ **بَاب:** مَا يَقُوْلُ إِذَا غَضِبَ فَيَذْهَبُ<sup>(٢)</sup> غَضَبُهُ

٣٧٧٨ ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ الْنَبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُ عَيْنَاهُ، وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ الْرَّجُلُ: قَالَ الْرَّجُلُ: قَالَ الْرَّجُلُ: وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُوْدٍ؟.

#### ٣٧ ـ ٣٧ ـ بَاب: خُلِقَ الإِنْسَانُ لاَ يَتَمَالَكُ

٣٧٧٩ \_ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ (ﷺ)(١) آدَمَ (ﷺ) فَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يُطِيْفُ (بِهِ)(١)، وَيَ الْجَنَّةِ، تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يُطِيْفُ (بِهِ)(١)، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ (٥) أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقاً لاَ يَتَمَالَكُ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (فذهب).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (مَا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (علم).

#### ٣٧ ـ ٣٨ ـ بَاب: الْنَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

٣٧٨٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ (١)».

#### ٣٧ ـ ٣٩ ـ بَ**اَب:** تَعْذِيْبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ الْنَّاسَ فِي الْدُّنْيَا

٣٧٨١ ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ: (أَنَّهُ) (٣) مَرَّ بِالْشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ وَقَدْ أُونِهِ مُ الْزَّيْتُ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيْلَ: يُعَدَّبُوْنَ أُقِيْمُوْا فِي الْشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْزَّيْتُ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيْلَ: يُعَدَّبُوْنَ فِي الْخَرَاجِ (١٠). فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

#### ٣٧ ـ ٤٠ ـ بَاب: الأَمْرُ بِإِمْسَاكِ الْنُصُوْلِ بِسِهَامِهَا فِي الْمَسْجِدِ

٣٧٨٢ ـ عَنْ جَابِرٍ ( الله عَلَ ) (٧) قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) (صورة المضروب. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) (أي: الجزية كما في رواية) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف) وهي رواية ثانية عند مسلم.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا كَيْ لاَ يَخْدِشَ (١) مُسْلِماً ».

٣٧٨٣ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٢): «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوْقٍ [١٢٥/ أط]، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا» ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا». قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ مُوسَى! وَاللَّهِ، مَا مُثْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا (٣) بَعْضُنَا فِي وُجُوْهِ بَعْضِ.

#### ٣٧ ـ ٤١ ـ بَاب: الْنَّهْيُ عَنِ الإِشَارَةِ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ

٣٧٨٤ ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ».

٣٧٨٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٦٠/ب د]: «لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالْسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ، لَعَلَّ الْشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ الْنَّارِ».

#### ٣٧ ـ ٤٢ ـ بَاب: إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ

٣٧٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٤)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الْطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ(٥)، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (تخدش).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال رسول الله على).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (سدَّدها).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ط): (فأخذه).

٣٧٨٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ، قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الْطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْنَّاسَ».

٣٧٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ [١٦٧/ أَف]: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ (١)، (عَلِّمْنِي شَيْئاً) (٢) أَنْ تَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ».

٣٧٨٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ (لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ)("): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي لاَ أَدْرِي، لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شَيْئاً يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا، (وَأَمِرً)(٤) الأَذَى عَنِ الْطَرِيْقِ».

• ٣٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (٥٠): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (قَالَ) (٢٠): «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ (فِيْهَا) (٧٠) النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ».

٣٧٩١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ (٨) هِرَّةٍ لَهَا ـ أَوْ: هِرِّ ـ رَبَطَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ (٨) هِرَّةٍ لَهَا ـ أَوْ: هِرِّ ـ رَبَطَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ (٨) مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً »

في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجودة في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (أو أمر). ومعناه: أزله.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>A) كتب تحتها في (ط): (أي: من أجل).

 <sup>(</sup>٩) (ترمرم) هامش (ف). وكتب أيضاً في (ط): (تُرَمْرِمُ) و(تَرَمَّمُ). وقال النووي: في أكثر النسخ: (تُرَمْرِمُ).

#### ٣٧ ـ ٤٣ ـ بَاب: فِي الْكِبْرِ وَأَنَّ الْعِزَّةَ للَّهِ وَحْدَهُ

٣٧٩٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)(١) قَالاً: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي (عَذَّبْتُهُ)(٢)».

#### ٣٧ ـ ٤٤ ـ بَاب: تَرْكُ الْحُكْمِ لِلْنَّاسِ بِالْجَنَّةِ وَالْنَّارِ

٣٧٩٣ \_ عَنْ جُنْدَبِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَدَّثَ: ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلاَنِ، وَإِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) ('' قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلاَنِ، وَإِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) وَأَحْبَطْتُ عَمَلُكَ». أَوْ كَمَا قَالَ.



<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (أعذبه). وكتب فوق (ف): (عذبته).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (د).



# ١١) ( الْكِيَّا لِيَّنِي الْمِيْنِ فَهِلِنِي ) - ٣٨

#### ۳۸ ـ ۱ ـ باب: «رُتَ أَشْعَثَ أَغْرَ»

٣٧٩٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ )(٢)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ (٣) (أُغْبَرَ) (٤)، مَدْفُوْع بِالأَبْوَابِ (٥)، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ (٢)».

#### ۳۸\_۲\_باب:

فِي الَّذِي يَقُوْلُ: هَلَكَ الْنَّاسُ

٥٩٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله الله عَلَيْ قَالَ) (١٠): ﴿إِذَا قَالَ (١٠٠): ﴿إِذَا قَالَ

<sup>(</sup>۱) ما بين: () غير موجود في (ط) ويأتي به بعد بابين. ويأتي قبل نهاية هذا السفر: (كتاب الزهد والرقائق).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) الأشعث: المليد الشعر المغير.

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) أي: لا قدر له عند الناس.

<sup>(</sup>٦) أي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>A) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

الْرَّجُلُ: هَلَكَ الْنَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ (١)».

#### ٣٨ ـ ٣ ـ **بَاب**: الْوَصِيَّةُ بِالْجَارِ

٣٧٩٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ إِنَّهُ لَيُورِّثَنَّهُ(٣)».

٣٧٩٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورً ثُهُ [١٢٥/ بط]».

#### ۳۸ - ٤ - باب: تَعَاهُدِ الْجِيْرَانِ

٣٧٩٨ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «(يَا أَبَا ذَرٌ)(٤)، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جيْرَانكَ».

#### ۳۸ ـ ٥ ـ بَاب: الْنَّهْيُ (عَنْ)(١) أَنْ يَحْتَقِرَ أَحَدٌ مَعْرُوْفاً(٥) قَلِيْلاً

٣٧٩٩ عَنْ أَبِي ذَرِّ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ ( ﴿ اللَّهُ عَالَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ ( ﴿ اللَّهُ تَحْقِرَنَّ مِنَ

<sup>(</sup>١) أي: أشدهم هلاكاً.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (ليورَّثه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (من المعروف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (قال رسول الله).

الْمَعْرُوْفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (١)».

#### ٣٨ ـ ٦ ـ بَـاب: الْشَّفَاعَةُ فِي قَضَاءِ حَوَاثِج الْنَّاسِ

٣٨٠٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى (﴿ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوْا فَلْتُوْجَرُوْا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا أَحَبَّ».

٣٨٠١ وَعَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) (٣): «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ (١) الْصَّالِحِ، وَجَلِيْسِ (٥) الْسَوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيْرِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيْرِ: إِمَّا أَنْ يُحْزِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ (مِنْهُ) (١) رِيْحاً خَبِيْئَةً ﴾.

#### ۳۸ ـ ۷ ـ ب**ـاب:** الإحْسَانُ إِلَى الْبَنَاتِ وَالْصَّبْرُ عَلَيْهِنَّ

٣٨٠٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) زَوْجِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْنِي الْمُرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي (٧)، فَلَمْ [١٦٧/ ب ف] تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ

<sup>(</sup>١) (طليق) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (جليس).

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (والجليس).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) وكتب أيضاً في (ط): (تَسْأَلَنِي) و(تَسَلْنِي) وفي (ف) و(د): (تسلني).

وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا (١) إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَـتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئاً، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ وَابْنَـتَاهَا، فَذَخَلَ عَلَيَّ الْنَبِيُ ﷺ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْتُهَا، فَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ، فَحَدَّثْ تُهُ حَدِيْتُهَا، فَقَالَ الْنَبِيُ ﷺ، فَحَدَّثُ لَهُ سِتْراً مِنَ الْنَارِ». الْنَبِي ﷺ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ الْنَارِ».

٣٨٠٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ [١٦١/ أد]: فَذَكَرْتُ (الَّذِي ٢٠) صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ) ٣ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْلَانَ: أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ الْنَّارِ».

٣٨٠٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكِ)(٥) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

#### ٣٨ ـ ٨ ـ بَ**اب:** أَجْرُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبهُ

٣٨٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ)(١): «لاَ يَمُوْتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ (٧) الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ الْنَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَم».

٣٨٠٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: «لاَ يَمُوْتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَقَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ (١٠)، إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ». فَقَالَتِ (١٠) امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:

<sup>(</sup>١) في (ط): (أعطيتها).

<sup>(</sup>۲) وكتب أيضاً في (ط): (التي).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ذلك للنبي).

<sup>(</sup>٤) في (ف) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (و).

<sup>(</sup>a) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (قال: قال النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٧) شطب في (د): (المسلمين).

<sup>(</sup>۸) كتب تحتها في (ط): (فتحتسبهم).

<sup>(</sup>٩) في (د): (قالت).

أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: «أَوِ اثْنَيْنِ».

٧٨٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَیْ اللهٔ اللهِ عَلَیْ اللهٔ اللهِ عَلَیْ اللهٔ اللهِ عَلَیْ اللهٔ ال

#### ٣٨ ـ ٩ ـ بَاب: إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ الْصَّغِيْرُ قَبْلَ أَبَوَيْهِ

٣٨٠٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صِغَارُهُمْ \_ يَعْنِي: الْأَوْلاَدَ \_ دَعَامِيْصُ (^) الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ \_ (أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ) \_(٩) فَيَأْخُذُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (د) إلى: (علمهن).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (ما من امرأةٍ [١٢٦/ أ] منكن). وفي (د): (ما منكم من امرأةٍ). والمثبت من مسلم.

<sup>(</sup>٦) كررها في (د) مرة.

<sup>(</sup>٧) كررها في (ف) أربع مرات.

<sup>(</sup>A) (قال النووي: هو بالدال والعين والصاد المهملات، أي: صغار أهلها. والدعموصُ: دُويَّبَة تكون في الماء لا تفارقه، فكذلك. أي: لا يفارقون الجنة) هامش (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

بِثَوْبِهِ \_ أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ \_ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلاَ يَتَنَاهَى \_ أَوْ قَالَ: يَنْتَهِي \_ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ (١) الْجَنَّةَ».

٣٨٠٩ ـ وَعَنْهُ (قَالَ)(٢): أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيِّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْهُ وَ اللَّهُ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً. فَقَالَ: «دَفَنْتِ ثَلاَثَةً؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ (٣): «لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارِ شَدِيْدٍ مِنَ الْنَّارِ».

(قَالَ عُمَرُ<sup>(۱)</sup> مِنْ بَيْنِهِمْ: عَنْ جَدِّهِ. وَقَالَ الْبَاقُوْنَ: عَنْ طَلْقٍ<sup>(۱)</sup>، لَمْ يَذْكُرُوْا الْجَدَّ)<sup>(۱)</sup>.

٣٨١٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَشْتَكِي، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ، قَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً. قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ الْنَّارِ (٧)».

## ٣٨ ـ ١٠ ـ بَاب: مَحَبَّةُ الْنَّاسِ مَنَ أَحَبَّهُ اللَّهُ ﷺ

٣٨١١ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ( الله عَلَيْ) (١) ( قَالَ) (١١) : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) كتب أيضاً في (ط): (وأبويه).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فقال).

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن حفص بن غياث.

<sup>(</sup>٥) هو طلق بن معاوية.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) (أي: امتنعتِ بمانع وثيق من النار) هامش (ط).

<sup>(</sup>A) في (ف): (من أحبه الله). وفي (د): (الحب لله).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (د).

إِذَا أَحَبَّ عَبْداً دَعَا جِبْرِيْلَ (الْكَلِيُّ )(١) فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُّهُ . قَالَ: «فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي الْسَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ الْسَّمَاءِ». (قَالَ)(١): «ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا الْسَّمَاءِ». (قَالَ)(١): «ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلاَناً فَأَبْغِضُهُ». قَالَ: «فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ، ثُمَّ يُنادِي فِي جَبْرِيْلَ الْسَمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاَناً فَأَبْغِضُوهُ». قَالَ: «فَيُبْغِضُونَهُ "، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ».

#### ۳۸ ـ ۱۱ ـ **بــاب:** ائْتِلاَفُ الأَرْوَاحِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَاخْتِلاَفُهَا

٣٨١٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ الْفَعْهُ قَالَ: «الْنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالْذَّهَبِ ( الْنَاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالْذَّهَبِ ( الْنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالْذَّوَاحُ الْنَّامُ مِنْهَا الْخَلَامُ مُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا. وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ » .

# ٣٨ ـ ١٢ ـ بَاب: الْمَرْءُ(١) مَعْ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٣٨١٣ - عَنْ (أَنَسِ) (٧) بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: مَتَى

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فيبغضوه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (الذهب والفضة).

<sup>(</sup>٦) في (د): (المرور).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

الْسَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ [١٦٨/ أن] اللَّهِ ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟». قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ. قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

٣٨١٤ ـ (وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (١): يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حُبَّ اللَّهِ يَا رَسُولُ (اللَّهِ)(٢)، مَتَى الْسَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لِلْسَّاعَةِ؟». قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»)(٣). قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحاً أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ.

٣٨١٥ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ (﴿ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ [١٢٦/ ب ط] إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : جَاءَ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً، وَلَمَّا (٥٠ رَسُوْلَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً، وَلَمَّا (٥٠ يَلْحَقُ بهمْ، قَالَ (١٠ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ (٧٠).

٣٨١٦ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ (قَالَ)(^): قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الْرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ الْنَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ».



<sup>(</sup>١) في (ف): (فقال).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وما).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٧) وروي عن أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

# (١) ( الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ ) - ٣٩

#### ٣٩ ـ ١ ـ بَاب: خَلْقُ ابْنِ آدَمَ

٣٨١٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدِ ( ﴿ اللهِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدِ ( ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ الْصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُوْنُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيْدٌ (٣)، فَوَالَّذِي لاَ إِلَهُ غَيْرُهُ اللهِ الْنَادِ مَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَادِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَادِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَادِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَادِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَادِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَادِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَادِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَا قَوْمَا اللّهُ عَلَوْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُ

٣٨١٨ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسِيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ الْنَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الْرَّحِمِ بِأَرْبَعِيْنَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الْرَّحِمِ بِأَرْبَعِيْنَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَذَكَرُ أَوْ أُنْثَى، فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ يَا رَبِّ! أَذَكَرُ أَوْ أُنْثَى، فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمْلُهُ، وَأَثَرُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطُوى الْصُّحُفُ، فَلاَ يُزَادُ فِيْهَا وَلاَ يُنْقَصُ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) قال النووي: مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو شقي أو سعيد.

قَعْ بَطْنِ أُمِّهِ. وَالْسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأَتَى رَجُلاً " مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ يُقَالُ فَي بَطْنِ أُمِّهِ. وَالْسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأَتَى رَجُلاً " مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ يُقَالُ لَهُ : حُدَيْفَةُ بْنُ أَسِيْدِ الْغِفَارِيُّ فَحَدَّثَةُ بِنَلَكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ، فَقَالَ لَهُ الْرَّجُلُ " : أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَتُوْلُ: "إِذَا مَرَّ بِالنَّعْفَةِ ثِنتَانِ ( \* ) وَأَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكا فَصَوَّرَهَا، وَحَلَقَ سَمْعَهَا، وَبَعْرَهَا، وَعِظَامَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! أَذَكُرٌ أَمْ أُنثَى ؟ سَمْعَهَا، وَبَصَرَهَا، وَجِلْدَهَا، وَلَحْمَهَا، وَعِظَامَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! أَذَكُرٌ أَمْ أُنثَى ؟ سَمْعَهَا، وَبَصَرَهَا، وَجِلْدَهَا، وَلَحْمَهَا، وَعِظَامَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! أَذَكُرٌ أَمْ أُنثَى ؟ سَمْعَهَا، وَبَصَرَهَا، وَعِكْدُ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكُ أَهُ أَنتُكُ اللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ؟ ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ! أَجَلُهُ. فَيَقُولُ رَبُكُ فَي اللَّهُ الْمَلَكُ وَيَعْمَلُ وَلَا يَنْقُولُ وَيَكُتُ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ! أَجَلُهُ. فَيَقُولُ رَبُكُ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ! أَجَلُهُ. فَيَقُولُ رَبُكُ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَغُولُ : يَا رَبِّ فَلَا يَزِيْدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ . المَلَكُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ أَلْمَلَكُ بَالْصَحِيْفَةِ فِي يَدِهِ، فَلاَ يَزِيْدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ . اللَّهُ مَا أَمْرَ وَلاَ يَنْقُصُ . اللَّهُ مَا أَمْرَ وَلاَ يَنْقُصُ . المَلَكُ بَالْصَحَويْفَةِ فِي يَدِهِ، فَلاَ يَزِيْدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ .

• ٣٨٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (ﷺ) (١) وَرَفَعَ الْحَدِيْثَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَلَ بِالْرَّحِمِ مَلَكاً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ. أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ. أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا وَكَلَ بِالْرَّحِمِ مَلَكاً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ. أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ. أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقاً». قَالَ: "قَالَ الْمَلَكُ: أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ شَقِيٍّ أَوْ شَعِيدٌ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

#### ۳۹ ـ ۲ ـ باب:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَى ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ﴾ [الليل: ٥-٦] ٣٨٢١ ـ عَنْ عَلِيٌّ ( الله عَنْ عَلِيٌّ ( الله ١٢٧ / أط] قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيْع

 <sup>(</sup>١) في (ط): (ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (رجل).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (يعني: حذيفة).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (ثلاث).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

الْغَرْقَدِ، فَأَتَاناً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَعَدَ وَقَعَدْناً حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرةٌ فَنكَس، فَجَعَلَ يَنْكُتُ (١) بِمِخْصَرتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ. مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَد (٢) يَنكُت اللَّهُ مَكَانهَا مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً ». قَالَ: فَقَالَ (٣) رَجُلٌ: كَتَبَ اللَّهُ مَكَانهَا مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً ». قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ كَتَب اللَّهُ مَكَانهَا وَنَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنا وَندَعُ الْعَمَل؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْسَّعَادةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الْسَّعَادةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْشَقَاوةِ فَسَيَصِيرُ إلَى عَمَلِ أَهْلِ الْسَّعَادةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْشَقَاوةِ فَسَيَصِيرُ إلَى عَمَلِ أَهْلِ الْسَّعَادةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْشَقَاوةِ فَسَيَصِيرُ إلَى عَمَلِ أَهْلُ الْسَّعَادةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْشَقَاوةِ فَسَيَصِيرُ اللّهِ الْشَقَاوةِ (لَمَا خُلِق لَهُ) (٤)، أَمَّا أَهْلُ الْسَّعَادةِ فَعَلَ أَهْلُ الْشَقَاوةِ (لَهُ الْشَقَاوةِ (لَهُ مَنْ أَهْلُ الْشَقَاوة (اللهُ مُكُلُّ مُنْ اللهُ الْشَقَاوة (اللهُ مَا أَهْلُ الْشَقَاوة (اللهُ مُنْ اللهُ الْشَقَاوة (اللهُ مُولُ الْشَقَاوة (اللهُ مُنَا مَنْ أَعْلَى وَاللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الله

#### ٣٩ ـ ٣ ـ باب:

بَيَانُ الْمَقَادِيْرِ الْسَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ (تَعَالَى)(١٠:

﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴾ [الشمس: ٧]

٣٨٢٢ ـ عَنْ جَابِرِ ( الله عَنْ الله عَنْ عَالِكِ بْنِ جُعْشُم الله الله عَنْ عَالِكِ بْنِ جُعْشُم

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (ينكث). وينكت ـ بفتح الياء وضم الكاف وآخره تاء مثناة ـ، أي: يخط بها خطّاً يسيراً مرة بعدة مرة.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>٣) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>A) وكتب أيضاً في (ط): (فجاء).

قَالَ(''): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِيْنَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ [١٦٢/ب د] فِيْمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ، أَمْ فِيْمَا نَسْتَقْبِلُ(''؟ قَالَ: «لاَ. بَلْ فِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ». قَالَ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ». قَالَ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيْسَرٌ (لِمَا خُلِقَ لَهُ)(")».

٣٨٢٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ».

٣٨٢٤ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْنَّارِ؟ قَالَ: (قَيْلَ)(''): فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ؟ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْنَّارِ؟ قَالَ: (قَيْلَ)(''): فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ؟ قَالَ: «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

• ٣٨٧ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَاسَوَنهَا ٥ فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونهَا ﴾ [الشمس: ٧ - ٨].

٣٨٢٦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الْرَّجُلَ لَيَعْمَلُ النَّوْمَنَ الْطَوِيْلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ، وَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيُعْمَلُ الْزَّمَنَ الْطَوِيْلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ (عَمَلُهُ) (٢) بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

٣٨٣٧ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْنَّارِ. وَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْنَّارِ. وَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ (أَهْلِ)(٧) الْنَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلْنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (يُسْتَقبلُ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف).

#### ٣٩ ـ ٤ ـ بَابِ:

## احْتِجَاجُ آدَمَ وَمُوْسَى (١) عَلَيْهِمَا الْسَّلاَمُ فِي الْقَدَرِ

٣٨٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ عَلَى اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى الْحَتَجَّ آدَمُ وَمُوْسَى (عَلَيْهِمَا الْسَّلاَمُ) (٣). فَقَالَ مُوْسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا خَيَبْتَنَا وَأَخْرَجْنَنَا مِنَ الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوْسَى، اصْطَفَاكَ (أَ) اللّهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيكِهِ، الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوْسَى، اصْطَفَاكَ أَنْ اللّهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيكِهِ، أَتُلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ [ ١٢٧/ ب ط] اللّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ». فَقَالَ النَّهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ». فَقَالَ النَّهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ». فَقَالَ النَّهُ عَلَي قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ».

٣٨٢٩ ـ (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى)(٢): «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسَى عِنْدَ رَبِّهِمَا (ﷺ)(٧)».

#### ٣٩ - ٥ - بلاب: مَعْرِفَةُ مَقَادِيْرُ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ خَلْقِ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

٣٨٣٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ [مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ [مَنْ عَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ الْسَّمَاوَاتِ /١٦٩] بن اللَّه يَشُولُ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ ( الْخَلاَئِقِ ( اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ » . وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ » . قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » .

<sup>(</sup>١) في (د): (موسى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) أي: اختصك وآثرك بذلك.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (وعنه في رواية). وفي (د): (وفي رواية).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (الخلق).

#### ٣٩ ـ ٦ ـ بَاب: الْدُّعَاءُ بِالْثَبَاتِ(١) عَلَى الْطَّاعَةِ

٣٨٣١ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ قُلُوْبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ قُلُوْبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُ يُصَرِّفُ يَشَاءُ ﴾، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ، صَرِّفُ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ﴾. قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ﴾.

#### ٣٩ ـ ٧ ـ بــاب: الإقْرَارُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

٣٨٣٢ عَنْ طَاوُوْسِ (﴿ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ : يَقُوْلُوْنَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. وَقَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ (أَوْ: الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ) (٣)».

٣٨٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَالَ : جَاءَ مُشْرِكُو ۚ قُرَيْشِ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فِي الْقَدَرِ ، فَنَـزَلَتْ : ﴿ يَوْمَ يُسَحَبُونَ فِ ٱلنّارِعَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ هِ إِنّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٨ ـ ٤٩]) (٥) .

<sup>(</sup>١) في (د): (الثبات).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) من باب: (قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴾ [الليل: ٥] إلى هنا كتب في (ف) و(د) بعد باب: إنذاره الطّيميخ أمته في اتباع الأهواء) والصحيح المثبت من (ط).

#### ۳۹ ـ ۸ ـ باب:

## «كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ»

٣٨٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ (١) يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً بَهْعَاءَ (٢)، هَلْ تُجسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ». ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوْ (٣) بَهِيْمَةً بَهْعَاءَ (دَيْلِكَ اللَّيْثُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٨٣٥ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ [١٦٨/ ب ف]، أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ».

٣٨٣٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «كُـلُّ (٢) إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الْشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ (٧) إِلْاً مَرْيَمَ وَابْنَهَا».

#### ٣٩ ـ ٩ ـ بَاب: أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَوْتُهُمْ صِغَاراً

٣٨٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ؟

<sup>(</sup>١) في (ط): (أبواه).

<sup>(</sup>٢) معناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (اقرؤوا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (وكل).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (أي: جنبيه. وقيل: خاصرته).

فَقَالَ(١): «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ».

٣٨٣٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ إِذْ خَلَقَهُمْ ». الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ إِذْ خَلَقَهُمْ ».

٣٨٣٩ ـ وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْغُلاَمَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ، طُبِعَ كَافِراً، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَاناً وَكُفْراً».

## ٣٩ ـ ١٠ ـ ب**اَب:** الإمْسَاكُ عَنِ الْكَبِيْرِ وَالْصَّغِيْرِ<sup>(٤)</sup>

٣٨٤٠ عَـنْ عَـائِشَةَ (أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ) (٥٠ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَـا) (٢٠ قَـالَتْ: تُوُفِّيَ صَبِيُّ فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَلاَ تَدْرِيْنَ [١٦٢/ أد] أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ الْنَّارَ، فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلاً وَلِهَذِهِ أَهْلاً».

٣٨٤١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ ١٢٨١/ أَطَا آبَائِهِمْ».

#### ۳۹ ـ ۱۱ ـ باب:

تَعْلَيْمُهُ الطَّيِّةِ مَا هُوَ أَوْلَى فِي الْدُّعَاءِ وَذِكْرُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ كَالُّهُ عَلَيْمُهُ الطَّيِّةِ مَا هُوَ أَوْلَى فِي الْدُّعَاءِ وَذِكْرُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ ٢٨٤٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٧) زَوْجُ

<sup>(</sup>١) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أولاد).

<sup>(</sup>٤) في (د): (الصغير والكبير).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي (() بِزَوْجِي رَسُوْلِ اللَّه ﷺ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ. (قَالَ) ((\*): فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ لآجَالِ مَضْرُوْبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُوْمَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئاً قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُوَخِّرَ شَيئاً عَنْ ((\*) حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ (( ) أَنْ يُعِيْذَكِ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ، أَوْ (( ) عَذَابِ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ ». قَالَ (( ) وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرُ مِنْ مَسْخِ فَقَالَ: «إِنَّ (اللَّهَ) (( ) لَمْ وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ » (( ) ).

## ٣٩ ـ ١٢ ـ بكاب: الأَمْرُ بِالْقُوَّةِ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، وَتَرْكِ الْعَجْزِ

٣٨٤٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْضَّعِيْفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ (١١٠). احْرِصْ عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (متعنى).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (قبل).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (قالت).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم وغيره من طرق ومداره على علقمة بن مرثد حيث رواه عن المغيرة بن عبدالله اليشكري، عن المعرور بن سويد، كاملاً. ثم رواه علقمة عند النسائي في عمل اليوم والليلة عن المستورد بن الأحنف، عن ابن مسعود من غير ذكر المسخ. وعلقمة: ثقة إلا أنه قال عنه أبو داود: مُرْجيء.

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) (المراد بالقوة: شدة القريحة ليكون أشد إقداماً على الخيرات وأشد طلباً للعبادات، =

مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ (١) كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الْشَيْطَانِ».

## ٣٩ - ١٣ - بَابِ: الْنَّهِيُّ عَنِ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ

٣٨٤٤ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ) (٢) قَالَتْ: تَلاَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ هُوَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ الَّذِينَ أَنْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ ءَابَكُ مُحَكَمَتُ هُنَ أَمُ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَنِهِهَ لَهُ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ لَيَعْ أَنْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ نَيْعُ (٢) فَيَكُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فَى الْمِعْرَانِ اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْمِعْرِانِ اللَّهُ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ اللَّهُ وَالْكَنِي ﴿ اللَّهُ مَنْ عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذَكُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ ، فَأُولَئِكَ وَلَاللَّهُ مَا لَذِيْنَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكَ قَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ مَا مُنْهُ ، فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَالْمَالِهُ مَا مُنْهُ ، فَأُولِئِكَ اللَّهُ مَا مُنْهُ ، فَأُولَوْلُونَ مَا لَلْهُ وَالْمَالُولُولُونَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْهُ ، فَأُولُولُولُ مَا اللَّهُ فَاحْذَرُوهُ هُمْ ».

٣٨٤٥ ـ وَعَنِ ابْن عَمْرِو<sup>(١)</sup> (﴿ قَالَ: هَجَّرْتُ ( اللهِ ﷺ يُعْرَفُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ يَوْماً. قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلِيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ».

<sup>=</sup> وفي كل خير لاشتراكهما في الإيمان، وكلُّ على حسبه. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (لكان).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ط): (مرضٌ).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (د): (فإذا).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (سماهم).

<sup>(</sup>٦) تحرف في (د) إلى: (ابن عمر).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨) كتب تحتها في (ط): ([أي]: بكرت).

# (بالب) (۱۴ - ۳۹ - كراهِيَةُ الاخْتِلاَفِ فِي الْقُرْآنِ

٣٨٤٦ (عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ (عُلْهُ) (٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَوُوْ الْقُوْآنَ مَا اتْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ فَقُوْمُوْ ١٩) (٣).

٣٨٤٧ ـ ((وَعَنْ جُنْدُب ـ يعني: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ)(١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قَلُوْبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا»)(٥).

## ٣٩ ـ ١٥ ـ بَـاب [١٦٦٩] ف] مَا وَرَدَ فِي الْأَلَدِّ<sup>(١)</sup> الْخَصِم

٣٨٤٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الْرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ: الأَلَدُّ الْخَصِمُ».

## ٣٩ - ١٦ - بَاب: إِنْذَارُهُ الطَّيِينَ أُمَّتَهُ فِي اتِّبَاعِ الأَهْوَاءِ

٣٨٤٩ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (الْخُدْرِيِّ)(٧) ( الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى ع

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (عن جندب بن عبدالله البجلي).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٦) أي: شديد الخصومة.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ (١) الَّذِيْنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْر، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ لاَتَّبَعْتُمُوْهُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ». جُحْرِ ضَبِّ لاَتَّبَعْتُمُوْهُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: «(هَلَكَ)(٢) الْمُتَنَطَّعُوْنَ (٣) ٨٥٠. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «(هَلَكَ)(٢) الْمُتَنَطَّعُوْنَ (٣) (١٢٨/ بِط]». قَالَهَا ثَلاَثانًا فَلاَثانًا .

#### ٣٩ ـ ١٧ ـ باب:

## مَا كَتَبَ (اللَّهُ)(٥) عَلَى الإِنْسَانِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ يُدْرِكُهُ لاَ مَحَالَةَ

٣٨٥١ ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(١)، عَنِ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ (ﷺ)(٥) كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الْزِّنَى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ: الْنَظُرُ. وَزِنَى الْلَّسَانِ: الْنُطْقُ. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ(٧) يُكَذِّبُهُ».

#### ٣٩ ـ ١٨ ـ **بَـاَب:** الْفِتَنُّ وَ(عَلاَمَاتُ) ( اقْتِرَابِ الْسَّاعَةِ

٣٨٥٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( الله عَلَيْ) (٩) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ: «مِنْ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (طريق).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (د) إلى: (ذلك).

<sup>(</sup>٣) أي: المتعمقون الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

 <sup>(</sup>٤) جاء بعد هذا الحديث في (ف) و(د): باب: قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعَلَىٰ وَأَنْقَى ﴾ [الليل: ٥].
 إلى باب: الإقرار بالقدر خيره وشره.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (و).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ف) و (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

أَشْرَاطِ الْسَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الْزِّنَا».

٣٨٥٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿وَيَذْهَبَ الْرِّجَالُ، وَتَبْقَى (١) الْنِسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ ».

## ٣٩ ـ ١٩ ـ بَـابَ: تَقَارُبُ الْزَّمَانِ وَظُهُوْرُ الْفِتَنِ

٣٨٥٤ عَنْ أَبِي مُوْسَى وَابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالاً: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ بَيْنَ يَدَي الْسَاعَةِ أَيَّاماً (٢) ، يُرْفَعُ (٣) فِيْهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ (فِيْهَا) (١) الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ: الْقَتْلُ».

#### ۳۹ ـ ۲۰ ـ بــکابه: قَبْضُ الْعِلْم

٣٨٥٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(٥): «يَتَقَارَبُ الْزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الْشُّحُ (١)، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ».

٣٨٥٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (بْنِ الْعَاصِ) (٧) قَالَ: (سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و (ط): (ويبقى).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (أيامٌ).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يرتفع).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (أن رسول الله ﷺ قال).

<sup>(</sup>٦) (أي: يوضع الشحُّ في القلوب) هامش (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (١) (يَقُوْلُ (٢): «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْنَاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْنَاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، (حَتَّى) (٣) إِذَا لَمْ يَتْرُكُ عَالِماً، اتَّخَذَ الْنَّاسُ رُؤُوْساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوْا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا».

# ٣٩ ـ ٢١ ـ بَـاب: الْحَثِّ عَلَى الْصَّدَقَةِ

٣٨٥٧ - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ [١٦٧/ أ د] عَبْدِ اللّهِ (ﷺ) ثَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الْصُّوْفُ، فَرأَى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الْصُّوْفُ، فَرأَى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَتَّ الْنَاسَ عَلَى الْصَّدَقَةِ، فَأَبْطَوُواْ عَنْهُ، حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوْا حَتَّى عُرِفَ السَّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ. فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ.

## ۳۹ ـ ۲۲ ـ بـاب [۱۷۰/أف] أَجْرُ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، وَإِثْمُ [۱۲۹/أط] مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلٍ<sup>(١)</sup>

٣٨٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَلَيْهُ) (٥)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: (١) غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ضلالة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئاً. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً».

٣٨٥٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "يَقُوْلُ اللَّهُ ﷺ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي ، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ أَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي ، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي (١) ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ (١) . وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْراً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْراً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ».

٣٨٦٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَسِيْرُ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ». قَالُوْا: وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَالَ: «الْذَّاكِرُوْنَ اللَّهَ كَثِيْراً وَالْذَّاكِرَاتُ».

٣٨٦١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الْدُّعَاءِ، وَلاَ<sup>(٣)</sup> يَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ».

<sup>(</sup>۱) (قال المازري: النفس تطلقُ على معانٍ، منها: الغيب. ومنه قوله تعالى: ﴿تَمَّلُمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ [المائدة: ١١٦] عمل به لما ذكر الله خالياً جازاه بالثواب الخفي الذي لم يطلع عليه غيره. وقيل غير ذلك) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) (قوله: "وإن ذكرني في ملاً" إلى آخره. هذا مما استدلت به المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء، واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنَ خُلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠]. فالتقييد بالكثير احترازٌ من الملائكة. ومذهب أهل السنة: أن الأنبياء أفضل من الملائكة لقوله تعالى في بني إسرائيل: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الجائية: ١٦]. والملائكة من العالمين. ويتأول هذا الحديث على: أن الذاكرين غالباً يكونون طائفة لا نبي فيهم، فإذا ذكره الله تعالى في خلائق من الملائكة كانوا خيراً من تلك الطائفة، وقيل غير ذلك. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فلا).

٣٨٦٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الْرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

## ٣٩ ـ ٢٣ ـ بَاب: كَرَاهَة تَمَنِّي الْمَوْتِ، لِمَا يَنْزِلُ بِالإِنْسَانِ

٣٨٦٣ \_ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ﴿ لاَ يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ اللَّهِ عَلَى: ﴿ لاَ يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَـزَلَ ( ) بِهِ ، فَإِنْ (كَانَ) ( " لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَـزَلَ ( ) ( " ) . الْحَيَاةُ خَيْراً (لِي ) ( " ) .

٣٨٦٤ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ فَقَالَ: لَوْ مَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ.

٣٨٦٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (لاَ يَتَمَنَّى (١٠) أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ (٥٠)، وَإِنَّهُ لاَ يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيْراً».

#### ٣٩ ـ ٢٤ ـ باب: عَلاَمَةُ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِ عِنْدَ الاحْتِضَارِ

٣٨٦٦ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ [١٢٩/ بط]: "مَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ط): (يَنْزل).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) (بإثبات الألف لغة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (أجله) و(أمله).

أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

٣٨٦٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ (عَنْ عَائِشَة)(١): فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ(٢) الْمَوْتَ. قَالَ: «لَيْسَ كَذَلِكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، وَكُرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

٣٨٦٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٣) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءَ اللَّهِ،

٣٨٦٩ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(١): «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

٣٨٧٠ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

# ٣٩ ـ ٢٥ ـ باب:

#### حُسْنُ الْظَّنِّ بِاللَّهِ ١

٣٨٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (يكره).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (أن رسول الله ﷺ قال).

#### ٣٩ ـ ٢٦ ـ بِـَابِ:

# مَا يُجَازِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، وَمَنْ لَقِيَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً

٣٨٧٢ عنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "يَقُوْلُ اللَّهُ (ﷺ) (١٠): مَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّةِ فَجَزَاءُ سَيِّتَةٍ مِثْلُهَا، أَوْ أَعْفِرُ. وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّةِ فَجَزَاءُ سَيِّتَةٍ مِثْلُهَا، أَوْ أَعْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبُ مِنِّي مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي أَعْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي الْمَرْبَ مِنْي (١٧٠/ بِ فَي شِيْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي ذِرَاعاً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً».

 $^{(7)}$  عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزْيَدُ  $^{(7)}$  .

## ٣٩ ـ ٢٧ ـ بَاب: الْدُّعَاءُ عِنْدَ الأَسْقَام

٣٨٧٤ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ عَنْ أَنَسُ وَلُولُ اللّهِ عَنْ عَادَ رَجُلا [١٦٦/ ب د] مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُوْ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيّاهُ؟». قَالَ: نَعَمْ (٥٠). كُنْتُ أَقُوْلُ: اللّهُمَّ! مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي (١٠) بِهِ فِي الشّهَيْءِ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيّاهُ؟ ». قَالَ: نَعَمْ (٥٠). كُنْتُ أَقُولُ: اللّهُمَّ! مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي (١٠) بِهِ فِي اللّهَ نِي اللّهُ نِي فِي اللّهُ نِيْ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ: «سُبْحَانَ اللّهِ! لاَ تُطِيْقُهُ ـ أَوْ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (فلها).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أو أزيد).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) (أجل، ربك) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (معاقبني).

لاَ تَسْتَطِيْعُهُ ـ أَفَلاَ قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ». قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ.

#### ۲۸ ـ ۲۸ ـ باب:

# فَضْلُ مَجَالِسِ الْذِّكْرِ وَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لِمَنْ حَضَرَهَا

٣٨٧٥ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ (تَعَالَى) (١) مَلاَئِكَةً (سَيَّارَةً) (٢) فُضُلُ (٣)، يَتَّبِعُوْنَ مَجَالِسَ الْذُكْرِ، فَإِذَا [١٣٠/ أط] وَجَدُوْا مَجْلِساً فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ، وَحَفَّ (٤) بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلُؤُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْسَّمَاءِ الْدُنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوْا وَصَعِدُوا إِلَى الْسَمَاءِ». قَالَ: "فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ (اللَّهُ) (١) وَهُو أَعْلَمُ اللَّهُ (اللهُ اللهُ (اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (فُضَلاَء) و(فَضْلاً) و(فُضُلاً) و(فُضْلاً).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ف) و(ط): (وَحَضَّ) و(حَطَّ).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (عبادك).

<sup>(</sup>٦) في (د): (وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيُهَلِّلُوْنَكَ، وَيَهَلِّلُوْنَكَ، وَيَسْأَلُوْنَكَ).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(ط): (وأعطيتهم).

وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا». قَالَ: «يَقُوْلُوْنَ: (أَيْ)(١) رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ، عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ (١)». قَالَ: «فَيَقُوْلُ: وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى (بِهِمْ)(٣) جَلِيْسُهُمْ».

#### ۲۹ ـ ۲۹ ـ باب:

## «إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْماً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

٣٨٧٦ \_ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَـنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَـالَ: «(إِنَّ)(٤) للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ (٥) اسْماً مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ اللَّهُ(٦) وِثْرٌ يُعِبُّ الْوِتْرَ».

٣٨٧٧ ـ (وَفِي روَايَةٍ: «مَنْ أَحْصَاهَا»)(٧).

#### ۳۹\_۳۰\_۳۹

دُعَائِهِ الطِّيِّجِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً».

٣٨٧٨ \_ عَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهُ ﴾ (١٠): (أَنَّهُ ) (١٧) سُئِلَ: أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا الْنَبِيُ ﷺ أَكْثَرَ؟ (قَالَ: كَانَ أَكْثَرَ) (١٩) دَعْوَةٍ يَدْعُوْ بِهَا؟ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (معهم فجلس).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (وتسعون).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (والله).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (قال: أكثر دعوة).

وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، (وَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ)(١)». (قَالَ(٢): وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءِ دَعَا بِهَا فِيْهِ)(٣).

#### ٣٩ ـ ٣١ ـ **بَاب:** قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ

٣٨٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمٍ (١) مِئةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ مَيَّةً مَرَّةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةً مِيَّةٍ، وَكَانَتْ (لَهُ) (٥) حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ (بَعْدُ) (٦) أَفْضَلُ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ».

#### ٣٩ ـ ٣٧ ـ باب:

# فَضْلُ الْتُسْبِيْحِ وَالْتَحْمِيْدِ وَالْتَهْلِيْلِ [١٣٠/ ب ط] وَالْتَكْبِيْرِ

٣٨٨٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُصْبِحُ وَجِيْنَ يُصْبِحُ وَجِيْنَ يُمْسِي: سُبْحَانَ (اللَّهِ)(٧) وَبِحَمْدِهِ مِئَةَ مَرَّةٍ. لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) هو عبد العزيز بن صهيب.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (يومه).

<sup>(</sup>٥) ما بين () غبر موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين () غير موجود في (د).

مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ (١) أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ٣.

٣٨٨١ ـ وعَنْ أَبِي أَتَوْبِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِللّهَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ [١٧١/ أن] الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيّرٌ عَشْرَ مِرَارٍ (٢)، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ».

٣٨٨٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ: "كَلِمَتَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللَّهِ الْمَعْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الْرَّحْمَنِ (١٠): سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمْ».

٣٨٨٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ أَقُوْلَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الْشَّمْسُ».

#### ۳۹ ـ ۳۳ ـ پاب:

تَعْلِيْمُهُ (\*) الْدُّعَاءَ لِمَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنْ لاَ يُحْسِنُ يَدْعُوْ (١)

٣٨٨٤ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ [١٦٤/ أد] أَعْرَابِيُّ إِلَى الْنَبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ؟ قَالَ: «قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْراً، شُبْحَانَ (٧) اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (ذلك).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (مرات).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (د): (للرحمن).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (تعليم).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (يدعوه).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (وسبحان).

الْحَكِيْمِ». قَالَ: فَهَوُّلاَءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي».

٣٨٨٥ ـ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْسَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوْ بِهَوُلاَءِ (١) الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْخَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي».

٣٨٨٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: "فَإِنَّ هَؤُلاً ءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ".

٣٨٨٧ ـ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ». فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ».

#### ٣٩ ـ ٣٤ ـ باب:

# فَضْلُ (٢) مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَنَـفَّسَ عَنْهُ كُرِبَهُ وَيَشَّرَ عَلَيْهِ

٣٨٨٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْدُنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الْدُنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الْدُنْيَا وَالآخِرةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً وَالآخِرةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللَّهُ (لَهُ) (٤) بِهِ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللَّهُ (لَهُ) (٤) بِهِ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ

<sup>(</sup>۱) في (د): (بهذه).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (ثواب).

<sup>(</sup>٣) (تيعر) ؟؟؟ هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

مِنْ بُيُوْتِ اللَّهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَـزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْسَّكِيْنَةُ، وَخَشِيَتْهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، (وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمْلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

٣٨٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الْرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْسَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ»)(١).

## ٣٩ ـ ٣٥ ـ بَابِه: ذِكْرُ مَنْ يُبَاهِي اللَّهُ ﷺ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ

حُلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوْا: جَلَسْنَا نَذْكُو اللَّه. قَالَ: آللَّهِ حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوْا: جَلَسْنَا نَذْكُو اللَّه. قَالَ: آللَّه مَا أَجْلَسَكُمْ وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ. قَالَ: (أَمَا إِنِّي)(٣) لَمْ مَا أَجْلَسَكُمْ يُلاَّ ذَلِكَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ. قَالَ: (أَمَا إِنِّي)(٣) لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ، أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (هَا أَجْلَسَكُمْ؟». قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُو اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَم، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: (اللَّه مَا أَجْلَسَكُمْ وَلَكِنَّهُ لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَم، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: (اللَّه مَا أَجْلَسَكُمْ يُهُمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَنَا اللَّه يُنِي لَمْ (اللَّه يُعَلِقُ مُنْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ وَلَكَا اللَّه مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟». قَالَ: (أَمَا إِنِّي لَمْ (الْمَلاَئِكَةَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (أما لم).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ما).

<sup>(</sup>٥) في (د): (لكنه).

#### ٣٩ ـ ٣٦ ـ بَابِ:

## الأَمْرُ بِالْتَوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ وَوَقْتُ قُبُوْلِهَا

٣٨٩١ - عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْم مِثَةَ مَرَّةٍ».

٣٨٩٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ، تُوْبُوْا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَتَـُوْبُ فِي الْيَوْمِ مِئَـةَ مَرَّةٍ».

٣٨٩٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ".

#### ۳۹ ـ ۳۷ ـ باب:

#### مُخَافَتَةُ الْدُّعَاءِ

٣٨٩٤ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: كُنَّا [١٧١/ب ف] مَعَ الْنَبِيِّ عَلِيْهِ فِي سَفَرٍ، فَجَعَلَ الْنَاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ، فَقَالَ الْنَبِيُ عَلِيْهِ: «أَيُّهَا الْنَاسُ، ارْبَعُواْ(') عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُوْنَ الْمَعُوْنَ الْمَعُوْنَ الْمَعُوْنَ الْمَعُوْنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَكُمْ". إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ اللَّهِ مَوْيَعاً قَرِيْباً، وَهُوَ مَعَكُمْ". قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُوْلُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُوْلُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟». فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُولُةً إِلاَّ بِاللَّهِ.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (أي: ارفقوا).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (تدعونه).

٣٨٩٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالَّذِيْ (١) تَدْعُوْنَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ (٢) أَحَدِكُمْ».

## ٣٩ ـ ٣٨ ـ بَاب: مَا يُدْعَى بِهِ فِي الْصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا

٣٨٩٦ عَنْ أَبِي بَكْرِ (الْصِّدِّيْقِ)<sup>(٣)</sup> (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلَ اللَّهِ (٥٠): عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلاَتِي؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيْراً (٢٠)، وَ(٧) لاَ يَغْفِرُ الْذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الْرَّحِيْمُ».

## ٣٩ - ٣٩ - بَاب: الْتَّعَوُّذُ مِنَ الْفِتَنِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْعَجْزِ

٣٨٩٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهَوُّلاَءِ الْدَّعَوَاتِ (١٠): «اللَّهُمَّ فَإِنِّي (١٩) أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْنَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ،

<sup>(</sup>١) في (د): (والذين).

<sup>(</sup>٢) في (د): (راحلته).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (يا رسول الله).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ف): (كبيراً) وكتب أيضاً في (ط): (كبيراً).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (وأنه).

<sup>(</sup>٨) كتب تحتها في (ط): (الكلمات).

<sup>(</sup>٩) كتب أيضاً في (ط): (إني).

وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى (١)، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْدَّجَّالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الْثَلْجِ وَالْبَرَدِ [١٣١/ ب ط]، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْدَّخَطَايَا، كَمَا نَقَيْتَ الْثَوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الْدَّنَسِ [١٦٤/ ب د] وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَيْتَ الْثَوْبَ الأَبْيضَ مِنَ الْدَّنَسِ [١٦٤/ ب د] وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ فَإِنِي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَزَمْ (٢)، وَالْمَغْرَمْ (٣)».

ُ ٣٨٩٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

٣٨٩٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهَؤُلاَءِ الْدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَكِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

٣٩٠٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْنَّبِيَّ (١) ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الْشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ.

## ٣٩ ـ ٠٠ ـ بكابه: الْتَّعَوُّذُ فِي الْحَضَرِ وَالْسَّفَرِ

٣٩٠١ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ الْسُّلَمِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>١) زاد في (د): (ومن شر فتنة القبر). وغير مثبت في مسلم.

<sup>(</sup>٢) (أي: الإثم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (أي: الرهن) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رسول الله).

٣٩٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ (قَالَ)(١): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْنَبِيِّ (٢) ﷺ فَقَالَ (لِلْنَبِيِّ عَقْلَ)(٣): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ».

## ٣٩ ـ ٢١ ـ باب: مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْنَوْمِ

٣٩٠٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلْصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي (١) إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَعْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَعْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِغَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلاَمِكَ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ». قَالَ: فَرَدَّدُتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ». قَالَ: فَرَدَّدُتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: قَلْ: (آمَنْتُ ) (١) بنبيًكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: قَالَ: (قَلْ: (آمَنْتُ ) (١) بنبيًكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

### ٣٩ ـ ٤٢ ـ بَاب: مَا يَقُوْلُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ

٣٩٠٤ عَنِ الْبَرَاءِ (بْنِ عَازِبِ) (٧): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (نفسي).

<sup>(</sup>٥) في (د): (ونبيك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (د).

قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَ(بِاسْمِكَ)(١) أَمُوْتُ». وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّشُوْرُ». الَّذِي [١/١٧٦ ف] أَحْيَاناً بَعْدَ مَا أَمَاتَنا وَإِلَيْهِ الْنُّشُوْرُ».

• ٣٩٠٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً [١٣٢/ أط] إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ (إِنِّي) (٢) أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ». (قَالَ) (٢): فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: (أَسَمِعْتَ) (٣) هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ (٤): مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

٣٩٠٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُونَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا (٥) أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ الْسَّمَاوَاتِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالْنَوَى، وَمُنْزِلَ النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ الْعَظِيْمِ. رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالْنَوَى، وَمُنْزِلَ النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ وَالْفُرْقَانِ. أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ وَالْفَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الْدَيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

٣٩٠٧ \_ وَعَنْهُ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ لَهَا: «قُوْلِي! اللَّهُمَّ رَبَّ الْسَّمَاوَاتِ الْسَّبْع». (إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ)(١).

٣٩٠٨ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَيُسَمِّ اللَّهَ، فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ (٧) مَا خَلَفَهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) كتب في (ط): (سمعت) و(سمعته).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (مضاجعنا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (د): (يدري).

بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ (اللَّهُمَّ)(١) رَبِّي، لَكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الْصَّالِحِيْنَ».

٣٩٠٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ) (٢) إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ، وَلاَ مُؤْوِي [١٦٥/ أد]».

#### ٣٩ ـ ٤٣ ـ بَأَبِ:

## التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَهُ الإِنْسَانُ

٣٩١٠ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٣) قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ (فِي دُعَائِهِ) (٣): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ (١) مَا لَمْ أَعْمَلْ».

٣٩١١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ (إِنِّي) (٣) أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ (٥)، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قَالَ: كان رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وشر).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (تموت).

#### ٣٩ ـ ٤٤ ـ باب:

## دُعَائِهِ الطِيلِةِ فِي الْسَّفَرِ

٣٩١٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ الْنَّارِ» (٢٠).

٣٩١٣ ـ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى (الأَشْعَرِيِّ)(٢) (﴿ (﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهَذَا الْدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيْتَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي يَدْعُوْ بِهَذَا الْدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيْتَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي [٢٢١/ ب ط]، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْدَرُهُ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى (كُلِّ)(٢) شَيْءٍ قَدِيْرٌ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) («سمع سامعٌ»: أي: شهد شاهدٌ. قال: وهو أمرٌ بلفظ الخبر، وحقيقته: ليسمع السامع، وليشهد الشاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. وقوله: «ربنا صاحبنا وأفضل علينا» أي: احفظنا وحطنا واكلأنا وأفضل علينا. وقوله: «عائذاً بالله». منصوب على الحال، أي: أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف).

# ٣٩ ـ ٤٥ ـ بَاب: الْدُعَاءُ بِصَلاَحِ الْدِّيْنِ وَالْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

٣٩١٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللّهُ عَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يَقُوْلُ ( ''): «اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا «اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الّتِي فِيْهَا مَعَادِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الّتِي فِيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الّتِي فِيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْر، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ».

٣٩١٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالنَّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى».

٣٩١٦ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ. (قَالَ)(۱): (كَانَ يَقُوْلُ)(۳): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ (١٠)، وَالْجُبْنِ، وَالْبُحْلِ (٥) [١٧٢/ ب ف]، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا(٢) أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا(٧)، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) (عدم الثبات وقلة الرغبة يندفع إمكان عدم القدرة عليه، النفس للخير. وقيل: ترك ما يجب فعله، والتسويف به، وكلاهما يستحب الاستعادة منه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (إنما استعاذ منهما لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق العلم وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، ولأن بشجاعة النفس وقوتها الغد تتم العبادات وتقوم بنصرة المظلوم والجهاد وبالسلامة من يقدم بحقوق المال وتنبعث للإنفاق والجود ومكارم الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (طهرها) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (ليس للتفضيل، بل معناه: لا يزكي إلا أنت) هامش (ف).

بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ'''، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ'''، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا».

#### ٣٩ ـ ٤٦ ـ باب:

## مَا يَدْعُوْ بِهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ

٣٩١٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا أَمْسَى) (٢) قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ».

٣٩١٨ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي) (٣) أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْتَهْرِ».

٣٩١٩ ـ زَادَ فِي أُخْرَى: وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للَّهِ».

٣٩٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «لاَ إِلَـهَ إِلَـهَ إِللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَنَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَ شَيْءَ يَعْدَهُ».

<sup>(</sup>١) (استعاذة من الحرص والطمع والشدة وتعلق النفس بالآمال البعيدة) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

## ٣٩ \_ ٤٧ \_ بَاب: الْدُّعَاءُ الَّذِي عَلَّمَهُ الطَّيِّ عَلِيًّا ( ﴿ اللهِ الْمَاءُ الطَّ

٣٩٢١ ـ عَنْ عَلِيٍّ (هُلِ) (٢) قَالَ: قَالَ (لِي) (٣) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «(قُلِ) (٤): اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى (٤) هِدَايَتَكَ الْطَّرِيْقَ، وَالْسَّدَادَ: سَدَادَ الْسَّهْمِ».

## ٣٩ ـ ٤٨ ـ **بَاَب:** الأَرْبَعُ كَلِمَاتٍ الَّتِي لاَيَعْدِلُهَا شَيْءٌ

٣٩٢٢ عَنْ جُويْرِيَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٥): أَنَّ الْنَبِيَ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةً حِيْنَ صَلَّى الْصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى (الْنَهَارُ)(١) وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ الْنَبِيُ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَوْ(٧) وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْنَبِيُ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَوْ(٧) وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْنَبِيُ عَلَيْهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنةَ عَرْشِهِ، الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) (خطاب لعلي) هامش (ف). (قوله: «اذكر بالهدى» إلى آخره، أي: تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين، لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم يحرص على تقويمه، فكذلك الداعي يحرص على تسديد عمله وتقويمه ولزوم السنة. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (ولو). وفي (د): (لو).

#### ٣٩ ـ ٤٩ ـ باب:

## تَعْلِيْمُهُ (١) الطَيْ الْبُنَتَهُ فَاطِمَةَ الْتَسْبِيْحَ عِنْدَ الْنَّوْمِ

٣٩٢٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلِيٍّ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ الْنَبِيِّ ﷺ. قِيْلَ لَهُ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ؟ قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنِ.

## ٣٩ ـ ٥٠ ـ بَاب: الْدُّعَاءُ عِنْدَ صِيَاحِ الْدِّيَكَةِ

٣٩٢٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الْدِّيَكَةِ فَاسَأَلُوا (اللَّهَ)(٥) مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنَ الْشَيْطَانِ (الْرَّجِيْمِ)(١)، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَاناً».

<sup>(</sup>١) في (ط): (تعليم النبي).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (قَدَمَيْهِ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وقال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

# ٣٩ ـ ٥١ ـ باب: الدُّعَاءُ عِنْدَ الْكَرْبِ

٣٩٢٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَوْبِ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْمِ». اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ».

## ٣٩ \_ ٥٢ \_ بَاب: أَيُّ الْكَلاَمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷺ

٣٩٢٧ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَا اصْطَفَى (٢) اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ، (أَوْ: لِعِبَادِهِ) (٣) [١٧٣/ أ ف]، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

# ٣٩ - ٥٣ - باب: دُعَاءُ الْمُؤْمِن لأَخِيْهِ بِظَهْر الْغَيْبِ

٣٩٢٨ \_ عَنْ أَبِي الْدَّرْدَاءِ ( ﴿ اللهِ عَبْدِ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ (٥)».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (اصطفاه).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ولعباده).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (مثله).

## ٣٩ ـ ٥٤ ـ بَاب: رِضَا الْرَّبِّ بِحَمْدِ عَبْدِهِ عِنْدَ الأَكْلِ وَالْشُّرْبِ

٣٩٢٩ ـ عَنْ أَنَسِ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

## ٣٩ \_ ٥٥ \_ بَاب: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

٣٩٣٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (٣): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ الْحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُوْلُ (٤): قَدْ دَعَوْتُ فَلاَ \_ أَوْ: فَلَمْ \_ يُسْتَجَبْ (٥) لِي ».

٣٩٣١ ـ وَعَنْهُ، (عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ) (٢٠): «لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَسْتَعْجَالُ؟ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا الاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُوْلُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ (٧) لِي، فَيَسْتَحْسِرُ (٨) عِنْدَ فَلِكَ، وَيَدَعُ الْدُّعَاءَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (يقول).

<sup>(</sup>٥) كتب أيضاً في (ط): (يستجاب).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (يستجب). وفي (ط): (يُستجاب).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (فيستجر). وكتب تحتها في (ط): (أي: يعيا وينقطع).

## ٣٩ ـ ٥٦ ـ بَاب: الاسْتِعَاذَة بِاللَّهِ مِنْ زَوَالِ الْنِّعَم

٣٩٣٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَافِيتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَفُجَاءَةِ (١) نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ لِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَفُجَاءَةِ (١) نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ».



<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) أي: البغتة.

## ٤٠ كَتِبَالْ بِالسِّرَةِ إِنْ عِلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

# ٤٠ ـ ١ ـ (باب: أَكْثَرُ أَهْل الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ)(١)

٣٩٣٣ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا: الْمَسَاكِيْنُ، وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ (٢) مَحْبُوْسُوْنَ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْبَادِ، فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى الْنَادِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْنَّادِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْنَسَاءُ».

# ٤٠ - ٢ - بابد: أَكْثَرُ أَهْل الْنَّارِ الْنِسَاءُ

٣٩٣٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ (وَال) (١٠) وَالَ) (٤٠): قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْنُسَاءَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الحظ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

٣٩٣٥ \_ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «(إِنَّ)(١) أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ الْنُسَاءُ».

٣٩٣٦ \_ (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ»)(٢).

#### ٠٤ ـ ٣ ـ باب:

## فِتْنَةُ الْنِّسَاءِ

٣٩٣٧ \_ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِي أَضَرَّ عَلَى الْرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

#### ٤٠ ـ ٤ ـ بَاب:

## وَصْفُ (الْدُّنْيَا)(٣) [١٣٣/ ب ط]، وَالأَمْرُ بِاتِّقَائِهَا

٣٩٣٨ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْدُنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الْدُنْيَا، وَاتَّقُوْا الْنُسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ (فِيْ الْنِسَاء)(١)».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط). وقد تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فيها).

## ٠٤ - ٥ - باب: حَدِيْثُ الْغَارِ

٣٩٣٩ - عَنِ (عَبْدِ اللَّهِ) (١) بْنِ عُمَرَ (١٥٥) (١) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اَلَّهُ قَالَ: الْبَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ (١٠) ، أَحَلَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوْوا فِي غَارٍ، فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُواْ (اللَّهُ) (١) بِهَا، (لَعَلَّ اللَّهُ) (١) يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ (١) أَحَدُهُمُ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلُ بَنِيَّ، وَأَنَّهُ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ فَوَجَدْتُهُمَا آثَرُهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْقِيَ الْصَّبِيَةُ قَبْلَهُمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْقِيَ الْصَّبِيَةُ قَبْلَهُمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْقِيَ الْصَبِيَةُ قَبْلَهُمَا، وَالْمُرْبُ وَلَكَ (١٠) دَعْ فَكُمْ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْقِيَ الْصَبِيَةُ قَبْلَهُمَا، وَالْصَبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ (١٠) دَا وَخُهُمُ الْمُعْمَاء فَوْنَ عِنْدُ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ (١٠) دَا وَجْهِكَ، فَافُوجُ (لَنَا) (١٠) مِنْهَا فُوجَةً، فَرَأُوا مِنْهَا الْسَّمَاء، فَقَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُوجَةً، فَرَأُوا مِنْهَا الْسَّمَاء. فَقَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُوجَةً، فَرَأُوا مِنْهَا الْسَّمَاء.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (يمشون).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (لعله).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (كذلك).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الْرِّجَالُ الْنِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ (ا إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيهَا بِمِئَةِ دِيْنَارٍ، فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِيْنَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ (لِي)(أ): يَا عَبْدَ اللَّهِ، جَمَعْتُ مِئَةَ دِيْنَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ (لِي)(أ): يَا عَبْدَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعْلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا (مِنْهَا)(أ) فُوْجَةً. فَفُرِجَ لَهُمْ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْراً بِفَرَقِ أَرُزِّ، فَلَمَّ قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي (حَقِّي)(أ). فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً، وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ (٥): اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَظْلِمْنِي (حَقِّي)(١). قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّه، وَلاَ تَشْتَهْزِى وُ(١) فَلْتُهُرِى وُ(١) بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِى وُ(١) بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرِعَاءَهَا. فَقَرَجَ اللَّهُ رِبِهِ)(١)، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ، فَقَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ، فَقَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ».

<sup>(</sup>١) في (ط): (فطلبت).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (وقال).

<sup>(</sup>٦) في (د): (تهزأ).

<sup>(</sup>٧) في (د): (أهزأ).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ٤٠ ـ ٦ ـ باب:

### الْتَّوْبَــةُ

٣٩٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

٣٩٤١ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ بِهَا بِفَرَحِ رَجُلِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ [١٨٢٤ اط] رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْرٍ، لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِدْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟». قُلْنَا: شَدِيداً يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! بِجِدْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟». قُلْنَا: شَدِيداً يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَبْدِهِ مِنَ الْرَّجُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِهِ مِنَ الْرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ".

٣٩٤٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ (ﷺ) (٥٠٠، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْيَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيْرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلاَةٍ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (النبي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

### ٤٠ ـ ٧ ـ باب: غُفْرَانُ اللَّهِ الْذُّنُوْبَ

٣٩٤٣ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوْبِ (﴿ اللهِ عَلَهُ) (١٠ أَنَّهُ قَالَ حِيْنَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ: كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: «لَوْلاَ أَنْكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً يُذْنِبُوْنَ ، يَغْفِرُ لَهُمْ ».

٣٩٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ».

٣٩٤٥ ـ وَعَنْ حَنْظَلَةَ (الأُسَيْدِيّ)(٢) قَالَ: وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ (﴿ اللَّهِ عَنْفَلَةُ لَأَتُ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ: قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ: شَبْحَانَ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ قَالَ: شُبْحَانَ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ ، (حَتَّى)(١) كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا وَالْجَنَّةِ ، (حَتَّى)(١) كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الأَرْوَاجَ ، وَالأَوْلاَدَ ، وَالْضَيْعَاتِ ، فَنَسِيْنَا (٥) كَثِيْرًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ (﴿ اللهِ اللهِ ﷺ فَوَاللّهِ إِنَّا لَكُونَ مِثْلُ هَذَا . (قَالَ)(٧): فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (الأسدي). وهو حنظلة بن الربيع التميمي، أبو ربعي الأسيدي، المعروف بحنظلة الكاتب، نزل الكوفة، ثم انتقل إلى قرقيسيا، له صحبه.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (نسينا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "وَمَا ذَاكَ؟". قُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "وَمَا ذَاكَ؟". قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالْنَّارِ وَالْجَنَّةِ، (حَتَّى)(') كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالْضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْراً. فَقَالَ [١٧٤/ أف] خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالْضَيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْراً. فَقَالَ [١٧٤/ أف] رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، (إِنْ)('') لَوْ تَدُوْمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ مَلَى وَلِي اللَّهِ عَلَى فَرُسُكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ('').

## ٤٠ ـ ٨ ـ باب: سعة رحمة الله ﷺ [١٦٦/ ب د]

٣٩٤٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ ﴿ )(٥)، أَنَّ الْنَبِيَّ (٦) ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ (٧) عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي ».

## ٤٠ ـ ٩ ـ باب: مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْرَّحْمَةِ

٣٩٤٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (يكون).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (مرار).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (وهو). وفي رواية في مسلم: «فهو موضوعٌ عنده».

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

«جَعَلَ اللَّهُ الْرَّحْمَةَ مِثَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ (مِنْهَا)(١) تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَـتَرَاحَمُ(١) الْخَلاَئِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْدَّائِةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ».

٣٩٤٨ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «(وَأَخَّرَ تِسْعاً) (٣) وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٩٤٩ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ (ﷺ) (٥٠) مِئَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ».

• ٣٩٥٠ ـ (وَعَنْ سَلْمَانَ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ [١٣٨/بط] خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مِئَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ الْسَمَاءِ وَالأَرْض، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فِيْهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَالأَرْض، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فِيْهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَالْأَرْض، وَالْوَحْشُ وَالْطَيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الْرَّحْمَةِ») (٥٠).

## ١٠ - ٤٠ - باب: مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْرَّحْمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

٣٩٥١ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِسَبْي (٦)، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْسَّبْي، تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيّاً فِي الْسَّبْي أَخَذَتْهُ، فَٱلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (يتراحم).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (وأمسك عنده تسعة).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (خلقه).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (سَبْيٌ).

وَأَرْضَعَتْهُ. فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ (الْمَرْأَةَ)(١) طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟». قُلْنَا: لاَ وَاللَّهِ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «للَّهُ(٢) أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا».

٣٩٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٣)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ (اللَّهِ)(١) مِنَ الْرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ».

## ٠٤ ـ ١١ ـ بَاب: فِي خَشْيَةِ اللَّهِ (اللَّهُ)(٤)

٣٩٥٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ ـ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ ـ لأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ، ثُمَّ اذْرُوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِيْنَ، فَلَمَّا مَاتَ الْرَّجُلُ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِيْنَ، فَلَمَّا مَاتَ الْرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ وَقَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

٣٩٥٤ ـ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ (هِيَ)(١٠ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (الله).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٩٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ( ﴿ اللّهُ عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ: ﴿ اَنَّ رَجُلاً فِيْمَنْ ( ٢٠) عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ: ﴿ اَنَّ رَجُلاً فِيْمَنْ ( ٢٠) كَانَ قَبْلَكُمَ رَاشَهُ ( ١٠) اللّهُ مَالاً وَوَلَداً ، فَقَالَ لِوَلَدِهِ : لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ ( لأُولِينِ ، ثُمَّ اسْحَقُونِي ، وَاذْرُونِي فِي ( لأُولِينِ ، ثُمَّ اسْحَقُونِي ، وَاذْرُونِي فِي الْرُيحِ ، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ ( ٥) عِنْدَ اللَّهِ خَيْراً ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي ( ١٠) » . قَالَ : ( فَا أَخَذَ مِنْهُمْ مِيْثَاقاً ، فَفَعَلُوْ اذَلِكَ بِهِ ، وَرَبِّي ( ٧ ) . فَقَالَ اللّه : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (مِمَّن).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (رَأْسَهُ). قال النووي: هذه اللفظة رويت بوجهين في صحيح مسلم، أحدهما: راشه، بألف ساكنة غير مهموزة وبشين معجمة. والثاني: رأسه، بهمزة وسين مهملة. قال القاضي: والأول هو الصواب، وهو رواية الجمهور، ومعناه: أعطاه الله مالاً وولداً. قال: ولا وجه للمهملة هنا، وكذا قال غيره، ولا وجه له هنا.

<sup>(</sup>٤) (أتبين) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: أقدم). وكتب أيضاً في (ط): («أبتثر» أي: لم أدخر).

<sup>(</sup>٦) قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا، ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير إن، وسقطت لفظة إن الثانية في بعض النسخ المعتمدة، فعلى هذا: تكون إن الأولى شرطية، وتقديره: إن قدر الله علي عذبني، وهو موافق للرواية السابقة. وأما على رواية الجمهور \_ وهي إثبات إن الثانية مع الأولى \_ فاختلف في تقديره. فقال القاضي: هذا الكلام فيه تلفيق. قال: فإن أخذ على ظاهره، ونصب اسم الله، وجعل (يقدر) في موضع خبر إنّ.

<sup>(</sup>٧) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: وربي، على القسم. ونقل القاضي عياض ـ رحمه الله ـ الاتفاق عليه أيضاً في كتاب مسلم. قال: وهو على القسم من المخبر بذلك عنهم، لتصحيح خبره، وفي صحيح البخاري: فأخذ منهم ميثاقاً وربي، ففعلوا ذلك به. قال بعضهم: وهو الصواب. قال القاضي: بل هما متقاربان في المعنى والقسم، قال: وجدته في بعض نسخ صحيح مسلم من غير رواية لأحد من شيوخنا، إلا للتميمي من طريق ابن الحذاء: ففعلوا ذلك، وذُرِّي. قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام؛ لأنه أمرهم أن يذروه، ولعل الذال سقطت =

فَقَالَ<sup>(١)</sup>: مَخَافَتُكَ. قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ<sup>(٢)</sup> غَيْرُهَا».

## ٤٠ - ١٢ - باب: فِيْمَنْ أَذْنَبَ وَاسْتَغْفَرَ فَغُفِرَ لَهُ

٣٩٥٦ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (عَلَيْ) (")، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِيْمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ (عَلَى) (") قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ (") أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الْذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالْذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: عَبْدِي دَنْباً، فَعَلِمَ (") أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الْذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالْذَّنْبِ) ("). فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي ١٩٧١/ ب في أَذْنَب فَقَالَ: أَي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الْذَّنْب، (وَيَأْخُذُ بِالْذَّنْبِ) ("). ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَي رَبِي (نَبْي، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الْذَنْب، (وَيَأْخُذُ بِالْذَّنْبِ) ("). ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَي رَبِي ذَنْباً، الْفَرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً (")، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الْذَنْب، (وَيَأْخُذُ بِالْذَنْب) (")، اعْمَلْ مَا شِئْت، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ الكَ(١٠)».

<sup>=</sup> لبعض النساخ وتابعه الباقون. هذا كلام القاضي، والروايات الثلاث المذكورات صحيحات المعنى ظاهرات، فلا وجه لتغليظ شيء منها. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (أي: تداركه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (علم).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (رب).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (عبدي أذنب ذنباً).

<sup>(</sup>١٠) معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك.

# ٤٠ - ١٣ - باب: قَبُوْلُ الْتَّوْبَةِ إِلَى طُلُوْعِ الْشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

٣٩٥٧ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى (﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ الْنَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالْنَّهَارِ [١٣٥/ ١ط] لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ .

### ٠٤ ـ ١٤ ـ بَاب: غَيْرَةُ اللَّهِ عَيْنَ

٣٩٥٨ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ».

٣٩٥٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ<sup>(٣)</sup> أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ: أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الْرُّسُلَ».

٣٩٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ: أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».

٣٩٦١ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ (١) أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: (لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ (اللَّهُ (اللَّهُ)(٥)».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ليس).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٩٦٢ \_ وَعَنْ [١٦٧/ أ د] أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ (١)، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْراً».

#### ٤٠ ـ ١٥ ـ بِـاب:

قَوْلُهُ (تَعَالَى)(٢): ﴿إِنَّ ٱلْحُسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴾[هود: ١١٤]

٣٩٦٣ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (﴿ (﴿ اللهِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ الْيُلِ إِنَّ الْمَسَنَتِ يُؤْمِنُ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤]. قَالَ: قَالَ الْرَّجُلُ: أَلَيْ هَذِهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: ﴿ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي ﴾ .

٣٩٦٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْنَبِيِّ ' عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَيْ. قَالَ: وَحَضَرَتِ الْصَّلاَةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ، فَصَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ، فَلَمَّا قَضَى الْصَّلاَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ. فَلَمَّا قَضَى الْصَّلاَةَ قَالَ: «قَلْ خُفِرَ لَكَ». قَالَ: «قَلْ خُفِرَ لَكَ».

٣٩٦٥ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قُعُوْدٌ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّاً ٥٠ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَسَكَتَ (عَنْهُ) (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّاً، فَأَقِمْهُ

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): (للمؤمن).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) في (د): (ذنبا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

عَلَيّ. فَسَكَتَ عَنْهُ، وَقَالَ ثَالِثَةً)(١)، وَأُقِيْمَتِ الْصَّلاَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ أَبُو أُمَامَةً: فَاتَّبَعَ الْرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِيْنَ انْصَرَفَ، وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الْرَّجُلِ، فَلَحِقَ الْرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

## ١٦ - ٤٠ - باب: عَفْوُ اللَّهِ عَنِ الْمُسْرِفِ

٣٩٦٦ - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (﴿ اللّهِ اللّهِ عَلْ قَالَ: «كَانَ اللّهِ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ فِيْمَنْ (كَانَ) (٣) قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِئَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِئة نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ يَحُولُ رَجُلٍ عَالِم، فَقَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ يَحُولُ وَكَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاساً يَعْبُدُونَ [١٧٥/ أَف]

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: (١) زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) (مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداً، لم يخالف في ذلك إلا ابن عباس، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر والتورية، لا أنه =

اللّه، فَاعْبُدِ اللّهَ مَعَهُمْ، وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ [١٣٥/بط]، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ (١٠). فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الْطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الْرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللّهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللّهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْرَّحْمَةِ: مَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللّهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ: إِنّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيِّ، فَجَعَلُوهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ: إِنّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَعْنَ الأَرْضَيْنِ (٢٠)، فَإِلَى أَيْتِهِمَا (٣) كَانَ أَدْنَى فَهُو لَهُ. بَيْنَ الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ». قَالَ (٥): فَقَاسُوهُ مُلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ». قَالَ (٥٠): ذُكِرَ (لَنَا) (١٠) أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ.

<sup>=</sup> يعتقد بطلان توبته، وهذا الحديث ظاهرٌ فيه، وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُوِّمِنَ اللهِ مَعَلَمُ اللهُ وَالسَاء: ٩٣] فالصواب في معناها: أن جزاءه جهنم، وقد يجازى به وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه. فإن قتل عمداً مستحلاً له بغير حقّ ولا تأويل، فهو كافرٌ مرتدٌ يخلد في جهنم بالإجماع. وإن كان معتقداً تحريمه فهو فاسقٌ عاصٍ مرتكبٌ كبيرة، جزاؤه جهنم خالداً فيها، لكن بفضل الله تعالى، وأنه لا يخلد فيها من مات موحداً، وقد يعفى عنه فلا يدخلها، وقد يعذّب كسائر عصاة الموحدين، ثم يخرج ويدخل الجنة. هذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحق أنه يتحتم ذلك الجزاء، وليس في الآية إخبارٌ بأنه يخلدُ، إنما فيها أنها جزاؤه، وقيل: غير ذلك. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>۱) (قال العلماء: في هذا دليلٌ على استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والأخدان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم أهل الخير لتتأكد بذلك توبته، إن شاء الله تعالى) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) (قال العلماء: قياس الملائكة ما بين القريتين وحكم الملك الذي حكم بينهم محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم أن يحكموا رجلاً ممن يمر بهم في صورة رجل، فحكم بذلك. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أيتها).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط): (فقاسوا).

<sup>(</sup>٥) القائل هو الحسن.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

٣٩٦٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الْصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا».

٣٩٦٨ ـ وَفِي أُخْرَى: «فَأَوْحَى (اللَّهُ)(١) إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي».

# ٤٠ - ١٧ - بَابِ: يَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ كَافِراً فِدَاءً مِنَ الْنَّارِ

٣٩٦٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى (﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دَفَعَ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَيَقُوْلُ: هَذَا (فِكَاكُكَ) (٣) مِنَ الْنَّارِ» (١٠).

٣٩٧٠ وَعَنْهُ، (عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ)(٥) قَالَ: «يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِذُنُوْبِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ، ويَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالْنَصَارَى». فِيمَا أَحْسِبُ.

٣٩٧١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ، فَيُقُوّلُ: رَبِّ أَعْرِفُ. عَلَيْهِ كَنْفَهُ، فَيُقُوّلُ: رَبِّ أَعْرِفُ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فداؤك). وفي (ط): (فكاكوك). والمثبت من مسلم.

<sup>(</sup>٤) (روي عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي أنهما قالا: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين. وهو كما قالا، لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم، فلله الحمد والمنة) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الْدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ (١) فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ، هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللَّهِ».

## ٠٤ ـ ١٨ ـ (باب) ('': حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (ﷺ) (٣)

٣٩٧٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ (حَدِيْتَهُ)(٤) حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنِيْ وَعُنِيَ اللَّهِ عَنْ وَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ وَهُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ، إِلاَّ (فِي)(٢) غَزْوَةٍ تَبُوْكِ، غَيْرَ أَنِي (قَدْ)(٥) تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ بَدُوْكٍ، غَيْرَ أَنِي (قَدْ)(٥) تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ بَدُولٍ وَيَعْرَبُ وَلَمْ يُعَاتِبْ (١) أَحَدا تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَرِيْدُونَ عِيْرَ قُرَيْشٍ، حَتّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهُمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ، وَلَقَدْ يُويْدُونَ عِيْرَ قُرَيْشٍ، حَتّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهُمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ، وَلَقَدْ يُويْدُونَ عِيْرَ قُرَيْشٍ، حَتّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهُمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا (٧) عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا (٧) عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرُ ﴿ فَي الْنَاسِ مِنْهَا، (فَكَانَ) (٩) مِنْ خَبَرِي

<sup>(</sup>١) في (د): (الكافر والمنافق).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) كتب أيضاً في (ط): (يعاقب).

<sup>(</sup>٧) تواثقنا: أي: تبايعنا عليه وتعاهدنا.

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (بدراً).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط). وفي صحيح مسلم: (وكان).

حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكٍ، أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ. وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيْداً وَمَفَازاً، وَاسْتَقْبَلَ (١) عَدُوّاً كَثِيْراً، فَجَلاَ لِلْمُسْلِمِیْنَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَرْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيْدُ (١)، وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَثِيْرٌ، وَلاَيْمَسْلِمُونَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَثِيْرٌ، وَلاَيْمَسْلِمُونَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَثِيْرٌ، وَلاَيَحِيْرُهُ مَعْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْقٍ كَثِيْرٌ، وَلاَيْرَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْقٍ كَثِيْرٌ، وَلاَيْرَانَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ، وَلاَيْرَانَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَاللَهُ عَلَيْرُانَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرُهُ مِنْ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَعْ مَنْ مَعَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَاللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ الْعُلْلَالَهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْعُلْلُكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِلْكُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْرِلُو

قَالَ كَعْبُ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّب، يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ (٣)، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ يَلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الْثُمّارُ وَالْظُلاَلُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (١٠، فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ [١٣٦/ أط] وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَي أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً. وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَي أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً. وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَي إِذَا أَرَدْتُ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَادِيْلَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئاً، ثُمَّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَادِيْلَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئاً، ثُمَّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَادِيْلَ أَوْلُ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئاً، ثُمَّ غَدُوتُ فَرَجُعْتُ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً [٥٧/ ب ن]، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى (٢) بِي حَتَّى أَشْرَعُوا، وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرُ ذَلِكَ (لِي) (٧)، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي الْنَاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْنَاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْنَاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْنَاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ

<sup>(</sup>١) في (ف): (مفازاً أو استقبل). وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (أو مفازاً، أو استقبل).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (يريدون).

 <sup>(</sup>٣) (قال القاضي: هكذا في جميع نسخ مسلم، وصوابه: «إلا يظنُ أن ذلك سيخفى له»،
 بزيادة إلا، وكذا رواه البخاري) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (أصغر). وكتب تحتها في (ط): (أي: أُميَلُ).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (غازياً).

<sup>(</sup>٦) في (د): (ممادى).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

يَخْزُنِنِي أَنِّي لاَ أَرَى (لِي) (١) أُسْوَةً إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوْصاً عَلَيْهِ فِي الْنَفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الْضَّعَفَاء، وَلَمْ يَذْكُرْنِي حَتَّى بَلَغَ تَبُوكاً (١)، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكِ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟». قَالَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَلِمَةً: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ بُرُدَاهُ، وَالْنَظَرُ فِي عِطْفَيْهِ. فَقَالَ (لَهُ) (١) مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِنْسَ مَا قُلْتَ. وَاللَّهِ عَبْسَهُ بُرْدَاهُ، وَالْنَظْرُ فِي عِطْفَيْهِ. فَقَالَ (لَهُ) (١) مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِنْسَ مَا قُلْتَ. وَاللَّهِ يَكُنَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَيْنَمَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً. فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى فَيَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلاً مُبِيضَارَ ١)، يَزُوْلُ (١) بِهِ الْسَرَابُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى النَّمْ حِيْنَ خَيْنَمَةً ١٠ فَوْ اللَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعٍ النَّمْرِ حِيْنَ خَيْنَمَةَ ١٠ فَوْ الْذِي تَصَدَّقَ بِصَاعٍ النَّمْرِ حِيْنَ لَمَرُهُ (١) الْمُنَافِقُونَ . فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى النَّمْ حِيْنَ لَمُ مِنْ أَلْكِي تَصَدَّقَ بِصَاعٍ النَّمْرِ حِيْنَ لَمَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْنَ مَنْ أَلْكِ مِنْ أَلْكِي بَعْدَ وَأَلُولُ اللَّهِ عَلَى فَلَقُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَلْكِي مِنْ أَهُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَلْكِي مَنْ أَهُولُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَكَ مَالُولُ اللَّه عَلَى فَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَى وَكَمَ فَيْلُ وَلِكَ ، جَاءَهُ الْمُنْ وَكَانُوا: بِضْعَةً وَنَمَانِيْنَ رَجُلاً . اللَّهُ عَلَى وَلَكَ اللَّهُ عَلَى وَلَكَ الْمَالْوِلُ اللَهُ عَلَى وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَكَ الْمَالِونَ الْمَالِكَ وَلَكَ الْمُلْ اللَهُ عَلَى وَلَكَ الْولَ الْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَكَ الْولَى اللَّهُ عَلَى وَلَكَ الْمَالَ اللَهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَكَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَكَ الْعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (تبوك).

<sup>(</sup>٣) هو لابس البياض.

<sup>(</sup>٤) في (ط): (يزل). وفي (د): (نزل). والمثبت من (ف) ومسلم.

<sup>(</sup>٥) لمزه: أي: عابوه واحتقروه.

<sup>(</sup>٦) أي: أشد الحزن.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (سخطته).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (لن).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ [١٦٨/ أد]، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ». فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ (لِي)(١): «مَا خَلَّفَك؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟». قَالَ: قُلْتُ(٢): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الْدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ (٣) مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرِ، لَقَدْ أُعْطِيْتُ جَدَلاً، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ (١٤) الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِب تَرْضَى بهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ، إِنّي لأَرْجُوْ فِيْهِ عُقْبَى اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ (لِي)(٥) عُذْرٌ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ [١٣٦/ ب ط] أَيْسَرَ مِنِّي حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمَّا هَذَا! فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيْكَ». فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِي فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبُتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ (لاً)(٥) تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوْا يُؤَنِّبُوْننِي (٦) حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نعَمْ. لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِ، قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوْا: مُرَارَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (فقلت).

<sup>(</sup>٣) في (د): (أخرج).

<sup>(</sup>٤) في (د): (أحدثك).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (ينوبوني). (أي: يلومونني أشد اللوم) هامش (ط). وفي (د): (يؤنبوني).

(الْرَبِيْعِ)(۱) الْعَامِرِيُّ(۱)، وَهِلاَلُ بْنُ أَمْيَةَ الْوَاقِفِيُّ(۱). قَالَ: فَذَكَرُوْهُمَا لِي. قَالَ: صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً، فِيْهِمَا أُسْوَةٌ. قَالَ: فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِي. قَالَ: وَنَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا، أَيُّهَا النَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ. وَقَالَ: تَغَيَّرُوْا لَنَا، حَتَّى تَنكَرَّتْ لِي (فِي)(۱) نَفْسِيَ الْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ (۱)، فَلَبِنْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، فَأَمَّا الأَرْضُ، فَمَا هِي بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ (۱)، فَلَبِنْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، فَأَمَّا طَارُرْضُ، فَمَا هِي بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ (۱)، فَلَبِنْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَاناً، وَقَعَدَا فِي بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ (۱). وَأَمَّا أَنَا: فَكُنْتُ أَشَبَ الْقَوْمِ صَاحِبَايَ فَاسْتَكَاناً، وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ (۱). وَأَمَّا أَنَا: فَكُنْتُ أَشَبُ الْقَوْمِ وَأَجْلَدُهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ (۱) الْصَّلاَة، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يُكَلِّمُنِي وَأَجْلَدُهُمْ، فَكُنْتُ أَشْبُ الْقَوْمِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمُ عَلَيْهِ إِرَدُ الْسَلاَمُ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِي قَرِيْباً مِنْهُ، وَأُسَارِقُهُ أَعُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتْهِ بِرَدُ الْسَلاَمِ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِي قَرِيْباً مِنْهُ، وَأُسَارِقُهُ أَوْنُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتْهِ بِرَدُ الْسَلاَمِ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصِلِي قَرِيْباً مِنْهُ، وَأُسَارِقُهُ أَنْ وَهُو أَنْهُ مَنْ عَلَى صَلاَتِي نَظُرَ إِلَيَّ أَنْهُ مَا رَعْمَى عَلَيْهِ، فَوَاللّهِ مَا رَدًّ عَلَيْ الْتَعَلَى وَلَكُ مِنْ عَمِّي . وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدًّ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم: (ربيعة). قال النووي: قوله: (مرارة بن ربيعة). كذا وقع في نسخ مسلم. وكذا نقله القاضي عن نسخ مسلم. ووقع في البخاري: (ابن الربيع). قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين.

<sup>(</sup>٢) (صوابه: العمريُّ) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) (منسوبٌ إلى بني واقف، بطنٌ من الأنصار) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) معناه: تغير كل شيء حتى الأرض، فإنها توحشت علي وصارت كأنها أرض لم أعرفها، لتوحشها على.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (وأشهد).

<sup>(</sup>A) ما بين: () زيادة من (ط).

الْسَّلاَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ!)(١) أَنشُدُكَ بِاللَّهِ! هَلْ تَعْلَمَنَ (٢) أَنِّي أُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدْتُ، فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ. فَعُدْتُ، فَنَاشَدْتُهُ. فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطٍ أَهْلِ الْشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالْطَعَامِ بَيِيعُهُ أَمْشِي فِي سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطٍ أَهْلِ الْشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالْطُعَامِ بَيِيعُهُ أَمْشِي فِي سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ مَالِكِ. قَالَ: فَطَفَقَ النَّاسُ يُشِيْرُونَ لَهُ: إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي، فَلَدَفَعَ إِلَيٌ (٣) كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وكُنْتُ كَاتِباً، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيْهِ: أَمَّا بَعْدُ: (فَإِنَّهُ قَدْ) (٤) بَلَغَنَا: أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلاَ مَضْتُ أَرْبُولُ اللَّهُ بِيكَانِ هَوَانِ مُقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهُ بِيكَانِ هَوَانِ فَتَالَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ بِعَلْكَ اللَّهُ بِكَامِ فَيَا الْبَلاَءِ. وَهَذِهِ أَيْضَا مِنَ الْبَلاَءِ. وَاللَّهُ مَنْ الْبَلاَءِ. وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْولُ اللَّهُ مَاذَاسُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ فِي هَذَا اللَّهُ فِي هَذَا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي هَذَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي هَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) كتب أيضاً في (ط) وفي (د): (تعلم).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (لي).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقد).

<sup>(</sup>٥) في (ف) وكتب تحتها في (ط): (نواسيك).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (فتأممت). وتياممت: أي: قصدت.

<sup>(</sup>٧) في (ف): (ذا).

<sup>(</sup>A) في (د): (بل لا).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لا . وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ». فَقَالَتْ: (إِنَّهُ)(١) وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ. وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: (أَنْ)(٢) لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لِإِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ [١٦٨/ ب د] أَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِيْنِي مَاذَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ. قَالَ: فَلَبِثْتُ بذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لِيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا (جَالِسٌ)(٣) عَلَى الْحَالِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ (ﷺ)(١) مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَى عَلَى سَلْع يَقُوْلُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ! أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. قَالَ: فَأَذَنَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (النَّاسَ)(١) بِتَوْبَةِ اللَّهِ (ﷺ)(١) عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ الْنَّاسُ يُبَشِّرُونَـنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأَوْفَى الْجَبَلَ، فَكَانَ الْصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَس، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي (٦) سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، فَنَزَعْتُ (٧) لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ. وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ، فَلَبِسْتُهُمَا، فَانْطَلَقْتُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (أي: أعلم).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (التي).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (نزعت). وفي (د): (ونزعت).

آتَأُمُّمُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَتَلَقّانِي الْنَاسُ فَوْجاً فَوْجاً، يُهَنَّؤُونِي بِالْتُوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِيَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللّهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ يُهرَوِلُ، حَتَّى صَافَحَنِي، وَهَنَّأَنِي، وَاللّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ. قَالَ يُهرَوْلُ، حَتَّى صَافَحَنِي، وَهَنَّأَنِي، وَاللّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِرِيْنَ غَيْرُهُ. قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَكَانَ كَعْبٌ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ط): (رسوله).

<sup>(</sup>٧) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>٨) في (د): (أتحدث).

<sup>(</sup>٩) في (د): (أعلم).

(أَنَّ)('' أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَبْلاَهُ('') اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي '' اللَّهُ، وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةٌ مُنْدُ '' قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لأَرْجُوْ أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِيْمَا بَقِيَ. قَالَ: فَأَنْلُ اللَّهُ (هَا اللَّهُ فِيْمَا بَقِيَ. قَالَ: فَأَنْلُ اللَّهُ (هَا اللَّهُ فِيْمَا بَقِيَ مَ اللَّهُ عَلَى النَّيِي وَالْمُهَدِجِينَ وَالْاَنْصَارِ اللَّيْنِ فَأَنْلُ اللَّهُ (هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّانَةِ وَكُونُوا مَتَى عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمَ الْفَكُهُمْ ﴾ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الْثَلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>۲) في (د): (ابتلاه).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ابتلاني).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (مذ).<sup>°</sup>

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (إلى الإسلام).

<sup>(</sup>٧) ما بين: ( ) غير موجود في (د).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ف).

# ٤٠ ـ ١٩ ـ (باب) (٣): حَدِيْثُ الإِفْكِ [وَقُبُوْلُ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ]

٣٩٧٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)(٣): فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيْرَنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوِه، وقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالْرَّحِيْلِ، (فَقُمْتُ حَيْنَ آذَنُوْا بِالْرَّحِيْلِ)(١) فَمَشَيْتُ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالْرَّحِيْلِ، (فَقُمْتُ حَيْنَ آذَنُوا بِالْرَّحِيْلِ) (١) فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الْرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الْرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ عِقْدِي، صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعٍ ظَفَارٍ (٥) قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَرَحَلُوهُ مَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ فَحَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ فَحَبَسَنِي ابْتِغَاقُهُ، وَأَقْبَلَ الْرَّهُ طُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، فَحَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ فَلَى بَعِيْرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِي فِيْهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (قرية باليمن). وجزع: هو خرز يماني.

قَالَتْ: وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافاً، لَمْ يُهَبَّلْنَ(١)، وَلَمْ (يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا)(٢) يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ (٣) مِنَ الْطَّعَامِ [١٣٨] ا ط]، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَحَلُوْهُ، وَرَفَعُوْهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ الْسِّنِّ، فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ وَسَارُوْا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ، وَلَيْسَ بِهَا دَاع، وَلاَ مُجِيْبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُوْنَنِي (٤)، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ [١٧٧/ أَفَ] ابْنُ الْمُعَطَّلِ الْسُلَمِيُّ، ثُمَّ الْذَّكُو انِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيش، فَادَّلَجَ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم، فَأَتَانِي، فَعَرَفَنِي حِيْنَ رَآنِي، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. وَوَاللَّهِ! مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً، وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةٌ غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ. فَوَطِيءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِي الْرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُوْغِرِيْنَ (٥) فِي نَحْرِ الْظَّهِيْرَةِ (٢)، فَهَلَكَ (مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ)(٧) الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ بْنِ سَلُوْلٍ. فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ شَهْراً، وَالْنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، وَلاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيْئِنِي فِي وَجَعِي: أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (أي: يثقلن باللحم والشحم).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (أي: البلغة). أي: القليل.

<sup>(</sup>٤) كتب أيضاً في (ط): (سيفقدوني) وكذا في مسلم.

<sup>(</sup>٥) الموغر: النازل في وقت الوغرة وهي شدة الحر.

<sup>(</sup>٦) أي: وقت القائلة وشدة الحر.

<sup>(</sup>٧) في (ط): (في من هلك شأني). و(ف): (فكان). وفي (د): (في شأني من هلك فكان).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ (۱) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ (۱) حِيْنَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَيُسلَمُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: «كَيْفَ تِيْكُمْ؟». فَذَاكَ يَرِيْبُنِي، وَلاَ أَشْعُرُ (بِالشَّرِّ) (۱) حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَفِهْتُ (۱)، وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحِ قِبَلَ الْمَناصِعِ وَهُو مُنَبَرَّزُنَا (لَيُلاً) (۱)، وَلاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيُلاَ إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنَّ نَتْخِذَ الْكُنُفَ وَهُو مُنَبَرِّزُنَا (لَيُلاً) (١)، وَلاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيُلاَ إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنَّ نَتْخِذَ الْكُنُفَ وَهُو مُنَبَرِّزُنَا (لَيُلاً) (١)، وَلاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنَّ نَتَخِذَ الْكُنُفِ وَهُو مُنْ بَيْتُ أَبِي رَهُمْ بِنِ الْمُطَلِبِ، وَالْمُعْلِبِ، فَاقْبُلْتُ أَنَى وَالْمُهُمُ بِنِ عَامِرٍ، خَاللَهُ أَبِي رَعْمِ بِنِ الْمُطَلِبِ) (١) بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَحْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَاللهُ أَبِي رُهُمْ بْنِ الْمُطَلِبِ) (١) بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَحْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَاللهُ أَبِي رُهُمْ بْنِ الْمُطَلِبِ) (١) بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَحْرِ بْنِ عَامِرٍ، فَاللهُ أَبِي رُهُمْ بْنِ اللهُ عَلِي رَسُولُ اللهُ اللهِ اللهِ الْفِي وَمُولُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) (اللطف: بضم اللام وإسكان الطاء، ويقال: بفتحهما معاً، لغتان، وهو البر والرفق. وقوله: يريبني، بفتح أوله وضمه) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (فيه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (نسي).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (أي: أفقت).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (عبد المطلب).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ط): (ابنة).

<sup>(</sup>A) في (د): (وما).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ، مَا يَتَحَدَّثُ الْنَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّ مَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرائِرُ [١٦٦/ ب د] إِلاَّ كَثَّرْنَ (عَلَيْهَا)(١). قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَقَدْ تَحَدَّثَ الْنَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ [١٣٨/ ب ط] تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحِلُ (بِنَوْم)(٢)، ثُمَّ أَصَبَحْتُ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثِ الْوَحْيُ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. (قَالَتْ)(٣): فَأَمَّا أُسَامَةُ (بْنُ زَيْدٍ)(٣) فَأَشَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، هُمْ أَهْلُكَ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْراً. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالْنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ: «أَي بَرِيْرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكِ مِنْ عَائِشَةً؟». فَقَالَتْ لَهُ بَرِيْرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا (أَمْراً قَطُّ أَغْمِصُهُ(١) عَلَيْهَا)(٥) أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ الْسِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي (١) الْدَّاجِنُ (٧) فَتَأْكُلُهُ. (قَالَتْ)(٥): فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ (ابْنِ) (٨) سَلُوْلٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ)(^): «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، مَنْ يَعْلِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (أعيبها به).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (فيأتي).

<sup>(</sup>٧) (الشاة التي تألف البيوت) هامش (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى (أَهْلِي)(!) إِلاَّ خَيْراً، وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى إِلاَّ مَعِيَ». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُّ عَلَىهُ إِلاَّ مَعِيَ». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِنْ كَانَ مِنْ الْمُورَانِ عَنْ الْخُورَانِنَا مِنَ الْخُورَانِنَا مِنَ الْخُورِيَحِ أَمَوْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ.

قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتُهُ (٢) الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذِ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللَّهِ، لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اللهِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَا للهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَتْ: وَبَكَیْتُ یَوْمِي ذَلِكَ، لاَ یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَکْتَحِلُ بِنَوْمٍ، (ثُمَّ بَكَیْتُ لَیْلَتِي الْمُقْبِلَةُ لاَ یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَکْتَحِلُ بِنَوْمٍ)(٣)، وَأَبَوَايَ یَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، فَبَیْنَمَا هُمَا (جَالِسَانِ)(٤) عِنْدِي، وَأَنَّا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ كَبِدِي، فَبَیْنَمَا هُمَا (جَالِسَانِ)(٤) عِنْدِي، وَأَنَّا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ اللَّنْصَار، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي.

قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ.

قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيْلَ لِي مَا قِيْلَ، وَلَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بشَيْءٍ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أهل بيتي).

<sup>(</sup>٢) في (ف) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (احتملته). أي: استخفته وأغضبته وحملته على الجهل.

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط) و(د): (جالسين). وكتب في (ط) أيضاً المثبت كما في مسلم.

قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّتُكِ اللَّهُ. وَإِنْ كُنْتِ فَإِنَّ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّتُكِ اللَّهُ. وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ (بِذُنْبٍ (٢)، فَاسْتَغْفِرِي [١٣٩/ ١ط] اللَّهَ، وَتُوْبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ أَلْمَمْتِ (بِذُنْبٍ (٣)، ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٣.

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِي رَسُولَ اللَّهِ عِلَى فِيْمَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَى (فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيْبِي عَنِي رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ فَقَالَت: مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى (فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْنَةُ الْسِنِّ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى (وَاللَّهِ) (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي.

قَالَتْ: وَأَنَا وَاللَّهِ حِيْنَتِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي<sup>(٥)</sup> بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (بذنبه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (سيبرئني) و(يبرئني).

أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنِّي (١) كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْنَوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّتُنِي اللَّهُ بِهَا.

قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ (٢) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلاَ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ (هَلَ) (٣) عَلَى نَبِيِّهِ (ﷺ (٣) فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ [١٧١٠] وَإِنَّهُ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْي حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الْشَوْمِ الْشَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ.

قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ». فَقَالَتْ (لِي أُمِّي)(١): قُوْمِي إِنَّهِ أَنْ قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَقُوْمُ (إِلَيْهِ)(١)، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ، هُوَ (الَّذِي أَنْزُلَ)(٥) بَرَاءَتِي.

قَالَتْ: فَأَنْزُلَ اللَّهُ (ﷺ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ (مِنْه)(٢) وَفَقْرِهِ، وَاللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَبَداً بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. (فَأَنْزَلَ اللَّهُ)(١) ( اللَّهُ)(١): ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَبَداً بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. (فَأَنْزَلَ اللَّهُ)(١) ( اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ شَيْئاً أَبَداً بَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (ولكن).

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): (فارق).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (أمي).

<sup>(</sup>ه) في (د): (نزل).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

أَبُوْ بَكْرِ (ﷺ)(۱): وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ (لِي)(۱). فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الْنَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَداً.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْهِ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ [١٣٩/بط] النَّبِيِّ عَنْ أَمْرِي: «مَا عَلِمْتِ؟» أَوْ: «مَا رَأَيْتِ؟». فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْراً.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي (كَانَتْ)(٢) تُسَامِيْنِي مِنْ أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ ﷺ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُها حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُها حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ

٣٩٧٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ (﴿ اللّهِ ﷺ وَكُلِّ كَانَ يُتَهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيِّ ('') فَقَالَ اللّهِ عَلَيٌّ الْأَدْ اللّهِ عَلَيٌّ اللّهِ اللّهِ عَلَيٌّ اللّهِ اللّهِ عَلَيٌّ اللّهِ اللّهِ عَلَيٌّ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللّهِ اللللهِ ا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) **الركى**: البئر.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (مبرّدٍ).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٨) (قيلَ: لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل، فجعل هذا محركاً لقتله، لا بالزنا، وكفَّ عليًّ عنه اعتماداً على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا) هامش (ط).

### ٤٠ ــ ۲۰ ــ بَـاب:

### قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]

٣٩٧٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ لأَصْحَابِهِ: لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ (ﷺ)(١) حَتَّى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ.

قَالَ: وَهِيَ قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ (٢).

وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ (٣) ﷺ فَالْحَبَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ فَسَأَلَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ النَّبِيَّ (٣) ﷺ فَالْحَبَهُ ذَلِكَ، وَسُوْلَ اللَّهِ (ﷺ (اللَّهِ (اللَّهِ فَالَى: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا (٥) مَا فَعَلَ. فَقَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا (٥) مَا فَعَلَ. فَقَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا (١٠) مَا فَعَلَ. فَقَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا (١٠) قَالُوهُ (١) شَدَّةٌ، حَتَّى أَنْزِلَ اللَّهُ تَصْدِيْقِي: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]. وقَالَ: فَلَوَّوْا رُوُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: وَقَالَ: فَلَوَّوْا رُوُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: كَانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَيْءٍ.

٣٩٧٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: أَتَى الْنَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) (يعني: قراءة من يقرأ. من حوله: بكسر ميم مِن وبجر حوله فاحترز عن القراءة الشاذة مَن حَوْلَه بالفتح) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (بما).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (قالوا).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) في (د): (رسول الله).

قَبْرِهِ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَٱلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ. (فَاللَّهُ)(١) أَعْلَمُ(١).

#### ٤٠ ـ ٢١ ـ بَابِ:

قَوْلُهُ (تَعَالَى)(١): ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ [١٤١/ أط] ﴿ [نصلت: ٢٢]

٣٩٧٨ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ( الله عَلَى الْجَتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلاَثَةُ ( نَفَرٍ) (١٠):

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (والله).

<sup>(</sup>٢) (الظاهر أنه فعل هذا إكراماً لابنه وكان صالحاً، وقد روي مصرحاً بأن ابنه سأل ذلك؛ لأنه أيضاً من مكارم أخلاقه هي، وحسن معاشرته لمن انتسب إلى صحبته. وقيل: إنه ألبسه القميص مكافأةً من قميص كان ألبسه العباس. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (وسأزيد).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ، قَلِيْلٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ، كَثِيْرٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا (نَقُوْلُ. وَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا [١٧٠/بد]، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ (١) إِذَا جَهَرْنَا، فَهُو يَسْمَعُ وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ (١) إِذَا جَهَرْنَا، فَهُو يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. فَأَنْزِلَ اللَّهُ (عَلَىٰ ١٧٠): ﴿ وَمَا كُنتُمَ قَلَتُمُ مَنْ مَتَعَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُم وَلاَ الْمُعْرُكُمْ ﴿ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ (عَلَى ١٤٠) (١) اللَّهُ (عَلَى ١٤٠) (١) وَمَا كُنتُمَ قَلَى اللَّهُ الْعَلَى ١٤٠) (١) وَمَا كُنتُمْ قَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَالُهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّ

٣٩٧٩ \_ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ الْنَّبِيِّ ﷺ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ. قَالَ (٣) بَعْضُهُمْ: نَقْتُلُهُمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ ﴿ فَهَالَكُو فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨].

به ٣٩٨٠ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (هُ)(''): أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوْا عَنْهُ، فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوْا عَنْهُ، وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللَّهِ (ﷺ)('')، فَإِذَا قَدِمَ الْنَبِيُ ﷺ اعْتَذَرُوا وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللَّهِ (ﷺ)('')، فَإِذَا قَدِمَ الْنَبِيُ ﷺ اعْتَذَرُوا (إِلَيْهِ)('') وَحَلَفُوْا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ اللَّذِينَ وَمِنَ اللَّهِ مِنَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ لَلْمُ يَقْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْمَدَالِ ﴾[آل عمران: ١٨٨].

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فقال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (كان).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٧) تحرف في (ط) إلى: (لا يحسبن الذين يفرحون) خطأ. وفي (ف) و(د): (﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ آل عمران: ١٨٠).



# ٤٠ ـ ٢٢ ـ باب: حُكْمُ الْمُنَافِقِيْنَ وَصِفَةُ الْخَوَارِجِ

٣٩٨١ ـ عَنْ حُذَيْفَةُ، (عَنِ الْنَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ) (١): «فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقاً، (فِيْهِمْ) (٢) ثَمَانِيَةٌ ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِ سَمِّ ٱلْجِياطِ عَشَرَ مُنَافِقاً، (فِيْهِمْ) (٣) الْدُبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ ». لَمْ [١٧٨/ ب ف] ﴿ [الأعراف: ٤٠]، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ (تَكْفِيكَهُمُ ) (٣) الْدُبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ ». لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ (شُعْبَةُ ) (٤) فِيْهِمْ.

٣٩٨٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: «الْدُّبَيْلَةُ: سِرَاجٌ مِنَ الْنَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُوْرِهِمْ».

٣٩٨٣ ـ وَعَنْ أَبِي الْطُفَيْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ، وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ مِنَ الْنَاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ (لَهُ الْقَوْمُ)(\*): أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ. قَالَ: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ النَّي عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﴿ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ ﴾ [غانو: ١٥]، وعَذَرَ ثَلاَثَةً قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ. وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَالًا فَلاَ يَسْبِقُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ ». فَوَجَدَ قَوْماً قَدْ سَبَقُوهُ، فَلَمْ مَوْمَئِذِ.

<sup>(</sup>١) في (ف): (عن النبي ﷺ أنه قال). وفي (ط): (قال: قال النبي ﷺ).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (فيهم).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (قوم).

٣٩٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ (﴿ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّنِيَّةَ، ثَنِيَّةَ الْمِرَارِ (١)، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ [١٤٠/ بط]، ثُمَّ تَتَامَّ الْنَاسُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْقُورٌ لَهُ، إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ (٣)». فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُ إِلَيَّ مَنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ (٤) ضَالَّةً لَهُ.

٣٩٨٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (هُ اللهِ عَالَى: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْنَجَّارِ قَدْ قَرَأَ: الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ، فَانْطَلَقَ هَارِباً حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكَتَابِ. (قَالَ)(١): فَرَفَعُوْهُ. قَالُوْا: هَذَا (قَدْ)(١) كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأَعْجِبُوْا بِهِ، فَمَا لَكِتَابِ. (قَالَ)(ثُ : فَرَفَعُوْهُ. قَالُوْا: هَذَا (قَدْ)(١) كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأَعْجِبُوْا بِهِ، فَمَا لَكِتَابِ. (قَالَ)(ثُ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنْقَهُ فِيهِمْ، فَحَفَرُوْا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجُهِهَا، (ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوْا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجُهِهَا، (ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوْا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجُهِهَا، (ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوْا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجُهِهَا) (٧)، فَتَرَكُوْهُ مَنْبُوْذَاً. عَادُوا فَحَفَرُوْا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا) (٧)، فَتَرَكُوْهُ مَنْبُوذَاً.

٣٩٨٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِيْنَةِ، هَاجَتْ رِيْحٌ (شَدِيْدَةٌ) (١٠) تَكَادُ (أَنْ) (١٠) تَدْفِنَ الْرَّاكِب، فَزَعَمَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (والمرار: شجرة مُر) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) (هو الجَدُّ بن قيس المنافق) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): (أي: يسأل عنها).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثَتْ هَذِهِ الْرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ». (قَالَ)(١): فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَدْ مَاتَ.

٣٩٨٧ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَوْعُوْكاً. قَالَ: فُوضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمَ رَجُلاً أَشَدَّ حَرّاً. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرِّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَذَيْنِكَ (٢) الْرَّجُلَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ (٣)». (لِرَجُلَيْنِ) (٣) حِيْنَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

٣٩٨٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، (عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ)(١): «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْشَّاةِ الْعَائِرَةِ(٥) بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ (تَعِيْرُ)(١) إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً».

٣٩٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الْرَّجُلُ الْعَظِيْمُ الْسَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَرِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةِ [١٧١/أد] اقْرَؤُوْا: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْسَّمِيْنُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لاَ يَرِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ [١٧١/أد] اقْرَؤُوْا: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْسَّمِيْنُ يَوْمَ الْعَلَيْمُ وَزَيًا ﴾ [الكهف: ١٠٥] .

#### ۰ ٤ ـ ۲۳ ـ باب:

قَوْلِهِ (تَعَالَى)(٧): ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]

• ٣٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَى الْنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (هادين).

<sup>(</sup>٣) أي: الموليين أقفيتهما منصرفين.

<sup>(</sup>٤) في (ط): (قال: قال النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٥) العائرة: المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع.

<sup>(</sup>٦) في (ف): (تيعر). وتعير: أي: تردد وتذهب.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

يَا مُحَمَّدُ، \_ أَوْ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ \_، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ الْسَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِيْنَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ وَالْشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالْثَرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِيْنَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ وَالْشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالْثَرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَبَالُ وَالْشَجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالْثَرَى عَلَى إَصْبَعِ، وَالْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، ثَمَّ الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) ﷺ تَعَجُّباً مِمَّا (٤) قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيْقاً (٥) لَهُ (٢)، ثُمَّ قَرَاءَ ﴿ وَمَا فَذَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ. يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُويَتَثُ بِيَمِينِهِ ۚ مُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونِ ﴾ [الزمر: ٢٧].

٣٩٩١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ [١٧٩/ أَف] رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "يَقْبِضُ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) (٧) الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي الْسَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الأَرْضِ؟».

٣٩٩٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "يَطْوِي اللَّهُ (ﷺ) ( الْسَّمَاوَاتِ يَوْمَ [١٤١/ أط] الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِيْنَ ( الْمَبَارُوْنَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِيْنَ ( الْمَبَارُوْنَ؟ بُشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (ويقول).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (النبي).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (تعجيباً لما).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (وتصديقاً).

<sup>(</sup>٦) قال النووي: قوله: (تصديقاً له): إنما هو من كلام الراوي على ما فهم.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (الأرض).

#### ٠٤ ـ ٢٤ ـ بَابِ:

## خَلْقُ اللَّهِ الأَرْضَ وَمَا فِيْهَا فِي سَبْعَةِ أَيَّامِ

٣٩٩٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيدِي فَقَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ بِيدِي فَقَالَ: الخَلَقَ اللَّهُ (﴿ اللَّهُ وَخَلَقَ الْشَجْرَ اللَّهُ (﴿ اللَّهُ وَخَلَقَ الْمُحْرَوْهُ اللَّهُ وَخَلَقَ الْمُعْرِ وَخَلَقَ الْنُوْرَ (١) يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيْهَا يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهُ (١) يَوْمَ الْقُلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النَّوْرَ (١) يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيْهَا الْدَّوَابَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ، (فِي آخِرِ) (١) اللَّذَوَابَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ، (فِي آخِرِ) (١) النَّذَوَابَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ، (فِي آخِرِ) (١) النَّذَوَابَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ (١) (١).

٣٩٩٤ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَحْشُرُ (اللَّهُ)(١)

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱) (وفي رواية: التدبير. ولا منافاة بين الروايتين، وهو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض، وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو التقن. ومنه: إتقان الشيء أي: إحكامه. نووي) هامش (د).

<sup>(</sup>١) (وفي رواية: النون. وهو الحوت ولا منافاة أيضاً) هامش (د).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ط) و(د): (وآخر). والمثبت موافق لما في مسلم.

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷) وقال البخاري في تاريخه (۱/ ۱/ ٤١٣ ـ ٤١٤): وقال بعضهم: أبو هريرة، عن كعب، وهو أصح.

قال الإمام ابن قيم الجوزية في المنار المنيف: وقع الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار، كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير. وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاً، وهو كما قالوا؛ لأنّ الله أخبر أنه خَلَقَ السَّماواتِ والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يقتضي: أن مدة التخليق سبعة أيام. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (د).

الْنَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ، عَفْرَاءَ (١) كَقُرْصَةِ الْنَّقِيِّ (٢)، لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ (٣) لأَحَدِ».

٣٩٩٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٤) قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ عَنْ قَالُثَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ يَكُوْنُ وَلِهِ عَلَى الْمَّرَاطِ». الْنَّاسُ يَوْمَئِذِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: «عَلَى الْصِّرَاطِ».

٣٩٩٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ( الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْ

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (فيها حمرة).

<sup>(</sup>٢) النقى: الدقيق الحُوَّاري، وهو الدرمك، وهو الأرض الجيدة.

<sup>(</sup>٣) (علم: أي: ليس بها علامة سكنى ولا بناء ولا غيره) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (تعالى).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) (أنيابه) هامش (د).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٩) ما بين: ( ) غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١٠) (النون: هو الحوت باتفاق العلماء، وأما بالامٌ، فبباءِ موحدة مفتوحة وبتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة، وفي معناها أقوالٌ، المختار منها أنهاً: لفظة عبرانية معناه: =

قَالُوْا(١): وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ(٢)، يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ أَلْفاً.

### 

٣٩٩٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بَايَعَنِي (٣) عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْ رِهَا يَهُ ودِيٍّ إِلاَّ أَسْلَمَ».

٣٩٩٨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ الْنَبِيِّ عَلَى عَرِيْ وَهُوَ مَرْ بِنَفَرِ مِنَ الْيَهُوْدِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ (عَنِ مُتَّكِىءٌ عَلَى عَسِيْبٍ، إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ (عَنِ الْرُوْحِ. فَقَالُ وَا: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ لاَ يَسْتَقْبِلُكُم بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ. فَقَالُوا: سَلُوْهُ وَنَهُ. فَقَالُ وَا: سَلُوْهُ وَاللَّهُ عَنِ الْرُوْحِ. قَالَ: فَأَسْكَتَ الْنَبِيُ عَلَيْهِ فَلَمْ سَلُوْهُ وَاللَّهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَنِ الْرُوحِ. قَالَ: فَأَسْكَتَ الْنَبِيُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَقُمْتُ مَكَانِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَقُمْتُ مَكَانِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَلَ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا اللَّهِ إِلَيْهِ لِللَّهِ اللَّهُ عَنِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَهُ إِلَا اللَّهِ عَنْ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

٣٩٩٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَمَا أُوْتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً).

<sup>=</sup> ثورٌ، ولو كانت عربيةً لما سأل الصحابة اليهوديّ عنها. وقال الخطابيّ: لعل اليهودي أراد التعمية عليهم فقطع الهجاء، وقدّم أحد الطرفين على الآخر، وهي: لأى، على وزن لَعَا، وهو ثور الوحشي، فصحّف الراوي الياء المثناة فجعلها موحدة، وقيل غير ذلك، والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٢) النون: هو الحوت.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (تابعني).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (يسألونك).

#### ٤٠ ـ ٢٦ ـ بَابِ:

### الْبَعْثُ وَقَوْلِهِ (تَعَالَى)(١): ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ﴾ [مريم: ٧٧]

# ٢٧ - ٢٠ - باب: دَعْوَةٌ قُرَيْشٍ عَلَى أَنْفُسِهِمْ [١٧١/ ب د]

اللهُمَّ إِنْ كَانَ مَالِكِ (﴿ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ الْسَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا [۱۷۹/بن] بِعَذَابِ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ الْسَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا [۱۷۹/بن] بِعَذَابِ (أَلَيْمٍ)(''). فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ (لِلْعَذِبَهُمُ )('' وَأَنتَ فِيهِمْ (وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ و وَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْآيَةِ. أَلَّا يُعَذِبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْآيَةِ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (قلت).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

الله عني المحتمد المح

# ٤٠ ـ ٢٨ ـ باب فِي الْدُّخَانِ وَاللِّزَامِ وَالْرُّوْمِ وَالْدُّعَاءِ عَلَى قُرَيْشٍ

٢٠٠٣ ـ عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوْساً وَهُوَ مُضْطَجِعٌ (بَيْنَـنا) (١٠)، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الْرَّحْمَنِ، إِنَّ قَاصًا عِنْدَ أَبُوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ: أَنَّ آيَةَ الْدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ (الْكُفَّارِ) (٧)، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الْزُكَامِ. فَقَالَ اللَّهُ خَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الْزُكَامِ. فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في (ف): (حبهم). (أي: بغتهم) هامش (د).

<sup>(</sup>۲) (أي: يمشي إلى ورائه) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (إلى قوله).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

عَبْدُ اللّهِ وَجَلَسَ وَهُو عَضْبَانُ: يَا أَيُّهَا الْنَاسُ، اتَّقُوا اللّهَ، مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ الْأَحدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا اللّهَ يَعْلَمُ: اللّهُ أَعْلَمُ: اللّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللّهَ (عَلَيْ) (") قَالَ لِنَبِيّهِ (عَلَيْ) ("): ﴿ قُلْ مَا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتُكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٢٦]. إِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَمَّا رَأَى (مِنَ) (" النَّاسَ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتُكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٢٦]. إِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَمَّا رَأَى (مِنَ) (" النَّاسَ عَلَيْهِ مَنْ أَخُورُ وَمَا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْسَمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كُلُّ شَيْءٍ، حَتَى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْسَمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كُلَّ شَيْءٍ، حَتَى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْسَمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كُلُّ شَيْءٍ، حَتَى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْسَمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كَلَيْ شَيْءٍ اللّهُ حَتَى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْسَمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كَهَيْتُهِ اللّهُ حَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (د): (بما).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (خصب). وحصت: أي: استأصلت.

<sup>(</sup>٥) في (ف): (فادعوا).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (أفتكشف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) قال النووي: المراد به قوله ﷺ: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]. أي: يكون عذاباً لازماً. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى. والله أعلم بالصواب.

عَنْهُ قَالَ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الْدُّخَانُ، وَالْلِّزَامُ، (وَالْرُّوْمُ)(١)، وَالْبُطْشَةُ، وَالْقَمَرُ.

٤٠٠٥ - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ ﷺ (٢): ﴿ وَلِنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ ﷺ (٢). قَالَ: مَصَائِبُ الْدُنْيَا، وَالْرُّوْمُ، وَالْبُطْشَةُ، أَوِ الْدُّخَانُ.
 وَالْبُطْشَةُ، أَوِ الْدُّخَانُ.

## ٤٠ ـ ٢٩ ـ باب: انْشِقَاقُ الْقَمَر

٤٠٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِشِقَّتَيْنِ.
 فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اشْهَدُوْا».

٤٠٠٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا<sup>(٣)</sup> نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى، إِذِ انْفَلَقَ (الْقَمَرُ)(٤) فِلْقَتَيْنِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ (٥) وَرَاءَ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُوْنَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اشْهَدُوْا».

٤٠٠٨ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً ،
 فَأْرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَر مَرَّتَيْن .

٤٠٠٩ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (تعالى).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (بينا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (فرقة).

#### ۰ ۶ ـ ۳۰ ـ باب:

## حِلْمُ (١) اللَّهِ وَتَجَاوُزُهُ مَعَ إِسَاءَةِ الْعَبْدِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

٠١٠٠ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ لَهُ الْوَلَدُ، ثُمَّ (هُوَ) (٤) أَذًى سَمِعَهُ (١) مِنَ اللَّهِ (اللهِ (اللهِ) (٣)، أَنَّهُ يُشْرِكُ بِهِ، وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ، ثُمَّ (هُوَ) (٤) يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ٣.

## ٤٠ ـ ٣١ ـ بَابِ: مَا يُخَاطَبُ بِهِ الْمُشْرِكُ<sup>(٥)</sup>

﴿ ٢٠١١ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ (﴿ مَالِكِ (﴿ مَالِكِ (هَ مَالَكِ الْنَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَقُوْلُ اللَّهُ (هَ لَا أَنْتُ لَكَ الْدُنْيَا وَمَا فِيْهَا، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهَا ( ١٨٠٠) فَيَقُوْلُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ مُفْتَدِياً بِهَا ( ١٠٠٨ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ أَدْعَلَكَ النَّارَ، فَأَبَيْتَ إِلاَّ الْشَرْكَ ـ أَحْسَبُهُ قَالَ ـ : وَلاَ أَدْخِلَكَ النَّارَ، فَأَبَيْتَ إِلاَّ الْشَرْكَ » .

٤٠١٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟
 فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>١) في (د): (حكم).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (يسمعه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (المشركون).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (به).

# ۴ - ۳۲ - باب: يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ

٣٠١٤ ـ عَنْ أَسَ (بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً) (٢) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، (كَيْفَ) (٣) يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ (٤): «أَلْسَسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الْدُّنَيْا قَادِراً عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

#### ٤٠ ـ ٣٣ ـ بَأَبِ:

## فِي نِسْيَانِ الْمُؤْمِنِ بُؤْسَ الْدُنْيَا وَمُجَازَاةِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ

210 عنْ أَسُو (بْنِ مَالِكِ)(() (﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الْدُنْيَا(() مِنْ أَهْلِ الْنَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِي الْنَارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَاللَّهِ (يَا رَبِّ)(()). وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْنَاسِ بُوْساً فِي الْدُنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي الْجُسُّةِ فَيُقُولُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ! مَا مَرً بِي بُؤُسٌ قَطُّه ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّه ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: ( ) زيادة من (ط). وفي (ف): (عن أنس ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (الأرض).

### ٤٠ ـ ٣٤ ـ بَابِ: مِنْــهُ

2013 ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الْأُخِرَةِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ: فَيُطْعَمُ (١) بِحَسَنَاتِ يُعْطَى بِهَا فِي الْأُخِرَةِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ: فَيُطْعَمُ (١) بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الْدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ (١) لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا».

## ٤٠ ـ ٣٥ ـ بَاب: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ

٧٠١٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْزَرْعِ، لاَ تَزَالُ الْرِيْحُ تُمِيْلُهُ، وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلاَءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ (٥)، لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ (١)».

٤٠١٨ ـ وَعَنْ كَعْبِ (٧) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَشَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخُورَى، حَتَّى كَمَثَلِ الْخُامَةِ مِنَ الْزَّرْعِ تُفِينُهَا الْرِّيْحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً، وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى، حَتَّى تَهِيْجَ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ (٨) عَلَى أَصْلِهَا لاَ يُفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (فيعطى).

<sup>(</sup>٢) في (د): (تكن).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (مثل).

<sup>(</sup>٥) (الأرز: يشبه الصنوبر. وقبل: هو الصنوبر) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (تهز حتى تحصد).

<sup>(</sup>٧) هو كعب بن مالك راه

<sup>(</sup>A) في (ف): (المجدبة). وهي الثابتة المنتصبة.

يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا(١) مَرَّةً وَاحِدَةً».

## ٠٤ ـ ٣٦ ـ باب:

## مَثْلُ الْمُؤْمِنِ كَالْنَّخْلَةِ

2019 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (﴿ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّتُوْنِي مَا هِيَ؟ ». فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) (٣): وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَهَا النَّخْلَةُ ، النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) (٣): وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَهَا النَّخْلَةُ ، فَالَّهُ النَّخْلَةُ ، فَالَّهُ ؛ فَقَالَ: «هِيَ فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا (٤) (مَا هِيَ) (٥) يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ اللَّهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ اللَّهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: هَيَ النَّخْلَةُ اللَّهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: هُو مَنْ كُونَ قُلْتَ هِيَ الْنَخْلَةُ أَحَبُ إِلَيَّ اللَّهُ كُونَ قُلْتَ هِيَ الْنَخْلَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

#### ٤٠ ـ ٣٧ ـ بَابِ:

### تَحْرِيْشُ الْشَّيْطَانِ بَيْنَ الْمُصَلِّيْنَ

نَّ بَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي الْتَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ». وَلَكِنْ فِي الْتَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ».

<sup>(</sup>١) أي: الانقلاع.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (حدثونا).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (رسول الله).

#### ٤٠ ـ ٣٨ ـ بَأَبِ:

### عَرْشُ إِبْلِيْسَ، وَبَعْثُهُ الْسَّرَايَا يَفْتِنُوْنَ الْنَّاسَ

٢٠٢١ - عَنْ جَابِرِ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرِ (﴿ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ عَنْ الْنَاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ عَرْشَ إِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ، فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ (١) فَيَفْتِنُوْنَ (١) الْنَاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ».

٤٠٢٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا صَنَعْتَ [١٨٨/ ب ف] شَيْئاً. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى مَا صَنَعْتُ [١٨٨/ ب ف] شَيْئاً. قَالَ: «فَيُدْنِيْهِ (مِنْهُ)(٤) وَيَقُوْلُ: نِعْمَ أَنْتَ». قَالَ: «فَيُدْنِيْهِ (مِنْهُ)(٤) وَيَقُوْلُ: نِعْمَ أَنْتَ». قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ».
 «فَيَلْتَزِمُهُ».

### ٤٠ ـ ٣٩ ـ بَابِ:

## مَا أَحَدٌ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ

٢٠٢٣ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ (﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ». قَالُوْا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَالَ : «وَإِيَّايَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَالْسَلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرِ».

٤٠٢٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) في (د): (سرياه).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (يفتنون).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

لَيْلاً. (قَالَت)(١): فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ، فَرَأَى مَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ، أَغِرْتِ؟». فَقُلْتُ: وَمَا لِي لاَ يَغَارُ<sup>(٢)</sup> مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «(أَقَدْ)<sup>(٣)</sup> جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟». قَالَتْ: وَمَا لِي لاَ يَعَارُ<sup>(٢)</sup> مِثْلِي مَلْيَطَانُ؟ قَالَ: «نعَمْ». قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ جَاءَكِ شَيْطَانُ؟ قَالَ: «نعَمْ». قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: «نعَمْ». قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟! قَالَ: «نعَمْ. وَلَكِنَّ رَبِّي أَعَانِنِي عَلَيْهِ، حَتَّى أَسْلَمَ».

## ٤٠ - ٤٠ - باب: لَنْ يُنْجِيَ أَحَداً عَمَلُهُ وَلَكِنْ بِرَحْمَةِ (٤) اللَّهِ

٤٠٢٥ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (﴿ (﴿ )(٥)، عَنِ رَسُوْلِ اللَّهِ (١) ﴾ أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ». قَالَ رَجُلٌ: وَلاَ إِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلاَ إِيَّايَ إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ (مِنْهُ بِرَحْمَةٍ) (٧)، وَلَكِنْ سَدِّدُوْا».

٤٠٢٦ - وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قَالُوْا:
 وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ».

٤٠٢٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ ( فَ اللهُ ١٠٠ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (٩) عَلَيْ يَقُوْلُ: ( لاَ يُدْخِلُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۲) في (د): (أغار).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط): (رحمة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (برحمته).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (رسول الله).

أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُجِيْرُهُ(١) مِنَ الْنَارِ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللَّهِ».

كَانَتْ تَقُوْلُ: قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢): أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْهَا) فَ اللَّهِ عَنْهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْهَ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَداً عَمَلُهُ ». قَالُوْا: وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ. وَاعْلَمُوْا أَنَّ إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ. وَاعْلَمُوْا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ ».

### ٤٠ ـ ٤١ ـ بَابِ: صَلاَةُ الْنَبِيِّ ﷺ

٤٠٣٠ ـ وَعَنْ عَائِشَـةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٣) قَـالَتْ: كَـانَ رَسُـوْلُ اللَّهِ ﷺ [١٤٣/ بـط] إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْداً شَكُوْراً».

## ٤٠ ـ ٤٤ ـ بَاب: التَّخَوُّلُ بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ الْسَّامَةِ

٤٠٣١ \_ (عَنْ شَقِيْقِ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللَّهِ نَنْتَظِرُهُ، فَمَرَّ بِنَا

<sup>(</sup>١) في (ط): (يجير).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْنَّخَعِيُّ، فَقُلْنَا: أَعْلِمْهُ بِمَكَانِنَا. فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْنَّخَعِيُّ، فَقُلْنَا: أَعْلِمْهُ بِمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلاَّ عَلَيْنَا عَبْدُاللَّهِ فَقَالَ)('': إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْلُوعِظَةٍ فِي الأَيَّامِ مَخَافَةَ كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

٤٠٣٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّا نُحِبُّ حَدِيْثُكَ وَنَشْتَهِيْهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْـتَنَا كُلَّ يَوْم.

٢٠٣٣ - وَعَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكِ) (٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ الْنَّارُ بِالْشَّهَوَاتِ».

# ٤٠ ـ ٤٣ ـ باب: مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الْصَّالِحِيْنَ

٤٠٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (﴿ (﴿ ) ( ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبُونَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الْصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » . مِصْدَاقُ (١٨١/ أَفَ إِنَّ كَتَابِ اللَّهِ : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةِ بَشَرٍ » . مِصْدَاقُ إِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٧] .

٤٠٣٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْراً، بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْه»(١).

<sup>(</sup>١) في (ط): (عن عبد الله قال).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) («ذخراً بله ما أطلعكم عليه» في بعض النسخ: أطلعتكم عليه. وفي بعضها: «ذكروا ما بله» بفتح الموحدة وإسكان اللام، ومعناه: دع عنك ما أطلعكم عليه، فالذي لم يطلعكم عليه أعظمُ، وقيل: معناه غير. وقيل: كيف. والله أعلم) هامش (ط).

٧٣٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنَ سَعْدِ الْسَّاعِدِيّ (﴿ اللهُ عَلَوْلُ (٣) : شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَجْلِساً، وَصَفَ فِيْهِ الْجَنَّة، حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيْثِهِ : اللَّهِ ﷺ مَجْلِساً، وَصَفَ فِيْهِ الْجَنَّة، حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيْثِهِ : افِيْهَا: مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر (١٠)». ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآية : ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ هَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ مَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِ اللهِ فَيُعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦-١٧].

# ٤٠ ـ ٤٤ ـ باب: وَصْفُ الْشَّجَرَةِ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ

الْجَنَّةِ (لَشَجَرَةً)(٧) يَسِيْرُ الْرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا(٨) مِئْةَ سَنَةٍ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (د): (بشر خطر).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). والمثبت موافق لما في مسلم.

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (شجرة).

<sup>(</sup>٨) في (د): (طلعها).

٤٠٣٩ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «لاَ(١) يَقْطَعُهَا».

٤٠٤٠ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الْرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا(٢) مِثَةَ عَامَ لاَ يَقْطَعُهَا».

الْمَبِيِّ الْنَبِيِّ عَنِ الْنَبِيِّ عَنِ الْنَبِيِّ عَنِ الْنَبِيِّ عَنِ الْنَبِيِّ عَنِ الْنَبِيِّ عَنِ الْنَبِيِّ عَلَمِ الْمَضَمَّرَ الْسَرِيْعَ مِئَةَ عَامِ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ الْسَرِيْعَ مِئَةَ عَامِ مَا يَقْطَعُهَا».

### ٠٤ ـ ٥٥ ـ باب:

### بِشَارَةُ اللَّهِ لأَهْلِ الْجَنَّةِ بِرِضْوَانِهِ

اللّهَ ( النّبِي الْخُدْرِيِّ ( الْخُدْرِيِّ ( الْخُدْرِيِّ الْخُدْرِيِّ الْخُدْرِيِّ الْخُدْرِيِّ الْخُدْرِيِّ الْخُدْرِيِّ الْخَدْرِيِّ الْخَدْرِيِّ الْنَبِيْ الْخُدْرِيِّ الْخَدْرِيِّ الْخَدْرُ اللّهَ الْبَيْكَ رَبّتاً وَسَعْدَيْكَ، اللّهَ ( اللّهَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ الْمَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتُمْ أَفْضَلَ مِنْ وَقَدْ أَعْطَيْتُمْ أَفْضَلَ مِنْ وَقَدْ أَعْطَيْتُ مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطِيْكُمْ رِضُوانِي، وَلَكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي، وَلَاكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً».

<sup>(</sup>١) في (ط): (ولا).

<sup>(</sup>۲) في (د): (طلعها).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (عن).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

#### ٤٠ ـ ٤٦ ـ باب:

## تَرَائِي أَهْلَ الْجَنَّةِ (أَهْلَ)(١) الْغُرَفِ كَمَا يُرَى(٢) الْكَوْكَبُ الْدُّرِّيُّ

اللَّهُ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (٣): (أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ) (٤): ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا تَرَاءَوْنَ (٥) الْكُوْكَبَ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا تَرَاءَوْنَ (٥) الْكُوْكَبَ فِي الْسَمَاءِ ».

الْكُوْكَبَ الْدُّرِيَّ فِي الْأُفُقِ الْشَرْقِيِّ أَوِ الْغُرْبِيِّ» ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ وَالْعُرْبِيِّ ﴾ الْكُوْكَبَ الْدُّرِّيَّ فِي الْأُفُقِ الْشَرْقِيِّ أَوِ الْغَرْبِيِّ » .

مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ . قَالَ: «لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، تِلْكَ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ . قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ! رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ».

# ٤٠ ـ ٤٧ ـ بَاب: مَعْرِفَةُ مَنْ هُوَ أَشَدُّ حُبًا لِلْنَبِيِّ ﷺ

٤٠٤٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله الله الله الله عَلَيْ قَالَ: "مِنْ (أَشَدُّ) (٩)

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): (تري).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (تتراءون).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (أشد من).

أُمَّتِي لِي حُبّاً نَاسٌ [١٧٣/ أد] يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ».

### ٤٠ ـ ٤٨ ـ بَاب: سُوْقُ الْجَنَّةِ

٧٤٠٤٧ عَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكٍ) (١٠٤٥) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقاً (١٠ يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيْحُ الْشَّمَالِ، فَتَحْثُوْا فِي وُجُوْهِهِمْ وَثَيَابِهِمْ فَيَرْ دَادُوْنَ (١٠) حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَرْجِعُوْنَ (١٠) إِلَى أَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَرْجِعُوْنَ (١٠) إِلَى أَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُوْنَ : وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً. فَيَقُولُوْنَ : وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً».

# ٤٩ ـ ٤٩ ـ باب: في صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

١٤٠٤٧ عَنْ مُحَمَّدِ<sup>(١)</sup> قَالَ: إِمَّا تَفَاخَرُوْا وَإِمَّا تَذَاكَرُوْا: الْرِّجَالُ أَكْثَرُ فِي الْجَنَّةِ أَمِ النِّسَاءُ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرِيْرَةَ: أَوَلَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ (ﷺ)(٧): «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلَى أَضْوَإِ [١٨١/ ب ف] كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلَى أَضْوَإِ [١٨١/ ب ف] كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ط): (أسواقاً).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (فيزدادوا).

<sup>(</sup>٥) في (د): (ويرجعون).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (هو ابن سيرين).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ف).

الْسَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَـتَانِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ(١)».

٨٤٠٤ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «لاَ يَبُوْلُوْنَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ، وَلاَ يَتْغَلُوْنَ (٢)، أَمْشَاطُهُمُ الْأَلْوَّةُ (١٤)، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ (٣)، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ (١٤)، وَلَا يَتْغُلُونَ (١٤٠ مَ مِسْتُونَ وَاجِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُونَ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ، أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاجِدٍ عَلَى صُورَةٍ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُونَ وَرَاعاً فِي الْسَمَاءِ».

الْجَنَّةَ [١٤٤٨/ ب ط] مِنْ أُمِّتِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ [١٤٤/ ب ط] مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ». (وَقَالَ: «عَلَى)(٥) طُوْلُ أَبِيهِمْ (النَّيَةِ)(١) آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعاً».

• • • • • وَفِي رِوَايَةٍ: «لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيّاً».

٤٠٥١ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: (سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ) (٧٠): ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ وَلاَ يَتُغَوِّلُونَ ، وَلاَ يَتُغَوَّلُونَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ » .

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (عزب).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يبصقون. وفي (ط): (ولا يتفلون ولا يمتخطون).

<sup>(</sup>٣) في (ط): ([أي]: عرقهم).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(د): (هو العود الهندي).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (منها).

قَالُوْا: فَمَا بَالُ الْطَّعَامِ؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُوْنَ الْتَسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ».

١٠٥٢ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَدْخُلُ الْحَبَّةَ يَنْعَمُ، وَلاَ يَبْأَسُ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ».

٢٠٥٣ ـ وَعَنْ (أَبِي سَعِيْدٍ) (٢) الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (١)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (يُنَادِي مُنَادِ! إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُواْ فَلاَ تَسْقَمُواْ أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُواْ فَلاَ تَسْقَمُواْ أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَهْرَمُواْ أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَهْرَمُواْ أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْرَوُا فَلاَ تَهْرَمُواْ أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْرَوُا فَلاَ تَهُرَمُواْ أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْرَوُا فَلاَ تَهْرَمُواْ أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْرَاهُ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْرَاهُ إِنَّا لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ يَعْلَى فَوْلُهُ (عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

٤٠٥٤ \_ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «(إِنَّ)(٤) لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً(٥) مِنْ لُؤْلُوَةٍ (وَاحِدَةٍ)(٣) مُجَوَّفَةٍ(١)، طُوْلُهَا سِتُوْنَ مِيْلاً، لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا أَهْلُوْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً».

٤٠٥٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ، مَا يَرَوْنَ الآخَرِيْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ».

٤٠٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالْنِيْلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (لَلْخَيْمَة).

<sup>(</sup>٦) وكتب أيضاً في (ط): (مجوّبةٍ).

٢٠٥٧ \_ وَعَنْهُ، (عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ)(١): «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الْطَيْرِ(٢)».

٨٠٠٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ، طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ الْنَّفْرِ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيْبُوْنكَ (٣)؟ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ. قَالَ: فَذَهَبَ فَقَالَ: الْسَلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. (فَزَادُوْهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ) (١). قَالَ: فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَتْقُصُ بَعْدَهُ كَتَى الْآنَ».

### ٤٠ - ٥٠ - باب: صِفَةُ الْنَّارِ وَأَهْوَ الِهَا

١٠٥٩ عنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّوْنَهَا».
 سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّوْنَهَا».

٤٠٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (٥٠): أَنَّ النَّبِيَّ (١٠) ﷺ قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنْ (حَرِّ) (٧٧ جَهَنَّمَ». قَالُوْا: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال: قال رسول الله على).

<sup>(</sup>٢) (أي: مثلها في الرقة والضعف. وقيل: في الخوف؛ لأن الطير أكبر الحيوانات خوفاً، وقيل المراد: متوكلون. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (يحيونك).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٧) ما بين: ( ) غير موجود في (ف). وكتب تحتها في (ط): (نار).

[١٧٣/ ب د] يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءاً، كُلُّهَا(١) مِثْلُ حَرِّهَا».

٣٠٦١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ (٢) ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: 
«تَدْرُوْنَ مَا هَذَا؟». قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ [١٥١/ أط] أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ
فِي الْنَّارِ مُنْذُ (٣) سَبْعِيْنَ خَرِيْفاً، فَهُوَ يَهْوِي فِي الْنَّارِ الآنَ حَتَّى (١) انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا».

١٠٦٢ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ (٥٠): «إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ الْنَّارُ إِلَى ) (٢١ حُجْزَتِهِ (٧٧)، وَمِنْهُمْ مَنْ [١٨٨٦] الْنَّارُ إِلَى ) (٢١ حُجْزَتِهِ (٧٧)، وَمِنْهُمْ مَنْ [١٨٨٦] الْنَّارُ إِلَى عُنْقِهِ».

٣٠٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مِنْهُمْ (١٠ مَنْ تَأْخُذُهُ (الْنَارُ) (٢) إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ الْنَارُ) (١) إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ (الْنَارُ) (١) إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ (الْنَارُ) (١) إِلَى تَرْقُوتِهِ».

٤٠٦٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٩): «(إِلَى)(١٠) حَقْوَيْهِ (١١)».

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ط): (كُلُّهُنَّ).

<sup>(</sup>٢) في (د): (النبي).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (مُذ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (حين).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (يحدث).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): ([هي]: معقد إزاره وسراويله).

<sup>(</sup>۸) في (ف) و(د): (ومنهم).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(ط): (أخرى).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>١١) معقد الإزار، والمراد هنا: ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه.

٢٠٦٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ فَأَمَّا الْنَّارُ فَلاَ تَمْتَلِى ۚ ﴿ ثَا كَنَى يَضَعَ اللَّهُ (تَعَالَى) ﴿ ٢٠ رِجْلَهُ ، فَتَقُولُ ﴿ ﴾ : قَطْ قَطْ (قَطْ ) (١٠ فَهُنَالِكَ (٨٠ تَمْتَلِى ءُ (٩٠ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ، فَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً. وَأَمَّا الْجَنَّةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِيءُ لَهَا خَلْقاً ﴾ .

#### ٤٠ ـ ٥١ ـ باب:

قَوْلُ جَهَنَّمَ: هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟

٤٠٦٧ \_ عَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكٍ)(١١) ( اللهِ اللهُ ١١٧)، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (١٢) عَلَيْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (واحدٍ).

<sup>(</sup>۵) في (د): (تملأ).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (تقول).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (فهناك).

<sup>(</sup>٩) في (د): (تملأ).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۱۲) في (ط): (النبي).

(لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ: هَلْ مِنْ مَزِيْدِ؟ حَتَّى يَضَعَ (فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) (١)
 قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ».

٤٠٦٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلاَ<sup>(۲)</sup> يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِىءَ اللَّهُ ( اللَّهِ الْجَنَّةِ) (٢) لَهَا خَلْقاً، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ».

٤٠٦٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: «يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى، ثُمَّ يُنْشِىءُ اللَّهُ (ﷺ) (٣) لَهَا خَلْقاً مِمَّا يَشَاءُ».

### ٤٠ ـ ٤٠ ـ باب: ذَبْح الْمَوْتِ

٧٠٠٠ - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ (الْخُدْرِيّ)(٣) (عَلَيْهُ)(١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهَا الْمُوْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالْنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا؟ فَيَشْرِئِبُوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْنَّارِ، هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا؟ فَيَشْرِئِبُوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْنَارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، ثَمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ وَأَنذِرْهُمُ لَوْمَ الْمَسْرَةِ ) (١٠) إِذَ فَيْ مَلُودٌ فَلاَ مَوْتَ». ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ وَأَنذِرْهُمُ لَوْمَ الْمُسْرَةِ ) (١٠) إِذَ فَيْ مَلْهُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]. وأشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْدُنْيَا.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (رب العزة فيها).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (لا).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

اللَّهُ) (٢٠ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّة ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ الْنَّارِ الْنَّارَ ، ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُوْلُ: يَا أَهْلَ الْنَّارِ الْنَّارَ ، ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُوْلُ: يَا أَهْلَ الْنَّارِ : لاَ مَوْتَ ، كُلُّ خَالِدٌ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ » .

٢٠٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(۱) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ [١٤٥/ ب ط] جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ».

الْنَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ الْكَافِرِ فِي الْنَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ الْكَافِرِ فِي الْنَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّام لِلْرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ».

٤٠٧٤ ـ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ: (أَنَّهُ)(١) سَمِعَ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟». قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: «كُلُّ ضَعِيْفِ مُتَضَعَّفِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَرَّهُ». ثُمَّ قَالَ: «كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ لَائْارِ؟». قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: «كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر».

٤٠٧٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «كُلُّ (عُتُلِّ)(١) جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبِّرٍ».

١٠٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ».

٧٧٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْنَّاقَةَ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ اللَّهِ عَقَرَهَا، فَقَالَ: ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ﴾ [الشمس: ١٦]. انْبَعَثَ لَهَا رَجُلُ عَزِيْزٌ، عَارِمٌ، مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ». ثُمَّ ذَكَرَ الْنِسَاءَ، فَوَعَظَ فِيْهِنَّ، ثُمَّ عَزِيْزٌ، عَارِمٌ، مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ». ثُمَّ ذَكَرَ الْنِسَاءَ، فَوَعَظَ فِيْهِنَّ، ثُمَّ مَنْ إِنْ الْمَعْةَ ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (د): (رفعه).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

قَالَ: «إِلَى مَا يَجْلِدُ (أَحَدُكُمُ)(١) امْرَأَتَهُ، جَلْدَ الأَمَةِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «جَلْدَ (الْعَبْدِ)(١) ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ؟». ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الْضَّرْطَةِ [١٧٤/ ١٤] فَقَالَ: «إِلَى مَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟».

### ٤٠ ـ ٥٣ ـ باب: عَذَابُ مَنْ سَيَّبَ الْسَّوَائِبَ

١٠٧٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ ابْنِ قَمَعَةَ (١) بْنِ خِنْدِفَ أَبَا(١) بَنِي كَعْبٍ [١٨٢/ ب ف] هَوُ لاَءِ يَجُرُ قُصْبَهُ (١) فِي النَّار».

٤٠٧٩ ـ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (قَالَ)(٥): إِنَّ الْبَحِيْرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلْطُوَاغِيْتِ، فَلاَ يَحْلُبُهَا(١) أَحَدُّ مِنَ الْنَّاسِ. وَأَمَّا الْسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِلْطُوَاغِيْتِ، فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةً: قَالَ لَالْهَتِهِمْ، فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةً: قَالَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) (ضبطوا قمعة على أربعة أوجه: أشهرها: بكسر القاف، وفتح الميم المشددة، والثاني: كسر القاف والميم المشددة، والثالث: فتح القاف مع إسكان الميم، والرابع: فتح القاف والميم جميعاً، وتخفيف الميم. قال القاضي: وهي رواية الأكثرين. وأما خندف بكسر الخاء المعجمة والدال هذا هو الأشهر، وحكى القاضي وجهين أرجحهما هذا، والثاني: كسر الخاء وفتح الدال وهي أم القبيلة لا تنصرف، واسمها: ليلى بنت عمران ابن الجاف بن قضاعة. والله أعلم) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أخا).

<sup>(</sup>٤) في (ط): ([أي]: أمعاءه).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (يحتلبها).

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي الْنَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ الْسَّوَائِبَ(١)».

٠٨٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ الْنَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ(٢)، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ مَائِلاَتٌ (٣)، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ (١) مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا» (٥).

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ط): (السُّيُوبَ).

<sup>(</sup>٢) في (د): (الناس بها).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (مائلات مميلات).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ط): (ليوجد).

<sup>(</sup>٥) (هذا الحديثُ من معجزاته ﷺ فقد وقع كما أخبر به ﷺ، فأما أصحاب السياط فهم غلمانُ والي الشرطة ونحوه. وأما الكاسيات، ففيه أوجهٌ: أحدهما معناه: كاسياتٌ من نعمة الله، عاريات من شكرها. والثاني: كاسيات من الثياب، عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات. والثالث: يكشفن شيئاً من بدنهن إظهارهن لجمالهن، فهُن كاسيات عارياتٌ. والرابع: تلبس ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها، فهن كاسياتٌ عارياتٌ في المعنى. وأما همائلاتٌ مميلاتٌ»: فقيل: زاتغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. وهمميلات»: يعلمن غيرهن مثل فعلهن وقيل: «ماثلات». متبخترات في مشيهن، مميلات أكتافهن وأعطافهن، وقيل: ماثلات يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، معروفة لهن . «مميلات» يمشطن غيرهن بتلك المشطة. وقيل: ماثلات إلى الرجال، مميلات لهم بما أو غيرها، مما يلفُ على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل «البُخت». هذا هو المشهورُ في تفسيره. قال المازري: ويجوز أن يكون معناهُ: يطمحن إلى الرجال، ولا يغضضن عنهم، ولا ينكسن رؤوسهن وأرعتار القاضي: أن المائلات يمتشطن المشطة الميلاء. قال: وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق، وجمعها في وسط الرأس، فتصير كأسنمة البخت. شرح مسلم للنووي) هامش (ف). أقول: يوجد بعضه في شرح النووي وليس كل هذا الكلام، =

٢٠٨١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يُوْشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْماً فِي أَيْدِيْهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُوْنَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، ويَرُوْحُوْنَ فِي سَخَطِ اللَّهِ (ﷺ)(۱)».

١٨٠٤ ـ وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَخِي بَنِي فِهْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "(قَالَ اللَّهُ)(٢): مَا الْدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَى اللَّهُ)(٢): مَا الْدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالْسَّبَابَةِ \_ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ". وَفِي حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعاً، (غَيْرَ يَحْيَى، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.

وَفِي حَدِيْثِ أَبِي أُسَامَةً) (٣): وَأَشَارَ (إِسْمَاعِيْلُ) (١) بِالإِبْهَامِ.

200 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: "يُحْشَرُ الْنَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْلاً(٤)». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، الْنِسَاءُ وَالْرِّجَالُ(٥) جَمِيْعاً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ».

٢٠٨٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعَ الْنَبِيَّ (١) ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلْاَقُوْ اللَّهِ (ﷺ كَمْ يَذْكُوْ فِي رَوَايَةٍ: يَخْطُبُ. مُلاَقُوْ اللَّهِ (ﷺ كُرْ فِي رَوَايَةٍ: يَخْطُبُ.

<sup>=</sup> فلعلَّ الشرح المطبوع ناقصٌ أو أراد الناسخ أن يشير إلى أنه أخذ من شرح مسلم للإمام النووى.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) (غرلاً: غير مختونين) هامش (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (الرجال والنساء).

<sup>(</sup>٦) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

٠٨٠٥ - زَادَ فِي رِوَايَةِ: ﴿ ﴿ كُمَا بَدَأْنَا ۖ أَوَّلَ حَالَقِ نَجُيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعَلِينَ ﴾ [الأنياء: ١٠٤]. أَلاَ إِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (''): إِبْرَاهِيْمُ (﴿ اللهِ اللهِ فَكُوْبَكُ لِهِمْ ذَاتَ الْشَمَالِ. وَأَقُولُ (''): يَا رَبُ أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الْشَمَالِ. وَأَقُولُ (''): يَا رَبُ أَصْحَابِي! فَيْقَالُ (''): إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُواْ (بَعْدَكَ) (''). فَأَقُولُ [٢٤١/ أط] كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الْصَالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ (فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ الرَقِيبَ الْعَبْمُ الْعَبْمُ الْمُولِدِ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ (فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ الرَقِيبَ اللمَائِدة: ١١٧ ـ ١١٨]. فَلَيْمُ أَلُولُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُواْ مُوْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾ [المائلة: ١١٧ ـ ١١٥]. قَالَ: فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُواْ مُوْتَدِيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾.

٤٠٨٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ».

#### ٤٠ ـ ٥٤ ـ بَابِ:

#### حَشْرُ الْنَّاسِ عَلَى (ثَلاَثَةِ)(٧) طَرَائِقَ

١٠٨٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (﴿ (﴿ ) ﴿ ) مَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُحْشَرُ الْنَّاسُ عَلَى عَلِي الْنَّاسِ عَلَى بَعِيْرٍ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَأَرْبَعَةٌ ثَلاَثِ (١٠) طَرَائِقَ: رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ (١١)، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَأَرْبَعَةٌ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (فأقول).

<sup>(</sup>٤) في (د): (يقال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (ثلاثة).

<sup>(</sup>۱۰) في (ط): (وراهبين).

عَلَى بَعِيْرِ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرِ. وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ الْنَّارُ، تَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا، وَتَقْيِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوْا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوْا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوْا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا».

# ٤٠ ـ ٥٥ ـ باب: أَخْذُ الْنَاسِ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٤٠٨٨ عن ابْنِ عُمَر، عن الْنَبِيِّ ﷺ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]. قَالَ: «حَتَّى يَقُوْمَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنيَهِ».

٤٠٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَنْهُمُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ بَاعاً(١)، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ الْنَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ».
 شَكَ (ثَوْرٌ أَيُّهُمَا)(١) قَالَ.

• • • • • وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «تُدْنَى الْشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ (٣) مِيْلٍ ». قَالَ (سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ) (١٠): فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيْلِ، أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَمِ الْمِيْلَ الَّذِي [١٨٨/ أن] عَامِرٍ) (١٠) بِهِ الْعَيْنُ [١٧٤/ ب د]؟ قَالَ: «فَيَكُوْنُ الْنَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى حَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى حَعْبَيْهِ، قَالَ: وَأَشَارَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيدِهِ إِلَى فِيْهِ. حَقْرَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى فِيْهِ.

<sup>(</sup>١) في (د): (عاماً).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (أيهما). وهو ثور بن زيد المدني.

<sup>(</sup>٣) في (د): (مقدار).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (تكحل).

ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّ رَبِّي ﴿ حَمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) (أي: أعطيته) هامش (ف). (معنى: نحلته: أعطيته. وفي الكلام حذفٌ. أي: قال الله: كل مال أعطيته عبداً من عبادي فهو حلال، والمراد: إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة وَالوصيلة وغير ذلك. وكل مال ملكه العبد فهو حلال يتعلق به حق) هامش (د).

<sup>(</sup>٤) (أي: مسلمين كما كانوا عليه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (آتيهم).

<sup>(</sup>٦) (بالجيم. أي: استخفوهم فذهبوا به، وجالوا معهم في الباطل) هامش (ف) و(د).

<sup>(</sup>٧) (بهم) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (حلَّلْتُ).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۰) (أي: قبل بعثته) هامش (ف). (المراد بالمقت والنظر: ما قبل بعثته ﷺ، وهو أشد البغض) هامش (د).

<sup>(</sup>١١) (محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على ممر الزمان) هامش (ف).

<sup>(</sup>١٢) (قال العلماء: معناه: يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة. وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١٣) في (ط): (يا رب).

يَثْلَغُوْا(١) رَأْسِي فَيدَعُوْهُ خُبْزَةً. قَالَ(١): اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوْكَ(٣)، وَاغْزُهُمْ نَغْزِكَ(٤)، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ(٥) عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشاً، نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ (١)، مُتَصَدِّقٌ، مُوفَقَّ ورَجُلٌ رَحِيْمٌ (٧)، رَقِيْقُ الْقَلْبِ، لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم (٨). وَعَفِيْفُ (٩) مُتَعَفِّفُ ذُو عِيَالٍ [٢٤١/ ب ط]. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ وَمُسْلِم (٨). وَعَفِيْفُ (٩) مُتَعَفِّفُ ذُو عِيَالٍ [٢٤١/ ب ط]. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الْضَّعِيْفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ (١٠) لَهُ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعاً، لاَ (يَتَّبِعُونَ)(١١) خَمْسَةٌ: الْضَعِيْفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ (١٠) لَهُ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعاً، لاَ (يَتَّبِعُونَ)(١١) أَهُلاً، وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ (٢) طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ

<sup>(</sup>۱) (بالثاء المثلثة، يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي: يكسر. شرحه) هامش (ف) وفي (ط): ([أي]: يشدخوه).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٣) (لأمنحك بما يظهر منك من قيامك أن تكربه من تبليغ الرسالة) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (أي: نعينك). (نُغْزك بضم النون: نعينك) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (فسينفق).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ف): (عادل).

<sup>(</sup>٧) (أيسر الخلق) هامش (ف).

<sup>(</sup>A) («مُسلم»: مجرور بالعطف على «ذي قربي». قال ذلك في شرح النووي. ووقع في أصل الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر ومسلمٌ مرفوع، وصف لعفيفٌ. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (عفيف).

<sup>(</sup>١٠) (أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. وقيل: لا مال له، وقيل: ليس عنده ما يعتمده) هامش (ف) و(ط) و(د).

<sup>(</sup>١١) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (يبتغون).

<sup>(</sup>١٢) (معنى: لا يخفى. لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته كتمته وسترته. شرحه) هامش (ف). (يخفى هنا بمعنى: لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال: =

لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أُو الْكَذِبَ(١) «وَالْشِّنْظِيْرُ(٢) الْفَحَّاشُ».

٢٠٩٢ ـ زَادَ (فِي رِوَايَةٍ) (٣): «وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». وَقَالَ) (٤) فِي حَدِيْثهِ: «وَهُمْ لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». وَقَالَ) (٤) فِي حَدِيْثهِ: «وَهُمْ فِيْكُمْ تَبَعاً، لاَ يَبْغُوْنَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً». فَقُلْتُ: فَيَكُوْنُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (١٠) قَالَ: نعَمْ. وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْرَكْتُهُمْ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلاَّ وَلِيْدَتُهُمْ يَطَوُهَا.

### 

مَا يُعْرَضُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ

كُمْ إِذَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ (^) مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ

خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته، هذا هو المشهور، وقيل: هما لغتان. فعل الثاني
 يكون من أسماء الأضداد) هامش (ط).

<sup>(</sup>١) في (ط): (والكذب).

<sup>(</sup>٢) (الشنظير: هو سيىء الخلق) هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ف): (أبو عبد الله هو مطرَّف بن عبد الله والقائل له: قتادة. شرحه).

<sup>(</sup>٦) (لعله يريد أواخر أمرهم وآثار الجاهلية وإلا فمطرف صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨) وكتب أيضاً في (ط): (عليًّ).

الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْنَّارِ فَمِنْ أَهْلِ الْنَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ (١١ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

بَعْلَةٍ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ (أَن بَيْنَمَا الْنَبِيُّ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ بَعْلَةٍ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ (أَ)، فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ رَبُعَةٌ. فَقَالَ (آ): «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَلِهِ الأَقْبُرِ؟». فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «إِنَّ هَلَوْ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي «فَمَتَى مَاتَ هَوُ لاَءِ؟». قَالَ: مَاتُواْ فِي الإِشْرَاكِ. فَقَالَ: «إِنَّ هَلِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْنَارِ. قَالَ: «تَعَوَّذُواْ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». قَالُواْ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْدَجَالِ. هَوْ فَيْنَةِ الْدَجَالِ. . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْدَجَالِ. . قَالَ: «تَعَوَذُواْ بِاللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْدَجَالِ. . قَالَ: «تَعَوَذُواْ بِاللَّهِ مِنْ فَيْنَةِ الْدَجَالِ. . قَالَ: «تَعَوَذُواْ بِاللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْدَجَالِ. .

٤٠٩٥ \_ وَعَنْ أَنَسٍ (﴿ اللهِ الْفَائِيَّ الْنَّبِيَّ اللهِ عَالَ) (٨): «لَوْ لاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

<sup>(</sup>١) (هذا تنعيم للمؤمن وتعذيب للكافر. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): ([أي]: مالت عن الطريق). وكتب تحتها في (ف): (مالت).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فقالوا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

الْشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتاً فَقَالَ: «يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِي قُبُوْرِهَا».

٧٠٠٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكِ) (١) قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ [١٨٣/ ب ن] أَصْحَابُهُ، (إِنَّهُ) (٢) لَيَسْمَعُ قَرْعَ وَضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ [١٨٣/ ب ن] أَصْحَابُهُ، (إِنَّهُ) (٢) لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٣)». قَالَ: "يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الْرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». (قَالَ) (١٠): "فَذَا الْرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». (قَالَ) (١٠): "فَدُ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْجَنَّةِ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: "فَيَرَاهُمَا جَمِيْعاً».

(قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا)(٥): أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِراً إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

#### ٤٠ ـ ٥٧ ـ باب:

#### ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]

٤٠٩٨ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، عَنِ الْنَبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ يُثَبِتُ [١/١٤٧] اللَّهُ اللَّهِ عَنَ الْنَبِيِّ قَالَ: ﴿ نَذَرَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللْهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) (وقرع النعال وخفقها هو ضربها الأرض وصوتها فيها. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) و(د) إلى: (وعن أنس).

<sup>(</sup>٦) (وإنما يقوله بهذه العبارة التي ليس فيها تعظيم امتحاناً للمسؤول لئلا يلقن تعظيمه عن عبارة السائل، ثم يثبت الله الذين آمنوا. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

قَوْلُهُ (ﷺ)(۱): ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾[إبراهيم: ٢٧].

# ٤٠ ـ ٥٨ ـ بَاب: رُوْحُ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ (١) بَعْدَ الْمَوْتِ

كَلَكُ وَ وَحَدُ وَحُدُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ. قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَ انِ يُصْعِدَ انِهَا». فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا، وَذَكَرَ الْمِسْكَ. قَالَ: «وَيَقُولُ أَهْلُ الْسَّمَاءِ: رُوْحٌ طَيِّبُةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ الْسَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَهُ. فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ». قَالَ: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ، - وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنَا .... (قَالَ)(١٤): «وَيَقُولُ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ، - وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنَا .... (قَالَ)(١٤): «وَيَقُولُ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ، - وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنَا .... (قَالَ)(١٤): «وَيَقُولُ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ جَبِيْنَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ». قَالَ: «فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَرِ الأَجَلِ». قَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ (﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ رَيْطَةً (٥) كَانَتْ عَلَيْهِ مَلَى أَنْفُهُ هَكَذَا.

٤١٠٠ \_ وعَنْ أَنَسٍ ( اللهِ اللهِ اللهُ عَالَ : كُنَّا مَعَ عُمَرَ ( اللهِ اللهِ ) (٧) بَيْنَ مَكَّـةَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (الكافر والمؤمن).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) (الربطة: بفتح الراء وإسكان الياء وهو ثوب رقيق. وقيل: هي الملاءة، وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. شرحه) هامش (ف). وفي (ط): ([هو]: ثوب رقيق).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ، وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيْدَ (۱) الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: (أَمَا تَرَاهُ) (۲) أَمَا تَرَاهُ ؟ فَجَعَلَ لاَ يَرَاهُ. قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِي. ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: يَقُولُ عُمَرُ اللَّهِ عَلَى كَانَ يُرِيْنَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرِ بِالأَمْسِ يَقُولُ: «هَذَا مَصْرَعُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَوَالَّذِي بَعَثُهُ بِالْحَقِّ فَلاَنِ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ: (فَقَالَ) (٢) عُمَرُ (هَ اللَّهِ بَعْضُهُمْ عَلَى فَلاَنِ عَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». قَالَ: (فَقَالَ) (٢) عُمَرُ (هَ اللَّهِ بَعْ بِعْرِ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا أَخْطَأُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهَ عَلَى إلَيْهِمْ فَقَالَ: «يَا فُلاَنَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَقِ بَعْرِ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَثِ بَعْضُهُمْ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ: «يَا فُلاَنَ بَنَ فُلاَنِ، وَيَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقَا، فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَيْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقَا، فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقَا، فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقَا، فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيَ اللَّهُ حَقَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى ا

١٠١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأَلْقُوا(١) فِي قَلِيْبِ بَدْرٍ.

٤١٠٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَأَلْقُوا فِي طَوِيِّ (٧) مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ.

<sup>(</sup>١) (بالحاء، أي: نافِذهُ. ومنه قوله تعالى: ﴿فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢]. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٥) (أي: أنتنوا وصاروا جيفاً. يقال: جيفت الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن بمعنّى. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (وألقوا).

<sup>(</sup>٧) (وَالْطُّوِيُّ وَالْقَلِيْبُ بِمعنَّى وهو البئر المطوية بالحجارة. قال أصحابنا: وهذا السحب =

### ٤٠ ـ ٥٩ ـ باب: «مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ (١)»

٣٠١٠ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ». فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الإنشقاق: ٨]؟ فَقَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ الْحِسَابُ، إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ (٣) الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ».

## ٤٠ - ٦٠ - باب: حُسْنُ الْظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى

النَّبِيَ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ (بِثَلاَثَةِ ﷺ وَبُلَ مَوْتِهِ (بِثَلاَثَةِ ﷺ وَبُلَ مَوْتِهِ (بِثَلاَثَةِ النَّامِ) (٥٠) [١٤٧/ ب ط] يَقُوْلُ: «لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الْظَّنَّ» (٦٠).

<sup>=</sup> إلى القليب ليس دفناً لهم ولا صيانة وحرمة بل لدفع رائحتهم المؤذية. والله أعلم. نووي) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (يهلك).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) (معنى نوقش: استقصى عليه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (بثلاثٍ).

<sup>(</sup>٦) (قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. شرحه. وقد سبق في الحديث الآخر قوله في: «أنا عند ظن عبدي بي». قال العلماء: معنى إحسان الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حال الصحة يكون خائفاً راجياً ويكونان سواءً. وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات المحوت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى=

## ١٠ - ١٦ - باب: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ [١٨٤/ أن]

﴿ ٤١٠٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ﷺ)(١) قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ)(٢): «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ ﷺ بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى أَعْمَالِهِمْ».



<sup>=</sup> والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر عن كثيرٍ من ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال رسول الله ﷺ يقول).



### ١٤ - كِتَالِبُ الْفَاتِيَا الْفَاتِيَا الْفَاتِيَا الْفَاتِيَا الْفَاتِيَا الْفَاتِيَا الْفَاتِيَا ا

تَقُوْلُ: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ يَقُوْلُ: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمُؤُلُ: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيُلِّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمُثْلُ الْيَّالُ هَذِهِ». وَعَقَدَ (سُفْيَانُ)(٢) بِيَدِهِ عَشَرَةً. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَعَقَدَ (سُفْيَانُ)(٢) بِيَدِهِ عَشَرَةً. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنَهُ لِللَّهُ مِنْ الْشَالِحُوْنَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ (٤)».

٤١٠٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ (وَالَّتِي تَلِيْهَا)(٥).

٤١٠٨ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم

<sup>(</sup>۱) (قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو وزهير بن أبي عمر، عن سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش بهذا الإسناد. اجتمع فيه: أربع صحابيات زوجتان لرسول الله وربيبتان له بعضهن عن بعض، ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض غيره. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) (ونهلك، بكسر اللام على اللغة الفصيحة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (بفتح المخاء والباء، وفسره الجمهور بالفسوق والفجور. وقيل: المراد الزنا. وقيل: أولاد الزنا. والظاهر: أنه المعاصى مطلقاً) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (والسبابة).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَعَقَدَ (وُهَيْبٌ)(١) بِيكِهِ (تِسْعِيْنَ)(٢).

# ٤١ - ١ - باب: الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ

به الله عَنْهَا) (٣): أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي الله عَنْهَا) (٣): أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ (١) إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ (٥) مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ (٤) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ (٦) بِمَنْ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ (٥) مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ (٤) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ (٦) بِمَنْ كَانِ هَا؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ (٤). وَإِيَّةٍ: هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ.

٤١١٠ ـ وَعَنْ حَفْصَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٧) أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَيَّوُمَّنَّ (٨) هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، يُخْسَفُ بِلَوْمَ مَنَ الأَرْضِ، يُخْسَفُ بِلَوْمَ مَا وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ، فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الْشَرِيْدُ الَّذِي يُؤْمِرُ عَنْهُمْ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (سبعين).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) زاد في (د): (الله). وشطب عليها في (ف).

<sup>(</sup>٥) (قال العلماء: الْبَيْدَاءُ، كل أرض ملساء لا شيء فيها. وَبَيْدَاءُ المَدينةِ الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (وكيف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨) (أي: يقصدونه. شرحه) هامش (ف).

في الله عَبِث (رَضِيَ الله عَنْهَا) (١) قَالَت : عَبِث (رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فِي مَنَامِهِ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللّهِ ، صَنَعْتَ شَيْعًا فِي مَنَامِكَ ، لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ . فَقَالَ : «الْعَجَبُ إِنَّ نَاساً مِنْ أُمَّتِي يَوُمُّوْنَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُريْشٍ ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى «الْعَجَبُ إِنَّ نَاساً مِنْ أُمَّتِي يَوُمُّوْنَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُريْشٍ ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِنَّا الْطَرِيْقَ قَدْ إِنَّا اللّهِ ، إِنَّ الْطَرِيْقَ قَدْ إِنَّا النَّاسَ؟ قَالَ : «(نعَمْ) (٥) ، فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ ، وَالْمَجْبُوْرُ (١) ، وَابْنُ الْسَّبِيْلِ ، يَجْمَعُ (نَا اللَّهُ عَلَى نِيَاتِهِمْ) . يَعْمُعُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». يَعْمُعُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». يَهْلِكُوْنَ مَهْلَكا وَاحِداً ، وَيَصْدُرُوْنَ (٧) مَصَادِرَ شَتَّى ، يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ».

### ٤١ ـ ٢ ـ باب: وُقُوْعُ الْفِتَن

١١١٧ ـ عَنْ أُسَامَةَ (ﷺ) ( النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ ( ا مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَى (١٠) مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِع الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِع الْقَطْرِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) (بكسر الباء. قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>۳) في (د): (كان).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (تجمع).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) (أما المستبصر: فهو المستبين لذلك، القاصد له عمداً. وأما المجبور: فهو المكره. يقال: أجبرته فهو مجبور. حكاها الفراء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (أي: يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) (القصر أو الحصن) هامش (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ف): (أرى).

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «سَتَكُوْنُ وَسَنَّكُوْنُ الْقَاعِمُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهَ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْسَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، وَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ (۱)».

٤١١٤ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: "مِنَ (٣) الْصَّلاَةِ صَلاَةٌ، مَنْ فَاتَـــَّـهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

2110 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْهَا سَتَكُوْنُ فِتَنٌ، أَلاَ اللَّهِ ﷺ: "إِنْهَا سَتَكُوْنُ فِئْنَةٌ (٤٠)، الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي (فِيْهَا) (٥٠)، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْسَّاعِي إِلَيْهَا، أَلاَ فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبلٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ بَاللّهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ بَاللّهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ وَمَنْ اللّهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ وَمَنْ اللّهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبلٌ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضُ وَلَا أَرْضُ وَاللّهِ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضُ وَلَا أَرْضُ وَلاَ اللّهِ مَ قَلَى اللّهُ مُ هَلْ بَلّغُتُ إِللّهُ مَ هَلْ بَلّغُتُ إِلِي اللّهُ مَ هَلْ بَلّغُتُ إِلَى اللّهُ مَ هَلْ بَلّغُتُ إِلَى اللّهُ مَ هَلْ بَلّغُتُ وَلَا اللّهِ مُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَكُولِهُ مَ حَلّى يَتْعَلَقَ بِي إِلَى أَحِدِ الْصَّفَيْنِ أَوْ إِحْدَى ﴿ لِأَنْهِ لِكَا مِنْ أَلْهُمْ مِنْ أَلْوَى مِنْ أَنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ». وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (أي: يعتزل فيه) هامش (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (في).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (فتن).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط). والمثبت من (ف) و(د) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) في (ف): (وما).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (أَحَدِ).

#### ٤١ ـ ٣ ـ باب:

#### إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

الْرُجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةً. فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ يَا أَحْنَفُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيْدُ هَذَا الْرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةً. فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ يَا أَحْنَفُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ \_ يَعْنِي: عَلِيّاً \_ قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحْنَفُ، ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ: "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قَالَ: فَقُلْتُ: أَوْ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ".

٤١١٧ ـ (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ)(١): «إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيْهِ الْسِّلاَحَ فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَخَدُهُمَا حَلَى أَخِيْهِ الْسِّلاَحَ فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَخَدُهُمَا حَدِيهُ وَخَدُهُمَا حَدَيْهُمَا صَاحِبَهُ،

٤١١٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئتَانِ (عَظِيْمَتَانِ)(٣)، تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ، وَدَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ».

٤١١٩ \_ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ». قَالُ: «الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْمَاكُ .

<sup>(</sup>١) في (ط): (وعنه قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (يا رسول الله، وما الهرج).

#### ٤١ ـ ٤ ـ باب:

#### هَلاَكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضُهَا بَعْضاً وَمَبْلِغُ مُلْكِهَا(١)

الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. وَأَعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ. وَإِنَّ رَبِّي عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، (وَأَنْ لا) (٣) أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلوَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضَاً».

2111 ـ وَعَنْ سَعْدِ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (د): (مهلكها).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (ولا).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (وسألت ربي).

### ٤١ - ٥ - باب: الْفِتَنُ وَصِفَاتُهَا

بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيْمَا بَيْنِي [١٤٨/ ب ط] وَبَيْنَ الْسَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ اَلْسَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ الْسَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ السَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ أَسَوْلُ اللَّهِ عَيْنِ الْفَتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ وَهُو يَعُدُّ قَالَ: وَهُو يُحَدِّثُ مَجْلِساً \_ أَنَا فِيهٍ \_ عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ وَهُو يَعُدُّ الْفَتِنَ: «مِنْهُنَّ فَتَنُ كَرِيَاحِ الْصَّيْفِ الْفِتَنَ: «مِنْهُنَّ فَتَنُ كَرِيَاحِ الْصَّيْفِ الْفِتَنَ: «مِنْهُنَّ فَتَنُ كَرِيَاحِ الْصَّيْفِ مِنْهَا كِبَارٌ». قَالَ حُذَيْفَةُ: فَذَهَبَ أُولَئِكَ الْرَّهُطُ كُلُّهُمْ عَيْرِي.

قَامَ اللّهِ عَلَىٰهُ مَا تَرَكَ شَيْئاً يَكُونُ فِي اللّهِ عَلَىٰهُ مَقَاماً، مَا تَرَكَ شَيْئاً يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ الْسَّاعَةِ، إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَامِهُ أَلْكَ إِلَى قِيَامِ الْسَّاعَةِ، إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلاَءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الْشَّيْءُ قَدْ نَسِيْتُهُ (٣) فَأَرَاهُ، فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الْرَّجُلُ وَجْهَ الْرَّجُلِ إِذَا خَابَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ.

١٢٤ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى (أَنْ تَقُومَ)(١) الْسَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ قَدْ سَأَلْتُهُ، إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ .

٤١٢٥ \_ وَعَنْ أَبِي (زَيْدٍ)(٥) قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [١٨٥/أف]

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (لي).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (نسبه).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (يوم).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْظُّهْرُ، (فَنَزَلَ)(١) فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، خَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، حَتَّى عَرَبَتِ الْشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ، وَبِمَا(٢) هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ (ﷺ) ﴿ فَقَالَ: إَنَّكَ لَجَرِيءٌ ، وَكَيْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ (قَالَ) ﴿ فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ، وَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ، وَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: شَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ فِنْنَةُ الْرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَنَفْسِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَجَارِهِ . يُكَفِّرُهَا: الْصِّيَامُ ، وَالْصَّلاَةُ ، وَالْصَّدَقَةُ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ » . فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ ، إِنَّمَا أُرِيْدُ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ . قَالَ: فَقُلْتُ . قَالَ عُمْرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ ، إِنَّمَا أُرِيْدُ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ . قَالَ: فَقُلْتُ . قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَقُلْتُ الْمَعْرُ وَلَهَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟! ﴿إِنَّ نَعْمُ لَيْكُ وَيَيْنَهَا بَاباً مُغْلَقاً . قَالَ: فَقُلْتُ . قَالَ: فَقُلْتُ الْمَعْرُ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ وَقَالَ : عَمْرُ يَعْلَمُ مُنِ الْبَابُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: فَقِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ خُذَيْفَةً لَكُ اللّهُ فَقَالَ : عُمَرُ يَعْلَمُ مُنِ الْبَابُ؟ قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ خُذَيْفَةً وَالَ الْمَعْرِ فَي فَلِهُ اللّهُ وَقَالَ: عُمَرُ . فَقَالًا لِهُ مَوْلَا لَيْسَ بِالأَعْالِيطِ. (قَالَ) (\*): فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ خُذَيْفَةً مَنَ الْبَابُ ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ . فَسَأَلُهُ فَقَالَ : عُمَرُ . هَذَا لَكُ مَنُ الْبَابُ ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ . فَسَأَلُهُ فَقَالَ : عُمَرُ . عَمْرُ لَالْمَالِهُ فَقَالَ : عُمْرُ . هَاللّهُ فَقَالَ : عُمْرُ . هَالْكُ الْمَالِهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ : عُمَرُ . هَاللّهُ فَقَالَ : عُمْرُ الْبَابُ فَاللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ

١١٧٧ ـ وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ (٧)، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (وما).

<sup>(</sup>٣) في (د): (وما).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (أو).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (ذاك).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (موضعٌ [بقرب الكوفة على طريق الحيرة]).

فَقُلْتُ: لَيُهْرَاقَنَ هَا هُنَا دِمَاءٌ. فَقَالَ ذَاكَ الْرَّجُلُ: كَلاَّ وَاللَّهِ. قُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ. قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ الْبَوْمِ تَسْمَعُنِي أُخَالِفُكَ، وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ حَدَّثَنِيْهِ. قُلْتُ: بِنُسَ الْجَلِيْسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تَسْمَعُنِي أُخَالِفُكَ، وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا تَنْهَانِي، ثُمَّ قُلْتُ: مَا هَذَا الْغَضَبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ، فَإِذَا الْرَّجُلُ حُذَيْفَةً.

١٩٢٩ ـ وَعَنْهُ (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(٥): «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلِ(١) مِنْ ذَهَبِ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً».

٤١٣٠ - وَعَنْ [١٤٩/ ١ط] أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لاَ يَزَالُ الْنَاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الْدُنْيَا. قُلْتُ: أَجَلْ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ الْنَاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُوْلُ مَنْ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ الْنَاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُوْلُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا الْنَاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ، لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) وكتب أيضاً في (ط): (كُنْز).

#### ٤١ ـ ٦ - **باَب:** ذَهَابُ الْبَرَكَةِ أَيَّامَ الْفِتَنِ

١٣٢ ـ (وَعَنْهُ) (٢): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الْرُومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ (٧)، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ (مِنَ) (٨) الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْرُومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ (١)، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ (مِنَ) الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُواْ قَالَتِ الرُّوْمُ: خَلُّوا بَيْنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ (١). الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُواْ قَالَتِ الرُّوْمُ: خَلُّوا بَيْنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ فَيَتْهُرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ لاَ نَخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ لَيْتُولُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَداً، وَيُقْتَلُ ثُلُهُمْ، أَفْضَلُ الْشُهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>۱) (مكيال معروف عندهم، ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. ومنعت: بأن يسلموا فتسقط عنهم الجزية أو يستولون عليهم العجم آخر الزمان فيمنعون المسلمين) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: (مُدْيَهَا). (مكيال يسع خمسة عشر مكوكاً) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) («بدأ الإِسْلاَمُ غَرِيْباً وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأً») هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (عن أبي هريرة).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (موضعان ببلاد حلب من الشام).

<sup>(</sup>۸) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (فنقاتلهم).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (الثلث).

<sup>(</sup>١١) (أي: لا يلهمهم التوبة) هامش (ف).

وَيَفْتَتِحُ<sup>(۱)</sup> الْثُلُثُ لاَ يُفْتَنُوْنَ أَبَداً، فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ<sup>(۱)</sup>، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَقُوا سُيُوْفَهُمْ بِالْزَيْتُوْنِ، إِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الْشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيْكُمْ. فَيَخْرُجُوْنَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الْشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيْكُمْ. فَيَخْرُجُوْنَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الْشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ (الْسَّيُوْفَ)<sup>(۱)</sup>، يُسَوُّوْنَ الْصُّفُوْفَ، إِذْ أُقِيْمَتِ الْصَّلاَةُ [١٨٨٠ ب ن] يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ (الْسَيُوْفَ)<sup>(۱)</sup>، يُسَوُّوْنَ الْصُّفُوْفَ، إِذْ أُقِيْمَتِ الْصَّلاَةُ [١٨٨٠ ب ن] يَعْتَلُهُ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَدُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، (فَلَوْ تَرَكَهُ)<sup>(٥)</sup> لأَنْذَابَ، حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ لِللَّهُ لللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلَهُ بَوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، (فَلَوْ تَرَكَهُ)<sup>(٥)</sup> لأَنْذَابَ، حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ يَكُونُ بِيَوْدُ وَلَا لَوْلَوْ تَرَكَهُ أَنَّ لَا لَكُ مَنْ مَوْدِهِ فَيُونِيْهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ.»

#### ٤١ ـ ٧ ـ **بــاَب:** تَقُوْمُ (الْسَّاعَةُ)<sup>(٥)</sup> وَالْرُّوْمُ أَكْثَرُ الْنَّاس

كَاللَّهِ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِيِّ أَنَّةُ قَالَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: «تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ وَالْرُّومُ أَكْثَرُ الْنَّاسِ». فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَبْصِرْ مَا تَقُوْلُ: «تَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ: لَئِنْ (٢) قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ مَا تَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ: لَئِنْ (٢) قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعَةً: إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ الْنَاسِ عِنْدَ فِنْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِيْنِ وَيَتِيْمٍ وَضَعِيْفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوْكِ.

<sup>(</sup>١) في (د): (ويفتح).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (قسنطينة). (بضم القاف وإسكان السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة، ثم نون. وعن بعضهم زيادة ياءِ مشددة بعد النون، وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): (إن).

#### ٤١ ـ ٨ ـ بَاب: قِتَالُ الْرُّوْم

كَالَةُ ، فَتَقْتَلُوْنَ (حَتَّى) (اللهُ عَلَمْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُوْتِ ، لَا عَلْمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تحرف في (د) إلى: (بشير بن جابر). وهوَ: يُسيَرُ بن عمرو. ويقال: ابن جابر، ويقال: أُسير، أبو الخيار المحاربي، ويقال: العبدي، ويقال: الكندي. ويقال: الْقِتْبَانِيُّ، ويقال: إنهما اثنان. أدرك زمان النبي على، وروى عنه حديثين لم يذكر فيهما سماعاً. وقيل: إن له رؤية، وتوفي النبي على وهو ابن عشر سنين فيما قاله ابنه قيس عنه. قال ابن المديني: أهل البصرة يقولون فيه: أُسير بن جابر، وأهل الكوفة يسمونه أسير بن عمرو، وقال بعضهم: يسير بن عمرو. تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) أي: شأنه ودأبه ذلك.

<sup>(</sup>٤) في (ف): (لا).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط) و(د): (الشام).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (ذلك).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (د).

فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَغِيءُ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ، كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الْشُرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً، فَيَقْتَلُوْنَ حَتَّى الْشُرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبِ، وَتَفْنَى الْشُرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ (۱) الْرَّابِعِ نَهَدَ (۱) إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الْنَبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيُقْتَلُوْنَ مَقْتَلَةً وَهُولاَء وَهَوُلاَء وَهُولاَء وَهُولاَ اللَّهُ الْأَبْرِقُ كَانُوا مِثَةً، فَلاَ يَجِدُونَهُ بِجَنَاتِهِم (١٠) فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتاً، فَيَتَعَادُ بَنُو الأَب كَانُوا مِثَةً، فَلاَ يَجِدُونَهُ بَعْنَى مِنْهُمْ إِلاَ الْرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَيَأْتُى غَنِيْمَة يُفْرَحُ أَوْ (أَيُّ اللَّه مِيْرَاثِ يُقَاسَمُ، فَيَيْنَمَ لَكُنُ مَنْ وَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الْصَّرِيْخُ: إِنَّ الْمُعَالِم فَكُولُونَه مَنْ فَرَالِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُو آكُبَرُو (١٠) مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الْصَّرِيْخُ: إِنَّ الْمَعَامُ اللَّه وَلَاسِ هُو آكِيلِهِمْ، وَيُعْبُونَ وَمَا بِعَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذِ، أَوْ: مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى طَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى طَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ: مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى طَهُ مِنْ اللَّه وَالْوَانَ وَالْمَا لَالَهُ وَلَالِهُ الْفَالَاء وَالْمَالَةُ وَلَوْلُولُولُولُولِ الْعَرْفِيْمُ الْمُرْوِلُولُولَيْ إِلَا اللَّهُ الْعُولُولُولُولُولُولَا اللَّه

١٣٥ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ. قَالَ: فَأَتَى الْنَبِيَ ﷺ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الْصُّوْفِ، فَوَافَقُوْهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ، فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ. قَالَ: قَالَتْ لِي نَفْسِي: ائْتِهِمْ

<sup>(</sup>١) في (د): (اليوم).

<sup>(</sup>٢) أي: نهض وتقدم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): (تُري).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (لم يُر مثلها وإما قال: لا يرى مثلها).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (بجثمانهم).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (بأي).

<sup>(</sup>٧) وكتب أيضاً في (ط): (بناس هم أكثر).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (عشر). والمثبت موافق لما في مسلم.

<sup>(</sup>٩) في (د): (فقال).

فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لاَ يَغْتَالُوْنَهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَعَلَّهُ نَجِيُّ (() مَعَهُمْ. فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ (قَالَ)((): فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ أَعُدُّهُنَّ فِي يَدِي. فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ . (قَالَ)((): فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ أَعُدُّهُنَّ فِي يَدِي. قَالَ: «تَغْزُونَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: تَغْزُونَ الْدُّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ». قَالَ: تَغْزُونَ الْرُّومَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ». قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: (يَا (٥) جَابِرُ)(())، لاَ نَرَى الْدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الْرُومُ .

# ١٤ - ٩ - باب: الآياتُ الَّتِي تَكُوْنُ قَبْلَ الْسَّاعَةِ

تَتَذَاكَرُ (الْسَّاعَة) (٣). فَقَالَ: «مَا تَذْكُرُوْنَ؟». قَالَ: اطَّلَعَ الْنَبِيُ ﷺ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ (الْسَّاعَة) (٣). فَقَالَ: «مَا تَذْكُرُوْنَ؟». قَالُوْا: نَذْكُرُ الْسَّاعَة. قَالَ: «إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ (١) قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ». فَذَكَرَ: «(الْدُّحَانَ، وَالْدَّجَّالَ) (١٠)، وَالْدَّابَةَ، وَطُلُوعَ [١٨٨/ أن] الْشَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ (الْكُنُ) وَيُأْجُوْجَ وَطُلُوعَ [١٨٨/ أن] الْشَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ (الْكُنُ) (١١)، وَيَأْجُوْجَ وَطُلُوعَ [١٨٨/ أن] الْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ: نَارٌ تَخْرُجُ بِالْيَمَنِ تَطْرُدُ الْنَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ ".

<sup>(</sup>١) (أي: يناجيهم. ومعناه: يحدثهم سراً. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

 <sup>(</sup>٤) في (ط): (يَغْزُون).

<sup>(</sup>٥) قوله: (يا) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (تروا).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (الدجال).

#### ٤١ ـ ١٠ ـ باب: تَخْرُجُ نَارٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ

٤١٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإبل بِبُصْرَى».

١٣٨ عَنْهُ (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ)(''): «تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ». (قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِسُهَيْلِ)(''): وَكَمْ ذَلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِيْلاً.

## ١١ - ١١ - باب: الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

١٣٩ عن ابْنِ عُمَرَ (ﷺ) (٣): أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُوْلُ: «(أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا) (٥) مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الْشَيْطَانِ».

الْسَّنَةُ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (أن رسول الله ﷺ قال).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(د): (قلت).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٨) كتب تحتها في (ف): (أي: القحط).

<sup>(</sup>٩) في (د): (بأن).

الله عَنْدَ بَابِ حَفْصَةَ ( مَنْ عُمَرَ ( مَنْ الله عَنْدَ بَابِ حَفْصَةَ الله عَنْدُ بَابِ حَفْصَةَ الله عَنْدُ بَابِ حَفْصَةَ الله عَنْدُ بَابِ مَفْطَانِ » . [101/ أط] فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ: «الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الْشَيْطَانِ » . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . وَفِي رِوَايَةٍ : (قَامَ) (٢) عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) (١٠) .

اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: «رَأُسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الْشَّيْطَانِ». يَعْنِي: الْمَشْرِقَ.

السَّاعَةُ السَّاعَةُ الْسَاعَةُ الْبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ (") نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ (١)». وَكَانَتْ صَنَماً تَعْبُدُهَا (٥) دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَةِ بِتَبَالَةَ (١).

١٤٤٤ ـ وَعَنْ عَاثِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٧) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالْنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى». فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) (بفتح الهمزة واللام ومعناه: أعجازهن جمع أليَةٍ كَحَفْنَةٍ وَحَفْنَاتٍ. والمراد: تضطربُ من الطواف حول ذي الخَلَصَةِ. أي: يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (بفتح الخاء واللام هذا هو المشهور. وحكى القاضي فيه في الشرح والمشارق ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني: بضم الخاء واللام. والثالث: بفتح الخاء وإسكان اللام. قال: وهو بيت صنم ببلاد دَوْسٍ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (يَعْبُدُهَا).

<sup>(</sup>٦) (بمثناة من فوق مفتوحة، ثم باء موحدة مخففة وهي موضع باليمن وليست بتبالة التي يُضرب فيها المثل. فيقال: أهون على الحجاج من بتالة تلك بالطائف. شرحه) هامش (ف). (تبالة: موضع باليمن) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ حِيْنَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ آرْسَلَ رَسُولَهُ (إِلْهُدَى ) ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوَ كَرِهَ اللَّهُ مِنْ أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ آرْسَلَ رَسُولَهُ (إِلْهُدَى ) ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣، والصف: ٩]. أَنَّ ذَلِكَ تَامَّا لا ﴿ . قَالَ: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيْحًا طَيِّبَةً ، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهُ (٣) ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِيْنِ آبَائِهِم ﴾ .

### ١٤ - ١٢ - باب: تَمَنِّي الْمَوْتِ وَخَرَابِ الْكَعْبَةِ

٤١٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ
 حَتَّى يَمُرَّ الْرَّجُلُ بِقَبْرِ الْرَّجُلِ فَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ».

١٤٦ عـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ بِهِ الْدِّيْنُ إِلاَّ الْبَلاَءُ».

٤١٤٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ الْنَبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْنَاسِ
 زَمَانٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلاَ يَدْرِي الْمَقْـ تُوْلُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ».

الْهَاتِلُ وَالْمَقْتُونُ فَي الْنَّارِ». فَقِيْلَ: كَيْفَ يَكُوْنُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُونُ فَي الْنَّارِ».

١٤٩٩ ـ وَعَنْهُ: عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوْ الْسُّويْقَتَيْنِ (١) مِنَ الْحَبَشَةِ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (تامُّ). والمثبت موافق لما في مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): (فيهم).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) (هما تصغير ساقي الإنسان لدقتهما وهي صفة سوق السودان غالباً ولا يعارض هذا قوله=

٤١٥٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ إِللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ
 رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ الْنَّاسَ بِعَصَاهُ».

٤١٥١ ـ وَعَنْهُ: عَنِ الْنَبِيِّ ﷺ (قَالَ)(١): «لاَ تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ(١)».

## ٤١ ـ ١٣ ـ بَاب: قِتَالُ الثَّرْكِ

كَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهُ الْمَجَانُ (﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله

الأَعْيُنِ، وَاللهِ: «وَلاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْماً صِغَارَ الأَعْيُنِ، (ذُلْفَ)(١) الآنفُ».

تعالى: ﴿حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ [القصص: ٥٥]. لأن معناه: آمناً إلى قرب القيامة وخراب الدنيا.
 وقيل: يخص منه وفيه ذو السويقتين. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) (بفتح الجيم وإسكان الهاء. وفي بعض النسخ: الجهجاه بهائين. وفي بعضها: الجهجا بحذف الهاء التي بعد الألف. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٥) (بفتح الجيم وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم وهو الترس. وأما المطرقة: فبإسكان الطاء وتخفيف الراء. شرحه. قالوا: ومعناه: تشبيه وجوه الترك في عرضها ونتوء وجناتها بالأترسة المطرقة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (قال العلماء: هي التي ألبست العَقَب وأطرقت به طاقة فوق طاقة. شرحه) هامش (ف).

١٥٤ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْتُرْكَ، (قَوْمَا)(٢) كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ كَالْمَجَانِّ (٣) الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُوْنَ الْشَّعَرَ، ويَمْشُوْنَ فِي الْشَّعَر (١)».

٥٥١٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «حُمْرُ الْوُجُوْهِ، صِغَارُ الأَعْيُنِ (٥٠)».

2107 ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: يُوْشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلاَ دِرْهَمٌ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَلِك؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُوْنَ ذَاكَ<sup>(۱)</sup>. ثُمَّ قَالَ: يُوْشِكَ أَهْلُ الْشَّامِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِيْنَارٌ وَلاَ مُدْيُ (۱). قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ (۱٬۰۰۰ قَالَ: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ (۱٬۰۰۰ قَالَ: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ (۱٬۰۰۰ قَالَ: مَنْ قِبَلِ الْرُّومِ. ثُمَّ أَسْكَتَ (۱٬۰۰۰ هُنَيَّةُ (۱٬۰۰۰ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُوْنُ فِي آخِرِ مَنْ قَبِلِ الْرُّومِ. ثُمَّ أَسْكَتَ (۱٬۰۰۰ مَثْياً، لاَ يَعُدُّهُ عَدّاً».

<sup>(</sup>۱) في (ط): (دُنْفَ). (هو بالذال المعجمة والمهملة لغتان المشهور المعجمة. وممن حكى الوجهين فيه: صاحبا المشارق والمطالع قالا: رواية الجمهور بالمعجمة. وبعضهم بالمهملة. والصواب: المعجمة وهو بضم الذال وإسكان اللام جمع أذلف كأحمر وحمر ومعناه: فطس الأنوف قصارها مع انبطاح. وقيل: هو غلظ في أرنبة الأنف. وقيل: تطامن فيها. وكله متقارب. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (المجان).

<sup>(</sup>٤) (معناه: ينتعلون الشعر) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (وهذه كلها معجزات لرسول الله ﷺ فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها ﷺ: "صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر». شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) في (د): (ذلك).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): (مكيالٌ معروف).

<sup>(</sup>٨) في (د): (ذلك).

<sup>(</sup>٩) في (د): (سكت).

<sup>(</sup>١٠) (بتشديد الياء بلا همز. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١١) ما بين: () غير موجود في (ف).

١٩٥٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: : «مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيْفَةٌ يَحْثُونُ (١) (الْمَالَ)(٢) حَثْبًا، لاَ يَعُدُّهُ عَدَدَاً (٣)».

### ٤١ ـ ١٤ ـ باب:

## قَتْل عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ (١) [١٧٧/ ب د]

١٩٥٨ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

٩ ٥ ٤ ع ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَيْسَ (٧) (أُو: يَا وَيْسَ) (٨) ابْن سُمَيَّةَ».

٤١٦٠ \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٩): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّادِ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

<sup>(</sup>۱) (والحثو: هو الحقن باليدين وهذا الحثو الذي فعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاءِ نفسه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د) وشرح النووي: (عداً).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) و(د) إلى: (وعميرة).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) (بباء موحدة مضمومة وبعدها همزة. والبؤس والبأساء المكروه والشدة والمعنى يا بؤس ابن سمية ما أشده وأعظمه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (ووقع في رواية البخاري: «ويح ابن سمية». قال الأصمعي: ويح كلمة رحمة. شرحه) هامش (ف). أقول: وقال الفراء: ويح وويس بمعنى ويل.

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ف).

المجاع مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْنَبِيِّ عَلَيْ قَالَ) (١٠): «يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ». قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ (١٥٠/ ب ط]».

## ٤١ ـ ١٥ ـ بَـاب: فُتُوْحُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ

۱۹۲۲ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٣) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ مَاتَ كِسْرَى فَلاَ كَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي كِسْرَى فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ (ﷺ)(٤)(٥)»(٥).

۱۹۳۳ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ مَالَهُ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) (قال الشافعي وسائر العلماء: معناه: لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه هي، فأعلمنا هي بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين، وكان كما قال هي، فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض، وتمزق ملكه كل ممزق بدعوة رسول الله هي. وأما قيصر فانهزم عن الشام ودخل أقاصي بلاده، فافتتح المسلمون بلادهما واستقرت للمسلمين ولله الحمد، وأنفق المسلمون كنوزهما في سبيل الله، كما أخبر هي وهذه معجزات ظاهرة. وكسرى: بكسر الكاف وفتحها لغتان مشهورتان. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

عَصَابَةُ (٣) مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - أَوْ: مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الأَبْيَضِ (١)».

## ٤١ ـ ١٦ ـ بَاب: فَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ

2170 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللّهُ النّبِيّ ﷺ (قَالَ)(١٠): (سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ، وَجَانِبٌ (مِنْهَا)(٧) فِي الْبَحْرِ؟». قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالُ: (لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُوْنَ أَلْفاً مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ (١٠)، فَإِذَا جَاؤُوهَا فَلَ: (لاَ يَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُوْنَ أَلْفاً مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ (١٠)، فَإِذَا جَاؤُوهَا نَزُلُوْا، فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلاَح، وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْم. قَالُوْا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبُهَا الآخَرُ، ثُمَّ (يَقُولُ)(١٠) وَيَقُولُ)(١٠) النَّانِيَةَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ، ثُمَّ (يَقُولُ)(١٠)

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (عصائب).

<sup>(</sup>٤) (أي: قصره الأبيض) هامش (ف) وكتب تحتها في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>A) قال الإمام النووي: قال القاضي: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم (من بني إسحاق). قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ: (من بني إسماعيل). وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هي القسطنطينية.

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط). وهو ثور بن زيد المدنى.

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(د): (يقولون في). وفي صحيح مسلم: (يقولوا).

<sup>(</sup>١١) في (ف) و(د): (يقولون). وفي صحيح مسلم: (يقولوا).

الْثَّالِثَةَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوْهَا، فَيَغْنَمُوْا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْمَغَانِمَ (١) إِذْ جَاءَهُمُ الْصَّرِيْخُ فَقَالَ: إِنَّ الْدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ. فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُوْا».

٣١٦٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (٢) (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (٣): (لَّتُقَاتِلُنَّ الْيَهُوْدَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى يَقُوْلَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُوْدِيُّ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ».

١٦٧٧ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَخْتَبِىءَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالْشَّجَرِ، فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ (أَوِ الْشَّجَرُ)(٤): يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُوْدِيُّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. إِلاَّ الْغَرْقَدَ (أَهِ الْشَجَرِ الْيَهُوْدِ».

٤١٦٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (﴿ وَ اللَّهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ : (إِنَّ بَيْنَ يَدَي الْسَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ (٢)» .

٤١٦٩ ـ وَعَنْ [١٨٨/ أف] أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ (٧) دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْباً مِنْ ثَلاَثِيْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ».

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (الغنائم).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (عن النبي ﷺ قال).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (والشجر). والمثبت موافق لما في مسلم.

<sup>(</sup>٥) (الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس هناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) وكتب أيضاً في (ط): (كذابون).

<sup>(</sup>٧) (معنى يبعث: يخرج ويظهر. شرحه) هامش (ف).



## ٤١ ـ ١٧ ـ **بَاب**: ذِكْرُ ابْنِ صَيَّادٍ<sup>(١)</sup>

ابْنُ صَيَّادٍ، فَفَرَّ الْصِّبْيَانُ، وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَكَأَنَّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَرْناَ بِصِبْيَانٍ، فِيْهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَفَرَّ الْصِّبْيَانُ، وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَكَأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ (ﷺ)(٢)»؟. فَقَالَ: لاَ. بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ (ﷺ: ﴿ وَمَنُ (بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

١٧١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْثاً». فَقَالَ: دُخٌّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ».

١٧٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (قَالَ)(١): لَقِيهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(٥) فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ المَهِ؟)(٥). فَقَالَ هُوَ: تَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ؟)(٥). فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "أَمَنْتُ بِاللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، مَا تَرَى؟». قَالَ: أَرَى عَرْشَا عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ. وَمَا تَرَى؟». قَالَ: أَرَى صَرْشًا أَوْدَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ. وَمَا تَرَى؟». قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ (وَكَاذِبَا، أَوْ: كَاذِبَيْنِ)(٢) وَصَادِقاً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) (يقال له: ابن صيّاد وابن صائد وسمي بهما في هذه الأحاديث، واسمه: صاف. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (يا رسول الله ذرني).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (وجابر قالا).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (د): (وكاذبين).

«لُبِسَ (١) عَلَيْهِ، دَعُوْهُ».

النَّهُ الْنَاسِ يَرْعُمُونَ أَنِّي اللَّهِ عَيْدٍ) (الْخُدْرِيِّ) (الْخُدْرِيِّ) (الْخُدْرِيِّ) (الْخُدْرِيِّ) (الْكُولْدُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٤١٧٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمّاراً، وَمَعَنَا ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَتَفَرَّقَ الْنَّاسُ وَبَقِيْتُ (١٠) أَنَا وَهُو، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيْدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي. (فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ، فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الْشَّجَرَةِ. قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ، فَانْطَلَقَ فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الْشَّجَرَةِ. قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ، فَانْطَلَقَ

<sup>(</sup>١) (بضم اللام وتخفيف الباء، أي: خلط عليه أمره. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: (صائد). قال النووي: يقال له: ابن صياد، وابن صائد، وسمي بهما.

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): (قد).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) أي: جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه.

<sup>(</sup>١٠) في (د): (وبقينا).

فَجَاءَ بِعُسِّ (()، فَقَالَ: اشْرَبْ أَبَا سَعِيْدٍ) ((). فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ، وَاللَّبَنُ حَارٌ. مَا بِي إِلاَّ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ \_ أَوْ قَالَ: آخُذُ عَنْ (() يَدِهِ \_ فَقَالَ: أَبَا سَعِيْدٍ، مَا يَقُوْلُ لِي النَّاسُ (() . يَا أَبَا سَعِيْدٍ، مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيْثُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَسْتَ سَعِيْدٍ، مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيْثُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَسْتَ (مِنْ أَعْلَمِ) (() النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «هُوَ عَقِيْمٌ لاَ يُولَدُ لَهُ ؟ وَقَدْ كَافِرٌ ؟ وَأَنَا مُسْلِمٌ . أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «هُو عَقِيْمٌ لاَ يُولَدُ لَهُ ؟ وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِيْنَةِ ، أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلاَ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِيْنَةِ ، أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلاَ مَرَّعُنْ وَلَدُي بِالْمَدِيْنَةِ وَأَنَا أُرِيْدُ مَكَّةً .

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا<sup>(١)</sup> وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُهُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَ.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَبَّآ لَكَ سَائِرَ الْيَوْم (٧).

٤١٧٥ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِإِبْنِ صَيَّادٍ: «مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؟».
 قَالَ: دَرْمَكَةٌ (٨) بَيْضَاءُ، مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِم. قَالَ: «صَدَقْتَ».

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ط): (قدحٌ كبير).

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (من).

<sup>(</sup>٤) في (د): (الناس لي).

<sup>(</sup>٥) في (د): (بأعلم).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). وفي (ف): (أنا).

<sup>(</sup>٧) (قوله: تباً لك سائر اليوم. أي: خسراناً وهلاكك في باقي اليوم، وهو منصوب بفعل مضمر متروك الإظهار. شرحه) هامش (ف).

 <sup>(</sup>٨) (قال العلماء: معناه أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك. والدرمك: هو الدقيق الحواري الخالص البياض. شرحه) هامش (ف).

١٧٦٦ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ يَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ (اللَّهِ)(اللهِ)(اللهِ) أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ الْدَّجَالُ. (فَقُلْتُ لَهُ)(اللهِ)(اللهِ) عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْنَبِيِّ عَلَى فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيِّ عَلَى مَرَ (هُ اللهِ)(اللهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْنَبِيِّ عَلَى فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (وعن جابر أنه كان يحلف بالله).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فقال له محمد بن المنكدر).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) (وحكى القاضي: أنه سقط في رواية ابن ماهان ذكر ابن عمر وصار عنده منقطعاً. قال هو وغيره: والصواب رواية الجمهور متصلاً بذكر ابن عمر. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف). وفي (ط): (ﷺ).

<sup>(</sup>٦) (وفي بعض النسخ: ابن مغالة والأول هو المشهور. ومَغالة: بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة. وذكر مسلم في رواية الحسن الحُلواني التي بعد هذه: أنه أطم بني معاوية بضم الميم وبالعين المهملة. قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول. قال القاضي: وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله على والأطم بضم الهمزة والطاء هو الحصن، وجمعه آطام. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

فَرَفَضَهُ (۱) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ (۱): «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَاذَا تَرَى؟». قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِنِنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا (۱)». فَقَالَ (لَهُ إِنِّي اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا (۱)». فَقَالَ (١٤) (١٠) ابْنُ صَيَّادٍ: «هُوَ الْدُّخُ». فَقَالَ (لَهُ )(٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْسَأُ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ». فَقَالَ عُمَرُ (ابْنُ الْخَطَّابِ ﷺ)(١): ذَرْنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنْدُ لَنْ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ (٧) عُنْهُ فَلاَ خَيْرَ (٧) لَكُ فِي قَتْلِهِ».

١٧٨ ـ وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً أَغْضَبَهُ، فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاً الْسِّكَّةَ ( )، فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، مَا أَرَدْتَ (مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ) ( )، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتْ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) (هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: فرفضه، بالضاد المعجمة، وقال القاضي: روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة، قال: قال بعضهم: الرفص بالصاد المهملة ـ الضرب بالرجل ـ مثل الرفس بالسين، قال: فإن صح هذا فهو بمعناه، قال: لكن لم أجد هذه الفظة في أصول اللغة، قال: ورواه الخطابي في غريبه فرفصه بصاد مهملة ـ أي: ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ـ ومنه قوله تعالى: ﴿ الله الله الله الله الله الله منه قلت: ويجوز أن يكون معنى رفضه بالمعجمة أي: ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينتذ، ثم شرع في سؤاله عما يرى، والله أعلم، شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (فقال).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (خباءً).

<sup>(</sup>٤) في (د): (قال).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (د): (حَاجَة).

<sup>(</sup>٨) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الطريق).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (إلى ابن صيّادٍ) وكتب أيضاً: (إلى ابن صائدٍ).

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (قَالَ)(١): «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا».

(لِبَعْضِهِمْ) ('): هَلْ تُحَدِّثُوْنَ ('') أَنَّهُ هُو؟ قَالَ: لَقِيْتُهُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: فَالقَيْتُهُ فَقُلْتُ (لَقَدْ (لِبَعْضِهِمْ) ('): هَلْ تُحَدِّثُونَ ('') أَنَّهُ هُو؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ. قَالَ: قُلْتُ: (لَقَدْ كَذَبْتِنِي) (') وَاللَّهِ، لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ: أَنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَداً، فَكَذَلِكَ هُو، زَعَمُوْا الْيَوْمَ. قَالَ: فَتَحَدَّثُنَا، ثُمَّ فَارَقْتُهُ. قَالَ: فَلَقِيتُهُ لَقْيَةً وَوَلَداً، فَكَذَلِكَ هُو، زَعَمُوْا الْيَوْمَ. قَالَ: فَتَحَدَّثُنَا، ثُمَّ فَارَقْتُهُ. قَالَ: فَلَقِيتُهُ لَقْيَةً أَخْرَى، وَقَدْ (٥) نَفَرَتْ عَيْنُهُ (١٠). قَالَ: فَقُلْتُ (لَهُ) (''): مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: فِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا قَالَ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا وَاللَّهُ (اللَّهُ) ('') فِي عَصَاكَ هَذِهِ. قَالَ: فَنَخْرَ كَأَشَدِّ نَخِيْرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ. قَالَ: فَزَعَمَ (اللَّهُ) ('') فِي عَصَاكَ هَذِهِ. قَالَ: فَنَخْرَ كَأَشَدِّ نَخِيْرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ. قَالَ: فَزَعَمَ وَاللَهُ ('') مُتَى فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ وَبَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ. وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ. وَبَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ: مَا تُرِيْدُ إِلَيْهِ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَوْلَ مَا يَبْعُثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُ يَغْضَبُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْنَاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُ مُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْنَاسِ غَضَبُ يَغْضَالًا وَلَا مَا يَبْعُثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبُ يَغْضَابُ يَعْضَابُ يَا لَهُ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّتُهَا فَقَالَتْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْنَاسِ غَضَابٌ يَعْضُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَابٌ يَعْضَابُ يَالِهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَعَدَّهُ اللَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْشَلَالِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِلِي الْنَاسِ عَضَلَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِهُ اللَاللَهُ اللَّهُ

٤١٨٠ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ ذَكَرَ الْدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْنَّاسِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (يحدثون).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (كذبتني). وفي (د): (كذبني).

<sup>(</sup>٥) في (د): (وعن).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ف): (أي: ورمت ونتأت. شرحه).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) في (د): (وإني والله). وفي صحيح مسلم: (وأما أنا فوالله).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(ط): (فما).

﴿إِنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)(١) لَيْسَ بِأَعْوَرَ. أَلاَ وَإِنَّ (١) الْمَسِيْحَ الْدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ (٣) الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِئَةٌ (١)».

اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ عَنْ أَنْسَ (بْنِ مَالِكِ) (٥) ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ إِأَعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ: ك ف ر».

١٨٢ عـ وَفِي رِوَايَةٍ: «مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ<sup>(٧)</sup>».

الْعُشْرى (٨)، جُفَالُ (٩) الْشَّعَر، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ (١١)».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ط): (إن).

 <sup>(</sup>٣) (والعور في اللغة: العيب. وعيناه معيبتان عوراً، وأن إحداهما طافئة ـ بالهمز ـ لا ضوء
 فيها. والأخرى: طافية ـ بلا همز ـ ظاهرة ناتئة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (رويت بالهمز وتركه وكلاهما صحيح. فالمهموزة هي التي ذهب نورها، وغير المهموزة هي التي نتأت وطفئت مرتفعة وفيها ضوء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

 <sup>(</sup>٧) (هذه الممسوحة هي الطافئة \_ بالهمز \_ التي لا ضوء فيها، وهي أيضاً الموصوفة في الرواية الأخرى: بأنها ليست حجراً ولا ناتئة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) وكتب أيضاً في (ط): (اليمني).

 <sup>(</sup>٩) (بضم الجيم وتخفيف الفاء، أي: كثيرة. شرحه) هامش (ف). وكتب تحتها في (ط):
 (أي: كثير).

<sup>(</sup>١٠) (قال العلماء: هذا من جملة فتنته امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل، ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. شرحه) هامش (ف).

كالما عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الْدَّجَالِ مِنْهُ ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ. أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ: مَاءٌ أَبْيَضُ. وَالآخَرُ (فِي)(١) رَأْيَ الْعَيْنِ: مَاءٌ أَبْيَضُ. وَالآخَرُ (فِي)(١) رَأْيَ الْعَيْنِ: نَارٌ تَأَجَّجُ. فَإِمَّا أَدْرَكَنَ (١) أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَاراً ، (وَلِيُغَمِّضُ)(١) ، ثُمَّ (لِيُطَأْطِيءٌ)(٤) رَأْسَهُ ، فَيَشْرِبَ ، فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، وَإِنَّ الْدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ (٥) غَلِيْظَةٌ ، مَكْتُوبٌ (١) بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ . يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ وَغَيْرِ

٤١٨٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الْدَّجَّالِ حَدِيْثاً مَا حَدَّثَهُ نَبِيُّ قَوْمَهُ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُوْلُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ الْنَّارُ، وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ [١٨٨/ أن] بِهِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُوْلُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ الْنَّارُ، وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ [١٨٨/ أن] بِهِ فَوْمَهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (هكذا هو في أكثر النسخ: أدركن. وفي بعضها: أدركه. وهذا الثاني ظاهر. وأما الأول فغريب من حيث العربية لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي. ولعله: يدركن \_ يعنى: فغيّره بعض الرواة \_ شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أو ليغمض).

<sup>(</sup>٤) في (د): (يطأطيء).

<sup>(</sup>٥) (هي بفتح الظاء المعجمة والفاء وهي جلدة تغشى البصر. وقال الأصمعي: لحمة تنبت عند المآق. شرحه) هامش (ف). وكتب تحتها في (ط): ([هي]: جلدةٌ تغشى البصر).

<sup>(</sup>٦) (الصحيح الذي عليه المحققون: أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آية وعلامةً من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها الله تعالى لكل مؤمن كاتب وغير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، ولا امتناع في ذلك. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

#### ٤١ ـ ١٨ ـ بَابِ:

صِفَةُ الْدَّجَّالِ، وَمِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ، وَمُكْثُهُ، وَنُـزُوْلُ عِيْسَى الْيَعِيرُ [١٥١/ أط]

خَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيْهِ(۱)، وَرَفَّعَ(۱) حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ الْنَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا(۱) إِلَيْهِ، غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيْهِ(۱)، وَرَفَّعَ (۱) حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ الْنَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا(۱) إِلَيْهِ، عَرَفَ ذَلِكَ فِيْنَا. فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟». قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، ذَكَرْتَ الْدَّجَالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيْهِ، وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ الْنَّخْلِ. فَقَالَ: «غَيْرُ الْدَّجَالِ غَدَاةً، فَخَفَضْتَ فِيْهِ، وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ الْنَخْلِ. فَقَالَ: «غَيْرُ الْدَّجَالِ أَخُوفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيْكُمْ، فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ أَخُوفُنِي عَلَيْكُمْ فَامْرُوٌ حَجِيْجُهُ وَاللَّهُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابُّ قَطَطٌ عَيْنُهُ فَوَاتِحَ طَافِئَةٌ (١٤)، كَأَنِّي أُشَبِهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ (١٥) مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ طَافِئَةٌ (١٤)، كَأَنِّي أُشَبِهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ (١٥) مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الْشَامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ (١٠) (يَمِيْنَا)(١٧)، وَعَاثَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الْشَامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ (١٠) (يَمِيْنَا)(٧٠)، وَعَاثَ

<sup>(</sup>۱) (وفي معناه وجهان: أحدهما: أن خفضه بمعنى حقره. ومعنى رفعه: أي: عظمه ورفعه، فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره. ومنه قوله على الله من ذلك». وأنه لا يقدر على قتل أحد، إلا ذلك الرجل، ثم يعجز عنه، وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة، وإنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. والوجه الثاني: أنه خفص من صوته لكثرة ما تكلم فيه، فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح، ثم رفع ليبلغ صوته بلاغاً كاملاً مفخماً. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (بتشديد الفاء فيهما. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (رحلنا).

<sup>(</sup>٤) (رويت بالهمز وتركه، وكلاهما صحيح. فالمهموزة هي التي ذهب ضؤوها، وغير المهموزة هي التي نتأت وطفئت مرتفعة وفيها ضوء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ط): (أدرك).

<sup>(</sup>٦) العيث: الفساد، أو أشد الفساد.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللّهِ فَاثْبُتُواْ». قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّهِ، وَمَا لَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: (أَرْبَعُوْنَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّهِ، فَالْذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِيْنَا (ا) فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا رَسُوْلَ اللّهِ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (لاَ اقْدُرُواْ لَهُ قَدْرَهُ». قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّهِ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (لاَ اللهَ، فَيَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الْرِيْحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوهُمْ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ، ويَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ الْسَمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ (اللهَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ مَا كَانَتْ ذُرَى (اللهَ مَا عَنْهُمْ، فَيُطْرِهُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ (اللهَوْمَ فَيَدْعُوهُمُ مَا كَانَتْ ذُرَى (اللهَ مَاءَ فَتُمُولُوهُ عَلَيْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِيْنَ، لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءُ مِنْ أَمُولَ اللهَ فَيَلُولُ اللهَا: أَخْرِجِي كُنُوزُكِ. فَتَتْبُعُهُ كُنُوزُهُمَ فَيَدْعُوهُمُ أَلْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيْقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزُكِ. فَتَتْبُعُهُ كُنُوزُهُمَ الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُ مُنْ مِنْ اللّهَ الْمَعْدِيْقِ فَيْقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزُكِ. فَتَتْبُعُهُ كُنُوزُهُمَ كَيَعاسِيْبِ أَمُوالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيْقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزُكِ. فَتَتْبُعُهُ كَنُوزُهُمَ كَيَعاسِيْبِ أَمْوالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيْقُولُ لَهُ الْمَالِيْقِ الْمَنْوَةِ الْبَيْفَاءِ فَيَقُولُ وَيَعْمُ اللّهُ الْمُسَامِعُ أَيْمُولُ وَيَعْمُ اللّهُ الْمُسَيْعَ الْنَ مُولِكُ وَيُعْمُ (الْمُهُ وَلَوْلُ وَيُضَعِلُ الْمَنَارَةِ الْمُعَلِيْلُ وَالْمَالُ وَأَسَلَا وَالْمَالُ وَالْمَا وَلَوْمَ وَيَوْرَكُومَ وَيَوْمَ وَيُولُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُسَامِعُ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمَالِولَ الللهُ الْمُسَامِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُولُ وَاللهُ وَلَا وَالْمُولُ وَالْمُهُمُ وَالْمُولُولُ اللهِ الْمُعْمُ الللهُ اللّهُ اللْمُرْعِقُ اللهُ وَالْمُعَلِيْهُ الْمُول

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط). وفي (ف): (فذاك). وفي صحيح مسلم: (فذلك).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (أيكفينا).

<sup>(</sup>٣) السارحة: الماشية التي تسرح.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (أكثر).

<sup>(</sup>٥) كتب تحنها في (ط): ([هي]: الأعالي والأسنمة).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (واحده).

<sup>(</sup>٧) أي: قطعتين.

<sup>(</sup>٨) في (ف): (العرض).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) (المهرودتين: بالدال المهملة وبالذال المعجمة وجهٌ، أي: لابسٌ ثويين مصبوغين بورس ثم زعفران) هامش (ط).

تَحَدَّرَ (مِنْهُ)(۱) جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ (يَنْتَهِي)(۱) حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ [۲۷// اد] بِبَابِ لُدٌ، فَيَقْتُلُهُ، فُمَّ يَأْتِي عِيْسَى (الْمَيِيِّةِ)(٣) قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّنُهُمْ فُمَّ يَأْتِي عِيْسَى (الْمَيِّةِ) قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّنُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَيَنْمَا هُمْ (١) كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيْسَى (المَيْسَى (المَيْسَى)(٣): إِنِي قَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيْسَى (المَيْسَى)(٣): إِنِي قَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْطُورِ. ويَبْعَثُ اللَّهُ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي لاَ يَدَانِ لاَّحَدِ بِقِبَالِهِمْ، فَحَرِّزْ (٥) عِبَادِي إِلَى الْطُورِ. ويَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُورُ جَتُ عِبَاداً لِي لاَ يَدَانِ لاَحْدِ بِقِبَالِهِمْ، فَحَرِّزْ (٥) عِبَادِي إِلَى الْطُورِ. ويَبْعَثُ اللَّهُ يَلْمُونَ وَمَا أُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَوَّةً مَاءً. ويُخْصَرُ فَيَشُرِبُونَ لاَنَ عِيْسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٨) وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الْثَوْرِ لاَحَدِهِمْ فَيْشُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَوَّةً مَاءً. ويُحْصَرُ نَبِي اللَّهُ عِيْسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٨) وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الْثَوْرِ لاَحَدِهِمْ فَيُولِكُونَ مَنْ مِنْ مِنَةٍ دِينَارِ (لاَحَدِكُمُ (١٠) الْيُومَ، فَيَرْغَبُ نِيُ اللَّهِ عِيْسَى (السِّيُّ)(١١) في رقابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (١٦) كَمُونِ فَيْسَى وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّه عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي اللَّهُ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي نَا لَهُ عِيْسَى وَأَصِدَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي اللَّهِ عِيْسَى وَاحِدَةٍ، فَمُ مَا يَهُمْ لَنَعْفَ اللَّهُ عِيْسَى وَأَصْدَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلَوْ مَا يَعْفَ إِلَهُ عَلَيْهُ أَلْ فَي اللَّهُ عِيْسَى وَاحِدَةٍ، فَلَا يَجِدُونَ فَوْسَ الْمَا اللَهُ عَلْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمَا لَعُلَا يَعْمَا فَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَا لَا اللَّهُ عَلْمَا لَا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (تنتهي).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (هو).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): (فحذر). ومعناه: أي: ضمهم.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (أولهم).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(ط): (فيشربوا).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (العلامة).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (خير).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٢) (هو دودٌ يكون في أنف الإبل والغنم) هامش (د).

<sup>(</sup>١٣) كتب تحتها في (ط): ([أي]: قتلى).

الأرْضِ [١٥١/ ب ط] مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلاَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنَهُمْ، فَيَرْغَبُ نِبِيُّ اللَّهِ (عِيْسَى) (١) وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، (فَيُرْسِلُ اللَّهُ) (٣) طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَراً، لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ فَيَعْسِلُ (اللَّهُ) (٣) الأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرتَكِ، فَيَعْسِلُ (اللَّهُ) (٣) الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالْزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرتَكِ، وَيُعْسِلُ (اللَّهُ) (١) الْعِصَابَةُ (٥) مِنَ الْوُمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الْرِّسُلِ (١)، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكْفِي الْفِئَامُ (٧) مِنَ الْنَاسِ، وَاللَّقْحَة مِنَ الْإِبلِ لَتَكْفِي الْفَعْمَ الْفَافِذَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَة مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَة مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَة مِنَ الْغَبَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَة مِنَ الْغَبَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيْحاً طَيِبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتُومُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْمُعْرَبُ (١٨ لَكُمُونَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْمُعُمُونَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْلُهُ مُولِهُ الْسَاعَةُ».

١٨٧ ح زَادَ فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: «لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، ثُمَّ يَسِيْرُوْنَ حَتَّى يَنْتَهُوْنَ إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ (٩)، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُوْلُوْنَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ، هَلُمَّ، فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي الْسَّمَاءِ، فَيَرْمُوْنَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى الْسَمَاءِ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابِهِمْ، مَخْضُوْبَةً دَماً».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (يرسل).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (يأكل).

<sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ط): ([أي]: الجماعة).

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ط): ([هو]: اللبن).

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ط): ([هي]: الجماعة الكبيرة).

<sup>(</sup>٨) («يتهارجون»: يجامع الرجال والنساء علانية بحضرة الناس كالحمير. والهرجُ ـ بإسكان الراء ـ: الجماع) هامش (ط).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ط): (الشجر الملتف).

# ١٩ - ٤١ - باب: تَحْرِيْمُ الْمَدِيْنَةِ عَلَى الْدَّجَّالِ

حَدِيْثاً طَوِيْلاً عَنِ الْدَّجَالِ، فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَنْ حَدِیْثاً طَوِیْلاً عَنِ الْدَّجَالِ، فَكَانَ فِیْمَا حَدَّثَنَا قَالَ: «یَأْتِی وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَنْ یَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِیْنَةِ، فَیَنْتَهِی إِلَی بَعْضِ الْسِّبَاخِ الَّتِی تَلِی الْمَدِیْنَةَ فَیَخْرُجُ إِلَیْهِ یَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِیْنَةَ فَیَخْرُجُ إِلَیْهِ یَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُو خَیْرُ الْنَّاسِ ۔ أَوْ: مِنْ خَیْرِ الْنَّاسِ ۔، فَیَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الْدَّجَالُ الَّذِی حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِیْتُهُ، فَیَقُولُ (الْدَّجَالُ: أَرَأَیْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ الَّذِی حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِیْتُهُ، فَیَقُولُ (الْدَّجَالُ: فَیَقْتُلُهُ، ثُمَّ یُحْیِیْهِ، فَیَقُولُ)(۱) أَخْیَنْتُهُ، أَتَشُکُونَ فِی الْأَمْرِ؟ فَیَقُولُونَ: لاَ. قَالَ: فَیَقْتُلُهُ، ثُمَّ یُحْیِیْهِ، فَیَقُولُ)(۱) أَنْ یَقْتُلُهُ، ثُمَّ یُحْیِیْهِ، فَیَقُولُ)(۱) حَیْنُ یُحْیِیْهِ: وَاللَّهِ مَا کُنْتُ فِیْكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِیْرَةً مِنِی الآنَ». قَالَ: «فَیُولِیْدُ الْدَّجَالُ وَیْنَ یُویْدُ الْدَّجَالُ اللَّهُ مَا کُنْتُ فِیْكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِیْرَةً مِنِی الآنَ». قَالَ: «فَیَوْرُیْدُ الْدَّجَالُ أَنْتُ فِیْكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِیْرَةً مِنِی الآنَ». قَالَ: «فَیُونُ اللَّهُ عَلَیْهِ الْلَهُ مَا کُنْتُ فِیْكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِیْرَةً مِنِی الآنَ». قَالَ: «فَیُولُیهِ اللَّهُ عَلَیْهِ».

١٨٩٩ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ الْنَّبِيَ ﷺ عَنِ الْدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ؟ قَالَ: «قُومًا يُنْصِبُكَ مِنْهُ، إِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُوْنَ: إِنَّ مَعَهُ الْطَّعَامَ وَالأَنْهَارَ. قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ».

١٩٠٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: وَجَاءَهُ (٣) رَجُلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيْثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ ؟ تَقُوْلُ: إِنَّ الْسَّاعَةَ تَقُوْمُ إِلَى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، اللَّهِ ، وَكَذَا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ ، (أَوْ: لا) (٤) إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا (٥). لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ أَحَداً شَيْئاً

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (جاءه).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (ولا). وفي (د): (والحمد لله، ولا).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (نحوها).

أَبَداً، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيْلِ أَمْراً عَظِيْماً يُحَرَّقُ الْبَيْتُ(۱)، وَيَكُوْنُ وَيَكُوْنُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَخْرُجُ الْدَّجَالُ فِي أُمَّتِي، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ اللَّهُ ويَكُوْنُ، ثُمَّ عَاماً ..، فَيَبْعَثُ اللَّهُ لَا أَدْرِي: أَرْبَعِيْنَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَاماً ..، فَيَبْعَثُ اللَّهُ (تَعَالَى)(۲) عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الطِيلِا، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطلُبُهُ، فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحاً بَارِدَةً مِنْ يَمْكُثُ الْنَاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحاً بَارِدَةً مِنْ يَمْكُثُ الْنَاسُ مِنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّوْ (٢) مِنْ غَيْر اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً، خَيْرٍ، - أَوْ إِيْمَانِ - [١٥١/ ١ ط]، إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ خَيْرٍ (٤) لَدَخَلَتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ». قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ. قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ. قَالَ: هَرُونَ مَعْرُوفاً، فَيَتُمثُلُ لَهُمُ الْشَيْطَانُ فَيَقُولُونَ الْنَاسِ فِي خِفَّةِ الْطَيْرِ (٥)، وَأَحْلاَمِ اللَّه يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً، وَلَا يُنْعَرُونَ مُنْكُمُ اللَّهُ مُلْهُمْ أَنْ مَنْكُولًا وَيَعْمَلُ لَهُمُ الْشَيْطَانُ فَيَقُولُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَدُونُونَ مَعْرُوفاً، وَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَ أَصْعَى (٧) لِيْنَاكُ مَا وَلَكَ رَوْقَهُ مِنْ عَيْمُ لَيْعَادَةِ الْأَوْمُونَ وَهُمْ فِي (ذَاكَ) (١) دَاكَ (رَقْهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، مُمَّ وَاللَهُ مُولِ اللَّهُ مُؤْلُونَ وَلَا مَنْ عَيْمُولُونَ وَلَا مَنْ وَلَوْلَ مَنْ لَيْنَا لَكُولُ مَنْ الْمُؤُمُّ الْمُؤَلُونَ وَلَا مَنْ الْمُولُونَ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّوْلُونَ وَلَا مَنَا الْمُؤْمُونَ الْمَوْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُكُولُ مَنْ الْمُعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُسُولُ اللَ

<sup>(</sup>١) في (ف): (النبت).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (حبة).

<sup>(</sup>٤) أي: وسطه وداخله.

<sup>(</sup>٥) («في خفة الطير»: قال العلماء: معناه: يكونون في سرعتهم إلى الشرّ وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير. وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية. والله أعلم. شرحه) هامش (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط). وفي صحيح مسلم: (ذلك).

<sup>(</sup>٧) أي: مال.

 <sup>(</sup>٨) (الليت: بكسر اللام وآخره مثناة فوق، وهو صفحة العنق، وهي جانبه. وأصغى: أمال.
 شرحه) هامش (ف). وفي (ط): (هو صفحة العنق).

يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ (١) حَوْضَ إِبِلهِ. قَالَ: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ الْنَاسُ، ثُمَّ يُوسِلُ اللَّهُ \_ أَوْ الْظِلُّ (٣) فَتَنْبُتُ (١) مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيمَ مُ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إِلَى رَبِّكُمْ. ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤]. ثُمَّ يُقالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إِلَى رَبِّكُمْ. ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤]. ثُمَّ يُقالُ: فَرَجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ (كُلِّ) (٥) أَلْفِ تِسْعَ مِعَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعَيْنَ. قَالَ: فَذَاكَ يَوْمَ ﴿ يَجَعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]، وَذَلِكَ (٢) ﴿ وَمَعَمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]، وَذَلِكَ (٢) ﴿ وَمَعَمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]، وَذَلِكَ (٢) ﴿ وَمَعْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]، وَذَلِكَ (٢) ﴿ وَمَا لَمْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

## ٤١ ـ ٢٠ ـ باب: فِي أَوَّلُ الآيَاتِ خُرُوْجاً

١٩٩١ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَدِيْثاً لَمْ (أَنْسَهُ بَعْدُ)(^)، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوْجاً: طُلُوْعُ

<sup>(</sup>١) أي: يصلحه. شرحه.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (فينزل).

 <sup>(</sup>٣) (قال العلماء: الأصح الطل بالمهملة وهو الموافق للحديث الآخر كمني الرجل.
 شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (فينبت).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (فذلك).

<sup>(</sup>V) (قال العلماء: معناه ومعنى ما في القرآن: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِهَا إِذَا الشَّدَت، وأصله: أن عظيم، أي: يظهر ذلك، يقال: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت، وأصله: أن من جد في أمره كشف عن ساقه مستمراً في الخفة والنشاط له. والله أعلم. شرحه هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (أنساه بعد). وفي (د): (أنساه، لقد).

الْشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجُ الْدَّابَّةِ عَلَى الْنَاسِ ضُحَّى، وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيْباً».

### ۲۱ ـ ۲۱ ـ باب:

### ذِكْرُ الْجَسَّاسَةِ(١) [١٨٩/ أف]

٢٩٩٢ ـ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الْضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (٢)، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ. قَالَتْ: نَكَحْتُ (ابْنَ) (٣) الْمُغِيْرَةِ (٤) وَهُوَ مِنْ (خِيَارِ) (٥) شَبَابٍ قُرِيْشٍ يَوْمَئِذٍ، فَأُصِيْبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ (٢)،

<sup>(</sup>۱) (هي بفتح الجيم وتشديد السين الأولى. قيل: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. شرحه) هامش (ف). (الجسّاسة: سميت بذلك، لتجسسها الأخبار للدجال، وقيل: إنها دابة الأرض المذكورة في القرآن) هامش (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(3)</sup> قال المزي في تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٦٤): فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية، الفهرية، أخت الضحاك ابن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين. قال أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب ٤/ ١٩٠١]: كانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال، وعقل، وكمال، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر ابن الخطاب، وخطبوا خطبتهم المأثورة. قال الزبير بن بكار: وكانت امرأة نجوداً. والنجود: العَبْلة. وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها، فخطبها معاوية، وأبو جهم بن حذيفة، فاستشارت النبي في فيهما، فأشار عليها بأسامة بن زيد، فتزوجها، وفي طلاقها ونكاحها بعد سنن كثيرة مستعملة.

<sup>(</sup>٥) في (د): (خير).

<sup>(</sup>٦) (قولها: قتل وتأيمت، ليس معناه أنه لما قتل تأيمت لموته، إنما تأيمت بطلاقه البائن، كما ذكره مسلم بعد هذا، وذكره غيره. قيل: إنما أرادت بذلك عدَّ فضائله، فإنها ابتدأت بكونه من خير شباب قريش، ثم ذكرت بقية القصة. والله أعلم) هامش (ط).

خَطَيْنِي عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَخَطَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَوْلاَهُ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، وَكُنْتُ قَدْ حُدَّثْتُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكِ، قَالَ: «مَنْ أَحَيَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةً». فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكِ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ (١) شِئْت، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى أُمُّ شَرِيْكِ». (وَأُمُّ شَرِيْكِ) (٢): امْرَأَةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الْضَيْفَانُ، فَقُلْتُ: مَنْيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ (٣)، عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الْضَيْفَانُ، فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ النَّقُوبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقُومُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكُرَهِمْنَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمْكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ (١٠). مَا تَكُرهِمْنَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمْكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ (١٠). مَا تَكُرهِمِيْنَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمْكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ (١٠). فَانْتَقَلْتُ إِلَى إِنْ عَمْلِ وَلَيْقِ الْنَهُ عَلْكَ عَلْد اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ (١٠). فَانْتَقَلْتُ إِلَى إِنْ أَمْ مَكْتُومٍ أَنَّ إِلَى الْمَسْعِدِ فَصَلَّيْتُ مَى الْبَطْنِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلْدَى وَمُونَ اللَّهِ عَلَى الْمَسْعِدِ فَصَلَّيْتُ مَعْ وَاللَا اللَّهِ عَلَى الْمَسْعِدِ فَصَلَّيْتُ مَعْ وَاللَا اللَّهِ عَلَى الْمَسْعِدِ وَمُلَا اللَّهُ عَلَى الْمَسْعِدِ وَمُلَا اللَّهُ عَلَى الْمَسْعِدِ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمَسْعِدِ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمَسْعِدِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِدِ وَلَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْعِدِ وَلُكَ إِنْسَانٍ مُصَلَامً أَلَى الْمَسْعِدِ وَلَو اللَّهُ عَلَى الْمَسْعِدِ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَسْعِدِ وَلَاللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِولُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِقُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِقُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِقُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُسْتِقُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ط): (ممن).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

 <sup>(</sup>٣) (هذا قد أنكره بعض العلماء فيقال: إنما هي قرشية من بني عامر بن لؤي واسمُها غُزيَّة.
 وقيل: غُزيلةُ. وقال آخرون: هُمَا ثِنْتان قرشية وأنصارية. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) (قوله: «ابن أم مكتوم». يكتب بالألف لأنه صفة لعبد الله لا لعمرو فنسبه إلى أبيه عمرو لا إلى أمه أم مكتوم فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد الله بن مالك بن بحينة وعبدالله بن أبى بن سلول. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (الذي تلي). وفي صحيح مسلم: (التي تلي).

"أَتَدْرُوْنَ (') لِمَ جَمَعْتُكُمْ ؟ " قَالُوْا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. (قَالَ: "إِنِّي وَاللَّهِ) ('') مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ، وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيْماً الْدَّادِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيَّا، فَجَاءَ، فَبَايَعَ ('')، وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثِنِي حَدِيْنا ('') وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ ('') عَنْ مَسِيْحِ الْدَّجَالِ، حَدَّثِنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ [۱۳۵۱/ بط]، مَعَ ثَلاَثِيْنَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ، وَجُذَامٍ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ [۱۸۱/ أد] شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَةُ وَالاً) إِلَى جَزِيْرَةٍ فِي الْبَحْرِ، حَتَّى مَعْرِبِ الْشَمْسِ، فَجَلَسُوْا فِي أَلْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَةُ وَالاً) إِلَى جَزِيْرَةٍ فِي الْبَحْرِ، حَتَّى مَعْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوْا فِي أَقُوبُ ('') السَّفِيْنَةِ، فَذَخَلُوْا الْجَزِيْرَةَ، فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ ('') كَثِيْرُ الْشَّعْرِ، لاَ يَدُرُونَ مَا قُبُلُهُ السَّفِيْنَةِ، فَذَخَلُوْا الْجَزِيْرَةَ، فَلَقِيَتُهُمْ دَابَةٌ أَهْلَبُ ('') كَثِيْرُ الْشَعْرِ، لاَ يَدُرُونَ مَا قُبُلُهُ أَلْشَاسَةُ ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ . قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ: قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوا: وَمَا قَنَانُ وَيُعْرَفُونَ شَيْطَانَةٌ ، (قَالَ) (''):

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ط): (تدرون).

<sup>(</sup>٢) في (د): (فقال: والله إني).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (وبايع).

<sup>(</sup>٤) (هذا معدود في مناقب تميم؛ لأن النبي ﷺ روى عنه هذه القصة. وفيه رواية الفاضل عن المفضول، ورواية المتبوع عن تابعه، وفيه: قبول خبر الواحد. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (حدثتكم).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (أُرموا). وأرفؤوا: أي: التجؤوا إليها.

<sup>(</sup>٧) (هي بضم الراء وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها رُكاب السفينة لقضاء حوائجهم. الجمع قوارب والواحد: قارب بكسر الراء وفتحها وجاء هنا أقرُب وهو صحيح لكنه خلاف القياس. وقيل: المراد أقرب السفينة أخرياتها وما قرب منها للنزول. شرحه) هامش (ف). وكتب فوقها في (ط): (أي: مراكب).

<sup>(</sup>٨) (الأهلب: غليظ الشعر كثيره. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) كتب تحتها في (ف): (أي: خفنا. شرحه).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) (قوله: «فصادفنا البحر حين اغتلم». أي: هاج وجاوز حده المعتاد. قال الكسائي: الاغتلام أن يتجاوز الإنسان ما حُدّ له من الخير والمباح. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (الجزيرة).

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ط): ([أي]: هاج). (الاغتلام: أن يتجاوز الإنسان ما حُدَّ له) هامش (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (أَرْمَاناً). وكتب تحتها في (ط): (لجأنا).

<sup>(</sup>٦) في (د): (جزيرتكم).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(ط): (كثيرة).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(د): (شأنه تسأل).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١١) في (ط): (يثمر).

بُحَيْرة الْطَبَرِيَةِ (۱٬۱۰ قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِر ؟ قَالَ: هَلْ فِيْهَا مَاءً ؟ قَالُوْا: هِي كَثِيْرة الْمَاءِ. قَالَ: (أَمَا) (۱٬) إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَب. قَالَ: أَخْبِرُوْنِي عَنْ عَيْنِ كَثِيْرة الْمَاءِ، (قَالُوْا) (۱٬۰ عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِر ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ، وَهَلْ يَزْرَعُ رُعُونَ مِنْ مَائِهَا يَرْرعُونَ مِنْ مَائِهَا يَرْرعُونَ مِنْ مَائِهَا يَرْرعُونَ مِنْ مَائِهَا يَرْرعُ وَالْمُهُا يَرْرعُونَ مِنْ مَائِهَا يَوْرَبُونَ مِنْ مَائِهَا يَرْرعُونَ مِنْ مَائِهَا يَوْرَبُونَ مِنْ مَائِهَا يَرْرعُونَ مِنْ مَائِهَا يَوْرَبُونَ مِنْ مَائِهَا يَوْرَبَعُ مَنْ مَائِهَا يَوْرَبُونَ مَا فَعَلَ ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّة وَنَـزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَربُ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبُرُنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ اللهَ مُنْ يُلِيهِ (١٠٠ مُنْ يَلِيهِ) (١٠ مِنَ الْعَربِ وَأَطَاعُوهُ. (قَالَ) (١٧٠): قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَاكَ عَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِي ذَاكَ ؟ قُلْنَا الْمَسِيْحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ فَأَسِيْرُ فِي (وَاحِدًا مِنْهُمَا) (١١٠) مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلَ (وَاحِدَةً أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا) (١١٠) مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَذْخُلَ (وَاحِدَةً أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا) (١١٠)

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (طبرية).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) (هي بزاي مضمومة، ثم غين معجمة مفتوحة، ثم راء وهي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (د): (قلنا).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (هي).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (ثلاثة).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٨) وكتب أيضاً في (ط): (إنني).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (الأربعين).

<sup>(</sup>١٠) في (ف): (المدينة).

<sup>(</sup>١١) في (ف) و(د): (فإنهما).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) و(د): (واحداً أو واحدةً منهن).

اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ (بِيكِهِ الْسَّيْفُ)(۱) صَلْتاً، يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ (مِنْهَا)(۲) مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا». (قَالَتْ)(۳): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبِرِ: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ (أَنَّهُ يَعْنِي: الْمَدِيْنَةَ «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ (هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ)(۱) . يعْنِي: الْمَدِيْنَةَ «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ (ذَلِكَ)(۱)? . «فَإِنَّةُ أَعْجَبَنِي حَدِيْثُ تَمِيْمٍ أَنَّةً وَافَقَ (ذَلِكَ)(۱)? . «فَإِنَّةُ أَعْجَبَنِي حَدِيْثُ تَمِيْمٍ أَنَّةً وَافَقَ النَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ، وَعَنِ الْمَدِيْنَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّةً فِي بَحْرِ الْشَامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لَا أَنْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لَا مَشْرِقِ مَا الْمَشْرِقِ، مَا (٨) هُوَ، (مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ) (٩)». وَأَوْمَا بِيكِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

#### ۲۱ ـ ۲۲ ـ باب:

ذِكْرُ مَا يَدْخُلُ الْدَّجَّالُ مِنَ الْبِلاَدِ وَمَنْ(١٠) يَتْبَعُهُ مِنَ الْيَهُوْدِ

٤١٩٣ \_ عَـنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكٍ)(١١) ( اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى : قَـالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيدٍ :

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (شاهراً سيفه).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (من أنقابها). و(ط): (من نُقُبهَا).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ط): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ثلاثاً).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (هذا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٧) (قال القاضي: لفظة ما هنا زائدة صلة للكلام ليست بنافية. والمراد: إثبات أنه قيل في جهة المشرق) هامش (ف).

<sup>(</sup>A) في (د): (وما).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط). (قوله ﷺ: «من قبل المشرق ما هو؟». قال القاضي: لفظة ما هنا زائدة، صلة للكلام، ليست نافية، والمراد: إثبات أنه في جهة المشرق) هامش (ط).

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) و(د): (وما).

<sup>(</sup>۱۱) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١٢) ما بين: () زيادة من (ف).

«لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الْدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا [١٥١/ أط]، فَيَنْزِلُ بِالْسَّبَخَةِ(١) فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ مُنَافِقٍ وَكَافِرِ».

١٩٩٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَتْبَعُ الْدَّجَّالَ [١٨٠/ ب د] مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ، سَبْعُوْنَ أَلْفاً، عَلَيْهِمُ الْطَّيَالِسَةُ».

٤١٩٥ ـ وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢)، أَنَّهَا سَمِعَتِ الْنَّبِيَّ ﷺ يَّكُولُ: «لَيَفِرَّنَّ الْنَّاسُ مِنَ الْدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ». قَالَتْ أُمُّ شَرِيْكِ: (قُلْتُ)(٣): يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيْلٌ».

8197 ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ:
 «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ الْسَّاعَةِ (خَلْقٌ)(٤) أَكْبَرُ مِنَ الْدَّجَّالِ».

### ٤١ ـ ٢٣ ـ بَأَبِ:

## الْمُبَادَرَةُ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ

٧٩٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَمَالِ سِتَا: طُلُوْعَ الْشَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الْدُّخَانَ، أَوِ الْدَّجَّالَ، أَوِ الْدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ (اللّهُ عَامَة اللهِ عَلَى اللّهُ عَامَة اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) وكتب أيضاً في (ط): (السبخة).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

الْهَرْجِ (١) ، كَهِجْرَة إِلَيَّ».

# ٢٤ - ٢٠ - باب: لا تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْنَّاسِ

١٩٩٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُومُ الْسَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاس».

٢٠٠٠ - وَعَنْ سَهْلِ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَّبِيَ ﷺ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ (١) الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَهُوَ يَقُوْلُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالْسَّاعَةُ هَكَذَا(٣)».

٤٢٠١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالْسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (٤٠).

٤٢٠٢ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: وَضَمَّ الْسَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى.

كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْهَ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴾ وَالَتْ: كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوْهُ عَنِ الْسَّاعَةِ ؟ مَتَى الْسَّاعَةُ ؟ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْسَانٍ (١٠)

<sup>(</sup>۱) (المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه: أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد الناس. شرحه) هامش (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (بإصبعيه).

<sup>(</sup>٣) في (د): (كهذا).

<sup>(</sup>٤) (قال قتادة: كفضل إحداهما على الأخرى. روي بنصب الساعة ورفعها. وأما معناه: فقيل المراد بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول. وقبل: هو إشارة إلى قرب المجاورة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (أسنان).

مِنْهُمْ. فَقَالَ: «إِنْ يَعِشْ (هَذَا)(١) لَمْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ، قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ(٢)».

٤٢٠٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ (﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْ الْسَاعَةُ ؟ وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنْ الْسَّاعَةُ هُوْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

دَّتُوْمُ الْسَّاعَةُ وَالْرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّفْحَةَ، فَمَا<sup>(۷)</sup> يَبْلُغُ بِهِ (الْنَّبِيَّ ﷺ) (۱۱ م م م الْنَّ عَقَى اللَّهُ عَلَى اللَّفْحَةَ، فَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فِيْهِ حَتَّى تَقُوْمَ، وَالْرَّجُلُ يَلِطُ (۱۸ فِي حَوْضِهِ، وَالْرَّجُلُ يَلِطُ (۱۸ فِي حَوْضِهِ، وَالْرَّجُلُ يَلِطُ (۱۸ فِي حَوْضِهِ، فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُوْمَ، وَالْرَّجُلُ يَلِطُ (۱۸ فِي حَوْضِهِ، فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُوْمَ، وَالْرَّجُلُ يَلِطُ (۱۸ فِي حَوْضِهِ، فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُوْمَ».

٤٢٠٦ ـ وَعَنْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَـا بَيْنَ الْنَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُـوْنَ».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) (والمراد بساعتكم: موتهم. ومعناه: يموت أهل ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. شرحه. قلت: ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمر ولا يؤخر. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) (هذه الروايات كلها محمولةٌ على معنى الأولى، والمراد بساعتكم: موتهم، ومعناه: يموت ذلك القرن، أو المخاطبون، ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يعمّرُ ولا يبلغ الهرمَ. والله أعلم) هامش (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: ( ) زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (فلا).

<sup>(</sup>٨) في (ف): (يليط). وكتب أيضاً في (ط): (يَلِيْطُ) و(يَلُوْطُ). (يَلِطُ. هكذا هو في معظم النسخ بفتح الياء وكسر اللام وتخفيف الطاء. وفي بعضها: يليط بزيادة ياء. وفي بعضها: يلوط. ومعنى الجميع واحد وهو أنه يطينه ويصلحه. شرحه) هامش (ف).

قَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَرْبَعِيْنَ يَوْماً؟ قَالَ: أَبَيْتُ(١). قَالُوْا: أَرْبَعِيْنَ شَهْراً، قَالَ: أَبَيْتُ(١)، «ثُمَّ يُنْزِلُ مِنَ الْسَّمَاءِ مَاءٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا أَبَيْتُ، قَالُوْا: أَرْبَعِيْنَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ(١)، «ثُمَّ يُنْزِلُ مِنَ الْسَّمَاءِ مَاءٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ». قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ (١) الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَبْلَى، إِلاَّ عَظْماً وَاحِداً، وَهُوَ يَنْبُتُ الْبَقْلُ». قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ (١) الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».



<sup>(</sup>۱) (معناه: أبيتُ أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو سنة أو شهراً، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة، وقد جاءت مفسرة من رواية غيره. وفي غير مسلم: أربعون سنة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (أبيتُ: معناه: أبيت أن أجزم بأن الذي أجزم به أربعون مبهمة، وقد جاء مفسرةً من رواية غيره في غير مسلم: «أربعون سنة») هامش (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (في).

<sup>(</sup>٤) (أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العُصْعُص. ويقال له: عجم بالميم وهو أول ما يخلق من الآدمي وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (وفيه يركب). و(د): (وفيه تركيب).



## ٠٤٠ كِتَالْمُ مِنْ الْمُرْبِي فِي الْمُرْبِي الْمُرْبِي الْمُرْبِي الْمُرْبِي الْمُرْبِي الْمُرْبِي الْمُرْبِي

الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ». هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرِ».

بِالْشُوْقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَيْه (٣)، فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَ (١)، مَيِّتِ، بِالْشُوْقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَيْه (٣)، فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَ (١)، مَيِّتِ، فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمِ؟». فَقَالُوا(٥): مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «أَتُحِبُّوْنَ أَنَّهُ لَكُمْ؟». قَالُوْا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيْاً فِيْهِ؛ لأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُو مَيِّتٌ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَلْدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ».

٤٢٠٩ ـ وَعَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ الْنَبِيَ ﷺ وَهُو يَقْرَأُ:
 ﴿أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١] قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي». (قَالَ)(٢): «وَهَلْ

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (كنفتيه). (أي: جانبه) هامش (د). وفي صحيح مسلم: (كَنْفَتُهُ).

<sup>(</sup>٤) (أي: صغير الأذن. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قالوا).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ط).

لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، (أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ)(١)، أَوْ تَصَدَّقْتَ (فَأَبْقَيْتَ)(٢)».

٠ ٤٢١٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (٣)، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُوْلُ الْعَبْدُ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى [١٥١/ ب ط]، أَوْ مَالِي مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى [١٥١/ ب ط]، أَوْ أَعْطَى فَأَقْنَى (١)، مَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلْنَّاسِ».

٤٢١١ - وَعَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكِ) (١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ الْمَيِّتَ الْمَيِّتَ الْمَيِّتَ فَيَرْجِعُ الْمُنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ: أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ».

٢١١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ (﴿ إِنَّ الْمَعْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (هُوَ) (٢) صَالَحَ عُينْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (هُوَ) (٢) صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُينْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِينَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالُوا(٤): ﴿ أَظُنْكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟». فَقَالُوا(٧):

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) (في نسخة: «فأمضيت») هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: (فاقتنى). ومعناها: ادخره لآخرته أي: ادخر ثوابه. وقوله: (فأقنى): أي: أرضى.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (ثلاث).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (قالوا).

أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: «فَأَبْشِرُوْا وَأَمَّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ، مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الْدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا أَنْ تَبْسَطَ الْدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا أَنْ تَبْسَطَ الْدُنْيَا عَلَيْكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا أَنْ تَبْسَطَ الْدُنْيَا عَلَيْكُمْ وَتُلْلِكُكُمْ عَلَمَا أَهْلَكَتْهُمْ اللهِ اللهُ ا

٤٢١٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) (۱٬۰۰۰ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ (قَالَ) (۱٬۰۰۰ ﴿ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (د): (فتنافسوه).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) (أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (فتنافسون). (قال العلماء: التنافس المسابقة إلى الشيء وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد. وأما الحسد، فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها والتدابر والتقاطع، وقد يبقى مع التدابر شيءٌ من المودة، ولا يكون مودة ولا بغض. وأما التباغض فهو بعد هذا، ولهذا رتبت في الحديث. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (ينطلقون).

<sup>(</sup>٦) (أي: ضعفائهم. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (أي: تجعلون بعضهم أمراء على بعض. هكذا فسروه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (أو الخلق).

٥٢١٥ ـ وَعَنْهُ: (أَنَّهُ سَمِعَ) (١) الْنَّبِيَّ ﷺ [١٩٠/ ب ف] يَقُوْلُ: «إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (٢)، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي الْنَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجلْداً حَسَناً. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ(٣) أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبلُ. أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ \_ شَكَّ إِسْحَاقُ \_ إِلاَّ أَنَّ الأَبْرَصَ، أَوِ الأَقْرَعَ (١٠). قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ. وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ. (قَالَ)(٥): فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ(١) فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي (قَدْ)(٧) قَذِرَنِي الْنَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ. (قَالَ)(٥): وَأُعْطِىَ شَعَراً حَسَناً. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرَ بِهِ الْنَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. (قَالَ)(٥): فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدارُ (٨) ، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا (٩). فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإبلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم.

<sup>(</sup>١) في (ط): (قال: كان).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ف): (يبليهم، ومعناهما: الاختبار. شرحه).

<sup>(</sup>٣) في (د): (المالين).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (والأقرع).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) (والناقة العشراء: الحامل القريبة الولادة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) (أي: وضعت ولدها وهو معها. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) (هكذا الرواية: «فأنتج» رباعي وهي لغة قليلة الاستعمال، والمشهور: نتجَ، =

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ [١٥٥/ ١ط] فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ(١) فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ لِ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ لَ بَعِيْراً، أَسَالُكَ لَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ لَ بَعِيْراً، أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ، يَقْذَرُكَ (الْنَّاسُ)(١) فَقِيْراً، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً، فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ (وَهَيْئَتِهِ)<sup>(٣)</sup> فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ، وَابْنُ سَبِيْلٍ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ (تَعَالَى)(3)، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ وَبِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِكَ \_ شَاةً، أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى \_ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِكَ \_ شَاةً، أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى \_ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِكَ \_ شَاةً، فَوَاللَّهِ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكُ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ كَانَكَ، وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ».

ثلاثي، وممن حكى اللغتين الأخفش. ومعناه: تولّى الولادة وهي النتج والإنتاج، ومعنى:
 «ولد هذا». بتشديد اللام معنى أنتج، والناتج للإبل والمولّد للغنم وغيرهم كالقابلة
 للنساء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) (هو بالحاء المهملة، وهي الأسباب، وقيل: الطُّرق. وفي بعض نسخ البخاري: «الجبال» بالجيم، وروي: «الحِيَل». جمع حيلة، وكله صحيح. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

قَلَمًّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ (شَرً)(۱) هَذَا الْرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ (شَرً)(۱) هَذَا الْرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ الْنَّاسَ يَتَنَازَعُوْنَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ الْنَّاسَ يَتَنَازَعُوْنَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ (۱): اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ، الْتَقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ (۱)».

اللَّهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهَذَا اللَّهِ مَ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهَذَا الْسَّمُونُ ، وَلَمْ الشَّاةُ (٥٠)، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ (٢٠) الْسَّمُونُ (١٠)، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ (٥٠)، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ (٢٠) تُعَلَى الْدَيْنِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذاً وَضَلَّ عَمَلِي. وَلَمْ يَقُلِ فِي رِوَايَةٍ: إِذاً.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): (وقال).

<sup>(</sup>٣) (المراد بالغني غني النفس، هذا هو الغنى المحبوب، لقوله على: "ولكنَّ الغنى غنى النفس». وأشار القاضي إلى أن المراد [به] الغنى بالمال. وأما الخفيّ: فبالخاء المعجمة، هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات، وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة، فمعناه بالمعجمة: الخامل المنقطع للعبادة، والاشتغال بأمور نفسه. ومعناه بالمهملة: الوَصُول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. والصحيح بالمعجمة، وفي هذا الحديث: حجة لمذهب من يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (الحُبلة والسَّمُرُ: هما نوعان من شجر البوادي، وقيل: الحبلة ثمر العضاة. والله أعلم) هامش (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٥) (في هذا: بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها، والصبر في طاعة الله تعالى على المشاق الشديدة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (قالوا: المراد ببني أسدِ بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (قال الهروي: معنى تعزّرني توقفني. والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض. قال =

١٩١٨ - وعَنْ عُتْبةً بْنِ غَزْوَانَ: أَنَّهُ خَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْدُّنْيَا قَدْ(') آذَنَتْ بِصُرْمِ ('')، ووَلَّتْ حَذَّاءَ ('')، وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ (') كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ، يَتَصَابُهَا (') صَاحِبُها، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ (') مِنْها إِلَى دَارٍ صُبَابَةٌ (') كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ، يَتَصَابُهَا (' صَاحِبُها، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ (' مِنْها إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا: أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ (') جَهَنَّمَ، فَيَهُويَ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَاماً لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً (')، وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ، شَفَةِ (') جَهَنَّمَ، فَيَهُويَ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَاماً لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً (')، وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ ؟! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا ('): أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ يَعْهُمَ لَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيْظُ ('') مِنَ الْزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَعْهُمْ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْشَجَرِ، حَتَّى [191/ أن] قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا('')،

<sup>=</sup> ابن جرير: معناه: تقوّمُني وتعلمني، ومنه: تعزير السلطان، وهو تقويمه بالتأديب. وقال الحربي [في الشرح: الجَرْمِي] معناه: اللوم والعتب، وقيل: معناه توبخني على التقصير فيه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) في (د): (فقد).

<sup>(</sup>٢) (أي: أعلمت بانقطاع. والصُّرم ـ بالضم ـ: الانقطاع والذهاب. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (بحاء مهملة وذال معجمة مشدّدة [وألف] ممدودة ، أي: مسرعة الزوال. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (الصبابة - بضم الصاد -: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (أي: يشربها. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (منقلبون).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (في شفير).

<sup>(</sup>A) (وقعر الشيء أسفله) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) في (د): (ذكرنا لكم).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و (ط): (والكظيظ: الممتلىءً).

<sup>(</sup>١١) (أي: صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته. شرحه) هامش (ف).

فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيُوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ (أَصْبَحَ)(١) أَمِيْراً عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ. وَإِنِّي أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيْماً، وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيْراً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوَّةٌ وَإِنِّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوَّةٌ وَإِنِّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوَّةً وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوَةً وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوَةً وَلِيَّةً إِلاَّ تَنَاسَخَتْ [١٥٥/ بط] حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكاً، فَسَتَخْبُرُونَ، وَتُجَرِّبُونَ (٢) الأُمَرَاءَ بَعْدَناً.

### ٤٢ ـ ١ ـ بــاب: فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ ﷺ

٢١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهُ الْقَيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي رُؤْيَةِ الْشَّمْسِ فِي الْظَّهِيْرَةِ ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ » . قَالُوْا: لاَ قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟ » . قَالُوْا: لاَ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ تُضَارُّوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُوْنَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا» . قَالَ: «فَيَلْقَى الْعَبْدَ ، فَيَقُوْلُ: أَيْ فُلْ (٤) ، أَلَمْ أَكْرِمْكَ ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ ، وَالإِبلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُونَ ، وَتُرْبَعُ (٢)؟ وَتَرْبَعُ (٢)؟

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (وستجربون).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) (بضم الفاء وإسكان اللام، ومعناه: يا فلان، وهو ترخيم على خلاف القياس، وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (ومعناه: رئيس القوم وكبيرهم. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (تربعُ: ومعناه بالموحدة: تأخذ المرباعُ الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذها من الغنيمة، وهو ربعها. يقال: رَبُعْتُهُمْ، أي: أخذت ربع أموالهم، ومعناه: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً. وقال القاضى بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه: تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى =

فَيَقُوْلُ: بَلَى. (قَالَ)((): فَيَقُوْلُ: أَفَظَنَنْتَ(() أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الْثَّانِيَ فَيَقُوْلُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأَلَى اللهَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ: يَا رَبّ، آمَنْتُ رَبّ، أَنْكَ مُلاَقِيًّ؟ (قَالَ)((3): فَيَقُوْلُ: لاَ. فَيَقُوْلُ: يَا رَبّ، آمَنْتُ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الْثَالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ: يَا رَبّ، آمَنْتُ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الْثَالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ: يَا رَبّ، آمَنْتُ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الْثَالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: يَا رَبّ، آمَنْتُ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي . ثُمَّ يَلْقَى الْثَالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: يَا رَبّ، آمَنْتُ فَي وَيَكُولُ اللهُ مِنْكُ، وَتَصَدَّقْتُ. ويُثِيْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ: هَا هُنَا إِذَارًا)». قَالَ: ((ثُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، (قَالَ)((4): فَيُخْتَمُ عَلَى [١٨٨١/١٤] فِيْهِ، ويُقَالُ لِفَخِذِهِ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْعُلُ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُولُ (١٧) اللَّهُ عَلَيْهِ.

<sup>=</sup> نجعة [في الشرح: مشقة] وتعب، من قولهم: اربع على نفسك، أي: ارفق بها. ومعناه بالمثناة: تتنعم. وقيل: تأكل. وقيل: تلهو. وقيل: تعيش في سَعةٍ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(د): (أظننت).

<sup>(</sup>٣) في (د): (أظننت).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٦) في (د): (إني).

<sup>(</sup>٧) (معناه: قف هاهنا حتى تشهد عليك جوارحك إذ قد صِرت منكراً. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>A) في (ف) و(ط): (شاهداً).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (انطقي فينطق). وفي (د): (انطلقي فينطلق).

<sup>(</sup>١١) في (ط): (وعظمه).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) و(ط): (سخط).

فَضَحِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ أَضْحَكُ؟». قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَضَحِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ أَضْحَكُ؟». قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَضَحِكَ، فَقَالَ: يَقُوْلُ: «مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُوْلُ("): يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُوْلُ: كَفَى بَلْنَى. قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَإِنِّي لاَ أُجِيْزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِداً مِنِّي. قَالَ: فَيَقُوْلُ: كَفَى بِنَفْسِكَ (الْيَوْمَ)(') عَلَيْكَ شَهِيْداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْداً». قَالَ: «فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ بِنَفْسِكَ (الْيَوْمَ)(') عَلَيْكَ شَهِيْداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْداً». قَالَ: «فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ فِيْقَالُ (°) لأَرْكَانِهِ (۲): انْطِقِي ». (قَالَ: «فَتَنْطِقُ) (۷) بِأَعْمَالِهِ ». قَالَ: «ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَهُ وَبُكُونَ وَسُحْقاً. فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ (۸)».

## ٢ - ٢ - باب: «(اللَّهُمَّ)(٩) اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتاً»

٤٢٢١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَم

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(د): (فيقول).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (فيقول).

<sup>(</sup>٦) (أي: جوارحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>A) (أي: أدافع وأجادل. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>١١) (قيل: كفايتهم من غير إسراف، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «كفافاً». وقيل: هو سد الرمق. شرحه) هامش (ف).

٤٢٢٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَام بُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعاً، حَتَّى قُبِضَ (ﷺ)(٢).

٤٢٢٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ.

٤٢٢٤ ـ وَفِي أُخْرَى: (يَوْمَيْنِ) (٢) مُتَــَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ.

٤٢٢٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَوْقَ ثَلاَثٍ.

٢٢٦٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: (فِي)(٢) يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ (بُرِّ)(٣)، (إِلاَّ)(٤) وَأَحَدُهُمَا مِنْ تَمْرِ.

انْ هُوَ إِلاَّ الْتَمْرُ وَالْمَاءُ. إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْراً مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ،

٢٢٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: تُوفِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ (٥) فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ [١٥٦/ ١ط] عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَيْنِيَ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) (قوله: "إلا شطر شعير في رفّ". الرفّ \_ بفتح الراء \_ معروف، والشطر هنا معناه: شيءٌ من شعيرٍ، كذا فسره الترمذي [٢٤٦٩]. وقال القاضي: قال ابن أبي حازم: معناه: نصف وسق. قال القاضي: وفي هذا الحديث: أن البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات، وأما الحديث الآخر [البخاري: ٢٠٢١]: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه". فقالوا: المراد: أن يكيل منه] عند إخراج النفقة منه، بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً، ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. شرحه) هامش (ف).

٢٢٩ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللَّهِ ـ يَا ابْنَ أُخْتِي ('' ـ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ، ثُمَّ الْهِلاَلِ، ثُمَّ الْهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ. قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ، فَمَا ('') كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ("')؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: النَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ (قَلْ) ('') كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يُعَيِّشُكُمْ (") قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: النَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ (قَلْ) ('') كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الأَنْصَارِ، وَكَانَتْ (لَهُمْ) ('') مَنَائِحُ، فَكَانُوا يُرْسِلُوْنَ إِلَى [١٩١/ب ف] رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْأَبْانِهَا فَيَسْقِيْنَاهُ.

٤٢٣٠ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: (لَقَدْ)(١) مَاتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

٤٢٣١ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ شَبِعَ الْنَّاسُ مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: الْتَمْرُ وَالْمَاءُ (١).

٤٢٣٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: الْمَاءُ وَالْتَمْرُ (٧).

٤٢٣٣ ـ وَفِي أُخْرَى: وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ.

٤٣٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَشْبَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَهُ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعاً مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ، حَتَّى فَارَقَ الْدُّنْيَا.

٤٢٣٥ ـ وَعَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ،

<sup>(</sup>١) في (ف): (أخي).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (ما).

 <sup>(</sup>۳) (بفتح العين وكسر الياء المشددة، وفي بعض النسخ المعتمدة: فما كان يقيتكم) هامش
 (ف). وفي (ط): (يقيتكم).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) (المراد حين شبعوا من التمر، وإلا فما زالوا شِباعاً من الماء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) في (د): (التمر والماء).

لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الْدَّقَلِ (١) مَا يَمْلا أُ (بِهِ)(٢) بَطْنَهُ.

٤٢٣٦ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي.

٤٣٣٧ ـ وَعَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ] عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ فَقَالَ (٣) لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ) (١٠): فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ؟ قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِماً. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوثِ.
 خَادِماً. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوثِ.

٤٢٣٨ - وَعَنِ (ابْنِ) (٥) عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا (١٠)».

# ٢٤ ـ ٣ ـ بَاب: كَيْفَ تُدْخَلُ (٧) مَسَاكِنُ ثَمُوْد؟

٤٢٣٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِ الْحِجْرِ (^): «لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَوُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِيْنَ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوا بَاكِيْنَ، فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيْبَكُمْ (٩) مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ».

 <sup>(</sup>١) (الدَّقَلُ: بفتح الدال والقاف، تمرٌ رديء) هامش (ف). وكتب تحتها في (ط): (حشف التمر).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) إلى: (يقال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) (أي: أربعين سنة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (يدخل).

<sup>(</sup>٨) (أي [قال] في شأنهم، وكان هذا في غزوة تبوك. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) (بفتح الهمزة، أي: خشية أن يصيبكم، أو حذر أن يصيبكم، كما صرح فيه في الرواية=

٤٢٤٠ ـ (زَادَ فِي)(١) رِوَايَةٍ: ثُمَّ زَجَرَ، فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّفَهَا.

الله عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى النّاسَ [۱۸۲/ ب د] نَنزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى الْحِجْرِ، أَرْضِ ثَمُوْدَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ (آبَارِهَا)(٢)، وَعَجَنُوْا بِهِ الْعَجِيْنَ، فَأَمَرَهُمْ الْحَجِيْنَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يُسْتَقُوْا مِنَ النِّيقِ الْعَبِيْنَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ النّبِيْرِ اللّهِ الْعَجِيْنَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ النّبِيْرِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ الْعَجِيْنَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ النّبِيْرِ اللّهِ كَانَتْ تَرَدُهَا النّاقَةُ.

# ٢٤ - ٤ - باب: فَضْلُ الْسَّعِي عَلَى الأَرَامِلِ، وَفَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

٢٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( الله عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّاعِي (١) عَلَى

<sup>=</sup> الثانية، وفيه: الحث على المراقبة عند المرور بدار الظالمين، ومواضع العذاب، ومثله: الإسراع في وادي مُحَسِّر، لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمارِّ في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء، والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) في (ط): (وفي).

<sup>(</sup>٢) (وفي رواية: فاستقوا من بنارها. أما الآبار: فبإسكان الباء وبعدها همزة جمع بئر، كَحِمْلٍ وأحمال، ويجوز قلبها ألفاً فيقال: آبار بهمزة ممددة، وفتح الباء، وهو جمع قلّةٍ، وفي الرواية الثانية: بنارها بكسر الباء وبعدها همزة، وهو جمع كثرةٍ. وفي هذا الحديث فوائد، منها: النهي عن استعمال مياه بنار الحجرِ إلا بئر الناقة، ومنها: [أنه] لو عجن به عجيناً لم يأكله، بل يعلفه الدواب. ومنها: أنه يجوز علف الدابة طعاماً مع منع الآدميّ من أكله. ومنها: مجانبة آثار الظالمين، والتبرك بآثار الصالحين) هامش (ف). وفي (د): (أبيارها).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) (المراد بالساعي: الكاسب لهما، العامل لمؤنتهما، والأرملة: من لا زوج لها، سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لا، وقيل: هي التي فارقها زوجها. قال ابن قتيبة: سميت =

الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ \_ وَأَحْسِبُهُ قَالَ \_ وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالْصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ».

٤٢٤٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (١) أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكُ بِالْسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

١٤٤٤ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ (بْنِ عَفَّانَ)(") (﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعُنْ عُثْمَانَ (بْنِ عَفَّانَ)(") (﴿ اللَّهِ (تَعَالَى)(")، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي (يَقُولُ)("): "(مَنْ بَنَى مَسْجِداً يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ (تَعَالَى)(")، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ»(٥).

٤٧٤٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «بَنَى اللَّهُ (لَهُ)(٣) بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيْقَةَ (٧) فُلاَنٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ

<sup>=</sup> أرملة لما يحصل لها من الإرمال، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج، يقال: أرمل الرجل إذا فني زاده. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>۱) («كافل اليتيم»، القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه، أو من مال اليتيم، بولاية شرعية. وأما قوله: «له أو لغيره». فالذي له: أن يكون قريباً له، كجده وأمه وجدته وأخيه وعمّه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه. والذي لغيره: أن يكون أجنبياً. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) (يحتمل مثله في القدر والمساحة، ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة، ويحتمل مثله في مسمّى البيت وإن كان أكبر منه مساحةً وأشرف. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) وكتب أيضاً في (ط): (بينما).

<sup>(</sup>٧) (الحديقة: قطعة من النخيل، وتطلق على الأرض ذات الشجر. شرحه) هامش (ف).

الْسَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الْشِّرَاجِ (١) قَلِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعٌ (٢) (الْمَاءَ)(٣)، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ، يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ. الاسْمُ (٤) الَّذِي سَمِعَ فِي الْسَّحَابَةِ (٥). فَقَالَ (لَهُ)(٣): يَا عَبْدَ اللَّهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي (١) عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ (٧): إِنِّي الْسَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ (يَقُولُ)(٨): اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَنِ سَمِعْتُ صَوْتاً فِي الْسَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ (يَقُولُ)(٨): اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَنِ لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟ قَالَ: (أَمَا إِذْ قُلْتُ)(٩) هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَّهُ فَيْهِ ثُلُثُهُ إِنَّ الْمَاهُ إِلَى مَا يَخْرُجُ

٤٢٤٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَجْعَلُ ثُلُثَةُ فِي الْمَساكِيْنِ، وَالْسَّائِلِيْنَ وابْنِ الْسَّبِيْلِ».
 ٤٢٤٨ ـ (وَعَنْهُ)(١٠) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا

<sup>(</sup>۱) (معنى «تنكى»: قصد. يقال: تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته، إذا قصدته، ومنه: سمي علم النحو لأنه قصد الكلام المعرب. وأما الحرّة \_ بفتح الحاء \_: فهي أرض ملبسة حجارة سوداً. والشرجة: \_ بفتح الشين المعجمة، وإسكان الراء \_ جمعها شراج، بكسر الشين وهي مسايل الماء. وفي هذا الحديث: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فتَبِع).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: «لِلاسْمِ».

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (السحاب).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(د): (سألتني).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (د): (إذاً).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (وعن أبي هريرة).

أَغْنَى الْشُّرَكَاءِ [١٩٢/ أ ف] عَنِ الْشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ "أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ (١)».

٤٢٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ اللهِ عَالَ اللهِ عَبَّاسِ (﴿ اللهِ عَبَّالِ اللهِ عَبَّاسِ (﴿ اللهِ عَالَ اللهُ اللهِ عَبَّاسِ (﴿ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٧٥٠ ـ وَعَنْ جُنْدُبِ الْعَلَقِيِّ (١) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يُسَمِّعْ، يُسَمِّع اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ».

٤٢٥١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (٥): أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي الْنَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ».

١٩٥٧ ـ وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: "يُوْتَى بِالْرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ

<sup>(</sup>۱) (هكذا وقع في بعض الأصول: «وشركه». وفي بعضها: «وشريكه». وفي بعضها: «وشركته». ومعناه: أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئاً لي ولغيري، لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، ويأثم به. شرحه») هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) (قال العلماء: معناه: من راءى بعمله وسمّعه الناس ليكرموه ويعظّموه ويعتقد خيره، سمّع الله به يوم القيامة الناس وفضحهم. وقيل معناه: من سمّع بعيوب الناس فأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه [الله] ثوابَ ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه. وقيل: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس، وكان ذلك حظه منه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (بفتح العين المهملة واللام وبالقاف، منسوبٌ إلى العلقة، بطن من بُجَيْلة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) (هو بالدال المهملة، قال أبو عبيد: الأقتاب: الأمعاء. قال الأصمعي: واحدها قِتْبة. =

بِالْرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْنَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلاَنُ، مَا لَكَ، أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُو بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ، بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ».

### ٤٢ ـ ٥ ـ باب:

### كَرَاهِيَةُ إِظْهَارِ الْعَبْدِ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ (قَالَ)(١) (قَالَ)(١) : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُوْلُ : الْكُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ (١) ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ : أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ وَكُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ (١) ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ : أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبَّهُ فَيَقُوْلُ : يَا فُلاَنُ ، (قَدْ) (١) عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ ، (فَيَبِيْتُ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ )(٥) ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ » . قَالَ وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبِّهُ ، (فَيَبِيْتُ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ )(٥) ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ » . قَالَ فِي رِوَايَةٍ : «وَإِنَّ (مِنَ)(١) الْهِجَارِ (٧)» .

<sup>=</sup> وقال غيره: قِتْب. وقال ابن عيينة: هي ما استدار من البطن، وهي الحوايا والأمعاء، وهي الأقصاب، واحدها قُصب، والاندلاق: خروج الشيء من مكانه. شرحه) هامش (ف). كتب تحتها في (ط): ([أي]: أمعاءه).

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (د): (المجاهرون).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) قال النووي: قيل: إنه خلاف الصواب، وليس كذلك، بل هو صحيح، ويكون الهجار لغة في الإهجار الذي هو الفحش والخنا، والكلام الذي لا ينبغي، ويقال في هذا: أهجر، إذا أتى به.

٤٢٥٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ (بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَطَسَ عِنْدَ الْنَبِيِّ ﷺ رَجُلاَنِ، فَشَمَّتُهُ، فَشَمَّتُهُ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْنِ ؟ فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتُهُ: عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتُهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمَّتُنِي؟ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّكَ (٢) لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ».

١٩٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوْهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ».

٤٢٥٦ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ (٣) فَقَالَ لَهُ:
 ( يَرْحَمُكَ اللَّهُ ﴾. ثُمَّ [١٨٣/ أد] عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ( الْرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ ﴾.

٤٢٥٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْـتَّثَاؤُبُ مِنَ الْشَيْطَانِ ( ﴿ ) ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ ( أَ ) مَا اسْتَطَاعَ » .

٨٥ ٢٥ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ( فَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (وأنت).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (عنده رجل).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) (أي: من تكسله وتسببه، وقيل: أضيف إليه لأنه يرضيه. وفي البخاري: أن النبي على قال: «إن الله تعالى يحبُّ العطاس، ويكره التثاؤب». قالوا: لأن العطاس يدل على النشاط وخفّة البدن، والتثاؤب بخلافه، لأنه لا يكون غالباً إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، فإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل. واعلم: أن التثاؤب ممدودٌ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (الكظم: الإمساك. قال العلماء: أُمِرَ بكظم التثاؤب وردّه، ووضع اليد على فمه لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ف).

تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ، فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَدْخُلُ».

#### ۲۵ ـ ۲ ـ باب:

### خَلْقُ الْمَلاَئِكَةِ وَالْجَانِّ (وَآدَمَ)(١) وَمَا فُقِدَ مِنَ الْأُمَمِ

٤٢٥٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:
 «خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ [١٥٥/ أط] مِنْ مَارِجٍ (٣) مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ».

بَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَقِدَتْ أُمَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ ، لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ ، وَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ الْفَأْرَ ، أَلاَ تَرَوْنَهَا (' ) إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتُهُ (' ) » . قَالَ (أَبُو هُرَيْرَةَ) (' ) : فَحَدَّثْتُ هَذَا ( ) الْحَدِيْثِ كَعْباً فَقَالَ (' ) : أَأَنْتَ (' ) سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ؟ قُلْتُ (' ) فَحَدَّثْتُ هَذَا ( ) الْحَدِيْثِ كَعْباً فَقَالَ ( ) : أَأَنْتَ (' ) سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ؟ قُلْتُ (' ) :

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣) (الجان: الجنّ. والمارجُ: اللّهبُ المختلط بسواد النار) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (د): (ترون).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (تشرب).

<sup>(</sup>٦) (معنى هذا الحديث: أن لحوم الإبل وألبانها حرّمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها، فدلَّ امتناع الفأر من لبن الإبل دون لبن الغنم على أنها [مسخ المناع الفأر من ألبن الإبل دون لبن الغنم على أنها [مسخ المناع المن

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و(د): (بهذا).

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(د): (فقلت).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(ط): (أنت).

نَعَمْ. قَالَ ذَلِكَ مِرَاراً. قُلْتُ: أَأَقْرَأُ<sup>(٢)</sup> الْتَّوْرَاةَ!! قَالَ (إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ)<sup>(٣)</sup>: لاَ نَدْرِي<sup>(٤)</sup> مَا فَعَلَتْ.

# ٤٦ - ٧ - باب: «لا َ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ تَيْنِ

٤٢٦١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ)(٥)، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ(٢١)».

### ٤٦ ـ ٨ ـ [باب: الْمُؤْمِنُ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ]

٤٢٦٢ ـ وَعَنْ صُهَيْبٍ (عَلَيْهُ) (٥) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ،

<sup>(</sup>١) في (ط) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٢) (هو بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكارٍ، ومعناه: ما أعلم، ولا عندي شيءٌ إلا عن النبي ﷺ، ولا أنقل عن التوراة ولا عن غيرها من كتب الأوائل شيئاً، بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علمٌ بعلم أهل الكتاب. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: ( ) غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (يُدرى).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(7) (</sup>قال القاضي: وسبب الحديث معروف، وهو أنّ النبي ﷺ أسرَ أبا عزَة الشاعر يوم بدرٍ، فمن عليه، وعاهدهُ أن لا يحرّض عليه، ولا يهجوه، فأطلقه، فلحق بقومه، ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسره يوم أحدٍ، فسأله المنّ فقال النبي ﷺ: «المؤمن لا يلدغُ من جحرٍ مرتين». وفيه: أنه ينبغي لمن ناله ضررٌ من جهةٍ أن يجتنبها، لئلا يقع فيها ثانيةً. والله أعلم) هامش (ف).

إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ (لَهُ)(١) خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ(٢) سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً (لَهُ)(٣) [١٩٢/ ب ن]».

#### ٤٢ ـ ٩ ـ [بِـَابِ:

### الْنَّهْيُ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ، وَخِيْفَ مِنْهُ فِتْنَةً عَلَى الْمَمْدُوْحِ (1)

قَالَ: فَقَالَ: (وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ(٥)» مِرَاراً. (إِذَا كَانَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ(٥)» مِرَاراً. (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلاَناً وَاللَّهُ حَسِيْبُهُ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَداً(١)، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ (٧) كَذَا وَكَذَا».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (د): (أصابه).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(3) (</sup>ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال العلماء: وطريق الجمع بينهما: أن النهي محمول على المجازفة والزيادة في الأوصاف، أو على من يُخاف عليه فتنة بإعجاب ونحوه إذا سمع المدح. وأما من لا يُخاف عليه ذلك لكمال تقواه، ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في حق مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة ، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كتنشيطه للخير أو الازدياد منه، أو الدوام عليه، أو الاقتداء به، كان مستحباً. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (معناه: أهلكتموه، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل، لاشتراكهما في الهلاك، لكن [هلاك] هذا الممدوح في دينه، وقد يكون من جهة الدنيا، لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب) هامش (ف).

 <sup>(</sup>٦) (أي: لا أقطع له على عاقبة أحد ولا ضميره، لأن ذلك مغيّب عنا [في الشرح: عني]،
 ولكن أحسب وأظن، لوجود الظاهر المقتضي ذلك) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (ذلك).

٤٢٦٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (أَنَّهُ قَالَ)(١): مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ.

وَعَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: سَمِعَ الْنَبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُلْوِيهِ فِي الْمِدْحَةِ (٢) فَقَالَ: «لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ (الْرَّجُلَ)(٣) أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الْرَّجُلِ».

٢٦٦٦ ـ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ـ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْماً ـ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ فِي وَجْهِهِ الْمُعْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ـ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْماً ـ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ فِي وَجْهِهِ الْحُصْبَاءَ. فَقَالَ (إِنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٤): الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ (إِنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ)(٤): «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُواْ فِي وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ(٥)».

## ٤٢ ـ ١٠ ـ [باب: مُناوَلَةُ الأَكْبَر]

٤٢٦٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (١): أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَذَبَنِي (١) رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ الْسُّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيْلَ لِي: كَبَّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَر».

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٢) (هي بكسر الميم، والإطراء: مجاوزة الحدّ في المدح. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(د): (قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٥) (هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه، ووافقه طائفة، وكانوا يحسون التراب في وجهه حقيقةً. وقال آخرون: معناه: خَيِّبوهم فلا تعطوهم شيئاً بمدحهم. وقيل: إذا مُدِحْتُم فاذكروا أنكم من تُراب، فتواضعوا ولا تعجبوا. وهذا ضعيفٌ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (فَحَدَّثَنِي).

# ٤٢ ـ ١١ ـ [باب: التَّشَبَّتُ فِي الْحَدِيْثِ وَحُكْمُ كِتَابَةِ الْعِلْم]

٢٦٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (﴿ اللهِ اللهِ كَانَ يُحَدِّثُ وَيَقُوْلُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ، اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ (١٠). وَعَائِشَةُ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ لِعُرُوةَ: الْحُجْرَةِ، اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ (١٠). وَعَائِشَةُ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ لِعُرُوةَ: أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذَا وَمَقَالَتِهِ آنِفَا، إِنَّمَا كَانَ الْنَّبِيُّ (١٠) ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَأَحْصَاهُ.

٤٢٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَكْنُبُوْا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَلَيْ
 عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ (٤٠٠)، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ـ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ـ (قَالَ هَمَّامٌ) (٥٠): أَحْسِبُهُ (قَالَ) (٢٠ ـ: مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَّارِ [٧٥١/ بط]».

### ٤٢ ـ ١٢ ـ بَـاب: ذكر الأُخْدُوْدِ

• ٤٢٧ - عَـنْ صُهَيْبٍ: أَنَّ رَسُـوْلَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: «كَـانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ كَـانَ

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢) (مراده بذلك: تقوية الحديث بإقرارها بذلك وسكوتها عليه، ولم تنكر عليه شيئاً من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهوٌ ونحوه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (رسول الله).

<sup>(</sup>٤) (قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلافٌ كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (ف).

قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ الْسِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ، وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى الْسَّاحِرَ، مَرَّ بِالْرَّاهِب، وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى الْسَّاحِرَ ضَرَبَهُ [١٨٣/ ب د] فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: إِذَا خَشِيْتَ الْسَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي. وَإِذَا خَشِيْتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي الْسَّاحِرُ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَاتَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ الْنَّاسَ فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ الْسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الْرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَحَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ الْسَّاحِرِ، فَاقْتُلْ هَذِهِ الْدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ الْنَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى الْنَّاسُ، فَأَتَى الْرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الْرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيْتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ. وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِىءُ الأَكْمَهُ (١) وَالأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي الْنَّاسَ (مِنْ)(٢) سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ (كَانَ) (٣) قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ: مَا (هَا هُنَا) (٤) لِكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي. فَقَالَ (٥٠): إِنِّي (لاً)(١٠) أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ ( اللَّهُ اللَّهُ عَوْتُ الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ:

<sup>(</sup>١) (والأكمه: الذي خُلِقَ أعمَى) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): (هنا).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (قال).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي. قَالَ: رَبِّي وَرَبُكَ اللَّهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَرَلْ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْفُلاَمِ فَجِيءَ (بِالْغُلاَمِ)(). فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الْأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ. الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَرَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالْزَّاهِبِ، فَقِيْلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ. فَأَبَى، فَدَعَا (بِالْمِنْشَارِ)())، فَوضَعَ [9/1/ أَنِ] الْمِنْشَارَ ()) فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ (فَشَقَّهُ بِهِ حَتِّى وَقَعَ شِقَاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ، فَقِيْلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ. فَأَبَى فَوضَعَ الْمِنْشَارَ () فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتِّى وَقَعَ شِقَاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ، فَقِيْلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ. فَأَبَى مُفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتِّى وَقَعَ شِقَاهُ، ثُمَّ جِيءَ اللَّهُ الْمَلِكِ، فَقِيْلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ. فَأَبَى مُوضَعَ الْمِنْشَارَ () فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَهُ بِهِ حَتِّى وَقَعَ شِقَاهُ وَتَعَ شِقَالُ: الْمُعَلِمُ مُ فَعَيْلُ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ. فَأَبَى مُونُ اللَّهُ الْمَلِكِ، فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكِ، فَقَالَ: اللَّهُ الْمَلِكِ، فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكِ، فَقَالَ: كَفَانِيْهِمْ بِمَا شِنْتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ (١٠)، فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمُشِي إِلَى اللَّهُ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَلَاكُ وَقَالَ: كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصَاعِلُ الْمَلِكِ، فَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَلْمُ الْمَلِكِ، فَلَا اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَا اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَا اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمَلَكُ وَلَا اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَا اللَّهُ الْمُلِكُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلَ الْمَلِكُ وَاللَّهُ الْمُلِكَ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمَلِكَ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(د): (به).

<sup>(</sup>٢) (مهموز في رواية الأكثرين، ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياءً، وروي: المنشار، بالنون وهما لغتان صحيحتان) هامش (ف). وفي (د): (بالمنشار).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (الميشار). وفي (د): (المنشار).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) وكتب في (ف) أيضاً: (الميشار). وفي (د): (المنشار).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) (وذروة الجبل: أعلاه، وهي بضم الذال وكسرها) هامش (ف).

 <sup>(</sup>٨) (أي: اضطرب وتحرك حركة شديدة، وحكى القاضي عن بعضهم أنه رواه: فزحف، بالراء والحاء، وهو بمعنى الحركة، لكن الأول هو الصحيح المشهور. شرحه) هامش (ف).

نَقَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرُقُورِ (١)، فَتَوَسَّطُوْا بِهِ الْبَحْر، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوْا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمْ بِمَا شِئْت. فَانْكَفَأَتْ (١) بِهِمُ الْسَفِينَةُ فَغَرِقُوْا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: فَانَكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكُ؟ قَالَ (٣): كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى مَا فَعَلَ مَا آمُرُكُ بِهِ. (قَالَ: وَمَا هُوَ؟!)(١). قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيْدِ (٥) وَاحِدٍ، وَصَلَّبُنِي عَلَى جِذْعٍ (١)، ثُمَّ خُدْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ (١٧)، ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي (١٠)، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقُوسٍ (١٧)، ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي (١٠)، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقُوسٍ (١٤)، ثُمَّ الْشَهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ (١٤)، ثُمَّ قَلْ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامِ. فَي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِ الْغُلامِ. فَعَمَعَ الْسَهْمَ فِي صُدْغِهِ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ الْسَهْمِ، سَهُما مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ الْسَّهُمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِ الْغُلامِ. فَمَاتَ، فَوَضَعَ الْسَهْمُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ الْسَهْمِ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِ الْغُلامِ، آمَنَا بِرَبِ الْغُلامِ، آمَنَا بِرَبِ الْغُلامِ، آمَنَا بِرَبِ الْغُلامِ، قَنْ وَاللَهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ (١٠)، قَدْ آمَنَ أَنْ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ (١٠)، قَدْ آمَنَ

<sup>(</sup>١) (والقرقور - بضم القافين -: السفينة الصغيرة، وقيل: الكبيرة، واختار القاضي: الصغيرة بعد حكايته خلافاً كثيراً. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (أي: انقلبت) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (فقال).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٥) (والصعيد هنا: الأرض البارزة) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (جذوع).

<sup>(</sup>٧) (وكبد القوس: مقبضتها عند الرمى) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) وكتب أيضاً في (ط): (ارم).

<sup>(</sup>٩) (أي: ما كنتَ تحذر وتخاف) هامش (ف).

الْنَاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ (١) فِي أَفْوَاهِ (٢) الْسِّكَكِ (٣)، فَخُدَّتْ، وَأَضْرَمَ النَّيْرَانَ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ (١) فِيْهَا. أَوْ قِيْلَ لَهُ: اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، (فَتَقَاعَسَتْ) (٥) أَنْ تَقَعَ فِيْهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ (١٠).

## ٤٢ - ١٣ - باب: أَجْرُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً

٤٢٧١ ـ عَنْ (عُبَادَةَ بْنِ)(٧) الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ ( اللهُ عَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ

<sup>(</sup>١) (الأخدود: هو الشق العظيم في الأرض، وجمعه: أخاديد) هامش (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ط): (بأفواه).

<sup>(</sup>٣) (والسِّككُ: الطرق. وأفواهها: أبوابها) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (فاقحِموا) و(فاحرقوه). (هكذا هو في عامّة النسخ: «فأحموه» بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة، ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا، ووقع في بعض نسخ بلادناً: «فأقحموه» بالقاف، وهذا ظاهرٌ، ومعناه: فاطرحوه فيها كُرها، ومعنى الرواية الأولى: ارموه فيها، من قولهم: أحميت الحديدة وغيرها، إذا أدخلتها النار لتحمى. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (أي: توقفت ولزمت موضعها، وكرهت الدخول في النار) هامش (ف). وتحرف في (د) إلى: (فتتاسعت).

<sup>(</sup>٦) (هذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء. وفيه: جواز الكذب في الحرب ونحوها، وفيه: إنقاذ النفس من الهلاك، سواءٌ نفسُه ونفسُ غيره ممن له حرمة) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>A) ما بين: () غير موجود في (ف).

أَوَّلُ مَنْ لَقِيْنَا أَبَا الْيَسَرِ (١) صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ (٢) مِنْ صُحُفٍ، وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيُّ (٣)، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيُّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيُّ (٣)، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيُّ، فَقَالَ: أَجَلْ، أَبِي : يَا عَمِّ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةٌ (١) [ ١٨١/ ١٤] مِنْ غَضَبٍ. فَقَالَ: أَجَلْ، كَانَ لِي (عَلَى) (٥) فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنِ الْحَرَامِيِّ (١) مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ: ثَمَّ هُو؟ قَالُوا: لاَ. فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ هُو كَالًا إِلَيْ الْجَرَامِيِّ (عَلَى أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَلَاتُ الْمَرْبَ أَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَلَتُ الْمِرْكَةَ أُمِّي. فَقُلْتُ : اخْرُجُ إِلَيَّ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ. (فَخَرَجَ) (١٧)، فَقُلْتُ: مَنْ اللَّهِ أُحَدِّثُكَ؟ مُنْ اللَّهِ أَحْدَلُكَ أَنْ أَنْتَ. (فَخَرَجَ) (١٧)، فَقُلْتُ: مَا رَحَمَلَكَ) (١٧) عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِي ؟ قَالَ: أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ، ثُمَّ لاَ أَكْذِبُكَ، خَشِيْتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثُكَ، وَكُنْتُ مَالَى أَنْ أَعْدِلُكَ فَأَخْلِفَكَ، وَكُنْتُ صَاحِبَ خَشِيْتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثُكَ، وَكُنْتُ وَاللَّهِ مَعْشِراً. قَالَ: قُلْتُ : آللَّهِ (١٧)؟ قَالَ: آللَهِ (١٤) قَالَ: آللَه (١٤) وَلَكَ اللّه عَلَيْهِ، وَكُنْتُ وَاللَّه مُعْسِراً. قَالَ: قُلْتُ : آللَه (١٧)؟ قَالَ: آللَه (١٤) قَالَ: آللَه (١٤) وَاللَه عَلَى اللَه وَكُنْتُ وَاللَه وَلَكُ أَلْكُ: آللَه (١٤) وَلَكُ وَلُكَ اللّه وَكُنْتُ وَاللّه وَكُنْ أَلَهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَكُنْتُ وَاللّه وَلَا اللّه وَكُنْ وَاللّه وَلَا اللّه وَكُنْ وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَكُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَلْهُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ط): ([أي]: رزمة).

<sup>(</sup>٣) (نوع من الثياب ينسب إلى قرية تسمى: معافر) هامش (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): ([أي]: علامة وتغير).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (الحِزَامي). قال الإمام النووي: الحرامي: بفتح الحاء وبالراء، نسبة إلى بني حرام، ورواه الطبري وغيره بالزاي المعجمة مع كسر الحاء. ورواه ابن ماهان: الجُذَامي، بجيم مضمومة وذال معجمة.

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٨) (الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام، والثاني بلا مدِّ، والهاء فيهما مكسورةٌ، هذا هو المشهور. قال القاضي: روينا بكسرها وفتحها معاّ، قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها) هامش (ف).

(قُلْتُ)(۱): اَللَّهِ؟ قَالَ: (اَللَّهِ)(۱). (قُلْتُ: اَللَّه؟. قَالَ: اَللَّه)(۱). قَالَ: فَأَتَى بِصَحِيْفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيدِهِ فَقَالَ: إِنْ (١) وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي، وَإِلاَّ أَنْتَ (١) فِي حِلِّ، فَأَشْهَدُ ـ بَصَرُ عَيْنَايَ هَاتَانِ (١)، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَهِ، وَسَمْعُ أُذُنَايَ هَاتَانِ (١)، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَهِ، وَسَمْعُ أُذُنَايَ هَاتَانِ (١)، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَهِ، وَسَمْعُ أُذُنَايَ هَاتَانِ (١)، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى مَنَاظِ قَلْبِهِ ـ رَسُوْلَ (١)اللَّهِ ﷺ (وَهُو يَقُولُ)(١): «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ أَنَا: يَا عَمَّ، لَوْ أَنَكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ وَضَعَ عَنْهُ، وَأَعْطَيْتَهُ مُعَافِرِيَّكَ، وَأَخَذْتَ (١١) مَعَافِرِيَّهُ (١١)، وَأَعْطَيْتَهُ بُرُدَتَكَ، فَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) مأبين: ()غير موجّود في (ف).

<sup>(</sup>٢) (الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام، والثاني بلا مدِّ، والهاء فيهما مكسورةٌ، هذا هو المشهور. قال القاضي: روينا بكسرها وفتحها معاً، قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ط): (فإن).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (فأنت).

<sup>(</sup>٦) (قوله: "بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين". هو بفتح الصاد ورفع الراء، وبإسكان ميم سمع، ورفع العين، هذه رواية الأكثرين، ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء: عيناي هاتان، وسمع بكسر الميم: أذناي هاتان، وكلاهما صحيح، لكن الأول أولى. شرحه) هامش (ف). وكتب أيضاً في (ط): (عيني هاتين).

<sup>(</sup>٧) وكتب أيضاً في (ط): (أذنى هاتين).

<sup>(</sup>۸) في (د): (ورسول).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۰) (هكذا هو في جميع النسخ: «وأخذت» بالواو، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ، والروايات، ووجه الكلام وصوابه أن يقول: أو أخذت، بأو، لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان، وعلى الآخر معافريّان) هامش (ف).

<sup>(</sup>۱۱) في (ط) و(د): (معافريته).

عَلَيْكَ حُلَّةٌ (١)، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ، يَا ابْنَ أَخِي، بَصَرُ عَيْنِيَّ هَاتَيْنِ (١)، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا بَصَرُ عَيْنِيَّ هَاتَيْنِ (١)، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا لَوَ عَيْنِيَّ هَاتَيْنِ (١)، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا لَوَ عَيْنِيًّ وَهُوَ يَقُوْلُ: «أَطْعِمُوْهُمْ وَوَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ (١) [١٩٣/ ب ن] قَلْبِهِ لَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَقُوْلُ: «أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ». وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الْدُّنْيَا، أَهُونَ عَلَيْ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُو يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ<sup>(0)</sup>، فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَتُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ، قَالَ: فَقَالَ بِيدِهِ فِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَتُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ، قَالَ: فَقَالَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي (١) (هَكَذَا)(١)، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا، أَرَدْتُ أَنْ [٨٥٨/بط] يَدْخُلَ عَلَيَّ الأَحْمَقُ (٨) مِثْلُكَ، فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ، فَيَصْنَعُ مِثْلُهُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَلَيَّ الأَحْمَقُ (٨) مِثْلُكَ، فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ، فَيَصْنَعُ مِثْلُهُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

<sup>(</sup>۱) (وأمّا الحلة فهي ثوبان إزارٌ ورداءٌ. قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين، سميَت بذلك، لأن أحدهما يحلُّ على الآخر. وقيل: لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يُحَلُّ من طَيِّهِ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(د): (عيناي هاتان).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (أذناي هاتان).

 <sup>(</sup>٤) وكتب أيضاً في (ط): (نياط). (بفتح الميم، وفي بعض النسخ المعتمدة: نياط. بكسر
 النون ومعناهما واحد، وهو عِرقٌ معلّقٌ بالقلب. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (أي: ملتحفاً اشتمالاً ليس كاشتمال الصماء المنهي عنه. وفيه دليلٌ لجواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب، لكن الأفضل أن يزيد على ثوب عند الإمكان، وإنما فعل جابر هذا للتعليم، كما قال أردت الخ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) وكتب أيضاً في (ط): (صدره).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٨) (المراد بالأحمق هنا الجاهل وحقيقة الأحمق: من يعمل ما يضره مع علمه بنتائجه.
 شرحه) هامش (ف).

مَسْجِدِنا هَذَا، وَفِي يَدِهِ عُرْجُوْنُ ابْنِ طَابِ(۱)، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً، فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟». (فَخَشَعْنَا، ثَمَّ قَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟». (فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟». وَفَخَشَعْنَا، أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟». فَخَشَعْنَا) (۱)، قُلْنَا: لاَ أَيُّنَا، يَا رَسُولَ ثُمَّ قَالَ: "فَإِنَّ اللَّه تَبَارِكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ (۱)، فَلاَ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنَّ اللَّه تَبَارِكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ (۱)، فَلاَ يَبْصُقَنَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ اللَّه يَبُلُوهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ اللَّه يَبُلُ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَبْشِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَبْشِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: يَبْصُقَنَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَقَالَ: عَجِيرًا اللَّهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: (أَرُونِي عَبِيْرًا اللَّهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُ (١٠) إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوقٍ (١٠) فِي

<sup>(</sup>١) (وهو نوع من التمر. والعرجون: الغصن. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) (هو بالخاء المعجمة كذا رواية الجمهور ورواه جماعة بالجيم وكلاهما صحيح. فالأول من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون. وأيضاً: غض البصر، وأيضاً: الخوف. وأما الثانى: فمعناه الفزع. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) (قال العلماء: تأويله الجهة التي عظمها أو الكعبة التي عظمها أو الكعبة التي عظمها قبل وجهه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (أي: غلبته بصقة أو نخاعة بدرت منه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (قال أبو عبيد: العبير ـ بفتح العين وكسر الموحدة عند العرب ـ: هو الزعفران وحده. وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أرى إلا ما قاله الأصمعي. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) (أي: يسعى ويعدُو عدواً شديداً. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) (بفتح الخاء هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران، وهو العبير على تفسير الأصمعي، وهو ظاهر الحديث، فإنه أمر بإحضار عبير فأحضر خلوقاً، فلو لم يكن هو هو لم يكن. شرحه) هامش (ف).

رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُوْنِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخُامَةِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوْقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ (١).

وَسِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ ('') وَهُو يَطْلُبُ الْمَجْدِيِّ (") بْنَ عَمْرِو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ الْنَاضِحُ (اللَّهِ عَلَيْهُ (٥) مِنَّا الْخَمْسَةُ، وَالْسِّتَّةُ، وَالسَبْعَةُ، فَدَارَتْ عُمْرُو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ الْنَاضِحُ (اللَّهُ عَلَيْهُ فَانَاخَهُ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ (اللَّهُ عَلَيْهِ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ (أ) لَهُ، فَأَنَاخَهُ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ (اللَّهُ عَلَيْهِ عَفْهُ، فَلَا لَلَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَ

<sup>(</sup>۱) (وفي هذا الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأوساخ ونحوها. وفيه: استحباب تطييبها، وفيه: إزالة المنكر باليد ممن قدر عليه، وتقبيح ذلك الفعل باللسان. شرحه) هامش (ف).

 <sup>(</sup>۲) (قال أهل اللغة: هو بالضم وهي رواية أكثر المحدثين، وكذا قيده البكري وهو جبل من جبال جُهينة. قال: ورواه العذري بفتح الباء وصححه ابن السراج. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (النجدي). والأشهر المعروف الأول.

<sup>(</sup>٤) (وهو البعير الذي يستقى عليه الماء) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط) وفي (د): (يعتقبه).

<sup>(</sup>٦) (هو البعير الذي يستقى عليه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (أي: تلكأ وتوقف. شرحه).

<sup>(</sup>A) (هو بضم شين معجمة بعدها همزة، هكذا هو في نسخ بلادنا، وذكر القاضي: أن الرواة اختلفوا فيه، فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرنا. وبعضهم بالمهملة. قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير. يقال: شأشأت البعيرَ \_ بالمعجمة والمهملة \_ إذا زجرته. وقلت له: شأ. قال الجوهري: وشأشأت بالحمار \_ بالهمز \_ دعوته وقلت له: تشؤ تشؤ بضم التاء والشين المعجمة وبعدها همزة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) (وفي هذا الحديث النهي عن لعن الدواب. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>۱۰) في (ف): (ملعون).

وَلاَ(١) تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ لَا تَوْافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ».

سِرْنا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَتْ (٣) عُشَيْشِيَةٌ (١) وَدَنَوْنا (مَاءً) (٥) مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُ فَيَمْدُرُ (٣) الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِيْناً ؟». قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ ؟». فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ فَانْطَلَقْنا إِلَى الْبِئْرِ، فَنَزَعْنا فِي الْحَوْضِ سَجْلاً (٧) أَوْ سَجْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْناهُ [١٨٤/ ب د]، ثُمَّ نَزَعْنا فِيْهِ فَقَالَ: ﴿أَتَا أَذَنانِ ؟». حَتَّى (أَفْهَقْنَاهُ) (٨)، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿أَتَا أَذَنانِ ؟». فَقُلْنا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿أَتَا أَذَنانِ ؟». فَقُلْنا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلُ اللَّهِ ، فَشَرِبَتْ، (ثُمَّ (١٠٠) شَنَقَ لَهَا،

<sup>(</sup>١) في (ط): (لا).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (ولا).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (كنا).

<sup>(</sup>٤) (على التصغير مخففة الياء الأخيرة ساكنة الأولى. قال سيبويه: صغروها على غير تكبيرها. وكان أصلها عشية. فأبدلوا من إحدى اليائين شيناً. شرحه) هامش (ف). وفي (ط): (تصغير عشية).

<sup>(</sup>۵) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٦) (أي: يطينه ويصلحه) هامش (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) (والسجل ـ بفتح السين وإسكان الجيم ـ: الدلو المملوءة ماء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>A) (وكذا ذكره القاضي عن الجمهور. قال في رواية السمرقندي: أصفقناه بالصاد ومعناهما: ملأناه. شرحه) هامش (ف). (وروي أصفقناه بالصاد، ومعناهما: ملأناه. والله أعلم) هامش (ط). وفي (د): (أفقهناه).

<sup>(</sup>٩) (معنى أشرعها: أرسل رأسها في الماء لتشرب. يقال شنقها وأشنقها، أي: كففها كفأ بزمامها وأنت راكبها. وقال ابن دريد: هو أن يجذب زمامها حتى يقارب رأسها قادمة الرحل. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١٠) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱) (فشجت ـ بفاء وشين وجيم مفتوحات والجيم خفيفة ، والفاء هنا أصلية ـ يقال: فشج البعير، إذا فرج بين رجليه للبول، وفشّج ـ بتشديد الشين ـ أشد من فشج بالتخفيف. ومعناه: التفريج بين رجليها، هذا هو الصحيح المشهور، وروي بتشديد الجيم ومعناه: قطعت الشرب. وروي: فثجت بالثاء المثلثة ولا معنى لهذه الرواية. وأنكر بعضهم اجتماع الشين والجيم، وادّعى أن صوابه بالحاء المهملة من قولهم: شحا فاه، إذا فتحه. والله أعلم) هامش (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٢) وكتب أيضاً في (ط): (فذهبت).

<sup>(</sup>٣) (أي: أهداب وأطراف واحدها ذبذب بكسر الذالين، سميت بذلك، لأنها تذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (على).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (بأيدينا).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (وإن).

<sup>(</sup>٨) (هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الإزار والمراد هنا: أن يبلغ السرة، وفيه: =

سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ قُوْتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا (فِي)(١) كُلِّ يَوْمِ تَمْرَةً، فَكَانَ يَمَصُّهَا(٢)، ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ(٣) بِقِسِيِّنَا(٤)، وَنَأْكُلُ حَتَّى(٥) قَرِحَتْ(١) أَشْدَاقُنَا، فَأُقْسِمُ(٧) أُخْطِئَهَا(٨) رَجُلٌ مِنَّا يَوْماً، فَانْظَلَقْنَا بِهِ، نَنْعَشُهُ(٩)، فَشَهدْنَا لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا، فَأُعْطِيَهَا، فَقَامَ، فَأَخَذَها.

(سِرْنا)(۱۱) مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَـزَلْنا وَادِياً أَفْيَحَ (۱۱)، فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً يَسْتَتِرُ بِهِ، فَإِذَا

<sup>=</sup> جواز الصلاة في ثوب واحد، وأنه إذا شد المئزر وصلًى فيه، وهو ساترٌ ما بين السرة والركبة صحت صلاته، وإن كانت عورته ترى من أسفله لو كان على سطح ونحوه، فإن هذا لا يضره. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) (هو بفتح الميم. وحكي ضمها على المشهور. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (أي: نضرب الشجر ليتحات ورقه، فنأكله. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (جمع قوس. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (وفيه: ما كانوا عليه من ضيق العيش والصبر عليه في سبيل الله تعالى وطاعته. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (أي: تجرحت من خشونة الورق وحرارته. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (أي: أحلف) هامش (ف).

<sup>(</sup>A) (أي: فاتته. ومعناه: أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم، فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم فقسم في بعض الأيام ونسي إنساناً فلم يعطه تمرته، وظن أنه أعطاها فتنازعا في ذلك، فذهبنا معه وأشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها بعد الشهادة. شرحه. وفيه دليلٌ لما كانوا عليه من الصبر. وفيه: جواز الشهادة على النفي في المحصور الذي يحاط به. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) (أي: نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) و(د): (وسرنا).

<sup>(</sup>١١) (بالفاء، أي: واسعاً. شرحه) هامش (ف).

(شَجَرَتَانِ)(۱) بِشَاطِىءِ الْوَادِي(۱)، فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى (إِحْدَاهِمَا)(۱)، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ». (فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَخْشُوْشِ (۱) الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الْشَجَرَةَ الأُخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ»)(۱). فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ إِلْمَنْصَف (۱) مِمَّا بَيْنَهُمَا، لأَم بَيْنَهُمَا - يَعْنِي: جَمَعَهُمَا - فَقَالَ: «الْتَثِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ بَعْدُ - فَجَلَسْتُ أَحَدُّثُ نَفْسِي، فَحَانَتُ بِقُرْبِي (فَيَبْتَعِدُ . وَالْ اللَّهِ عَلَيْ بَعْدَ - فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي، فَحَانَتُ مِنِي لَفْتَةٌ (۱)، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلاً، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، مِنِي لَفْتَةٌ (۱)، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلاً، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، مَنِي لَفْتَةٌ (۱)، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلاً، وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى سَاقِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ اللَّهِ عَلَى سَاقِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ مَتُولًا اللَّهُ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ اللَّهُ عَلَى سَاقِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْسَاقِ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) في (ط): (شجرتين).

<sup>(</sup>٢) (أي: بجانبه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أحديهما). وفي (د): (أحدهما).

<sup>(3) (</sup>هو بالخاء والشين المعجمتين، هو الذي يجعله في أنفه خشاش، بكسر الخاء، هو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً ويشد فيه حبل ليذل وينقاد، وقد يتمانع لصعوبته، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئاً، ولهذا قال: «الذي يصانع قائده». وفي هذا: هذه المعجزات الظاهرات لرسول الله عليه الله المشر (ف). وكتب فوقها في (ط): (يعني: مخروم).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) (بفتح الميم والصاد وهو نصف المسافة) هامش (ف) و(ط).

<sup>(</sup>٧) كتب أيضاً في (ط): (فالتأما).

 <sup>(</sup>٨) (بضم الهمزة وإسكان الحاء وكسر الضاد المعجمة، أي: أعدو وأسعى سعياً شديداً.
 شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>١٠) (اللفتة: النظرة إلى جانب. شرحه) هامش (ف).

بِرَأْسِهِ هَكَذَا ـ وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيْلَ (١) بِرَأْسِهِ يَمِيْناً وَشِمَالاً ـ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ، هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟». قُلْتُ: نعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: «فَانْطَلِقْ إِلَى الْشَجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْناً، فَأَقْبِلْ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ (مِنْ)(٢) مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْناً عَنْ يَمِيْنِكَ وَغُصْناً عَنْ يَسَارِكَ».

قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَأَخَذْتُ حَجَراً، فَكَسَرْتُهُ، وَحَسَرْتُهُ مَا فَانْذَلَقَ (٤) فَأَتَيْتُ الْشَّجَرَتَيْنِ، فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا غُصْناً، ثُمَّ أَقْبُلْتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، أَرْسَلْتُ غُصْناً عَنْ يَمِيْنِي، وَغُصْناً عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ (٥) فَقُلْتُ: وَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَرْسَلْتُ غُصْناً عَنْ يَمِيْنِي، وَغُصْناً عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ (٥) فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَعَمَّ (١) ذَاكَ (٧)؟ قَالَ: ﴿إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفِّهِ (٨) ذَاكَ (٩) عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ».

قَالَ: فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَا جَابِرُ، نَادِ بِوُضُوْءٍ (١٠)». فَقُلْتُ: أَلاَ وَضُوْءَ؟ أَلاَ وَضُوْءَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ

<sup>(</sup>۱) (وفي بعض النسخ: ابن إسماعيل وكلاهما صحيح، هو حاتم بن إسماعيل، وكنيته أو إسماعيل. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) (أي: حددته ونحيت عنه ما يمنع حدته. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (أي: صار حاداً. شرحه) هامش (ف). وفي (ط): (حاد له حد يقطع به).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ط): (لحقت).

<sup>(</sup>٦) (أي: لأي شيء) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (ذلك).

<sup>(</sup>٨) (أي: يخفف. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د): (ذلك).

<sup>(</sup>١٠) في (ف): (الوضوء).

فِي الْرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةِ (مَاءٍ)(۱)، وكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْمَاءَ فِي أَشْجَابِ (۱) لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ (۱) مِنْ جَرِيْدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: «انْطَلِقْ إِلَى فُلاَنِ بْنِ فَلاَنِ الأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ». قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ فُلاَنِ الأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ». قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ (فَيْهَا) (۱)، فَلَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلاَّ قَطْرَةً (۱) فِي عَزْلاَء (۱) شَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي (أَفْرِغُهُ) (۷) لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلاَّ قَطْرَةً (۱) اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، (إِنِّي) (١) لَمْ أَجِدْ فَيْهَا إِلاَّ قَطْرَةً (١٥ / ب طَا فِي عَزْلاَءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أَفْرَغْتُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ. فَقَالَ: «إذْهَبْ فَأَتْنِي (۱) بِهِ». فَأَتَنْتُهُ بِهِ، فَأَخَذَهُ بِيكِهِ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِي قَالَ: «إذْهَبْ فَأَتْنِي (۱)، ثُمَّ أَعْطَانِيْهِ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، نَادِ بِجَفْنَةٍ (۱۲) [١٥٨/ أد]». مَا هُو، وَيَغْمِزُهُ بِيكَيْهِ (۱۱)، ثُمَّ أَعْطَانِيْهِ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، نَادِ بِجَفْنَةٍ (۱۲) [١٨/ أد]».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) ([الأشجاب: جمع شُجْب] بإسكان الجيم، جمع شجب، وهو السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنآ. يقال: سقاء شاجب، أي: يابس. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) (بكسر الحاء وتخفيف الميم والراء، وهي أعواد يعلق عليها أسقية الماء. قال: ووقع لبعض الرواة: حمار، بحذف الهاء، ورواية: حمارة بالهاء، وكلاهما صحيح، ومعناهما ما ذكرناه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (إليه).

<sup>(</sup>٥) (أي: يسيراً) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) (بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد وهي فم القربة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) (معناه: أنه قليل جداً فلقلته مع شدة يبس ما في الشجب، وهو السقاء لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شيء. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) في (ط): (شربه).

<sup>(</sup>٩) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): (فآتيني).

<sup>(</sup>١١) (وفي بعض النسخ: بيده، أي: يعصره. شرحه) هامش (ف). وفي (د): (بيده).

<sup>(</sup>١٢) (أي: يا صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد، وأن الجفنة لا تنادى، =

فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الْرَّكْبِ. فَأْتِيْتُ بِهَا تُحْمَلُ، فَوضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هَكَذَا: فَبَسَطَهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الْجَفْنَةِ وَقَالَ: «خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عَلَيَّ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ». فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: بِسْمِ اللَّهِ. فَرَايَّتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ (۱) مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ [١٩٤/بن] رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ، وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلاَتْ، (فَقَالَ) (۱): «يَا جَابِرُ، نَادِ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ». قَالَ: فَتَلَتُ: هَلْ بَقِي أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَوَوْا. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ بَقِي أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلاًى.

وَشَكَى الْنَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْجُوْعَ، فَقَالَ: «عَسَى اللَّهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ». فَأَتَيْنَا سِيْفَ (١) الْبَحْرِ، (فَزَخَرَ (٥) الْبَحْرُ زَخْرَةً (١)، فَأَلْقَى دَابَّةً، فَأَوْرَيْنَا (٧) عَلَى شِقِّهَا الْنَّارَ، فَاطَّبَحْنَا وَاشْتَوَيْنَا وَأَكَلْنَا (حَتَّى شَبِعْنَا) (٨).

قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلْتُ أَنَا وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً فِي حِجَاجِ (٩) عَيْنِهَا، مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتَّى خَرَجْنَا، وَأَخَذْنَا (١٠) ضِلَعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ، فَقَوَّسْنَاهُ، ثُمَّ دَعَوْنَا

<sup>=</sup> ومعناه: يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها، أي: من كان عنده جفنة بهذه الصفة فليحضرها. والجفنة: بفتح الجيم. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) في (ف) وصحيح مسلم: (يفور).

<sup>(</sup>٢) في (د): (ثم قال).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (فأتاني).

<sup>(</sup>٤) (بكسر السين وإسكان المثناة تحت، وهو ساحله. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) (بالخاء المعجمة، أي: علا موجه. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) في (د): (فزخرف البحر زخرفة). وزخر: أي: علا موجه.

<sup>(</sup>٧) (أي: أوقدنا) هامش (ف).

<sup>(</sup>٨) في (ف) و (ط): (وشبعنا).

<sup>(</sup>٩) (بكسر الحاء وفتحها، وهو عظمها المستدير بها. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١٠) وكتب أيضاً في (ط): (فأخذنا).

بِأَعْظَمِ رَجُلٍ (١) فِي الْرَّكْبِ، وَأَعْظَمِ جَمَلٍ فِي الْرَّكْبِ، وَأَعْظَمِ كِفْلٍ (٢) فِي الْرَّكْبِ، فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطِيءُ رَأْسَهُ.

#### ۲۶ ـ ۱۶ ـ باب:

### (فِي)(") (قِصَّةِ)(١) خُرُوْجِ الْنَبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْغَارِ

٢٧٧٧ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ (﴿ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ (الْصِّدِّيْقُ) (٣) ﴿ إِلَى الْبِي فِي مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِيَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِي أَبِي: احْمِلْهُ. فَحَمَلْتُهُ، وَخَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَـنْتَقِدُ ثَمَنَهُ (١)، فَقَالَ (لَهُ) (١) أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ، حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (١) عَلِي أَلَا نَعَمْ.

<sup>(</sup>۱) (بالجيم في رواية الأكثرين، وهو الأصح، ورواه بعضهم بالحاء، وكذا وقع لرواة البخاري بالوجهين. وفي هذا الحديث: معجزات ظاهرات لرسول الله ﷺ. شرحه هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) (الكفل هنا ـ بكسر الكاف وإسكان الفاء ـ . قال الجمهور: المراد بالكفل هنا: الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط، فيحفظ الكفل الراكب. قال الهروي: قال الأزهري: ومنه: اشتقاق قوله تعالى: ﴿ يُؤَوِّيكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمَّتِهِ عِنْ المحدد: ٢٨]. أي: نصيبين يحفظانكم من الهلكة، كما يحفظ الكفل الراكب. شرحه) هامش (ف). وكتب فوقها في (ط): (مقام).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (د): (قصد). وهو حديث الهجرة، ويقال له: حديث الرحل.

<sup>(</sup>٥) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦) (أي: يستوفيه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>۸) في (د): (سرت).

<sup>(</sup>٩) في (د): (النبي).

أَسْرِيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتَّى (قَامَ)(۱) (قَائِمُ الْظَّهِيْرَةِ)(۱)، وَخَلاَ الْطَرِيْقُ، فَلاَ يَمُرُّ فِيْهِ (۱) أَخَدُ حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ (۱) طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلَّ لَمْ تَأْتِ (۱) عَلَيْهِ الْشَّمْسُ (بَعْدُ)(۱)، فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا، فَأَتَيْتُ الْصَّخْرَةَ فَسَوَيْتُ بِيدِي مَكَاناً يَنَامُ فِيْهِ النَّبِيُ ﷺ فِي ظِلِّهَا، ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً، ثُمَّ قُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ (۱۷) لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ مَلَيْهِ فَوْوَةً، ثُمَّ قُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ (۱۷) لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَكُ فَقُلْتُ لَيْهِ اللَّذِي أَرَدْنَا، فَلَقْيْتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ. (قُلْتُ) (۱۸): أَفِي (۱۹ فَلَقْتُ لُكُ: لَمَا مَ عَوْلَكَ لَكُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَكُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَكُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَكُ اللَّهُ وَقُلْتُ لَكُ اللَّهُ وَقُلْتُ لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْشَعْرِ وَالتَّرَابِ وَالْقَذَى - قَالَ: فَرَأَيْتُ (الْبَرَاءَ) (الْبَرَاءَ) (الْمُرْدِنَ عَمْ. فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَكُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا لَهُ وَاللَا اللَّهُ مِنْ النَّمُ عَلِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (د): (الظهر). (وقائم الظهيرة: نصف النهار، وهو حال استواء الشمس، سمي قائماً؛ لأن الظلَّ لا يظهر، فكأنه واقف قائمٌ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (بنا).

<sup>(</sup>٤) (أي: ظهرت [لأبصارنا]) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) وكتب أيضاً في (ف): (يَأْتِ).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ط): (أي: أفتش حذراً من عدق).

<sup>(</sup>٨) وكتب أيضاً في (ط): (فقلت).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (في).

<sup>(</sup>١٠) (هو بفتح اللام والباء، يعني: اللبن المعروف، وروى بعضهم بضم اللام وإسكان الباء، أي: شياه ذوات لبن. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>۱۱) (القعبُ: قدحٌ من خشبٍ معروف، والكثبةُ بضمِّ الكاف وإسكان المثلثة، وهي قدر الحلبة، قاله ابن السكيت. وقيل: هي القليل منه. والإداوة: كالركوة. وأرتوي: أستقى) هامش (ف).

فِيْهَا (١) لِلْنَّبِيِّ عَلَيْهِ لِيَشْرِبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّاً (٢). قَالَ: فَأَتَيْتُ الْنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ مَنَ الْمَاءِ، حَتَّى رَضِيْتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ. قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ (٣)؟». قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا زَالَتِ [١٢/١/١٠] الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا لِلرَّحِيْلِ (٣)؟». قُلْتُ نَلَى . قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا زَالَتِ [١٢/١/١٠] الشَّمْسُ، وَاتَبَعَنَا لِلْرَّحِيْلِ (٣)؟ فَالْتُ مَالِكِ. قَالَ: وَنَحْنُ فِي جَلَدِ (١) مِنَ الأَرْضِ. فَقُلْتُ (٥): يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارْتَطَمَتْ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ. قَالَ: وَنَحْنُ فِي جَلَدِ (١) مِنَ الأَرْضِ. فَقُلْتُ (٥): يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا (١٠): «لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ (مَعَنَا) (٧)». فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا (١٠) - أَرَى - فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَ عَنْكُمَا الْطَلَبَ. فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنْكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيْ مَا هَا هُنَا فَلاَ يَلْقَى أَحَداً إِلاَّ وَلَا: وَوَفَى (١٠) لَنَا.

<sup>(</sup>١) في (ط): (منها).

<sup>(</sup>٢) (وهذا الحديث: مما يُسأل عنه فيقال: كيف شربوا اللبن من الغلام وليس هو مالكه؟ وجوابه من وجوه، أحدها: أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مرّ بهم ضيفٌ أو عابر سبيلٍ أن يسقوه اللبن ونحوه. والثاني: أنه كان لصديق لهم يدلُّونَ عليه، وهذا جائزٌ. والثالث: أنه مالُ حربيٌ لا أمان له ومثل هذا جائزٌ. والرابع: لعلهم كانوا مضطرين. والجوابان الأولان أجودُ. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (الرحيل).

<sup>(</sup>٤) (هو بفتح الجيم واللام، أي: أرضٍ صلبةٍ، وروي: جُدَد، بدالين، وهو المستوي، وكانت الأرض مستويةً صلبة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (د): (قلت).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (قال).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٨) (أي: غاصت قوائمها في تلك الأرض الجَلَد) هامش (ف).

<sup>(</sup>٩) في (ط): (كفيتم).

<sup>(</sup>۱۰) (بتخفیف الفاء) هامش (ف).

٣٢٧٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ لَيْلاً فَتَنَازَعُوْا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَى بَنِي الْنَجَّارِ أَخْوَالِ (بَنِي)(٢) عَبْدِ عَلَيْهِ(١) رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَنْزِلُ عَلَى بَنِي الْنَجَّارِ أَخْوَالِ (بَنِي)(٢) عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَكْرِمُهُمْ (بِذَلِكَ)(٣)». فَصَعِدَ الْرِّجَالُ وَالْنَسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ، وَتَفَرَّقَ الْمُطَّلِبِ، أَكْرِمُهُمْ (بِذَلِكَ)(٣)». فصَعِدَ الْرِّجَالُ وَالْنَسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ، وَتَفَرَّقَ الْمُحَمَّدُ، الْعِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الْطُّرُقِ، وَيُنَادُوْنَ (١٤): يَا مُحَمَّدُ، يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ،

١٧٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "قِيْلَ لِبَنِي السَّرَائِيْلَ: ﴿ وَآدُخُلُواْ الْبَابِ ( اللَّهِ عَلَى الْبَابِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ف): (على).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: (ينادون).

<sup>(</sup>٥) (وفي هذا الحديث فوائد منها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله على، وفضيلةٌ ظاهرةٌ لأبي بكر هم من وجوه. وفيه: خدمة التابع للمتبوع. وفيه: استصحاب الركوة والإبريق ونحوهما في السفر للطهارة والشرب. وفيه: فضل التوكل على الله سبحانه وحسن عاقبته. وفيه: فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله على وظهور سرورهم. وفيه: فضيلة صلة الأرحام سواءٌ قرُبت القرابة والرحم أم بَعُدت، وأن الرجل الجليل إذا قدم بلداً له فيه أقارب ينزل عندهم، يكرمهم بذلك) هامش (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٧) (أي: مسألتنا حطَّة، وهي أن تحط عنا خطايانا) هامش (ف).

<sup>(</sup>A) في صحيح مسلم: «يُغْفَر».

<sup>(</sup>٩) (جمع أست، وهي: الدُّبر. شرحه) هامش (ف).

#### . ۱۹ ـ ۱۹ ـ باب: سائن مان سائن سائن

## تَتَابُعُ الْوَحِي عَلَى الْنَّبِيِّ ﷺ

٤٢٧٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (قَالَ)(١): إِنَّ اللَّهَ ﷺ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى
 رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِّيَ
 رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ.

تَقْرَؤُوْنَ آيَةً لَوْ أُنْزِلَتْ فِيْنَا لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْداً. فَقَالَ عُمَرُ (﴿ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ آيَةً لَوْ أُنْزِلَتْ فِيْنَا لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْداً. فَقَالَ عُمَرُ (﴿ إِنَّ إِنَّي لَاَّ عَمْرُ (﴿ إِنَّ إِنَّ إِنِّي لَاَّ عَمْرُ اللَّهِ عَيْثُ أُنْزِلَتْ، أُنْزِلَتْ، أُنْزِلَتْ، أَنْزِلَتْ، أَنْزِلَتْ بَعْرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ (\* ). قَالَ سُفْيَانُ: (أَنَا) (\* ) أَشُكُّ: كَانَ (\* ) يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لاَ. يَعْنِي: ﴿ آلْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣].

#### ۲۱ ـ ۱۲ ـ باب:

فِي قَوْلِهِ عَلَىٰ (٥): ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ ﴾ [النساء: ٣]

﴿ وَإِنْ اللَّهُ عَنْهَا ﴾ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) (١٠) : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قَوْلِهِ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ عَنْهَا ﴾ [النساء: ٣] . خِفْتُمْ أَلَّا لُقْسِطُوا فِي ٱلْيُنكَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُبِّكَعَ (٧) ﴿ [النساء: ٣] .

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

 <sup>(</sup>٣) (ومراد عمر ﷺ: إنا قد اتخذنا ذلك اليوم عيداً من وجهين: فإنه يوم عرفة ويوم جمعة،
 وكل واحد منهما عيدٌ لأهل الإسلام. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (وكان).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (تعالى).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) (أي: ثنتين ثنتين، أو ثلاثاً ثلاثاً، أو أربعـاً أربعـاً، وليس فيه جـواز جمع أكثر =

قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي (١)، (هِيَ الْيَتِيْمَةُ) (٢) تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَجَمَالُهَا، فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ (٣) فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَجَمَالُهَا فَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَتْزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُمْنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُمْنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ (١) مِنَ الْصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ .

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُواْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ فِيْهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ فَيْهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ وَمَا يُتَلَىٰ فَيْهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْحَكُمُ فِي النِّسَاءِ النِّي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن عَلَيْحَكُمُ فِي الْمَسَاءِ النِّي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن عَلَيْحُمُ فِي النَّهِ عَلَيْحُمُ (فِي) (١) تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. قَالَتْ فَيْهَا [١٢٠/ بط]: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا لَهُ فِيْهَا اللَّهُ فِيْهَا الرَّالِ اللَّهُ فَيْهَا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا لَلَهُ عَلَيْكُمْ (فِي) الْنَهَ الْكَبَعُوا فِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ ﷺ فَي الآيَةِ الأَّخْرَى (^): ﴿ وَمَرْغَبُونَ أَن تَكُوهُ نَ ﴾ [النساء: ١٢٧] رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيْمَةِ (٩) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِيْنَ (١٠)

من أربعة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) إلى: (أخي). وهو عروة بن الزبير ﷺ.

<sup>(</sup>۲) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) (أي: يعدل) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) (أي: أعلى عادتهن في مهورهنّ ومهور أمثالهن. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(د): (أن).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(د): (تعالى).

<sup>(</sup>A) وكتب أيضاً في (ط) وفي (ف): (الآخرة).

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(ط): (يتيمته).

<sup>(</sup>١٠) وكتب أيضاً في (ط): (حتى).

تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا، وَجَمَالِهَا، مِنْ يَتَامَى الْنِسَاءِ، إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

#### ۲۷ ـ ۱۷ ـ پاپ:

(قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) (١): ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ٦]

١٢٧٨ عَنْ عَـائِشَةَ فِي قَـوْلِـهِ تَعَـالَـى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُّ فِلَا أَكُلُّ فِلَا أَكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ الَّذِي يَقُوْمُ عَلَيْهِ وَالِي مَالِ الْيَتِيْمِ الَّذِي يَقُوْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا (٢) أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.

#### ۲۶ ـ ۱۸ ـ باب:

(ذِكْرُ مَا أُنْزِلَ) (٣) مِنَ الْقُرْآنِ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ

٤٢٧٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(١) فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلْرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴿ [الأحزاب: ١٠]. (قَالَتْ)(١٠): كَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ.

<sup>(</sup>١) في (ف): (قوله تعالى). وفي (د): (قوله).

<sup>(</sup>٢) (هو أيضاً مذهب الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ والجمهور. وقالت طائفة : لا يجوز، حكي عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالاً: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(د): (ما نزل).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (قال).

#### ۲۱ ـ ۱۹ ـ باب:

### ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا أَشُوزًا (أَوْ إِعْرَاضَا )(١) ﴿ [النساء: ١٢٨] (الآبة)(٢)

٤٢٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (٣) (﴿ وَإِنِ ٱمْرَاَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا أَشُوزًا أَوْ إِنَ آمْرَاَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا أَشُوزًا أَوْ إِغْرَاضَا ﴾ [النساء: ١٢٨] الآيَة) (٤). (قَالَتْ) (٥): أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا، فَيُرِيْدُ طَلاَقَهَا، فَتَقُولُ: لاَ تُطَلِّقْنِي، (وَأَمْسِكْنِي) (٥)، الْرَّجُلِ فَتَطُولُ صَحْبَتُهَا، فَيُرِيْدُ طَلاَقَهَا، فَتَقُولُ: لاَ تُطَلِّقْنِي، (وَأَمْسِكْنِي) (٥)، وَأَنْتَ فِي حِلُ مِنِي. (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) (٤).

#### ۲۶ ـ ۲۰ ـ باب:

## الاسْتِغْفَارُ لأَصْحَابِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ [ه١٩/ ب ف] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٤٢٨١ ـ عَنْ عَائِشَةَ (ﷺ) (٢٠) قَالَتْ: أُمِرُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ الْنَبِيِّ ﷺ فَسَبُّوْهُمْ.

٤٢٨٢ ـ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَمَن يَقْتُكُ لَ مُؤْمِنَ الْمَدُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَمَن يَقْتُكُ لَ مُؤْمِنَ الْمَدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٥) ما بين: () غير موجود في (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين: () زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) (هو بالراء والحاء المهملة، هذا هو الصحيح المشهور في الروايات، وفي نسخة ابن ماهان: فدخلت بالدال والخاء المعجمة، ويمكن تصحيحه بأن يكون معناهُ: دخلت بعد رحلتي إليه) هامش (ف).

٢٨٣ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا الْحَرَّ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱللَّهِ عَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٢٨]. [١٨٦/ أد] (١) قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْشِّرْكِ.

٤٢٨٤ ـ زَادَ فِي رِوايَةٍ أُخْرَى: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وَمَا يُغْنِي عَنَّا الإِسْلاَمُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ، وَقَدْ قَتَلْنَا الْنَقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ؟ فَأَنْزِلَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَ) (٢) تَعَالَى: ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَ وَعَقِلَ عَكَمَلاً صَلِحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠] إلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ وَعَقَلَهُ (٣)، ثُمَّ قَتَلَ، فَلا تَوْبَةَ لَهُ.

# ٤٢ ـ ٢١ ـ باب: آخِرُ سُوْرةٍ نَـزَلَتْ

٤٢٨٥ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ (نَزَلَتْ)(٤) مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيْعاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]. قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: الْسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ فَقَالَ: الْسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَالَ: إِلَيْ عَبَاسٍ: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ مُ السَّلَامَ ﴾ (٥) [النساء: ٩٤]. وقرَأَهَا ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿ السَّلَامَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) بدأ الخرم في (د) من هنا.

<sup>(</sup>٢) ما بين: () غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٣) (هو بفتح القاف، أي: عَلِمَ أحكام الإسلام وتحريم القتل) هامش (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين: () غير موجود في (ط).

 <sup>(</sup>٥) قال أبو بكر بن مجاهد في كتاب السبعة في القرآن (ص٢٣٦): اختلفوا في إدخال الألف وإخراجها في قوله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَيْنَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَلَمَ ﴾ [النساء: ٩٤]. فقرأ =

٤٢٨٧ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبَيُوتَ إِلاَّ مِنْ ظُهُوْرِهَا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَيْسَ (١) ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُهُوتَ مِن ظُهُورِهِكَ ﴾ [البقرة: ١٨٩].

# ٢٤ - ٢٢ - باب: قَوْلِهِ (تَعَالَى)(٢) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَا ﴾ [الحديد: ١٦] وَقَوْلُهُ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣١]

٤٢٨٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (﴿ عَلَيْهُ) (٣) قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الآيةِ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦]. إلاَّ أَرْبَعُ سِنِيْنَ.

ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وحفص: ﴿السَّـلَامَ ﴾ بالألف.
 وروى علي بن نصر، عن أبان، عن عاصم: ﴿السَّـلَـمَ ﴾ بالألف.

وحدثنا الأشناني قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا حرمي، عن أبان. وحدثني موسى بن هارون، عن شيبان، عن أبان، عن عاصم: ﴿ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ﴾ بكسر السين، وتسكين اللام. وروى المفضل، عن عاصم: ﴿ السَّلَامَ ﴾ بغير ألف مثل حمزة. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: ﴿ السَّلَامَ ﴾ بفتح اللام بغير ألف.

وروى قُنبل والبَزِّي ومطرّف عن ابن كثير. وحكيم، عن شبل، عن ابن كثير: ﴿السَّكَامَ ﴾ بألف. وروى عُبَيْد، عن شبل، بألف. وروى عُبَيْد، عن شبل، عن ابن كثير: ﴿السَّكَامَ ﴾ بغير ألف.

قال عبيد: وهم يقرؤون كل شيء في القرآن من الاستلام بغير ألف.

<sup>(</sup>١) تحرف في (ف) إلى: (وليس).

<sup>(</sup>٢) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

٤٢٨٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (﴿ عَلَهُ )(١) قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُوْلُ: مَنْ يُعِيْرُنِي تِطْوَافاً (١)؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا. وَتَقُوْلُ:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ فَلَا أُحِلُّهُ فَلَا أُحِلُّهُ فَلَا أَحِلُهُ الْأَيْهَ : ٣١].

#### ٤٢ ـ ٢٣ ـ بَابِ:

قَوْلِهِ (تَعَالَى)(٣): ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾[النور: ٣٣]

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲) (هو بكسر التاء المثناة فوق، وهو ثوبٌ تلبسه المرأة تطوف به، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض، ولا يأخذونها أبداً، ويتركونها تداسُ بالأرجل حتى تبلى وتسمّى: اللَّقَى، حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة، فقال تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾. وقال النبي ﷺ: «لا يطوف بالبيت عريان») هامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (تبارك وتعالى).

<sup>(</sup>٥) (وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَرَدُنَ تَعَصُّناً ﴾ فَخُرَّجَ على الغالب أنّ الإكراه، إنما هو لمريدة التَّحَصُّنِ، أما غيرها: فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى إكراه، والمقصود: أن الإكراه على الزنا حرامٌ سواءً أراد التحصّن أم لا، وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصّن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان، فيكرهها على الزنا بغيره، وكلّه حرامٌ) هامش (ف).

٤٢٩١ ـ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ اسْمُهَا: مُسَيْكَةُ. وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ(١). فَكَانَ (يُرِيْدُهُمَا)(٢) عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ الآيَةُ.

٢٩٧ ـ وَعَنْ (عَبْدِ اللَّهِ)(٣) (بْنِ مَسْعُوْدٍ)(٤) فِي قَوْلِهِ ﷺ(٥٠: ﴿ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ وَيَعْوَثَ يَبْنَغُونَ لِللَّهِ مَا لَكَ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ (أَيَّهُمُ ٱقْرَبُ)(٣) ﴿ [الإسراء: ٥٧]. قَالَ: [كَانَ] نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا، وَكَانُوا يُعْبَدُوْنَ، فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا،

قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٣): قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) (٣): سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: آلتَّوْبَةِ؟ (قَالَ) (٣): بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْهُمَا) (٣): سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: آلتَّوْبَةِ؟ (قَالَ) (٣): بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْوُلُ: ﴿وَمِنْهُم ﴾ . حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ (١) لاَ يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا . قَالَ: (قُلْتُ : قُلْتُ : فَالْحَشْرُ؟ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ : فَالْحَشْرُ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي الْنَضِيْرِ .

اللَّهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: أَلاً وَإِنَّ<sup>(٩)</sup> الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا [١٩٦/ أف]

<sup>(</sup>۱) (وقيل: إنهما معاذة وزينب، وقيل: نزلت في ستّ جوار له، كان يكرههن على الزنا: مُعاذة، ومُسيكة، وأُميمة، وعَمرة، وأَروى، وقُتَيْلَة. شرحه) هامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في صحح مسلم: (يكرههما).

<sup>(</sup>٣) ما بين: () غير موجود في (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين: ( ) غير موجود في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): (تعالى).

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: (أن).

<sup>(</sup>٧) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ف): (فإنّ).

يَوْمَ نَـزَلَ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالْشَّعِيْرِ، وَالْتَّمْرِ، وَالْزَّبِيْبِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيْهِ: الْحَدُّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْرِّبَا.

2790 - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ قَسَماً إِنَّ ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ الْخَصَمَانِ الْخَصَمُواْفِ رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩]. إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِيْنَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ، وَعَلِيُّ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُنْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةَ.

وَقَدْ('') يَسَّرَ اللهُ ﷺ بِنَجَازِ الْمُخْتَصَرِ وَإِكْمَالِهِ، وَمَنَّ بِتَلْخِيْصِهِ، فَلَهُ الْفَضْلُ عَلَى جَزِيْلِ إِفْضَالِهِ، وَفِيْهِ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي مُطَالَعَةِ الْمُتُوْنِ غُنْيَةٌ، وَلِمَنْ (يَزْهَدُ)('') فِي مُطَالَعَةِ الْمُتُوْنِ غُنْيَةٌ، وَلِمَنْ (يَزْهَدُ)('') فِي الْمُطَوَّلاَتِ بُلُوغُ مُنْيَةٍ، فَمَا ذَهَبَ مِنْهُ('') غَيْرُ الإِسْنَادِ (أُو)('') الْمُكَرَّرِ (بِغَيْرِ)('') فِي الْمُطَوَّلاَتِ بُلُوغُ مُنْيَةٍ، فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ (يَعَلَيْ لَفُظٍ، أَوْ بَيَانُ أَمْرٍ مُشْتَبَهِ، فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ تِلْوَا الْحَدِيْثِ الْمُبْدَأَ بِهِ.

وَأَمَّا أَبُوابُهُ: فَقَدِ اسْتَوْعَبُتُهَا عَلَى عِدَّةِ رِوَايَاتٍ (٢٠)، وَهَذَّبُتُهَا بِأَوْجَزِ الْعِبَارَاتِ، فَإِنَّ أَبُوابُهُ: فَقَدِ اسْتَوْعَبُتُهَا عَلَى عِدَّةِ رِوَايَاتٍ (٢٠)، وَهَذْ فَإِنَّ أَبُوابَ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ تَخْتَلِفُ، وَقَلَّ مَا (تَتَّسِقُ) (٧) فِي الْنَسْخِ وَتَأْتَلِفُ، وَقَدْ أَضَفْتُ إِلَى أَبُوابِ الْطَرِيْقِ الَّتِي لأَهْلِ نَيْسَابُوْرَ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْنَا عَنِ ابْنِ الْبُرُهَانِ زِيَادَةُ أَبُوابٍ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ عِيْسَى بْنِ مَاهَانَ، وَمِنَ النُّسْخَةِ الْعَسَاكِرِيَّةِ زِيَادَةُ أَبُوابٍ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ عِيْسَى بْنِ مَاهَانَ، وَمِنَ النُّسْخَةِ الْعَسَاكِرِيَّةِ

<sup>(</sup>١) في (ط): (قد).

<sup>(</sup>۲) في (ف): (يتزهد).

<sup>(</sup>٣) وكتب أيضاً في (ط): (عنه).

<sup>(</sup>٤) في (ف): (و).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (لغير).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (الروايات).

<sup>(</sup>٧) في (ف): (تنسق).

مَا فِيْهِ مَزِيْدُ تِبْيَانٍ، وَلِهَذَا أَثْبَتُ هُنَا أَبْوَاباً زَائِدَةً عَنْ أَبْوَابِ الْشَرْحِ الَّذِي أَلَّفْتُهُ، فَحِيْنَئِذٍ اتَّسَقَتْ أَبْوَابُهُ، وَهُذِّبَتْ، وَيُسِّرَتْ مَقَاصِدَهُ عَلَى الْطَّالِبِ، وَقُرِّبَتْ.

وَاللَّهُ تَعَالَى يُبَلِّغُ بِهِ الأَمَلَ، وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً للَّهِ سُبْحَانَهُ، مُزْلِفاً لَدَيْهِ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ النَّهُ سَمِيْعُ مُجِيْبٌ، وَهُوَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ الْعَلِيِّ الْعَطْفِهِ، إِنَّهُ سَمِيْعُ مُجِيْبٌ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

يُقَالُ: إِنَّ هَذَا آخِرُ شَيْءٍ أَلَّفَهُ \_ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي أَكْمَلَهَا خَلاَ الْمُسَوَّذَاتِ الَّتِي مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يُكْمِلْهَا، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ، رَحِمَهُ اللَّهُ (تَعَالَى)(۱) وَرَضِيَ (عَنْهُ وَعَنَّا)(۱) بِهِ، آمِيْنَ (۳).



جَاءَ فِي آخِوِ (ف): «عَلَّقَهُ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ الْفَقِيْرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ عَبْدُ الْرَّحِيْمِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْنَظَّامِ عَفَى اللهُ عَنْهُ، وَوَافَقَ الْفَرَاغُ مِنْ نَسْخِهِ يَوْمَ النُّلاَثَاءِ الْسَّابِعَ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ عَامَ ثَلاَثٍ وَثَمَانِيْنَ وَسَبْعٍ مِئَةٍ. وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ [٩٦٦/ بن]».

<sup>(</sup>١) ما بين: () زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): (عنا).

<sup>(</sup>٣) خواتيم النسخ الخطية:

وجاء في آخر (ط): «نَجَزَ هَذَا الْمُخْتَصَرُ الْمُبَارَكُ صَبِيْحَةَ الأَرْبِعَاءِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ الْمَكَرَّمِ، مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ: ثَمَانٍ وَثَلاَثِيْنَ وَثَمَانِ مِئَةٍ بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوْسَةِ بِخَانْقَاه سَعِيْدِ الْسُّعَدَاءِ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَبِيَدِهِ النَّوْفِيْتُ وَالْعِصْمَةُ.

عَلَّقَهُ لِنَفْسِهِ فَقِيْرُ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى، خَادِمُ نِعَالِ الْفُقَرَاءِ، وَطُفَيْلِيُّ جَنَابِهِمْ، الْمُحْسُوْبُ عَلَيْهِمْ، وَالْمَنْسُوْبُ إِلَيْهِمْ، عَبْدُهُمْ وَفَقِيْرُهُمْ: مُحَمَّدُ بِنُ الْمَحْسُوْبُ عَلَيْهِمْ، اللَّهُ عَلَيْهِ تَوْبَةً بِنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ مُوسَى الْدَّيْرِيُّ الْقَادِرِيُّ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوْحاً، وَزَادَهُ فِي دِيْنِهِ تَبْصِرَةً وَتَوْضِيْحاً، وَغَفَرَ اللَّهُ الْكَرِيْمُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ، وَلَإِخْوَانِهِ، وَلأَحْبَابِهِ، وَلأَصْحَابِهِ، وَلِمَنْ نَظَرَ فِيهِ، وَلِجَمِيْعِ وَلمَشَايِخِهِ، وَلإِخْوَانِهِ، وَلأَحْبَابِهِ، وَلأَصْحَابِهِ، وَلِمَنْ نَظَرَ فِيهِ، وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْبَاهِ، وَلأَصْحَابِهِ، وَالأَمْوَاتِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْبَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ وَالْهِ وَصَحْبِهِ الْوُكِيْلِ، وَالْصَلاَةُ وَالْتَسْلِيْمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، مُحَمَّدٍ وَالْهِ وَصَحْبِهِ الْوَكِيْلِ، وَالْصَلاَةُ وَالْتَسْلِيْمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ وَالْهِ وَصَحْبِهِ وَالْتَابِعِيْنَ. ﴿ وَالْصَافَاتِ: ١٨٠٤ -١٨٢].

مُقَابَلَةٌ مُحَرَّرَةٌ عَلَى نُسْخَةٍ صَحِيْحَةٍ مُعْتَمَدَةٍ مَقْرُوْءَةٍ مِرَاراً عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، أَعَانَنِي عَلَى ذَلِكَ الأَخُ الْعَزِيْزُ شَمْسُ الْدِّيْنِ مُحَمَّدُ خَطِيْبُ الْجِهَادِ، سَيِّدُنَا وَشَيْخُنَا الْشَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْكَيْلاَنِيُّ، عَامَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِلُطْفِهِ. نَاسِخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْدَيْرِيُّ، مَالِكُهُ فِي خَامِسَ عِشْرِيْنَ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ بِخَانَهَاه سَعِيْدِ السُّعَدَاءِ بالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوْسَةِ سَنَةُ ٨٣٨ه».

الْحَمْدُ للَّهِ، قَرَأَهُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ مُتَرَحِّماً عَلَى مُؤَلِّفِهِ، وَدَاعِياً للَّهِ، فَقِيْرُ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن إِبْرَاهِيْمَ الْخَطِيْبُ الْشَّرْبِيْنِي الْكَوَّالُّ سَامَحَهُ اللَّهُ

تَعَالَى مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي . . . من عشر شهر الله المحرم الحرام سنة سبع عشرة وتسع مئة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الكرام، وصحبه وسلم تسليماً، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

\* \* \*

\* «الحمد للّه، قد قرأه بحمد اللّه تعالى مرّة ثانية مترحماً على المؤلف، وداعياً لمالكه، فقيرُ عفو اللّه تعالى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُسْلِمِيْنَ بِأَلْطَافِهِ الْخَفِيَّة فِي الْكَرَّارُ الْخَطِيْبُ الْشَرْبِيْنِي عَامَلَهُ اللّهُ تَعَالَى وَالْمُسْلِمِيْنَ بِأَلْطَافِهِ الْخَفِيَّة فِي الْكَرَّارُ الْخَطِيْبُ الْشَرْبِيْنِي عَامَلَهُ اللّهُ تَعَالَى وَالْمُسْلِمِيْنَ بِأَلْطَافِهِ الْخَفِيَّة فِي الْكَرَّارُ الْخَطِيْبُ الْشَرْبِيْنِي عَامَلَهُ اللّهُ تَعَالَى وَالْمُسْلِمِيْنَ بِأَلْطَافِهِ الْخَفِيَّة فِي الْمَحرم الحرام سبع عشرة سنة تسع مئة والحمدُ للّه وكفَى، وصلى اللّه على سيدنا محمَّدٍ وآلهِ وصحبه وسلم».

\* \* \*

\* (قَرَأْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ قِرَاءَةً مُحَرَّرَةً، مُتْفَنَةً، اسْتَكْشَفْتُ فِيْهَا عَنْ مَا يُشْكِلُ مِنْ أَلْفَاظِهِ، وَيُتَصَحَّفُ مِنْ غَرِيْبِهِ، وَيَخْفَى مِنْ مَعَانِيْهِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا، قَاضِي الْقُضَاةِ وَشَيْخِ الإسْلاَمِ، حَافِظِ الْعَصْرِ، صَدْرِ الْمُدَرِّسِيْنَ، وَرِحْلَةِ الْطَّالِبِيْنَ، أَوْحَدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَبِي الْعَبَّاسِ، شِهَابِ الْحَقِّ وَالْدَيْنِ، وَرِحْلَةِ الْطَّالِبِيْنَ، أَوْحَدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَبِي الْعَبَّاسِ، شِهَابِ الْحَقِّ وَالْدَيْنِ، أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْصَّلاَحِ، الأُمَوِيُّ، الْشَّافِعِيُّ، شَيْخُ الْشُيُوخِ بِالْخَانْقَاهِ الْمَعْرُوفَةِ بِسَعِيْدِ الْشُعْدَاءِ بِالْقَاهِرَةِ الْمُحْرُوسَةِ فِي مَجَالِسَ مُتَعَدِّدَةٍ، آخِرُهَا فِي الْمَعْرُوفَةِ بِسَعِيْدِ الْشُعْدَاءِ بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ فِي مَجَالِسَ مُتَعَدِّدَةٍ، آخِرُهَا فِي الْمَعْرُوفَةِ بِسَعِيْدِ الْشُعْدَاءِ بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ فِي مَجَالِسَ مُتَعَدِّدَةٍ، آخِرُهَا فِي الْفَاقِعِيُّ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الْفَرْدِ، سَنَةَ سَبْعِ وَثَلاَثِ وَثَمَانِ مِئَةٍ مِنَ النَّسْخَةِ الْتَهُ مِنْ النَّسُخَةُ مِنْهَا، وَسَمِعَ مَعِي أَيْضاً الْوَلَدُ أَحْمَدُ أَنْشَأَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْتَهِ وَالْمَعْرُونِ لَهُ وَعَنْهُ رِوَايَتُهِ بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبِرِ عِنْدَ أَهْلِ الأَثَرِ. قَالَ لَكَ اللَّهُ مَعْرَو وَايَتِهِ، وَجَمِيْعَ مَا يَجُوزُ لَهُ وَعَنْهُ رِوَايَتُهُ بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَ أَهْلِ الأَثَرِ. قَالَ

أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْبَرَنِي بِهِ إِجَازَةً شَيْخُنَا الْعَلاَّمَةُ، مُسْنِدُ الْدُنْيَا، أَبُوْ إِسْحَاقَ، إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْشَّامِيُّ الْبَعْلَبَكِيُّ وَهُوَ يَرُوي مُصَنَّفَاتِ الْنَّوَدِيّ لِبْرَاهِيْمُ بْنِ بِطَرِيْقِ الإِجَازَةِ، عَنْ شَيْخِهِ الإِمَامِ عَلاَءِ الْدِّيْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْعَطَارِ الْدِّمَشْقِيِّ تِلْمِيْذِ الْنَّوَوِيِّ، عَنِ الْنَّوَوِيِّ. وَكَتَبَهُ مَالِكُهُ وَقَارِئُهُ فَقِيْرُ عَفْوِ اللَّهِ الْعَطَارِ الْدِّمَشْقِيِّ تِلْمِيْذِ الْنَّوَوِيِّ، عَنِ الْنَّوَوِيِّ. وَكَتَبَهُ مَالِكُهُ وَقَارِئُهُ فَقِيْرُ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرٍ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ مُوسَى الْدَيْرِيُّ الْشَافِعِيُّ الْقَادِرِيُّ.

صَحِيْحُ ذَلِكَ. كَتَبَهُ الْفَقِيْرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْصَّلاَحِ مُحَمَّدِ ابْنِ عُثْمَانَ، الأُمَوِيُّ، الْشَّافِعِيُّ، لَطَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَعَفَى عَنْهُ، وَوَالِدَيْهِ وَمَشَايِخِهِ [١٦٢/ أط]».

#### \* \* \*

\* «الْحَمْدُ للَّهِ وَكَفَى، وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَرَأَ عَلَيَ وَلَدِي أَبُوْ الْفَتْحِ أَحْمَدُ جَمِيْعَ هَذَا الْكِتَابِ قِرَاءَةً مُتْقَنَةً، مُحَرَّرَةً، فِي مُدَّةٍ آخِرُهَا الْثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ صَفَرَ الْخَيْرِ، مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَثَمَانِ آخِرُهَا الْثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ صَفَرَ الْخَيْرِ، مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَثَمَانِ مِئَةٍ، وَأَجَزْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنِّي بِحَقِّ رِوَايَتِي لَهُ عَنْ مَشَايِخِي وَجَمِيْعُ مَا يَجُوزُ لِي، وَعَنِّي رِوَايَتِهِ. وَعَمِيْعُ مَا يَجُوزُ لِي، وَعَنِّي رِوَايَتِهِ.

وَسَمِعَ مَعَهُ قِطْعَةً جَيّدَةً مِنْ آخِرِهِ الْوَلَدُ الْعَزِيْزُ الْفَقِيْهُ شَمْسُ الْدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَقِيْهِ رَضِيِّ الْدِّيْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْنيني، وَالْوَلَدُ الْفَقِيْرُ بُرْهَانُ الْدِّيْنِ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ بِنُ أَحْمَدَ الْعَيْنِيُّ، وَأَجَزْتُ لَهُمَا مَا أَجَزْتُ لِلأَوَّلِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ذَلِكَ: وَكَتَبَ فَقِيْرِ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْدَّيْرِيُّ، حَامِداً للَّهِ تَعَالَى، وَمُصَلِّياً عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّداً ﷺ، مُسْلِماً للَّهِ إِلَى يَوْمِ الْدَّيْنِ. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ».

\* «الْحَمْدُ للَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَرَأَ عَلَيَّ هَذَا الْمَخْتَصَرَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ الْعَبْدُ الْصَّالِحُ، وَالْفَقِيْرُ الْفَقِيْرُ الْفَقِيْرُ الْفَقِيْهِ أَحْمَدَ بْنِ الْخَطِيْبِ وَالْفَقِيْرُ الْفَقِيْرُ الْفَقِيْهِ أَحْمَدَ بْنِ الْخَطِيْبِ مُحَمَّد الْوَاشِيْنِيُّ، ثُمَّ الْنَّابِلْسِيُّ، قِرَاءَةً حَسَنَةً، مُتْقَنَةً، مُحَرَّرَةً فِي مَجَالِسَ مُفَرَّقَةٍ أَخِرُهَا الْثَالِثُ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الْفَرْدِ مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَمَانِ مِيَّةٍ، أَجَرْتُهُ بِهِ وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيْهِ عَنِّي، وَمَا يَجُوزُ لِي وَعَنِّي رِوَايَةً بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبِرِ عِنْدَ أَجَرْتُهُ بِهِ وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيْهِ عَنِّي، وَمَا يَجُوزُ لِي وَعَنِّي رِوَايَةً بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبِرِ عِنْدَ أَجَرْتُهُ بِهِ وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيْهِ عَنِّي، وَمَا يَجُوزُ لِي وَعَنِّي رِوَايَةً بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبِرِ عِنْدَ أَجَرْتُهُ بِهِ وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيْهِ عَنِي، وَمَا يَجُورُ لِي وَعَنِّي رِوَايَةً بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبِرِ عِنْدَ أَهُ إِلَا الْأَثَرِ، حَفِظَنِي اللَّهُ تَعَالَى مَحَمَّدُ بْنُ أَيْتِ وَكَانَةٍ فِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ. وَكَتَبَهُ فَقِيْرُ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْذَيْرِيُّ ، حَامِداً للَّه تَعَالَى وَمُصَلِّياً وَمُسَلِّما تَسْلِيْما ».

\* \* \*

\* «الْحَمْدُ للَّهِ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَرَأَ عَلَيَّ هَذَا الْمُخْتَصَرَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ الْوَلَدُ الْمُبَارَكُ إِبْرَاهِيْمُ أَنْشَأَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَشُوْءًا صَالِحًا قِرَاءَةً حَسَنَةً مُتْقَنَةً مُحَرَّرَةً فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةً آخِرُهَا مُسْتَهَلُّ شَهْرِ رَجَبِ الْفَرْدِ مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ سِتٌ وَحَمْسِيْنَ وَثَمَانِ مِئَةٍ، أَجَزْتُهُ بِهِ وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيْهِ عَنِي وَمَا يَجُوزُ لِي وَعَنِي رِوَايَةً بِشَرْطِهِ وَثَمَانِ مِئَةٍ، أَجَزْتُهُ بِهِ وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيْهِ عَنِي وَمَا يَجُوزُ لِي وَعَنِي رِوَايَةً بِشَرْطِهِ عِنْدَ أَهْلِ الأَثْرِ، حَفِظَنِي اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاهُ مِنَ الْزَيْغِ وَالْزَللِ، وَوَقَقَنَا فِي الْقَوْلِ عِنْدَ أَهْلِ الأَثْرِ، حَفِظَنِي اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاهُ مِنَ الْزَيْغِ وَالْزَللِ، وَوَقَقَنَا فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لَهُ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَكَتَبَهُ فَقِيْرِ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي وَالْعَمَلِ لَهُ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَكَتَبَهُ فَقِيْرِ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي وَالْدَيْرِيُّ مُ وَاللَّهُ تَعَالَى وَمُصَلِّا وَمُسَلِّما تَسْلِيْما [177/ب].

نَظَرَ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْرَّاجِي عَفْوَ مَوْلاَهُ، وَهُو شَهِدَ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ، الَّذِي نَحِيْزُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِذَا غَابَ لاَ يُذْكَرُ، وَإِذَا حَضَرَ لاَ يُفْقَدُ، وَإِذَا مَاتَ لاَ يُبْكَى عَلَيْهِ، وَهُو يَدْعُوْ لِكَاتِبِهِ وَلِمَالِكِهِ وَلِمُؤَلِّفِهِ بِقَبُوْلِ النَّوْبَةِ، وَدَوَامِ الْمَغْفِرَةِ آمِيْنْ، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. وَكَتَبَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْغَمْرِيُّ الْفَقِيْهُ يَوْمَئِدٍ بِحَلاَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، وَغَفَرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِمَنْ نَظَرَ فِيْهِ، وَدَعَا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، آمِيْنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

وَكَتَبَهُ فِي خَامِسَ عَشَرَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ قَدْرُهُ مِنْ شُهُوْدِ سَنَةِ سَبْعِ وَتِسْعِيْنَ وَثَمَانِ مِئَةٍ، وَالْحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً [٦٣/ أط]».



رَفْعُ عِب (لرَّحِيُّ الْهُجَّ يُّ (سِّلْتِرَ) (لِنْرِرُ) (الْفِرُووكِ www.moswarat.com



# فهرس موضوعات التخاب

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥     | * مقدمة المشرف                                                                                                                     |
| 10    | <ul><li>* مقدمة التحقيق</li></ul>                                                                                                  |
| ١٧    | * التعريف بـ صحيح مسلم                                                                                                             |
| ۱۹    | * تسمية الصحيح                                                                                                                     |
| **    | * ما قبل عنه                                                                                                                       |
| 41    | * ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم                                                                                                      |
| 44    | <ul> <li>         قالوا عن الإمام مسلم     </li> </ul>                                                                             |
| ۳۱    | <ul> <li>ترجمة الإمام مسلم</li> </ul>                                                                                              |
| 40    | * ترجمة الإمام النووي                                                                                                              |
| 49    | * صحة نسبة الكتاب للمصنف                                                                                                           |
| ٤٠    | * أسباب الاختصار                                                                                                                   |
| ٤٠    | * ميزات المختصر                                                                                                                    |
| ٤٠    | * طريقته                                                                                                                           |
| ٤١    | ر.<br>* عملنا في الكتاب                                                                                                            |
| ٤٧    | * صور المخطوطات                                                                                                                    |
|       | النص المحقق                                                                                                                        |
| ٥٨    | [مقدمة المؤلف]                                                                                                                     |
| ٦١    | [مقدمة صحيح مسلم]                                                                                                                  |
| ٦١    | ا ـ باب: في التحذير من الكذب على رسول الله ﷺ                                                                                       |
| 77    | -                                                                                                                                  |
| 74    |                                                                                                                                    |
| ٦٥    | <ul> <li>٣ ـ [باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها]</li> </ul>                                                     |
| 17    | <ul> <li>٤ ـ باب: في أن الإسناد من الدين</li> <li>٠ ـ باب: الكشف عن معائب رواة الحديث وناقلي الأخبار وقول الأئمة في ذلك</li> </ul> |
| • •   | ت الكسف عن معانب رواه التحديث و تسبي الأحبار وتون الأسب مي تاسب                                                                    |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱    | ١ - كتاب الإيمان                                                                 |
| ۸۱    | ١ ـ ١ ـ باب: في ذكر الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره                            |
| ۸۳    | ١ ـ ٢ ـ باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله                                          |
| ۸٥    | ١ ـ ٣ ـ باب: الإسلام ما هو؟ وبيان خصاله                                          |
| ٨٦    | ١ ـ ٤ ـ باب منه                                                                  |
| ۸٧    | ١ ـ ٥ ـ باب: في بيان الإيمان والنبوة وشرائع الدين                                |
| ٨٨    | ١ ـ ٦ ـ باب: الأمر بعبادة الله وتوحيده وشرائع دينه                               |
| ٨٩    | ١ ـ ٧ ـ باب: من اقتصر على التوحيد وشرائع الدين                                   |
| ٨٩    | ١ ـ ٨ ـ باب: من قام بالإيمان والشرائع دخل الجنة ُ                                |
| ٨٩    | ١ ـ ٩ ـ باب: «بني الإسلام على خمس»                                               |
| ٩.    | <ul> <li>١٠-١- الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين، والدعاء إليه</li> </ul> |
| 97    | ١ ـ ١١ ـ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان                                |
| 98    | ١ ـ ١٢ باب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله                      |
| 90    | ١ ـ ١٣ ـ باب: أول الإيمان قول: لا إله إلا الله                                   |
| 94    | ١ ـ ١٤ ـ باب: من لقي الله بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة                         |
| 99    | ١ ـ ١٥ ـ باب منه                                                                 |
| ١     | ١ _ ١٦ _ باب منه                                                                 |
| 1 • 1 | ١ ـ ١٧ ـ باب منه                                                                 |
| 1.4   | ١ ـ ١٨ ـ باب منه                                                                 |
| ١٠٤   | ١ ـ ١٩ ـ باب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا                                   |
| ۱ • ٤ | ١ ـ ٢ ـ باب: الحياء من الإيمان                                                   |
| ١٠٦   | ١ ـ ٢١ ـ باب: في الإيمان بالله والاستقامة                                        |
| 1.7   | ٠٠ - باب: أي الإسلام خير؟                                                        |
| ١.٧   | ۱ ـ ۲۳ ـ باب: المسلم من سلم المسلمون منه                                         |
| ١٠٧   | ١ ـ ٢٤ ـ باب: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان                                   |
| ۱۰۸   | ۱ _ ۲۰ _ باب منه                                                                 |

| الصفحة | الموضوع رقم ا                                              |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 1.4    | ١ ـ ٢٦ ـ باب: من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف           |
| 1 • 9  | ١ ـ ٢٧ ـ باب: من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب |
| 1 • 9  | ١ ـ ٢٨ ـ باب منه                                           |
| 11.    | ١ ـ ٢٩ ـ باب: الإيمان يمان، والفقه والحكمة                 |
| 117    | ۱ ـ ۳ ـ باب: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا»                  |
| ۱۱۳    | ١ ـ ٣١ ـ باب: من الإيمان والدين النصيحة لله                |
| 114    | ۱ ـ ۳۲ ـ باب: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»           |
| 118.   | ١ ـ ٣٣ ـ باب: ليس من الإيمان: أخلاق المنافقين              |
| 110    | ١ ـ ٣٤ ـ باب: من قال لأخيه: كافر                           |
| 117    | ١ ـ ٣٥ ـ باب: من رغب عن أبيه فهو كفر                       |
| 117    | ۱ ـ ٣٦ ـ باب: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»                |
| 117    | ۱ ـ ۳۷ ـ باب: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»  |
| 117    | ١ ـ ٣٨ ـ باب: الطعن من النسب، والنياحة من الكفر            |
| 114    | ١ ـ ٣٩ ـ باب: العبد إذا أبق فهو كفر                        |
| 114    | ١ ـ ٤ ـ باب: من قال: مطرنا بالأنوار فهو كفر                |
| 17.    | ١ ـ ١ ٤ ـ باب: آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق    |
| 17.    | ١ ـ ٤٢ ـ باب: ما ذكر في النساء من نقص العقل والدين         |
| 171    | ۱ ـ ٤٣ ـ باب: من سجد لله فله الجنة                         |
| 177    | ۱ ـ ٤٤ ـ باب: ترك الصلاة كفر                               |
| 177    | ١ ـ ٤٥ ـ باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال                   |
| 178    | ١ ـ ٤٦ ـ باب: أي الذنب أعظم؟                               |
| 170    | ١ ـ ٤٧ ـ باب: أكبر الكبائر: الإشراك بالله                  |
| 177    | ١ ـ ٤٨ ـ باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر                 |
| 177    | ١ ـ ٤٩ ـ باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة         |
| ۱۲۸    | ١ ـ ٥ ـ باب: من قتل كافراً بعد أن قال: لا إله إلا الله     |
| ۱۳.    | ۱ ـ ۱ • - باب: «من حمل علينا السلاح فليس منا»              |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171   | ۱ ـ ٥٢ ـ باب: «من غشنا فليس منا»                                                             |
| 171   | ١ ـ ٥٣ ـ باب: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب»                                             |
| 144   | ١ ـ ٥٤ ـ باب: «لا يدخل الجنة نمام»                                                           |
| 144   | ١ _ ٥٥ _ باب: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم»                                          |
| ١٣٣   | ١ ـ ٥٦ ـ باب: من قتل نفسه بشيء عذب به في النار                                               |
| ۱۳۷   | ١ ـ ٧٥ ـ باب: من غل فهو في النار                                                             |
| ۱۳۸   | ١ ـ ٥٨ ـ باب: الدعاء لمن جهل فقطع براجمه                                                     |
| 189   | ١ ـ ٥٩ ـ باب: تبعث ريح من اليمن فتقبض كل مؤمن                                                |
| 18+   | ١ ـ ٦٠ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُّواَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾     |
| 181   | ١ ـ ٦١ ـ باب: هل نؤاخذ بأعمال الجاهلية؟                                                      |
| 121   | ١ ـ ٦٢ ـ باب: الإسلام يهدم ما قبله والهجرة [والحج]                                           |
| 187   | ١ ـ ٦٣ ـ باب: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ ﴾         |
| 184   | ١ ـ ٦٤ ـ باب: من عمل خيراً في الجاهلية                                                       |
| 184   | ١ ـ ٦٥ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ |
| 1 2 2 | ١ ـ ٦٦ ـ باب: قوله: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾                  |
| 127   | ١ ـ ٦٧ ـ باب: في تجاوز الله عن حديث النفس بما لم تعمل أو تتكلم                               |
| 187   | ١ ـ ٦٨ ـ باب: إذا هم العبد بحسنةِ كتبت، وإذا هم بسئية لم تكتب                                |
| 184   | ١ ـ ٦٩ ـ باب: في الوسوسة في الإيمان، وإباء القلب لها                                         |
| ١٤٨   | ١ ـ ٧٠ ـ باب: الأمر بالإيمان والاستعاذة عند الوسوسة                                          |
| 10.   | ۱ ـ ۷۱ ـ باب: من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه وجبت له النار                                    |
| 101   | ۱ ـ ۷۲ ـ باب: «من قتل دون ماله فهو شهيد»                                                     |
| 107   | ١ ـ ٧٣ ـ باب: من استرعي رعية فغشهم                                                           |
| 104   | ١ ـ ٧٤ ـ باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب                                              |
| 108   | ١ ـ ٧٥ ـ باب: عرض الفتن على القلوب                                                           |
| 100   | ١ ـ ٧٦ ـ باب: بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غر يباً                                      |
| 107   | ١ ـ ٧٧ ـ باب: أن الإيمان ليأرز إلى المدينة                                                   |

| لصفحة | الموضــوع رقم ا                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107   | ١ ـ ٧٨ ـ باب: لا تقوم الساعة على من يقول: الله الله                                        |
| 100   | ١ ـ ٧٩ ـ باب: في التحذير من الابتلاء                                                       |
| ١٥٨   | ١ ـ ٨٠ ـ باب: في صحة الإيمان والإسلام وإعطاء من يخاف على إيمانه                            |
| 109   | ١ ـ ٨١ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِن ؟﴾ |
| 109   | ١ ـ ٨٢ ـ باب: آيات النبي ﷺ                                                                 |
| 17.   | ١ ـ ٨٣ ـ باب: في نزول ابن مريم وكسر الصليب                                                 |
| 177   | ۱ ـ ۸٤ ـ باب: نزول ابن مريم وإمامكم فيكم                                                   |
| 177   | ١ ـ ٥٠ ـ باب: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى يوم القيامة»                               |
| ۲۲۲   | ١ ـ ٨٦ ـ باب: طلوع الشمس من مغربها                                                         |
| 178   | ١ ـ ٨٧ ـ باب: ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي                                              |
| 177   | ١ ـ ٨٨ ـ باب: الإسراء برسول الله ﷺ وفرض الصلوات                                            |
| ۱۷٤   | ١ ـ ٨٩ ـ باب: ذكر النبي ﷺ الأنبياء عليهم السلام                                            |
| ۱۷٦   | ١ ـ ٩٠ ـ باب: في ذكر النبي ﷺ المسيح الدجال                                                 |
| 177   | ١ ـ ٩١ ـ باب: صلاته عليه السلام بالأنبياء صلى الله عليهم                                   |
| 177   | ١ ـ ٩٢ ـ باب: انتهائه عليه السلام ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهي                            |
| ۱۷۸   | ١ ـ ٩٣ ـ باب: في قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾                              |
| ١٨٢   | ١ ـ ٩٤ ـ باب: في رؤية الله تعالى                                                           |
| 171   | ١ ـ ٩٥ ـ باب: في الرؤية أيضاً                                                              |
| ۱۸۸   | ١ ـ ٩٦ ـ باب: الشفاعة وخروج الموحدين من النار                                              |
| 7.7   | <ul> <li>١ - ٩٧ - باب: قوله عليه السلام: «أنا أول من يشفع وأكثر الأنبياء تبعاً»</li> </ul> |
| ۲.۳   | ١ ـ ٩٨ ـ باب: لكل نبي دعوة، ودعوتي شفاعة لأمتي                                             |
| 7 • £ | ١ ـ ٩٩ ـ باب: دعاء النبي ﷺ لأمته                                                           |
|       | ١ ـ ١٠٠ ـ [باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة،                    |
| Y + 0 | ولاتنفعه قرابة المقربين]                                                                   |
| ۲.0   | ١ ـ ١٠١ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَّرِينَ ﴾                      |
| 7.7   | ١ - ١٠٢ - باب: نفعه عليه السلام أبا طالب عمه                                               |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 7 • ٨ | ١ ـ ١٠٣ ـ باب: أهون أهل النار عذاباً                        |
| 7 • 9 | ١ - ١٠٤ - باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح                 |
| 7 • 9 | ١ ـ • ١٠ ـ باب: «إنما وليي الله وصالح المؤمنين»             |
| 7 • 9 | ١ ـ ١٠٦ ـ باب: قول النبي ﷺ (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً» |
| 711   | ١ ـ ١٠٧ ـ باب: منه آخر                                      |
| 717   | ١ ـ ١٠٨ ـ باب: قوله ﷺ: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»  |
| 714   | ۱ ـ ۹ - ۱ ـ باب: يقول الله لآدم: «أخرج بعث النار»           |
| 710   | ٢ _ كتاب الطهارة                                            |
| 710   | ٢ ـ ١ ـ باب: فضل الوضوء                                     |
| 717   | ٢ ـ ٢ ـ باب: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»                  |
| 717   | ٢ ـ ٣ ـ باب: في صفة الوضوء وإتمامه                          |
| 717   | ٢ ـ ٤ ـ باب: القول بعد الوضوء                               |
| 719   | ۲ _ ٥ _ باب: وضوء رسول الله ﷺ                               |
| ۲۲.   | ٢ ـ ٦ ـ باب: الاستجمار والاستنثار في الوضوء                 |
| ۲۲.   | ٧ ـ ٧ ـ باب: أسبغوا الوضوء                                  |
| 771   | ٢ ـ ٨ ـ باب: من ترك من مواضع الوضوء شيئاً أعاد الصلاة       |
| 777   | ٢ ـ ٩ ـ باب: خروج الخطايا من الوضوء                         |
| ***   | ٢ ـ ١٠ ـ باب: الغر المحجلين من إسباغ الوضوء                 |
| 777   | ٢ ـ ١١ ـ باب: إسباغ الوضوء على المكاره                      |
| 777   | ٢ ـ ١٢ ـ باب: السواك عند الوضوء                             |
| 777   | ۲ _ ۱۳ _ باب: «خمس من الفطرة»                               |
| 779   | ٢ ـ ١٤ ـ باب: عشرة من الفطرة                                |
| 779   | ٢ _ 10 _ باب: الاستنجاء بالأحجار                            |
| ۲۳.   | ٢ ـ ١٦ ـ باب: النهى عن استقبال القبلة للغائط والبول         |
| ۲۳.   | ٢ ـ ١٧ ـ باب: الرخصة في ذلك في الأبنية                      |
| 737   |                                                             |

| لصفحا | الموضــوع رقم ا                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 771   | ٢ ـ ١٩ ـ باب: التيمن في الطهور وغيره                             |
| 777   | ٢ ـ ٢٠ ـ باب: النهي عن التخلي في الطرق والظل                     |
| 777   | ٢ ـ ٢١ ـ باب: الاستنجاء بالماء من التبرز                         |
| 777   | ٢ ـ ٢٢ ـ باب: المسح على الخفين                                   |
| 440   | ٢ ـ ٢٣ ـ باب: مسح الناصية والعمامة                               |
| 740   | ٢ ـ ٢ ٤ ـ باب: المسح على الخفين والخمار                          |
| 777   | ٢ ـ ٢٥ ـ باب: التوقيت في المسح على الخفين                        |
| 777   | ٢ ـ ٢٦ ـ باب: الصلوات بوضوء واحد                                 |
| 747   | ٢ ـ ٢٧ ـ باب: غسل اليد عند القيام من النوم                       |
| 747   | ٢ ـ ٢٨ ـ باب: إذا ولغ الكلب من الإناء يراق ويغسل سبعاً           |
| 777   | ٢ ـ ٢٩ ـ باب: النهي عن البول في الماء الراكد                     |
| 777   | ٣٠ ـ ٣٠ ـ باب: غسل البول في المساجد                              |
| 739   | ٢ ـ ٣١ ـ باب: نضح بول الصبي من الثوب                             |
| 48.   | ٢ ـ ٣٢ ـ باب: فرك المني من الثوب                                 |
| 48.   | ٢ ـ ٣٣ ـ باب: غسل المني من الثوب                                 |
| 137   | ٢ ـ ٣٤ ـ باب: غسل دم الحيضة من الثوب                             |
| 781   | ٢ ـ ٣٥ ـ باب: في الاسبتراء والاستنزاه من البول                   |
| 787   | ٢ ـ ٣٦ ـ باب: مباشرة الحائض فوق الإزار                           |
| 784   | ٢ ـ ٣٧ ـ باب: النوم مع الحائض في لحاف                            |
| 4 5 5 | ٢ ـ ٣٨ ـ باب: ترجيل الحائض وغسلها رأسل الرجل                     |
| 7 2 2 | ٢ ـ ٣٩ ـ باب: مناولة الحائض الخمرة والثوب                        |
| 780   | ٢ ـ ٤٠ ـ باب: الشرب مع الحائض                                    |
| 450   | ٢ ـ ٤١ ـ باب: الاتكاء في حجر الحائض والقراءة                     |
| 780   | ٢ ـ ٤٢ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ |
| 727   | ٢ ـ ٤٣ ـ باب: المذي وغسله                                        |
| 727   | ٢ ـ ٤٤ ـ باب: غسل الوجه واليدين عند النوم                        |

| الصفحا       | الموضوع رقم                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Y & V        | ٢ ـ ٤٥ ـ باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل    |
| 7 \$ A       | ٢ ـ ٤٦ ـ باب: من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ   |
| 7 2 9        | ٢ ـ ٤٧ ـ باب: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل |
| 701          | ٢ ـ ٤٨ ـ باب: صفة غسل الجنابة                       |
| 707          | ٢ ـ ٤٩ ـ باب: التطيب بعد غسل الجنابة                |
| 707          | ٢ ـ • ٥ ـ باب: قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة   |
| 408          | ٢ ـ ١ ٥ ـ باب: غسل الرجل والمرأة من إناء واحد       |
| 700          | ٢ ـ ٥٦ ـ باب: ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء     |
| 400          | ٢ ـ ٥٣ ـ باب: غسل رأس الرجل من الجنابة              |
| 707          | ٢ ـ ٤ ٥ ـ باب: غسل المرأة من الجنابة                |
| YOV          | ٢ ـ ٥٥ ـ باب: صفة غسل المرأة من المحيض              |
| 401          | ٢ ـ ٥٦ ـ باب: غسل المستحاضة وصلاتها                 |
| 709          | ٢ ـ ٧٠ ـ باب: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة     |
| ۲٦٠          | ٢ ـ ٥٨ ـ باب: سترة المغتسل بالثوب                   |
| 177          | ٢ ـ ٥٩ ـ باب: النهي عن النظر إلى عورة الرجل والمرأة |
| 177          | ٢ ـ ٦٠ ـ باب: غسل الرجل وحده من الجنابة             |
| 777          | ۲ ـ ٦٦ ـ باب: لزوم التستر ولا يرى الإنسان عرياناً   |
| 777          | ٢ ـ ٦٢ ـ باب: ما يستر به عند قضاء الحاجة            |
| 777          | ٢ ــ ٦٣ ــ باب: في الرجل يطأ ولا ينزل               |
| 377          | ٢ ـ ٦٤ ـ باب: نسخ ذلك ووجوب الغسل بالتقاء الختانين  |
| 777          | ۲ ــ ٦٥ ــ باب: الوضوء مما مست النار                |
| 777          | ۲ ـ ٦٦ ـ باب: نسخ «الوضوء مما مست النار»            |
| <b>Y</b> 7 V | ٢ ـ ٦٧ ـ باب: الوضوء من لحم الإبل                   |
| <b>X 7 Y</b> | ٢ ـ ٦٨ ـ باب: الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته |
| <b>X 7 Y</b> | ٢ ـ ٦٩ ـ باب: الانتفاع بأهب الميتة                  |
| 419          | ٢ - ٧٠ - بات: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»              |

| لصفحة        | الموضــوع رقم ا                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 771          | ٣ ـ كتاب التيمم                                                             |
| 441          | ٣ ـ ١ ـ [باب: سبب نزول آية التيمم]                                          |
| <b>Y Y Y</b> | ٣ ـ ٢ ـ باب: تيمم الجنب                                                     |
| 202          | ٣ ـ ٣ ـ باب: التيمم لرد السلام                                              |
| 777          | ٣ ـ ٤ ـ باب: المؤمن لا ينجس                                                 |
| 448          | ٣ ـ ٥ ـ باب: ذكر الله عز وجل على كل الأحيان                                 |
| 377          | ٣ ـ ٦ ـ باب: أكل المحدث وإن لم يتوضأ                                        |
| 448          | ٣ ـ ٧ ـ باب: ما يقول إذا دخل الخلاء                                         |
| 478          | ٣ ـ ٨ ـ باب: نوم الجالس لا ينقض الوضوء                                      |
| ***          | ٤ ـ كتاب الصلاة                                                             |
| ***          | ٤ ـ ١ ـ باب: الأذان والإقامة                                                |
| <b>Y</b> YA  | ٤ ـ ٢ ـ باب: صفة الأذان                                                     |
| ***          | ٤ ـ ٣ ـ باب: اتخاذ مؤذنين                                                   |
| 779          | ٤ ـ ٤ ـ باب: فضل الأذان                                                     |
| ۲۸۰          | <b>٤ ـ ٥ ـ باب:</b> القول مثل ما يقول المؤذن                                |
| 441          | ٤ ـ ٦ ـ باب: فضل من قال مثل ما يقول المؤذن                                  |
| 444          | ٤ ـ ٧ ـ باب: رفع اليدين في الصلاة                                           |
| 414          | ٤ ـ ٨ ـ باب: التكبير في الصلاة                                              |
| 440          | <ul> <li>٤ ـ ٩ ـ باب: وجوب القراءة بأم القرآن</li> </ul>                    |
| 444          | ٤ ـ ١٠ ـ باب: القراءة في الصلاة بما تيسر                                    |
| 444          | ٤ ـ ١١ ـ باب: القراءة خلف الإمام                                            |
| 444          | ٤ ـ ١٢ ـ باب: ترك الجهر بـ ﴿ بِنـــــــــ اللَّهِ الزَّغَنِّ الرَّجَيِّهِ ﴾ |
| 444          | ٤ ـ ١٣ ـ باب: في هونــــــــ اللهَ الرَّمَيْنِ الرَّحِيدِ ﴾                 |
| 414          | ٤ ـ ١٤ ـ باب: وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة                          |
| 44.          | ٤ ـ ١٥ ـ باب: التشهد في الصلاة                                              |
| 797          | ٤ ـ ١٦ ـ باب: الصلاة في التشهد على النبي على النبي على النبي الم            |

| لصفحة | الموضوع رقم ال                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 498   | ٤ ـ ١٧ ـ باب: التحميد والتأمين                                                                   |
| 790   | ٤ ـ ١٨ ـ باب: اثتمام المأموم بالإمام                                                             |
| 797   | ٤ ـ ١٩ ـ باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره                                              |
| 797   | ٤ ـ ٢٠ ـ باب: استخلاف الإمام إذا مرض                                                             |
| ٣     | ٤ ـ ٢١ ـ باب: إذا تخلف الإمام تقدم غيره                                                          |
| ٣.,   | ٤ ـ ٢٢ ـ باب: التسبيح في الصلاة لحاجة                                                            |
| 4.1   | ٤ ـ ٢٣ ـ باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها                                                       |
| ٣٠١   | ٤ ـ ٢٤ ـ باب: النهي عن سبق الإمام                                                                |
| *• *  | ٤ ـ ٢٥ ـ باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام                                                      |
| ٣٠٢   | ٤ ـ ٢٦ ـ باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة                                            |
| 4.4   | ٤ ـ ٢٧ ـ باب: الأمر بالسكون في الصلاة                                                            |
| ٣٠٣   | ٤ ـ ٢٨ ـ باب: النهي عن الإشارة باليدين                                                           |
| 3.7   | ٤ ـ ٢٩ ـ باب: في تسوية الصفوف في الصلاة                                                          |
| 4.1   | ٤ ـ ٣٠ ـ باب: فضل الصف المتقدم                                                                   |
| ٣.٧   | ٤ ـ ٣١ ـ باب: لا ترفع النساء قبل الرجال                                                          |
| ۸۰۳   | ٤ ـ ٣٧ ـ ياب: خروج النساء إلى المسجد                                                             |
| 4.4   | ٤ ـ ٣٣ ـ باب: لا تطيب المرأة إذا خرجت                                                            |
| 4.4   | ٤ ـ ٣٤ ـ باب: منع النساء الخروج                                                                  |
| 4.4   | ٤ ـ ٣٥ ـ باب: قوله: ﴿ وَلَا تَجْمَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾                       |
| ٣١٠   | <ul> <li>٣٦ _ باب: في قوله تعالى: ﴿ لا يُحَرِّكُ بِدِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِدِهِ ﴾</li> </ul> |
| 411   | ٤ ـ ٣٧ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلَّجِنِّ ﴾    |
| 414   | ٤ ـ ٣٨ ـ باب: قراءة النبي ﷺ على الجنّ                                                            |
| 414   | ٤ ـ ٣٩ ـ باب: القراءة في الظهر والعصر                                                            |
| 710   | ٤ ـ . ٤ ـ باب: القراءة في الصبح                                                                  |
| 412   | ٤ - ٤١ - باب: القراءة في المغرب                                                                  |
| 412   | ٤ ـ ٤٢ ـ باب: القراءة في العشاء الآخرة                                                           |

| الصفحا | الموضوع رقم ا                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸    | ٤ ـ ٤٣ ـ باب: أمر الأئمة بالتخفيف في تمام                          |
| 414    | ٤ ـ ٤٤ ـ باب: في اعتدال الصلاة وتمامها                             |
| 44.    | ٤ ـ ٥٥ ـ باب: إتباع الإمام والعمل بعده                             |
| 44.    | ٤ - ٤٦ - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                       |
| 441    | ٤ ـ ٤٧ ـ باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود              |
| 441    | ٤ ـ ٤٨ ـ باب: منه                                                  |
| 444    | ٤ ـ ٤٩ ـ باب: الدعاء في السجود                                     |
| ٣٢٢    | ٤ ـ ٥٠ ـ باب: ما يقال في الركوع والسجود                            |
| ٣٢٣    | ٤ ـ ١ ٥ ـ باب: الترغيب في السجود وكثرته                            |
| 377    | ٤ ـ ٥٢ ـ باب: على كم يسجد؟                                         |
| 377    | ٤ ـ ٥٣ ـ باب: عقص الرّأس في الصلاة                                 |
| 440    | <b>٤ ـ ٤ ٥ ـ باب:</b> الاعتدال في السجود ورفع المرفقين             |
| 440    | ٤ _ ٥٥ _ باب: التّجنّح في السجود                                   |
| 440    | ٤ ـ ٥٦ ـ باب: النّجافي في السجود                                   |
| ٣٢٦    | ٤ ـ ٥٧ ـ باب: ما يفتح به الصلاة ويختم                              |
| .٣٢٦   | ٤ ـ ٥٨ ـ باب: سترة المصلّي                                         |
| 444    | <b>٤ ـ ٩ ٥ ـ باب:</b> الصلاة إلى الحربة                            |
| ۳۲۷    | ٤ ـ ٦٠ ـ باب: الصلاة إلى الراحلة                                   |
| ٣٢٧    | <ul> <li>٤ ـ ٦١ ـ باب: المرور بين يدي المصلي وراء السترة</li></ul> |
| ۳۲۸    | ٤ ـ ٦٢ ـ باب: منه                                                  |
| ٣٢٨    | ٤ ـ ٦٣ ـ باب: منع المارّ بين يديّ المصلّي                          |
| ٣٢٨    | ٤ ـ ٦٤ ـ باب: التغليظ في المرور بين يدي المصلي من السترة           |
| 414    | ٤ _ ٦٥ _ باب: دنو المصلي من السّترة                                |
| 444    | ٤ ـ ٦٦ ـ باب: قدر ما يستر المصلي                                   |
| 444    | ٤ ـ ٦٧ ـ باب: الاعتراض بين يدي المصلي                              |
| ۳۳.    | ٤ ـ ٦٨ ـ باب: الصلاة في الثوب الواحد                               |

| لصفحة | ــوع رقم                                                      | الموض      |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| mm 1  | باب: أول مسجد وضع في الأرض                                    | 79_ 8      |
| 441   | باب: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»                           | _V• ٤      |
| 777   | باب: ابتداء مسجد النّبي ﷺ                                     | _٧١_٤      |
| 222   | باب: الصلاة في مرابض الغنم                                    | _ YY _ £   |
| ۲۲۲   | باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة                         | ٤ ـ ٣٧ ـ   |
| 377   | باب: النهي عن بناء المساجد على القبور والتّصاوير              | _ ٧٤ _ ٤   |
| 440   | <b>باب:</b> النهي أن تتخذ القبور مساجد                        | _ ٧٥ _ ٤   |
| 441   | باب: من بني لله عز وجل مسجداً                                 | _ V7_ £    |
| ٢٣٦   | <b>باب:</b> التطبيق في الركوع                                 | _ ٧٧ _ ٤   |
| ٣٣٧   | باب: وضع اليدين على الركب في الركوع ونسخ التّطبيق             |            |
| ٣٣٧   | باب: في الإقعاء على القدمين                                   | _ ٧٩ _ ٤   |
| 777   | باب: نسخ الكلام في الصلاة                                     | ٠٨٠ - ٤    |
| 444   | باب: الإشارة بالسلام في الصلاة                                | _ ^ \ _ £  |
| ٣٣٩   | باب: جواز لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه                   | - ۸۲ - ٤   |
| 48.   | <b>باب:</b> حمل الصبيان في الصلاة                             | _ ^~ _ £   |
| ٣٤.   | باب: في اتّخاذ المنبر منبر رسول الله ﷺ والقيام عليه في الصلاة | - 12 - 1   |
| 781   | باب: النهي عن الاختصار في الصلاة                              |            |
| 781   | باب: مسح الحصى في الصلاة                                      | ٤ ـ ٨٦ ـ ٤ |
| 781   | باب: البصاق في الصلاة                                         | _ ^ _ 4    |
| 737   | باب: كفارة البزاق في المسجد                                   | ٤ ـ ٨٨ ـ ٤ |
| 454   | باب: دلك النّخاعة بالنعل                                      |            |
| 454   | باب: الصلاة في النعلين                                        |            |
| 737   | باب: الصلاة في الثوب المعلّم                                  |            |
| 454   | باب: الصلاة بحضرة الطعام                                      |            |
| 488   | باب: النهى عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم                     |            |
| 450   | اب: اعتزال المسجد لمن أكل البصل والكراث والثوم                |            |

| لصفحة     | الموضوع رقم ا                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 451       | ٤ ـ ٩٥ ـ باب: إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم من المسجد                     |
| 451       | ٤ ـ ٩٦ ـ باب: النهي أن تنشد الضالة في المسجد                                  |
| ۳٤۸       | ٤ ـ ٩٧ ـ باب: السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه                              |
| ٣0٠       | ٤ ـ ٩٨ ـ باب: في سجود القرآن                                                  |
| 401       | ٤ ـ ٩٩ ـ باب: الجلوس في الصلاة                                                |
| 404       | ٤ ـ ١٠٠ ـ باب: التسليم من الصلاة                                              |
| 401       | ٤ ـ ١٠١ ـ باب: التكبير والذكر بعد الصلاة                                      |
| 404       | ٤ ـ ١٠٢ ـ باب: التعوذ من عذاب القبر في الصلاة                                 |
| 404       | ٤ ـ ١٠٣ ـ باب: ما يستعاذ منه في الصلاة                                        |
| 408       | ٤ ـ ١٠٤ ـ باب: ما يقال بعد التسليم من الصلاة                                  |
| 400       | <ul> <li>٤ ـ ١٠٥ ـ باب: التسبيح والتحميد والتكبير والقراءة</li> </ul>         |
| 807       | ٤ ـ ١٠٦ ـ باب: ما يقال بين التكبير والقراءة                                   |
| 807       | ٤ ـ ١٠٧ ـ باب: فضل الذكر عند دخول الصلاة                                      |
| <b>70</b> | ٤ ـ ١٠٨ ـ باب: إتيان الصلاة بالسكينة                                          |
| 407       | ٤ ـ ١٠٩ ـ باب: متى يقوم الناس إلى الصلاة إذا أقيمت؟                           |
| 407       | ٤ ـ ١١٠ ـ باب: خروج الإمام بعد الإقامة للغسل                                  |
| 307       | ٤ ـ ١١١ ـ باب: إقامة الصلاة إذا خرج الإمام                                    |
| 401       | <ul> <li>٤ ـ ١١٢ ـ باب: «من أدرك ركعة من الصّلاة، فقد أدرك الصلاة»</li> </ul> |
| 409       | ٤ ــ ١١٣ ــ باب: في أوقات الصلاة                                              |
| 411       | ٤ ـ ١١٤ ـ باب: الإبراد بالصلاة في شدة الحرّ                                   |
| 414       | ٤ ـ ١١٥ ـ باب: صلاة الظهر أول الموقت                                          |
| 777       | ٤ ـ ١١٦ ـ باب: صلاة العصر أول الوقت                                           |
| 418       | ٤ ــ ١١٧ ــ باب: في الَّذي تفوته العصر                                        |
| 777       | ٤ ـ ١١٨ ـ باب: ما جاء في الصلاة الوسطى                                        |
| 377       | ٤ ـ ١١٩ ـ باب: قضاء صلاة العصر بعد الغروب                                     |
| 410       | ٤ _ ١٢٠ _ باب: المحافظة على صلاة الصبح والعصر                                 |

| الصفحا | الموضوع رقم ا                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٦    | ٤ ـ ١٢١ ـ باب: وقت الصلاة المغرب إذا غربت الشمس                    |
| 411    | ٤ ـ ١٢٢ ـ باب: صلاة العشاء الآخرة وتأخيرها                         |
| 414    | ٤ ـ ١٢٣ ـ باب: في اسم صلاة العشاء                                  |
| ۳٧٠    | ٤ ـ ١٢٤ ـ باب: التّغليس بصلاة الصبح                                |
| ٣٧١    | ٤ ـ ١٢٥ ـ باب: النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها                      |
| 461    | ٤ ـ ١٢٦ ـ باب: فضل الجماعة                                         |
| **     | ٤ ـ ١٢٧ ـ باب: في التغليظ في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة |
| ٣٧٣    | ٤ ـ ١٢٨ ـ باب: ما يجب من إتيان المسجد على من سمع النداء بالصلاة    |
| ***    | ٤ ـ ١٢٩ ـ باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى                           |
| 272    | ٤ ـ ١٣٠ ـ باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن            |
| 377    | ٤ ـ ١٣١ ـ باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة                     |
| 200    | ٤ ـ ١٣٢ ـ باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر                   |
| ۳۷٦    | ٤ ـ ١٣٣ ـ باب: الصلاة على الحصير                                   |
| ***    | ٤ ـ ١٣٤ ـ باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة                     |
| ***    | ٤ ـ ١٣٥ ـ باب: فضل كثرة الخطا إلى المسجد                           |
| ۳۷۸    | ٤ ـ ١٣٦ ـ باب: المشي إلى الصلوات يمحو الخطايا ويرفع الدرجات        |
| 274    | ٤ _ ١٣٧ _ باب: فضل الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح                 |
| 444    | ٤ ـ ١٣٨ ـ باب: فضل المساجد                                         |
| ٣٨*    | ٤ ـ ١٣٩ ـ باب: من أحق بالإمامة                                     |
| ٣٨٠    | ٤ ـ ١٤٠ ـ باب: القنوت في صلاة الصبح                                |
| ۳۸۲    | ٤ ـ ١٤١ ـ باب: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلُّها إذا ذكرها       |
| ٣٨٧    | ٤ ــ ١٤٢ ــ باب: فرض الصلاة في السفر ركعتين                        |
| 477    | ٤ ـ ١٤٣ ـ باب: في صلاة النافلة في السفر                            |
| ۳۸۸    | ٤ ـ ١٤٤ ـ باب: في مسافة القصر                                      |
| ۴۸۹    | ٤ ـ ١٤٥ ـ باب: قصر الصلاة بمنى                                     |
| 44.    | ٤ ـ ١٤٦ ـ باب: الصلاة في الرحال                                    |

| الصفحة | _الموضـــوع رقم                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٠    | ٤ ـ ١٤٧ ـ باب: الصلاة على الراحلة                                            |
| 441    | ٤ ـ ١٤٨ ـ باب: الجمع بين الصّلاتين                                           |
| 444    | ٤ ـ ١٤٩ ـ باب: ينصرف عن يمينه أو شماله                                       |
| 444    | ٤ ـ ١٥٠ ـ باب: ترك التنفّل إذا أقيمت الصلاة                                  |
| ۳۹۳    | ٤ ـ ١٥١ ـ باب: ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه                           |
| 448    | ٤ ـ ١٥٢ ـ باب: صلاة الركعتين إذا دخل المسجد                                  |
| 397    | ٤ ـ ١٥٣ ـ باب: استحباب ركعتين في المسجد إذا قدم من السفر                     |
| 498    | ٤ ـ ١٥٤ ـ باب: صلاة الضحى                                                    |
| 441    | ٤ ـ ١٥٥ ـ باب: الرّكعتين قبل الفجر                                           |
| 444    | ٤ ـ ١٥٦ ـ باب: صلاة ثنتي عشرة ركعة في كل يوم                                 |
| 444    | ٤ ـ ١٥٧ ـ باب: صلاة الوتر وعددها                                             |
|        | ٤ ـ ١٥٨ ـ باب: صلاة الأوابين                                                 |
| ٤٠٢    | ٤ ـ ١٥٩ ـ باب: صلاة ثنتي عشرة ركعة في كل يوم                                 |
| ٤٠٢    | <ul> <li>٤ ـ ١٦٠ ـ باب: ما جاء في «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»</li> </ul> |
| 8 + 4  | ٤ ـ ١٦١ ـ باب: «صلاة اللّيل مثنى مثنى»                                       |
| 8 + 4  | ٤ ـ ١٦٢ ـ باب: الوتر آخر اللَّيل وأوَّله وأوسطه                              |
| ٤٠٣    | ٤ ـ ١٦٣ ـ باب: الساعة التي ترجى فيها الإجابة                                 |
| ٤٠٤    | ٤ ـ ١٦٤ ـ باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر                             |
| ٤٠٥    | ٤ ـ ١٦٥ ـ باب: الدّعاء في الصلاة بركعتين خفيفتين                             |
| ٤٠٧    | ٤ ـ ١٦٦ ـ باب: افنتاح الصلاة بركعتين خفيفتين                                 |
| ٤٠٨    | ٤ _ ١٦٧ _ باب: الدّعاء عند القيام من اللّيل                                  |
| ٤١٠    | ٤ ـ ١٦٨ ـ باب: ما روي فيمن نام اللَّيل أجمع حتَّى أصبح                       |
| ٤١٠    | ٤ _ ١٦٩ _ باب: في الصلاة التطوع في البيت                                     |
| 113    | ٤ ـ ١٧٠ ـ باب: فضل المداومة على الأعمال                                      |
| 113    | ٤ ـ ١٧١ ـ باب: «عليكم من العمل ما تطيقون»                                    |
| 113    | ٤ ـ ١٧٢ ـ باب: أمر من نعس بالرّقاد حتّى يذهب النوم                           |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٣    | ٤ ـ ١٧٣ ـ باب: فضل قراءة القرآن                                                                            |
| ٤١٣    | ٤ ـ ١٧٤ ـ باب: كراهية أن تقول: نسيت                                                                        |
| 113    | ٤ ـ ١٧٥ ـ باب: تحسين المرء صوته بالقرآن                                                                    |
| 110    | ٤ ــ ١٧٦ ــ با <b>ب</b> : «مثل من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ»                                                 |
| 113    | ٤ ـ ١٧٧ ـ باب: الحثّ على تعلّم القرآن                                                                      |
| 814    | ٤ ـ ١٧٨ ـ باب: فضل سورة الكهف                                                                              |
| 814    | ٤ ـ ١٧٩ ـ باب: فضل آية الكرسيّ                                                                             |
| ٤١٩    | ٤ ـ ١٨٠ ـ باب: ما جاء في فضل سورة الإخلاص                                                                  |
| 819    | ٤ ـ ١٨١ ـ باب: فضل المعوّذتين                                                                              |
| ٤٢٠    | ٤ ـ ١٨٢ ـ [باب: «لا حسد إلاً في اثنتين»]                                                                   |
| ٤٢٠    | ٤ ـ ١٨٣ ـ باب: من يرفع بالقرآن                                                                             |
| ٤٢٠    | ٤ ـ ١٨٤ ـ بَاب: أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ                                                 |
|        | ٤ ـ ١٨٥ ـ بَابِ: الْنَهي عَنْ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الْشَّمْسُ وبَعْدَ     |
| 274    | الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ                                                                                   |
| 773    | ٤ ـ ١٨٦ ـ بَاب: الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتِينِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ               |
| 244    | ٤ ـ ١٨٧ ـ بَاب: جَوَازُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ وَبَعْدَ المَغْرِبِ                              |
| 271    | ٤ ـ ١٨٨ ـ بَاب: صَلاةُ الخَوْفِ                                                                            |
| ٤٣٠    | ٤ ـ ١٨٩ ـ بَابِ: الجُمُعَةُ وَالغُسْلُ لَهَا                                                               |
| ٤٣٠    | ٤ ـ ١٩٠ ـ بَابِ: وُجُوْبُ غُسْلِ الجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغ مِنَ الرِّجَالِ وَبَيَان مَا أُمِرُواْ بِهِ |
| 173    | ٤ ـ ١٩١ ـ بَاب: فِي الغُسْلِ وَالسِّوَاكِ وَالطَّيْبِ يَوْمَ الجُمُعَةِ                                    |
| 173    | ٤ ـ ١٩٢ ـ بَاب: الإِنْصَاتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَتَحرِيمُ الكَلاَمِ                                         |
| ۲۳3    | ٤ _ ١٩٣ _ بَابِ: فِي الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ فِيْهَا                                      |
| 274    | ٤ ـ ١٩٤ ـ بَابِ: هِدَايَةُ هَذِهِ الأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ                                           |
| 3 73   | ٤ ــ ١٩٥ ــ بَاب: مَعْرِفَةُ وَقْتِ صَلاَةِ الجُمُعَةِ                                                     |
| ٤٣٥    | ٤ ـ ١٩٦ ـ بَابِ: مَا يُقَالُ فِي الخُطْبَةِ                                                                |
| ٤٣٧    | ٤ ـ ١٩٧ ـ بَاب: فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى المِنْبَرِ                                                  |

| لصفح                       | الموضوع رقم ا                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨                        | ٤ ـ ١٩٨ ـ بَاب: الإِشَارَةِ بِالإِصْبَعِ فِي الخُطْبةِ                                                              |
| ٤٣٨                        | ٤ ـ ١٩٩ ـ بَاب: تَعْلِيْمُ العِلْم فِي الخُطْبَةِ                                                                   |
| 244                        | ٤ ـ ٢٠٠ ـ بَابِ: مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْم الجُمُعَةِ                                                 |
|                            | ٤ - ٢٠١ - بَاب: النَّهِيُ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الفَرِيْضَةِ فَيَتَطَوَّعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ |
| ٤٤٠                        | يَتَكَلَّمَ                                                                                                         |
| ٤٤٠                        | ٤ ـ ٢٠٢ ـ بَاب: صَلاَةُ العِيْنَدِيْنِ                                                                              |
| <b>{ { { { { { { { { {</b> | ٤ ـ ٢٠٣ ـ بَاب: الاسْتِسْقَاءُ                                                                                      |
| <b>£</b> £7                | ٤ ـ ٢٠٤ ـ باب: صَلاَةُ الكُسُوْفِ                                                                                   |
| <b>£ £ V</b>               | ٤ ـ ٧٠٥ ـ بَاب: إِذَا أَرَادَ الإِمَامُ صَلاَةَ الْكُسُوفِ أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي: الصَّلاَةَ جَامِعَةً         |
| ٤٤٨                        | ٤ ـ ٢٠٦ ـ بَاب: ذِكْرُ عَذَابِ القَبْرِ فِي صَلاَةِ الخُسُوْفِ                                                      |
|                            | ٤ ـ ٢٠٧ ـ بَاب: مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيّ      |
| 889                        | فِيْهَا                                                                                                             |
| ٤٥٠                        | ٤ ـ ٢٠٨ ـ بَاب: صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكُسُّوْفِ                                                               |
| ٤٥١                        | ٤ ـ ٢٠٩ ـ بَاب: وَصْفُ النَّبِيِّ ﷺ فِتْنَةَ القَبْرِ                                                               |
|                            | ٤ ـ ٢١٠ ـ بَابِ: قَدْرُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ في كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَدْرُ قِيَامِهِ فِي جَمِيْعِ صَلاَتِهِ فِي      |
| 804                        | الكُسُوْفِ                                                                                                          |
| 804                        | ٤ ـ ٢١١ ـ بَاب: النداء في صلاة الكسوف: الصلاة جامعة                                                                 |
| ٤٥٥                        | ٥ _ كتاب الجنائز                                                                                                    |
| 200                        | ٥ ـ ١ ـ بَاب: تلقين الموتى: لا إله إلا الله                                                                         |
| 800                        | ٥ ـ ٢ ـ بَاب: ما يقول من تصيبه مصيبة                                                                                |
| 103                        | ٥ ـ ٣ ـ بَاب: ما يقال عند المريض والميت                                                                             |
| १०२                        | <ul> <li>٤ - ٤ - باب: في إغماض الميت والدعاء له</li> </ul>                                                          |
| ٤٥٧                        | ٥ ـ ٥ ـ بَاب: الأمر بالصبر والاحتساب عند نزول المصيبة                                                               |
| 808                        | ٥ ـ ٦ ـ بَاب: الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى                                                                   |
| १०९                        | ٥ ـ ٧ ـ باب: قوله: «الميت يعذب ببكاء الحي»                                                                          |
| 271                        | ٥ ـ ٨ ـ بَاب: التشديد في النياحة والافتخار بالآباء                                                                  |

| الصفحة      | الموضوع رقم ا                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 773         | ٥ ـ ٩ ـ باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز                        |
| 773         | ٥ ـ ١٠ ـ بَاب: غسل المرأة وما يفعل بشعرها                       |
| 275         | ٥ ـ ١١ ـ بَاب: كفن الميت                                        |
| 171         | ٥ ـ ١٢ ـ بَاب: الأمر بتحسين الكفن                               |
| १७१         | ٥ ـ ١٣ ـ بَاب: حمل الجنازة والسنة بالإسراع في المشي             |
| १८३         | ٥ ـ ١٤ ـ باب: ما يكون للمصلي على الجنازة من الأجر               |
| १२०         | ٥ ــ ١٥ ــ بَاب: من صلَّى عليه مئة شَفعوا فيه                   |
| 277         | ٥ ـ ١٦ ـ بَاب: شهادة المؤمنين للمؤمنين بالخير والشهادة          |
| 277         | ۰ ـ ۱۷ ـ بَاب: «مستريح ومستراح منه»                             |
| ٧٢٤         | ٥ ـ ١٨ ـ بَاب: التكبير على الجنازة                              |
| <b>£7V</b>  | ٥ ـ ١٩ ـ بَابِ: جواز الصلاة على القبر                           |
| 473         | ٥ ـ ٢٠ ـ بَاب: التكبير على الجنازة خمساً                        |
| 473         | ٥ ـ ٢١ ـ بَاب: القيام للجنازة                                   |
| 279         | • ـ ٢٢ ـ بَاب: نسخ القيام للجنازة                               |
| 879         | ٥ ـ ٢٣ ـ بَاب: الدعاء في الصلاة على الجنائز للميت               |
| १७९         | ٥ ـ ٢٤ ـ بَاب: أين يقوم الإمام من الميت                         |
| ٤٧٠         | <ul> <li>٢٥ ـ بَابِ: ركوب المصلي على الجنازة</li> </ul>         |
| ٤٧٠         | ٥ ـ ٢٦ ـ بَاب: اللحد ونصب اللبن على الميت                       |
| ٤٧٠         | ٥ ـ ٢٧ ـ بَاب: الأمر بتسوية القبور                              |
| ٤٧١         | ٥ ـ ٢٨ ـ بَاب: النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها              |
| ٤٧١         | ٥ ـ ٢٩ ـ بَاب: النهي عن الجلوس على القبور في الصلاة             |
| 173         | ٥ ـ ٣٠ ـ باب: الصلاة على الميت في المسجد                        |
| <b>٤٧</b> ٢ | ٥ ـ ٣١ ـ بَاب: ما يقال عند دخول المقابر                         |
| ·· {V{      | ٥ ـ ٣٢ ـ بَاب: زيارة القبور واستئذان النبي ﷺ في زيارة قبر أمَّه |
| ٤٧٤         | ٥ ـ ٣٣ ـ باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه                        |
| ٤٧°٥        | ٦ _ كتاب الزكاة                                                 |

| الصفح | الموضــوع رقم                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥   | ٦ ـ ١ ـ باب: صدقة الإبل                                              |
| ٤٧٥   | ٣ ـ ٢ ـ بَاب: ما فيه الزكاة من الأموال                               |
| ٤٧٥   | ٣ ـ ٣ ـ بَاب: ما فيه العشر أو نصف العشر                              |
| ٤٧٦   | ٣ ـ ٤ ـ بَاب: ما لا يجب فيه الزكاة                                   |
| ٤٧٦   | ٣ ـ ٥ ـ باب: زكاة الفطر                                              |
| ٤٧٧   | ٦ ـ ٦ ـ باب: الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر                         |
| ٤٧٧   | ٦ ـ ٧ ـ باب: التغليظ في مانع الزكاة                                  |
| ٤٨٠   | ٦ ـ ٨ ـ باب: الأمر بإرضاء المصدِّقين                                 |
| ٤٨٠   | ٦ ـ ٩ ـ باب: فيمن لا يؤدِّي الزِّكاة                                 |
| ٤٨١   | ٦ ـ ١٠ ـ بَاب: من كره أن يمسك شيئاً بعد قوت يومه إلا أن يرصده لدين   |
| ٤٨٣   | ٦ ـ ١١ ـ بَاب: في الحث على النفقة                                    |
| ٤٨٣   | ٦ ـ ١٢ ـ بَاب: أَفْضَل النَفْقة على العيال                           |
| ٤٨٤   | ٦ - ١٣ - باب: نفقة المماليك                                          |
| ٤٨٤   | ٦ ـ ١٤ ـ بَاب: الأمر بالابتداء بالنفس والأهل وذوي القربي في الصَّدقة |
| ٤٨٤   | ٦ ـ ١٥ ـ بَاب: التَّصدُّقُ بأحب الأموال إلى صاحبها                   |
| ٤٨٥   | ٦ ـ ١٦ ـ بَاب: الصدقة على الزوج والولد                               |
| ٤٨٦   | ٦ ـ ١٧ ـ بَاب: نفقة الأمِّ على ولدها الأيتام                         |
| ٤٨٦   | ٦ ـ ١٨ ـ بَاب: صلة الرَّحم المشركة                                   |
| ٤٨٦   | ٦ ـ ١٩ ـ باب: الصَّدقة عن الميَّت                                    |
| ٤٨٧   | ٦ ـ ٢٠ ـ بَاب: «كلُّ معروفٍ صدقة»                                    |
| ٤٨٨   | ٦ ـ ٢١ ـ بَاب: المنفق والممسك ودعوة الملكين لهما                     |
| ٤٨٨   | ٦ ـ ٢٢ ـ بَاب: الحث على الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها              |
| ٤٨٩   | ٦ ـ ٢٣ ـ بَاب: ما يخرج من الأرض من كنوزها                            |
| ٤٨٩   | ٦ ـ ٢٤ ـ باب: ما يقبل الله من الصَّدقة                               |
| ٤٩٠   | ٦ ـ ٢٥ ـ باب: معرفة من يستجاب دعوته ممَّن لا يستجاب                  |
| ٤٩٠   | ٦ - ٢٦ - بَاب: «اتَّقوا النار ولو بشقّ تمرة»                         |

| لصفح | الموضــوعرقم ا                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193  | ٦ ـ ٢٧ ـ بَاب: الحث على الصَّدقة وأجر من سنَّ في الإسلام سنَّةً حسنةً                         |
| 193  | 7 - ٢٨ - بَاب: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَفَاتِ ﴾ |
| 294  | ٦ ـ ٢٩ ـ بَاب: الترغيب في صدقة المنحة                                                         |
| 297  | ٣ ـ ٣٠ ـ بَاب: مثل البخيل والمتصدِّق                                                          |
| ٤٩٣  | ٦ ـ ٣١ ـ بَاب: قبول الصَّدقة بالاجتهاد                                                        |
| 294  | ٦ ـ ٣٢ ـ بَاب: ما يكون من الأجر لمن يتولَّى صدقة غيره                                         |
| १९१  | ٦ ـ ٣٣ ـ بَاب: تصدُّق العبد من مال مولاه                                                      |
| 890  | ٦ ـ ٣٤ ـ بَاب: جامع الصَّدقة وفضل أعمال البرِّ                                                |
| १९०  | ٦ ـ ٣٥ ـ باب: أنفقي ولا تحصي وتوعي                                                            |
| 897  | ٦ ـ ٣٦ ـ بَابِ: الأمر بترك احتقار الصَّدقة                                                    |
| 897  | ٦ ـ ٣٧ ـ بَابِ: فضل صدقة السرِّ على العلانية                                                  |
| ٤٩٧  | ٦ ـ ٣٨ ـ بَاب: فضل صدقة الصَّحيح على المريض                                                   |
| ٤٩٧  | ٣ ـ ٣٩ ـ بَاب: فضل التَّعَفُّف عن المسألة                                                     |
| ٤٩٨  | ٣ ـ ٤٠ ـ باب: من المسكين                                                                      |
| 899  | ٣ ـ ٤١ ـ بَاب: ذمِّ المسألة                                                                   |
| 899  | ٣ - ٤٢ - باب: تحريم المسألة استكثاراً                                                         |
| 899  | ٣ ـ ٤٣ ـ باب: الحثُّ على التعفُّف عن المسألة                                                  |
| ٥    | ٣ ـ ٤٤ ـ باب: صفة من تحلُّ له المسألة                                                         |
| ٥٠١  | ٦ ـ ٤٥ ـ باب: إباحة الأخذ إن أعطي من غير مسألة ولا إشرافٍ                                     |
| ٥٠١  | ٣ ـ ٤٦ ـ باب: كراهة الحرصِ على الدنيا                                                         |
| 0.7  | ٦ ـ ٤٧ ـ باب: لو أنَّ لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى ثالثاً                                   |
| ٥٠٢  | ٣ ـ ٤٨ ـ باب: معرفة الغنيّ                                                                    |
| ٥٠٣  | <ul> <li>٣ ـ ٤٩ ـ باب: ما يخرج من زهرة الدنيا يخاف على النّاس منه</li> </ul>                  |
|      | ٦ ـ ٥٠ ـ باب: الأمر بالتَّعفُّف والقناعة والتَّصبُّر على القليل والاقتصار على                 |
| ٥٠٣  | الكفاف                                                                                        |
| ٤٠٥  | ٦ _ ٥١ _ باب: إعطاء من سأل بغلظة                                                              |

| الصفحة | الموضوع رقم ا                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 + 2  | ٣ ـ ٢ - ٢ ـ باب: سخاء رسول الله ﷺ وإفضاله على القريب والبعيد                                         |
| 0 + 0  | ٦ ـ ٥٣ ـ باب: إعطاء من يخاف على إيمانِهِ                                                             |
| 0 + 0  | ٣ ـ ٥٤ ـ باب: إعطاء المؤلَّفة قلوبهم وتصبُّر من قوي إيمانُهُ                                         |
| 0 + 9  | ٦ ـ ٥٥ ـ باب: ذكر الخوارج وصفاتهم                                                                    |
| 01.    | ٦ ـ ٥٦ ـ باب: التَّحريضُ على قتل الخوارج وعلامتهم                                                    |
| 017    | ٦ ـ ٥٧ ـ باب: تحريم الصَّدقة على النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ على النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ٥١٣    | ٣ ـ ٥٨ ـ باب: كراهية استعمال أهلِ النَّبيِّ ﷺ على الصَّدقة                                           |
| ١٤٥    | ٣ ـ ٥٩ ـ باب: فيما أهدي من الصَّدقة إلى النَّبِيِّ عَيَّةً                                           |
| 010    | ٦ ـ ٦٠ ـ باب: قبول النَّبِيِّ ﷺ الهديَّة وردُّه الصَّدقة                                             |
| 010    | ٦ ـ ٦١ ـ باب: الدُّعاء لمن أتَى بصدقةٍ                                                               |
| 010    | ٦ ـ ٦٢ ـ باب: الوصيَّة بإرضاء المصدِّق                                                               |
| ٥١٧    | ٧ ـ كتاب الصِّيام                                                                                    |
| ٥١٧    | ٧ ـ ١ ـ باب: فضل شهر رمضان                                                                           |
| ٥١٧    | ٧ ـ ٢ ـ باب: وجوب صوم رمضان ووقت الصَّوم                                                             |
| ٥١٨    | ٧ ـ ٣ ـ باب: وجوب الصَّوم والفطر بالرُّؤية                                                           |
| ٥١٨    | ٧ ـ ٤ ـ باب: النَّهي عن تقدُّم رمضان بيوم أو يومين                                                   |
| ٥١٨    | ٧ ـ ٥ ـ باب: الشَّهر تسع وعشرون                                                                      |
| 019    | ٧ ـ ٦ ـ باب: لكلِّ بلدٍ رؤيتهم                                                                       |
| 019    | ٧ ـ ٧ ـ باب: إنَّ الله أمدَّهُ لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدد                                  |
| ۰۲۰    | ٧_٨_باب: «شهرا عيدٍ لا ينقصان»                                                                       |
|        | ٧ ـ ٩ ـ باب: بيان النَّبيِّ ﷺ للنَّاس ما اشتبه عليهم من قوله تعالى: ﴿وَكُنُوا                        |
| ۰۲۰    | وَٱشۡرِيُواۡ﴾                                                                                        |
| 071    | ٧ ـ ١٠ ـ باب: لا يمنع الصَّائم السُّحور الأذان بليلِ                                                 |
| 170    | ٧ ـ ١١ ـ باب: وقت السَّحور وصفة الفجر الَّذي يَحرم به الأكل                                          |
| ٥٢٢    | ٧ ـ ١٢ ـ باب: فضل السَّحور في الصَّوم                                                                |
| ٥٢٢    | ٧- ١٣ ـ باب: تأخير السَّحور وتعجيل الفطر                                                             |

| الصفحا | الموضوع رقم                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣    | ٧ ـ ١٤ ـ باب: وقت الإفطار                                                 |
| ٥٢٣    | ٧ ـ ١٥ ـ باب: النَّهي عن الوصال                                           |
| 370    | ٧- ١٦ - باب: النَّهي عن تكليف الإنسان ما لا يطيقه                         |
| 070    | ٧ ـ ١٧ ـ باب: إباحة القبلة للصائم المالك لإربه ِ                          |
| 070    | ٧ ـ ١٨ ـ باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب                                  |
| 770    | ٧ ـ ١٩ ـ باب: كفارة من وقع بأهله نهاراً في رمضان                          |
| 077    | ٧ - ٢٠ - باب: فطر المسافر من صيامه في رمضان                               |
| 077    | ٧ ـ ٢١ ـ بأب: جواز الصَّوم في السَّفر                                     |
| ۸۲۵    | ٧ ـ ٢٢ ـ باب: إعلام النَّبِيِّ عِلَيْهِ ما للمُفْطِرِ من الأجر في السَّفر |
| 079    | ٧ ـ ٢٣ ـ باب: تخيير السفَّار بين الصَّوم والإفطار                         |
| ۰۳۰    | ٧ ـ ٢٤ ـ باب: ترك صوم عرفة بعرفة للحاج يسمين                              |
| ۰۳۰    | ٧ ـ ٢٥ ـ باب: صيام يوم عاشوراء                                            |
| ١٣٥    | ٧ ـ ٢٦ ـ باب: فضل صيام يوم عاشوراء                                        |
| ٥٣٢    | ٧ ـ ٢٧ ـ [باب: أيُّ يوم يصام في عاشوراء]                                  |
| ٥٣٣    | ٧ ـ ٢٨ ـ باب: أمر من أكل يوم عاشوراء بالكفِّ في بقيَّة يومهِ              |
| ٥٣٣    | ٧ ـ ٢٩ ـ باب: النَّهي عن صيام الفطر والأضحى                               |
| ٥٣٤    | ٧ - ٣٠ - باب: كراهية صيام أيّام التّشريق                                  |
| ٥٣٥    | ٧ ـ ٣١ ـ باب: كراهة صوم يوم الجمعة مفرداً                                 |
| ٥٣٥    | ٧ ـ ٣٢ ـ باب: في [نسخ] قولهِ تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُۥ﴾     |
| ۲۳٥    | ٧ ـ ٣٣ ـ باب: قضاء رمضان في شعبان                                         |
| 270    | ٧ ـ ٣٤ ـ باب: فضل الصِّيام عن الميِّت                                     |
| ٥٣٧    | ٧ ـ ٣٥ ـ باب: ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام                             |
| ٥٣٧    | ٧ ـ ٣٦ ـ باب: ترك اللَّغو والكلام للصائم وفضل الصيام                      |
| ۰ ۵۳۸  | ٧ ـ ٣٧ ـ باب: في الجنة باب لا يدخل منه إلا الصَّائمون                     |
| ٥٣٨    | ٧ ـ ٣٨ ـ باب: فضل الصَّائم في سبيل الله                                   |
| ۸۳٥    | ٧ ـ ٣٩ ـ باب: من أصبح صائماً متطوّعاً، ثمَّ أفطر                          |

| الصفحة | الموضوع رقم ا                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ०४९    | ٧- ٠٠ ـ ياب: الصَّائم يأكل ويشرب ناسياً                                    |
|        | ٧ ـ ٤١ ـ [باب: صيام النَّبيِّ ﷺ في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلى شهراً من |
| 049    | صوم]                                                                       |
| ٥٤٠    | ٧ ـ ٤٦ ـ باب: فضل صوم شعبان                                                |
| ٥٤١    | ٧ ـ ٤٣ ـ باب: كراهية سرد الصِّيام                                          |
| 0 2 4  | ٧ ـ ٤٤ ـ باب: كراهية صوم الأبد                                             |
| 0 2 7  | ٧ ـ ٥٠ ـ باب: أيُّ الصيام أحب إلى الله عز وجل                              |
|        | ٧ ـ ٤٦ ـ باب: فضل صيام ثلاثة أيَّام من كلِّ شهرٍ، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، |
| 0 24   | ويوم الإثنين [والخميس]                                                     |
| ٥٤٤    | ٧ ـ ٤٧ ـ باب: صوم [سرر] شهر شعبان                                          |
| ٥٤٤    | ٧ ـ ٤٨ ـ باب: فضل صيام المحرَّم                                            |
| 0 £ £  | ٧ ـ ٤٩ ـ باب: إتباع رمضان بصيام سنَّة أيَّام من شوَّال                     |
| ٥٤٥    | ٧ ـ ٥٠ ـ باب: في [فضل] ليلة القدر والتماسها                                |
| 00V    | ٨ ـ كتاب الاعتكاف                                                          |
| ٥٤٧    | ٨ ـ ١ ـ باب: اعتكاف العشر الأوَّل والعشر الأوسط من رمضان                   |
| ٥٤٨    | ٨ ـ ٢ ـ باب: ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة ثلاث وعشرين                      |
| ०६९    | ٨ ـ ٣ ـ باب: ليلة القدر، ليلة سبع وعشرين، وعلامتها                         |
| ०१९    | ٨ ـ ٤ ـ باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان                                 |
| 00.    | ٨ ـ ٥ ـ باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف [في] معتكفه                         |
| 00+    | ٨ ـ ٦ ـ باب: الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان                 |
| ٥0٠    | ٨ ـ ٧ ـ باب: ترك صيام عشر ذي الحجَّةِ                                      |
| 001    | ٩ ـ كتاب المناسِك                                                          |
| 001    | ٩ ـ ١ ـ باب: ما يجتنب المحرم                                               |
|        | ٩ ـ ٢ ـ باب: من أحرم وعليه جبّة وأثر خلوق، وأعمال العمرة، وتحريم الطّيب    |
| 007    | على المحرم                                                                 |
| 007    | ٩ ـ ٣ ـ باب: المواقيت في الحجِّ والعمرةِ                                   |

| الصفحا | الموضوع رقم                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٣    | ٩ ـ ٤ ـ باب: التَّالبية وموضع مهلِّه ﷺ                                                         |
| ٤٥٥    | ٩ ـ ٥ ـ باب: سنَّة الرَّكعتين قبل التَّلبية                                                    |
| ٤٥٥    | ٩ ـ ٦ ـ باب: كيف كان تلبية أهل الجاهلية                                                        |
| 000    | ٩ ـ ٧ ـ باب: الإحرام من مسجد ذي الحليفة                                                        |
| 000    | ٩ ـ ٨ ـ [باب: الإهلال من حيث تنبعث راحلته]                                                     |
| 700    | ٩ ـ ٩ ـ باب: جواز الطَّيب قبل الإحرام والإحلال                                                 |
| 700    | ٩ ـ . ١ - باب: تطييب النَّبيِّ ﷺ يوم النَّحر بطيبٍ فيه مسك                                     |
| ٥٥٧    | ٩ ـ ١١ ـ بأب: تحريم الصَّيد على المحرم                                                         |
| ٥٥٧    | ٩ ـ ١٢ ـ باب: جواز أكل الصَّيد على المحرم                                                      |
| ٥٥٨    | ٩ ـ ١٣ ـ باب: ما يقتله المحرم [من الدُّواب] في الحلِّ والحرم                                   |
| 009    | ٩ ـ ١٤ ـ باب: فدية المحرم إذا حلق رأسه من أذًى                                                 |
| ٥٦٠    | ٩ - ١٥ - باب: جواز الحجامة للمحرم                                                              |
| 07.    | ٩ ـ ١٦ ـ [باب: جواز مداوة المحرم عينيه]                                                        |
| 150    | ٩ ـ ١٧ ـ باب: جواز غسل المحرم [بدنه وَ] رأسهُ                                                  |
| 150    | ٩ ـ ١٨ ـ باب: غسل المحرم إذا مات وكراهية تحنيطه                                                |
| 750    | <b>٩ ـ ١٩ ـ باب</b> : كراهة تخمير رأس الميِّت إذا مات محرماً                                   |
| 750    | ٩ ـ ٢٠ ـ باب: اشتراط المحرمة أنَّ محلَّها حيث حبست                                             |
| ٣٢٥    | <ul> <li>٩ ـ ٢١ ـ باب: ما يفعل الحائض والنَّفساء إذا أرادتا الإحرام</li></ul>                  |
| ۳۲٥    | ٩ ــ ٢٢ ــ باب: من أهل بعمرة فحلَّ                                                             |
| ०२६    | <ul> <li>٩ ـ ٣٣ ـ باب: ما تفعل المحرمة إذا أهلَّت بعمرة، ثمَّ حاضت وأدركها يوم عرفة</li> </ul> |
| ०२६    | ٩ ـ ٢٤ ـ باب: متى يحلُّ من أحرم بحجِّ أو عمرةٍ                                                 |
| 070    | ٩ ـ ٢٥ ـ باب: إفراد النَّبيِّ ﷺ الحجِّ                                                         |
| ٥٢٥    | ٩ ـ ٢٦ ـ باب: الإفراد والقران في الحجِّ                                                        |
| 070    | ٩ ـ ٢٧ ـ باب: قضاء الحائض العمرة                                                               |
| ٥٦٦    | ٩ ـ ٢٨ ـ باب: التَّحلُّل من الإحرام                                                            |
| ٥٦٦    | ٩ ـ ٢٩ ـ باب: يكفى القارن طواف واحد للحجِّ والعمرة                                             |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ०७७   | ٩ ـ ٣٠ ـ باب: الإهلال بالحجِّ من مكَّة                                           |
| ۷۲٥   | ٩ ـ ٣١ ـ باب: اشتراك سبعة في الهدي                                               |
| ٥٦٧   | ٩ ـ ٣٢ ـ باب: من أحرم بالحجِّ ومعه الهدي                                         |
| 079   | ٩ ـ ٣٣ ـ باب: المفرد بالحجَّ يجعلها عمرةً وينشىء الحجَّ من مكَّة                 |
| ०२९   | ٩ ـ ٣٤ ـ باب: حجُّ النَّبيِّ ﷺ وإهلاله، وإهلال أصحابه وأفعاله في التَّلبية       |
| ٥٧٦   | ٩ ـ ٣٥ ـ باب: الموقف بعرفات                                                      |
|       | ٩ ـ ٣٦ ـ باب: إهلال من خفي عليه إهلال الإمام ونسخ التَّحلُّل من الإحرام          |
| ٥٧٧   | والأمر بالتَّمام                                                                 |
| ٥٧٨   | ٩ ـ ٣٧ ـ باب: المتعة بالعمرة إلى الحجِّ                                          |
| ०४९   | ٩ ـ ٣٨ ـ باب: من قال: إنَّ المتعة بالنِّساء والحجِّ للصحابة خاصَّة               |
| ۰۸۰   | ٩ ـ ٣٩ ـ باب: ما يجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ                             |
| ٥٨١   | ٩ ـ • ٤ ـ باب: من لبَّد رأسه، وقلَّد هديه                                        |
| ٥٨٢   | ٩ ـ ٤١ ـ باب: اختلاف الرُّواة في حجِّ النَّبيِّ ﷺ                                |
| ٥٨٢   | ٩ ـ ٤٢ ـ باب: الطُّواف بالبيت لمن قدم حاجًّا قبل الموقف والسَّعي                 |
| ٥٨٣   | ٩ ـ ٤٣ ـ باب: من بقي على إحرامه إلى يوم النَّحر                                  |
| ٥٨٤   | <b>٩ ـ ٤٤ ـ باب:</b> لمن لم يكن معه هدي                                          |
| ٥٨٥   | ٩ ـ ٤٥ ـ باب: إباحة العمرة في أشهر الحجِّ                                        |
| ٥٨٧   | ٩ ـ ٤٦ ـ باب: تقليد الهدي وإشعار عند الإحرام                                     |
| ٥٨٧   | ٩ ـ ٤٧ ـ باب: من طاف بالبيت فقد حلَّ وذكر التَّقصير                              |
| ٥٨٨   | ٩ ـ ٤٨ ـ باب: حجُّ عيسى ابن مريم عليه السلام                                     |
| ٥٨٩   | ٩ ـ ٤٩ ـ باب: كيف اعتمر النبي ﷺ                                                  |
| 09+   | ٩ ـ ٥٠ ـ [باب: فضل العمرة في رمضان]                                              |
| 09+   | ٩ ـ ٥١ ـ باب: دخول مكة والمدينة والخروج من طريق                                  |
| 091   | <ul> <li>٩ ـ ٢ - ١٠ ـ باب: الرّمل والطواف والسعي واستلام الركن الأسود</li> </ul> |
| ۹۳ ه  | <b>٩ ـ ٥٣ ـ باب:</b> استلام الركنين اليمانيين                                    |
| ०९٣   | ٩ ـ ٥٤ ـ باب: [استحباب] تقبيل الحجر الأسود في الطواف                             |

| الموضـــوع رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               | لصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٩ ـ ٥٥ ـ باب: استلام الركن بالمحجن                                              | ०९१   |
| ٩ ـ ٥٦ ـ باب: الطواف بين الصفا والمروة                                          | 090   |
| ٩ ـ ٧٠ ـ باب: الدفع من عرفة إلى المزدلفة، والصلاة بها، والتلبية والإهلال حة     |       |
| يرمي جمرة العقبة                                                                | ०९२   |
| ٩ ـ ٥٨ ـ باب: التلبية والتكبير في الغدوِّ من منى إلى عرفة                       | 097   |
| ٩ ـ ٩ ٥ ـ باب: جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة                                     | 09V   |
| ٩ ـ ٦٠ ـ باب: صلاَّة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة                      | ۸۹۵   |
| ٩ ـ ٦١ ـ باب: التغليس بالصبح بالمزدلفة واستئذان الإمام في الدفع منها قبله       | ०९९   |
| ٩ ـ ٦٢ ـ باب: تقديم الظعن من المزدلفة                                           | ०९९   |
| ٩ ـ ٦٣ ـ باب: المقام الَّذي يرمى منه جمرة العقبة                                | 1.5   |
| ٩ ـ ٦٤ ـ باب: رمي الجمرة يوم النَّحر على الرَّاحلة                              | 7.1   |
| ٩ ـ ٦٥ ـ باب: قدر حصى الجمار، ووقت الرَّمي                                      | 7.7   |
| ٩ ـ ٦٦ ـ باب: عدد الرَّمي والسَّعي والطواف                                      | 7.7   |
| ٩ ـ ٦٧ ـ باب: في الحلق والتقصير                                                 | 7.5   |
| ٩ ـ ٦٨ ـ باب: الرمي يوم النحر، ثمَّ الحلق وصفته                                 | 7.5   |
| ٩ _ ٦٩ _ باب: تقديم النسك بعضه على بعضٍ                                         | 7 • 8 |
| ٩ ـ ٧٠ ـ باب: طواف الإفاضة يوم النحر، والنزول يوم الفطر بالأبطح والمحصم         |       |
| الصلاة به                                                                       | ٦٠٤   |
| ٩ ـ ٧١ ـ باب: نزول الخيف                                                        | 7.0   |
| <ul> <li>٩ ـ ٧٧ ـ باب: الإذن لأهل السقاية في البيتوتة بمكة ليالي منى</li> </ul> | 7.7   |
| ٩ ـ ٧٣ ـ باب: اتباع أهل السقاية، ما أمرهم به رسول الله ﷺ                        | 7.7   |
| ٩ ـ ٧٤ ـ باب: كراهية إعطاء الجازر من الهدي شيئاً                                | ٧٠٢   |
| ٩ ـ ٧٥ ـ باب: في الإحصار والاشتراك في الهدي                                     | ٦٠٧   |
| ٩ ـ ٧٦ ـ باب: نحر النبي ﷺ عن نسائه                                              | ٧٠٢   |
| ٩ ـ ٧٧ ـ باب: نحر البدن قياماً مقيَّدة                                          | ۸۰۲   |
| ٠ ـ ٧٧ ـ باب: فتل القلائد، وما يحلُّ للمهدى، وما يحرم عليه                      | ۸•۲   |

| موضـــوع رقم الم                                                                                    | الہ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ـ ٧٩ ـ باب: ركوب البدن لمن احتاج إليها                                                              | ٠٩   |
| ـ ٨٠ ـ بَاب: مَا عُطِبَ مِنَ الهَدْي، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟                                         | ٠٩   |
| ـ ٨١ ـ بَاب: طَوَافُ الوَدَاع                                                                       | ٠٩   |
| ـ ٨٢ ـ بَاب: المَرْأَةُ تَحِيْضُ قَبْلَ أَنْ تَوَدِّعَ                                              | ۹.   |
| ـ ٨٣ ـ بَاب: دُخُوْلُ البَيْتِ والصَّلاةُ فِيهِ                                                     | ٠ ٩  |
| ـ ٨٤ ـ بَاب: مَنْ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ فِيْهَا٣                                                      | ۹.   |
| - ٨٥ ـ بَاب: فِي نَقْضِ الْكَعْبَةِ٣                                                                | ۹ ـ  |
| - A7 ـ بَاب: الحَجُّ عَنِ الشَّيْخ الكَبِيْرِ٧                                                      | ۹.   |
| ـ ٨٧ ـ بَاب: [صِحَّةُ] حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرُ مَنْ حَجَّ عَنْهُ٧                                 | ۹ -  |
| ـ ٨٨ ـ بَاب: فَرْضُ الحَجِّ مَرَّةً فِي العُمُرِ٧                                                   | ۹ ـ  |
| ـ ٨٩ ـ بَاب: سَفَرُ المَوْأَةِ مَعَ ذِي مَحْرَم مَنْهَا                                             | ٩ -  |
| - ٩٠ ـ بَاب: مَا يَقُوْلَ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ                           | ٩ ـ  |
| ـ ٩١ ـ [بَاب: مَا يَقُوْلُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الحَج وَعَيْرِهِ]                               | ۹ ـ  |
| ـ ٩٢ ـ بَاب: الإِناَخَةُ بِالبَطْحَاءِ إِذَا صَدَرَ الحَاجُ اقْتِدَاءً بسُنَّة النَّبِيِّ ﷺ         | ٩ ـ  |
| ـ ٩٣ ـ بَاب: لاَ يَحجُّ [البيْتَ] مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفُ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ                      | ۹ ـ  |
| . ٩٤ ـ [بَاب: فَضْلُ يَوْم عَرَفَة]                                                                 | ۹ ـ  |
| ـ ٩٥ ـ [بَاب: فَضْلُ الحَج وَالْعُمْرَة]                                                            | ٩ ـ  |
| ـ ٩٦ ـ بَاب: فِي سُؤَالِ الصَّحَابةِ النَّبِيَّ ﷺ النُّزُوْلَ فِي دَارِهِ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ ٢ | ۹ ـ  |
| ـ ٩٧ ـ بَابِ: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة ٢                                            | ۹ ـ  |
| ـ ٩٨ ـ بَاب: تحريم مكة وانقطاع الهجرة بعد فتحها٣                                                    | ۹ ـ  |
| ـ ٩٩ ـ [بَاب: النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة]                                                 | ۹ ـ  |
| ـ ۱۰۰ ـ بَاب: [جواز] دخول مكة بغير إحرام                                                            | ٩ ـ  |
| ـ ١٠١ ـ بَاب: لبس السواد للإمام إذا خطب                                                             | ۹ ـ  |
| ـ ١٠٢ ـ بَاب: فضل مكة والمدينة، ودعوة الأنبياء لها، وتحريم النبي ﷺ                                  |      |
| لينة                                                                                                | الما |
| . ١٠٣ ـ يَاب: الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائلها                                           |      |

| الصفحا | الموضــوع رقم                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 777    | ٩ ـ ١٠٤ ـ [بَاب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدَّجال إليها]         |
| 777    | ٩ ـ ١٠٥ ـ [بَاب: المدينة تنفي خبثها وشرارها، وتسميتها بطابة وطيبة]      |
| 777    | ٩ ـ ١٠٦ ـ بَاب: من أراد [أهل] المدينة بسوء أذابه الله عز وجل            |
| 777    | ٩ ـ ١٠٧ ـ باب: الترغيب في المقام بالمدينة عند فتح الأمصار               |
| 375    | ٩ ـ ١٠٨ ـ باب: انجلاء الناس على المدينة خير ما كانت                     |
| 375    | ٩ ـ ١٠٩ ـ باب: فضل ما بين القبر والمنبر                                 |
| 750    | ٩ ـ ١١٠ ـ [باب: فضل جبل أحد]                                            |
| 740    | ٩ ـ ١١١ ـ باب: فضل الصلاة في مسجد المدينة                               |
| 747    | ٩ ـ ١١٢ ـ باب: «لاتشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد»                   |
| ٦٣٧    | ٩ ـ ١١٣ ـ باب: في المسجد الَّذي أسس على التقوى                          |
| 747    | <ul> <li>٩ ـ ١١٤ ـ باب: فضل زيارة مسجد قباء، والصَّلاة فيه</li> </ul>   |
| 747    | ٩ ـ ١١٥ ـ باب: إتيان قباء كلَّ سبت                                      |
| 749    | ١٠ ـ كتاب النكاح وإجابة الدَّاعي                                        |
|        | ١٠ ـ ١ ـ [باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من  |
| 734    | عجز عن المؤن بالصوم]                                                    |
| 78.    | ١٠ ـ ٢ ـ باب: الحثُّ على التزوج، والنهي عن التبتل                       |
| 78.    | <ul><li>١٠ ـ ٣ ـ باب: من رأى امرأة فليأت أهله، يرد ما في نفسه</li></ul> |
| 789    | ١٠ ـ ٤ ـ باب: نكاح المتعة في الوقت الذي أجيزت فيه، والسبب الموجب لذلك   |
| 787    | ١٠ ـ ٥ ـ باب: تقبيح المتعة، وتحريمها إلى يوم القيامة                    |
| 780    | ١٠ ـ ٦ ـ باب: النسوة اللواتي يحرم الجمع بينهن                           |
| ٦٤٦    | ١٠ ـ ٧ ـ باب: [تحريم] نكاح المحرم                                       |
| 787    | ١٠ ـ ٨ ـ باب: النهي أن يخطب على خطبة أخيه                               |
| 787    | ١٠ ـ ٩ ـ باب: النهي عن نكاح الشغار                                      |
| ٦٤٨    | ١٠ ـ ١٠ ـ باب: [الوفاء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| A3F    | ١٠ ـ ١١ ـ باب: استئمار الأيِّم والبكر في النكاح                         |
| 789    | ١٠ ـ ١٧ ـ باب: زواج الأب الصغيرة                                        |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 789   | ١٠ ـ ١٣ ـ باب: [استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه]     |
| 70.   | ١٠ ـ ١٤ ـ باب: إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد الرَّجل أن يتزوَّجها       |
| 70.   | ١٠ ـ ١٥ ـ باب: التزويج على تعليم القرآن                                   |
| 701   | ١٠ ـ ١٦ ـ باب: صداق أزواج النَّبيِّ ﷺ                                     |
| 707   | ١٠ ـ ١٧ ـ باب: وجوب الوليمة على من تزوج امرأة، ووجوب دفع الصداق           |
| 707   | ١٠ ـ ١٨ ـ باب: فضل الرجل يعتق جارية ويتزوَّجها                            |
| 305   | ١٠ ـ ١٩ ـ باب: تزويج زينب، ونزول الحجاب                                   |
| 707   | ١٠ ـ ٢٠ ـ باب: إجابة الدَّعوة للوليمة                                     |
| 707   | ١٠ ـ ٢١ ـ باب: ما يفعل الصائم إذا دعي إلى الوليمة                         |
| 704   | ١٠ ـ ٢٢ ـ باب: ذمُّ الوليمة                                               |
|       | ١٠ ـ ٢٣ ـ باب: الرَّجل يطلق المرأة فتتزوج ولا يدخل بها، هل ترجع إلى الزوج |
| Nor   | الأول                                                                     |
| Nor   | ١٠ ـ ٢٤ ـ باب: إذا طلَّق الرَّجل امرأته ثلاثاً، فتزوجت غيره، كيف تحلُّ له |
| 701   | ١٠ ـ ٢٥ ـ باب: ما يقول الرجل عند الجماع                                   |
| 709   | ١٠ ـ ٢٦ ـ باب: سبب نزول قوله تعالى: ﴿ نِسَآ أَوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾      |
| 709   | ١٠ ـ ٢٧ ـ باب: ما تستوجب المرأة إذا امتنعت من فراش زوجها                  |
| 709   | ١٠ ـ ٢٨ ـ باب: الوعيد للذي ينشر سرَّ امرأتِهِ                             |
| 77.   | ١٠ ـ ٢٩ ـ باب: العزل                                                      |
| 177   | ١٠ ـ ٣٠ ـ باب: النهي عن وطء الحامل من السبي                               |
| 777   | ١٠ ـ ٣١ ـ باب: الغيلة                                                     |
| 774   | ١١ ـ [كتاب الرَّضاع]                                                      |
| 774   | <ul><li>١١ ـ ١ ـ باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة</li></ul>        |
| 775   | ١١ ـ ٢ ـ باب: تحريم الرضاعة من قبل الفحل                                  |
| 377   | ١١ ـ ٣ ـ باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة                                   |
| 770   | ١١ ـ ٤ ـ باب: تحريم الربيبة [وأخت المرأة]                                 |
| 770   | ١١ _ ٥ _ ماب: المصة والمصتان                                              |

| لصفحة | الموضــوع رقم                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | ١١ ـ ٦ ـ [باب: التحريم بخمس رضعات]                                                                    |
| 777   | ١١ ـ ٧ ـ باب: رضاعة الكبير                                                                            |
| 777   | ۱۱ ـ ۸ ـ باب: «إنما الرضاعة من المجاعة»                                                               |
| AFF   | ١١ ـ ٩ ـ باب: قول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَاكُمْ ﴾   |
| 779   | ۱۱ ـ ۱۰ ـ باب: «الولد للفراش»                                                                         |
| 779   | ١١ ـ ١١ ـ باب: قبول قول القافة في الولد                                                               |
| ٦٧٠   | ١١ ـ ١٢ ـ باب: القسم بين الزوجات                                                                      |
| 171   | ١١ ـ ١٣ ـ باب: قوله تعالى: ﴿ تُرْجِي مَن نَشَآةُ مِنْهُنَّ ﴾                                          |
| 777   | ١١ ـ ١٤ ـ باب: الأمر بذات الدين                                                                       |
| 777   | ١١ ـ ١٥ ـ باب: الأمر بنكاح البكر                                                                      |
| 775   | ١١ ـ ١٦ ـ باب: من قدم من سفر فلا يتعجل بالدخول ليلاً                                                  |
| 378   | ١١ ـ ١٧ ـ [باب: الوصية بالنساء]                                                                       |
| 770   | ١١ ـ ١٨ ـ باب: النهي عن التَّباغض بين الزوجين                                                         |
| 270   | ١١ ـ ١٩ ـ باب: «خير متاع الدُّنيا: المرأة الصالحة»                                                    |
| ٦٧٧   | ١٢ ـ [كتاب الطلاق]                                                                                    |
| 777   | ١٢ ـ ١ ـ [باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق،                                  |
|       | ويؤمر برجعتها]                                                                                        |
| ٦٧٨   | ١٢ ـ ٢ ـ باب: الحرام وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحْزِمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ |
| ٦٨٠   | ٣-١٢ ـ ٣ ـ باب: تخيير النبي ﷺ نساءه                                                                   |
|       | ١٢ ـ ٤ ـ باب: [باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: ﴿وَإِن                           |
| 777   | تَظَانَهُرَا عَلَيْهِ ﴾ ]تناهُرًا عَلَيْهِ ﴾ ]                                                        |
| ٦٨٩   | ١٢ _ ٥ _ باب: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً وأين تعتد؟                                                       |
| 79.   | ١٢ ــ ٦ ــ باب: كراهية خروج المطلقة ثلاثاً من بيتها إلا لحاجة                                         |
| ٦٩٠   | ١٢ ـ ٧ ـ باب: عدَّة الحامل المتوفى زوجها                                                              |
| 791   | ١٢ ـ ٨ ـ باب: الإحداد                                                                                 |
| 790   | ١٣ _ [كتاب اللعان]                                                                                    |

| الصفحا     | الموضوع رقم ا                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 790        | ١٣ ـ ١ ـ باب: اللعان، وأبن يكون؟                                       |
| 797        | ١٣ ـ ٢ ـ باب: يبدأ الرجل باللعان                                       |
| 797        | ١٣ ـ ٣ ـ باب: صداق الملاعنة                                            |
| 797        | ١٣ ـ ٤ ـ باب: إلحاق الولد بالملاعنة                                    |
| 797        | ١٣ ـ ٥ ـ باب: كيف اللعان؟                                              |
| 799        | ١٣ ـ ٦ ـ باب: الغيرة في الله                                           |
| ٧٠٠        | ۱۳ ـ ۷ ـ باب: إنكار لون الولد ونزع العرق                               |
| ٧٠٣        | ١٤ ـ كتاب العتق                                                        |
| ٧٠٣        | ١٤ ـ ١ ـ باب: الاستسعاء في العبد إذا لم يكن لصاحبه مال                 |
| ٧٠٤        | ١٤ ـ ٢ ـ باب: ما يصح من الشروط وما لا يصح                              |
| V • 0      | ١٤ ـ ٣ ـ باب: تخيير المعتقة في زوجها، وأكل السيد مما تصدق به على العبد |
| ٧٠٦        | ١٤ ـ ٤ ـ باب: النهي عن بيع الولاء وعن هبته                             |
| ٧٠٧        | ۱٤ ـ ٥ ـ باب: إثم من تولي غير مواليه                                   |
| ٧٠٨        | ١٤ ـ ٦ ـ باب: فضل من أعتق رقبة مؤمنة                                   |
| ٧٠٨        | ١٤ ـ ٧ ـ [باب: فضل عتق الوالد]                                         |
| ٧.٩        | الجزء الثاني من مختصر صحيح الإمام                                      |
| <b>Y11</b> | ١٥ ـ كتاب البيوع                                                       |
| ٧١١        | ١٠ ـ ١ ـ باب: النهي عن الملامسة والمنابذة                              |
| ٧١٢        | ١٥ ـ ٢ ـ باب: بيع الحصاة                                               |
| ٧١٢        | ١٥ ـ ٣ ـ باب: النهي عن بيع حبل الحبلة، والسوم على سوم أخيه             |
| ۷۱۳        | ١٥ ـ ٤ ـ باب: النهي عن النَّجش والتصرية، وتلقي البيوع                  |
| ۲۱۲        | ١٥ _ ٥ _ باب: نقل الطعام إذا كان جزافاً قبل بيعه                       |
| ٧١٨        | ١٥ _ ٦ _ باب: النهي عن بيع الجزاف من الطعام بالمكيال من جنسه           |
| ٧١٨        | ١٥ ـ ٧ ـ [باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين]                            |
| <b>٧19</b> | ١٥ ـ ٨ ـ باب: الصدق في البيع والبيان فيه                               |
| ٧٢.        | 10 ـ ٩ ـ باب: ما يقول من يخدع في البيع                                 |

| لصفحا        | الموضوع رقم ا                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٠          | ١٥ ـ ١٠ ـ باب: النهي عن بيع الثمر حتى يزهى وتذهب عاهته             |
| 777          | ١٥ ـ ١١ ـ باب: الثمر بالتَّمر                                      |
| 777          | ١٥ ـ ١٢ ـ باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة                         |
| ٧٢٣          | ١٥ ـ ١٣ ـ باب: جواز بيع العرايا بخرصها                             |
| ٥٢٧          | ١٥ ـ ١٤ ـ باب: حكم ثمر النخل إذا بيعت وقد أبرت                     |
| 777          | ١٥ ـ ١٥ ـ باب: النهي عن بيع المخابرة والمعاومة وما أشبهها          |
| <b>Y Y Y</b> | ١٥ ـ ١٦ ـ باب: كراء الأرض بما يخرج منها                            |
| ۱۳۷          | ١٥ ـ ١٧ ـ باب: النهي عن بيع السنين والحقول                         |
| ٧٣٢          | ١٥ ـ ١٨ ـ باب: جواز كراء الأرض بالذهب والورق                       |
| ٧٣٣          | ١٥ ـ ١٩ ـ باب: النهي عن مزارعة الأرض وجواز إجارتها                 |
| ۷۳٥          | ١٦ ـ [كتاب المساقاة والمزارعة]                                     |
| ۷۳٥          | ١٦ ـ ١ ـ باب: المساقاة ومعاملة الأرض                               |
| ٧٣٦          | ١٦ ـ ٢ ـ باب: ما يكون لأصحاب الضياع من الثواب فيما يزرعون          |
| ٧٣٧          | ١٦ ـ ٣ ـ باب: الأمر بالوضع إذا أصاب الثمر جائحة                    |
| ٧٣٩          | ١٦ ـ ٤ ـ باب: من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به                      |
| ٧٤٠          | ۱ <b>٦ ـ ٥ ـ باب:</b> «من أنظر معسراً أو تجاوز عنه»                |
| ٧٤١          | ١٦ ـ ٦ ـ باب: «مطل الغني ظلم»، والحوالة وصحتها                     |
| 737          | ١٦ ـ ٧ ـ باب: النهي عن بيع فضل الماء ومنعه                         |
| 737          | ١٦ ـ ٨ ـ باب: النهي عن ثمن الكلب والسنور ومهر البغي، وحلوان الكاهن |
| ٧٤٤          | ١٦ ـ ٩ ـ باب: الرخصة في كلب الزرع والصيد والغنم                    |
| ٧٤٤          | ١٦ ـ ١٠ ـ باب: إثم من أمسك كلباً لما لا يجوز                       |
| ٧٤٥          | ١٦ ـ ١١ ـ باب: إباحة أجرة الحجام                                   |
| ٧٤٦          | ١٦ ـ ١٢ ـ باب: تحريم الخمر                                         |
| V            | ١٦ ـ ١٣ ـ باب: تحريم الربا                                         |
| ٧٤٨          | ١٦ ـ ١٤ ـ باب: تحريم الميتة والأصنام والخنازير                     |
| ٧٤٨          | ١٦ ـ ١٥ ـ باب: تحريم بيع ما حرم الله سبحانه                        |

| الصفحا       | الموضوع رقم ا                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| V E 9        | ١٦ ـ ١٦ ـ باب: بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والربا فيه                           |
| ٧٥١          | ١٦ ـ ١٧ ـ باب: سقوط الربا في الأشياء المنهي عنها إذا اختلفت أصنافها                  |
| ٧٥١          | ١٦ ـ ١٨ ـ باب: البيع إلى أجلٍ، والنهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة                      |
| VOY          | ١٦ ـ ١٩ ـ باب: بيع القلادة فيها ذهب وخرز بذهبِ                                       |
| ٧٥٣          | ١٦ ـ ٢٠ ـ [باب: بيع الطعام مثلا بمثل]                                                |
| ٧٥٤          | ١٦ ـ ٢١ ـ باب: النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً                                    |
| ۲٥٦          | ١٦ ـ ٢٢ ـ باب: قوله عليه السلام: «إنما الربا في النسيئة»                             |
| ٧٥٧          | ١٦ ـ ٢٣ ـ باب: لعن آكل الربا وموكله                                                  |
| ٧٥٨          | ١٦ ـ ٢٤ ـ باب: اتقاء الشبهات                                                         |
| ٧٥٨          | ١٦ ـ ٢٥ ـ باب: بيع البعير، واستثناء حملانه                                           |
| ٧٦٠          | ١٦ ـ ٢٦ ـ باب: من استسلف شيئاً وقضى خيراً منه                                        |
| 177          | ١٦ ـ ٢٧ ـ باب: بيع العبد بالعبدين                                                    |
| 777          | ١٦ ـ ٢٨ ـ باب: بيع الطعام نسيئة برهن                                                 |
| 777          | ١٦ ـ ٢٩ ـ باب: السلف في الثمار                                                       |
| 777          | ١٦ ـ ٣٠ ـ باب: النَّهي عن الاحتكار                                                   |
| ٧٦٣          | ١٦ ـ ٣١ ـ باب: النَّهي عن اليمين في البيع                                            |
| 777          | ١٦ ـ ٣٢ ـ باب: الشركة وما يجب على الشريك                                             |
| ۷٦٥          | ١٧ _ كتاب الشفعة                                                                     |
| ۷٦٥          | ١٧ ــ ١ ــ باب: كراهية منع الجار غرز الخشب في الجدار                                 |
| 777          | ١٧ ـ ٢ ـ باب: إثم المقتطع ظلماً                                                      |
| <b>Y7Y</b>   | ١٧ ـ ٣ ـ [باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه]                                           |
| <b>٧</b> ٦٩  | ١٨ ـ كتاب الفرائض                                                                    |
| 779          | ۱۸ ـ ۱ ـ باب: من أحق بفاضل المال                                                     |
| <b>P F V</b> | ۱۸ ـ ۲ ـ باب: في الكلالة                                                             |
| ٧٧١          | ١٨ ـ ٣ ـ [باب: آخر آيةٍ أنزلت آية الكلالة]                                           |
| ٧٧١          | <ul> <li>١٨ ـ ٤ ـ باب: الفرائض، وقوله عليه السلام: «من ترك مالاً فلورثته»</li> </ul> |

| لصفحة        | الموضوع رقم ا                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٧٣          | ١٩ ـ كتاب الهبة                                                    |
| ٧٧٣          | ١٩ ـ ١ ـ باب: النهي عن العود في الهبة                              |
| ٧٧٤          | ١٩ ـ ٢ ـ باب: الأمر بالعدل في إعطاء الولد والرجوع فيه              |
| ٧٧٦          | <b>١٩ ـ ٣ ـ باب:</b> العمرى                                        |
| 777          | <b>١٩ ـ ٤ ـ باب:</b> العمري التي تجوز                              |
| VVV          | ١٩ ـ ٥ ـ باب: العمرى إرث لأهلها                                    |
| ٧٧٨          | <b>١٩ ـ ٦ ـ باب:</b> الأمر بالوصية                                 |
| YYA          | ١٩ ـ ٧ ـ باب: حدُّ الوصية بالثلث                                   |
| ٧٨٠          | ١٩ ـ ٨ ـ باب: جواز الصدقة عمن لم يوص                               |
| ٧٨١          | ١٩ ـ ٩ ـ باب: ما يبقى للعبد من أعمال البر بعد وفاته                |
| YAY          | ۱۹ ـ ۱۰ ـ باب: وصيته عليه السلام بكتاب الله تعالى                  |
| ۷۸٥          | ۲۰ ـ كتاب النذور والأيمان                                          |
| ۷۸٥          | ٢٠ ـ ١ ـ باب: قضاء النذر عن الميت                                  |
| ۷۸٥          | ٢٠ ـ ٢ ـ [باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً]                  |
| ۲۸۷          | ٢٠ ـ ٣ ـ [باب: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد] |
| ٧٨٨          | ٢٠ ـ ٤ ـ باب: من نذر أن يمشي إلى مكة                               |
| ٧٨٨          | ۲۰ ـ ٥ ـ باب: كفَّارة النذر                                        |
| <b>V</b> A 9 | ٢٠ ـ ٦ ـ باب: النَّهي عن الحلف بغير الله                           |
| ٧٩٠          | ۲۰ ـ ۷ ـ باب: كفارة اليمين بغير الله تعالى                         |
| <b>V9</b> •  | ٧٠ ـ ٨ ـ باب: رجوع الحالف عن حلفه والتكفير                         |
| <b>V91</b>   | ٧٠ ـ ٩ ـ باب: كفارة اليمين بالله عز وجل                            |
| <b>7</b> 97  | ٠٠- ١٠ - باب: النهي عن سؤال الإمارة                                |
| <b>7 P V</b> | ٢٠ ـ ١١ ـ باب: اليمين على نية المستحلف                             |
| ٧٩٣          | ٢٠ ـ ١٢ ـ باب: الاستثناء في اليمين واستحبابه                       |
| ٧ <b>٩٤</b>  | ٢٠ ـ ١٣ ـ باب: الأمر بالوفاء بالإيمان والنذور                      |
| V90          | ٢٠ ـ ١٤ ـ باب: صحبة ملك اليمين                                     |

| لصفحا       | الموضوع رقم ا                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩٧         | ٢٠ ـ ١٥ ـ باب: قذف المملوك بالزنا                                        |
| <b>٧</b> 9٧ | ٢٠ ـ ١٦ ـ باب: الإحسان إلى المملوك                                       |
| ٧٩٨         | ٢٠ ـ ١٧ ـ باب: أجر العبد إذا نصح                                         |
| <b>v</b> 44 | ٢٠ ـ ١٨ ـ [باب: من أعتق شركاً له في عبد]                                 |
| ۸۰۰         | ٢٠ ـ ١٩ ـ باب: الرجل يعتق مماليكه عند الموت                              |
| ۸٠٠         | ٢٠ ـ ٢٠ ـ [باب: جواز بيع المدبّر]                                        |
| ۸۰۱         | ٢١ ـ كتاب القسامة والحدود والديات                                        |
| ۸۰۲         | ٢١ ـ ١ ـ باب: الحكم فيمن ارتدَّ                                          |
| ۸۰۳         | ٢١ ــ ٢ ــ باب: من قتل بحجر قتل بمثله                                    |
| ۸۰٤         | ٣٠٣ ـ ٣ ـ باب: من عضَّ يد رجلِ فانتزع ثنيته                              |
| ۸۰٥         | ٢١ ـ ٤ ـ باب: الأمر بالقصاص إلا أن يرضوا بالدية                          |
| ۸۰۵         | ٢١ ـ ٥ ـ باب: ما يحل دم المسلم                                           |
| ۸۰٦         | ٢١ ـ ٦ ـ باب: إثم من سنَّ القتل                                          |
| ۸۰٦         | ٢١ ـ ٧ ـ باب: أوَّل ما يقضى يوم القيامة في الدماء                        |
| ٨٠٦         | ٢١ ـ ٨ ـ باب: التشديد في القتل والمال والعرض                             |
| ۸۰۷         | ٢١ ـ ٩ ـ باب: الرجل يقرُّ بالقتل، ثم يعفى عنه                            |
|             | ٢١ ـ ١٠ ـ [باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة |
| ۸٠٩         | الجاني]                                                                  |
| ۸۱۰         | ٢١ ـ ١١ ـ باب: حدُّ السرقة، وما تقطع فيه اليد                            |
| ۸۱۱         | ٢١ ـ ١٢ ـ باب: النَّهي عن الشفاعة في الحدود                              |
| ANY         | ٢١ ـ ١٣ ـ باب: حدُّ الثيب والبكر في الزنا                                |
| ۸۱۳         |                                                                          |
| ۸۱٤         | ٢١ ـ ١٥ ـ باب: حدِّ من اعترف بالزنا                                      |
| Alo         | ١٦ ـ ٢٦ ـ باب: صفة الرجم في الزنا                                        |
| ۸۱۸         | ٧١ ـ ١٧ ـ باب: ما جاء في صفة الحفر للمرجوم                               |
| 71          | ٧١ _ ١٨ _ بات: الأمر بحدِّ الأمة                                         |

| الصفحا    | الموضــوع رقم                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۱       | ٢١ ـ ١٩ ـ باب: تأخير إقامة الحد على النفساء                       |
| <b>77</b> | ٢١ ـ ٢٠ ـ باب: حدِّ الخمر والفرية                                 |
| ۸۲۳       | ٢١ ــ ٢١ ــ [باب: قدر أسواط التعزير]                              |
| ۸۲۳       | ٢١ ـ ٢٢ ـ باب: اجتناب المحارم وترك أمور الجاهلية، وما يكفر الحدُّ |
| 378       | ٢١ ـ ٢٣ ـ [باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار]                  |
| ۸۲٥       | ۲۲ _ كتاب القضاء والشهادات                                        |
| 140       | ۲۲ ـ ۱ ـ [باب: اليمين على المدَّعي عليه]                          |
| ٥٢٨       | ۲۲ ـ ۲ ـ باب: القضاء بالشاهد واليمين                              |
| ۲۲۸       | ٢٢ ـ ٣ ـ [باب: بيان أن حكم الحاكم لا يغيّر الباطن]                |
| ۲۲۸       | ٢٢ _ ٤ _ [باب: قضية هند بنت عتبة]                                 |
| ۸۲۷       | ٢٢ ـ ٥ ـ باب: النهي عن إضاعة المال                                |
| ۸۲۸       | ۲۲ ـ ٦ ـ باب: ما للحاكم إذا اجتهد                                 |
| ۸۲۸       | ۲۲ ـ ۷ ـ باب: أدب القاضي وما عليه من تعاهد نفسه                   |
| 4         | ۲۲ ـ ۸ ـ باب: معرفة الحكم الذي يمكن رده                           |
| 444       | ۲۲ ـ ۹ ـ [باب: خير الشهود]                                        |
| ۸۳۰       | ٢٢ ـ ١٠ ـ [باب: اختلاف المجتهدين]                                 |
| ۸۳۱       | ٢٢ ـ ١١ ـ [باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين]                 |
| ۸۳۱       | ٢٢ ـ ١٢ ـ باب: اللقطة وحكمها وحفظها                               |
| ۸۳۳       | ٢٢ _ ١٣ _ [باب: في لقطة الحاجّ]                                   |
| ۸۳۳       | ٢٢ _ ١٤ _ [باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها]                |
| ۸۳۳       | ٢٢ـ ١٥ ـ باب: الضيافة يوم وليلة                                   |
| ٨٣٤       | ٢٢ ـ ١٦ ـ [باب: استحباب المواساة بفضول المال]                     |
| ۸۳٥       | ٢٢ ـ ١٧ ـ [باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها]       |
| ۸۳۷       | ٢٣ _ [كتاب الجهاد والسير]                                         |
| ۸۳۷       | ٢٣ ـ ١ ـ باب: الدعوة للقتال والإغارة                              |
| ۸۳۸       | ٢٣ ـ ٢ ـ باب: الأمر بحسن السيرة في معاملة الناس، والنهي عن الغدر  |

| موضـــوع رقم الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | الم  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| ٢ ـ ٣ ـ باب: الغادر ٢                                                     | ۲۳   |
| ۲ ـ ٤ ـ باب: «الحرب خدعة» ٩٠                                              | 24   |
| ٢ ـ ٥ ـ باب: «لا تمنوا لقاء العدوِّ»                                      | 24   |
| ٢ ـ ٦ ـ باب: قوله عليه السلام يوم أحد، والنهي عن قتل النساء والصبيان • :  | 74   |
| ١ ــ ٧ ــ باب: ما ورد في النبات                                           | 74   |
| ١ ـ ٨ ـ باب: إحلال الغنائم                                                | ۲۳   |
| ١ ـ ٩ ـ باب: الأنفال٢                                                     | ۲۳.  |
| ١ - ١٠ ـ باب: هل ينفل الإمام من الغنيمة، وإعطاء السلب للقاتل بالاجتهاد    | 24   |
| نعه                                                                       | ومنع |
| ١ ـ ١١ ـ باب: ذكر السلب                                                   | ۲۳.  |
| ١ ـ ١٦ ـ [باب: التَّنفيل وفداء المسلمين بالأساري] ٤٧                      | ۲۳.  |
| ۱ <b>- ۱۳ ـ باب</b> : قوله ﷺ: «لا نورث» وما يليه                          | ۲۳   |
| ' ـ ١٤ ـ باب: قصة فدك، وما بقي من خمس خيبر ٤٩                             | ۲۳   |
| ' ــ ١٥ ــ باب: معرفة ما تقع في القسمة، وما يكون فيئاً للإمام ٩٩          | ۲۳   |
| " ـ ١٦ ـ باب: قوله عليه السلام: «لا نورث ما تركنا صدقة»، وعمل الأئمة بعده | ۲۳_  |
| الأموال بعمله                                                             | في ا |
| ـ ١٧ ـ باب: سهمان الفارس والرَّاجل من الغنيمة                             | ۲۲ ـ |
| ' - ١٨ - باب: في ترك الإمام المنَّ                                        | ۲۳ ـ |
| <b>ـ ١٩ ـ باب:</b> ذكر أحد                                                | - 44 |
| - • ٢ - [باب: إجلاء اليهود من الحجاز] ٩٥                                  | - 44 |
| ' ـ ۲۱ ـ [باب: إخراج اليهود والنصاري من جزيرة العرب]                      | ۲۲ ـ |
| ٔ ــ ۲۲ ــ باب: نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذٍ                       |      |
| · _ ٢٣ _[باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهمّ الأمرين المتعارضين] ٢٣          | - ۲۲ |
| ُ ـ ٢٤ ـ باب: ردُّ المهاجرين على الأنصار يوم خيبر                         |      |
| ـ <b>٢٥ ـ [باب:</b> جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب]              | _    |
| - ٢٦ - [ماب: كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام]                     | _ 44 |

| الصفح | الموضـــوع رقم ا                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢٨   | ٢٧ ـ ٢٧ ـ [باب: كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام]                |
| PFA   | ٢٣ ــ ٢٨ ــ[باب: غزوة حنين]                                                    |
| ۸۷۱   | ۲۳ ـ ۲۹ ـ باب: ذكر الطائف                                                      |
| 777   | ٣٣ ـ ٣٠ ـ باب: غزوة بدرٍ وهي أوَّل غزوةٍ                                       |
| ۸۷۳   | ٣١ ـ ٣١ ـ باب: قصة الفتح                                                       |
| ۸٧٥   | ٣٢ - ٣٣ - باب: إخراج الأصنام من حول الكعبة                                     |
| ۸۷٦   | ٢٣ ـ ٣٣ ـ باب: قصَّة الحديبية                                                  |
| ۸٧٨   | ٣٢ ـ ٣٤ ـ باب: نزول الفتح والوفاء بالعهد                                       |
| ۸۷۹   | <b>٣٣ ـ ٣٥ ـ [باب:</b> غزوة الأحزاب]                                           |
| ۸۸۰   | ٣٣ ـ ٣٦ ـ [باب: غزوة أحد]                                                      |
|       | ٣٧ ـ ٣٧ ـ باب: صبر الأنبياء على أذى قومهم وما لقي ﷺ من المشركين ودعائه         |
| ۸۸۱   | عليهمعليهم                                                                     |
| ٨٨٢   | ٣٨ ـ ٣٨ ـ [باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ﷺ]                       |
| ۸۸۲   | <ul> <li>٢٣ ـ ٣٩ ـ [باب: ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين]</li> </ul> |
| ۸۸٤   | ٢٣ ـ • ٤ ـ باب: ما لقي النبي ﷺ من أذى قومه                                     |
| ۸۸٥   | ٢٣ ـ ٤١ ـ باب: إبطاء الوحي عن النبي ﷺ                                          |
| ۸۸٥   | <ul> <li>٢٣ ـ ٤٢ ـ باب: دعائه إلى الله تعالى وصبره على المنافقين</li> </ul>    |
| ۸۸۷   | ٣٣ ـ ٤٣ ـ باب: قتل أبي جهل                                                     |
| ۸۸۷   | ٣٣ ـ ٤٤ ـ باب: قتل كعب بن الأشرف [طاغوت اليهود]                                |
| ۸۸۹   | ٣٣ ـ ٥٥ ـ [باب: غزوة خيبر]                                                     |
| 441   | ٢٣ ـ ٤٦ ـ باب: غزوة الأحزاب وهي: الخندق                                        |
| ۸۹۲   | ٣٣ ـ ٤٧ ـ باب: غزوة ذي قرد                                                     |
| ۸۹۳   | ٢٣ ـ ٤٨ ـ باب: الحديبية، والمبايعة تحت الشجرة                                  |
| 4 • ٦ | ٣٣ _ ٤٩ _ باب: كم غزا رسول الله ﷺ                                              |
| 9.4   | ٢٣ ـ . ٥ ـ باب: غزوة ذات الرِّقاع                                              |
| ۹۰۸   | ۲۳ ـ ۵۱ ـ باب: ترك الاستعانة بالمشركين                                         |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 911   | ٢٤ ـ كتاب الإمارة                                                         |
| 911   | ٢٤ ـ ١ ـ باب: فضل قريشِ وتقديمهم واستحقاقهم للخلافة                       |
| 918   | ٢٠ ـ ٢ ـ باب: لا تسأل الإمارة                                             |
| 917   | ٢٤ ـ ٣ ـ باب: من ولي شيئاً، فعدل فيه ورفق                                 |
| 914   | ٢٤ ـ ٤ ـ باب: الرعية والعدل فيها، وكيف إن غشَّ                            |
| 97.   | ٢٤ ـ ٥ ـ باب: وجوب طاعة السلطان إذا أمر بطاعة الله عز وجل في العسر واليسر |
|       | ٢٤ - ٦ - باب: العمل بطاعة السلطان، وإن كان عبداً، إذا عدل بكتاب الله      |
| 94.   | عز وجل                                                                    |
| 971   | ٢٤ ـ ٧ ـ باب: السمع والطاعة إلا أن يروا كفراً بواحاً                      |
| 977   | ٢٤ ـ ٨ ـ باب: الوفاء بالبيعة للخلفاء الأوَّل فالأوَّل                     |
| 974   | ٢٤ ـ ٩ ـ باب: ما يجب على العبد استعماله إذا تغيَّرت الأمور والأمراء       |
| 378   | ٢٤ ـ ١٠ ـ باب: الأمر بالصبر عند الأثرة                                    |
| 378   | ٢٤ ـ ١١ ـ باب: الأمر بطاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق                       |
| 940   | ٢٤ ـ ١٧ ـ باب: من سأل عن الشَّرِّ مخافة أن يدركه                          |
| 977   | ٢٤ ـ ١٣ ـ باب: إثم من فارق الجماعة                                        |
| 977   | ٢٤ ـ ١٤ ـ باب: إذا بويع اثنان، قتل الثاني كائناً من كان                   |
| 478   | ٢٤ ـ ١٥ ـ باب: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»                    |
| 478   | ٢٤ ـ ١٦ ـ باب: خيار الأثمَّة وشرارهم                                      |
| 979   | ٢٤ ـ ١٧ ـ باب: عدد أصحاب الشجرة الذين بايعوا على ترك الفرار               |
| 94.   | ٢٤ ـ ١٨ ـ باب: من قال: إنما بايعنا يوم الحديبية على الموت                 |
| 9371  | ۲۲_۱۹_باب: «لا هجرة بعد الفتح»                                            |
| 944   | ٢٤ ـ ٢٠ ـ باب: هجرة المؤمنات وامتحانهنَّ عند المبايعة                     |
| 944   | ٢١ ـ ٢١ ـ باب: الحدُّ بين الصغير والكبير                                  |
| 336   | ٢٤ ـ ٢٧ ـ باب: النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوِّ                     |
| 988   | ٢٤ ـ ٢٣ ـ باب: سبق الخيل                                                  |
| 944   | ٢٥ ـ كتاب الحهاد                                                          |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 940    | ٢٥ ـ ١ ـ باب: تمني الشهادة في سبيل الله                                                              |
| ۹۳۸    | ٢٥ ـ ٢ ـ باب: فضل الشهادة                                                                            |
| ۹۳۸    | ٣-٢٥ باب: قوله: ﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ ﴾                                                 |
| 949    | ٢٥ ـ ٤ ـ باب: الغدوة والروحة                                                                         |
| 939    | ٢٥ _ ٥ _ باب: أفضل الأعمال: الإيمان والجهاد                                                          |
| 98.    | ٢٥ ـ ٦ ـ باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين                                              |
| 981    | ٢٥ ـ ٧ ـ باب: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَتًا ﴾ ، وأرواح الشهداء |
| 984    | ٢٥ ـ ٨ ـ باب: أي الناس أفضل                                                                          |
| 984    | ٢٥ ـ ٩ ـ باب: الرجلان يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة                                                 |
| 988    | ٢٥ _ ١٠ _ باب: من ادَّخر شيئاً من غاز لم يبارك له فيه                                                |
| 980    | ٢٥ ـ ١١ ـ باب: نيابة الخارج عن القاعد                                                                |
| 980    | ٢٥ ـ ١٢ ـ باب: حرمة نساء المجاهدين                                                                   |
| 987    | ٢٥ ـ ١٣ ـ باب: الحثِّ على الجهاد، وبعث العيون في الغزو                                               |
| 987    | ٢٥ ـ ١٤ ـ باب: الجنة تحت ظلال السيوف                                                                 |
| 981    | ٢٥ ــ ١٥ ـ باب: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾                                                                 |
| 989    | ٢٥ ــ ١٦ ـ باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                                                    |
| 90+    | ٢٥ ـ ١٧ ـ باب: من قاتل للرياء والسمعة                                                                |
| 901    | ٢٥ ــ ١٨ ـ باب: تمام أجر الغازي في ترك الغنيمة                                                       |
| 907    | ٢٥ _ ١٩ _ باب: «الأعمال بالنيات»                                                                     |
| 907    | ٢٥ _ ٢٠ _ باب: من طلب الشهادة                                                                        |
| 904    | ٢٥ ــ ٢١ ــ باب: إثم من مات، ولم يغز، ولم ينو الغزو                                                  |
| 904    | ٢٥ ـ ٢٢ ـ باب: من حبس نفسه لمرض عن الغزو، فهو شريك في الأجر                                          |
| 908    | ٢٥ ـ ٢٣ ـ باب: غزو البحر                                                                             |
|        | ٢٥ _ ٢٤ _ باب: فضل الرباط ومن يستحق اسم الشهادة، سوى المجاهد في سبيل                                 |
| 900    | الله عز وجل                                                                                          |
| 907    | ٠٠ _ ٢٥ _ باب: إماطة الأذى                                                                           |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 900   | ٢٥ ـ ٢٦ ـ باب: الحثُّ على تعلَّم الرَّمي                                  |
|       | ٢٥ ـ ٢٧ ـ باب: قوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى قيام |
| 907   | الساعة»                                                                   |
| 909   | ٢٥ ـ ٢٨ ـ باب: فضل أهل الغرب، والرفق بالبهائم، واجتناب المبيت في الطريق   |
| 97.   | ٢٥ ـ ٢٩ ـ باب: أمر المسافر بتعجيل الرجوع إذا قضى نهمته                    |
| 97.   | ٢٥ ــ ٣٠ ـ باب: كراهية الطروق ليلاً                                       |
| 975   | ٢٦ ـ كتاب الصيد والذباثح                                                  |
| 978   | ٢٦ ـ ١ ـ باب: صيد الكلب المعلِّم                                          |
| 478   | ٢٦ ـ ٢ ـ باب: حكم الصيد بالنبل وإن غاب عنه                                |
| 970   | ٣٦ ـ ٣ ـ باب: النَّهي عن أكل كل ذي ناب                                    |
| 970   | ٢٦ ـ ٤ ـ باب: النَّهي عن أكل ذي المخلب                                    |
| 970   | ٢٦ _ ٥ _ باب: أكل دواب البحر                                              |
| 477   | ٢٦ ـ ٦ ـ باب: تحريم الحمر الإنسية                                         |
| 979   | ٢٦ ـ ٧ ـ باب: أكل لحوم الخيل                                              |
| 979   | ٢٦ ـ ٨ ـ باب: أكل الضَّبِّ                                                |
| 971   | ٢٦ ـ ٩ ـ باب: أكل الجراد                                                  |
| 971   | ٢٦ _ ١٠ _ باب: أكل الأرنب                                                 |
| 477   | ٢٦ ـ ١١ ـ باب: النهي عن الخذف                                             |
| 974   | ٢٦ ــ ١٢ ــ باب: الأمر بالإحسان في الذبح وتحديد الشفرة                    |
| 977   | ٢٦ _ ١٣ _ باب: النَّهي عن قتل البهائم صبراً                               |
| 978   | ٢٦ _ ١٤ _ باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، ومتى تذبح؟                |
| 478   | ٢٦ _ ١٥ _ باب: منه                                                        |
| 440   | ٢٦ _ ١٦ _ باب: ما يجزيء في الأضحية من المسن                               |
| 970   | ٢٦ ـ ١٧ ـ باب: الأضحية بالجذعة من الضأن                                   |
| 940   | ٢٦ _ ١٨ _ باب: استحباب الأضحية بكبشين أملحين أقرنين باليد ويسمِّي ويكبِّر |
| 977   | ٢٦ _ ١٩ _ باب: الذبح بما أنهر الدم، والنهي عن السنِّ والظفر               |

| لصفحا | الموضوع رقم ا                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 977   | ٢٦ ـ ٢٠ ـ باب: النهي عن أكل الضحايا بعد ثلاثِ                           |
| 9٧٧   | ٢٦ ـ ٢١ ـ باب: الرخصة فيه، وجواز الادِّخار                              |
| 9 > 9 | ٢٦ ـ ٢٢ ـ باب: إبطاله على فعل أهل الجاهلية من ذبحهم للأصنام             |
| ٩٨٠   | ٢٦ ـ ٢٣ ـ باب: ترك أخذ الشعر والأظفار في العشر للمضحي                   |
| ٩٨٠   | ٢٦ ـ ٢٤ ـ باب: النهي عن الذبح لغير الله تعالى                           |
| 912   | ۲۷ ـ كتاب الأشرية                                                       |
| 9.74  | ٢٧ ـ ١ ـ باب: تحريم شرب الخمر                                           |
| 910   | ۲۷ ـ ۲ ـ باب: النهي عن تخليل الخمر                                      |
| 910   | ٢٧ ــ ٣ ــ باب: النهي عن التَّداوي بالخمر                               |
| 917   | ٢٧ ــ ٤ ــ باب: من أي شيءِ الخمر، والنهي عن انتباذ الخليطين             |
| 944   | ٢٧ ــ ٥ ـ باب: النهي عن الدبَّاء والمزفت والنقير                        |
| 914   | ٢٧ ــ ٦ ــ باب: جواز الشرب في الأسقية كلها، وتحريم كل مسكر              |
| 99.   | ۲۷ ـ ۷ ـ باب: تحريم كل مسكر والوعيد فيه                                 |
| 991   | ٢٧ ـ ٨ ـ باب: تحريم الخمر في الآخرة، على من شربها في الدنيا، إلا إن تاب |
| 991   | ٢٧ _ ٩ _ باب: المدة التي ينتبذ إليها                                    |
| 997   | ۲۷ ـ ۱۰ ـ باب: ما ينبذ ليلاً فيشرب غدوة وبعكسه                          |
| 994   | ٢٧ ـ ١١ ـ باب: الشرب في القدح                                           |
| 994   | ۲۷ ـ ۱۲ ـ باب: شرب اللبن من الراعي                                      |
| 994   | ٢٧ _ ١٣ _ باب: الأمر بتخمير الإناء                                      |
| 998   | ٢٧ _ ١٤ _ باب: سبب الأمر بتغطية الإناء، وإطفاء النار                    |
| 990   | ٢٧ _ ١٥ _ باب: الأمر بتغطية الإناء وذكر اسم الله تعالى                  |
| 997   | ٢٨ ـ كتاب الأطعمة                                                       |
| 997   | ٢٨ ـ ١ ـ باب: التسمية على الطعام                                        |
| 441   | ٢٨ ــ ٢ ــ باب: الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال            |
| 991   | ٢٨ ــ ٣ ــ باب: الأمر بالأكل ممَّا يليك، والنهي عن اختناث الأسقية       |
| 999   | ٢٨ ـ ٤ ـ باب: النهى عن الشرب قائماً                                     |

| الصفحة  | الموضوع رقم                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | ٢٨ _ ٥ _ باب: الرخصة في الشرب قائماً                                              |
| ١       | ٢٨ ـ ٦ ـ باب: النهي عن التنفس في الإناء                                           |
| 1 • • 1 | ٢٨ ـ ٧ ـ باب: جواز التنفس في الإناء                                               |
| 1 • • 1 | ٢٨ ـ ٨ ـ باب: السنة في دفع الشراب إلى من عن يمينه                                 |
| 1       | ۲۸ ـ ۹ ـ باب: كراهية مسح اليد حتَّى تلعق                                          |
| 1       | ۲۸ ـ ۱۰ ـ باب: الأكل بثلاث أصابع                                                  |
| 1       | ٢٨ ـ ١١ ـ باب: مسح الصحفة واللقمة إذا وقعت                                        |
| 1       | ٢٨ ـ ١٢ ـ باب: من دعي إلى طعام فتبعه غيره                                         |
| 1 * * 8 | ۲۸ ـ ۱۳ ـ باب: حضور الطعام من غير دعوة                                            |
|         | ٢٨ ـ ١٤ ـ باب: الضيافة لمن عرفت حاجته من المؤمنين إلى الطعام، ومعجزة              |
| 10      | النبيِّ ﷺ في القليل                                                               |
| 1 9     | ۲۸ _ ۱۰ _ باب: أكل الدباء                                                         |
| 1 • • 9 | ٢٨ ـ ١٦ ـ باب: أكل التمر وإلقاء النوى بين الأصبعين للسنَّة                        |
| 1.1.    | <ul> <li>٢٨ ـ ١٧ ـ باب: أكل القثّاء بالرطب</li> </ul>                             |
| 1.11    | ٢٨ ـ ١٨ ـ باب: من تصبح بتمر عجوة لم يضره سمٌّ، وعجوة المدينة شفاء                 |
| 1.11    | ٢٨ _ ١٩ _ باب: الكمأة من المنِّ                                                   |
| 1.14    | ٢٨ ـ ٢٠ ـ باب: في الكباث، و«نعم الإدام الخلُّ»                                    |
| 1.17    | ٢٨ ـ ٢١ ـ باب: في كراهية أكل الثوم                                                |
| 1.14    | ۲۸ ـ ۲۲ ـ باب: إيثار الضَّيف                                                      |
| 1.17    | ٢٨ _ ٢٣ _ باب: بركته ﷺ في الطعام، وطعام الاثنين كافي الثلاثة                      |
| 1 • 1%  | ٢٨ _ ٢٤ _ باب [١٣٧ / أ ف]: أكل المؤمن والكافر وترك عيب الطعام                     |
| 1.41    | ٢٩ ـ كتاب اللباس والزينة                                                          |
| 1.41    | ٢٩ ـ ١ ـ باب: النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضَّة                               |
|         | ٢٩ ـ ٢ ـ باب: النهي عن التختُّم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضَّة ولبس الحرير |
| 1.71    | الحرير                                                                            |
| 1.41    | ٢٩ ـ ٣ ـ باب: التغليظ في إناء الفضَّة للشرب والنهي عن لبس الحرير                  |

| الصفحا | الموضــوع رقم                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.78   | ٢٩ ـ ٤ ـ باب: النهي عن لبس الحرير إلاَّ قدر أصبعين                       |
| 37.1   | ٢٩ ـ ٥ ـ باب: النهي عن قباء الديباج                                      |
| 37.1   | ۲۹ ـ ٦ ـ باب: جواز لبس الحرير للنساء                                     |
| 1.70   | ٢٩ ـ ٧ ـ باب: لبس الحرير في العلة، وأنَّ من لبسه للخيلاء حرمه في الآخرة  |
| 1771   | ٢٩ ـ ٨ ـ باب: كراهية لبس المعصفر والقسِّيِّ للرجال                       |
| 1.47   | ۲۹ ــ ۹ ــ باب: لبس الحبرة والإزار والثوب الملبَّد                       |
| 1.44   | ۲۹ ـ ۱۰ ـ باب: اتخاذ الفرش وحدها                                         |
| 1.44   | ٢٩ ـ ١١ ـ باب: النهي عن خاتم الذهب للرجال                                |
| 1.41   | ٢٩ ــ ١٢ ــ باب: اتخاذ النعال وكيفية لبسها، والنهي عن المشي في نعل واحدة |
| 1.44   | ٢٩ ـ ١٣ ـ باب: النهي عن اشتمال الصَّمَّاء والاحتباء في ثوب واحد          |
| 1.44   | ٢٩ ــ ١٤ ــ باب: كراهية الاستلقاء ورفع إحدى الرجلين على الأخرى           |
| 1.44   | ٢٩_ ١٥ _ باب: إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى              |
| 1.44   | ٢٩ ـ ١٦ ـ باب: النهي عن التزعفر للرجال                                   |
| 1.77   | ٢٩ ـ ١٧ ـ باب: صبغ الشيب                                                 |
| 1.44   | ٢٩ ـ ١٨ ـ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة                    |
| 1.47   | ٢٩ ـ ١٩ ـ باب: في عذاب المصورين يوم القيامة                              |
| 1.47   | ٢٩ ـ ٢٠ ـ باب: تكليف المصور أن ينفخ الروح وليس بنافخ                     |
| 1.44   | ٢٩ ـ ٢١ ـ باب: كراهية الجرس [والقلائد]                                   |
| 1.44   | ٢٩ ـ ٢٢ ـ باب: النهي عن الوسم في الوجه                                   |
| 1.44   | ٢٩ ـ ٢٣ ـ باب: وسم الغنم في آذانها                                       |
| 1.49   | ٢٩ ـ ٢٤ ـ باب: النهي عن القزع، وإعطاء حق الطريق                          |
| 1.49   | ٢٩ ـ ٢٥ ـ باب: النهي عن وصل الشعر والوشم                                 |
| 13.1   | ٢٩ ـ ٢٦ ـ باب: النهي عن الزور الذي تكثر النساء به شعورهن                 |
| 7 - 57 | ٢٩ ـ ٢٧ ـ باب: كراهية الثياب التي تصف الجسد                              |
| 1.84   | ٢٩ ـ ٢٨ ـ باب: التشبع بما لم يعطه الزوج                                  |
| 1.50   | ٣٠ _ كتاب الأدب                                                          |

| الصفحة  | الموضوع رقم                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.50    | ٣٠ ـ ١ ـ باب: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»، وأحب الأسماء          |
| 73.1    | ٣٠ ــ ٢ ــ باب: تسمية المولود عبد الرحمن                            |
| 1301    | ٣٠ ـ ٣ ـ باب: التشبه بأسماء الصالحين                                |
| 1. 57   | ٣٠ ـ ٤ ـ <b>باب</b> : كراهية أفلح ورباح ويسار ونافع                 |
| 1 • ٤٧  | ٣٠ ـ ٥ ـ باب: الرخصة في هذه الأسماء وتغيير الاسم                    |
| ١٠٤٨    | ٣٠ ـ ٦ ـ باب: كراهية التزكية في الأسماء                             |
| ١٠٤٨    | ٣٠ ـ ٧ ـ باب: كراهية التسمي بملك الأملاك                            |
| 1 • £ 9 | ٣٠_ ٨ ـ باب: تحنيك المولود بالتمر، والصبر على المصية                |
| 1.0.    | ٣٠ ـ ٩ ـ باب: تسمية المولود: إبراهيم، وعبد الله، ومسحه، والدعاء له  |
| 1.01    | ٣٠ ـ ١٠ ـ باب: تقريبه عليه السلام الصبيان ومزاحه معهم وتسمية المنذر |
| 1.07    | ٣٠ ـ ١١ ـ باب: كيف الاستئذان                                        |
| 1.04    | ٣٠ ــ ١٢ ــ باب: كراهية أن يقول عند الاستئذان : أنا                 |
| 1.08    | ٣٠ ــ ١٣ ــ باب: كراهية الاطلاع في بيت الإنسان                      |
| 1.00    | ٣٠ ــ ١٤ ــ باب: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم                      |
| 1.00    | ٣٠ ـ ١٥ ـ باب: نظر الفجأة                                           |
| 1.00    | ٣٠ ـ ١٦ ـ باب: ترتيب البدء بالسلام، وحق الطريق، ورد السلام          |
| 1007    | ٣٠ ــ ١٧ ــ باب: رد السلام، والسلام على أهل الذمة                   |
| 1.07    | ٣٠ ـ ١٨ ـ باب: النهي عن ابتداء أهل الذمة بالسلام                    |
| 1.04    | ۳۰ _ ١٩ _ باب: السلام على الغلمان                                   |
| 1.04    | ٣٠ ـ ٢٠ ـ باب: جعل الإذن رفع الحجاب                                 |
| 1.09    | ٣٠ ـ ٢١ ـ باب: نزول الحجاب وخروج النساء للحاجة                      |
|         | ٣٠ ـ ٢٢ ـ باب: النهي عن مبيت الرجل عند غير المرحوم وعن الدخول على   |
| 1 • 7 • | المغيبات                                                            |
| 1111    | ٣٠ ـ ٢٣ ـ باب: إحياء مجالس العلم وما للجالس فيها من الأجر           |
| 1171    | ٣٠ ـ ٢٤ ـ باب: النهي أن يقام الرجل من مجلسه ، ثم يجلس فيه           |
| 77.1    | ٣٠ ـ ٢٥ ـ باب: كراهية دخول المخنث في البيت                          |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 1.75   | ٣٠ ـ ٢٦ ـ باب: خدمة المرأة زوجها، وحسن معاشرتها إياه ورضاه |
| 1.78   | ٣٠ ــ ٢٧ ــ باب: النهي عن مناجاة اثنين دون واحد            |
| 1.17   | ٣١ ـ كتاب الطب                                             |
| 1.77   | ٣١ ــ ١ ــ باب: الرقي والطب                                |
| ۸۲۰۱   | ٣١ ـ ٢ ـ باب: العين حق                                     |
| 1.79   | ٣١ ـ ٣ ـ باب: رقية الرجل أهله                              |
| 1.4.   | ٣١ ـ ٤ ـ باب: الرقية بالمعوذتين والنفث                     |
| 1.41   | ٣١ ـ ٥ ـ باب: الرقية من كل حمة، والرقية بتربة الأرض        |
| 1.77   | ٣١ ـ ٦ ـ باب: الرقية من العين                              |
| 1.41   | ٣١ ــ ٧ ــ باب: الرقية من الحمة والنملة والعين [والعقرب]   |
| 1.74   | ٣١_ ٨ ـ باب: جواز الرقي ما لم يكن فيه شرك                  |
| 1.75   | ٣١ ـ ٩ ـ باب: الرقية بأسماء الله سبحانه والتعويذ           |
| 1.40   | ٣١ _ ١٠ _ باب: التعوذ من الشيطان والوسوسة في الصلاة        |
| 1.40.  | ٣١ ــ ١١ ــ باب: ما جاء في الحجامة والكي                   |
| 1.44   | ٣١ ــ ١٢ ــ باب: ما ورد في الحمى أنها من فيح جهنم          |
| 1.44   | ٣١ _ ١٣ _ باب: التداوي بالشونيز                            |
| 1.44   | ٣١ ــ ١٤ ــ باب: التلبينة مجمة لفؤاد المريض                |
| 1.49   | ٣١ _ ١٥ _ باب: التداوي بشرب العسل                          |
| 1.4.   | ٣١ _ ١٦ _ باب: في الطاعون                                  |
| 1.41   | ٣١ ــ ١٧ ــ باب: كراهية القدوم على الوباء                  |
| 1.41   | ٣١ ـ ١٨ ـ باب: النهي عن الطيرة، وأن يدخل المريض على المصح  |
| 1.48   | ٣١ _ ١٩ _ باب: استحباب الفأل الصالح                        |
| 1.40   | ٣١ ـ ٢٠ ـ باب: إن كل الشؤم حقاً ففي المرأة والدار والفرس   |
| 1.40   | ٣١ ـ ٢١ ـ ١ ـ باب: النهي عن إيتان الكهان                   |
| 1.44   | ٣١ ـ ٢١ ـ ٢ ـ باب: النهي عن إتيان الكهان                   |
| 1.77   | ٣١ ـ ٢٢ ـ ياب: اجتناب المجذوم                              |

| الصفحة  | الموضوع رقم                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1 • 4 • | ٣١ ـ ٢٣ ـ باب: قتل الحيات                                    |
| 1+49    | ٣١ ـ ٢٤ ـ باب: الأمر بقتل الأوزاغ                            |
| 1 • 4 9 | ٣١ ـ ٢٥ ـ باب: الأجر لقاتلها في أول ضربة                     |
| 1.9.    | ٣١ ـ ٢٦ ـ باب: قتل النمل                                     |
| 1.9.    | ٣١ ـ ٢٧ ـ باب: الإثم في قتل البهائم، والأجر في الإحسان إليها |
| 1 • 98  | ٣٢ ـ [كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها]                          |
| 1.98    | ٣٢ ـ ١ ـ باب: النهي عن سب الدهر                              |
| 1 - 9 8 | ٣٢ ـ ٢ ـ باب: كراهية تسمية العنب الكرم                       |
| 1 • 9 £ | ٣٢_٣_ باب: تسمية العبد والأمة                                |
| 1.90    | ٣٢ ـ ٤ ـ باب: كراهية أن يقول: خبثت نفسي                      |
| 1.90    | ٣٢ ـ ٥ ـ باب: المسك أطيب الطيب                               |
| 1.47    | ٣٢ ـ ٦ ـ باب: الاستجمار بالألوة والكافور                     |
| 1.97    | ٣٢ ـ ٧ ـ باب: الشعر وإنشاده وأصدق كلمه قالها الشاعر          |
| 1 • 9.  | ٣٢ _ ٨ _ باب: النهي عن اللعب بالنرد                          |
| 1.99    | ٣٣ _ كتاب الرؤيا                                             |
| 11      | ٣٣ ـ ١ ـ باب: إذا اقتربت الزمان، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب     |
| 11.1    | ٣٣ ـ ٢ ـ باب: رؤيا النبي ﷺ في المنام، كرؤيته في اليقظة       |
| 11.1    | ٣٣ ـ ٣ ـ باب: لا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام       |
| 11.1    | ٣٣ ـ ٤ ـ باب                                                 |
| 11.7    | ٣٣ ـ ٥ ـ باب: تعبير الرؤيا                                   |
| 11.4    | ٣٣ ـ ٦ ـ باب: رؤيا النبي ﷺ وتعبيره                           |
| 11.0    | ٣٣ ـ ٧ ـ باب: رؤيا النبي ﷺ مسيلمة والعنسي                    |
| 11.4    | ٣٤ _ كتاب الفضائل                                            |
| 11.4    | ٣٤ ـ ١ ـ باب: فضائل النبي ﷺ                                  |
| 11.4    | ٣٤ ـ ٢ ـ باب: معجزاته عليه الصلاة والسلام                    |
| 11.9    | ٣٤ _ ٣ _ ياب: آياته _ عليه السلام _ في الماء                 |

| الصفحة | الموضـــوع رقم                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1117   | ٣٤ ـ ٤ ـ باب: مثل ما ضربه ـ عليه السلام ـ له ولأمته، ولسائر الأمم                     |
| 1117   | ٣٤ ـ ٥ ـ باب: إذا أراد الله رحمة أمة أو عذابها                                        |
| 1110   | ٣٤ ـ ٦ ـ باب: ما ورد من صفة الحوض                                                     |
| 117.   | ٣٤ ـ ٧ ـ باب: إمداده ـ عليه السلام ـ بجبريل وميكائيل عليهم السلام                     |
| 117.   | ٣٤ ـ ٨ ـ باب: إمداده بالملائكة يوم أحد                                                |
| 1117   | ٣٤ ـ ٩ ـ باب: رحمته ـ عليه السلام ـ على الصبيان وفضائل ابنه إبراهيم                   |
| 1178   | ٣٤ ـ ١٠ ـ باب: حيائه ـ عليه السلام ـ وأنه لم يكنه فاحشاً                              |
| 1170   | ٣٤ ـ ١١ ـ باب: مزاح أصحابه ـ عليه السلام ـ بين يديه                                   |
| 1170   | ٣٤ ـ ١٢ ـ باب: رحمته ـ عليه السلام ـ للنساء والأمر بالرفق                             |
| 1117   | ٣٤ ـ ١٣ ـ باب: قربه ـ عليه السلام ـ الناس وتبركهم به                                  |
| 1177   | ٣٤ ـ ١٤ ـ باب: اختياره ـ عليه السلام ـ الأيسر من الأمور                               |
| 1171   | ٣٤ _ ١٥ _ باب: طيب يده _ عليه السلام                                                  |
| 1179   | ٣٤ ـ ١٦ ـ باب: كيف كان يأتيه الوحي                                                    |
| 114.   | ٣٤ ـ ١٧ ـ باب: صفته ـ عليه السلام ـ وشعره، وفرقه بعد                                  |
| 114.   | ٣٤ _ ١٨ _ باب: صفته _ عليه السلام _ وشعره ولونه                                       |
| 1171   | ٣٤_ ١٩ _ باب: الخصاب، وأنه _ عليه السلام _ لم يشب إلا قليلاً                          |
| 1144   | ٣٤ ـ ٢٠ ـ باب: صفة خاتم النبوة بين كتفيه ـ عليه السلام ـ                              |
| 1178   | ٣٤ ـ ٢١ ـ باب: مبعثه ـ عليه السلام ـ وسنه وشيبه، وكم أقام بمكة                        |
| 1177   | ٣٤ ـ ٢٢ ـ باب: عدد أسمائه ـ عليه السلام ـ                                             |
| ۱۱۳۷   | ٣٤ ـ ٢٣ ـ باب: قوله: «أنا أعملكم بالله وأشدكم له خشيةً»                               |
| 1120   | ٣٤_٢٤ ـ باب: قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآية                     |
| ۱۱۳۸   | ٣٤ _ ٢٥ _ باب: الائتمار والانتهاء بأمره _ عليه السلام _ وترك المسألة                  |
| 1177   | ٣٤ _ ٢٦ _ باب: أعظم المسلمين جرماً من حرم الشيء من أجل مسألته                         |
| 1149   | ٣٤ ـ ٢٧ ـ باب: قوله: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنَ أَشْ يَآهَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ |
| 1189   | ٣٤ ـ ٢٨ ـ باب: توك المسألة                                                            |
| 118.   | ٣٤ _ ٢٩ _ باب: معرفته _ عليه السلام _ أمور الدين، وتنزيهه عن أمور الدنيا              |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1181   | ٣٤ ـ ٣٠ ـ باب: نعيه ـ عليه السلام ـ نفسه لأصحابه                              |
| 1125   | ٣٥ _ كتاب: فضائل الأنبياء عليهم السلام                                        |
| 1188   | ٣٥ ـ ١ ـ باب: فضائل عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ                             |
| 1188   | ٣٥ ـ ٢ ـ باب: فضائل إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ                            |
| 1189   | ٣٥ ـ ٣ ـ باب: فضائل موسى ـ عليه السلام ـ                                      |
| 1189   | ٣٥ ـ ٤ ـ باب: ذكر وفاة موسى عليه السلام                                       |
| 1189   | ۳۵ ـ ٥ ـ ـ باب: قوله: «لا تخيروا بين أنبياء الله تعالى»                       |
| 110.   | ٣٥ ـ ٦ ـ باب: ذكر يونس ـ عليه السلام ـ                                        |
| 110.   | ٣٥ ـ ٧ ـ باب: ذكر يوسف ـ عليه السلام ـ [وزكريا ـ عليه السلام ـ]               |
| 1101   | ٣٥ ـ ٨ ـ باب: قصة موسى والخضر عليهما السلام                                   |
| 1100   | ٣٦ ـ كتاب مناقب الصحابة وفضائلهم                                              |
| 1100   | ٣٦ ـ ١ ـ باب: فضائل أبي بكر الصديق                                            |
|        | ٣٦ ـ ٢ ـ باب: حبه ـ عليه السلام ـ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ واستخلافه له في    |
| 1107   | الصلاة                                                                        |
| 1107   | ٣٦ ـ ٣ ـ باب: قوة إيمان أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ بخبره ـ عليه السلام ـ |
| 1101   | ٣٦ _ ٤ _ باب: فضائل عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه                              |
| 1171   | ٣٦ ـ ٥ ـ باب: فضائل عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ                            |
| 1175   | ٣٦ ـ ٦ ـ باب: فضائل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ                          |
| דדוו   | ٣٦ ـ ٧ ـ باب: وصيته ـ عليه السلام ـ بأهل بيته                                 |
| 1177   | ٣٦ ـ ٨ ـ باب: فضائل سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ                          |
| 1179   | ٣٦ ـ ٩ ـ باب: فضائل الزبير ـ رضي الله عنه ـ                                   |
| 117+   | ٣٦ ـ ١٠ ـ باب: فضائل أبي عبيدة ـ رضي الله عنه ـ                               |
| 11/1   | ٣٦ ـ ١١ ـ باب: فضائل الحسن والحسين ـ رضي الله عنهما ـ                         |
| 1177   | ٣٦ ـ ١٢ ـ باب: فضائل زيد بن حارثة ـ رضي الله عنه ـ                            |
| 1100   | ٣٦ ـ ١٣ ـ باب: فضائل عبد الله بن جعفر ـ رضي الله عنه ـ                        |
| 1178   | ٣٦ _ ١٤ _ باب: فضائل خديجة بنت خويلد _ رضى الله عنها                          |

| الصفحة | الموضوعرقم                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1110   | ٣٦ _ ١٥ _ باب: فضائل عائشة _ رضي الله عنها _                            |
| 114.   | ٣٦ ـ ١٦ ـ باب: حديث أم زرع                                              |
| 1140   | ٣٦ ـ ١٧ ـ باب: فضائل فاطمة بنت محمد ـ عليه الصلاة السلام ـ              |
| 1147   | ٣٦ ـ ١٨ ـ باب: فضائل أم سلمة وزينب ـ رضي الله عنهما ـ                   |
| 1144   | ٣٦ ـ ١٩ ـ باب: فضائل أم أيمن ـ رضي الله عنها ـ                          |
| 1144   | ٣٦ ـ ٢٠ ـ باب: فضائل العميصاء أم أنس ـ رضي الله عنهما ـ                 |
| 1149   | ٣٦ ـ ٢١ ـ باب: فضائل بلال بن حمامة ـ رضي الله عنه ـ                     |
| 119.   | ٣٦ ـ ٢٢ ـ باب: فضائل عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ                 |
| 1141   | ٣٦ ـ ٢٣ ـ باب: فضائل معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ                       |
| 1197   | ٣٦ ـ ٢٤ ـ باب: فضائل أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ                        |
| 1197   | ٣٦ ـ ٢٥ ـ باب: فضائل سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ                       |
| 1197   | ٣٦_٣٦ ـ باب: فضائل أبي دجانة ـ رضي الله عنه ـ                           |
| 1194   | ٣٦_ ٢٧ ـ باب: فضائل عبد الله بن حرام والد جابر ـ رضي الله عنهما ـ       |
| 1198   | ٣٦ ـ ٢٨ ـ باب: فضائل جليبيب ـ رضي الله عنه ـ                            |
| 1198   | ٣٦ ـ ٢٩ ـ باب: فضائل أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ.                           |
| 1199   | ٣٦ ـ ٣٠ ـ باب: فضائلَ جرير ـ رضي الله عنه ـ                             |
| 17     | ٣٦ ـ ٣١ ـ باب: فضائل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ |
| 17.1   | ٣٦_٣٦ باب: فضائل أنس بن مالك_رضي الله عنه                               |
| 17.7   | ٣٦ ـ ٣٣ ـ باب: فضائل عبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ                  |
| 3 • 71 | ٣٦_٣٤_ باب: فضائل حسان بن ثابت _ رضي الله عنه                           |
| 17.9   | ٣٦ ـ ٣٥ ـ باب: فضائل أبي هريرة وأمه ـ رضي الله عنهما ـ                  |
| 171.   | ٣٦_٣٦_ باب: فضائل أهل بدر_رضي الله عنه_[وقصة حاطب بن أبي بلتعة]         |
|        | ٣٦_٣٧_ باب: فضائل أصحاب الشجرة_رضي الله عنه                             |
| 1717   | ٣٦ ـ ٣٨ ـ باب: فضائل أبي موسى وأبي عامر [الأشعريين] ـ رضي الله عنهما ـ  |
| 3171   | ٣٦_٣٩_ باب: فضائل الأشعريين ـ رضي الله عنهم ـ                           |
| 1710   | ٣٦ _ ٤٠ _ [باب: فضائل أبي سفيان بن حرب _ رضي الله عنه _ ]               |

| لصفحا | الموضـــوع رقم ا                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | ٣٦ ـ ٤١ ـ باب: فضائل أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ [وجعفر بن أبي |
| 1717  | طالب وأسماء بنت عميسٍ، وأهل سفينتهم ـ رضي الله عنهم ـ ]              |
| 1714  | ٣٦ ـ ٤٢ ـ باب: فضائل سلمان وصهيب ـ رضي الله عنهما                    |
| 1719  | ٣٦ _ ٢٦ _ باب: فضائل الأنصار _ رضي الله عنهم                         |
| 177.  | ٣٦ ـ ٤٤ ـ باب: ما ذكر في غفار وأسلم ومزينة وجهينة                    |
| 1771  | ٣٦ ــ ٤٥ ــ باب: دعائه على بني لحيان ورعل وذكوان                     |
| 1771  | ٣٦_٣٦ ـ باب: فضل طيء وما ورد فيهم                                    |
| 1777  | ٣٦ ـ ٤٧ ـ باب: دعاؤه ـ عليه السلام ـ لدروس وفضل بن تميم              |
| ١٢٢٣  | ۳٦ ـ ٤٨ ـ باب: «الناس معادن»                                         |
| 3771  | ٣٦ ـ ٤٩ ـ باب: فضل نساء قريش                                         |
| 3771  | ٣٦_ ٥٠ ـباب: مؤاخاته ـ عليه السلام ـ بين قريش والأنصار               |
| 1770  | ٣٦_٥١ _ باب: قوله ﷺ: «أنا أمنة لأصحابي»                              |
| 7771  | ٣٦ _ ٥٢ _ باب: فضل التابعين، وتابعي التابعين                         |
| 7771  | ٣٦ ـ ٥٣ ـ باب: خير القرون قرني                                       |
| 1777  | ٣٦ _ ٥٤ _ باب: قوله _ عليه السلام _ «لا يأتي على الناس مئة سنة»      |
| 1778  | ٣٦_ ٥٥ _ باب: فضل الصحابة _ رضي الله عنهم _ والنهي عن سبهم           |
| 1779  | ٣٦_٥٦ ـ باب: قصة أويس القرني                                         |
| 1779  | ٣٦_٥٧ ـ باب: ما ذكر في مصر والوصية بأهلها                            |
| 174.  | ٣٦_٥٨ _ باب: ما ذكر في أهل عمان                                      |
| 174.  | ٣٦ _ ٩ ٥ _ [باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها]                              |
| 1777  | ٣٦ _ ٦٠ _ باب: فضائل أهل فارس                                        |
| 1747  | ٣٦ _ ٦١ _ [باب: قوله ﷺ: «الناس كإبل مئة لا بجد فيها راحلة»]          |
| 1777  | ٣٧ _ [كتاب البر والصلة]                                              |
| 1744  | ٣٧ ـ ١ ـباب: حق الوالدين في صحبتهما                                  |
| 1777  | ٣٧_٢ _ باب: المجاهدة في حفظ الوالدين وبرهما وتعاهدهما                |
| 1772  | ٣٧ ـ ٣ ـ باب: قصة جريح وأمة                                          |

| الصفحة | الموضوع رقم ا                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٢٣٥   | ٣٧ _ ٤ _ باب: «رغم أنف من أدرك أحد أبويه فلم يدخل الجنة»        |
| 1740   | ٣٧ _ ٥ _ باب: بر الولد أهل ود أبيه بعده                         |
| ١٣٣٦   | ٣٧ ـ ٦ ـ باب: البر والإثم وصلة الرحم، والتشديد في القطيعة       |
| 1750   | ٣٧ ـ ٧ ـ باب: بسط الرزق بصلة الرحم                              |
| 1750   | ٣٧ ـ ٨ ـ باب: فضل من يحسن إلى من يسيء إليه، والحلم عن الجهل     |
| ١٢٣٨   | ٣٧ _ ٩ _ باب: النهي عن التحاسد                                  |
| ۱۲۳۸   | ٣٧ ـ ١٠ ـ باب: النهي عن التجسس                                  |
| 1749   | ٣٧ ـ ١١ ـ باب: عرض الأعمال على الله تعالى في الإثنين والخميس    |
| 178.   | ٣٧ ـ ١٢ ـ باب: في المتحابين في الله ـ عز وجل ـ                  |
| 1371   | ٣٧ _ ١٣ _ باب: فضل عيادة المريض المسلم                          |
| 1781   | ٣٧ ـ ١٤ ـ باب: ثواب المسلم إذا مرض                              |
| 1787   | ٣٧ ـ ١٥ ـ باب: كراهة الضحك بمن أصابته مصيبة                     |
| 1784   | ٣٧ _ ١٦ _ باب: ثواب من أصابته مصية                              |
| 1727   | ۳۷ ـ ۱۷ ـ <b>باب</b> : أجر من حم أو صرع                         |
| 1788   | ٣٧ _ ١٨ _ باب: تحريم الظلم بين العباد                           |
| 1780   | ٣٧ _ ١٩ _ باب: الأمر باتقاء الظلم والشح، والأجر في قضاء الحوائج |
| 1780   | ٣٧ _ ٢٠ _ باب: تفسير المفلس                                     |
| 1787   | ٣٧ _ ٢١ _ <b>باب</b> : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»            |
| 1787   | ٣٧ _ ٢٢ _ باب: إعانة المؤمن المؤمن                              |
| 1781   | ٣٧ _ ٢٣ _ باب: المستبان ما قالا                                 |
| 1781   | ٣٧ _ ٢٤ [باب: استحباب العفو والتواضع]                           |
| 1781   | ٣٧ _ ٢٥ _ باب: ذكر الغيبة وستر الله على عبده يستره أخاه         |
| 1789   | ٣٧ _ ٢٦ _ باب: من ترك اتقاء فحشة                                |
| 170.   | ٣٧ ـ ٢٧ ـ باب: من يحرم الرفق يحرم الخير                         |
| 170.   | ٣٧ ـ ٢٨ ـ باب: كراهية لعن البهائم والتغليط فيه                  |
| 1701   | ٣٧ ـ ٢٩ ـ باب: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة   |

| م الصفحة | الموضـــوع رقـــــــوع                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1701     | ٣٧_ ٣٠ ـ باب: قوله _ عليه السلام _ «لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة» |
| 1707     | ٣٧ ـ ٣١ ـ باب: منه ـ في ذكر معاوية بن أبي سفيان                      |
| 1708     | ٣٧ ـ ٣٢ ـ باب: معرفة ذي الوجهين                                      |
| 1708     | ٣٧ ـ ٣٣ ـ باب: الرخصة للمتوسط بين الناس في مقدار من الكذب            |
| 1700     | ٣٧ ـ ٣٤ ـ باب: معرفة صدق الحديث وكذبة والمجازاة عليه                 |
| 1700     | ٣٧ ـ ٣٥ ـباب: الرقوب ومن يملك نفسه عند الغضب                         |
| 7071     | ٣٧ ـ ٣٦ ـ باب: ما يقول إذا غضب فيذهب غضبه                            |
| 1707     | ٣٧ ـ ٣٧ ـ باب: خلق الإنسان لا يتمالك                                 |
| 1700     | ٣٧ ـ ٣٨ ـ باب: النهي عن ضرب الوجه                                    |
| 1707     | ٣٧ ـ ٣٩ ـ باب: تعذيب الذين يعذبون الناس في الدنيا                    |
| 1707     | ٣٧ _ ٤٠ _ باب: الأمر بإمساك النصول بسهامها في المسجد                 |
| ۱۲۰۸     | ٣٧ ـ ٤١ ـ باب: النهي عن الإشارة إلى أخيه بحديدة                      |
| ۱۲٥۸     | ٣٧ _ ٤٢ ـ باب: إماطة الأذي عن طريق المسلمين                          |
| 177      | ٣٧ ـ ٤٣ ـ باب: في الكبر وأن العزة لله وحده                           |
| 177      | ٣٧ _ ٤٤ _ باب: ترك الحكم للناس بالجنة والناس                         |
| 1771     | ٣٨ _ كتاب الزهد                                                      |
| 1771     | ۳۸_۱_باب: «رب أشعت أغبر»                                             |
| 1771     | ٣٨ ـ ٢ ـ باب: في الذي يقول: هلك الناس                                |
| 1777     | ٣٨_٣_ باب: الوصية بالجار                                             |
| 7771     | ٣٨ _ ٤ _ باب: تعاهد الجيران                                          |
| 7771     | ٣٨ ــ ٥ــ باب: النهي عن أن يحتقر أحد معروفاً قليلاً                  |
| 1777     | ٣٨ _ ٦ _ باب: الشفاعة في قضاء حوائج الناس                            |
| 1777     | ٣٨ ـ ٧ ـ باب: الإحسان إلى البنات والصبر عليهن                        |
| 1778     | ٣٨ ـ ٨ ـ باب: أجر من مات له ولد فاحتسبه                              |
| 1770     | ٣٨ ـ ٩ ـ باب: إذا مات الولد الصغير قبل أبويه                         |
| 1777     | ٣٨ ـ ١٠ ـ باب: محبة الناس من أحبة الله عز وجل                        |

| الصفحة | الموضــوع رقم                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1777   | ٣٨ ـ ١١ ـ باب: ائتلاف الأرواح بعضها ببعض واختلافها                                       |
| 1777   | ٣٨ ـ ١٢ ـ باب: المرء مع من أحب يوم القيامة                                               |
| 1779   | ٣٩ _ كتاب القدر                                                                          |
| 1779   | ٣٩ _ ١ _ باب: خلق ابن آدم                                                                |
| 177.   | ٣٩ ـ ٢ ـ باب: قوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنَّ أَعْطَىٰ وَٱنَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّىٰ ﴾ |
| 1771   | ٣٩_٣_ باب: بيان المقادير السابقة بقوله تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنِهَا﴾                 |
| 1774   | ٣٩ _ ٤ _ باب: احتجاج آدم وموسى عليها السلام في القدر                                     |
| 1774   | ٣٩ ـ ٥ ـ باب: معرفة مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض                               |
| 1778   | ٣٩ _ ٦ _ باب: الدعاء بالثبات على الطاعة                                                  |
| 1778   | ٣٩ ـ ٧ ـ باب: الإقرار بالقدر خيره وشره                                                   |
| 1770   | ۳۹_۸_باب: «كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه»                                     |
| 1740   | ٣٩ ـ ٩ ـ باب: أولاد المشركين وموتهم صغاراً                                               |
| 1777   | ٣٩ ـ ١٠ ـ باب: الإمساك عن الكبير والصغير                                                 |
|        | ٣٩ _ ١١ _ باب: تعليمه _ عليه السلام _ ما هو أولى في الدعاء وذكر القردة                   |
| 1777   | والخنازير                                                                                |
| 1777   | ٣٩ ـ ١٢ ـ باب: الأمر بالقوة على فعل الخير، وترك العجز                                    |
| ۱۲۷۸   | ٣٩ ـ ١٣ ـ باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن                                              |
| 1779   | ٣٩ ـ ١٤ ـ باب: كراهية الاختلاف في القرآن                                                 |
| 1779   | ٣٩ ـ ١٥ ـ باب: ما ورد في الألد الخصم                                                     |
| 1779   | ٣٩ ـ ١٦ ـ باب: إنذاره ـ عليه السلام ـ أمته في اتباع الأهواء                              |
| 174.   | ٣٩ ـ ١٧ ـ باب: ما كتب الله على الإنسان من الخير والشر يدركه لا محالة                     |
| 174.   | ٣٩ ـ ١٨ ـ باب: الفتن وعلامات اقتراب الساعة                                               |
| 1771   | ٣٩ ــ ١٩ ــ باب: تقارب الزمان وظهور الفتن                                                |
| 1771   | ٣٩ ـ ٢٠ ـ باب: قبض العلم                                                                 |
| 1777   | ٣٩ ـ ٢١ ـ باب: الحث على الصدقة                                                           |
| 1777   | ٣٩ ـ ٢٢ ـ باب: أجر من دعا إلى هدى، وإثم من دعا إلى ضلال                                  |

| الصفحة  | الموضوع في رقم                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1718    | ٣٩ ـ ٢٣ ـ ياب: كراهة تمني الموت، لما ينزل بالإنسان                |
| 3 1 7 1 | ٣٩ ـ ٢٤ ـ باب: علامة المؤمن والفاجر عند الاحتضار                  |
| ١٢٨٥    | ٣٩ ـ ٢٥ ـ باب: حسن الظن بالله ـ عز وجل ـ                          |
| 7271    | ٣٩ ـ ٢٦ ـ باب: ما يجازي الله به عباده، ومن لقيه لا يشرك به شيئاً  |
| 7771    | ٣٩ ـ ٢٧ ـ باب: الدعاء عند الأسقام                                 |
| 1747    | ٣٩_ ٢٨ ـ باب: فضل مجالس الذكر وما أوجب الله لمن حضرها             |
| ١٢٨٨    | ٣٩ ـ ٢٩ ـ باب: «إن الله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة»   |
| 1788    | ٣٩ ـ ٣٠ ـ باب: دعائه ـ عليه السلام ـ: «ربنا آتنا في الدنيا حسنةً» |
| PATI    | ٣٩_٣١_ باب: قول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له مئة مرة           |
| PATI    | ٣٩ ـ ٣٢ ـ باب: فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير             |
| 179.    | ٣٩ ـ ٣٢ ـ باب: تعليمه الدعاء لمن دخل في الإسلام ومن لا يحسن يدعو  |
| 1791    | ٣٩ _ ٣٤ _ باب: فضل من أعان أخاه المسلم ونفس عنه كربه ويسر عليه    |
| 1797    | ٣٩_ ٣٥_ باب: ذكر من يباهي الله ـ عز وجل ـ بهم الملائكة            |
| 1795    | ٣٩ ـ ٣٦ ـ باب: الأمر بالتوبة والاستغفار ووقت قبولها               |
| 1797    | ٣٩ ـ ٣٧ ـ باب: مخافتة الدعاء                                      |
| 3971    | ٣٩ ـ ٣٨ ـ باب: ما يدعى به في الصلاة وغيرها                        |
| 1798    | ٣٩ _ ٣٩ _ باب: التعوذ من الفتن والمأثم والمغرم والعجز             |
| 1790    | ٣٩ ـ ٤٠ ـ باب: التعوذ في الحضر والسفر                             |
| 1797    | ٣٩ ـ ٤١ ـ باب: ما يقول عند النوم                                  |
| 1797    | ٣٩ _ ٤٢ _ باب: ما يقول إذا أخد مضجعه                              |
| 1791    | ٣٩ _ ٤٣ _ باب: التعوذ من شر ما علمه الإنسان                       |
| 1799    | ٣٩ _ ٤٤ _ باب: دعائه _ عليه السلام _ في السفر                     |
| 14      | ٣٩_ ٤٥ _ باب: الدعاء بصلاح الدين والدنيا والآخرة                  |
| 14.1    | ٣٩_٤٦_باب: ما يدعو به عند المساء                                  |
| 14.4    | ٣٩ ـ ٤٧ ـ باب: الدعاء الذي علمه _ عليه السلام عليا _ رضي الله عنه |
| 14.4    | ٣٩ ـ ٤٨ ـ باب: الأربع كلمات التي لا يعدلها شيء                    |
|         |                                                                   |

| الصفحة | الموضــوع رقم                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.4   | ٣٩ ـ ٤٩ ـ باب: تعليمه ـ عليه السلام ـ ابتنه فاطمة التسبيح عند النوم     |
| 14.4   | ٣٩ ـ ٥٠ ـ باب: الدعاء عند صياح الديكة                                   |
| 3.71   | ٣٩ ـ ٥١ ـ باب: الدعاء عند الكرب                                         |
| 14.8   | ٣٩ ـ ٥٢ ـ باب: أي الكلام أحب إلى الله عز وجل                            |
| 14.8   | ٣٩ ـ ٥٣ ـ باب: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب                             |
| 14.0   | ٣٩ ـ ٥٤ ـ باب: رضا الرب بحمد عبده عند الأكل والشرب                      |
| 14.0   | ٣٩_٥٥_باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل                                      |
| 14.2   | ٣٩_٣٥ ـ باب: الاستعادة بالله من زوال النعم                              |
| 14.1   | ٤٠ ـ كتاب الرقائق                                                       |
| 14.1   | ٤٠ ـ ١ ـ باب: أكثر أهل الجنة الفقراء                                    |
| 14.1   | ٠٤ ـ ٢ ـ باب: أكثر أهل النار النساء                                     |
| ۸۰۳۱   | ٤٠ ـ ٣ ـ باب: فتنة النساء                                               |
| ۸۰۳۱   | ٠٤ ـ ٤ ـ باب: وصف الدنيا، والأمر باتقائها                               |
| 14.4   | ٠٤ ـ ٥ ـ باب: حديث الغار                                                |
| 1711   | ۶۰ ـ ۲ ـ <b>باب</b> : التوبة                                            |
| 1717   | ٠٤ ـ ٧ ـ باب: غفران الله الذنوب                                         |
| 1717   | ٤٠ ـ ٨ ـ باب: سعة رحمة الله ـ عز وجل                                    |
| 1414   | ٠٤ ـ ٩ ـ باب: ما خلق الله من الرحمة                                     |
| 1718   | ٠٤ ـ ١٠ ـ باب: ما عند الله من الرحمة والعقوبة                           |
| 1710   | ٤٠ ـ ١١ ـ باب: في خشية الله ـ عز وجل                                    |
| 1411   | ٠٤ ـ ١٢ ـ باب: فيمن أذنب واستغفر ففعر له                                |
| 1417   | ٤٠ ـ ١٣ ـ باب: قبول التوبة إلى طلوع الشمس من مغربها                     |
| ١٣١٨   | ٠٤ ـ ١٤ ـ باب: غيرة الله ـ عز وجل ـ                                     |
| 1219   | ٤٠ ـ ١٥ ـ باب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ﴾ |
| 144.   | ٤٠ ـ ١٦ ـ باب: عفو الله عن المسرف                                       |
| 1221   | ٤٠ ـ ١٧ ـ باب: يجعل الله لكل مسلم كافراً فداءً من النار                 |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٣٢٣   | ٤٠ ـ ١٨ ـ باب: حديث كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ                     |
| 1777   | ٤٠ ـ ١٩ ـ باب: حديث الإفك [وقبول توبة القاذف]                        |
| 188.   | ٤٠ ـ ٢٠ ـ باب: قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾                 |
| ١٣٤١   | ٤٠ ـ ٢١ ـ باب: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ﴾            |
| 1454   | ٤٠ ـ ٢٢ ـ باب: حكم المنافقين وصفة الخوارج                            |
| 1800   | ٤٠ ـ ٢٣ ـ باب: قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾  |
| 1451   | ٤٠ ـ ٢٤ ـ باب: خلق الله الأرض وما فيها في سبعة أيام                  |
|        | ٤٠ ـ ٢٥ ـ باب: قوله ـ عليه السلام ـ: «لو بايعني عشرة من اليهود لأسلم |
| 1889   | جميعهم»                                                              |
| 140.   | ٤٠ ـ ٢٦ ـ باب: البعث وقوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ﴾      |
| 140.   | ٤٠ ـ ٢٧ ـ باب: دعوة قريش على أنفسهم                                  |
| 1001   | ٤٠ ـ ٢٨ ـ باب: في الدخان واللزام والروم والدعاء على قريش             |
| ١٣٥٣   | ٤٠ ـ ٢٩ ـ باب: انشقاق القمر                                          |
| 3071   | • ٤ ـ ٣٠ ـ باب: حلم الله وتجاوزه مع إساءة العبد في القول والعمل      |
| 1408   | ٤٠ ـ ٣٢ ـ باب: ما يخاطب به المشرك                                    |
| 1400   | ٤٠ ـ ٣٢ ـ باب: يحشر الكافر على وجهه                                  |
| 1400   | • ٤ ـ ٣٣ ـ باب: في نسيان المؤمن بؤس الدنيا ومجازاة المؤمن والكافر    |
| 1007   | ٤٠ ـ ٣٤ ـ باب: منه                                                   |
| ١٣٥٦   | ٤٠ ــ ٣٥ ــ باب: مثل المؤمن والكافر                                  |
| 1500   | ٤٠ ـ ٣٦ ـ باب: مثل المؤمن كالنخلة                                    |
| 1401   | ٤٠ ـ ٣٧ ـ باب: تحريش الشيطان بين المصلين                             |
| ۸۵۳۱   | ٤٠ ـ ٣٨ ـ باب: عرش إبليس، وبعثه السرايا يفتنون الناس                 |
| ۸۵۳۱   | ٤٠ _ ٣٩ _ باب: ما أحد إلا وكل به قرينة من الحن والملائكة             |
| 1409   | ٤٠ ـ ٤٠ ـ باب: لن ينجي أحداً علمه ولكن برحمة الله                    |
| 177.   | ٤٠ ـ ٤١ ـ باب: صلاة النبي ﷺ                                          |
| 141.   | ٤٠ ـ ٤٢ ـ باب: التخول بالموعظة مخافة السآمة                          |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1871   | ٤٠ ـ ٤٣ ـ باب: ما أعد الله لعباده الصالحين                                       |
| 1777   | ٤٠ ـ ٤٤ ـ باب: وصف الشجرة التي في الجنة                                          |
| 1777   | ٤٠ ــ ٤٥ ــ باب: بشارة الله لأهل الجنة برضوانه                                   |
| 1778   | ٤٠ ـ ٤٦ ـ باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب الدري                    |
| 1778   | ٤٠ ــ ٤٧ ــ باب: معرفة من هو أشد حباً للنبي ﷺ                                    |
| 1770   | ٤٠ ـ ٤٨ ـ باب: سوق الجنة                                                         |
| 1770   | ٤٠ ـ ٤٩ ـ باب: في صفة أهل الجنة                                                  |
| ١٣٦٨   | ٤٠ ـ ٥٠ باب: صفة النار وأهوالها                                                  |
| 144.   | ٤٠ ـ ٥١ ـ باب: قول جهنم: هل من مزيد؟                                             |
| 1441   | ٤٠ ـ ٥٢ ـ باب: ذبح الموت                                                         |
| 1272   | ٤٠ ـ ٥٣ ـ باب: عذاب من سيب السوائب                                               |
| 1271   | ٤٠ ـ ٥٤ ـ باب: حشر الناس على ثلاثة طرائق                                         |
| 1777   | ٤٠ ـ ٥٥ ـ باب: أخذ الناس العرق يوم القيامة                                       |
| 144.   | ٤٠ ـ ٥٦ ـ باب: ما يعرض على الميت في قبره                                         |
| 1471   | ٤٠ ـ ٥٧ - باب: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ |
| ١٣٨٣   | ٠٤ ـ ٥٨ ـ باب: روح المؤمن والكافر بعد الموت                                      |
| ١٣٨٥   | ٤٠ ـ ٥٩ ـ باب: «من نوقش الحساب هلك»                                              |
| ١٣٨٥   | ٤٠ ـ ٦٠ ـ باب: حسن الظن بالله تعالى                                              |
| ۲۸۳۱   | ٤٠ ـ ٦١ ـ باب: يبعث كل عبد على ما مات عليه                                       |
| ۱۳۸۷   | ٤١ ـ كتاب الفتن                                                                  |
| ١٣٨٨   | ١ - ١ - باب: الخسف بالجيش                                                        |
| 1779   | ٤١-٢-باب: وقوع الفتن                                                             |
| 1891   | ٤١ ـ ٣ ـ باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما                                        |
| 1891   | ٤١ ـ ٤ ـ باب: هلاك هذه الأمة بعضها بعضاً ومبلغ ملكها                             |
| 1444   | ٤١ ـ ٥ ـ باب: الفتن وصفاتها                                                      |
| 1897   | ٤١ ـ ٦ ـ باب: ذهاب البركة أيام الفتن                                             |

| الصفحة | الموضــوع رقم                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1441   | ٤١ ـ ٧ ـ ياب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس                       |
| 1897   | ٤١ ـ ٨ ـ باب: قتال الروم                                          |
| 18     | ١ ٤ ـ ٩ ـ باب: الآيات التي تكون قبل الساعة                        |
| 18+1   | ٤١ ـ ١٠ ـ باب: تخرج نار بأرض الحجاز                               |
| 18+1   | ٤١ ـ ١١ ـ باب: الفتنة من قبل المشرق                               |
| 18.4   | ١٦ ـ ١٢ ـ باب: تمني الموت وخراب الكعبة                            |
| 18.8   | ٤١ ـ ١٣ ـ باب: قتالُ الترك                                        |
| 18.7   | ٤١ ـ ١٤ ـ <b>باب:</b> قتل عمار وغيره                              |
| 18.4   | ٤١ ـ ١٥_ باب: فتوح كسرى وقيصر                                     |
| ۱٤٠٨   | ٤١ ـ ١٦ ـ باب: فتح القسطنطينة                                     |
| 181.   | ٤١ ـ ١٧ ـ <b>باب</b> : ذكر ابن صياد                               |
|        | ١١ ـ ١٨ ـ باب: صفة الدجال، ومن أين يخرج، ومكثه، ونزول عيسى ـ عليه |
| 1811   | السلام ـ                                                          |
| 1877   | ٤١ ـ ١٩ ـ باب: تحريم المدينة على الدجال                           |
| 1272   | ٤١ ــ ٢٠ ــ باب: في أول الآيات خروجاً                             |
| 1870   | ٤١ ـ ٢١ ـ باب: ذكر الجساسة                                        |
| 184.   | ٤١ ـ ٢٢ ـ باب: ذكر ما يدخل الدجال من البلاد ومن يتبعه من اليهود   |
| 1881   | ٤١ ـ ٢٣ ـ باب: المبادرة بالأعمال قبل ظهور الفتن                   |
| 1247   | ٤١ ـ ٢٤ ـ باب: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس                  |
| 1840   | ٤٢ _ كتاب الزهد والرقائق                                          |
| 1887   | ٤٢ ــ ١ ــ باب: في رؤية الله عز وجل                               |
| 1888   | ٤٢ ـ ٢ ـ باب: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»                      |
| 1887   | ٤٢ ـ ٣ ـ باب: كيف تدخل مساكن ثمود؟                                |
| 1881   | ٤٢ ـ ٤ ـ باب: فضل السعي على الأرامل، وفضل بناء المساجد            |
| 1807   | ٤٢ ـ ٥ ـ ياب: كراهية إظهار العبد ما ستره الله عليه                |
| 1808   | ٤٢ ـ ٦ ـ باب: خلق الملائكة والجان وآدم وما فقد من الأمم           |

| الموضـــوع را                                                                                      | الصفحة  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٢ ـ ٧ ـ باب: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»                                                   | 1200    |
| ٤٢ ــ ٨ ــ [باب: المؤمن أمره كله خيره]                                                             | 1200    |
| ٤٢ ـ ٩ ـ [باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة ع                                   |         |
| الممدوح]                                                                                           | 1807    |
| ٤٢ ــ ١٠ ــ [باب: مناولة الأكبر]                                                                   | 1804    |
| ٤٢ ــ ١١ ــ [باب: التثبت في الحديث وحكم كتابه العلم]                                               | 1804    |
| ٤٢ ـ ١٢ ـ باب: ذكر الأخدود                                                                         | 1801    |
| ٤٦ ــ ١٣ ــ <b>باب:</b> أجر من أنظر معسراً                                                         | 7531    |
| ٤١ ـ ١٤ ـ باب: في قصة خروج النبي ﷺ من مكة إلى الغار                                                | 1240    |
| ٤١ ــ ١٥ ــ باب: تتابع الوحي على النبي ﷺ                                                           | 1249    |
| ٤١ ــ ١٦ ــ باب: في قوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَى﴾              | 1879    |
| ٤١ ــ ١٧ ــ باب: قُول الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَأَكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِ ﴾              | ١٤٨١    |
| ٤١ ــ ١٨ ــ باب: ذكر ما أنزل من القرآن في يوم الخندق                                               | 1881    |
| ٤١ ـ ١٩ ـ باب: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾                | 1 £ 1 Y |
| ٤١ ـ ٢٠ ـ باب: الاستغفار لأصحب النبي على                                                           | 1884    |
| ٤٠ ــ ٢١ ــ <b>باب:</b> آخر سورة نزلت                                                              | 1 8 1 7 |
| ٤ - ٢٢ ـ باب: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ،َامَنُوٓ أَ﴾ وقوله: ﴿ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ ﴾ | 1888    |
| ٤ - ٢٣ - باب: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾                      | 1840    |
| <ul> <li>فهرس موضوعات الكتاب</li> </ul>                                                            | 1890    |
|                                                                                                    |         |







صامبها دريها العام في المريدة المالية في المريدة فولولية



## المريد ال

للإمام الفقية عكمرين الجيسين الخرقي المتحام الفقية عكم والمتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحددة المت

مُقَابل عَلى عِلَّةِ نُسَحْ خَطِّليَّة

تحقِيق وَتَعَنليق مُعَلَّلُ وَبِهِ إِلْهِ الْمِهِ الْمِ مُعَلِّلُ وَبِهِ إِلَّهِ الْمُعِيدِةِ مِنْ الْمِهِ الْمُعِيدِةِ الْمُعِيدِةِ الْمُعِيدِةِ الْمُعِيدِةِ الْمُعِ





فِمْ اَحَصَلَ مِنَ الْانْفَاقِ وَالْاخْتِلَافِ بَيْنَ ٱللَّهُ هَبَيْنِ الْمُخَتِلَافِ بَيْنَ ٱللَّهُ هَبَيْنِ « ٱلْحَتْ بَلِيِّ وَالشَّافِعِيِّ »

تألیف ٵٞڸٟڵڡڵڡڔؙؿؗۅۣۺؙڡؘٛڹڹؚحَسَنِ ْبنِ عَبْداً لهَادِیًّا لَمَقدِسِیًّا لَحْنبَالِیٌّ (۵۱۰ - ۵۱۹ هـ)

> ٳۘعؾٙؽؘٮؚ؋ **ۮڒٳٳڋ**ۯڟڸٳۥؠؠٛ **ٷڒٳٳڋۣ**ۯڟڸڵۣڹڣؚ

يطيع لأول مرّة عن نسخة خطيّة فريرة بخطّ ا لمؤلف



# الذي المرابي المرابي المربي ا

في ٢ مُجَلَّدَات

يُطبعُ لاوّل مرَّةٍ على ثلاثِ نسخٍ خَطيّة

دِرَاسَة وتحقيق

د. عَبْد السَّلَام الشَّيْخَلِي عَبْد الخَالِق المزورِيَّ سَعِيث الْكُورَانِي سَعِيث الْكُورَانِي



كِنْ إِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

مِن أُوائل كتب أُدلَّة المَذهَب الحنفيّ

في مجكَّديْنَ الله المُعلَى ا



#### معنصر مهندازی میدازی میدازی

تألِيفُ الإسام النوويِّ أبي زَكَرِيًا يَحِيَىٰ بن ِ شَرَفِ بن ِ مَريِّ ٱلنَّوَوِيِّ الدِّمَشْقِيِّ الشَّافِعِيِّ الرردسنة ٦٣١هـ - والمرفسنة ٢٧٩هـ رَحِمُنُالله تَعَالَىٰ

يُطبَع لِأَدَّل مَرَّهُ مُعَقَّقًا عَلَىٰ لَلَاثِ لِسُتَحْ خَطِيَّةٍ \_

ئَے قِینِ ق عبْ الحمید محمّدالدّرولیشس عبْ العام محمّدالدّرولیشس



الخرائية المائية برائية برائي

تَأْلِيْفُ ٱلْمُحَدِّثِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّد بنِ طُولُون الدِّمَشْقِيِّ الصَّالِحِيِّ المردسة ١٨٠٠ هـ والمتفسنة ١٥٣ هـ رَحِمَّا للهُ هَكَانُ رِحَاضِ حُسَانِ عَبْداً للَّطِيْفِ الطَّائِيُّ رِحَاضِ حُسَانِ عَبْداً للَّطِيْفِ الطَّائِيُّ

ڤَنَّمُكَ، الشيخ سين ليمُ سرالدَّال في يطبع لأول مرة عن نسخة خطيّة فريرة



باشاف صاصبها ومديرها العام اجر، ( ( الله في ۱۲ ) المرير دور الريس في المرير دور الريس في المرير





















متشألتف ٱلإهَامِمُوسَىٰ بِنُ أَحْمَد لَلْ بَحَاوِيُ الدِّمَشِيْقِيُّ لَكُنْبِكُ رَحسمَهُ الله تَعَسَلُنَ

> ٳۼؾٙؽٚڛ؋ ێؖۼڣؠۣ۫ڤٲٷۻؘؠٝڟ**ٲۅؿؖۼڿٵ** فكالمنظالين





وحمه الله تعسائي

وُاللَّهُ خَالِلْتُ خَالِلْتُ عَالِمَا فَيَاللَّهُ خَالِلْتُ خَالِلْتُ خَالِلْتُ خَالِلْتُ خَالِلْتُ خَالِلْتُ

الصالاتات





المولود سَنَهُ الماء الع والمتوفي سَنَة المراء ه رحمه اغته نعسانى

وُكُالِيَّا يُتَطَالِنِكُ

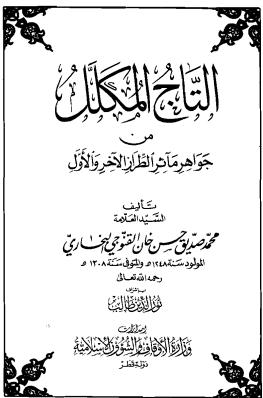









عهَّدِينِ بَدْرِ الدِّينِ الْخَرْرَحِيِّ الْبَلَبَانِ ٱلْأَمَشِيقِيِّ الْحَنْبَلِيِّ صَامِبَ لِيَابُ الْمَصَّلِطُ مِنْ صَلَّ مِرْسَة مِنْ وَلِمَانِينَ مِنْ الْمَالِمِينَ مِنْ الْمُعْتَصِلَ

> عَقِبْ رَبَائِة خِلْلِالْكُنْ فِوْرِالْوِلِوْنِيْ فِوْرِالْوِلِوْنِيْ

كاللقلايا

<sup>ڝؾ</sup>؞؞ ۼؿٵؿڣٙۺٲٷۼٷ **ؿؙٛڴڒڵڋۣؿڵڴڵٳ**ڵڋؽؚ



تئالیف محت بن محمود بن براهیم عَطتَ تبر

وَهُوَ فِي أَحَدِ هِـ مَا أُورَوَ يَاهِ





SILLE SILLE

دِيْوَارِ كَالِهْمَامِ

تَسْلِيَةُ ٱللِينِ عَنْ ذِكْرَىٰ حَبِيْبِ

نَظْتُ أَلْثَ آعِي العلَّامة عبدالقب درين بدرك ال**دُومِيُ ع**نبلي

سيس إَيْ اَلمُطَرِّقِ عَبَداً لَرَّمْنِ بْنِ مَرْوان الْقَنَارْعِ ۗ الْقُطِّيُّ الْأَنْدَلُسِيِّ ولدستة ٢١١ه منوفي سنة ٢١١ه رَحِمَهُ اللهَ المَّالِي

> حَقَّتُهُ وَهُنَّهُ لَهُ وَمَنَّعَ هُوَعَهُ الأستاذ الد*كتورع*ا مرص صبر*ي*









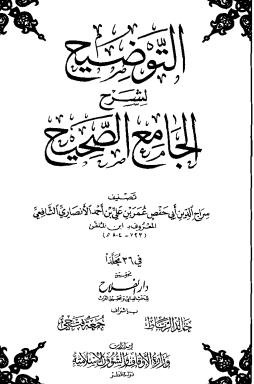



ٱلشَّيْخِ عَبْدَاللَّهِ مِن خَلَقِ مِنِ التَّمْتِان مِفْتِن لِشَّى الشَّيْخِ عَبْدالِث إوراً مِن بَدْلال

> سَيَعُنَاللهُ فَلَلْ الْمُسَكِّمَاةُ

ٱلعقودُ ٱلياقوتيةُ في جِيداً الأسئِلَةِ الكُوسِيَةِ

إعتنيب

الدكتور الطساهرالأزهر خذيري



الإمام العكاكمة كجنة ألاسكام

عَبْدِالْكَوِدِيْنِ مُخْدَيْنِ عَبْدالْكِرِيدِيْنَ الفَضْلِيْنِ ٱلْحَسَنَ القَرْوِيفَي

أَبِي ٱلقَاسِيدِ وَالزَّافِعِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ مُرِنْكَ مَنْهُ ١١٢م

أبُوكِرَ وَاللَّحُكَمَّد بَكُرُزُهُ إِنْ

د دارالفعاج الماحت بسلمي وتينيوا نتراث >

في 4 مُحَلَّلَات



ئىقة ئىلانتىك اسامة اسحرىي نىدىركىسىة

كَالْأَلْتُولِالِلْ





في ألفِكْرُ ٱلإِسْكَرِيِّ

تأل<sup>ي</sup>ف الكِتر حازم *زكر*يًا <u>مجى الدّن</u>

كَالْزُلْتُولِانِيْ



وَدَوْرِهَا فِي ٱلتَّنْمِيَةِ ٱلاقتِصَادَيَّةِ وَٱلاجْتِاعِيَّةِ يتضمن نماذج عقودصيغ التمويل والإستثمار في بنك سورّية الرّولي الإسكاميّ

الدّكتورت الححمث العلي

مُقَرَّرُ دِرَاسِيُّ فِي جَامِعَةِ دِمَشُقَ

كالزالة



فُورَالدِّين بن عَبْداً لسَّلَامِ مَسِيِّ



كالزالوالانز







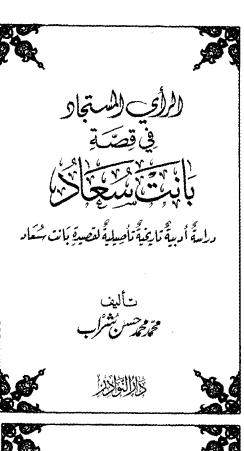



كالألولال





















مِن إِصَدَارَاتِ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِمِي الرَّالْمِي الرَّالِمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِمِي الرَّالْمِي الرَّالِمِي الرَّالْمِي الرَّالِمِي الرَّالْمِي الرَّالْمِي الرَّالِي الْمُلْمِي الْمُعْلِمُ الرَّالِمِي الرَّالِمِي الْمُعْلِمُ الرَّالِمِي

بإشاف صاصبها ومديرها العام دور المرهدي شرارا المراجر المرادد دور الروس المرادد المرادد المرادد المرادد المرادد المرادد المراد المرادد المرادد







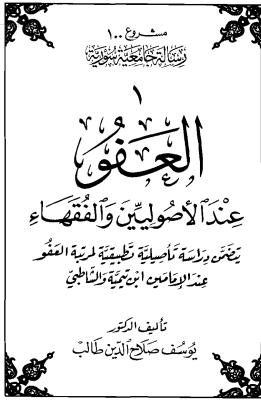

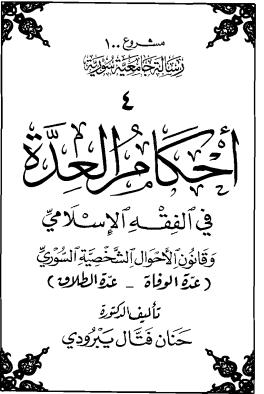







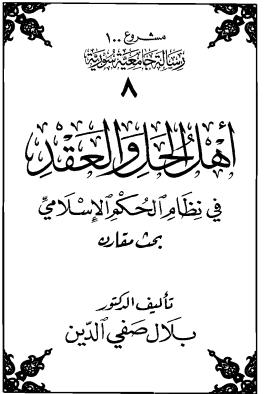









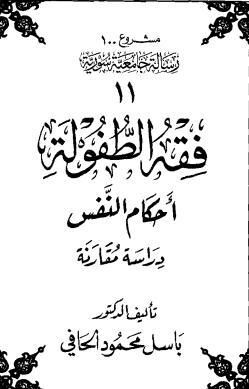























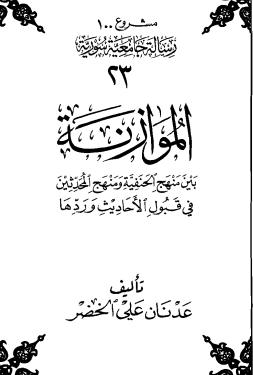





### 

#### مِن إِصَدَارَاتِ مُن إِصَدَارَاتِ مُن إلى السَّهُ الْمِن الْمِن

بإشراف صاحبها ومديرها العام بعر، ( ( بلان بهرا) المهر نور البرين المبارا بهرا نور البرين البرايا









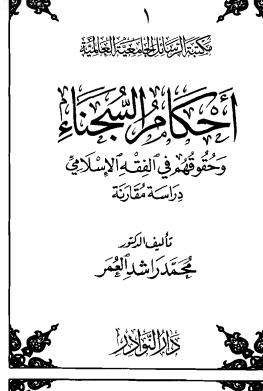



كالألقالان



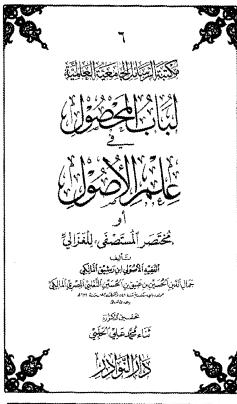

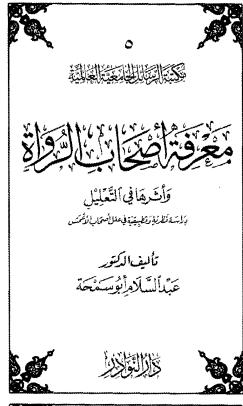

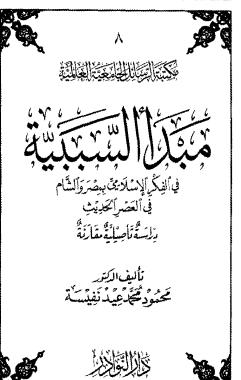

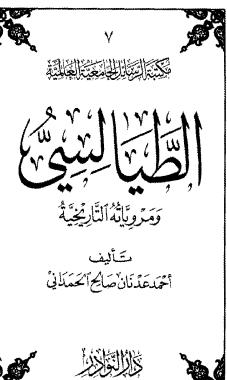



www.daralnawader.com













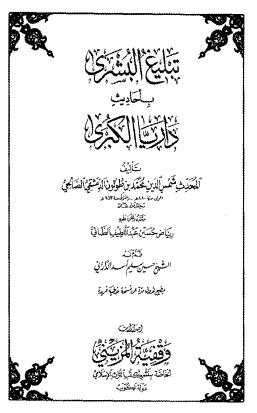











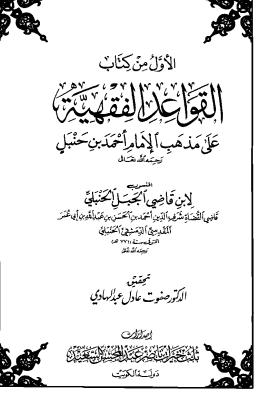





وَهِيَ حَاشِيَة لِلعَاكَمَةِ ٱلشَّيخُ يُحِكِّد بنِ سُلَمَانَ ٱلْجَرَّاحِ عَلَىٰ كِتَابُ دَلِيلُ ٱلطَّالِبُ

> جمع وترتيب مع ضبط المتق الدكتورولت دبن عابث المنيس

> > العدادات وَقُفْتُ مُرَادِ لَكُلَّا مُنْ مُ



وهى جاشية للعالمية الشيخ عداللة بن عيدلعزيزالعقيل على (دليل الطالب) ىلىمام مرعي لكري لجنبلي المترفي سنة ١٠٣٥م، رحمه الله تعالى

> جع وترتيب مع ضبط المتق الدكتورولي عسايش لمنيس

> > العناللات



ٱلعَلَّامَةِمُصطَفَى بِنِأَحَدَ ٱلدُّومَانِيِّ ٱلْحَنْبَائِيِّ

مشيخ اكتسابلة بابحامع ألازهر المولود فحي دورّة والمتوفئ في لقسط طينية سّنة ١٩٩٥ و تعسيمه الله تعسير الى



تَأَلُّنْكُ ٱلعَلَّامَةِ أَحْمَدَ بِنِ عَوْضٍ ٱلْمَقْلِسِيِّ ٱلْحَسْبَاتِيّ التَّنِينِة اللهِ

> فتطتا ويتنف العاني





نصاحبها ومديرها العام ده در المرسطي المرار ، هر م دو لرارين المرسطي المربي

www.daralnawader.com







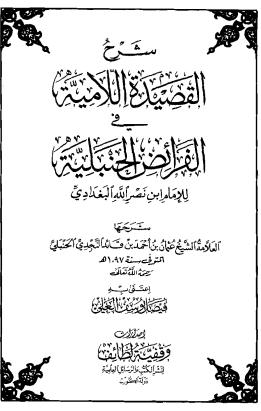



## www.moswarat.com

